



العزازي

الفكرة والاشا











فهرست مكتبت الملك فهد الوطنية أثناء النشر.

العزازي، عادل بن يوسف حسن.

الخلاصة في فقه الكتاب وصحيح السنة. / عادل بن يوسف حسن

العزازي. - الرياض، ١٤٤٢هـ ٢مج.

۸۹۸ ص، ۱۷×۲۲سم

ردمك: ۱-٤-١٥٤٤-٣-٩٧٨ (مجموعت)

ردمك: ۳-۱-۹۱۵۷۷-۳۰۳-۸۷۸ (ج۱)

١- الفقه الإسلامي ٢- القرآن - أحكام ٣- الحديث - أحكام

أ- العنوان

1887 /481.

دیوی ۲۵۰

رقم الإيداع: ١٤٤٦/٣٤١٠ ردمك: ١-٤-١٥٤٤-٣٠٣-٩٧٨ (مجموعت) ردمك: ٣-١-١٥٥٧-٣٠٣-٩٧٨ (ج١)





مَرْكُوالمِنْهَاج للإِشْرَافِ وَالتَّدْرِيْبِ التَّرَبُوي Almenhaj Center for Educational Supervision and Training

المثلكة العَرَبِيَّةِ الشِيُّعُودِيَّةِ - الرَيَاضِ - هَاتِث: ٩٦٦٥٠٥٩٠٠٩٥٣.. الموقع المِلكَرُونِيِّ: www.kholasah.com

البَرَيْدِ الإلكِتروني : info@kholasah.com



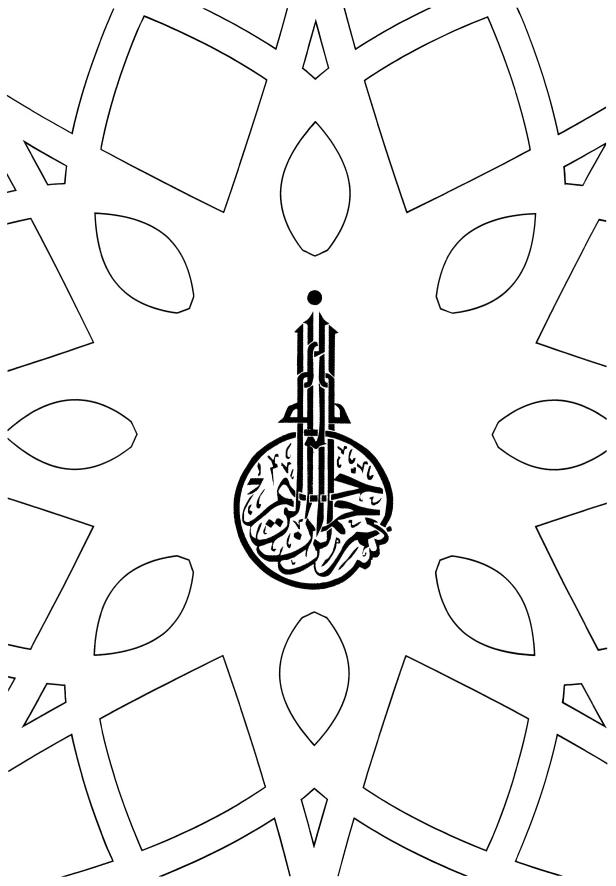



#### فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه.

#### وبعد:

فإن الله سبحانه قضى بحكمه أن يبعث للناس رسلًا يكونون قدوة لأقوامهم، يهتدي الناس بهديهم، ويعملون بمثل عملهم، وأنزل الله الكتب على رسله ليعمل بها الناس، فصار الناس يعملون بالكتب على مقتضى عمل الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولكن الناس حرفوا رسالات الله التي أُمروا أن يحفظوها، ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُوا الصَّلَوةَ وَاتَبَعُوا الشَّلَوةَ وَاتَبَعُوا السَّلَوةَ وَاتَبَعُوا السَّلَاتِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اله

فلما أراد الله بحكمته أن يختم الرسالات ويتم النبوات بعث رسولًا خاتمًا، وأنزل عليه كتابًا محكمًا، فعمل الرسول الخاتم على وبلغ، واقتدى به أمة من الناس، والله سبحانه تولى حفظ هذه الرسالة بحكمته وعلمه وقدرته سبحانه، فأبقى الله القرآن في نصه، والسنة نصًا وتطبيقًا، فصار الناس يتلقون الدين بالنص والتطبيق، وأخذ أهل العلم ينقلون للناس القرآن والسنة والفهم الذي بينه الرسول للأمة، فقرب الصحابة للتابعين الفهم السديد للدين، وأخذ الناس ينقلون العلم كابرًا عن كابر، جيلًا بعد جيل، ويقوم العلماء بتقريب العلم للأفهام، فنشأت بذلك علوم شرعية كعلم الفقه، وعلم الأصول، وتكونت علوم الناس في تلقي القرآن وضبط محارجه وحروفه، وكذلك الأحاديث النبوية؛ لأنها مصدر التلقي، وظهرت اختلافات في الفهم التي صارت بعد هي الفقه والمذاهب الفقهية، وتبارى العلماء في الاستنباط الصحيح من نصوص القرآن والسنة، وتأييد فهمهم بعمل سلف الأمة.

فجمع العلماء النصوص من أقوال النبي ﷺ وأفعاله وتقريراته، حتى تكون مع القرآن هي مرجع العلماء في استنباطاتهم وفقههم.



لكن مرت على الناس عصور قلدوا فيها بغير دليل، وتعصبوا لأقوال الفقهاء، كأن أصحاب كل مذهب قد بعث إليهم إمام مذهبهم، فظهر التقليد والتعصب الممقوت.

ولذلك تجد في كل عصر من عصور الإسلام من يذكر بالفقه الإسلامي وأصوله، والرجوع إلى نصوصه، فعمرت المكتبة الإسلامية بالنصوص المجموعة، والكتب المبسوطة المشروحة، يقرب علماء كل عصر للناس في عصرهم العلم ليعملوا به، وصنفت كتب المتون بين المنظومة والمنثورة. وبسط ذلك يطول.

وبين يديك أخي القارئ الكريم خلاصة جهد وعصارة فهم الأخ الحبيب/ عادل بن يوسف العزازي، يدلي بدلوه لتقريب الفقه الإسلامي من نصوص القرآن والسنة في كتاب مسبوق (١) ومتلو إن شاء الله في حلقات.

هذه الحلقة حول الصيام (٢)، نأمل من القارئ الكريم أن يأخذ هذه الأقوال للعمل والامتثال، راجين من الله أن يجعل النفع بذلك عامًا، وأن يجعل الفهم ثاقبًا دقيقًا موافقًا للهدي النبوي والعمل من الصحاب الكرام.

والله نسأل أن يجزي كاتبه وقارئه خير الجزاء.

والله من وراء القصد.

وكتبه محمد صفوت نور الدين رحمه الله وأسكنه نسيح جنته

<sup>(</sup>١) حيث إن الشيخ كتب هذه المقدمة لكتاب (الصيام)، وكان قد سبقه كتاب (الطهارة).

<sup>(</sup>٢) وقد تم -بحمد الله- الكتاب، وهو ما بين يديك الآن.





# فضيلة الشيخ/ أبي إسحاق الحويني -حفظه الله-

إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مُضلّ له، ومن يُضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله على الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الله وحده لا شريك له وأشهد أن مده الله وحده له وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ورسوله وحده لا شريك الله و الله

أما بعدُ:

فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد ﷺ، وشــر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

فقد نقل الخطيب في مطلع اقتضاء العلم العمل (ص ١٥٨) عن بعض الحكماء قال: (العلم خادم العمل، والعملُ غايةُ العلم، فلولا العملُ لم يطلب علمٌ، ولولا العلمُ لم يطلب عملٌ، ولأن أدع الحق جهلًا به، أحب إليَّ من أن أدعه زهدًا فيه). اهـ

فهذا القول كان قانونًا عند السلف؛ أنهم كانوا يتعلمون العلم للعمل به.

والفقه في الدين من أجلِّ العطايا، وأشرف المنح، لأنك تعقل به عن الله عَرَّوَبَنَ ما أمرك به، وأول ما ينبغي أن يعتني به العامل أن يتأكد يتحقق من صحة النص عن الله ورسوله قبل أن يبادر بالعمل. كما قال أبو سليهان الخطابي في مقدمة معالم السنن: (ورأيت أهل العلم في زماننا قد حصلوا حزبين، وانقسموا إلى فرقتين: أصحابِ حديث وأثر، وأهلِ فقه ونظر، وكلُّ واحدة منهما لا تتميز عن أختها في الحاجة، ولا تستغني عنها في درك ما تنحوه من البغية والإرادة؛ لأن الحديث بمنزلة الأساس الذي هو الأصل، والفقه بمنزلة البناء الذي هو الفرع، وكلُّ أساس خلا عن بناء وعمارة فهو قفرٌ وخرابٌ). انتهى.

<sup>(</sup>١) هذه المقدمة كانت لجزء كتاب الطهارة في الطبعات السابقة.



ولما هم أخونا في الله وصاحبنا: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف العزازي -حفظه الله-أن يضع كتابًا مختصرا في الفقه، اعتنى بهذا الأمر على ما رأيته في هذا الجزء الذي أسأل الله أن ينفع به، وإني لأرجو أن يستمر على ذلك حتى نهاية الكتاب.

والله أسأل أن يضع له القبول بين الناس. إنه ولي ذلك والقادر عليه (١). والحمد لله أولًا وآخرًا ظاهرًا وباطنًا.

وكتبه أبو إسحاق الحويني حامدًا الله تعالى ومصليًا على نبينا محمد وآله وصحبه جمادي الأولى ١٤٢٢هـ

<sup>(</sup>١) وقد تحققت أمنية الشيخ -حفظه الله- ومَنَّ الله عليَّ بـإتمام الكتاب، وأرجو أن يكـون الله قـد اسـتجاب لدعائه، حيث أصبح الكتاب محل قبول بين الناس، وأسأل الله المزيد من فضله.





## بِسْمِ اللَّهِ ٱلرِّحَيْزِ ٱلرَّحِيهِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعهالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلإ هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ﷺ.

﴿ يَتَا يُهُا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ ثُقَالِهِ وَلَا تَمُوثَنَّ إِلَّا وَٱلنَّمُ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران:١٠٢].

﴿ يَثَا يُهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَبِعِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا ذِجَالًا كَثِيرًا وَلِسَاءً \* وَاتَّقُواْ اللَّهَ ٱلَّذِى نَسَلَة لُونَ بِهِ ـ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء:١].

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلَا سَدِيلًا ۞ يُصِّلِحَ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُّ وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُّ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزَاً عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٧٠ ، ٧١].

#### أما بعد:

فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد ﷺ، وشـر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

إن أهم وأفضل ما ينشغل به أولو الألباب -بعد تصحيح عقائدهم- أن يحسنوا عبادة ربهم الوهاب، ولا يكون ذلك إلا بها وافق حديث الرسول على فضلًا عن آي الكتاب.

لذا صنف العلماء في مسائل الفقه مختصرات ومطولات قسموها إلى فصول وأبواب، فلم يَصْدُر أحد عنهم إلا بعلم يهديه إلى الرشاد والصواب. وفهم صحيح لا يخالطه شك أو ارتياب.

ومما ينبغي أن يُنصح به الطلاب -بعد تصحيح نيتهم بلا رياء ولا إعجاب- أن لا يكونوا مقلدين للآباء والأصحاب، كالعُمي أو كمن يجمعون بليل: الخُطاب، فالدين ما ورد عن النبي المعصوم وهو طريق النجاة يوم الحساب.



وكنت وأنا أدرِّس بعض مسائل الفقه أؤكد دائيًا لإخواني أن يحرصوا على معرفة الدليل، ليكونوا على بصيرة، ولتطمئن النفس للحكم، وأبين لهم أن هذا هو منهج علياء الأمة، مما جعل الكثير منهم يكرر السؤال عن كتاب يجمع هذه المسائل تكون عونًا للمبتدئ دون عناء، ولا يخرج به إلى تفريعات تنقطع دونها أعناق المطي في البَيْداء، فكنت أشير لهم إلى بعض المؤلفات لسهولتها رغم ما فيها من معارضة للصحيح، أو احتجاج بها يُروى فيها عن مجاهيل وضعفاء، فكثر لذلك الشكوى وازداد عتاب الفضلاء، مطالبًا أن أنشر ما دونته في رقعة، أو قررته في درس أو لقاء، فأجبتهم إلى طَلِبتهم بعد تحريره وعرضه على أولي العلم النصحاء، أشد بذلك عزمي ليكون عونًا لي إلى الانتهاء، فجعلت نصب عيني عدم التقليد بىل نصرة الدليل من القرآن وصحيح السنة العصهاء.

وقد واصلت الجمع والتحرير لهذه المقاصد من كتب العلماء، أطالع أدلتهم وأقارن بين ترجيحاتهم، ثم أسوق خلاصة بحثي إلى إخواني القراء، بعد صوغها لهم بأسلوب سهل ميسر، ومجيبًا عن كثير من استفساراتهم، ومنبهًا على أخطاء يقعون فيها.

وإنها قصدت ذلك إعانة في فهم الدين وتقريبه، فقد كلّت همم الناس في التفقه فيه، وانصرف الأكثر منهم إلى شواغل دنياهم التي أثقلت كواهلهم، وصاروا يدورون حول رحاها آملين أنهم سيجدون راحة وسعادة، فلا يجدون إلا بؤسًا ونكدًا، ولا يحصّلون إلا همًّا وغمًّا، وعمّت البلوى حتى كثر الجهل وضاع العلم، وأهملت مجالس العلم والعلماء، وانتشرت البدع والمخالفات، وزل الناس بالوقوع في الحرام.

ومع ذلك فمن أراد منهم أن يتعلم ويتفقه وجد العراقيل؛ إما لعدم حصوله على كتاب سهل، فليس أمامه إلا المطولات والتي يكثر فيها التفريعات، أو الخاوية من الأدلة، فيقف ولا يستطيع السير، ومما يزيد من هذا البلاء: ضعف الهمة وعدم وجود الشيخ المربي الذي يحمله على المسير حملًا، ويهون عليه مشقة السفر، ويذلل له الصعاب.

فلا بد -أخي الكريم- من صحوة علمية فقهية، وأن يكون لها علماء مربُّون لا يكون همهم الوعظ فحسب، بل لابد من تفقه ودراسة منهجية، وأن تعمر المساجد بحلقات العلم، وأن ترتبط حياة الناس بالقرآن والسنة وفهمها على منهج السلف.



أخي الكريم: لقد حاولت مساعدة نفسي وإخواني بهذا الجهد المتواضع المتواصل وسميته (تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة)، وكنت كلما جمعت بابًا من أبوابه، نشرته في كتاب، وقد اعتنى به الكثير -بتوفيق الله- قراءة ودراسة، وقد حثني على المواصلة الكثير الكثير ممن طالعه ونفع أو انتفع به من طلاب العلم، ومن العلماء، وكانت رغبة الكثير منهم أن تجمع هذه الأبواب في كتاب يحوي مادته، فلما اكتملت أبواب العبادات، جمعتها كما أشاروا وأرادوا، وها هي الآن مجموعة بين يديك في هذا الكتاب.

ولا يفوتني أن أشكر الإخوة الأفاضل الذين ناقشوني في بعض المسائل، أو قدموا لي بعض المباحث، سائلًا الله أن يجزيهم عني خير الجزاء.

ولا أزعم بذلك -أخي الكريم- أنني حكم على العلماء، أو أنني معصوم من الزلات والأخطاء، بل هو ما أدين به رب الأرض والسهاء، فإن أصبت فذلك من فضل الله ونعمته السحّاء، وإن أخطأت فمنى ومن الشيطان وأنا أول البرآء.

وإياك -يا أخي- أن تستمسك إلا بغرز النبي على خاتم الأنبياء، وأناشدك الله إن وجدت خطأً أن تكون لي من النصحاء، فجُد علي بعلمك وبين لي البرهان أكن لك شاكرًا مع عظيم الثناء.

وإني لأرجو الله عَرْبَعَلَ التوفيق لإتمام أبوابه حتى الانتهاء، وأن يجعله لوجهه خالصًا أنال به الثواب يوم الجزاء، والحمد لله أولًا وآخرًا، وصلّ اللهم وسلم على نبينا محمد خاتم الأنبياء، وعلى آله وأصحابه الأوفياء الأتقياء.

وهذه طبعة جديدة اسميتها: (الخلاصة في فقه الكتاب وصحيح السنة) نزولًا عند رغبة مركز المنهاج، وقد تمت مراجعتها، وتصويب ما سبق من استدراكات في الطبعة السابقة، وتخريج الأحاديث النبوية تخريجًا دقيقًا عها كان في الطبعة السابقة.

وكان لفضيلة الشيخ أبي صالح (خالد السلامة) حفظه الله، المشرف على مركز المنهاج للإشراف والتدريب التربوي، اليد الطولى في هذا العمل؛ وذلك من خلال اختياره للكتاب أولًا، ثم اهتهامه وتوجيهاته من حيث المراجعة الفقهية، واللغوية،

#### مقدمة المؤلف

وتخريج الأحاديث النبوية، وكذلك اقتراحه بوضع مشجرات أمام الأبواب، فجزاه الله خيرًا على ما بذله لخدمة هذا الكتاب، وأسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

وصلِّ اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتبه (أبو عبد الرحمن) عادل بن يوسف العزازي

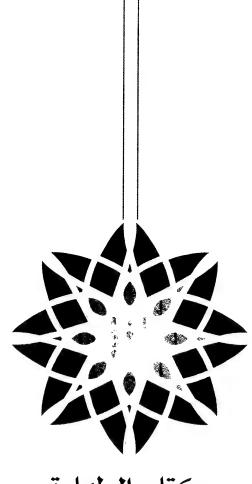

كتاب الطهارة

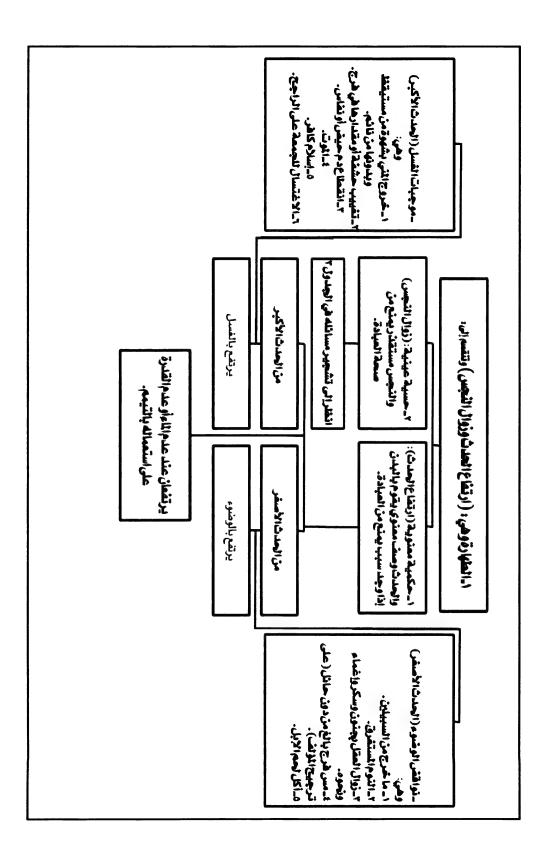





# كتاب الطمارة

#### .... معنى الطهارة:

لغةً: النظافة والنزاهة من الأدناس.

واصطلاحًا: ارتفاع الحدث وزوال النجس.

(والحدث): وصف معنوي يقوم بالبدن إذا وُجِد سببٌ يمنع من العبادة، وهو قسمان؛ حدث أصغر يوجب الوضوء، وحدث أكبر يوجب الغسل، ويُرفع الحدثُ بالوضوء والغسل أو بها يقوم مَقامَها وهو التيمم.

وأما (النجس): فهو مستقذر يمنع من صحة العبادة، وزوال النجس يكون بتنقيته عما أصابه.

وأما أحكام الطهارة فنبدأ أولًا بأحكام المياه.





# أحكام المياه

الأصل أن الماء (طاهر مطهِّر)، فهو طاهر في نفسه ومطهِّر لغيره؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ طَهُورًا﴾ [الفرقان:٤٨]، ولقوله تعالى: ﴿فَلَمْ يَجِدُواْ مَآءُ فَتَيَمَّمُواْ ﴾ [المائدة:٦].

أفادت الآية الأولى أن الماء طهور، وهو: الطاهر المطهّر، وأفادت الآية الثانية أن الماء هو الأصل في التطهر من الحدث، فإن عُدم كان التطهر بالصعيد الطيب. وعلى هذا فكل ما يصدق عليه إطلاق لفظ: (الماء) -بدون أي إضافة أو تغيير يخرجه عن هذا الإطلاق- تصح الطهارة به، فعلى هذا:

تصح الطهارة بها نزل من السهاء من مطر وثلج وبَرَد؛ وذلك لما ثبت في الحديث عن أبي هريرة رَحَوَلِيَهُ عَنهُ قال: كان رسول الله عليه إذا كبر في الصلاة سكت هُنيّة قبل أن يقرأ فقلت: يا رسول الله؛ بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: «أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كها باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كها ينقى الثوب الأبيض من الدّنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد» (١). ومعنى «هنية» قليلًا من الزمن، و «الدنس»: الوسخ والقذر.

وتصح الطهارة بمياه البحار والأنهار والآبار وكل ما نبع من الأرض؛ فعن أبي هريرة رَحَوَلِكَهُ عَنُهُ قال: سأل رجل رسول الله عليه في الله عليه إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضاً بهاء البحر؟ فقال رسول الله عليه: «هو الطهور ماؤه الحل ميته» (٢). ولا تصح الطهارة بالماء الذي أضيف إليه شيء آخر غيره بأن غير أحد أوصاف الماء: الطعم أو اللون أو الرائحة تغييرًا يخرجه عن إطلاق اسم الماء عليه، كهاء الورد وماء الزعفران ونحوهما.

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٤٧)، ومسلم (٥٩٨)، وأبو داود (٧٨١)، والنسائي (١/ ٥٠-٥١)، واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه أبو داود (٨٣)، والترمذي (٦٩)، والنسائي (١/ ٥٠)، وابن ماجه (٣٨٦)، ومالك (١/ ٢٢)، وأحمد (٢/ ٣٣١، ٣٩٤)، وقال الترمذي: حسن صحيح. وأعله ابن القطان الفاسي وابن دقيق العيد بها لا يقدح، انظر: زوائد أبي داود (٨٣)

#### أحكام المياه



#### مسائل متعلقة بالمياه:

♦(١) الماء المستعمل: وهو المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل: حكمه حكم الأصل؛
 أي أنه طاهر مطهر، وسواء في ذلك و َجَد ماء آخر أو لم يجد، وذلك لما يأتي:

أولًا: عن الرُّبيِّع بنت مُعوِّذ رَعَوَلِيَّهُ عَنَهَا «أَن رسول الله عَلَيْةِ مسع رأسه من فضل ماء كان سده»(١).

ثانيًا: عموم قوله تعالى: ﴿فَلَمْ يَجِدُواْ مَآءُ فَتَيَمَّمُواْ ﴾ [الماندة:٦] وهـذا (مـاء)، ولم يـأت دليـل ينص على خروجه عن طهوريته، فيبقى على حكمه.

ثالثًا: اعتبارًا بالأصل؛ إذ إنه طاهر التقى بأعضاء المستعمل له وهي طاهرة، فلم يفقده ذلك من طهوريته شيئًا.

(٢) الماء الذي خالطه طاهر: حكمه: أنه باق على أصله (طاهر مطهر) حتى لو تغير بـأن ظهر فيه لون هذا الطاهر، أو طعمه، أو ريحه؛ بشرط أن لا يكون التغيرُ فاحشًا يخرجه عن إطلاق اسم (الماء) عليه، فإن أخرجه عن إطلاق اسم (الماء) عليه، فالماء طاهر فقط لكنه غير مطهر، فلا تصح الطهارة به كما سبق (٢)؛ فعن أم هانئ وَعَنَائِشَهُمُ قالت: «اغتسل النبي عَلَيْ وميمونة من إناء واحد من قصعة فيها أثر العجين» (٣). وعن ابن مسعود وَعَنَائِشُهُمُ قال: «إذا غسل الجنب رأسه بالخَطْمِي أجزأه» (٤)؛ «والخَطْمِي»: ضرب من النبات يغسل به الرأس.

#### (٣) الماء الذي خالطته نجاسة حكمه كما يلى:

أ- إذا تغير بهذه النجاسة أحد أوصاف الماء -وهي: طعمه، أو لونه، أو ريحه- فإن الماء يصير نجسًا. والدليل على ذلك: الإجماع. قال ابن المنذر رَحَمَهُ اللهُ: (أجمعوا على أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت للماء طعمًا أو لونًا أو ريحًا: أنه نجس ما دام كذلك)(٥).

<sup>(</sup>١) حسن: رواه أبو داود (١٣٠)، والبيهقي (١/ ٢٣٧)، وحسَّنه الشيخ الألباني.

<sup>(</sup>٢) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (٥/ ٩١) الفتوى (١١١٠٨).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أحمد (٦/ ٣٤٢)، والنسائي (١/ ١٣١)، وابن ماجه (٣٧٨).

<sup>(</sup>٤) رواه الطّبراني في الكبير (٩/ ٢٥٤)، وابن أبي شيبة (١/ ٧١)، وثبت نحوه عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٥) الإجماع (ص٤)، وانظر: المجموع للنووي (١/ ١١٠).



ب-إذا لم يتغير أحد أوصافه السابقة: فالماء على أصله: (طاهر مطهر)، سواء في ذلك قليل الماء وكثيره. والدليل على ذلك ما رواه أصحاب السنن عن أبي سعيد الخدري وَعَلَيْكَهَنهُ قال: قيل: يا رسول الله، أنتوضاً من بئر بُضاعة -وهي بئر يلقى فيها الحِيض ولحوم الكلاب والنتن- فقال رسول الله عليه: «الماء طهور لا ينجسه شيء»(١). ومعنى «الحِيض» بكسر الحاء وفتح الياء: الخرق التي يمسح بها دم الحيض.

وهذا الحديث صريح بمنطوقه في طهارة الماء، وأنه لا ينجسه شيء، وقد تقدم نقل الإجماع على ثبوت النجاسة إذا تغير أحد أوصافه فقط.

وقد يقول قائل: يعارض هذا الحديثَ حديثُ القلتين، ولفظه: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث» (٢). لأن مفهومه أن ما دون القلتين يحمل الخبث.

والجواب: أنه لا معارضة بين الحديثين لأنه يقال:

أولًا: إذا بلغ قلتين فأكثر فإنه لا يحمل الخبث في أي حال من الأحوال؛ لأن كثرته تحول دون ظهور النجاسة فيه أو تأثره بها وهذا موافق للحديث الأول: «الماء طهور لا ينجسه شيء».

ثانيًا: وأما ما دون القلتين فلم ينص الحديث على أنه يحمل الخبث، لكن يفهم منه أنه مظنة حمل الخبث، وليس فيه أنه يحمل الخبث نصًّا، ولا أن ما يحمله من الخبث يخرجه عن الطهورية إلا إذا تغير أحد أوصافه. قال صديق حسن خان رَحَمَهُ اللَّهُ: (إن ما دون القلتين إن حمل الخبث حملًا استلزم تغير ريح الماء، أو لونه، أو طعمه فهذا هو الأمر الموجب للنجاسة والخروج عن الطهورية، وإن حمله حملًا لا يغير أحد تلك الأوصاف فليس هذا الخمل مستلزمًا للنجاسة)(٣).

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه أبو داود (٦٦)، والترمذي (٦٦)، والنسائي (١/ ١٧٤)، وأحمد (٣/ ٣١)، وقال الترمذي: حديث حسن، وأورد الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (١/ ١٢) شواهد للحديث، وذكر أن الإمام أحمد صحّحه، وكذلك صحّحه يجيى بن معين وابن حزم، وصحّحه الشيخ الألباني في إرواء الغليل (١٤)، وفي صحيح الجامع (١٩٢٥).

<sup>(</sup>۲) صحيح: رواه أبو داود (٦٣)، والترمذي (٦٧)، والنسائي (١/ ٤٦)، وابن ماجه (١٥،٥١٧)، وأحمد (٣٨/٢)، واحبح وصحّحه ابن خزيمة (٩٢)، والحاكم (١/ ٢٢٤)، وابن منده وابن دقيق العيد، انظر: تلخيص الحبير (١/ ١٦- ٢٠). (٣) الروضة الندية (١/ ٨).



تنبيه: زاد عبد الرزاق عن ابن جريج بسند مرسل «بقلال هجر». قال ابن جريج: (وقد رأيت قلال هجر، فالقلة تسع قربتين وشيئًا).

قلت: ويقدره بعض المعاصرين بنحو (٠٠٠ كجم) مائتي كيلو جرام.

أفتت اللجنة الدائمة أنه: يجوز الوضوء والغسل من مياه برك السباحة العامة الكبيرة التي يزاد في مائها ويتجدد بالفلاتر الحديثة (السعيدان: ص ٤).

- (٤) ما يقع في الماء: من ورق الأشجار والطحلب، أو ما تحمله الريح فتسقطه في الماء، أو تجذبه السيول من العيدان والتبن ونحوه فيتغير الماء به، كل ذلك لا يخرجه عن طهوريته؛ بمعنى أنه باق على أصله: أي (طاهر مطهر)؛ لعموم قوله تعالى: ﴿ فَلَمْ يَجِدُواْ مَا أَهُ فَتَيَمُّواْ ﴾ [الماتدة: ٦]، وهذا واجد للماء فلا يجوز العدول عنه إلى غيره. وبناءً على ما تقدم فيا يُوضع في المياه من مُطهّرات فإنها لا تخرجه عن إطلاق اسم الماء عليه.
- (٥) إذا وقع تراب في الماء فغيَّره: لا يمنع طَهوريةَ الماء؛ لأن الـتراب يوافـق الماء في صفتيه: الطهارة والطهورية، ولأن صاحبه واجد للهاء كها تقدم.
- (٦) الماء الآجن: وهو الذي تغير بطول مكثه في المكان، حكمه: أنه باقي على إطلاقه، فعلى هذا لو وُضع ماءٌ في خزان مدة طويلة فتغير جاز الوضوء به. قال ابن المنذر رَحمَهُ اللهُ: (وأجمعوا على أن الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسة حلت فيه جائز غير ابن سيرين قال: لا يجوز). قال ابن قدامة: وقول الجمهور أولى(١).
- (٧) قال ابن قدامة رَحِمَهُ أللَّهُ: (وإذا كان على العضو طاهر كالزعفران والعجين، فتغير به الماء وقت غسله، لم يمنع حصولَ الطهارة به)(٢).
- قلت: وعلى هذا لو اغتسل بالصابون ثم أراق الماء على جسده وعليه الصابون ونحوه فالغسل صحيح. وقد تقدم أثرُ ابن مسعود: «إذا غسل الجنب رأسه بالخطّمي أجزأه»( $^{(7)}$ ).

<sup>(</sup>١) الإجماع (ص ٤)، وانظر: المغني (١/ ١٤).

<sup>(</sup>٢) المغنى (١/ ١٤).

<sup>(</sup>٣) رواه آبن أبي شيبة (١/ ١٧)، وثبت نحوه عن ابن عباس، وانظر: (ص١٥).

#### أحكام المياه



- (٨) يجوز الوضوء بالماء المُشمس والماء الساخن: وليس هناك دليل يمنع من استعمالها، وعلى ذلك فلا بأس باستخدام السخانات الشمسية. بل ثبت عن عمر وابنه عبد الله وَعَلَيْتُهُمَّةُ ذلك فلا بأس باستخدام السخانات الشمسية. بل ثبت عن عمر وابنه عبد الله وَعَلَيْتُهُمَّةُ: جواز استعمالها –أعني: الماء المشمس، والماء الساخن فروى الدارقطني عن عمر وَعَلَيْتُهُمَّةُ: «أنه كان يُسخن له الماء في قُمقُم، فيغتسل به (١). و «القمقم»: ما يسخن فيه الماء من نحاس وغيره (٢). وعن أيوب قال: سألت نافعًا عن الماء الساخن؟ فقال: «كان ابن عمر يغتسل بالحميم» (٣). و «الحميم»: هو الماء الساخن.
- (٩) يجوز الوضوء بهاء زمزم: فعن على بن أبي طالب رَخَالِلَهُ عَنهُ: «أن رسول الله ﷺ دعا بسَجْل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ» (٤).
- (١٠) إذا شَك في نجاسة ماء كان أصله طاهرًا، أو شَك في طهارته وكان أصله نجسًا، حكم باليقين في كلتا المسألتين، وهو الأصل الذي كان عليه؛ فها كان أصله الطهارة فهو طاهر، وما كان أصله النجاسة فهو نجس، وكذلك لو شك في الأرض هل هي نجسه أم طاهرة؟ فالأصل أنها طاهرة.
- (۱۱) إذا اشتبه عليه ماء طهور بهاء نجس، أو اشتبه عليه ثوب طاهر بثياب نجسة؛ فالصحيح أنه يتحرى بقدر ما يستطيع، ويستعمل ما يغلِب على ظنه طهارتُه، وفي المسألة نزاع، والصحيح ما ذكرته (راجع الشرح المتع).
- (١٢) إذا أزيلت النجاسة عن الماء؛ بأن تغيرت بنفسها، أو بإضافة ماء طهور إليه، أو نحو ذلك بحيث لا يظهر أثر للنجاسة من طعم أو لون أو رائحة، فالماء في هذه الحالة يصبر طاهرًا مطهرًا.

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه الدارقطني (١/ ٣٧)، وابن أبي شيبة (١/ ٣١)، والبيهقي (١/ ٦)، وصحَّحه الألباني: إرواء الغليل (١٦). (٢) النهامة (٤/ ١١٠).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه ابن أبي شيبة (١/ ٣١)، وعبد الرزاق (١/ ١٧٤)، وصحَّحه الشيخ الألباني، انظر: إرواء الغليل (١٧).

<sup>(</sup>٤) حسن: رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائد المسند (١/ ٧٦)، وحسَّنه الشيخ الألباني الإرواء (١٣).



(١٣) يرى مجلس هيئة كبار العلماء بالسعودية أن مياه الرشح والمجاري التي تُنقى ويُتخلص مما طرأ عليها من النجاسات بواسطة الطرق الفنية الحديثة لأعمال التنقية، بحيث لا يُرى فيها تغير بنجاسة في طعم ولا لون ولا ريح، فإن المجلس يرى طهارتها، واستعمالها في إزالة الخبث، والحدث - أي أنها طاهرة مطهرة -، ويرى جواز شربها، إلا إذا كانت هناك أضرار صحية؛ فيمتنع عن ذلك محافظة على النفس، وهو ما يستحسنه المجلس (١).



<sup>(</sup>١) فتاوى اللجنة الدائمة (٥/ ٩٥) رقم (٢٤٦٨) ترتيب الدويش.



# حكم الأسار

معنى السؤر: الأسآر جمع سؤر، والسؤر: فضلة الشرب، أي ما يتبقى في الإناء بعد شربه. -- حكمه:

♦ (١) سؤر الآدمي: الآدمي طاهر في نفسه، وسؤره وعرقه طاهران؛ سواء كان مسلمًا أو كافرًا، وسواء كان رجلًا أو امرأة، وسواء كانت المرأة حائضًا أو غير حائض. اعتبارًا بأصل الخلقة وتكريم الله للإنسان.

والدليل على طهارة المسلم: ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رَحَوَالِلَهُ عَنهُ قال: لقِيني رسول الله ﷺ وأنا جنب، فمشيت معه وهو آخذ بيدي، فانسللت منه فانطلقت فاغتلست، ثم رجَعت إليه فجلست معه، فقال: «أين كنت يا أبا هريرة؟» قلت: لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك، فقال رسول الله ﷺ: «إن المؤمن لا ينجس» (١).

والدليل على طهارة الكافر: أن النبي على توضأ من مَزَادة مشركة (٢)، وربطَ ثهامة بن أُثال وهو مشرك بسارية من سواري المسجد (٣)، وأكلَ من الشاة التي أهدتها إليه يهودية من خيبر (٤). وأما قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُثّرِكُونَ نَجَسٌ ﴾ [الوبة:٢٨]. فالمقصود النجاسة المعنوية، وهي نجاسة الاعتقاد.

وأما الدليل على طهارة سؤر الحائض: فعن عائشة رَضَالِتُهُ عَنَا قالت: «كنت أشرب وأنا حائض، ثم أناوله النبي ﷺ، فيضع فاه على موضع في فيشرب، وأتعرق العَرْق وأنا حائض، ثم أناوله النبي ﷺ فيضع فاه على موضع في "(٥). و«العَرْق»: هو العظم الذي أُخِذ منه مُعظمُ اللحم، وبقى منه القليل.

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٨٣)، ومسلم (٣٧١)، وأبو داود (٢٣١). وثبت نحوه عن حذيفة: رواه مسلم (٣٧٢).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣٤٤)، ومسلم (٦٨٢)، وأحمد (٤/ ٤٣٤، ٤٣٥). والمزادة: القربة التي يُوضع فيها الماء.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٤٦٩) (٢٤٢٢)، ومسلم (١٧٦٤)، وأبو داود (٢٦٧٩)، والنسائي (٦/٢٤).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢٤٩)، والنسائي في الكبري (١١٣٥).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٣٠٠)، وأبو داود (٩٥٦)، والنسائي (١/ ١٤٩)، وابن ماجه (٦٤٣)، وأحمد (٦/ ٦٤، ١٩٢، ٢١٠).

#### حكم الأســآر



(٢) سؤر الحيوان المأكول اللحم: الحيوان المأكول اللحم طاهر، وعرقه وسؤره طاهران.

والدليل على ذلك: (البراءة الأصلية)؛ إذ الأصل الطهارة، فضلا عن الإجماع، فقد نقل ابن قدامة عن ابن المنذر رَحَمَهُ اللهُ قال: (وأجمع أهل العلم على أن سؤر ما أكل لحمه طاهر، ويجوز شربه والوضوء به)(١).

(٣) سؤر الهرة: وهي طاهرة، وعرقها وسؤرها طاهر.

والدليل على ذلك: حديث كبشة بنت كعب بن مالك – وكانت تحت ابن أبي قتادة – أن أبا قتادة وَعَالِثَهُ عَنْهُ دخل عليها، فسكبت له وَضُوءًا، قالت: فجاءت هرة فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم، فقال: إن رسول الله عليه قال: إنها ليست بنجس؛ إنها من الطوافين عليكم والطوافات» (٢).

وإذا أكلت الهرة نجاسة ثم شربت من ماء يسير بعد أن غابت فالماء طاهر، وإن شربت مباشرة بعد أكلها للنجاسة ففيه وجهان في تنجيس الماء، والأصح في ذلك أنه لا يحكم بتنجيسه إلا بالتغير.

(٤) سؤر البغال والحمير:قال ابن قدامة رَحَمُهُ الله: (والصحيح عندي طهارة البغل والحهار؛ لأن النبي علي كان يركبها وتُركب في زمنه وفي عصر الصحابة، فلو كان نجسًا لبين النبي علي ذلك، ولأنها لا يمكن التحرزُ منها لمقتنيها، فأشبها السِّنور) (٣). ومعنى «السِّنور» الهرة.

(٥) سؤر السباع وجوارح الطير والحشرات ونحو ذلك: اختلف أهل العلم في سؤر السباع؛ فذهب بعضهم إلى طهارتها اعتبارًا بالأصل، لما ورد في الحديث أنه سئل: أنتوضأ بها أفضَلَتِ الحُمُر؟ قال: نعم، وبها أفضلت السباعُ كلها، لكنه حديث ضعيف، وقد أورد النووي أثرًا عن عمر وهو أثر مرسل، لكن قال النووي في المجموع (١/ ١٧٤): (إلا أن هذا المرسل له شواهد تقويه)(٤).

<sup>(</sup>١) المغنى (١/ ٥٠)، وانظر: الإجماع لابن المنذر (ص ٥).

<sup>(</sup>٢) حسن: رواه أبو داود (٧٥)، والترمذي (٩٢)، والنسائي (١/ ٥٥)، وابن ماجه (٣٦٧)، وقال الترمذي: حسن صحيح. وفي الباب نحوه من حديث عائشة: رواه أبو داود (٧٦) بسندٍ صحيح.

<sup>(</sup>٣) المغني (١/ ٤٩).

<sup>(3)</sup> ILAAO (1/ 178)



وذهب آخرون إلى نجاسة سؤرها مستدلين بها ثبت في الحديث أنه على سئل عن الماء في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب؟ فقال: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث» (١). قالوا: (وظاهر هذا يدل على نجاسة سؤر السباع؛ إذ لولا ذلك لم يكن لهذا الشرط فائدة، ولكان التقييد بها ضائعًا) (٢).

قلت: وفي الاستدلال بذلك نظر؛ فقد قال الخطابي رَحْمَهُ اللّهُ: (وقد يحتمل أن يكون ذلك من أجل أن السباع إذا وردت المياه خاضتها وبالت فيها، وتلك عادتها وطباعها، وقلما تخلو أعضاؤها من لوث أبوالها ورجيعها، وقد ينتابها في جملة السباع: الكلاب، و أسآرها نجسة ببيان السنة) (٣).

قال ابن قدامة رَحَمَهُ اللَّهُ: (ورَخص في سؤر ذلك: الحسن، وعطاء، والزهري، ويحيى الأنصاري، وبكير بن الأشج، وربيعة، وأبو الزناد، ومالك والشافعي، وابن المنذر)(٤).

(٦) سؤر الكلب والخنزير: وحكمه: النجاسة؛ أما سؤر الكلب فلقوله ﷺ: «طُهُور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب»(٥). وهو دليل على نجاسته. وأما الخنزير فلقوله تعالى: ﴿أَوْلَحَمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجَسُ ﴾ [الأنمام:١٥]. أي نجس، فها تولد منه يكون نجسًا، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد، وذهب مالك والأوزاعي وداود إلى طهارة سؤرهما، والقول الأول أرجح، والله أعلم.

# **\* \* \***

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه أبو داود (٦٣)، والنسائي (١/ ٤٦)، والترمذي (٦٧)، وابن ماجه (٥١٧، ٥١٨).

<sup>(</sup>٢) وهذا ما رجحه الشيخ الألباني في تمام المنة في التعليق على فقه السنة، وأما القول الأول فقد رجحته اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز. انظر: فتاوى اللجنة (٥/ ١٦) فتوى رقم (٥/ ٥٠) ترتيب الدويش.

<sup>(</sup>٣) معالم السنن للخطابي (١/ ٥٢ - هامش سنن أبي داود)، والمطبعة العلمية (١/ ٣٦)

<sup>(</sup>٤) المغني (١/ ٤٨). وأما ما ورد أن النبي ﷺ أمرهم يوم خيبر بإلقاء ما معهم من لحوم الحمر، وقوله: إنها رجس، فهذا على اللحم بعد ذبحه فإنه لا يحل لأنه ميتة.

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٧٩)، وأبو داود (٧١)، والترمذي (٩١)، والنسائي (١/ ١٧٧ - ١٧٨)، وابن ماجـه (٣٦٤)، وفي بعـض الروايـات: إحـداهن، وفي بعضـها: السـابعة، ورواه البخـاري (١٧٢)، وأبـو داود (٧٣)، والنسائي (١/ ٥٢) نحوه.

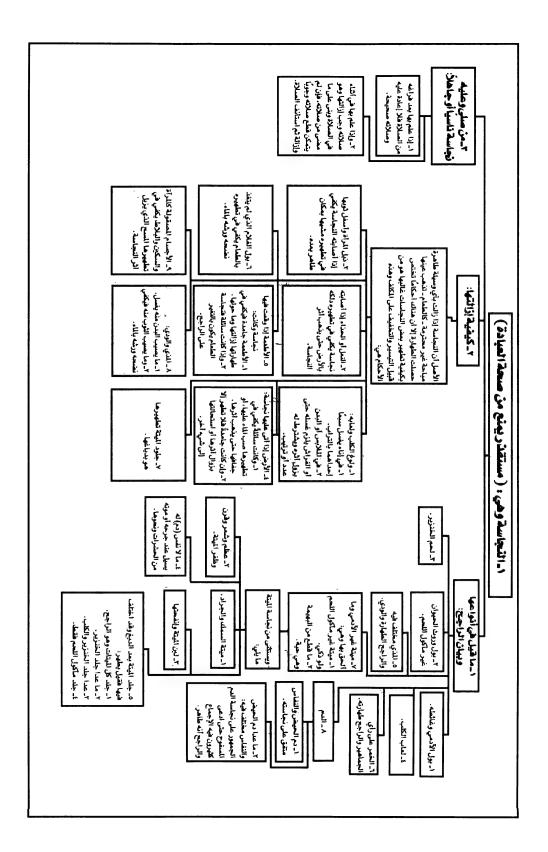



# أحكام النجاسات

#### وفيه مسائل:

- المسألة الأولى: وجوب إزالة النجاسة:

ل قال تعالى: ﴿وَثِيَابُكَ فَطَعِرَ ﴾ [المدار:٤]. وقال ﷺ: «أكثر عذاب القبر من البول»(١).

وعن أبي سعيد الخدري في قصة خلعه على النعله في الصلاة قال: «إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيها قذرًا» (٢)، وسيأتي الحديث في آخر أبواب النجاسة، وغير ذلك من الأحاديث المذكورة في الباب التي تدل على وجوب إزالة النجاسة لما تشترط له الطهارة مثل الصلاة ونحوها.

وإذا أصاب الثوب أو البدن نجاسة، فالمقصود إزالة النجاسة من المكان الـذي أصـابته، ولا يقصد بذلك غسل الثوب كله كها يظنه بعض العامة.

ولا يجوز التداوي بالنجاسات ولا بشيء حرَّمه الله عَرَّبَلَ ؛ لما ورد من قوله ﷺ: «إن الله تعالى لم يجعل شفاء أمتى فيها حرم عليهم»(٣).

— المسألة الثانية: أنواع النجاسات (٤):

♦ أو لاً: الميتة: وهي كل ما مات دون تذكية، والدليل على نجاسة الميتة ما ثبت في الصحيحين
 عن ابن عباس رَعَالِيَهُ عَنْهَا قال: تُصدِّق على مَوْلاةٍ لميمونة بشاة فهاتت، فمر بها رسول الله ﷺ فقال:

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه ابن ماجه (٣٤٨)، وأحمد (٢/ ٣٨٩)، والحاكم (١/ ١٨٣)، وابـن أبي شـيبة (١/ ١١٥)، وصحّحه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه أبو داود (٦٥٠)، وأحمد (٣/ ٩٢)، وصحَّحه الألباني في الإرواء (٢٨٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه الحاكم (٢١٨/٤)، والبيهقي (١٠/٥) بإسناد صحيح موقوفًا على ابن مسعود وله حكم الرفع، وله شاهد مرفوع من حديث أم سلمة رواه أحمد في الأشربة (١٥٩)، والبيهقي (١٠/٥) ورجاله رجال الصحيح، عدا حسان بن مخارق لم يوثقه غير ابن حبان، لكنه يتقوى بالرواية السابقة.

<sup>(</sup>٤) المقصود في هذه المسألة ذكر ما تكلم فيه العلماء بالنجاسة، سواء اتفقوا عليه، أم اختلفوا فيه مع بيان الراجح من كونه طاهرًا أم نجسًا.

#### أحكام النجاسات



«هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟» فقالوا: إنها ميتة، فقال: «إنها حَرُم أكلها» (١). وعنه أن رسول الله ﷺ قال: «أيَّما إهاب دُبغ فقد طَهُر» (٢). فدل ذلك على أن الأصل في الميتة النجاسة، وأن تطهير جلدها يكون بالدباغ. ومعنى: «الإهاب»: الجلد قبل الدبغ. وقيل الجلد مطلقًا.

### ويلحق بحكم الميتة ما يأتي:

(أ) إذا قطع من البهيمة شيء قبل ذبحه فهو ميتة: فعن أبي واقد الليثي رَحَوَالِلَهُ عَالَ: قال النبي ﷺ: «ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة»(٣). فعلى هذا ما يُقطع من سنام الجمل، أو ألية الضأن، أو ما يفعله بعض من يتولون الذبح في المذابح العامة من قطع أذن، أو بَثْر قدم ونحوه يدخل في حكم الميتة؛ فلا يحل أكله، وهو نجس.

(ب) الحيوان غير مأكول اللحم: حكمه حكم الميتة حتى لو ذُكِّى بالذبح؛ إذ من شروط صحة التذكية: حِلُّ المذكى؛ ففي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع رَحَالِتُهُ قَال: لما أمسى اليوم الذي فُتِحت عليهم فيه خيبر أوقدوا نيرانًا كثيرة، فقال رسول الله ﷺ: «ما هذه النار، على أي شيء توقدون؟» قالوا: على لحم، قال: «على أي لحم؟» قالوا: على لحم الحمر الإنسية، فقال: «أهريقوها واكسروها»، فقال رجل: يا رسول الله، أو نهريقها ونغسلها، فقال: «أو ذاك»(٤).

فهذا الحديث يستدل به على نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل وإن ذُكِّي؛ لأن الأمر بكسر الآنية أولًا ثم الغسل ثانيًا يدلان على النجاسة. وفي بعض الروايات التصريح بنجاستها؛ وذلك قوله: "إنها رجس»(٥).

<sup>(</sup>١) البخاري (١٤٩٢)، (٢٢٢١)، (٥٥٦١)، ومسلم (٣٦٣)، وأبو داود (٤١٢٠)، والترمذي (١٧٢٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه الترمذي (٢٧٢٨)، والنسائي (٧/ ١٧٢)، وابن ماجه (٣٦٠٧)، ورواه ومسلم (٣٦٦)، وأبو داود (٣١٤)، بلفظ: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر».

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أبو داود (٢٨٥٨)، والترمذي (١٤٨٠)، وأخرجه ابن ماجه (٣٢١٦)، وأحمد (٥/ ٢١٨) من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٦٣٣١)، ومسلم (١٨٠٢)، وابن ماجه (٣١٩٥).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٥٧٨)، ومسلم (١٩٤٠) من حديث أنس.



#### ويستثنى من ذلك أمور:

(۱) ميتة السمك والجراد: فإنها طاهرتان لحلها، ومما يدل على حل ميتة البحر قوله فيه: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» (۱). وعلى هذا فتباح ميتة البحر على أي حالة وجدت؛ طافية كانت أو غير طافية، وسواء كانت بفعل آدمى، أو قذف بها البحر، أو نحو ذلك.

وأما الدليل على حل الجراد: فعن ابن أبي أوفى قال: «غزونا مع النبي ﷺ سبع غزوات أو ستًا نأكل معه الجراد» (٢). قال الحافظ: (وقد أجمع العلماء على جواز أكله بغير تذكية) (٢).

(٢) عظم الميتة وشَعَرها وقرنها وظُفُرها ونحو ذلك عدا الجلد: طاهر؛ إذ لا دليل على نجاسته، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَهُ اللَّهُ في الفتاوى قال: (وهذا قول جمهور السلف)<sup>(٤)</sup>، قال الزهري رَحَهُ اللَّهُ في عظام الموتى – نحو الفيل وغيره –: (أدركت ناسًا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون)<sup>(٥)</sup>.

(٣) وأما جلد الميتة: فإنه نجس، لكنه يطهر بالدباغ؛ فعن ابن عباس رَحَوَلَتُهُ عَنَا لَ تُصُدِّق على مولاة لميمونة بشاة فهاتت فمر رسول الله ﷺ فقال: «هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟»، الحديث (٦). وعنه أيضًا قال ﷺ: «أيها إهاب دبغ فقد طهر»(٧). وتقدم أن معنى «الإهاب»: الجلد قبل الدبغ.

مسألة: هل يُطهِّر الدباغ كل الجلود؟

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الدباغ يطهر كل الجلود حتى جلد الكلب والخنزير لعموم قوله: «أيها» لأن (أي) من صيغ العموم، ورجح ذلك الشوكاني والصنعاني. وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي، واستثنى الحنفية جلد الخنزير، واستثنى الشافعي الكلب والخنزير.

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه أبو داود (٨٣)، والترمذي (٦٩)، والنسائي (١/ ٥٠)، وابن ماجه (٣٨٦)

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (٥٤٩٥)، ومسلم (١٩٥٢)، وأبو داود (٣٨١٢)، والترمذي (١٨٢٢)، والنسائي (٧/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٩/ ٦٢١).

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي (۲۱/ ۲۰۰).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري تعليقًا (١/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>٦) البخاري (١٤٩٢)، (٢٢٢٦)، ومسلم (٣٦٣)، وأبو داود (١٢١٠)، والترمذي (١٧٢٧)، والنساثي (٧/ ١٧٢).

<sup>(</sup>۷) مسلم (٣٦٦)، وأبو داود (٣١٣)، والترمذي (١٧٢٨)، والنسائي (٧/ ١٧٣)، وابن ماجه (٣٦٠٩).

#### أحكام النجاسات



ويرى آخرون أن ما كانت تحله الذكاة (الذبح)، فإن جلد ميتته يطهر بالدباغ، وعلى هذا فلا يطهر إلا جلد ميتة مأكول اللحم فقط إذا دبغ، ودليلهم ما ورد في بعض ألفاظ الحديث «ذكاتها دباغها» (١)، فالدبغ إذًا لجلد الميتة بمنزلة الذكاة للحيوان. وهذا القول رجحه الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع ورجحه شيخ الإسلام في الفتاوى (٢)، وهو قول الأوزاعي وابن المبارك وإسحاق ابن راهويه وأبي ثور.

- (٤) وأما لبن الميتة وإنفحتها: فقد قال ابن تيمية رَحَمُهُ اللَّهُ: (والأظهر أن إنفحة الميتة ولبنها طاهر؛ وذلك لأن الصحابة لما فتحوا بلاد العراق أكلوا جبن المجوس، وكان هذا ظاهرًا شائعًا بينهم) (٣). و «الإنفحة»: شيء أصفر يخرج من بطن الحيوان، يعصر في صوفة مبتلة في اللبن فيغلظ (٤).
- (٥) ميتة ما لا نفس له سائلة: والمراد الذي لا يسيل له دم إذا مات، أو جُرح كالذباب، والجراد، والعقرب؛ فهذه لا تنجس بموتها، واستدل العلماء على ذلك بها ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رَضَالِتُكَانَهُ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليَغْوِسُه كله، ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه داءً وفي الآخر دواءً" (٥)، فلم يأمر بإراقة الشراب، ومعلوم أنه لو كان ينجسه لأمر بإراقته، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه النسائي (٧/ ١٧٤)، والطبراني في الكبير (٦٣٤٢)، وأحمد (٣/ ٤٧٦)، وقال الحافظ في التلخيص الحبير (١/ ٤): إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوى (٢١/ ٩٥)، والشرح الممتع (١/ ٤٤، ٧٥)، والظاهر -والله أعلم- أن الدبغ يطهر جميع الجلود، ولكنه لا يباح منه ما تبيحه الذكاة -كطعام مثلًا، أو طبخه لأخذ مرقته- إلا جلد مأكول اللحم، وبهذا نكون جمعنا بين الروايات، فالدبغ يحدث في جلد ميتة مأكول اللحم شيئين وهما الحل، والطهارة، وأما ميتة غير مأكول اللحم فلا تحدث فيه إلا الطهارة فقط، وانظر نحو هذا من كتاب المجموع للنووي (١/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٢١/ ١٠٣).

<sup>(</sup>٤) لسان العرب (٢/ ٦٢٤).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٣٣٢٠)، (٥٧٨٢)، وأبو داود (٣٨٤٤)، وابن ماجه (٣٥٠٥).



ثانيًا: لحم الخنزير:

قال تعالى: ﴿ قُل لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَى مَحَرَمًا عَلَى طَاعِمِ يَظْمَمُهُ وَإِلَا أَن يَكُونَ مَيْسَةً أَوْدَمَا مَسْفُوحًا أَوْلَحَمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ ﴾ [الأنعام:١٤٥]. والضمير في قوله: ﴿ فَإِنَّهُ رِجْسُ ﴾ يرجع إلى أقرب مذكور، وهو (لحم الخنزير).

ثالثًا: بول الآدمي وغائطه:

قال صديق حسن خان رَحِمَهُ آللَهُ: (بل نجاستهم من باب الضرورة الدينية؛ كم لا يخفى على من له اشتغال بالأدلة الشرعية).

أما الغائط: فعن أبي هريرة رَحَوَلَقَهُ عَنهُ أن رسول الله ﷺ قال: «إذا وطِئ أحدُكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور» (١)، وعن أنس رَحَوَلَقَهُ عَنهُ قـال: «كـان النبـي ﷺ إذا تـبرز لحاجتـه أتيتـه بهاء فيغسل به» (٢).

وأما البول: فعن ابن عباس رَحَالِتُهُ عَنْهَا قال: مر النبي ﷺ بحائط من حيطان المدينة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال رسول الله ﷺ: «يُعذبان، وما يعذبان في كبير»، شم قال: «بلى؛ كان أحدُهما لا يَستتِرُ من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة»(٣)، وفي رواية لمسلم: «لا يَستَنزهُ من بوله» والمقصود عدم التحفظ.

ومما يدل على نجاستهما أيضًا: حديث الأعرابي الذي بال في المسجد؛ فعن أنس رَحَالِقَهُ عَنهُ أن النبي عَلَيْ رأى أعرابيًا يبول في المسجد: فقال: «دعوه»، حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه – متفق عليه – زاد مسلم: ثم إن رسول الله عليه عليه أن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر؛ إنها هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن»(٤).

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه أبو داود (٣٨٥، ٣٨٥)، والحاكم (١/ ١٦٦)، والبيهقي (٢/ ٤٣٠)، وابن خزيمة (٢٩٢).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢١٧)، ومسلم نحوه (٢٧٠، ٢٧١).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢١٦، ٢١٨)، ومسلم (٢٩٢)، وأبو داود (٢٠)، والترمذي (٧٠)، والنسائي (١/ ٢٨ - ٣٠).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢١٩، ٢٢١)، ومسلم (٢٨٥)، والترمذي (١٤٧)، وابن ماجه (٢٨٥).

#### أحكام النجاسات



حكم بول الصبي:

عن أم قيس رَعَالِلَهُ عَنْهَا: «أنها أتت بابن لها صغيرٍ لم يأكل الطعام إلى رسول الله ﷺ فأجلسه رسول الله ﷺ وأجلسه رسول الله ﷺ في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بهاء فنضحه ولم يغسله»(١).

وعن أبي السمح رَضَالِتَهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «يُغسَل من بول الجارية، ويُرَشُّ من بول الجارية، ويُرَشُّ من بول الغلام» (٢). وهذان الحديثان يستفاد منها أحكام:

- (١) نجاسة بول الصبي.
- (٢) يخفف في تطهير بول الغلام الذكر بالرش، وأما بول البنت فيجب فيه الغسل.
- (٣) هذا الحكم خاص بالغلام الذي لم يأكل الطعام؛ أكلا مؤثرا مغذيا على سبيل الاستقلال؛ بأن يبكي إذا منع منه فلا يضر إذا كان رضيعًا وأكل شيئًا من الطعام مع رضاعته لأن هذا لا يؤثر.

رابعًا: بول وروث الحيوان:

الحيوان إما مأكول اللحم، وإما غير مأكول اللحم:

أما مأكول اللحم: فالصحيح طهارة بوله وروثه؛ فعن أنس بن مالك رَيَحَالِلَهُ عَنهُ «أن رهطًا من عُكُل، أو عُرينة قدموا فاجْتَووا المدينة، فأمر لهم رسول الله ﷺ بلقاح، وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها»(٣). ومعنى «اجتووا»: أي استوخوها؛ مشتق من الجوى وهو داء في الجوف، و«اللقاح» جمع لِقْحة وهي الناقة إذا كانت غزيرة اللبن.

وقد استدل بهذا الحديث مَنْ قال بطهارة بول ما يؤكل لحمه. وهذا مذهب مالك وأحمد وغيرهما. قال الشوكاني رَحَمُهُ الله: (ويؤيده أيضًا أن الأشياء على الطهارة حتى تثبت النجاسة)(٤).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۲۳)، ومسلم (۲۸۷)، وأبو داود (۳۷٤)، والترمذي (۷۱)، والنسائي (۱/ ۱۵۷).

<sup>(</sup>۲) صحیح: رواه أبو داود (۳۷٦)، والنسائي (۱/ ۱۰۸)، وابن ماجه (۵۲٦)، وله شاهد من حـدیث عـلي بن أبي طالب، رواه أبو داود (۳۷۷)، وابن ماجه (۵۲۰)، والترمذي (۲۱۰).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٣٣)، (٢٨٠٢)، (٥٠٨٠)، ومسلم (١٦٧١)، وأبو داود (٤٣٦٤)، والنسائي (٧/ ٩٤).

<sup>(</sup>٤) نيل الأوطار (١/ ٦٠).



وأما غير مأكول اللحم: فقد ذهب الأئمة الأربعة إلى نجاسة بوله وروثه، وهو الراجح، واستدلوا لذلك بحديث ابن مسعود رَحَوَالِلَهُ عَالَى أَتَى النبيُّ عَلَيْهُ الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده؛ فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: «هذا رجس»(١) وزاد في رواية عند ابن خزيمة: «فوجدت له حجرين وروثة حمار». وذهب آخرون إلى القول بطهارة بول وروث غير مأكول اللحم، عدا روث الحار؛ فقط لهذا الحديث.

قال صديق حسن خان رَحِمَهُ أللَهُ: (فالحق الحقيق بالقبول الحكم بنجاسة ما ثبت نجاسته بالضرورة الدينية، وهو بول الآدمي وغائطه، وأما ما عداهما، كما في الروضة الندية فإن ورد فيه ما يدل على نجاسته كالروثة - يعني روثة الحمار كما في حديث ابن مسعود - وجب الحكم بذلك، وإن لم يرد فالبراءة الأصلية كافية في نفي التعبد بكون الشيء نجسًا من دون دليل، فإن الأصل في جميع الأشياء الطهارة، والحكم بنجاستها حكم تكليفي تعم به البلوى، ولا يحل إلا بعد قيام الحجة)(٢).

قُلْتُ: قد قامت الحجة؛ فإنه يقاس على روثة الحمار كل حيوان غير مأكول اللحم، وفي حديث ابن عمر المقدم في حكم الأسآر: سُئل رسول الله على عن الماء يكون بأرض فلاة وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: "إن بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث». وظاهر هذا يدل على نجاسة بولها وروثها؛ إذ لولا ذلك لما كان للسؤال معنى.

#### خامسًا: لعاب الكلب:

لعاب الكلب نجس؛ لقوله ﷺ: «طُهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلبُ أن يغسله سبع مرات إحداهن بالتراب»(٣). فقوله: «طهور» دليل على أنه تنجس بولوغ الكلب، وكذلك أمره بغسل الإناء. وأما عن كيفية تطهيره فسيأتي في المسألة التالية من هذا الفصل.

<sup>(</sup>١) البخاري (١٥٦)، والنسائي (١/ ٣٩، ٤٠)، والترمذي (١٧)، وابن ماجه (٣١٤)، وابن خزيمة (٧٠).

<sup>(</sup>٢) الروضة الندية (١/ ١٤)، وانظر: نيل الأوطار (١/ ٥٩- ٦٢).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٧٩)، وأبو داود (٧١)، والترمذي (٩١)، والنسائي (١/ ١٧٧)، ورواه نحوه البخاري (١٧٧)، وابن ماجه (٣٦٤)، والنسائي (١/ ٥٢).



سادسًا: حكم الدم:

يختلف دم الحيض عن غيره من الدماء.

أما دم الحيض فنجس؛ فعن أبي هريرة رَيَخَالِلَهُ عَنهُ أَن خولة بنت يسار رَيَخَالِلَهُ عَنهَا قالت: يا رسول الله، ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه؟ قال: «فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم، ثم صلي فيه»، قالت: يا رسول الله، إن لم يخرج أثره، قال: «يكفيك الماء ولا يضرك أثره» (١).

وأما غيره من الدماء فالراجع أنه طاهر؛ سواء كان مسفوحًا أو غير مسفوح؛ لما رواه أبو داود، وابن خزيمة عن جابر بن عبد الله وَعَلِيَّهُ عَنْهُا، وفيه أن رجلًا من المسلمين قام يصلي يكلأ النبي على وأصحابه، فجاء رجل من المسركين فرماه بسهم فوضعه فيه فنزعه -يفعل ذلك ثلاث مرات - الحديث (٢). هذا الحديث دليل على أن الدم ليس بنجس، كها أنه لا ينقض الوضوء؛ إذ لو كان نجسًا لخرج هذا الصحابي من الصلاة، ويبعد أن يكون النبي على لم يعلم بهذه الحادثة لتوفر دواعيهم على السؤال عن مثل ذلك.

وعن الحسن البصري رَحَمَهُ اللهُ قال: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم (٣)، وعصر ابن عمر رَحِمَلَهُ اللهُ عَلَى خُراجًا - فخرج منها الدم ولم يتوضأ (٤)، ونزف ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته (٥)، وصح عن ابن مسعود رَحِمَالِلهُ عَنهُ أنه نحر جزورا، فتلطخ بدمها وفرثها ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يتوضأ (٦).

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه أبو داود (٣٦٥)، وأحمد (٢/ ٣٦٤، ٣٨٧)، والبيهقي (٢/ ٤٠٨)، وفيه ابن لهيعة ثقة إلا أنه اختلط، وقد ثبت في رواية البيهقي أن الراوي عنه هو عبد الله بن وهب. وروايته عنه قبل اختلاطه، وبذلك يصح الحديث.

<sup>(</sup>٢) حسن: رواه أبو داود (١٩٨)، وأحمد (٣/ ٣٤٣)، وابن خزيمة (٣٦).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه البخاري تعليقًا (١/ ٢٨١)، ورواه ابن أبي شيبة (١/ ٤٧) نحوه.

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه البخاري (١/ ٣٤٦) تعليقًا، ووصله البيهقي في السنن الكبرى (١/ ١٤١)، وابن أبي شيبة (١/ ١١٢٨)، وعبد الرزاق (١/ ١٤٥)، وصحَّحه الحافظ في الفتح (١/ ٣٨٢).

<sup>(</sup>٥) صحيح: رواه ابن أبي شيبة (١/ ١٢٤)، وعبد الرزاق في مصنفه (١/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١/ ١٢٥)، وابن أبي شيبة (١/ ٣٩٢)، والطبراني في المعجم الكبير (٦) أخرجه عبد الرزاق في المعجم عنه.



والأصل في الأشياء الطهارة، ولم يدل دليل صريح على نجاسة الـدم، ولم يثبـت أن النبـي ﷺ أمر بغسل الدم إلا دم الحيض.

وأما قوله تعالى: ﴿ قُل لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِىَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمَا مَّسْفُوحًا أَوْلَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ ﴾ [الأنعام:١٤٥] فالضمير في قوله: ﴿ فَإِنَّهُ رِجْسُ ﴾ يعود إلى أقرب مذكور، فالرجس المقصود في الآية يعود إلى لحم الخنزير.

تنبيه: أورد النووي والقرطبي وغيرهما في كتبهم الإجماع على نجاسة الدم، وقد عارض هذه الدعوى الشيخ الألباني رَحَمُ اللَّهُ فقال: (... ودعوى الاتفاق على نجاسته منقوضة بها سبق من النقول، والأصل الطهارة، فلا تترك إلا بنص صحيح يجوز به ترك الأصل، وإذ لم يرد شيء من ذلك، فالبقاء على الأصل هو الواجب)<sup>(۱)</sup>. وعمن رجح طهارة الدم: صديق حسن خان، والشوكاني، رحمهم اللهوالألباني كها تقدم وللشيخ ابن عثيمين تفصيل في ذلك (۲).

قلت: استدل الإمام النووي رَحَمَهُ اللهُ بحديث جابر المذكور على أن خروج الدم لا ينقض الوضوء (٣)، فكذلك يمكننا أن نستدل به أنه غير نجس لأن الصحابي أتم صلاته رغم خروج الدم.

#### سابعًا: المذي:

المذي: ماء رقيق لزج يخرج عند الشهوة بلا شهوة ولا دفق، ولا يعقبه فتور، وربها لا يحس بخروجه، وسواء في ذلك الرجل والمرأة. عن على بن أبي طالب رَيَحَالِلَهُ عَنهُ قال: كنت رجلًا مذاء، فأمرت رجلًا أن يسأل النبي على لله لكان ابنته، فسأل، فقال: «توضأ واغسل ذكره وأنثيه» (٥). والمقصود بالأنثين: الخصيتان.

<sup>(</sup>١) انظر: الصحيحة للألباني تعليقًا على الحديث (٣٠١).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين (١/ ٣٧٥)، والروضة الندية لصديق حسن خان (١/ ٣٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: المجموع (٢/ ٥٥).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢٦٩)، ومسلم (٣٠٣)، وأبو داود (٢٠٦ – ٢٠٨)، والترمذي (١١٤)، والنسائي (١/ ٩٦)، وابن ماجه (٥٠٤) بألفاظ مختلفة نحوه.

<sup>(</sup>٥) صحيح: رواه أبو داود (٢٠٨)، وأحمد (١/ ١٢٤)، وابن حبان (١١٧٠).

#### أحكام النجاسات

وعن سهل بن حنيف رَحَوَلَكَهُ قال: كنت ألقى من المذي شدة، وكنت أكثر من الاغتسال، فسألت رسول الله عَلَيْ عن ذلك فقال: «إنها يجزيك من ذلك الوضوء»، قلت: يا رسول الله، فكيف ما يصيب ثوبي منه؟ قال: «يكفيك بأن تأخذ كفًّا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه»(١).

في الحديثين السابقين دليل على نجاسة المذي، وأنه يتعين تطهيره بالماء على النحو الآتي: أ- أما ما يصيب البدن منه: فبأن يغسل ذكرة وأنثييه (الخصيتين).

ب- وأما ما يصيب الثوب: فيكفيه أن يرش عليه كفًّا من ماء كما في الرواية الثانية.

#### ثامنًا: المني:

المني: ماء أبيض غليظ يخرج من الإنسان بشهوة، ويخرج بدَفْق ويعقبه فتور، ولـه رائحة تشبه رائحة البيض الفاسد، ومني المرأة رقيق أصفر. عن عائشة رَعَيَالِثَهَمَة قالت: «كنت أفرك المني من ثوب رسول الله ﷺ ثم يذهب فيصلي فيه» (٢)، ولأحمد: «كان رسول الله ﷺ يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه، ويحتُّهُ من ثوبه يابسًا، ثم يصلي فيه» (٣). و «الإذخر» نبات من حشيش الأرض. في هذا الحديث دليل على أنه يكفى في إزالة المني: سلته أو غسله إن كان رطبًا، وفركه إن كان يابسًا، وسواء في ذلك الرجل والمرأة.

وأما عن حكمه: فهو طاهر على أصح الأقوال، ودليل ذلك ما تقدم من الأحاديث؛ لأنه لو كان نجسًا لأمر بغسله، ومما يدل على طهارته أيضًا أن المني هو أصل الإنسان، والإنسان طاهر فكذلك المني. وقد ثبت الحكم بطهارة المني عن عمر وأنس وأبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

ويدل الحديث أيضًا على أنه لو بقي أثر المني بعد سلته، أو غسله، أو فركه؛ فإن ذلك لا يؤثر في صحة الصلاة؛ ففي رواية: قالت: «كنت أغسله من ثوب رسول الله على ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل -يعني من المني- في ثوبه، بقعُ الماء»(٤).

<sup>(</sup>١) حسن: رواه أبو داود (٢١٠)، والترمذي (١١٥)، وابن ماجه (٥٠٦)، وقال الترمذي: حسن صحيح.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۲۸)، وأبو داود (۳۷۱)، والترمذي (۱ / ۱۱)، والنسائي (۱ / ۱۵٦)، وابن ماجه (۵۳۷).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أحمد (٦/٢٤٣)، وابن خزيمة (٢٩٤)، والبيهقي (١/ ٤١٨)، وانظر: صحيح الجامع (٤٩٥٣).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢٢٩)، ومسلم (٢٨٩)، وأبو داود (٣٧٣).



#### تاسعًا: الودي:

الودي: ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول كَدِر -أي: متغير - وهو نجس وفيه الوضوء؛ فعن ابن عباس رَحَوَلَتُهُ قال: «المني والودي والمذي؛ أما المني ففيه الغسل، وأما المذي والودي ففيها الوضوء ويغسل ذكره»(١).

#### عاشرًا: الخمر:

اختلف العلماء في حكم نجاسة الخمر فبعضهم يرى نجاستها، وبعضهم يرى طهارتها، وهو الراجح من حيث الدليل؛ إذ الأصل طهارة الأشياء حتى يأتي دليل يدلُّ على نجاستها، وأما القول بنجاستها لكونها محرمة فلا ينهض دليلًا لأنه ليس كل محرم نجسًا.

وأما ما استدل به القائلون بالنجاسة كقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْخَيْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَسَابُ وَٱلْأَرْتُمُ رِجْسُ ﴾ وتما ما استدل به القائلون بالنجاسة كله النجاسة ؛ لأن المقصود بقوله تعالى: ﴿ رِجْسُ ﴾ هنا هو الرجس (المعنوي) وليس (الحسي)، ومما يدل على ذلك: أن الأنصاب والميسر والأزلام المذكورة في الآية لا توصف بالرجس الحسي، وقد عطفت الخمر عليها في سياق واحد بحكم جامع يشملها كلها، وهذا يفيد التساوي في ذلك الحكم، وهذا ما ذهب إليه الليث بن سعد وربيعة الرأي والمزني صاحب الشافعي وأيده الشيخ الألباني في (تمام المنة)، ورجحه كذلك الشيخ ابن عثيمين في (الشرح الممتع).

وإناء الخمر إذا أريق ما به من الخمر، وغسل بأي شيء يزيل الخمر حتى ذهب أثر الخمر جاز الانتفاع به، لكن إذا كانت زجاجات خاصة تعرف بأنها زجاجات خمور فالأولى تركها حتى لو غسلت، لا لكونها نجسة، ولكن دفعًا للتهمة وسوء الظن بمن يستعملها.

أفتت اللجنة الدائمة أنه: يحرم استعمال العطور الممزوجة بالكحول مزجا يقتضي إسكارها (السعيدان: ص ٣٠٦)، و(فقه النوازل ٢/ ١٣٥).

أفتت اللجنة الدائمة أنه: يجوز استعمال الكولونيا والكحول إذا استعمل لأغراض طبية كتطهير جروح وتعقيم (السعيدان: ص ٣٠٦).

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه ابن أبي شيبة (١/ ٨٩)، والبيهقي (١/ ١٦٩).



ملحوظة:

القيء والقلس<sup>(۱)</sup> والمخاط والبصاق لا دليل على نجاستها، والصحيح أنها طاهرة، كما أنها لا تنقض الوضوء.

<sup>(</sup>١) هو ماء أصفر يخرج من الفم عند امتلاء البطن.

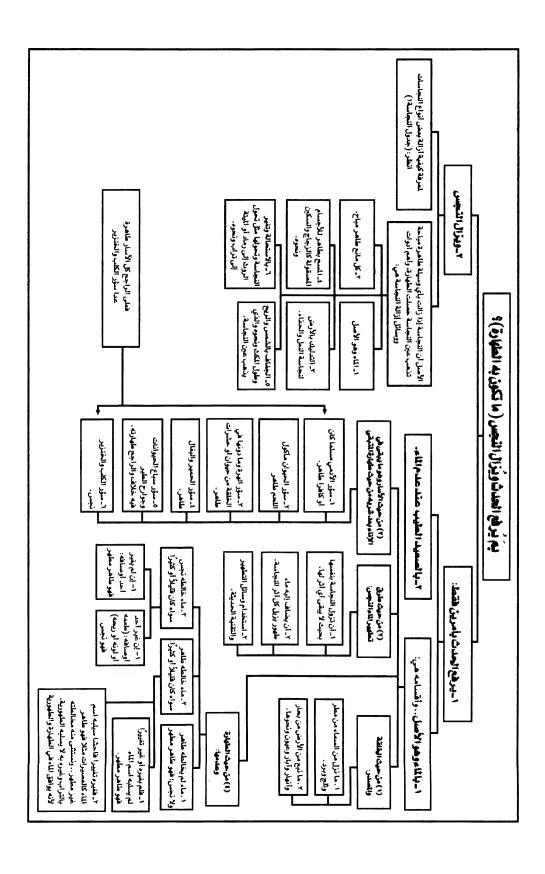



→ المسألة الثالثة: في تطهير النجاسات:

♦(١) تطهير دم الحيض:

عن أسهاء بنت أبي بكر رَحَوَلَكُ عَنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي عَلَيْ فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع؟ فقال: «تحتُّه، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه» متفق عليه (١). ومعنى «الحت»: الحك، والمقصود إزالة عين الدم بأن تدلك موضع الدم، والمقصود بـ «النضح» الغسل كها ورد في رواية أخرى عند ابن خزيمة وابن حبان بإسناد صحيح من حديث أم قيس بنت محصن؛ وفيه أن رسول الله عَلَيْ قال: «حكيه بضلع واغسليه» (٢). و«الضلع» عود ونحوه.

ملحوظة: بقاء أثر النجاسة بعد إزالة عينها لا يضر، خصوصًا إذا تعسرت إزالتها لقوله ﷺ: «يكفيك الماء ولا يضرك أثره»(٣).

(٢) تطهير الإناء من ولوغ الكلب:

عن أبي هريرة رَجَوَلِتُهُ عَنْهُ أَن رسول الله عَلَيْةِ قال: «طُهُور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب»(٤).

دل هذا الحديث على نجاسة لعاب الكلب، وأنه ينُجِّس الإناء إذا ولغ فيه، ومعنى «الولوغ»: أن يدخل لسانه في الإناء ويحركه؛ سواء شرب، أو لم يشرب. ولتطهير الإناء من ولوغ الكلب -بعد إراقة الماء الذي ولغ فيه - فعليه أن يغسله سبع مرات على أن يُجعل في أول غسلة تراب. قال عبد الله الجبرين: (يلزم غسل لعاب الكلب وأثره، سواء على الملابس أو على البدن أو على الفرش، ويكرر الغسل إلى أن يزول أثر نجاسته، ولا يشترط التراب إلا في الإناء)(٥).

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٢٧)، ومسلم (٢٩١)، والترمذي (١٣٨)، والنسائي (١/ ٥٢)، وابن ماجه (٦٢٩).

<sup>(</sup>٢) حسن: رواه ابن خزيمة (٢٧٧)، وابن حبان (١٣٩٥)، ورواه أبو داود (٣٦٣)، والنسائي (١/ ١٥٤)، وقال الحافظ في الفتح (١/ ٣٣٤): إسناده حسن.

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أبو داود (٣٦٥)، وأحمد (٢/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٧٩)، وأبو داود (٧١)، والترمذي (٩١)، (١/ ١٧٧)، ورواه البخاري (١٧٢)، نحوه.

<sup>(</sup>ه) www.benaa.com بناء الإسلامية.



تنبيه: الحديث ورد في ولوغ الكلب فقط، فلا يدل هذا الحديث على نجاسة بقية أجزائه على الصحيح؛ قال ابن تيمية رَحْمَهُ الله: (والأظهر أن شعر الكلب طاهر؛ لأنه لم يثبت فيه دليل شرعي)(١).

## (٣) تطهير النعل إذا أصابته نجاسة:

عن أبي هريرة رَحَوَالِلَهُ عَنهُ أن رسول الله عَلَيْهِ قال: «إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور» (٢)، وعن أبي سعيد رَحَوَالِلَهُ عَنهُ أن النبي عَلَيْهِ قال: «إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيها، فإن رأى خبثًا فليمسحه بالأرض ثم ليصلِّ فيها» (٣).

دل هذان الحديثان على أن النعل أو الخف المتنجس يكفي في تطهيره أن يدلك بالأرض حتى يذهب أثر هذه النجاسة. ويقاس على ذلك ما إذا صلى بالنجاسة جاهلًا أو ناسيًا فلا إعادة عليه، وإن تذكر في أثناء الصلاة، أو علم بها وجب إزالتها؛ وذلك لما رواه أبو داود وأحمد بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري رَحَيَّكَ قال: بينها رسول الله عَيَّة يصلي بأصحابه، إذ خلع نعليه فوضعها عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله عَيَّة صلاته قال: «ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟» قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال رسول الله عَيَّة: (إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيها قذرًا...) الحديث (٤).

### (٤) تطهير ذيل المرأة إذا أصابته نجاسة:

الواجب على المرأة أن تطيل ثوبها حتى لا تتكشف ولا يظهر منها شيء، ولكن قد يعلق بذيل ثوبها نجاسة إن هي مرت عليها، فهاذا تفعل؟

روى أحمد وأبو داود أن امرأة قالت لأم سلمة رَحَوَاللَهُ عَنَهَا: إني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر؟ فقالت لها: قال رسول الله عَلَيْهُ: «يطهره ما بعده»(٥). وعلى هذا فيكفيها مشيها في المكان الطاهر، فتطهره الأرض.

<sup>(</sup>١) مختصر الفتاوي المصرية (ص٠٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أبو داود (٣٨٥)، وصحَّحه الشيخ الألباني في مشكاة المصابيح (٥٠٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أبو داود (٦٥٠)، وأحمد (٣/ ٩٢)، وانظر: صحيح الجامع (٤٦١).

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه أبو داود (٦٥٠)، وأحمد (٣/ ٩٢).

<sup>(</sup>٥) صحيح: رواه أبو داود (٣٨٣)، والترمذي (١٤٣)، وابن ماجه (٥٣١).



#### (٥) تطهير الأرض:

عن أبي هريرة رَحَوَلَتُهُ قال: قام أعرابي فبال في المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على الله سمورين ماء، أو ذَنُوبًا من ماء؛ فإنها بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين (١). في هذا الحديث دليل على أن الأرض إذا أصابتها نجاسة فإنها تطهر بصب الماء عليها. وقد وردت آثار أن الأرض تطهر أيضًا بالجفاف؛ فعن أبي قلابة قال: إذا جفت الأرض فقد زكت (٢). وثبت هذا أيضًا عن ابن الحنفية والحسن البصري (٣). هذا إذا كانت النجاسة مائعة -أي سائلة - أما إذا كان لها جِرْم وأثر -أي جامدة - فلا تطهر إلا بزوال عينها أو استحالتها إلى شيء آخر.

#### (٦) تطهر الأطعمة الجامدة إذا وقعت فيها نجاسة:

عن ابن عباس رَحَالِلَهُ عَنْهُا عن ميمونة رَحَالِلَهُ عَنْهَا أن رسول الله ﷺ سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال: «ألقوها وما حولها فاطرحوه، وكلوا سمنكم»(٤).

وقد فرق جمهور العلماء بين السمن الجامد والسمن المائع، فرأوا أنه إن كان جامدًا ألقيت النجاسة وما حولها والباقي يكون على أصل الطهارة، وأما إن كان مائعًا فذهب البعض إلى الحكم بنجاسته كله، وذهب آخرون إلى أنه لا ينجس إلا بالتغير، وهو مذهب ابن عباس وابن مسعود وغيرهما. وهذا هو الراجح وهو مذهب الزهري والبخاري، ورجحه ابن تيمية. والله أعلم. وأما إذا وقعت الفأرة في السمن وخرجت حية ولم تمت، فالسمن طاهر، سواء كان جامدًا أو مائعًا. تنبيهات:

(١) تقدم في المسألة السابقة تطهير جلود الميتة ، وتطهير بول الغلام وتطهير المذي. فراجعه (٥).

(٢) الآنية المصقولة كالمرآة والسكين والزجاج ونحوها، يكفي في طهارتها المسح الذي يزيل أثر النجاسة.

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٢٠)، (٢١٨)، وأبو داود (٣٨٠)، والترمذي (١٤٧)، والنسائي (٣/ ١٤).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة (١/ ٥٩).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢٣٥)، وأبو داود (٢ ٣٨٤)، والترمذي (١٧٩٨)، والنسائي (٧/ ١٧٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: (١/ ٢٨، ٣١، ٣٤).



- (٣) إذا مات حيوان في بئر ونحوه، فإن كان الماء لم يتغير فهو طاهر، وأما إن تغير فإنه ينزح منه من الماء حتى يطيب (١).
- (٤) قال ابن تيمية رَحَمُهُ آللَهُ: (والاحتياط بمجرد الشك في أمور المياه ليس مستحبًّا ولا مشروعًا، بل المستحب بناء الأمر على الاستصحاب)(٢).

قلت: وعلى ذلك: لا يسأل عن طهارة الماء إذا أصابه، بل يحمله على الأصل، وهو الطهارة. قال شيخ الإسلام رَحَمَهُ اللهُ: (وإذا شك في روثة هل هي نجسة أم طاهرة؟ ففيها قولان بناء على أن الأصل في الروث النجاسة، أم الأصل في الأعيان الطهارة؟ وهذا الأخير أصح)(٣).

... المسألة الرابعة: هل يتعين الماء في إزالة النجاسة، أو يجوز بالماء وغيره:

◄ تقدم في المسألة السابقة طرق تطهير بعض النجاسات، ولكن السؤال: هل يجب أن تـزال
 النجاسة بالماء، أو يجوز بأي شـيء آخر يزيل النجاسة؟

ذهب الجمهور إلى تعين الماء في إزالة النجاسة، وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى جواز التطهير بكل مائع طاهر.

قال الشوكاني رَحَمُهُ اللّهُ: (والحق أن الماء أصل في التطهير لوصفه بذلك -كتابًا وسنة - وصفًا مطلقًا غير مقيد، لكن القول بتعينه وعدم إجزاء غيره يرده حديث مسح النعل (٤)... ولم يأت دليل يقضي بحصر التطهير في الماء، ومجرد الأمر به في بعض النجاسات لا يستلزم الأمر به مطلقًا، وغايته: تعينه في ذلك المنصوص) (٥). وعلى هذا فيجوز إزالة النجاسة بالصابون والخل وغير ذلك من المزيلات الحديثة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَمُهُ اللّهُ: (والصحيح أن النجاسة تزال بغير الماء، لكن لا يجوز استعمال الأطعمة والأشربة في إزالتها بغير حاجة لما في ذلك من فساد الأموال، كما لا يجوز الاستنجاء بها)(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوي (٢١/ ٣٨).

<sup>(</sup>٢) الفتاوي المصرية (ص١٦).

<sup>(</sup>٣) الفتاوي المصرية (ص١٧).

<sup>(</sup>٤) يشير إلى حديث أبي سعيد وأبي هريرة المتقدم في تطهير النعل (ص٣٩).

<sup>(</sup>٥) نيل الأوطار (١/ ٤٨).

<sup>(</sup>٦) الفتاوي المصرية (ص١٩).



قلت: وأما الطهارة من الحدث فإنه يتعين فيها الماء، أو التراب عند فقد الماء أو عند عدم القدرة على استعاله.

-- المسألة الخامسة: حكم النجاسة إذا استحالت إلى شيء آخر:

فقال ابن حزم رَحَمَهُ اللهُ: (وإذا أحرقت العَذِرة، أو الميتة، أو تغيرت فصارت رمادًا، أو ترابًا فكل ذلك طاهر)(١). قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَمُهُ اللهُ: (الأظهر طهارة النجاسة بالاستحالة، وهو مذهب أبي حنيفة، وأحد القولين في مذهب أحمد ومالك)(٢).

ملاحظات متعلقة بباب النجاسات:

(۱) هل يجوز استعمال النجاسة فيها ينفصل عن استخدام الإنسان؛ كإطعام الميتة للصقور، وإلباس الثوب النجس للدابة، وطلاء السفن بالدهن المتنجس، وإطفاء الحريق بالخمر، ونحو هذا؟

الصحيح: الجواز؛ وذلك لما ثبت عن جابر بن عبد الله وَ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ قَال: «الله وَ الله عَلَيْة قال: «إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام»، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: «الا هو حرام...» الحديث (٣)، والمقصود بقوله: «هو حرام» أي: بيعه، لكنه على الله الله المناع بهذه الأشياء لحاجتهم لها.

قال الصنعاني رَحِمَهُ اللَّهُ: (وجاز إطعام شحوم الميتة الكلاب، وإطعام العسل المتنجس النحل، وإطعامه الدواب، وجواز جميع ذلك في مذهب الشافعي)(٤).

(٢) إذا استيقظ الإنسان من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات؛ لقوله على الإناء حتى يغسلها - ثلاثًا - فإنه

<sup>(</sup>١) المحلي (١/ ١٦٦).

<sup>(</sup>٢) الفتاوي المصرية (ص١٩).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٢٣٦) (٢٦٣٦)، ومسلم (١٥٨١)، وأبو داود (٣٤٨٦)، والترمذي (١٢٩٧)، والنسائي (٧/ ٣٠٩)، وابن ماجه (٢١٦٧).

<sup>(</sup>٤) سبل السلام (٣/ ٧٩١- ٧٩٢)، وانظر: مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية (ص٣١).



لا يدري أين باتت يده»(١). وهذا لا يعني تنجيس الماء؛ بل هو أمر تعبدي، وأما الماء فهو باق على أصل طهوريته، والله أعلم. وقد ذكر شيخ الإسلام رَحَمَهُ اللهُ (أن العلة بينها النبي على أصل طهوريته، والله أعلم. وقد ذكر شيخ الإسلام رَحَمَهُ اللهُ (أن العلة بينها النبي على النبي على النبي على المناومه). متفق عليه، فيمكن أن تكون هذه اليد عبث بها الشيطان وحمل إليها أشياء مضرة للإنسان، أو مفسدة للهاء، فنهى النبي عليه أن يغمس يده حتى يغسلها ثلاثًا)(٢).

- (٣) «نهى ﷺ عن البول في الماء الراكد» (٣). وذلك حتى لا يُوقِع في النفس الوسوسة باستخدامه، أو لأنه ذريعة إلى تنجيسه.
- (٤) لا يجب غسل ما أصاب الأرجل من طين الشوارع، إلا إن كان على يقين أنها نجاسة؛ كأن تكون من مصرف صحي كالبالوعة ونحوها.
- (٥) وكذلك يُعفى عن (أثر النجو)، وهو الأثر المتبقي بعد الاستجهار؛ لأن الحجر يزيل عين النجاسة، ولا يقلع الأثر تمامًا، وقاعدة الشرع مبنية على رفع الحرج.
- (٦) غسل الملابس في المغاسل وتجميعها في مكان واحد وإن كان بعضها متنجسًا لا يضر الباقي؛ لأن الماء يتكاثر على هذه النجاسات فيذهب أثرها بحيث لا يظهر لها طعم ولا لون ولا ريح، والراجح أن الثياب كلها تطهر بهذا الغسل.



<sup>(</sup>۱) البخاري (۱٦٢)، ومسلم (۲۳۷)، وأبو داود (۱۰۵)، والترمذي (۲٤)، والنسائي (۱/٦)، وابن ماجه (٣٩٣). (۲) مجموع الفتاوي (۲۱/٤٤).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٨١)، وابن ماجه (٣٤٣)، وأحمد (٣/ ٣٥٠).

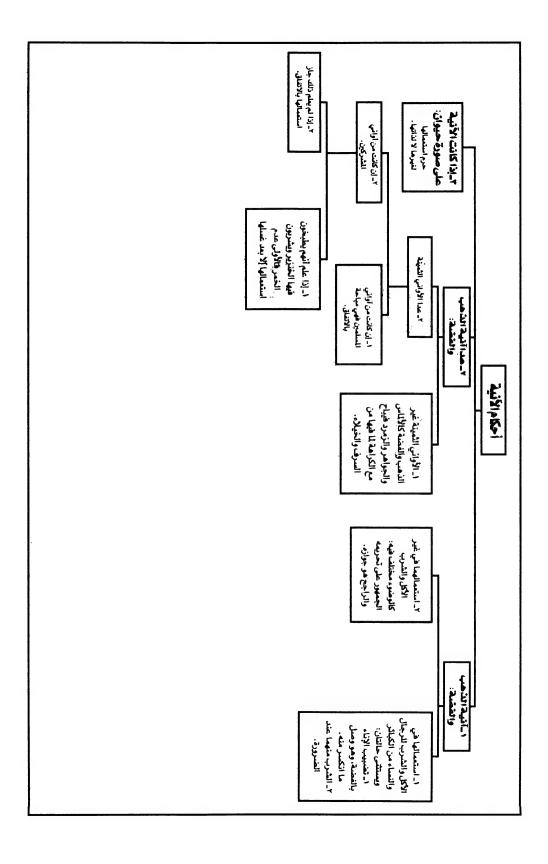



بابالأنية

الآنية: جمع إناء، وهو الوعاء.

# - حكم الآنية:

لا الأصل في استعمال الآنية الحل، ولا فرق بين الأواني الصغيرة ولكبيرة، وكذلك لا فرق بين الأواني الشمينة المصنوعة من الجواهر والزمرد والماس، وبين الأواني الرخيصة، فيباح اتخاذها واستعمالها؛ لعموم قوله تعالى: ﴿ هُو اللَّذِي خَلَقَ كَكُم مّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ البقرة: ٢٩]. فيباح تملكها والاتجار فيها بالبيع والشراء، والانتفاع بها بالاستعمال في الطعام والشراب ونحوها.

وإنها تكره الأواني الثمينة لما فيها من الخيلاء والإسراف، ولكن يستثنى مما سبق ما يتعلق بآنية الذهب والفضة، وما يتعلق بآنية المشركين، وهذا ما أفصله في السطور الآتية:

#### ١ - آنية الذهب والفضة:

عن حذيفة رَحَوَلِكَهُ عَنهُ قال: سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: «لا تلبسوا الحرير ولا الدّيباج، ولا تشربوا في آنية النهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهها؛ فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» (١). يدل هذا الحديث على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة؛ على الرجال والنساء على السواء، وأما التحلي بهما: فإن الذهب يحرم على الرجال وإنها يباح لهم خاتم الفضة، وأما النساء فيباح لهن التحلي بهما.

واختلف العلماء في حكم استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب؛ فالجمهور على تحريم ذلك، وذهب الشوكاني في نيل الأوطار إلى جوازه؛ لعدم نهوض الدليل على هذا التحريم، ولأنه اقتصر في الحديث على ذكر الطعام والشراب، ولما ثبت عن عبد الله بن موهب قال:

<sup>(</sup>۱) البخاري (٥٤٢٦)، ومسلم (٢٠٦٧)، وأبو داود (٣٧٢٣)، والترمذي (١٨٧٨).

## باب الآنيــة



أرسلني أهلي إلى أم سلمة رَضَالِتَهُ عَنها بقدح من ماء، وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها مخضبة «فأخرجت من شعر رسول الله على وكانت تمسكه في جُلجُل من فضة، فخضخضته فشرب منه» (١). والجلجل: إناء شبه الجرس، و«المخضبة»: إناء من جملة الأواني.

وعلى هذا فيجوز الوضوء والاغتسال وجميع الاستعمالات عدا الأكل والشرب من إناء ذهب أو فضة، وهو الراجح، وهذا ما رجحه الصنعاني أيضًا في (سبل السلام)، ورجحه الشيخ ابن عثيمين في (الشرح الممتع).

#### ملاحظات:

- (۱) مما ورد في الوعيد لمن أكل أو شرب في آنية الذهب والفضة ما ثبت في الصحيحين عن أم سلمة رَحَوَالِشَعَهَا أن النبي عَلَيْهُ قال: «إن الذي يشرب في آنية الفضة إنها يجرجر في بطنه نار جهنم» (۲) وفي لفظ لمسلم –: «من شرب في إناء ذهب أو فضة» (۳). وهذا يدل على أن الأكل والشرب فيها من كبائر الذنوب.
- (٢) لا يلحق بهذا الحكم نفائس الأحجار كالياقوت والجواهر؛ لأن الأصل الإباحة، ولا دليل على تحريم استعمالها ولو في الأكل والشرب.
- (٣) يجوز تضبيب الإناء بالفضة إذا انكسر، ولا يمنع ذلك من استعمال الإناء؛ فعن أنس رَضَالِلَهُ عَنْهُ «أن قدح النبي ﷺ انكسر فاتخذ مكان الشعب سِلسِلة من فضة »(٤). و «الشعب»: بفتح الشين هو الشق، ووالسِّلسِلة: دائرة الحديد.
- (٤) اعلم أن الآنية المباحة إذا كانت على صورة حيوان مثلًا فإنها تحرم، ويكون التحريم لغرها لا لذاتها.

<sup>(</sup>١) البخاري (٥٨٩٦)، دون ذكر «من فضة»، وقد أشار الحافظ في شرحه إلى وجودها في بعض النسخ، لـذا أورده ابن شاهين في الجمع بين الصحيحين (٨٠٢) بهذا اللفظ.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٣٤)، ومسلم (٢٠٦٥)، وابن ماجه (٣٤١٣).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٠٦٧).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٣١٠٩).



(٥) إذا لم يجد إناءً يشرب أو يأكل فيه إلا إناء ذهب أو فضة جاز ذلك للضرورة (١).

#### ٢ - آنية الكفار:

يجوز الأكل والشرب في آنية الكفار؛ وذلك لما ثبت «أن النبي عَيَّةٍ أكل من الشاة التي أهدتها يهودية من خيبر» (٢)، ولما ثبت في الصحيحين من حديث عمران بن حصين رَعَوَالِلَهُ عَنهُ في حديث طويل وفيه: أنه عَيَّةٍ توضأ من مَزَادة مشركة (٣). و «المزادة»: القِرْبة التي يوضع فيها الماء.

ولكن الأولى عدم استعمال آنيتهم إلا بعد غسلها إذا علم أنهم يطبخون فيها الخنزير ويشربون فيها الخنور ويشربون فيها الخمر؛ فعن أبي ثعلبة الخشني رَحَيَّكَ عَنهُ قال: قلت: يا رسول الله إنا بأرضِ قوم أهلِ كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال: «إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها» (٤)، وفي رواية لأحمد وأبي داود: «إن أرضنا أرض أهل الكتاب، وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر، فكيف نصنع بآنيتهم؟..» (٥) الحديث.



<sup>(</sup>۱) انظر: مختصر الفتاوى المصرية (ص٣٠).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣١٦٩، ٤٢٤٩).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣٤٤)، ومسلم (٦٨٢).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٤٧٨)، ومسلم (١٩٣٠)، والترمذي (١٤٦٤)، وأبو داود (٣٨٣٩).

<sup>(</sup>٥) صحيح: رواه أبو داود (٣٨٣٩).

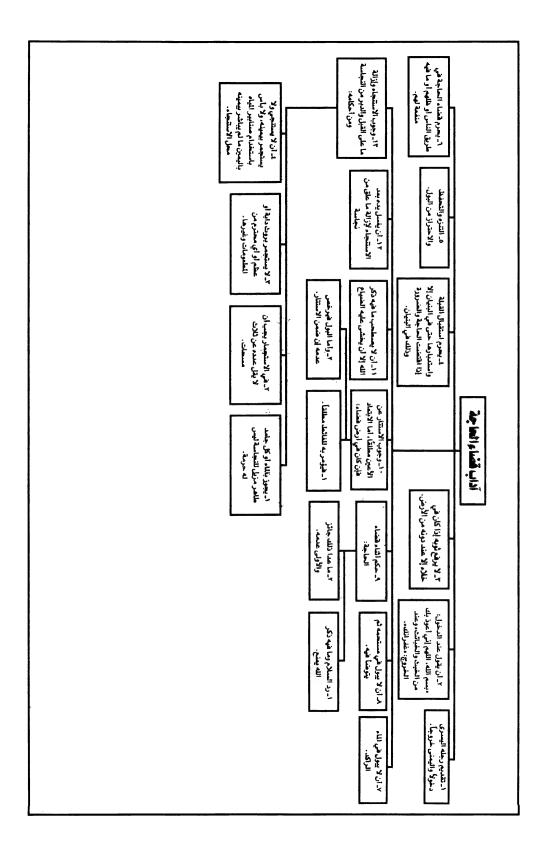



# أبواب قضاء الحاجة

قضاء الحاجمة: هو كناية عن خروج البول والغائط، وقد يُعبر عنه بباب (التخلي)، أو (التبرز)، وكلها عبارات صحيحة.

آداب قضاء الحاجة: لقضاء الحاجة آداب شرعية منها:

• (١) أن يقول عند دخول الخلاء: «باسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث»؛ فعن أنس رَحَالَتُهُ عَنهُ قال: «اللهم إنى أعوذ بك فعن أنس رَحَالَتُهُ عَنهُ قال: كان رسول الله عَلَيْ إذا دخل الخلاء قال: «اللهم إنى أعوذ بك من الخبث والخبائث» (١ الحبث والخبائث» و «الخبائث» - بضم الخاء والباء - هم ذكور الشياطين. و «الخبائث»: إناثهم، و تضبط أيضًا: «الخبّث» بسكون الباء، ومعناه: الشر، ويكون معنى «الخبائث»: النفوس الشريرة.

وأما «التسمية»: فقد أورد الحافظ رواية عن أنس رَضَاَلِتَهُ عَنْهُ بلفظ: إذا دخلتم فقولوا: «بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث». قال الحافظ رَحَمُهُ أَلَنَهُ: (وإسناده على شرط مسلم)(٢).

ولهذا الحديث شاهد لمشروعية البسملة من حديث علي بن أبي طالب رَحِيَالِلَهُ عَنْهُ مرفوعًا: «ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول: بسم الله»(٣).

المراد بقوله: «إذا دخل الخلاء» أي: إذا أراد الدخول، وقد صرح بذلك في رواية (الأدب المفرد) للبخاري: «كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يدخل الخلاء قال...» الحديث.

وهذا في الأمكنة المعدة لذلك، وأما في الفضاء فيقول الدعاء عند أول الشروع في تشمير الثياب: وهو مذهب الجمهور.

<sup>(</sup>١) البخاري (١٤٢)، ومسلم (٣٧٥)، وأبو داود (٤)، والترمذي (٥)، وابن ماجه (٢٩٦)، والنسائي (١/ ٢٠).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٣) صحَّحه الألباني لغيره: رواه الترمذي (٢٠٦)، وابن ماجه (٢٩٧)،. وأعله الترمذي وابن عدي في الكامل (١٤٨)، وقال الدارقطني في العلل (٢٤٧٧): (الحديث غير ثابت)، وصحَّحه الألباني في الإرواء (٥٠) بمجموع طرقه، وقال شاكر: (حدبث حسن إن لم يكن صحيحًا). وللحديث شاهد من حديث أنس أشار إليه الترمذي، وفي إسناده ضعف وقال شاكر: (فهذا شاهد لا بأس به لحديث الباب).

#### أبواب قضاء الحاجة



- (٢) أن يقول إذا خرج من الخلاء: «غفرانك». عن عائشة رَعَوَالِلَهُ عَنْهَا قالت: «كان رسول الله ﷺ إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك» (١).
- (٣) لا يستصحب ما فيه ذكر الله عَزْوَجَلّ: إلا إن خشي عليه الضياع؛ وذلك لأن في استصحاب ما فيه ذكر الله عَزْوَجَلّ ما يشعر بعدم التعظيم، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يُعَظِّمُ استصحاب مَا فيه ذكر الله عَزْوَجَلّ ما يشعر بعدم التعظيم، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يُعَظِّمُ اللهِ فَهُو خَيْرٌ لَهُ وَعَن كَرَبِّهِ عَهِ [الحج: ٣٠].
- (٤) أن لا يرد على أحد السلام أثناء قضاء الحاجة: عن جابر بن عبد الله وَعَلِينَهُ عَنْهُا أَن رَجِلًا مر على النبي على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي، فإنك إذا فعلت ذلك لم أرد عليك (٢). فدل ذلك على أنه لا يرد الحالة فلا تسلم علي، فإنك إذا فعلت ذلك لم أرد عليك (١). فدل ذلك على أنه لا يرد السلام، ويلحق به كل كلام فيه ذكر الله عَرْفَبَل كترديد الأذان ونحوه، لكنه لا يدل على منع الكلام مطلقًا، وأما الحديث الآخر بلفظ: «لا يتناجى اثنان على غائطهما ينظر كل منهما إلى عورة صاحبه؛ فإن الله يمقت على ذلك (٢)، فهو حديث ضعيف، وهو -مع التنزل بثبوت صحته لا يدل على تحريم مطلق الكلام، وإنها يدل على تحريم الكلام بينها حال نظر كل منهما إلى عورة صاحبه.
- (٥) أن يبتعد ويستتر عن أعين الناس: عن عبد الله بن جعفر رَحَوَلِلَهُ عَنْهَا قال: «كان أحب ما استتر به رسول الله ﷺ لحاجته هدف، أو حائش نخل (٤). و «الهدف»: كل مرتفع من بناء وكثيب، أو رمل، أو جبل، و «حائش النخل»: جماعته أي: نخل مجموع.

<sup>(</sup>۱) صحَّحه الألباني: رواه أبو داود (۳۰)، والترمذي (۷) وحسَّنه، وابن ماجه (۳۰۰)، وأحمد (۱/ ۱۵۵)، والبخاري في الأدب المفرد (۲۹۳)، وصحَّحه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والنووي في الأذكار وابن حجر في نتاثج الأفكار (۱/ ۸۱۵) ونقل عن أبي حاتم تصحيحه في بلوغ المرام (۸۱)، وصحَّحه أحمد شاكر والألباني في إرواء الغليل (۱/ ۹۱)، وحسَّنه الترمذي والسخاوي في فتح المغيث (۱/ ۱۸۸).

<sup>(</sup>٢) صحَّحه الألباني: رواه ابن ماجه (٣٥٢)، وأعله أبو حاتم في العلل (٨٦)، وابن عدي في الكامل (٨/ ٤٢٠)، والمدارقطني في الأفراد (١٥٧١)، لكن حسَّنه البوصيري في الزوائد، وله شاهد من حديث ابن عمر رواه ابن الجارود قال الألباني: وسنده حسن، وبمجموع هذه الشواهد صحَّحه في الصحيحة (١٩٧).

<sup>(</sup>٣) ضعيف: رواه أبو داود (١٥)، وابن ماجه (٣٤٢)، والحاكم (١/١٥٧)، والصحيح الفقرة الأولى فقط: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتها. رواه الحاكم (١/١٥٨).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٣٤٢)، وأبو داود (٢٥٤٩)، وابن ماجه (٣٤٠).



وعن جابر رَحَوَلِتَهُ عَنهُ قال: «خرجنا مع النبي ﷺ في سفر فكان لاياتي البَرَاز حتى يغيب فلا يُرى» (١). و «البراز» - بفتح الباء -: اسم للفضاء الواسع من الأرض؛ كُنِي به عن حاجة الإنسان، كما يُكْنى عنها بالغائط والخلاء.

فالحديث الأول دليل على الاستتار عند قضاء الحاجة عمومًا، سواء كان للبول أو للغائط.

والحديث الثاني دليل على الابتعاد حال الغائط، وأما عند التبول فيرخص في ترك التباعد، مع وجوب الاستتار؛ وذلك لحديث حذيفة وَعَالِيَهُ عَنهُ قال: لقد رأيتني أتمشى مع رسول الله على فانتهى إلى سُباطة قوم، فقام يبول كما يبول أحدكم، فذهبت أتنحى منه، فقال: «ادنهُ»، فدنوت منه حتى قمت عند عقبه حتى فرغ (٢)، والمقصود بقوله: «كما يبول أحدكم» أي: قائمًا كما ورد ذلك صريحًا عند البخاري. و«السباطة» -بضم السين وفتح الباء - المزبلة.

(٦) أن لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض: عن ابن عمر رَحَالِتَهُمَا أَن النبي ﷺ «كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض» (٣).

(٧) أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط أو بـول: عـن أبي هريـرة رَضَّالِلَهُ عَنْهُ أَن رَسول الله عَلَيْهُ قال: «إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها»(٤).

واختلف العلماء في هذا النهي هل يشمل البنيان وغيره، أو أنه يختص بالصحارى دون البنيان؟ والأولى شمول ذلك لهما، إلا إن دعت الحاجة واضطر في البنيان أن يستقبل القبلة أو يستدبرها؛ فعن أبي أيوب الأنصاري رَحَوَاللَهُ عَن النبي عَلَيْهُ قال: «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا»، قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله(٥).

<sup>(</sup>١) حسن لغيره: رواه أبو داود (٢)، وابن ماجه (٣٣٥)، وله شواهد يتقوى بها. انظر: نيل الأوطار (١/ ٩٢).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٢٤)، ومسلم (٢٧٣)، وأبو داود (٢٣)، والترمذي (١٣)، وابن ماجه (٣٠٥)، والنسائي (١/ ٢٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أبو داود (١٤)، ورواه الترمذي (١٤) من حديث أنس.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٢٦٥)، وأبو داود (٨)، والنسائي (١/ ٣٨).

<sup>(</sup>٥) البخاري (١٤٤)، ومسلم (٢٦٤)، وأبو داود (٩)، والترمذي (٨)، والنسائي (١/ ٢٢)، وابن ماجه (٣١٨).



قال ابن القيم رَحَمُهُ اللَّهُ: (وأصح المذاهب في هذه المسألة: أنه لا فرق بين الفضاء والبنيان؛ لبضعة عشر دليلًا، قد ذكرت في غير هذا الموضع، وليس مع المفرق ما يقاومها البتة، مع تناقضهم في مقدار الفضاء والبنيان)(١).

- (A) أن يستنزه من البول: ومن ذلك اختيار المكان الرخو؛ لأن المكان الصلب لا يـأمن معه رذاذ البول، وقد تقدم في حديث الرجلين اللذين يعذبان في قبورهما أن أحـدهما كـان لا يستنزه من بوله(٢).
- (٩) أن لا يقضي حاجته في طريق الناس وظلهم ونحو ذلك: عن أبي هريرة وَعَالِشَهُ عَنهُ أن النبي عَلَيْ قال: «الذي يتخلى في طريق النبي عَلَيْ قال: «الذي يتخلى في طريق النبي عَلَيْ قال: «الذي يتخلى في طريق الناس، أو في ظلهم»(٣)، وعن معاذ بن جبل وَعَالِشَهُ قال: قال رسول الله عَلَيْ: «اتقوا الملاعن الثلاثة: البَرَاز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل»(٤). ومعنى الملاعن: أي الأمور التي تكون سببًا في لعن فاعلها؛ فكل مكان ينتفع الناس به كقارعة الطريق والظل الذي يستظلون به ونحو ذلك، ينبغي ألَّا تقضى فيه الحاجة. ومثله في الشتاء المكان الذي يجلسون فيه للتدفئة.
- (١٠) أن لا يبول في الماء الراكد: عن جابر رَجْوَلِلْهُ عَنْ النبي عَلَيْ أَنه «نهى أن يبال في الماء الراكد»(٥).
- (١١) أن لا يبول في مستحمه ثم يتوضأ فيه: لأن ذلك يـؤدي إلى الوسوسة بالتنجيس. عن عبد الله بن مغفل رَحَالِلَهُ عَن النبي ﷺ قال: «لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه؛ فإن عامة الوسواس منه» (٦).

<sup>(</sup>١) زاد المعاد (١/ ٤٩).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢١٦)، ومسلم (٢٩٢)، وأبو داؤد (٢٠)، والترمذي (٧٠)، والنسائي (١/ ٢٨)

<sup>(</sup>۳) مسلم (۲٦۹)، وأبو داود (۲۵).

<sup>(</sup>٤) حسن بشواهده: رواه أبو داود (٢٦)، وابن ماجه (٣٢٨)، والحاكم (١/ ١٦٧)، وصحَّحه، قلت: بـل فيه انقطاع، لكن له شواهد يتقوى بها. انظر: تلخيَص الحبير (١/ ١٠٥)، وإرواء الغليل (٦٢).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٨١)، ورواه ابن ماجه (٣٤٣)، وأحمد (٣/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٦) حسن لغيره: رواه أبو داود (٢٧)، والترمذي (٢١)، والنسائي (١/ ٣٤)، وابن ماجه (٣٠٤)، أعلمه الترمذي (٢١)، والبخاري كما في علل الترمذي (١٢): وله شاهد من حديث رجل صحب النبي قال: «نهى أن يمتشط أحدنا كل يوم وأن يبول في مغتسله ٤ رواه أحمد (٤/ ١١٠) بإسناد صحيح.

#### أبواب قضاء الحاجة



(۱۲) يجوز التبول قاتبًا وقاعدًا بشرط أن يأمن رشاش البول: والأفضل، أن يبول قاعدًا؛ لأن هذا هو الغالب من هديه ﷺ قالت عائشة رَحَالِتَهُ عَنْهَا: «من حدثكم أن رسول الله ﷺ بال قائبًا فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسًا» (۱).

وأما الدليل على جواز التبول قائمًا فهو ما ثبت في الصحيحين عن حذيفة رَحَعَالِلَهُ عَنْهُ «أَن النبي ﷺ انتهى إلى سُباطة قوم فبال قائمًا» (٢). ومعنى «السباطة»: المزبلة.

ولا منافاة بين الحديثين؛ لأن عائشة رَيَّوَالِلَّهُ عَنْهَا أُخبرت بناء على علمها، فهي لم تر النبي ﷺ بال قائمًا، وأما حذيفة رَيُّوَالِلَّهُ عَنْهُ فقد رأى ما لم تره عائشة فيقدم قوله؛ لأن معه زيادة علم.

(١٣) يجب الاستنجاء وإزالة ما على السبيلين من النجاسة: سواء كانت هذه الإزالة بالماء، أو الحجر، أو بكل جامد طاهر قالع للنجاسة ليس له حرمة (٣). فعن عائشة رَحَالِلَهُ عَنْهَا أَن رسول الله عَلَيْهُ قال: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه»(٤).

وعن أنس بن مالك رَخَالِلَهُ عَنهُ قال: «كان رسول الله ﷺ يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة، فيستنجى بالماء»(٥).

و«الإداوة»: إناء صغير من جلد، و«العَنَزَة»: عصا أقصـر من الرمح لها سنان.

(۱٤) أن لا يقل عدد المَسَحات في الاستنجاء عن ثلاث مرات: فعن جابر رَحَوَلِللهُ عَنْهُ أن رسول الله عَلَيْهُ قال: "إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثًا» (٢)، وثبت نحوه عن أبي هريرة رَحَوَلِللهُ عَنْهُ وَلَفْظه: «... وكان يأمر بثلاثة أحجار، وينهى عن الروثة والرمة» (٧).

ومعنى «الروثة»: رجيع الدواب، و «الرمة»: العظم البالي.

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه الترمذي (١٢)، والنسائي (١/ ٢٦)، وابن ماجه (٣٠٧).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٢٤)، ومسلم (٢٧٣)، وقد تقدم. انظر: (ص١٢١).

<sup>(</sup>٣) المقصود بقوله: (جامد) أي ليس رخوًا؛ لأن الرخو لا يزيل النجاسة. و(طاهر) فلا يصلح النجس. و(قالع للنجاسة). فلا يصلح الأملس، (ليس له حرمة) فلا يصلح بطعام ونحوه.

<sup>(</sup>٤) إسناده حسن: رواه أبو داود (٤٠)، والنسائي (١/ ٤١، ٤٢).

<sup>(</sup>٥) البخاري (١٥٠، ١٥٢)، ومسلم (٢٧١).

<sup>(</sup>٦) مسلم (٢٣٩)، وأحمد (٣/ ٤٠٠)، وابن خزيمة (٧٦).

<sup>(</sup>٧) حسن: رواه أبو داود (٨)، والنسائي (١/ ٣٨)، وابن ماجه (٣١٣).

#### أبواب قضاء الحاجة

(١٥) أن تكون عدد المسحات وترًا: فإن لم ينق المكان من ثلاث مرات، واحتاج إلى رابعة فليمسح معها الخامسة، وهكذا حتى ينتهي إلى وتر؛ لما ثبت في الحديث عن أبي هريرة رَسَحُالِلَهُ عَنهُ أن رسول الله عَلَيْهُ قال: «ومن استجمر فليوتر»(١).

(١٦) لا يستنجي برجيع، أو عظم، أو أي شيء محترم من المطعومات: عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قيل لسلمان رَحَوَالِلَهُ عَنهُ: علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، فقال سلمان: «أجل؛ نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن يستنجي برجيع، أو بعظم» (٢).

والحكمة من عدم الاستنجاء بالروث والعظم ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن مسعود والحكمة من عدم الاستنجاء بالروث والعظم ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن مسعود والمناق أن النبي على قال: «أتاني داعي الجن فذهبت معهم فقرأت عليهم القرآن»، قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم، وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد، فقال: «لكم كل عظم ذُكِر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحمًا، وكل بعرة علف لدوابكم»؛ فقال رسول الله عليه: «فلا تستنجوا بها؛ فإنها طعام إخوانكم»(٣).

(١٧) أن لا يستنجي بيمينه: وذلك لما تقدم من حديث سلمان في الفقرة السابقة، وفي الصحيحين عن أبي قتادة رَضَالِتُهُ عَنْ رسول الله ﷺ قال: «ولا يمسن أحدكم ذكره بيمنيه وهو يبول»(٤).

ولا بأس باستعمال صنابير المياه الحديثة التي تزال بها النجاسة، دون الحاجـة إلى اليـد؛ إذ المقصود تطهير المحل.

(١٨) يغسل يده بعد الاستنجاء لإزالة ما علق بها من نجاسة: فعن أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: «كان النبي ﷺ إذا أتى الخلاء أتيته بهاء في تَوْر، أو رَكُوة فاستنجى، ثم مسح يده على الأرض، ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ (٥)، و «التور»: إناء من نحاس أو حجارة، و «الركوة»: إناء من جلد.

<sup>(</sup>١) البخاري (١٦٢).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٦٢)، وأبو داود (٧)، والترمذي (١٦)، والنسائي (١/ ٣٨)، وابن ماجه (٣١٦).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٤٥٠)، والترمذي (١٨)، وأبو داود (٣٩).

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٥٤)، ومسلم (٢٦٧)، وأبو داود (٣١)، والترمذي (١٥)، والنسائي (١/ ٢٥).

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود (٤٥) بإسناد حسن، والبيهقي (١/ ١٠٦)، وحسَّنه الشيخ الألباني في مشكاة المصابيح (٣٦٠).



(١٩) الدخول بالرجل اليسرى، والخروج بالرجل اليمنى: وذلك لمشروعية التيامن فيها هـو شريف، والتياسر فيها هو غير شريف، وقد ورد في الأحاديث ما يدل عليه في الجملة (١).

قال النووي رَحمَهُ آللَهُ: (وقاعدة الشرع المستمرة: استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزين، وما كان بضدها استحب فيه التياسر)(٢).

قُلْتُ: وقد أجمع العلماء على استحباب الدخول للخلاء باليسرى والخروج منه باليمني. ملاحظات:

- (١) لا يشرع الاستنجاء من خروج الريح، وقد صرح الإمام النووي بأن الاستنجاء من الريح بدعة.
- (۲) ما يفعله كثير من الناس من (السلت والنتر) -وذلك بأن يمر بإصبعيه من أصل الذكر إلى أوله- لا دليل عليه، وكذلك المشي خطوات والقفز ونحو هذا، فكله بدعة، وهي من باب الوسوسة. قال شيخ الإسلام رَحَمُهُ اللهُ: (النتر بدعة، ولا ينبغي للإنسان أن ينتر ذكره)(٢).
  - (٣) قال ابن تيمية رَحِمَهُ اللَّهُ: (ولا يجب غسل داخل فرج المرأة في أصح القولين)<sup>(٤)</sup>.
- (٤) كره أهل العلم قضاء الحاجة في الجُحر ونحوه، واستدلوا بحديث عبد الله بن سرجس وَخَالِقَهُ عَنهُ أَن النبي ﷺ «نهى أن يبال في الجُحر»، فقيل لقتادة: فما بال الجُحر؟، قال: كان يقال: إنها مساكن الجن(٥). وهذا الحديث صحَّحه بعض العلماء، وضعفه بعضهم؛ لاختلافهم في سماع قتادة من عبد الله بن سرجس، وأيَّا كان فالأولى أن لا يقضي حاجته في الجُحر، لأنه أيضًا قد يخرج منه ما يؤذيه من حشرات، أو حيات، أو نحوها.

<sup>(</sup>١) انظر: السيل الجرار (١/ ٦٤).

<sup>(</sup>٢) نقلًا عن فتح الباري (١/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٢١/ ١٠٦)، وانظر: إغاثة اللهفان لابن القيم (١٤٣/١).

<sup>(</sup>٤) مختصر الفتاوي المصرية (ص٤١).

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود (٢٩)، ورواه النسائي (١/ ٣٣)، وأحمد (٥/ ٨٢).



## أبواب قضاء الحاجة

- (٥) لا دليل على كراهة استقبال الشمس والقمر حال قضاء الحاجة، فالصحيح عدم الكراهة.
- (٦) أفتت اللجنة الدائمة أنه: يجوز استخدام الجهامات الإفرنجية مع تأكيدهم على العناية بالتحفظ من النجاسات (السعيدان: ص٥).
- (٧) أفتت اللجنة الدائمة أنه: يحرم دخول الخلاء بالمصحف، وأما شريط القرآن وكتب العلم فيكره إلا لحاجة (السعيدان: ص ٦).
- (٨) أفتت اللجنة الدائمة أنه: يجوز الاستنجاء بالأوراق التي ليست بمحترمة، وبالمناديل ونحوها مما ينقي المحل ويزيل عين النجاسة (السعيدان: ص ٦).







# سنـن الفطرة

معنى الفطرة: ذهب أكثر العلماء إلى أنها السنة، وقيل: هي الدين (١).

\_ بيان سنن الفطرة: وقد ورد بيان سنن الفطرة في أحاديث النبي عَلَيْ:

 • فعن أبي هريرة رَعَوَاللَّهُ عَنهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «خمس من الفطرة: الاستحداد، والختان، وقص الشارب، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار» (٢).

وعن عائشة وَعَلِيَّكُ عَنْهَ قالت: قال رسول الله عَلَيْهُ: «عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء - يعني الاستنجاء - قال مصعب راوي الحديث: - ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة» (٣). وإليك بيان حكم هذه السنن:

# أولًا: قص الشارب:

وردت أحاديث بحلقه، وأخرى بقصه، وثالثة بجزِّه؛ فعن زيد بن أرقم رَحَعَالِلَهُ عَالَ: قال رسول الله ﷺ: «من لم يأخذ من شاربه فليس منا»<sup>(٤)</sup>.

وعن أبي هريرة رَسَحَالِلَهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «جُزُّوا الشوارب وأرخوا اللحى؛ خالفوا المجوس» (٥). وتقدم في حديث عائشة السابق «قص الشارب». قال النووي رَحَمُهُ اللَّهُ: (المختار أنه يقص حتى يبدو طرف الشفة، ولا يُحفيه من أصله، قال: وأما رواية: «أحفوا الشوارب»، فمعناها: أحفوا ما طال عن الشفتين (٦).

<sup>(</sup>١) انظر بيان ذلك في: المجموع (١/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٥٨٨٩)، ومسلم (٢٥٧)، وأبو داود (١٩٨٤)، والترمذي (٢٧٥٦)، وابن ماجه (٢٩٢).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٦١)، والترمذي (٢٧٥٨)، والنسائي (٨/ ١٢٨)، وأبو داود (٥٣).

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه أحمد (٤/ ٣٦٦)، والنسائي (١/ ١٥، ٨/ ١٢٩)، والترمذي (٢٧٦١).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٦٠)، وأحمد (٢/ ٣٦٦).

<sup>(</sup>٦) شرح مسلم للنووي (٣/ ١٤٩).



قال الإمام مالك رَحَمَهُ اللَّهُ: يؤخذ من الشارب حتى يبدو أطراف الشفة، وقال حنبل: قيل لأبي عبد الله - يعني الإمام أحمد - ترى الرجل يأخذ شاربه ويحفيه، أم كيف يأخذ؟ قال: إن أحفاه فلا بأس، وإن أخذه قصًّا فلا بأس.

قلت: وأما أحاديث «الجز»، و «النهك» فالأولى أن تحمل على معنى المبالغة في القص، وهو بمعنى الإحفاء.

#### ثانيًا: إعفاء اللحية:

يجب إعفاؤها، ويحرم حلقها؛ لورود الأمر بإطلاقها في عبارات مختلفة نحو «أعفوا، أوفوا، أرخوا، وفروا»، والأمر يفيد الوجوب، كما هو مقرر في علم الأصول.

ثم اعلم أخا الإسلام أن حلق اللحية -فضلًا عن كونه معصية- مخالفة للرجولة والفحولة، وتشبه بالنساء، والمُرْدان. وهو أيضًا تشبه بالكفار (١)؛ لقوله ﷺ: «قصوا الشارب، وأعفوا اللحي، وخالفوا المشركين».

وفي حلق اللحية تغيير لخلق الله؛ قال تعالى: ﴿لَا بَدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ وَالروم: ٣٠]، وقال تعالى حكاية عن الشيطان: ﴿وَلَا مُرَبَّهُمْ فَلَيُعَيِّرُكَ خَلْقَ اللهِ وَلَا اللهِ العالمَةِ وَفِي الحديث: «لعن الله الواشيات، والمستوشيات، والنامصات، والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله» (٢). وحلق اللحية في معنى (النمص) الذي هو: إزالة شعر الوجه أو الحاجبين من المرأة للحسن، وهو في حق الرجل أقبح.

لذا لم يعرف في سير الأنبياء، أو الخلفاء، أو أئمة الهدى أحد كان يحلق لحيته، فمن خالفهم فقد اتبع غير سبيلهم، قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ عَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلَدٍ مَا قَوَلَى وَنُصَّلِهِ - جَهَنَمُ وَسَآءَتَ مَصِيرًا ﴾ [النساء:١١٥].

<sup>(</sup>١) قد يحتج البعض بأن المشركين الآن منهم من يطلق لحيته، والجواب: أنهم إن أطلقوها فقد عادوا في أمرها إلى أصل الفطرة، فلا يصلح لمسلم أن ينكس فطرته، وأيضًا فإن الحلق عندهم هو أصل عملهم، فإن خالفوه فلا يستوجب ذلك منا المخالفة، وأيضًا فإن إطلاق اللحية هو من شعيرة المسلمين وسنة المرسلين، فالتعليل الوارد في الحديث بمخالفة المشركين هو أحد التعليلات وليس هو كل العلة.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٩٣١)، ومسلم (٢١٢٥)، وأبو داود (٤١٦٩)، والترمذي (٢٧٨٢)، والنسائي (٨/ ٤٦).

#### سنـن الفطـرة

من أحكام اللحية:

(۱) لا يجوز الأخذ من عرض اللحية ولا من طولها إذا كانت أقل من قبضة، والحديث الوارد في جواز الأخذ منها ضعيف لا يصح، لكن الخلاف إذا زادت اللحية عن قبضة؛ فقد ثبت أن ابن عمر كَالِيَهُ عَنْهَا كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فها فضل أخذه.

والملاحظ أنه كان يفعل ذلك في حج أو عمرة، ولم يثبت ذلك عن أحد غيره من الصحابة فيها أعلم، كما لم يثبت عن النبي على مع ما هو معلوم من كثاثة لحاهم، فالصحيح عدم الأخذ منها أيضًا حتى لو زادت عن القبضة.

قال النووي رَحِمُهُ آللَهُ: (والمختار ترك اللحية على حالها، وألا يتعرض لها بتقصير شيء أصلا، والمختار في الشارب ترك الاستئصال والاقتصار على ما يبدو به طرف الشفة)(١).

(٢) لا يجوز للحلاق أن يحلق للناس لحاهم، وإن فعل فهو آثم، وهذا المال الذي يتعاطاه حرام (٢). سأل رجل ابن سيرين فقال: أمي كانت تمشط النساء، أتراني آكل من مالها؟ فقال: (إن كانت تَصِل فلا). فلا يجوز أن يأكل من مالها إن كانت تصل الشعر بباروكة ونحو ذلك. فحالق اللحية للناس أشد عصيانًا من هذه الواصلة.

ثالثًا: السواك:

عن عائشة رَضَالِتُهُ عَنْهَا أَن النبي رَبِيَا قِي قال: «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب» (٣).

السواك: هو عود أو نحوه تدلك به الأسنان ليذهب الصفرة وغيرها عنها، وهو من السنن المؤكدة؛ لما ورد عن أبي هريرة رَحَوَلَكَ عَنْهُ أَنْ رسول الله ﷺ قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»(٤).

<sup>(</sup>۱) شرح صحیح مسلم (۳/ ۱۵۱).

<sup>(</sup>٢) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (٥/ ١٧٦) رقم (٤١٥٥) ترتيب الدويش.

<sup>(</sup>٣) إسناده حسن: رواه أحمد (٦/ ٤٧)، والنسائي (١/ ١٠)، والبخاري تعليقًا (٤/ ١٨١)، كتـاب الصـيام، باب السواك الرطب واليابس للصائم.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٨٨٧)، ومسلم (٢٥٢)، وأبو داود (٤٦)، والترمذي (٢٢)، والنسائي (١/ ١٢).

<sup>(</sup>٥) صحيح: رواه أحمد (٢/ ٤٦٠)، وابن أبي شيبة (١/ ١٦٩).



وكان النبي على كثير الاستعمال للسواك، ولا يختص ذلك بوقت الصلاة والوضوء فقط؛ بل هو مستحب في كل وقت؛ لعموم حديث عائشة السابق، ويزداد تأكيدًا عند الصلاة والوضوء وفي مواضع أخرى كالآتي:

منها: عند دخول البيت؛ فعن مقدام بن شريح عن أبيه قال: قلت لعائشة رَحَالِلَهُ عَنَهُ: بـأي شيء كان يبدأ النبي ﷺ إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك(١).

ومنها: عند القيام من النوم؛ فعن حذيفة رَعَالَيُّهَ عَنْهُ قال: «كان رسول الله ﷺ إذا قام من الليل يشوص فاه»، أي يغسله وينظفه، وقيل: يدلكه.

ومنها: عند قراءة القرآن؛ فعن علي بن أبي طالب رَحَوَلَتُهُ عَنهُ قال: أمرنا بالسواك، وقال: قال رسول الله ﷺ: «إن العبد إذا تسوك، ثم قام يصلي قام الملك خلف، فسمع لقراءته فيدنو منه – أو كلمة نحوها – حتى يضع فاه على فيه، وما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك، فطهروا أفواهكم للقرآن»(٣).

ومنها: عند تغير رائحة الفم؛ لأن السواك مطهرة للفم كما تقدم في حديث عائشة رَحَالِتَهُ عَهَا.

أما طريقة التسوك فقد قال الشوكاني رَحَمُهُ اللّه في شرح معنى الشوص: (وقيل: الإمرار على الأسنان من أسفل إلى فوق، وعكسه الخطابي فقال: هو دلك الأسنان بالسواك والأصابع عرضًا) (٤)، فلو جمع بين الطريقتين لكان أولى؛ فيمرر السواك بعرض الأسنان وطولها. كها يستحب أن يمرره أيضًا على الحلق من أعلى؛ فعن أبي موسى قال: «دخلت على رسول الله على وهو يقول: أع أع»(٥).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۰۳)، وأبو داود (۵۱)، والنسائي (۱/۱۳)، وابن ماجه (۲۹۰).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٤٥)، ومسلم (٢٥٥)، وأبو داود (٥٥)، والنسائي (١/ ٨)، (٣/ ٢١٢)، وابن ماجه (٢٨٦).

<sup>(</sup>٣) صحيح لغيره: رواه البزار (٦٠٣)، والبيهقي (١/ ٣٨)، وصحَّحه لغيره الألباني، السلسلة الصحيحة (١٢١٣).

<sup>(</sup>٤) نيل الأوطار (١/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٢٤٤)، ومسلم (٢٥٤)، وأبو داود (٤٩)، والنسائي (١/ ٩)، ورواية البخاري «أعْ أعْ»، وفي رواية أبي داود: «إهْ إهْ»، ولم يذكر مسلم الصيغة، قال الحافظ: (ورواية البخاري أشهر وإنها اختلف الرواة لتقارب مخارج هذه الحروف، والمراد حكاية صوته).

#### سنـن الفطـرة

#### من أحكام السواك:

(١) يجوز أن يستاك بأي شيء يزيل التغير، والأفضل أن يكون من عود الأراك، ويُعـدُّ استخدام فرشاة الأسنان تسوكًا.

أفتت اللجنة الدائمة أنه: يجوز تنظيف الفم بالفرشاة مع المعجون (السعيدان:ص٧).

- (٢) يجوز الاستياك للصائم؛ سواء كان ذلك قبل الزوال أو بعد الزوال.
- (٣) يجوز الاستياك باليد اليمنى أو اليسرى، فالأمر واسع لأنه لم ينص دليل على تقييده بأحدهما، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى استحبابه باليسرى لأنه تنظيف، وبعضهم إلى استحبابه باليمنى لأنه عبادة، وعند المالكية تفصيل: إن كان لأجل التنظيف فباليسرى، وإن كان للتعبد، كمن يستاك عند الصلاة؛ فباليمنى، وهذا تفصيل حسن، والأولى جوازه بأيها والله أعلم.
- (٤) قال ابن القيم رَحَمَهُ اللهُ: (وفي السواك عدة منافع: يطيب الفم، ويشد اللثة، ويقطع البلغم، ويجلو البصر، ويذهب بالحَفَر، ويُصح المعدة، ويصفي الصوت، ويعين على هضم الطعام، ويسهل مجاري الكلام، وينشط للقراءة والذكر والصلاة، ويطرد النوم، ويرضي الرب، ويعجب الملائكة، ويكثر الحسنات) (١). ومعنى «الحَفَر»: الصفرة التي تعلو الأسنان.

#### رابعًا: المضمضة واستنشاق الماء:

وسيأتي بيان أحكامهما في أبواب الوضوء.

# خامسًا: تقليم الأظفار:

وفي بعض الروايات: «قص الأظفار»، وسواء في ذلك أظفار اليدين والرجلين، والمراد بالتقليم: «القطع»، وهو بمعنى القص، وهو سنة بالاتفاق، ويستوي في ذلك الرجل والمرأة.

واعلم أنه لم ترد أدلة في كيفية القص، وبأي الأصابع يبدأ، فعلى أي صفة فعل أجزأه.

ويكره أن تترك الأظفار، وكذلك الإبط والعانة والشارب، أكثر من أربعين ليلة؛ لما ورد في الحديث عن أنس رَجَالِللهَءَنهُ قال: «وقت لنا في قص الشارب، وتقليم الأظفار،

<sup>(</sup>١) زاد المعاد (٤/ ٣٢٣).



ونتف الإبط، وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة» (١). وفي رواية «وقت لنا رسول الله ﷺ (٢).

تنبيه: ليس هناك دليل مرفوع على دفن قلامة الأظفار، ولا الشعر المحلوق، فيجوز إلقاؤه مع القهامات، ولا حرج في ذلك.

سادسًا: نتف الإبط:

وهـو سـنة بالاتفـاق، قـال النـووي رَحْمَهُ اللهُ: (والأفضـل فيـه النتـف إن قـوي عليـه، ويحصل أيضًا بالحلق) (٣).

سابعًا: حلق العانة:

ويقال له: «الاستحداد»، وهو سنة بالاتفاق أيضًا. والمقصود بالعانة: الشعر فوق ذكر الرجل وحواليه، وكذا الشعر الذي حوالي فرج المرأة، وسواء في ذلك البكر والثيب. والسنة فيه الحلق كها نص عليه في الحديث، فإن أزاله بمزيل، أو بقص، أو نتف، أو نحوه؛ حصل المراد، قال النووي: والأفضل الحلق.

ثامنًا: غسل البراجم:

وغسلها سنة، والبراجم: هي عُقَد الأصابع ومعاطفها.

قال العلماء: (ويلحق بالبراجم ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن وقعر الصماخ)(٤).

تاسعًا: الاستنجاء: وقد سبق الكلام عليه بالتفصيل (٥).

عاشرًا: الختان:

ومعناه لغة: (القطع)، ويسمى في حق المرأة (خَفْضًا) وفي حق الرجل: (إعـذارًا)، وأمـا غير المختتن فيقال له: (أقلف وأغلف).

<sup>(</sup>١) مسلم (٢٥٨)، وابن ماجه (٢٩٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه أبو داود (٤٢٠٠)، والترمذي (٢٧٥٩).

<sup>(</sup>٣) شرح صحيح مسلم (٣/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: نيل الأوطار (١/ ١٣٦)، والمجموع (١/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: أبواب آداب قضاء الحاجة.

#### سنـن الفطـرة



ومعناه الشرعي: قطع الجلدة المستديرة على الخشفة - وهي رأس المذكر - ويقال لها: القُلْفة بالنسبة للذكر، وأما الأنثى فتقطع الجلدة التي هي كعُرْف الديك فوق فرجها.

مشروعيته: وردت الأدلة بمشروعيته في حق الرجال والنساء؛ منها: ما تقدم من حديث أبي هريرة رَحَوَلِيَهُ عَنهُ: «خمس من الفطرة»، وذكر فيها الختان. ومنها: ما ثبت أيضًا في الحديث من قوله عليه النقى الختانان فقد وجب الغسل» (١)، وعن أم عطية الأنصارية رَحَوَلِيَهُ عَهَا أن امرأة كانت خاتنة بالمدينة، فقال لها رسول الله عليه الذا خفضت فأشمي ولا تنهكي؛ فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج» (٢).

حكمه: اختلف أهل العلم في حكم الختان على النحو الآتي:

ذهب الشافعية إلى أنه واجب في حق الرجال والنساء، وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه للرجال سنة (٣) وهو مكرمة للنساء، وعن أحمد: الختان واجب للرجال ومكرمة في حق النساء، وفي رواية عنه أنه واجب في حق الرّجال والنساء.

أفتت اللجنة الدائمة أنه: يشرع الختان في حق الكبير، إلا إن شق ذلك وخيف عليه، فإنه يسقط عنه خشية أن يكون سبب عدم دخولة في الإسلام أو يوجب لنه الضرر البدني (السعيدان: ص ٧).

القدر الذي يؤخذ في الختان: أما الرجل فتؤخذ الجلدة حتى تبدو الحشفة - وهي رأس الذكر - وأما المرأة فيقطعأدنى جزء من الجلدة المستعلية فوق الفرج، على أن لا تنهك لما تقدم في الحديث: «أشمي ولا تنهكي». أي اتركي الموضع أشم، و«الأشم»: المرتفع.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (۲۱۱)، وأحمد (۱۷۸/۲)، والطبراني في الأوسط (٤/ ٣٨٠)، وابن حبان (۱۱۸۳) من حديث عائشة مختصرًا، وأصله في الصحيحين بلفظ: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل».

<sup>(</sup>٢) حسن لغيره: رواه أبو داود (٢٧١)، وله طرق وشواهد، انظر: السلسلة الصحيحة (٧٢٢).

<sup>(</sup>٣) قال القاضي عياض: (السنة عندهم - أي المالكية - يأثم بتركها).



وقت الختان: في صحيح البخاري: سُئل ابن عباس رَحَوَلِلَهُعَنَهُا: مثل من أنـت حـين قـبض رسول الله ﷺ؟ قال: أنا يومئذ مختون، قال: وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك<sup>(١)</sup>.

وروى البيهقي من حديث جابر رَحَوَاللَهُ عَنَا قال: «عق رسول الله ﷺ عن الحسن والحسين وختنها لسبعة أيام»، لكنه حديث ضعيف (٢)، وله شاهد من حديث ابن عباس رَحَالِلهُ عَنَا: «سبعة من السنة في الصبي يوم السابع: يسمى، ويختن...» (٣) الحديث، رواه الطبراني في الأوسط. وقال الشيخ الألباني: (لكن أحد الحديثين يقوي الآخر؛ إذ مخرجها مختلف، وليس فيها متهم) (٤).

فيمكن أن يقال: وقت السابع على الاستحباب، ووقت قرب البلوغ على الوجوب (٥)، هذا في حق الغلام، وأما الجارية (البنت) فلم يحدد لها وقت، إلا أن المعتاد فيه التأخير لكي يظهر (العُرف) وينمو، ولا يكون ذلك إلا في سن متأخرة، والمعتبر في ذلك رأى الطبيبة التي تجري الختان.

الحكمة من الختان: للختان حِكمٌ كثيرة أذكر بعضها(١):

- (١) هو مكمل للفطرة التي هي الحنيفية ملة إبراهيم.
- (٢) ذهب بعض المفسرين أنه معنى قوله تعالى: ﴿ صِبّغَةَ اللّهِ ﴾، فالختان للحنفاء بمنزلة الصبغ والتعميد لعباد الصليب، فصبغة الله في القلوب: معرفته ومجبته وعبادته، وفي الأبدان: خصال الفطرة، ومنها الختان.
  - (٣) الختان طهارة من الوسخ والنجس الذي يتجمع داخل القلفة.
- (٤) أن الإشهام فيه وعدم الإنهاك بالنسبة للمرأة -وهذا هو المسروع في ختان المرأة أنضر للوجه وأحظى للزوج؛ كما تقدم في حديث أم عطية الأنصارية رَحَيَالِلَهُ عَنهَا.

<sup>(</sup>١) البخاري (٦٢٩٩)، وأحمد (١/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي (٨/ ٣٢٤)، وابن عدي (٣/ ١٠٧٥).

<sup>(</sup>٣) الطبراني في الأوسط (١/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: كتاب تمام المنة في التعليق على فقه السنة للألباني (ص٦٨).

<sup>(</sup>٥) وفي المسألة أقوال واختلافات، انظر: فتح الباري (١٠/ ٢٤١، ٢٤٢).

<sup>(</sup>٦) من كتاب تحفة المودود لأبن القيم بتصرف.

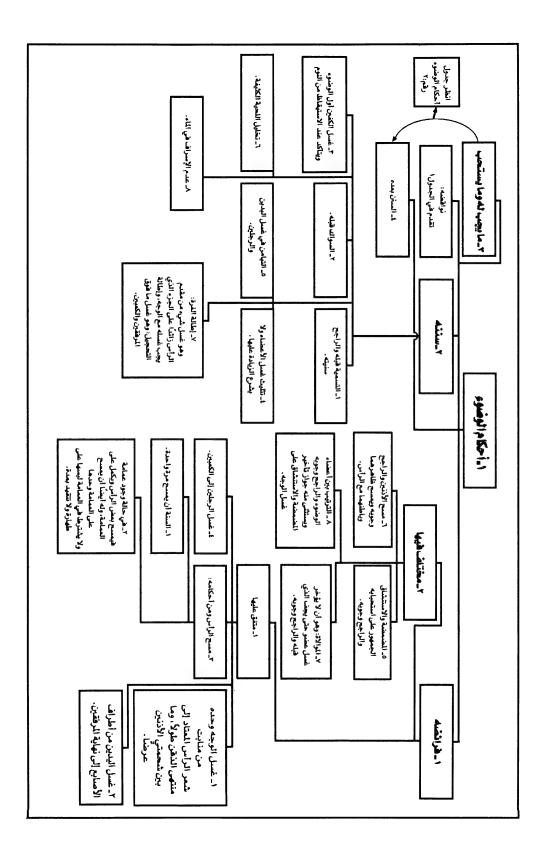



# أحكام الوضوء

#### • معنى الوضوء:

له قال ابن حجر رَحِمَهُ أَلَنَهُ: (مشتق من الوضاءة، وسمي بذلك لأن المصلي يتنظف به فيصر وضيئًا)(١).

فالوُضوء - بالضم -: هو الفعل، والوَضوء - بالفتح -: هو الماء الذي يتوضأ به. وبعض العلماء يجيز الفتح والضم في الوجهين، وهو ظاهر صنيع الخليل وسيبويه.

#### - دليل مشروعيته:

♦ ثبتت مشروعية الوضوء بالكتاب والسنة والإجماع.

أما (الكتاب)؛ فقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّكَوْةِ فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ﴾ [المائدة: ٢].

وأما (السنة): فالأحاديث في ذلك كثيرة؛ منها ما رواه الشيخان عـن أبي هريـرة رَيَخَالِلَهُ عَنْهُ أَنْ النبي ﷺ قال: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» (٢).

وأما (الإجماع): فقد أجمعت الأمة على فرضية الوضوء، حتى صار من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، فيعلمها العالم والعامى، والصغير والكبير.

#### -- فضل الوضوء:

♦ ورد في فضل الوضوء وفضل إسباغه أحاديث كثيرة؛ وسوف أقتصر على بعضها:

(١) عن أبي هريرة رَضَيَلِهُ عَال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن أمتي يُدْعَون يوم القيامة عرَّا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل» (٣). و «الغرة» بياض

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٣٥)، ومسلم (٢٢٥)، وأبو داود (٦٠)، والترمذي (٧٦)، وأحمد (٢/ ٣٠٨).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٣٦)، ومسلم (٢٤٦)، وأحمد (٢/ ٤٠٠).

#### أحكام الوضوء



في جبهة الفرس، و «التحجيل» بياض في ثلاث قوائم من قوائم الفرس (١)، قال العلماء يسمى النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة غرة وتحجيلًا: تشبيهًا بغرة الفرس وتحجيله.

(٢) عن عمرو بن عَبَسة رَعَالِلهُ عَنهُ قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء، وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل يخبر أخبارًا، فقع دت على راحلتي، فقدمت عليه، فإذا رسول الله على الله وذكر الحديث إلى أن قال - فقلت: يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه، فقال: «ما منكم رجل يقرب وضوءه، فيمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه من فيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كها أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا شعره مع الماء، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ومجده بالذي هو له أهل، وفرغ قلبه لله تعالى، إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه»(٢).

و «الوَضوء» (بفتح الواو): هو الماء الذي يتوضأ به، و «الأنامل»: هي أطراف الأصابع. (٣) عن أبي هريرة رَخِرَاتِكَهُ أن رسول الله ﷺ أتى المقبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا»، قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: «أنتم أصحابي، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد»، قالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال: «أرأيت لو أن رجلًا له خيل غُرُّ مُحجلة بين ظهري خيل دُهم بُهم، ألا يعرف خيله؟» قالوا: بلي يا رسول الله، قال: «فإنهم يأتون غرَّا محجلين من الوضوء، وأنا فَرَطهم على الحوض، ألا ليُذَادَن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم: ألا هلم؛ فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك فأقول: سحقًا سحقًا»(٣). ومعنى «فرطهم» الفَرَط: الذي يسبق القافلة ليعد لهم الدلاء ونحوها، و «يُذاد» أي يطرد، و «سحقًا»: بُعدًا.

<sup>(</sup>١) انظر: فتح الباري (١/ ٢٣٦) شرح الحديث (١٣٦).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٨٣٢)، وابن ماجه (٢٨٣).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٤٩)، والنسائي (١/ ٩٣)، وابن ماجه (٤٣٠٦)، وأحمد (٢/ ٣٠٠).



#### ■ فرائض الوضوء:

♦ للوضوء سنن وفرائض، والفرض إن ترك فلا يصح الوضوء، وهذه الفرائض بعضها
 متفق عليه وبعضها مختلف فيه، وسأسوقها وأبين حكم ما ترجَّح لي، وهي:

(۱) النية: لقول الله تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ [البينة: ٥]، ولقوله ﷺ: «إنها الأعمال بالنيات» (١). ومعنى النية: القصد والعزم على فعل الشيء، ومحلها: القلب، فلا يجوز التلفظ بها. قال ابن القيم رَحَمَهُ الله : (فكل عازم على فعل فهو ناويه، لا يتصور انفكاك ذلك عن النية؛ فإنه -أي العزم - حقيقتها، فلا يمكن عدمها في حال وجودها، ومن قعد ليتوضأ فقد نوى الوضوء) (٢).

واعلم أن التلفظ بالنية بدعة، إذ لم يثبت التلفظ بها عن رسول الله على ولا عن أصحابه، ولا عن الأئمة.

(٢) المضمضة والاستنشاق: ومعنى «المضمضة»: قال النووي رَحَمُهُ اللهُ: (قال أصحابنا: كالها: -يعني المضمضة - أن يجعل الماء في فمه ثم يديره فيه، ثم يمجه، وأما أقلها: فأن يجعل الماء في فيه، ولا يشترط إدارته على المشهور الذي قاله الجمهور)(٣).

و «الاستنشاق»: جذب الماء إلى الأنف، فإذا أخرجه بعد ذلك سمى «استنثارًا».

وقد دلت ظواهر الأحاديث على وجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار، وهو الراجع من أقوال أهل العلم، وهو المشهور من مذهب أحمد. قال الشوكاني رَحَمُهُ اللّهُ في (السيل الجرار): (أقول: القول بالوجوب هو الحق؛ لأن الله سبحانه قد أمر في كتابه العزيز بغسل الوجه، ومحل المضمضة والاستنشاق من جملة الوجه... وأيضًا قد ورد الأمر بالاستنشاق والاستنثار في أحاديث صحيحة)(٤).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱)، ومسلم (۱۹۰۷)، وأبو داود (۲۲۰۱)، والترمذي (۱٦٤۷)، والنسائي (۱/ ٥٨)، وابن ماجه (۲۲۲۷).

<sup>(</sup>٢) إغاثة اللهفان (١/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٣) شرح مسلم (٣/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٤) السيل الجرار (١/ ٨١).

#### أحكام الوضوء



قلت: من هذه الأحاديث: حديث أبي هريرة رَضَالِتُهُ عَن النبي ﷺ: "إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر "(١).

ومنها: حديث لقيط بن صبرة في حديث طويل، وفيه: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائعًا» (٢)، وفي رواية لهذا الحديث: «إذا توضأت فمضمض» (٣)، وصحح الحافظ إسناده، وصحّحه الشيخ الألباني.

وممن ذهب إلى وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء: أحمد، وإسحاق، وأبو عبيـد، وأبو ثور، وابن المنذر.

وأما كيفية المضمضة والاستنشاق ففي صفة وضوئه ﷺ من حديث عبد الله ابن زيد وَخَالِلَهُ عَنْهُ الله الله الله الله الله عَلَيْهُ عَضمض واستنشق من كف واحد» يفعل ذلك ثلاث مرات (٤). قال البيهقي رَحَهُ الله في (السنن): يعني -والله أعلم- أنه مضمض واستنثر كل مرة من غرفة واحدة، ثم فعل ذلك ثلاثًا من ثلاث غَرَفات، قال: ويدل له حديث عبد الله بن زيد، وفيه: «ثم أدخل يده في الإناء، فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث مرات من ثلاث غرفات من ماء»(٥).

أفتت اللجنة الدائمة بصحة الوضوء والغسل ولو بقي شيء من الفضلات بين الأسنان، لكن إزالتها أفضل (السعيدان ١٧).

(٣) غسل الوجه: قبال الله تعبالى: ﴿ يَتَاكُمُهَا اللَّذِينَ مَامَنُوٓ أَلِذَا قُمْتُمْ إِلَى اَلصَكُوْةِ فَأَغْسِلُواْ وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ﴾ [المائدة:١].

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱٦٢)، ومسلم (٢٣٧)، وأبو داود (١٤٠)، والنسائي (١/ ٦٥، ٦٦)، وابـن ماجـه (٤٠٩)، والموطأ (١/ ١٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه أبو داود (١٤٢) (١٤٣)، والترمذي (٧٨٨)وقال حسن صحيح، وأحمد (٢١١/٤)، وصحّحه ابن حبان (١٠٥٤)، وقال الأرناؤوط: إسناده جيد، وصحّحه البغوي والنووي، وصحّحه الحافظ في التلخيص، وصحّحه الألباني.

<sup>(</sup>٣) أبو داود (١٤٤)، وابن أبي شيبة (١/١٦)، والبيهقي (١/٥٢).

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٩١)، ومسلم (٢٣٥)، وأبو داود (١٩١)، والترمذي (٢٨).

<sup>(</sup>٥) البخاري (١٨٦)، ومسلم (٢٣٥)، وأبو داود (١٨)، والترمذي (٤٧)، والنسائي (١/ ٧٢).



وحد الوجه: ما بين مَنبت الشعر المعتاد إلى منتهى الذفّن طولا، وما بين شحمتي الأذن عرضًا، ويدخل في ذلك ظاهر اللحية الكثة [وهي التي لا يظهر الجلد من تحتها]، وأما اللحية الخفيفة [وهي التي يظهر الجلد من تحتها] فإنه يجب وصول الماء إلى الجلد.

(٤) غسل اليدين إلى المرفقين: وذلك للآية السابقة، وقد اتفق العلماء على وجوب غسل المرفقين مع اليدين ومن أدلة ذلك القاعدة الأصولية: (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب).

ومن أدلتهم كذلك فعله على إذ هو بيان لمجمل القرآن، ولم يثبت عنه أنه ترك غسل المرفقين مع اليدين، و «المرفق»: هو المفصل الذي يكون بين العضد والساعد. وتغسل اليدان بدءًا من رءوس الأصابع إلى المرفقين.

فإن كان مقطوع اليد غسل ما تبقي من محل الفرض، فإن كان القطع عند المرفق غسل مرفقه فقط، فإن كان فوق المرفق فلا شيء عليه في هذه اليد المقطوعة، وكذلك يقال عند غسل الرجلين.

(٥) مسح الرأس: لقوله تعالى: ﴿وَالمَسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾ [المائدة:٦]، واختلف العلماء في عدد مرات مسح الرأس، فذهب أكثر العلماء –منهم أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى أن مسح الرأس مرة واحدة، وهذا هو الراجح، وخالف في ذلك الشافعية، إذ يرون مسح الرأس ثلاث مرات.

واختلف العلماء أيضًا في القدر الواجب في مسح الرأس: فمنهم من يرى وجوب مسح جميع الرأس، ومنهم من يرى وجوب مسح بعضه، وبينهم مناقشات طويلة في ترجيح أحد القولين، والأرجح أن لا يقتصر على مسح بعض الرأس إلا إن كان سيكمل المسح على العمامة؛ لأنه لم يثبت عن النبي الاقتصار على مسح بعض الرأس إلا كذلك؛ وعلى ذلك يمكننا أن نقسم طرق المسح على الرأس إلى ثلاثة أقسام؛ كما هو ثابت من فعل النبي على النحو الآتى:

أولًا: المسح على جميع الرأس، وله صورتان:

الصورة الأولى: أن يضع يديه عند مقدم رأسه ثم يذهب بها إلى قفاه ثم يردهما حيث بدأ؛ فعن عبد الله بن زيد رَحِنَالِلهُ عَنهُ «أن رسول الله عَلَيْ مسح على رأسه بيديه

فأقبل بها وأدبر؛ بدأ بمقدم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه»(١).

الصورة الثانية: أن يضع يديه في أعلى رأسه عند مفرق الشعر ثم يمرر يديه حسب اتجاه الشعر، فعن الربيع بنت مُعوِّذ رَحَوَالِلَهُ عَنَهُ «أن رسول الله ﷺ توضأ عندها، فمسح الرأس كله من قرن الشعر، كل ناحية لمُنْصَبِّ الشعر، لا يجرك الشعر عن هيئته»(٢).

ثانيًا: المسح على العمامة وحدها: فعن عمرو بن أمية رَعَيَاتِثَهَانَهُ قال: «رأيت رسول الله ﷺ يمسح على علمته وخفيه» (٣). و يجوز للمرأة أن تمسح على الخمار، وقد ثبت ذلك عن أم سلمة رَحَيَاتِنَهُ عَنَهَا (٤).

ثالثًا: المسح على الناصية والعمامة: فعن المغيرة بن شعبة رَحَوَالِلَهُ عَنهُ «أَن النبي ﷺ توضأ فمسح بناصيته، وعلى العمامة والخفين» (٥).

ملحوظة: لا يشترط في المسح على العمامة أن تكون قد لبست على طهارة، وكذلك لا يقيد المسح عليها بوقت كما هو الحال في المسح على الخفين كما سيأتي.

(٦) مسح الأذنين: تقدم أن من فرائض الوضوء مسح الرأس، ولكن هل مسح الأذنين واجب أيضًا، أو مستحب؟ اختلف في ذلك أهل العلم، والصواب القول بوجوبه؛ لحديث: «الأذنان من الرأس» (٦)، وهذا الحديث له طرق كثيرة يقوي بعضها بعضًا مما يجعلها تنهض للاحتجاج، والشّنة أن يمسح ظاهرهما وباطنهما؛ فعن

<sup>(</sup>١) البخاري (١٨٥)، ومسلم (٢٣٥)، وأبو داود (١١٨)، والترمذي (٣٢)، والنسائي (١/ ٧٧).

<sup>(</sup>٢) حسن: رواه أبو داود (١٢٨)، وأحمد (٦/ ٣٦٠)، والطبراني في الكبير (٢٤/ ٢٧١)، وحسَّنه الشيخ الألباني.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٠٥)، والنسائي (١/ ٨١)، وابن ماجه (٥٦٢).

 <sup>(</sup>٤) حسن: رواه ابن أبي شيبة (١/ ٢٢)، ورجاله ثقات عدا (أم الحسن) واسمها (خيرة) قال الحافظ:
 (لا بأس بها)، فهذا يعنى أن حديثها حسن عند الحافظ.

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٧٤)، وأبو داود (١٥٠)، والترمذي (١٠٠)، والنسائي (١/٧٦).

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داود (١٣٤)، والترمذي (٣٧)، وابن ماجه (٤٤٣)، وصوب الدارقطني وقفه، وله طرق وشواهد جمعها الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (٣٦) وحكم بصحة الحديث.



ابن عباس رَجَوَلِتَهُ عَنْهُا «أَن النبي ﷺ مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما» (١). وفي رواية عند النسائي: «باطنهما بالمسبحتين، وظاهرهما بإبهاميه».

ولا يشترط لمسحها ماء جديد، بل يكفي مسحها مع الرأس. قال ابن القيم رَحَمُهُ اللهُ: (لم يثبت عنه أنه أخذ لهما ماءً جديدًا، وربها صح ذلك عن ابن عمر (٢))(٣).

(٧) غسل الرجلين إلى الكعبين: وذلك لما تقدم من الآية: ﴿وَأَرَجُلَكُمُمْ إِلَى ٱلْكَعَبَيْنِ ﴾ [المائدة: ٢]. و«الكعبان»: هما العظهان الناشزان عند ملتقى القدم بالساق، وهو -أي وجوب غسل الرجلين- إجماع الصحابة؛ كها ذهب إليه العلهاء من أهل السنة، وخالف في ذلك الشيعة الإمامية ورأوا الاكتفاء بالمسح عليهها فقط، وقولهم باطل؛ لأنه قد ثبت عنه ﷺ الأمر بغسلهها، بل إنه عنف الذين اكتفوا بالمسح عليهها؛ ففي الصحيحين عن ابن عمر وَوَلِيَهُا وَاللهُ عَلَيْ في سفرة فأدركنا، وقد أَرْهَقَنا العصر، فجعلنا نتوضاً ونمسح على أرجلنا، قال: فنادى بأعلى صوته: «ويل للأعقاب من النار» مرتين أو ثلاثًا (٤).

ومعنى «أرهقنا» أى: أدركنا، والمقصود أنهم أخروا الظهر حتى قرب وقت العصر، و«الأعقاب»: جمع عقب وهو مؤخر الرجل.

وقد وقع الخلاف أيضًا: هل يدخل الكعبان في وجوب الغسل مع الرجل أو لا؟ والراجح: وجوب غسلهما، والدليل على ذلك: أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كما بينت ذلك في وجوب غسل المرفقين.

(٨) الموالاة: والمقصود بالموالاة: أن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله في زمن معتدل؛ فعن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي على: «أن رسول الله على رأى رجلًا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره رسول الله على أن يعيد

<sup>(</sup>۱) وذلك بأن يمسح داخلهما بالسبابتين وظاهرهما بإبهامه والحديث حسن، رواه ابن ماجه (٤٣٩)، وابن حبان (١٠٨٦).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مالك في الموطأ (١/ ٣٤).

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد (١/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٦٠)، ومسلم (٢٤١)، وأبو داود (٩٧)، والنسائي (١/ ٧٧)، وابن ماجه (٤٥٠).

الوضوء»، زاد في رواية: «والصلاة» (١). قال الأثرم: قلت لأحمد - يعني ابن حنبل -: هذا إسناد جيد؟ قال: (جيد).

في هذا الحديث أمره ﷺ بإعادة الوضوء، ومعلوم أنه إذا لم تكن الموالاة فرضا لاكتفى بأمره بغسل الرجلين فقط لأنها آخر الأعضاء في الوضوء.

(٩) الترتيب: لأنه هو الثابت من فعله على وفعله بيان للقرآن، وقد استدل العلماء أيضًا على وجوب الترتيب بأن الله عَرَّبَانَ ذكر الفرائض مرتبة، وقد قال على في الحج وهو يعلمهم المناسك: «نبدأ بها بدأ الله به»، فكذلك هنا. لكن يلاحظ أنه يجوز فقط أن تؤخر المضمضة والاستنشاق بعد الوجه، ورد ذلك في حديث الربيع بنت معوذ رَسَوَلَيْكَ عَنَا إذ ذكرت وضوء النبي على فقالت: «فغسل كفيه ثلاثًا، ووضأ وجهه ثلاثًا، ومضمض واستنشق مرة، ووضأ يديه ثلاثًا، ومسح برأسه مرتين، ووضأ رجليه ثلاثًا ثلاثًا» الحديث (٢).

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه أبو داود (۱۷۵)، وأحمد (۳/ ٤٢٤)، وله شاهد عند مسلم (٢٤٣) من حديث جابر دون ذكر الصلاة.

<sup>(</sup>٢) حسن: رواه أبو داود (١٢٦)، والترمذي (٣٣) وقال: حديث حسن، وابن ماجه (٤٤).

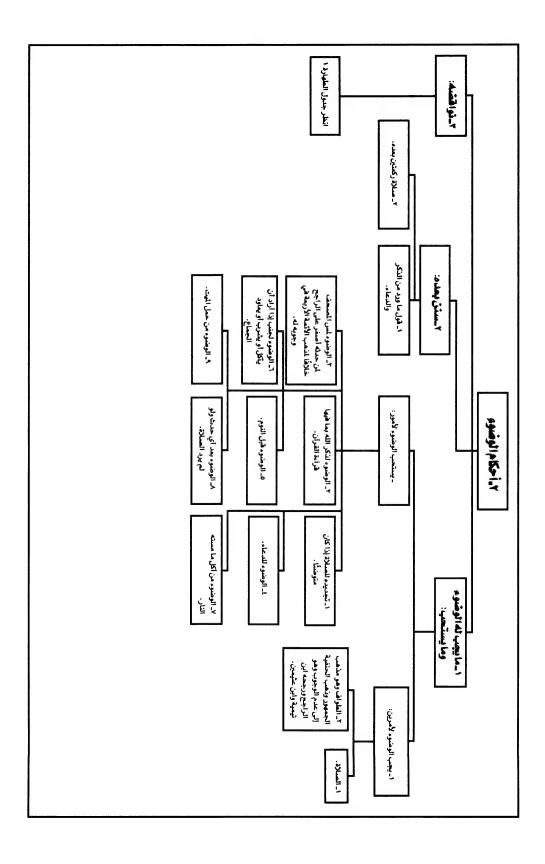



#### • سنن الوضوء:

(١) التسمية قبل الوضوء<sup>(١)</sup>:

فعن أبي هريسرة رَحَوَلِتُهُ عَن النبي ﷺ قال: «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم ينكر اسم الله عليه» (٢). وقد وردت في هذا المعنى أحاديث لا يخلو كل منها من ضعف، لكن قال الحافظ: (والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلًا) (٣).

واختلف العلماء في حكم التسمية؛ فبعضهم يرى الوجوب، ويسرى جمهور العلماء أنها مستحبة، ومن قال بالوجوب اختلفوا أيضًا في التفريق بين الناسمي والذاكر.

فالذين قالوا بالوجوب حملوا الحديث على ظاهره بنفي الوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وذلك يقتضي نفي الصحة، أو حقيقة الوضوء شرعًا، وأما الناسي فإنه يغتفر له لما ورد في الحديث: «رفع عن أمتى الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه»(٤).

والذي يتبين لي أن قول الجمهور هو الأرجح، وأن التسمية سنة؛ وذلك لأن الذين وصفوا وضوء النبي علم لم يذكروا التسمية، وأيضًا فقد ثبت في سنن أبي داود بسند حسن أن أعرابيًّا سأل النبي علم عن الوضوء فدعا بهاء فتوضأ ثلاثًا ثلاثًا غير رأسه، ثم قال: «هكذا الوضوء، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم»(٥)، ويلاحظ أنه لم يذكر فيه التسمية مع جهل الأعرابي واحتياجه للتفصيل. وفي قوله علم بيان الوضوء». ما يفيد الحصر الذي يدل على بيان الواجب.

وبناء على ما تقدم يحمل حديث: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» على نفي الكال، والعلم عند الله.

<sup>(</sup>١) كنت أرجح - في الطبعات السابقة - أن التسمية واجبة، لـذا ذكرتهـا ضـمن الفرائض، والصـحيح أن موضعها ضمن سنن الوضوء، فتنبه.

<sup>(</sup>٢) حسن بشواهد: رواه أبو داود (١٠١)، والترمذي (٢٥)، وابن ماجه (٣٩٩).

<sup>(</sup>٣) تلخيص الحبير (١/ ٧٥).

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه ابن ماجه (٢٠٤٣)، وابن حبان (٢١٩٧)، والحاكم (٢/ ١٩٨)، والطحاوي في مشكل الآثار (٢/ ٥٦)، وصحَّحه الحاكم ووافقه الذهبي، وصحَّحه الألباني في إرواء الغليل (٨٢).

<sup>(</sup>٥) حسن: رواه أبو داود (١٣٥)، ورواه ابن ماجه (٤٢٢)، والنسائي (١/ ٨٨) مختصرًا.



# (٢) السواك قبل الوضوء:

تقدم الكلام عن السواك وفضله واستعماله في باب سنن الفطرة.

# (٣) غسل الكفين في أول الوضوء:

عن أوس بن أوس الثقفي رَحَيَلَتُهُ عَنْهُ قال: «رأيت رسول الله عَلَيْمُ توضأ فاستوكف ثلاثًا» (١)؛ أي: غسل كفيه حتى وَكَفَ الماء أي قطر. ويزداد غسل الكفين تأكيدًا إذا كان الوضوء بعد النوم؛ فعن أبي هريرة رَحَيَلِتُهُ عَنْهُ أن رسول الله عَلَيْهُ قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثًا؛ فإنه لا يدري أين باتت يده» (٢). وقد استحب الجمهور غسل الكفين عقب كل نوم، وخصه الإمام أحمد بنوم الليل؛ لقوله في آخر الحديث: «أين باتت»، وفي رواية لمسلم: «إذا قام أحدكم من الليل»، ولذلك ذهب الإمام أحمد إلى الوجوب عند القيام من نوم الليل خاصة.

# (٤) تثليث غسل الأعضاء:

ولا يزيد في غسل الأعضاء عن ثلاث غَسَلات؛ لأنه أكثر ما وردت به الروايات في صفة وضوء النبي ﷺ؛ فعن عثمان بن عفان رَحَوَلَيَّهُ عَنهُ «أَن النبي ﷺ توضأ ثلاثًا ثلاثًا ثلاثًا» (٣). قال ابن المبارك رَحَمُهُ الله الله الله أمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم) (٤). وقال أحمد وإسحاق -رحمها الله-: (لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلي) (٥).

قلت: و يجوز أن يتوضأ مرة مرة، ومرتين مرتين؛ فعن ابن عبـاس رَحَوَالِلَهُ عَنْهُا قـال: «توضأ رسول الله عَلَيْقَ مرة مرة» (٦). وعن عبد الله بن زيد رَحَوَالِلَهُ عَنْهُ «أن النبي عَلَيْقَ توضأ مرتين مرتين» (٧).

قال النووي رَحْمَهُ اللّهُ: (وقد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة، ومرتين وعلى أن الثلاث سنة، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بغسل الأعضاء مرة مرة، ومرتين

<sup>(</sup>١) إسناده حسن: رواه أحمد (٤/ ٩)، والنسائي (١/ ٦٤)، والطبراني في الكبير (١/ ٢٢١)، والدارمي (٦٩٢).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٦٢)، ومسلم (٢٧٨)، وأبو داود (١٠٥)، والترمذي (٢٤)، والنسائي (١/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٥٩)، ومسلم (٢٢٦)، وأبو داود (١٠٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: المغنى (١/ ١٦١).

<sup>(</sup>٥) انظر: تعليق الترمذي على الحديث (٢٤٤)، والمغني (١/ ١٦١)، ونيل الأوطار (١/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٦) البخاري (١٥٧)، وأبو داود (١٣٨)، والترمذي (٤٢)، والنسائي (١/ ٦٢)، وابن ماجه (٤١١).

<sup>(</sup>٧) البخاري (١٥٨)، وأحمد (٤/ ٤)، وابن خزيمة (١٧٠).

مرتين، وثلاثًا ثلاثًا، وبعض الأعضاء ثلاثًا، وبعضها مرتين، وبعضها مرة، قال العلاء: فاختلافها دليل على جواز ذلك كله، وأن الثلاث هي الكهال والواحدة تجزئ)(١).

# (٥) التيامن:

عن عائشة رَعَوَاللَهُ عَهَا قالت: «كان رسول الله على يحب التيامن في تنعله، وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله» (٢). ومعنى: «تنعله»: لبس النعل، و«ترجله»: تسريح الشعر. قال النووي رَحَمُ اللهُ: (وقاعدة الشرع المستمرة: استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزين، وما كان بضدها استحب فيه التياسر. قال: وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين في الوضوء سنة، ومن خالفها فاته الفضل وتم وضوءُه) (٣).

# (٦) تخليل اللحية:

عن أنس بن مالك رَضَالِلَهُ عَنهُ أن النبي عَلَيْهُ كان إذا توضأ أخذ كفَّا من ماء فأدخله تحت حنكه، فخلل به لحيته وقال: «هكذا أمرني ربي عَرَّبَيْلَ »(٤)، وعن عثمان بن عفان رَضَالِلَهُ عَنهُ «أن النبي عَلَيْهُ كان يخلل لحيته»(٥).

اختلف العلماء في حكم تخليل اللحية؛ فذهب بعضهم إلى الوجوب وهو أحد الأقوال عند المالكية، وذهب الحنفية والشافعية والحنابلة و القول الآخر عند المالكية إلى أنها سنة، وهو الراجح، وهو ما رجحه الشوكاني بعد سرد الأدلة. قال الشوكاني رَحَمُهُ اللَّهُ: (الاحتياط والأخذ بالأوثق لا شك في أولويته -يعني عدم التهاون في تخليلها - لكن بدون مجاراة على الحكم بالوجوب)(٢)، وفي حديث أنس السابق معنى التخليل.

<sup>(</sup>۱) شرح صحيح مسلم (۳/ ١٠٦).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٦٨)، ومسلم (٢٦٨) بمعناه، والترمذي (٦٠٨)، وأحمد (٦/٢٠).

<sup>(</sup>٣) نقلًا من فتح الباري (١/ ٢٧٠) تعليقًا على الحديث رقم (١٦٧ - ١٦٨).

<sup>(</sup>٤) صحَّحه الألباني: رواه أبو داود (١٤٥)، والبيهقي (١/ ٥٥). قلت: لكن فيه الوليد بن زوران قال فيه ابن حجر: لين الحديث.

<sup>(</sup>٥) حسن بشواهده: رواه ابن ماجه (٤٣٠)، والترمذي (٣١)، وصحَّحه.

<sup>(</sup>٦) نيل الأوطار (١/ ١٨٤).



# (٧) إطالة الغرة والتحجيل:

قال الشوكاني رَحِمَهُ اللَّهُ: «الغرة»: غسل شيء من مقدم الرأس، أو ما يجاوز الوجه زائدة على الجزء الذي يجب غسله، و «التحجيل»: غسل ما فوق المرفقين والكعبين، وهما مستحبان.

وقد ثبت ما يدل على ذلك؛ فعن أبي هريرة: «أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم غال: هكذا رأيت رسول الله على يتوضأ»، وقال: قال على: «أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء»، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله (١).

#### (٨) دلك الأعضاء:

عن عبد الله بن زيد رَسَحُالِلَهُ عَنْهُ «أن النبي عَلَيْهُ أَي بثلثي مُدِّ ماءً فتوضاً فجعل يدلك ذراعيه» (٢). قال النووي رَحَمُهُ اللَّهُ: (واتفق الجمهور على أنه يكفي في غسل الأعضاء في الوضوء والغسل جريان الماء على الأعضاء، ولا يشترط الدلك، وانفرد مالك والمزنى باشتراطه) (٣).

# (٩) الاقتصاد في الماء:

تقدم أن النبي على توضأ بالمد وتوضأ بثلثي المد، وهذا يعني عدم الإسراف في الماء. وعن عبد الله بن مغفل رَخَالِتُهُ عَنهُ أن رسول الله على قال: «سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء والطهور»(٤).

# ومن السنة بعد الفراغ من الوضوء:

#### (١٠) الدعاء بعده:

عن عمر بن الخطاب رَحَوَاللَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده

<sup>(</sup>١) مسلم بطوله (٢٤٦)، ورواه البخاري مختصرًا (١٣٦).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح: رواه ابن حبان (١٠٨٢، ١٠٨٣)، وابن خزيمة (١١٨)، والبيهقي (١/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٣) شرح مسلم (٣/ ١٠٧).

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح: رواه أبو داود (٩٦)، وأحمد (٤/ ٨٦)، وابن حبان (٦٧٦٣).



ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء»(١). زاد الترمذي في رواية: «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين»(٢).

تنبيه: ورد في بعض روايات الحديث أنه يرفع بصره عند الدعاء، ولكن هذه الزيادة لا تصح (٣).

وعن أبي سعيد الخدري رَعَوَالِقَهُ عن النبي عَلَيْقُ قال: «من توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كتب له في رَق، ثم جعل في طابَع فلم يكسر إلى يوم القيامة» (٤). و «الرق»: الصحيفة، و «الطابع» الخاتم، يريد أنه يختم عليه.

# (١١) صلاة ركعتين بعد الوضوء:

عن أبي هريرة رَحَوَلَتُهُ عَنهُ أن رسول الله عَلَيْقُ قال لبلال: «يا بلال حدثني بأرجى عمل عملتَه في الإسلام؛ إني سمعت دَف نعليك بين يدي في الجنة»، قال: ما عملتُ عملًا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورًا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي (٥). ومعنى: (دَف نعليك) بفتح الدال: أي صوت مشيتك (٦).

وعن عثمان رَحَوَالِلَهُ عَنَهُ قال: رأيت رسول الله عَلَيْ توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال: «من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدِّث فيها نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه» (٧). وسواء صلى فريضة أو نافلة راتبة أو تطوعًا، حصلت له هذه الفضيلة كها تحصل تحية المسجد بذلك، وأما قوله عَلَيْ: «لا يحدث فيها نفسه» فقد قال النووى رَحَمُهُ اللَّهُ:

<sup>(</sup>١) مسلم (٢٣٤)، وأبو داود (٤٦٠)، والنسائي (١/ ٩٢)، والترمذي (٥٥)، وابن ماجه (٤٧٠).

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٥٥)، والطبراني في الأوسط (٥/ ١٤٠)، وحسَّنه الألباني في الإرواء (٩٦). وأعـل هـذه الزيـادة البخاري كما نقل عنه ذلك الترمذي (٥٥)، وأعله ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٢/ ٣٨٢).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٤/ ١٥٠) من طريق ابن عم أبي عقيل، وهو مجهول.

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي في الكبرى (٩٩٠٩)، وصوب وقفه، وقال الألباني: وهو في حكم المرفوع؛ لأنه لا يقال بمجرد الرأي.

<sup>(</sup>٥) البخاري (١١٤٩)، ومسلم (٢٤٥٨).

<sup>(</sup>٦) فتح الباري (١/١١٧).

<sup>(</sup>٧) البخاري (١٦٤)، ومسلم (٢٢٦).



(فالمراد لا يحدث بشيء من أمور الدنيا، وما لا يتعلق بالصلاة، ولو عرض له حديث فأعرض عنه بمجرد عروضه عفي عن ذلك وحصلت له هذه الفضيلة إن شاء الله تعالى؛ لأن هذا ليس من فعله، وقد عفى لهذه الأمة عن الخواطر التي تعرض ولا تستقر)(١).

### → نواقض الوضوء:

أولًا: كل ما خرج من السبيلين (القبل والدبر):

قال ابن المنذر رَحِمَهُ اللَّهُ: (أجمع أهل العلم على أن خروج الغائط من الدبر، وخروج البول من ذكر الرجل وقبل المرأة، وخروج المذي، وخروج الريح من الدبر، وزوال العقل بأي وجه زال عقله: أحداثٌ ينقض كل واحد منها الطهارة، ويوجب الوضوء)(٢). والأدلة على ذلك:

أما الغائط والبول: فقوله تعالى: ﴿أَوْجَاءَا مَدُ مِنَ ٱلْغَابِطِ ﴾ [النساء: ٣]. وفي حديث صفوان في المسح على الخفين قال: «أمرنا رسول الله ﷺ إذا كنا سَفْرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم» (٣). ففيها دليل على وجوب الوضوء من البول والغائط.

وأما خروج الريح: فعن أبي هريرة رَخَالِلَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»، فقال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: «فُساء أو ضراط»(٤).

وأما المذى: ففي حديث على رَضَالِيَهُ عَنهُ وسؤاله عن المذي قوله ﷺ: «توضأ واغسل ذكرك» (٥٠).

<sup>(</sup>۱) شرح صحیح مسلم (۱۰۸/۳).

<sup>(</sup>٢) الإجماع (ص٣) ووقع في النسخة عندي «المني» بدلًا من «المذي» وصوابه المذي كما في الإقناع (١/ ٤٦) والأوسط (١/ ١٩٢) كلاهما لابن المنذر نفسه.

<sup>(</sup>٣) إسناده حسن: رواه الترمذي (٩٦)، (٣٥٣٥)، والنسائي (١/ ٨٣، ٨٤)، وابـن ماجـه (٤٧٨)، وأحمـد (٢٤٠/٤)، وحسَّنه الألباني في الإرواء (١٠٤).

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٣٥)، ومسلم (٢٢٥)، وأبو داود (٦٠)، والترمذي (٧٦).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٢٦٩)، ومسلم (٣٠٣)، وأبو داود (٢٠٦)، والترمذي (١١٤)، والنسائي (١/ ٩٦)، وابن ماجه (٥٠٤).



وأما الودي: فعن ابن عباس رَحَوَلِتُهُمَنْهَا قال: «المني والودي والمذي، أما المني ففيه الغسل، وأما المذي والودي ففيهما إسباغ الوضوء ويغسل ذكره»(١).

#### ملاحظات:

- (١) إذا خرج من الدبر شيء غير معتاد كالدود والحصي ونحو ذلك، فإنه ينقض الوضوء عند أكثر أهل العلم.
- (٢) إذا أُدخل في فتحة الذكر أو الـدبر شـيء، ثـم أخـرج وجـب الوضـوء؛ لأنـه لا يخلـو من بلة نجسة.
- (٣) إذا خرج البول أو الغائط من غير السبيلين، وجب فيها الوضوء على الراجح؛ لما تقدم من حديث صفوان: «... لكن من غائط وبول ونوم» على عموم خروجه سواء كان من المخرج المعتاد، أو من غيره.

## ثانيًا: النوم:

تقدم في حديث صفوان بن عسال أن من نواقض الوضوء النوم، وقد وردت في هذا المعنى أحاديث؛ فمنها: حديث علي بن أبي طالب رَخَالِتُهُ عَنْهُ أن رسول الله ﷺ قال: «العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ» (٢). ومعنى «السه»: حلقة الدبر، و «الوكاء»: الرباط.

ولا يعارض هذا ما رواه أبو داود عن أنس رَعَوَلِتَهُ عَنهُ قال: «كان أصحاب رسول الله عَلَيْهُ يَنتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رءوسهم، شم يصلون ولا يتوضئون» (٣) - وفي بعض الروايات: «فيضعون جنوبهم»، أي على الأرض، وفي بعضها عند الترمذي: «حتى سمع لهم غطيطًا». و «الغطيط»: صوت نفس النائم، والنخير: أقوى منه - لا يعارض حديث علي وصحابية عند أذ يمكن الجمع بين الأحاديث بأن النوم الناقض للوضوء هو النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك، وأما مبادئ النوم قبل الاستغراق فلا تنقض الوضوء.

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه ابن أبي شيبة (١/ ٨٩)، والبيهقي (١/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن: رواه أبو داود (٢٠٣)، وابن ماجه (٤٧٧)، وأحمد (١١١١).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أبو داود (٢٠٠)، والدارقطني (١/ ١٣٠)، والبيهقي (١/ ١١٩)، ومسلم بنحوه (٣٧٦).



#### تنبيهان:

- (أ) قال النووي رَحِمَهُ اللَّهُ: (واتفقوا على أن زوال العقل بالجنون، والإغماء، والسكر بالخمر، أو النبيذ، أو البنج، أو الدواء؛ ينقض الوضوء؛ سواء قل أو كثر، وسواء كان مُمكِّن المقعدة، أو غير مُمكِّنها)(١).
- (ب) قال النووي رَحَمُهُ أَلَنَهُ: (قال أصحابنا: وكان من خصائص رسول الله ﷺ أنه لا ينتقض وضوؤه بالنوم مضطجعًا؛ للحديث الصحيح عن ابن عباس رَحَالِيَهُ عَنْمًا قال: «نام رسول الله ﷺ حتى سمعت غطيطه، ثم صلى ولم يتوضأ» (٢)(٣).

# ثالثًا: مس الفرج:

يجب الوضوء من مس الفرج؛ سواء في ذلك الرجل والمرأة، وسواء كان المس بباطن الكف أو بظاهره، إلا أن يكون بينه وبينه حائل؛ لما ثبت في الحديث عن بُسرة بنت صفوان رَحَوَيَتَهُ عَهَا أن رسول الله عَلَيْ قال: «من مس ذكره فلا يُصلِّ حتى يتوضاً» (٤). وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عن النبي على قال: «أيها رجل مس فرجه فليتوضاً، وأيها امرأة مست فرجها فلتتوضاً» (٥).

وأما حديث طلق بن علي رَضَالِتَهُ عَنهُ أن رجلًا سأل النبي ﷺ عن الرجل يمس ذكره هل عليه وضوء؟ قال: «لا؛ إنها هو بَضْعة منك» (٦) (أي: قطعة). فقد أعله أبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني والبيهقي وغيرهم؛ لأن مداره على قيس ولا يحتمل تفرده (٧)، وعلى فرض صحته فهو حديث منسوخ؛ فقد أورد ابن حبان في صحيحه ما يدل على أن قدوم

<sup>(</sup>١) شرح صحيح مسلم (٤/ ٧٤).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١١٧)، (١٣٨)، (١٨٣)، ومسلم (٧٦٣)، وأبو داود (٥٨).

<sup>(</sup>٣) شرح صحیح مسلم (٤/ ٤٧).

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه أبو داود (١٨١)، والترمذي (٨٣) وصحَّحه، والنسائي (١/ ١٠٠)، وابن ماجه (٤٧٩)، وقوله في الحديث: «فلا يصل» من زيادة الترمذي وقال البخاري: (هو أصح شيء في هذا الباب).

<sup>(</sup>٥) إسناده حسن: رواه أحمد (٢/ ٢٢٣)، والدارقطني (١/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داود (١٨٢)، والترمذي (٨٥)، والنسائي (١/ ١٠١)، وابـن حبـان في صـحيحه (١١٢٠)، وصـحَّحه الألباني في: تمام المنة في الرد على فقه السنة (ص٢٠٣) وأعله الأئمة أبو حاتم وأبو زرعة والبيهقي والدارقطني. (٧) زوائد أبي داود (١٥٣).



طلق بن علي كان عند بناء مسجد المدينة، ثم خرج ولم يعلم له قدوم بعد ذلك (١)، وأما حديث بُسرة فقد رواه أيضًا أبو هريرة، وهو متأخر الإسلام، وهذا يقوي القول بنسخ حديث طلق (٢).

وأيضًا فحديث طلق (إباحة)، وحديث بسرة (حظر)، والقاعدة أنه: إذا تعارض الحظر والإباحة قدم الحظر. والحق في ذلك أنه ناقض للوضوء؛ سواء قصد الشهوة أو لم يقصدها، إلا أن يكون هناك حائل، إذ الظاهر من قوله: «من مس ذكره» أن المس المقصود به مباشرة العضو نفسه. وقد ورد في هذا المعنى حديث أبي هريرة وَعَيَاتِكَةَنهُ قال: قال رسول الله عَيَّةُ: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينها ستر ولا حجاب فليتوضأ» (٣).

وأما مس الأنثيين (الخصيتين) أو حلقة الدبر، فلا ينقض الوضوء وهو مذهب الأئمة الأربعة؛ لأن الحديث نص على «الذكر»، أو «الفرج»، ومعلوم أن الأنثيين وحلقة الدبر لا يطلق عليها فرج.

# رابعًا: أكل لحم الإبل:

سواء كان نيئًا، أو مطبوخًا، أو مشويًّا، أو على أي صفة أخرى. قال الخطابي رَحَمُهُ اللهُ: (ذهب إلى هذا عامة أصحاب الحديث). وذلك لما رواه جابر بن سمرة رَحَعَلَيْهُ عَنهُ أن رجلا سأل رسول الله عَيْقَ: أأتوضاً من لحوم الغنم؟ قال: "إن شئت فتوضاً، وإن شئت فلا تتوضاً»، قال: أتوضاً من لحوم الإبل؟ قال: "نعم، فتوضاً من لحوم الإبل» (٤)، وعن جابر رَحَالِيَهُ عَنهُ قال: «أمرنا رسول الله عَيْلِيَّ أن نتوضاً من لحوم الإبل» (٥).

<sup>(</sup>۱) صحیح: رواه ابن حبان (۱۱۲۲، ۱۱۲۳).

<sup>(</sup>٢) ثم رأيت بحثًا جيدًا على هامش نصب الراية للزيلعي (١/ ٦٤- ٦٩) ناقش فيه دعوى ابن حبان بعدم قدوم طلق، وانتقدها. وأيًّا كان فالحكم -والله أعلم- أن (الحظر) مقدم على (الإباحة). وقد جمع بعض العلماء بين الحديثين فجعل حديث بسرة محمولاً على من قصد الشهوة بالمس، وحديث طلق محمولاً على من لم يقصد الشهوة، وهو جمع حسن لا بأس به إن صح حديث طلق، وإن كان الأولى ما ذكرته أولًا.

<sup>(</sup>٣) حسن: رواه ابن حبان (١١١٨)، ورواه أحمد (٢/٣)، والبيهقي (١/ ١٣١) وصحَّحه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (١٣٨)

<sup>(</sup>٤) مسلم (٣٦٠)، وثبت عن البراء نحوه: رواه أبو داود (١٨٤)، والترمذي (٨١)، وأحمد (٤/٣٠٣).

<sup>(</sup>٥) صحيح: رواه ابن ماجه (٤٩٥)، وأحمد (٥/ ٩٦)، وابن حبان (١١٢٧)، وصحَّحه الألباني في المشكاة (٣٠٥).



والظاهر من قوله: «لحوم الإبل»، جملة البعير؛ فعلى هذا يجب الوضوء إذا أكل كبده أو سنامه أو كرشه ونحو ذلك، وأما اللبن فلا يدخل فيه لأنه ليس لحمًا، فالنص لا يشمله.

# خامسًا: لمس المرأة:

الصحيح أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء؛ سواء كانت من ذوات المحارم، أو أجنبية، والدليل على ذلك: حديث عائشة وَ الله على قالت: «كنت أنام بين يدي رسول الله على ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطها، قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح» (١). وعنها «أن النبي على كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ» (٢).

وأما الاستدلال بقوله تعالى في آية الوضوء ﴿أَوْ لَامَسَّتُمُ ٱلِنِسَآةَ ﴾ [المائدة:٦]؛ على أن لمس المرأة ينقض الوضوء، فالجواب: أن معنى اللمس هنا (الجهاع) على الصحيح؛ لأن الملامسة مفاعلة وهي تكون بين اثنين، وقد قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وبسط هذا المعنى بسطًا حسنًا في (مجموع الفتاوى) فراجعه إن شئت.

#### تنبيه هام:

القول بعدم نقض الوضوء من لمس المرأة، لا يعني جواز مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية؛ فمصافحتها حرام لقوله ﷺ: «لأن الأجنبية؛ فمصافحتها حرام لقوله ﷺ: «لأن يُطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له»(٤).

# ملاحظات متعلقة بنواقض الوضوء:

(١) الدم لا ينقض الوضوء سواء كان قليلًا، أو كثيرًا (راجع حكم الدم من باب النجاسات).

(٢) القيء والقلس (وهو ما يخرج من الجوف عند امتلاء البطن)، لا ينقض الوضوء؛ إذ لم يقم دليل صحيح صريح على نقضه للوضوء، وأما حديث أبي الدرداء رَسَيَالِلَهُ عَنهُ

<sup>(</sup>١) البخاري (٣٨٢)، ومسلم (١١٥)، وأبو داود (٧١٢)، والنسائي (١/ ١٠٢).

<sup>(</sup>۲) صحيح: رواه أبو داود (۱۷۸، ۱۷۹)، والترمذي (۸٦)، والنسائي (۱/ ۱۰٤)، وابـن ماجـه (٥٠٢)، وصحَّحه الألباني في صحيح سنن أبي داود رقم (١٧٠-١٧٣)

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٢٤٣)، ومسلم (٢٦٥٧)، وأبو داود (٢١٥٣)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) حسن: رواه الطبراني في الكبير (٢٠/ ٢١)، وحسَّنه الألباني في السلسلة الصحيحة (٢٢٦).

«أن رسول الله على قاء، فأفطر، قال ثوبان: أنا صببت عليه وضوءه» (١)، فليس صريحًا في أن وضوءه كان بسبب القيء، بل هو موافقة حال، أي أنه قاء ووافق ذلك وقت وضوئه.

قال ابن حزم رَحَمُهُ اللهُ : (ليس فيه أن رسول الله ﷺ قال: من تقيأ فليتوضأ، ولا أن وضوءه ﷺ قاء كان من أجل القيء). وقال ابن عثيمين رَحَمُهُ اللهُ: (فإن قال قائل: قد ورد أن النبي ﷺ قاء فتوضأ، قلنا هذا الحديث قد ضعَّفه أكثر أهل العلم، ثم نقول: إن هذا مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب؛ لأنه خال من الأمر). مجموع فتاوى (١٩٨/١).

(٣) اختلف الفقهاء رحمهم الله في طهارة رطوبة فرج المرأة على قولين:

القول الأول: وهو القول بطهارتها، وإليه ذهب أبو حنيفة، وهو أحد القولين عن الشافعي، وهو واختراره الحنابلة والظاهرية، واختراره النووى من الشافعية (٢).

القول الثاني: وهو القول بنجاسة رطوبة فرج المرأة مطلقًا، وإليه ذهب المالكية، وهو قــول للشافعي [انظر: مواهب الجليل (١/ ١٠٥)، المجموع (٢/ ٥٨٩)].

هذا عن حكم رطوبة فرج المرأة، أمَّا نقض هذه الرطوبة للطهارة إذا خرجت من الفرج فاختلفوا فيه أيضًا على قولين:

الأول: عدم النقض بها يخرج من رطوبة فرج المرأة؛ وهو رأي المالكية بناء على حصرهم النقض في الخارج المعتاد، وهو أيضا مذهب أبي حنيفة؛ بناء على جعلهم الحكم منوطًا بنجاسة الخارج، ورطوبة فرج المرأة طاهرة عندهم كها سبق بيانه.

الثاني: القول بالنقض بكل ما يخرج من السبيلين؛ وهو قول الشافعية والحنابلة، وتدخل الرطوبة في ذلك رغم قولهم بطهارتها.

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه أبو داود (٢٣٨١)، والترمذي (٨٧)، وأحمد (٥/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٢) انظر في ذلك: الدر المختار (١/ ٢٠٨ حاشية ابن عبدين، والجوهرة النيرة للعبادي الحنفي (١/ ٣٨)، والمجموع (١/ ٥٨٩)، قال في الإنصاف: (وهو الصحيح من المذهب مطلقا)، والمحلى (١/ ٣٤٨)، المسألة رقم (١/ ١٦٩).



والذي يظهر -والعلم عند الله - القول بعدم النقض بخروج رطوبة فرج المرأة، وأنها طاهرة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد بن صالح العثيمين رَحَمَهُ الله بعد مراجعته لبحث الدكتورة رقية المحارب.

- (٤) القهقهة لا توجب الوضوء؛ سواء كانت القهقهة في الصلاة أو خارجها -علمًا بأنها تبطل الصلاة والقهقهة مذمومة، وهي في الصلاة أشد وأقبح؛ لما في ذلك من سوء الأدب وعدم التعظيم لشعائر الله.
- (٥) إذا شك أو خيل إليه ولم يتيقن أنه خرج منه شيء أم لا -بمعنى هل أحدث، أم لا فلا يضره ذلك، ولا ينتقض وضوؤه إلا أن يتيقن؛ وذلك لما ثبت عن عباد بن تميم عن عمه أنه شكا إلى النبي على الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: «لا ينفتل حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا»(١). ومعنى «لا ينفتل»: لا ينصرف. قال النووي رَحمَهُ اللهُ: (معناه: يعلم وجود أحدهما، ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين)(٢).

قُلْتُ: وكذلك إذا سمع صوتًا داخل بطنه، فإنه لا ينتقض الوضوء بـذلك حتى تخـرج الريح من الدبر.

- (٦) قال ابن قدامة رَحَمُهُ اللهُ: (إذا علم أنه توضأ وشك هل أحدث أم لا؟ بنى على أنه متطهر، وإن كان محدثًا فشك هل توضأ، أم لا؟ فهو محدث، يبني في الحالتين على ما علمه قبل الشك ويلغى الشك)(٣).
- (٧) إذا أكل أو شرب فلا يجب عليه الوضوء، وإنها يكفيه أن يتمضمض إذا كان الطعام دسمًا؛ لما ثبت في صحيح البخاري ومسلم أن رسول الله على شرب لبنًا فدعا بهاء فتمضمض وقال: «إن له دسمًا»(٤).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۳۷)، ومسلم (۳۲۱)، وأبو داود (۱۷۲)، والنسائي (۱/ ۹۸)، وابن ماجه (۱۳ ٥).

<sup>(</sup>٢) شرح مسلم للنووي (٤/ ٤٩).

<sup>(</sup>٣) المغنى (١/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢١١)، ومسلم (٣٥٨)، وأبو داود (١٩٦)، والترمذي (٨٩)، والنسائي (١٠٩).



- (٨) خروج ريح من القبل لا ينقض الوضوء؛ سواء في ذلك الرجل والمرأة؛ لأنه من مخرج غير معتاد خروج الريح منه، وفي المسألة خلاف (١).
- (٩) لمس فرج الصغير لا ينقض الوضوء على الراجح؛ وعلى هذا فإن من يقومون بتنظيف الأطفال إذا مسوا فروجهم فإن وضوءهم لا ينتقض (٢).
- (١٠) اعلم أن سقوط النجاسة على بدن الإنسان لا ينقض الوضوء، وإنها عليه فقط أن يزيل هذه النجاسة، وهو على حاله إن كان متوضعًا.
- (١١) أفتت اللجنة الدائمة أن من كان يخرج منه البول أو الريح على جهة الاستمرار فإن حكمه حكم المستحاضة (السعيدان: ٢٩).

# -- ما يجب له الوضوء، وما يُستحب:

هناك بعض الحالات يوجب الوضوء، وبعضها لا يوجبه، بل يستحب من أجلها الوضوء:
 فالذي يجب له الوضوء شيئان:

#### (١) الصلاة:

يشترط الوضوء لصحة الصلاة إذا كان محدثًا حدثًا أصغر، والدليل على ذلك: قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّذِينَ عَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّكَوْةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيَّدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيَّدِيَكُمْ إِلَى الْكَمْبَيْنِ ﴾ [المائدة:٦]. ومعنى الآية: إذا قمتم وكنتم محدثين.

وعن ابن عمر رَضَالِلهُ عَنْهُا قال: قال رسول الله عَلَيْة: «لا تُقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول»(٣). و«الغلول»: أن يأخذ من الغنيمة قبل أن يقسمها الإمام.

وأما غير المحدث فلا يجب عليه الوضوء لكل صلاة، فيجوز له أن يصلي أكثر من صلاة إذا لم يأت بها ينقض وضوءه. والدليل: حديث بريدة رَضَاً يَشَاعَنهُ قال: كان النبي عَلَيْ يتوضأ عند

<sup>(</sup>١) انظر: المحلى، المسألة (١٦٠)، وانظر: الشرح الممتع (١/ ١٦٢) ط. الإسلامية.

<sup>(</sup>٢) انظر: فتاوى كبار العلماء -فتوى ابن عثيمين- (ص١٧٨) ط. الإسلامية.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٢٤)، والترمذي (٣)، وابن ماجه (٢٧٢).



كل صلاة، فلم كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر: إنك فعلت شيئًا لم تكن تفعله، فقال: «عمدًا فعلته»(١). ومع هذا يستحب -لغير المحدث- الوضوء لكل صلاة، وسيأتي ذكر الدليل عند ذكر ما يستحب له الوضوء.

# (٢) الطواف:

ينبغي لمن يطوف بالبيت الحرام أن يكون على طهارة كاملة كطهارة الصلاة؛ واستدلوا على ذلك بها رواه طاوس عن رجل قد أدرك النبي على أن النبي على قال: «إنها الطواف بالبيت صلاة، فإذا طفتم فأقِلُوا الكلام»(٢). والراجح أن الحديث موقوف، وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن الطواف يشترط له ما يشترط للصلاة، لكن أبيح فيه الكلام كها هو نص الحديث.

ورأى بعض العلماء أنه لا تشترط الطهارة للطواف، وهذا ما رجحه ابن تيمية في (مجموع الفتاوى)، وابن عثيمين في (الشرح الممتع) (٣)؛ لأن الحديث السابق لا يصح، ولأنه ليس هناك حديث صحيح يشترط الطهارة للطواف. وسيأتي ذكر ذلك في كتاب الحج.

وأما ما يستحب له الوضوء فإليك تفصيله:

# (١) تجديد الوضوء للصلاة:

تقدم أنه يجزئ المتوضئ أن يصلي بالوضوء أكثر من صلاة، لكن يستحب له تجديد الوضوء لكل صلاة؛ فعن أنس رَخِوَاللَهُ عَنْهُ قال: «كان النبي عَلَيْ يتوضأ عند كل صلاة»(٤).

# (٢) الوضوء لذكر الله عَزَوَجَلَ:

يجوز لمن أراد أن يذكر الله تعالى أن يذكره على كل أحواله؛ سواء كان متطهرًا، أو محدثًا حدثًا و مغر، أو جنبًا، وسواء كان قاعدًا، أو ماشيا، أو مضطجعًا؛ لما ثبت في الحديث «أن النبي على كان

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۷۷)، وأبو داود (۱۷۲)، والترمذي (٦١)، والنسائي (١/ ٨٦).

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي (٥/ ٢٢٢)، وأحمد (٣/ ١٤،٤) ٤/ ٦٤)، والصحيح أنه موقوف على ابن عباس كم رجع ذلك ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢٦/ ١٩٨)، وقد بيَّن ذلك بيانًا شافيًا الشيخ مصطفى العدوي في كتابه الجامع لأحكام النساء (٢/ ٥١٥).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٢٦/ ١٩٨)، والشرح الممتع (٧/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢١٤)، وأبو داود (١٧١)، والترمذي (٦٠)، وابن ماجه (٥٠٩).



يذكر الله على كل أحيانه (١). هذا من حيث الجواز، إلا أنه يستحب أن يكون الذاكر متوضئًا؛ فعن المهاجر بن قنفذ رَحَوَالِلَهُ عَلَى النبي عَلَيْهُ وهو يبول، فلم يرد عليه حتى فرغ من وضوئه، فرد عليه وقال: (إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة (٢).

ومن هذا الباب جواز قراءة القرآن ومس المصحف للمحدث حدثًا أصغر؛ لعدم وجود دليل صحيح صريح يمنعه من ذلك مع عموم البلوى في ذلك، وإن كان المستحب له الوضوء. علما بأن المذاهب الأربعة على عدم جواز مس المصحف للمحدث، وذهب الظاهرية إلى الجواز لأنه لا توجد أدلة صريحة في المنع، بل هناك ما يدل على أن الوضوء لا يجب إلا للصلاة وهو حديث ابن عباس رَحَيَاتِنَهُ عَنْهَا أن رسول الله عَلَيْ خرج من الخلاء، فقُرِّب إلىه طعام، فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ قال: "إنما أمرت بالوُضوء إذا قمت إلى الصلاة» (٣). وأما الاستدلال بقوله تعالى: ﴿ لَا يَمَسُمُ وَ إِلَّا المُطَهَرُونَ ﴾ [الواقعة: ٢٩] فالصحيح أن المقصود به اللوح المحفوظ.

## (٣) الوضوء للدعاء:

فعن علي بن أبي طالب رَحَوَالَتُهُ عَنهُ أن رسول الله عَلَيْ قال: «اثتوني بوَضُوء»، فلما توضأ، قام فاستقبل القبلة، ثم كبر، ثم قال: «اللهم إن إبراهيم كان عبدك وخليلك ودعاك لأهل مكة، وأنا محمد عبدك ورسولك، وأدعوك لأهل المدينة أن تبارك لهم في مُدِّهم وصاعهم مثل ما باركت لأهل مكة مع البركة بركتين» (٤). ولما ثبت عن أبي موسى الأشعري رَحَوَالِلَهُ عَنهُ في قصة عمه أبي عامر وطلبه من النبي عليه أن يستغفر له قال: «ودعا بوضوء فتوضأ، ثم رفع يديه فدعا له» (٥).

<sup>(</sup>١) مسلم (٣٧٣)، وأبو داود (١٨)، والترمذي (٣٣٨٤)، وابن ماجه (٣٠٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه أبو داود (١٧)، والنسائي (١/ ٣٥)، وأحمد (٥/ ٣٤٥)، وانظر: صحيح الجامع (٢٤٧٢).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٣٧٤)، وأبوداود (٣٧٦٠)، والترمذي (١٨٦)، والنسائي، وهذا لفظ أصحاب السنن ولفظ مسلم: «أأصلى فأتوضأ؟».

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه الترمذي (٣٩١٤)، ورواه أحمد (١/ ١١٥)، وابن خزيمة (٢٠٩-٢١).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٤٣٢٣) ومسلم (٢٤٩٨).



### (٤) الوضوء عند النوم:

عن البراء بن عازب وَ عَلَيْهُ عَالَ: قال النبي عَلَيْ : "إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به "، قال: فرددتها على النبي على فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أزلت، قلت: ورسولك، قال: «لا؛ ونبيك الذي أرسلت» أرسلت أرسلت).

# (٥) الوضوء للجنب:

إذا أراد الجنب النوم، أو الأكل، أو معاودة الجهاع، فيستحب له الوضوء، ودليل ذلك: حديث ابن عمر أن عمر رَضَالِتُهُ عَنهُ قال: يا رسول الله: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: «نعم إذا توضأ» (٢)، وعن عائشة رَضَالِتُهُ عَنها قالت: «كان النبي ﷺ إذا كان جنبًا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ» (٣).

ومما يدل على أن أمره على الوضوء ليس على الوجوب، وإنها هو على الاستحباب: ما أخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من حديث ابن عمر رَحَوَاللَهُ عَنْمًا أنه سئل أي: النبي عَلَيْهُ - أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: «نعم، ويتوضأ إن شاء» (٤)، فقوله: «إن شاء» دليل على الاختيار الذي يمنع الوجوب.

وأما الدليل على استحباب الوضوء إذا أراد أن يعود للجهاع فهو حديث أبي سعيد الخدري رَضَالِلَهُ عَنْهُ عن النبي ﷺ قال: «إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ» (٥)، وفي رواية: «فإنه أنشط للعَوْد» (٦).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲٤٧)، ومسلم (۲۷۱۰)، وأبو داود (۲۶۰۰)، والترمذي (۳۳۹۶)، والنسائي في اليوم والليلة (۷۸۰-۷۸۰).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٨٧)، ومسلم (٣٠٦)، والترمذي (١٢٠)، والنسائي (١/ ١٣٩)، وابن ماجه (٥٨٥).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٣٠٥)، وأبو داود (٢٢٢)، والنسائي (١/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه ابن خزيمة (٢١١)، وابن حبان (١٢١٦).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٣٠٨)، وأبو داود (٢٢٠)، والترمذي (١٤١)، والنسائي (١/ ١٤٢)، وابن ماجه (٥٨٧).

<sup>(</sup>٦) صحيح: رواه ابن خزيمة (٢٢١)، وابن حبان (١٢١١)، وصحَّحه الألباني: صحيح الجامع (٢٦٣).



#### (٦) الوضوء مما مست النار:

ورد ما يدل على وجوب الوضوء مما مست النار؛ فعن عائشة رَضَالِلَهُ عَنَا النبي ﷺ قال: «توضئوا مما مست النار»(١).

كما ورد ما يدل على أن النبي على لم يتوضأ مما مست النار؛ فعن ابن عباس وَعَلِينَهُمَا أن رسول الله على أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ (٢)، لذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن فعله هذا قرينة صارفة للأمر الوارد في الأحاديث الأخرى عن الوجوب إلى الاستحباب، وهو وجه في مذهب الإمام أحمد رجحه ابن تيمية وابن القيم.

وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن الأمر بالوضوء مما مست النار منسوخ، وأما دليل النسخ عندهم فهو ما رواه أبو داود والنسائي عن جابر رَحَوَلَتُهُ عَنهُ قال: «كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما مست النار». لكن هذا الحديث أعلّه أبو داود بالاختصار (في سننه ١٩٢)، وأعلّه أبو حاتم باضطراب المتن (العلل ١٦٨)، وأعلّه كذلك ابن تيمية وابن القيم، وعارضهم ابن حزم وابن التركماني وأحمد شاكر والألباني. والذين أعلُّوه أقوى حجة من الذين صحَّحوه، وعلى هذا فالقول باستحباب الوضوء مما مست النار هو الراجح لما علمت من ضعف ما استدل به الجمهور.

(٧) الوضوء بعد أي حدث ولو لم يُرِدُ الصلاة:

وذلك لما ثبت عن ثوبان رَخَالِلَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله على: «استقيموا ولن تُحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن»(٣). وعن بريدة بن الحصيب رَحَالِلهُ عَنهُ قال: «أصبح رسول الله على يومًا فدعا بلالًا، فقال: يا بـلال بـم

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۲۰۷)، والنسائي (۱/۸۰۱).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٩٢)، ومسلم (٣٥٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه ابن ماجه (٢٧٧)، وأحمد (٥/ ٢٧٦)، والحاكم (١/ ١٣٠) وصحّحه الحاكم، ووافقه الذهبي، وقال ابن عبد البر في التقصي: إسناده يسند ويتصل من طرق صحاح، وصحّحه الألباني. وصحّحه المنذري في الترغيب والترهيب، وللحديث ألفاظ أخرى بمعناه. انظر: إرواء الغليل (١/ ١٣٥)، وصحّحه ابن تيمية في شرح العمدة وذكر أن إسناده على شرط مسلم، وقد أطنب الشوكاني في الدراري المضية في تصحيحه والرد على من قال بوقفه، وحسَّنه الترمذي وصحَّحه ابن القطان وابن حزم، وقال الحافظ ابن حجر: هو لكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنًا فإنكبار النووي على الترمذي تحسينه معترض، وقال الذهبي: هو أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء.



سبقتني إلى الجنة؟ إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي؟ فقال بلال: يا رسول الله ما أَذنْتُ قط إلا صليت ركعتين، وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها، ورأيـــت أن لله على ركعتــين، فقــال رســول الله على: بهــا»(١). ومعنـــى «الخشخشة»: صوت النعل.

# (٨) الوضوء من حمل الميت:

وذلك لما ثبت عن أبي هريرة رَضِّوَالِلَهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «من غسل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ» (٢).

والأمر بالغسل والوضوء في هذا الحديث محمول على الاستحباب، وذلك لما رواه الحاكم عن ابن عباس رَحَالِتُهُ عَنْهَا عن النبي ﷺ قال: «ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم»(٣).

## \_\_ صفة الوضوء:

- ◄ ذكرت فيها سبق فرائض وسنن الوضوء، وإتمامًا للفائدة أذكر هنا صفة الوضوء مرتبة كالآتي:
  - (١) استحضار النية في القلب، ثم البدء بالسواك.
  - (٢) التسمية عند البدء بالوضوء؛ بأن يقول: «بسم الله».
    - (٣) غسل الكفين (ثلاث مرات).
- (٤) المضمضة والاستنشاق (ثلاث مرات) بثلاث غرفات؛ في كل مرة يتمضمض ويستنشق على الأصح، ويجوز أن يتمضمض ثلاث مرات، ثم يستنشق ثلاث مرات.

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه الترمذي (٣٦٨٩) وصحَّحه، والحاكم (٣١٣/١) وصحَّحه، ووافقه الذهبي، ورواه أحمد (٥/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٢) صحَّحه الأالباني: رواه الترمذي (٩٩٣) وحسَّنه، وابن ماجه (١٤٦٣)، وأبو داود (٣١٦١)، واللفظ له. وصحَّحه ابن حبان، وابن حزم، وصحَّحه الألباني في الإرواء (١٧٥) وأورد له خمسة طرق قال: بعضها صحيح، وبعضها حسن، وبعضها ضعيف منجبر.

<sup>(</sup>٣) حسن: رواه الحاكم (١/ ٣٨٦)، والدارقطني (٢/ ٧٦)، والبيهقي (٣/ ٣٩٨) وضعفه وصوب وقفه، وصحّحه الحاكم ووافقه الذهبي، وحسَّنه الحافظ في التلخيص (١/ ١٣٧، ١٣٨)، وصحّحه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (٨٠٤٥).



- (٥) غسل الوجه (ثلاث مرات) مع تخليل اللحية.
- (٦) غسل اليدين من رءوس الأصابع إلى المرفقين (ثلاث مرات) على أن [و] يبدأ بيده اليمنى قبل اليسرى.
  - (٧) مسح الرأس على ما تقدم تفصيله.
  - (٨) مسح الأذنين مرة واحدة مع الرأس.
  - (٩) غسل الرجلين إلى الكعبين (ثلاث مرات) و يبدأ برجله اليمني.
- (١٠) يقول بعد فراغه من الوضوء: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله»، وغيره من الأدعية المذكورة آنفًا.

#### ملاحظات:

- (١) يجوز الكلام في أثناء الوضوء؛ إذ لا دليل يمنع من ذلك.
- (٢) ليس هناك أذكار تقال في أثناء الوضوء، وما ورد في ذلك ضعيف لا يصح.
- (٣) إذا قلَّم أظفاره أو حلق شعره بعد الوضوء، فلا يلزمه غسل ما ظهر من الأظفار بعد تقليمها، وكذلك الشعر.
- (٤) ليس هناك دليل على وضع إصبعه في فمه عند المضمضة، وإنها يكفي تحريك الماء بحركة الفم، ثم مجه.
- (٥) لو كان شعره كثيفًا ومسح عليه، ولم يصل إلى بشرته فالوضوء صحيح ولا يضر ذلك، لكنه لا يمسح على المسترسل منه فقط، بل لا بد أن يمسح ما فوق الرأس.
- (٦) يجوز أن يلبس العمامة متعمدًا عند الوضوء من أجل المسح عليها، وكذلك يجوز للمرأة أن تمسح على الخمار.
- (٧) إذا كان على أعضاء الوضوء مواد عازلة تمنع وصول الماء إلى البشرة؛ كالشمع والدهانات والجهالكا والمونيكير وغير ذلك، فالواجب إزالة هذه المواد، وإلا فالوضوء غير صحيح. أفتت اللجنة الدائمة بعدم صحة وضوء من على أظافرها مناكير، أو نحو عجين أو طين، حتى تزال هذه الأشياء؛ لأن سهاكتها تمنع وصول الماء إلى البشرة (السعيدان ١٥).



أفتت اللجنة الدائمة بأن البوية والشمع من جملة موانع وصول الماء إلى البشرة؛ فمن توضأ وعلى أعضاء وضوءه شيء من ذلك فعليه إعادة الوضوء.

(٨) أما إذا كانت هناك أصباغ كالحناء وصبغة اليود ونحوهما مما ليس له كثافة، ولكنه يصبغ الجلد فقط فهذا لا يؤثر في صحة الوضوء.

أفتت اللجنة الدائمة بصحة الوضوء مع وجود الحناء؛ لأنه مجرد لون وليس لـه سـمك يمنع وصول الماء، وأما إن كان لبعض أنواعه سهاكة تمنع وصول الماء فيجب إزالتها قبل الوضوء (السعيدان ١٥).

- (٩) اعلم أنه لا يشرع في الوضوء مسح الرقبة، بل مسحها يعد بدعة.
  - (١٠) يجوز الوضوء في الحمام، وله أن يسمي سرا.
- (١١) إذا كان مقطوع اليدين، فإن وجد من يوضئه ولو بالأجرة فبها، وإن لم يجد سقط عنه الوضوء وصلى على حاله ولا إعادة عليه.
- (١٢) إذا نسي عضوًا في أثناء الوضوء: فإن تذكر قبل أن يطول الفصل عاد إليه فغسله، شم أتم بقية أعضائه على الترتيب، وإن طال الفصل أعاد الوضوء من أوله؛ لفقد الموالاة.
- (١٣) إذا صلى محدثًا بغير وضوء لا تصح صلاته؛ سواء كان عالمًا بحدثه أو جاهلًا أو ناسيا، إلا أن الناسي والجاهل لا يأثمان وعليهما الإعادة، وأما المتعمد فقد ارتكب معصية عظيمة فعليه التوبة والندم، وعليه الإعادة.
- (١٤) لا يلزم خلع الأسنان المركبة عند المضمضة لما في ذلك من المشقة، وأما تحريك الخاتم في الإصبع فمحل خلاف بين العلماء، والحديث الوارد بأن النبي على كان يحرك خاتمه رواه ابن أبي شيبة، وهو حديث ضعيف (١).
- (١٥) يجوز التنشيف بعد الوضوء، كما يجوز تركه، إذ الأصل في ذلك أباحة الفعل وتركه. وستأتي هذه المسألة أيضًا في أبواب الغسل.

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة (١/ ٤٤)، وانظر: ضعيف الجامع للألباني (٤٣٦١).

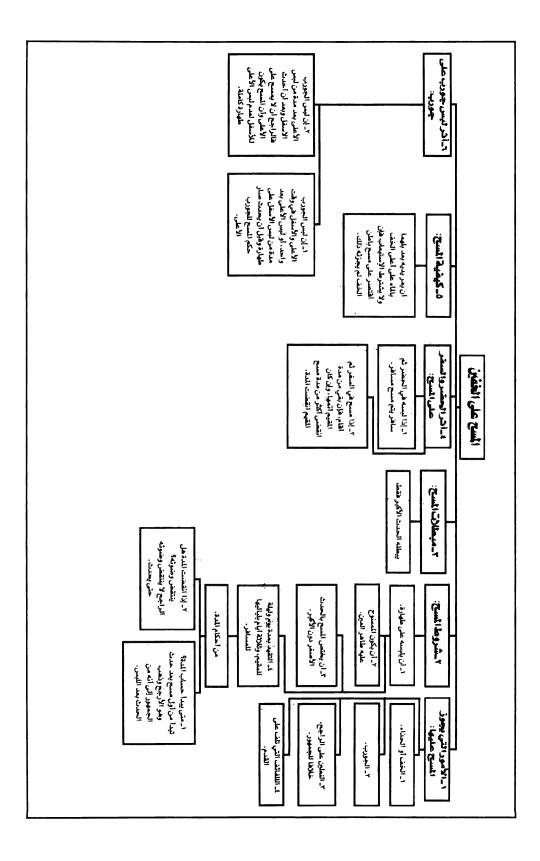



# أولا: مشروعيته:

• ثبتت مشروعية المسح على الخفين بالسُّنة؛ فعن جرير بن عبد الله وَخَالِتُهُ عَنْهُ أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له: تفعل هكذا؟! قال: نعم؛ رأيت رسول الله عَلَيْهُ بال ثم توضأ ومسح على خفيه، قال إبراهيم: (فكان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة)(١). قال الترمذي: (هذا حديث مفسر؛ لأن بعض من أنكر المسح على الخفين تأول مسح النبي عَلَيْهُ على الخفين أنه كان قبل نزول آية الوضوء التي في المائدة فيكون منسوخًا).

قلت: ومقصود الترمذي أن جرير بن عبد الله أسلم بعد نزول آية المائدة، وأنه رأى النبي على الخفين لم ينسخ.

• ثانيًا: المسح على الجوربين والنعلين واللفائف:

عن المغيرة بن شعبة رَحَوَالِلَهُ عَنهُ أَن رسول الله ﷺ «توضأ ومسح على الجوربين والنعلين» (٢). وقد اختلف العلماء في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه لكن يؤيده ما ثبت عن الصحابة في المسح على النعلين والجوربين.

وعن ابن عمر رَحَوَلِتَهُ عَنْهُا أنه كان يتوضأ ونعلاه في رجليه، ويمسح عليها ويقول: «كذلك كان رسول الله ﷺ يفعل». رواه البزار بإسناد صحيح.

قال أبو داود رَحَمَهُ اللهُ: ومسح على الجوربين: على بن أبي طالب، وابن مسعود، والبراء ابن عازب، وأنس بن مالك، وأبو أمامة، وسهل بن سعد، وعمرو بن حريث.

<sup>(</sup>١) البخاري (٣٨٧)، ومسلم (٢٧٢)، وأبو داود (١٥٤)، والترمذي (٩٤)، والنسائي (١/ ٨١).

<sup>(</sup>٢) صحَّحه الألباني: رواه أبو داود (١٥٩)، والترمذي (٩٩)، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (٥٩٥)، وأحمد (٤/ ٢٥٢)، وقد اختلف العلماء في قبول هذا الحديث وعدم قبوله، لكنه ثبت عن كثير من الصحابة المسح على الجوربين والنعلين. راجع في ذلك: أحكام المسح على الحائل لأبي عمر دبيان ابن محمد الدبيان. وما قاله ابن القيم في تهذيب السنن في هذا الباب.



قلت: فعلى هذا يجوز المسح على الخفين والجوريين (الشراب والنعلين (الحذاء)، ويجوز أيضًا المسح على أي خرقة تلف على القدم؛ فعن ثوبان رَحَوَلِتُهُ قَال: «بعث رسول الله على سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي على شكوا إليه ما أصابهم من البرد، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين» (۱). قال ابن الأثير رَحَهُ أللَهُ في (النهاية): (العصائب) هي العمائم؛ لأن الرأس يعصب بها، (والتساخين): كل ما يسخن به من خف وجورب ونحوهما.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَهُ الله: (والصواب أنه يمسح على اللفائف، وهي بالمسح أولى من الخف والجوارب، فإن اللفائف إنها تستعمل للحاجة في العادة، وفي نزعها ضرر؛ إما إصابة البرد، أو التأذي بالحفاء، أو التأذي بالجرح، فإذا أجاز المسح على الخفين والجوربين فعلى اللفائف بطريق الأولى)(٢).

واعلم أن الأدلة الثابتة في جواز المسح على الجورب تصلح أن تكون دليلًا على جواز المسح على اللفائف؛ لأنه ورد في القاموس معنى (الجورب): هي لفافة الرِّجل، لكن العرف خص اللفافة بها ليس بمخيط، والجورب بها هو مخيط، ومعلوم أن الخيط وعدمه ليس مؤثرًا في الحكم (٣).

# - ثالثًا: شروط المسح:

فيشترط لجواز المسح على ما سبق من خف وجورب ونحوه أن يلبسه على طهارة كاملة، وهذا هو الشرط الوحيد الذي ورد به الدليل؛ فعن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي على ذات ليلة في مسير، فأفرغت عليه من الإداوة؛ فغسل وجهه، وذراعيه، ومسح برأسه، شم أهويت لأنزع خفيه فقال: «دعهما؛ فإني أدخلتهما طاهرتين» فمسح عليهما(٤). فشرط المسح على الخفين هو لبسهما على طهارة كاملة، وأما ما عداه من الشروط التي اشترطها بعض العلماء كأن يكون من جلد، أو مما يمكن تتابع المشي فيهما، أو سلامتها من الخروق ونحوها، أو كونهما ثخينين لا ينفذ الماء خلالهما، فكل هذه الشروط لا اعتبار لها؛ لأنه لم يرد في ذلك

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه أبو داود (١٤٦)، وأحمد (٥/ ٢٧٧)، والحاكم (١/ ٢٧٥)، وصحَّحه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۲۱/ ۱۸۵).

<sup>(</sup>٣) انظر: أحكام المسح على الحائل لأبي عمر دبيان بن محمد الدبيان.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢٠٦)، ومسلم (٢٧٤)، وأبو داود (١٥١).



نص يقيد المسح بهذه الشروط. وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاويه، ورجحه ابن حزم في (المحلى)؛ قال ابن حزم رَحَهُ أللَهُ: (فإن كان في الخفين، أو فيها لبس على الرجلين خرق صغير أو كبير، طولا أو عرضًا، فظهر منه شيء من القدم – أقل القدم، أو أكثره – فكل ذلك سواء، والمسح على كل ذلك جائز ما دام يتعلق بالرجلين منه شيء)(١). ملحوظة:

لو خلع الخفين في أثناء المدة فإنه لا ينتقض وضوءه، ولا يُمنع من استكمال مدة المسح إذا لم يُحدث قبل الخلع أو في أثنائه، فإن كان محدثًا، أو أحدث وهما مخلوعتان، فإنه لا يمسح عليهما إلا بعد لبسهما على طهارة كاملة. قال ابن تيمية رَحْمَهُ اللهُ: (ولا ينقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما، ولا بانقضاء المدة، ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه - وهو مذهب الحسن البصري - كإزالة الشعر المسوح على الصحيح من مذهب أحمد وقول الجمهور)(٢).

وزاد الشيخ ابن عثيمين شرطًا آخر في الخف ليصح المسح عليه؛ وهو أن يكون طاهر العين؛ أي لا يكون مصنوعًا من شيء نجس كجلد حمار مثلً<sup>(٣)</sup>. وأما إذا كان متنجسًا (أي أصابته نجاسة مع طهارة عينه)، فإنه يصح المسح عليه، لكن لا تصلح الصلاة به حتى يزيل ما عليه من نجاسة.

# \_\_\_رابعًا: اختصاص المسح بظهر الخف:

المشروع في المسح على الخفين هو أن يمسح على ظاهرهما دون باطنهما؛ فعن علي رَحَوَالِقَهُ عَنهُ قال: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول ﷺ يمسح على ظاهر خفيه»(٤). وذلك بأن يمرر يده بعد بلها بالماء على أعلى الخف، ولا يشترط الاستيعاب بل متى مسح بعضه أجزأه.

<sup>(</sup>١) المحلي (٢/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٢) الاختيارات الفقهية (ص٣٧)، ومعنى قوله: (كإزالة الشعر الممسوح)، أي أنه قاس نزع الخف على إزالة شعر الرأس بعد الوضوء والمسح عليه، فكما أنه لا يلزم إعادة الوضوء بعد إزالة الشعر، فكذلك لا يعيد الوضوء إذا خلع الخفين.

<sup>(</sup>٣) هذا بناءً على ما رجحه الشيخ بنجاسة جلد الحمار ولو بعد الدبغ، وفي المسألة خلاف. انظر: (ص٢٨).

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه أبو داود (١٦٢)، والدارقطني (١/ ٢٠٤)، وصحَّحه الألباني في الإرواء (١٠٣).



قال مالك رَحَمَهُ اللهُ: (من مسح باطن الخفين دون ظاهرهما لم يجزئه، وكان عليه الإعادة في الوقت وبعده). والمشهور عن الشافعي أن من مسح ظهورهما واقتصر على ذلك أجزأه، ومن مسح بطونها ولم يمسح ظهورهما لم يجزه وليس بهاسح (١).

# -- خامسًا: مدة المسح:

لاثة أيام ولياليهن؛ لحديث صفوان بن عسال ويما ولياليهن؛ لحديث صفوان بن عسال ويومًا وليلة إذا ويومًا وليلة إذا النبي على النبي على الخفين ثلاثًا إذا سافرنا، ويومًا وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعها إلا من جنابة (٢)، وعن شريح بن هانئ قال: سألت عائشة وَعَيَّلَتُعَنَا عن المسح على الخفين، فقالت: سل عليًا فإنه أعلم بهذا مني، كان يسافر مع رسول الله عليه المسح على الخفين، فقال: «ثلاثة أيام ولياليهن، والمقيم يوم وليلة» (٣).

والظاهر أن المقصود من «اليوم والليلة»: خمس صلوات؛ فعن أبي عثمان النهدي رَعَوَاللَّهُ عَنهُ قال: حضرت سعدًا وابن عمر يختصمان إلى عمر في المسح على الخفين، فقال عمر: «يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته»(٤).

• سادسًا: متى تبدأ مدة المسح ومتى تنتهي؟

♦ هناك قولان لأهل العلم في ابتداء مدة المسح:

الأول: أن المدة تبدأ بمجرد الحدث بعد لبسه وإن لم يمسح عليه، وعلى هذا: إذا لبس الحفين ثم أحدث، بدأ في حساب المدة وإن لم يُرد الوضوء.

الثاني: تبدأ من بداية المسح بعد الحدث، وهو الراجح، ورجحه الإمام النووي؛ قال رَحَمَهُ اللهُ: (وقال الأوزاعي وأبو ثور: ابتداء المدة من حين يمسح بعد الحدث، وهو رواية عن أحمد وداود، وهو المختار الواضح دليلا، واختاره ابن المنذر، وحكى نحوه عن عمر بن الخطاب رَحَوَالِشَهُ عَنْهُ، وحكى الماوردي والنسائي عن الحسن البصري أن ابتداءها من اللبس، احتج القائلون من حين المسح بقوله عليه: يمسح المسافر ثلاثة أيام، وهي

<sup>(</sup>١) نقلًا من نيل الأوطار (١/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن: رواه الترمذي (٩٦)، (٣٥٣٥)، (٣٥٤٦)، والنسائي (١/ ٨٣، ٨٤)، وابن ماجه (٤٧٨).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٧٦)، ورواه النسائي (١/ ٨٤)، وابن ماجه (٥٥١)، وأحمد (١٤٦١).

<sup>(</sup>٤) رواه عبد الرزاق (١/ ٢٠٩/ ٨٠٧)، وصحَّحه الألباني على شرط الشيخين في تمام النصح (ص٩١).



أحاديث صحاح كم سبق، وهذا تصريح بأنه يمسح ثلاثة، ولا يكون ذلك إلا إذا كانت المدة من المسح)(١) اهـ. وهذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع.

وأما عن انتهاء مدة المسح، أو بلفظ آخر: لو انتهت مدة المسح وكان متوضئًا ولم يـنقض وضوءُه بسبب آخر، فهل يُعد انقضاء المدة ناقضًا للوضوء؟

هناك أقوال؛ أصحها: أنه ما زال على طهارته يصلي بوضوئه ما لم يحدث؛ وذلك لأنه متوضئ طاهر بيقين، ولم يأت دليل صحيح يدل على أن انقضاء المدة ناقض للوضوء، وإنها دلت الأحاديث على أن انقضاء المدة مانع من استمرار المسح حتى يلبسهها مرة أخرى على طهارة كاملة، فتأمل؛ قال الشيخ الألباني رَحَمُ أللَّهُ: (وهذا الذي انقضى وقت مسحه لم يُحدِث، ولا جاء نص في أن طهارته انقضت لا عن بعض أعضائه ولا عن جميعها، فهو يصلي حتى يحدث، فيخلع خفيه حينئذ وما على قدميه ويتوضأ، ثم يستأنف المسح توقيتًا آخر، وهكذا أبدا)(٢).

# \_\_ سابعًا: ما يبطل المسح:

لم يبطل المسح على الخفين بسبب الجنابة؛ لحديث صفوان المتقدم وفيه: «وأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم إلا من جنابة..» الحديث. وأما ما ذكره البعض من أن انقضاء المدة أو نزع الخف ينقض الوضوء، فلا دليل عليه، وقد بينت ذلك آنفًا (٣)، والله أعلم.

تنبيه: أيهما أفضل: المسح على الخفين، أو غسل الرجلين؟

قال ابن تيمية رَحَمُ الله: (والأفضل في حق كل أحد بحسب قدمه؛ فللابس الخف: أن يمسح عليه ولا ينزع خفيه اقتداء بالنبي عليه وأصحابه، ولمن قدماه مكشوفتان: الغسل، ولا يتحرى لبسه ليمسح عليه)(٤). قلت: هذا من حيث الأفضيلة، لكنه لو لبسه متعمدًا ليمسح عليه صح مسحه(٥).

<sup>(</sup>١) المجموع (١/ ٤٨٧).

<sup>(</sup>٢) من رسالة تمام النصح في أحكام المسح للألباني (ص٩٣).

<sup>(</sup>٣) بأعلى الصفحة، وكذا (١/ ١٠٠)، وتأمل: أن انقضاء المدة (يمنع المسح): لكنه إن كان ماسحًا قبل انقضاء المدة فإنه (لا يبطل المسح).

<sup>(</sup>٤) الاختيارات الفقهية (ص٣٣).

<sup>(</sup>٥) راجع في ذلك: أحكام المسح على الحائل لأبي عمر دبيان بن محمد (ص١٤٩).

#### ملاحظات:

- (١) إذا لبس الخف في الحضر، ثم سافر فإنه يمسح مسح المسافر.
- (٢) إن مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم، فإن كانت المدة مضى منها أقل من يوم وليلة أتمها، وإن كانت مضى منها أكثر من يوم وليلة انقطعت المدة (١).
  - (٣) يجوز لبس الخف لمن لا يحتاج إليه، ولا يشترط أن يكون لبسه لبرد ونحوه.
- (٤) إذا لبس الخف وهو يدافع الحدث لم يكره، بمعنى أنه كان متوضتًا، وشعر بمدافعة الحدث، فأراد أن يلبس الخف قبل بطلان وضوئه بالحدث حتى يتمكن من المسح عليه. جاز له ذلك.
- (٥) لا مانع من لبس خفين أو جوربين فأكثر يلبسهما جميعًا بعد الطهارة الكاملة، ويكون المسح على الخف الأعلى، والجورب الأعلى.
- (٦) إذا لبس أحد الخفين على طهارة كاملة (بغسل الرجلين)، ثم لبس الخف الثاني قبل الحدث، فإنه يجوز أن يمسح على الأعلى كما تقدم.
- لكنه لو أحدث بعد أن لبس الخف الأول وأراد أن يلبس الثاني فوقه، فالراجح أنه لا يصح المسح على الخف الأعلى، لأنه لم يلبسه على طهارة كاملة، والله أعلم.
- (٧) قال ابن حزم رَحَمُهُ اللَّهُ: (والمسح على كل ما لبس في الرجلين، مما يحل لباسه مما يبلخ فوق الكعبين سنة، سواء كانا خفين من جلد أو لبود... أو جوربين من كتان، أو صوف، أو قطن. كان عليها جلد أو لم يكن، أو جرموقين، أو خفين على خفين، أو جوربين على جوربين أو ما أكثر من ذلك... وكذلك إن لبست المرأة ما ذكر من الحرير، فكل ما ذكرنا إذا لبس على وضوء جاز المسح عليه...) (٢).

قلت: وترى اللجنة الدائمة عدم جواز المسح على الجوارب الشفافة التي تكون الرجلان فيها في حكم العاريتين. والله أعلم (٣).

<sup>(</sup>۱) الفتاوي الكبرى (۵/ ۳۰۳).

<sup>(</sup>٢) المحلي (٢/ ١١٠)، المسألة (٢١٢).

<sup>(</sup>٣) فتاوى اللجنة الدائمة (٥/ ٢٦٦)، رقم (٢/ ٥٥)، ترتيب الدويش، ونقلت ذلك للأمانة العلمية، وإلا فإنهم لم يذكروا على ذلك دليلاً تطمئن إليه النفس، والراجح عندي جواز المسح عليها؛ لدخول في معنى (التساخين)، وهذا الرأي هو الذي يظهر من كلام ابن حزم السابق، وقال النووي في المجموع (١/ ٥٠٠): وحكى أصحابنا عن عمر وعلى جواز المسح على الجورب وإن كان رقيقًا. انظر: موسوعة الدبيان (٥/ ٢٠٠).

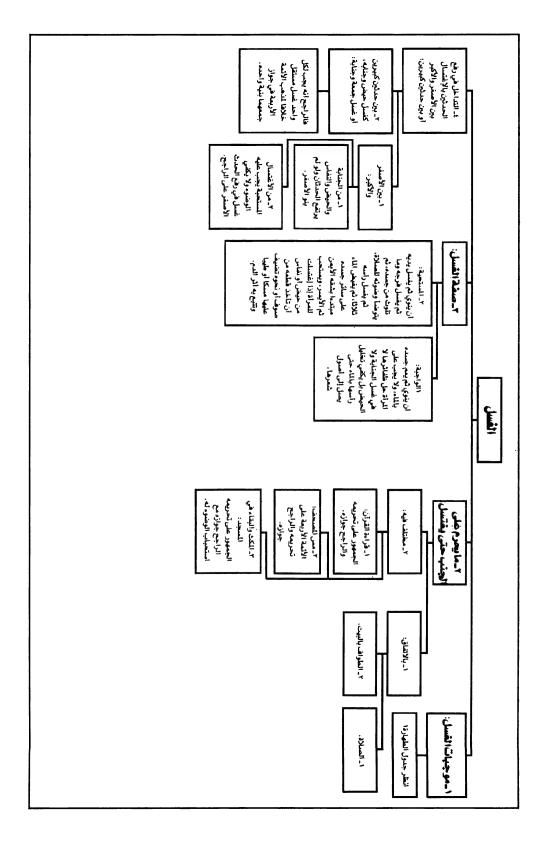



# أحكام الغسل

# أولا: مشروعيته:

لَّ قَالَ الله تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَأَطَّهَ رُواً ﴾ [المائدة: ٦]، وقال عَزَيَبَلَّ: ﴿ فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنِسَاءَ فِي الْمَابِ. الله تعالى: ﴿ وَالْمُ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ مُن عَمِّ يَطْهُرُنَ ﴾ [البقرة: ٢٢٢]. والأحاديث في ذلك كثيرة مذكورة في الباب.

◄ ثانيًا: موجبات الغسل: يجب الغسل في الحالات الآتية:

# •(١) خروج المني:

وذلك لحديث أم سلمة رَخِوَاللَهُ عَنْهَا أَن أم سليم رَخِوَاللَهُ عَنْهَا قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق؛ فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: «نعم، إذا رأت الماء»، فقالت أم سلمة: وتحتلم المرأة؟ فقال: «تربت يداك، فبم يشبهها ولدها» (١)، وعن أبي سعيد الخدري رَحَوَاللَهُ عَنْهُ أَن رسول الله عَلَيْهُ قال: «الماء من الماء» (٢)؛ أي الغسل من خروج المني.

فيجب الغسل إذا خرج المني بشهوة من ذكر أو أنثى، في يقظة أو نوم. إلا أنه يشترط في حق اليقظان الشعور بالشهوة وقت خروجه، والعبرة في ذلك بخروج المني لا مجرد الاحتلام، فلو احتلم ولم يخرج المني فلا غسل عليه (٢)، وإذا وجد منيًّا ولم يذكر احتلامًا وجب عليه الغسل؛ لأن النبي عليه على المتداط الشهوة عند خروجه: ما رواه أحمد بإسناد حسن عن علي قال: كنت رجلا مذاء، فسألت النبي عليه فقال: "إذا حذفت فاغتسل من الجنابة، وإذا لم تكن حاذفًا فلا تغتسل "(٤)، و «الحذف»: هو الرمي، والمقصود وجود الشهوة، أي: خروجه بدون علة ولا مرض ولا شيء. قال الشوكاني: (ولا يكون بهذه الصفة إلا لشهوة) أه.

<sup>(</sup>١) البخاري (١٣٠)، (٢٨٢)، ومسلم (٣١٣)، والترمذي (١٢٢)، والنسائي (١/ ١١٤)، وابن ماجه (٦٠٠).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۳٤۳)، وأبو داود (۲۱۷).

<sup>(</sup>٣) لكن إن مشى بعد يقظته فخرج المني، أو خرج بعد استيقاظه فعليه الغسل. نص عليه أحمد: المغني (١/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٤) إسناده حسن: رواه أحمد (١٠٧١).

<sup>(</sup>٥) نيل الأوطار (١/ ٢٧٥).



#### ملاحظات:

- ١ إذا احس بانتقال المني في الذكر، لكنه لم يخرج، فالصحيح أنه لا غسل عليه.
- ٢ إذا خرج المني بلا شهوة؛ لعلة، أو ضربة، أو نحو هذا، فقد أفاد ابن تيمية أنه فاسد لا يوجب غسلًا عند أكثر العلماء؛ كمالك وأبي حنيفة وأحمد، كما أن دم الاستحاضة لا يوجب الغسل.
- ٣ إذا كان جنبًا فاغتسل ثم خرج مني بعد الغسل، فلا يجب عليه إعادة الغسل؛ لأنه يخرج بلا شهوة (١).
- إذا شعرت المرأة بخروج مني الرجل من فرجها بعد الغسل، أو في أثنائه فلا يجب عليها الغسل،
   وهل يجب عليها الوضوء؟ فيه خلاف والأحوط الوضوء، وكذا الحكم في المسألة السابقة.
- قال الشيخ ابن عثيمين رَحَمُهُ الله : (إذا استيقظ من نومه فوجد بللًا لا يذكر له سببًا فلا يخلو من ثلاث حالات:
  - الأولى: أن يتيقن أنه منيٌّ فيجب الغسل؛ سواء ذكر احتلامًا، أم لا.
  - الثانية: أن يتيقن أنه ليس بمنى فلا يجب الغسل، ويكون حكمه حكم البول.
- الثالثة: أن يجهل ويشك هل هو مني أم لا؟ فيتحرى؛ فإن تذكر ما يحال عليه الحكم أنه مني فهو مني، وإن لم يذكر شيئًا، فهو مني، وإن تذكر ما يحال عليه الحكم أنه مذي فهو مذي، وإن لم يذكر شيئًا، فقيل: يجب الغسل احتياطًا، وقيل: لا يجب)(٢).
- ٦ إذا رأى منيًا في ثوبه ولم يذكر متى كان احتلامه، فعليه الاغتسال وإعادة كل صلاة
   صلاها من آخر نومة نامها.

#### (٢) التقاء الختانين:

إذا جامع الرجل المرأة بأن غيب الحشفة (رأس الذكر) كاملة في الفرج، فقد وجب الغسل عليها؛ سواء أنزل أو لم ينزل؛ وذلك لحديث أبي هريرة وَعَالِيَثَهَءَنهُ عن النبي عَلَيْة قال: "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل، متفق عليه، ولمسلم: "وإن لم يُنزل")، وعن عائشة وَعَالِيَهُ عَنها قالت: قال رسول الله عَلَيْة: "إذا قعد بين شعبها الأربع ثم

<sup>(</sup>١) وانظر: في معنى ذلك فتاوى اللجنة الدائمة (٥/ ٣٢٤) رقم (٢٥٥٠).

<sup>(</sup>٢) الشرح الممتع (١/ ٢٨٠) بتصرف.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٩٦٦)، ومسلم (٣٤٨)، وأبو داود (٢١٦)، والنسائي (٦/ ١١٠)، وابن ماجه (٦١٠).

# أحكام الغسل



مس الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل»<sup>(۱)</sup>. والمقصود «بالتقاء الختانين»: المحاذاة كما يفهم من رواية الترمذي: «إذا جاوز»<sup>(۲)</sup>، وعلى هذا فإذا وضع موضع ختانه على موضع ختانها ولم يكن إيلاج وإدخال فلا غسل بالإجماع<sup>(۳)</sup>.

#### ملحوظة:

لو باشر الرجل زوجته وأدخل ما دون الحشفة، أو باشرها بين فخذيها فأمنى فدخل المني في فرجها، ولم تُمُنِ هي، فلا غسل عليها في الحالتين (٤)، ويجب عليها الغسل إذا أَمْنَت.

# (٣) انقطاع دم الحيض والنفاس:

متى انقطع دم الحيض والنفاس عن المرأة فإنه يجب عليه الغسل؛ فعن عائشة رَحَوَاللَهُ عَنَهُ أَن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فسألت النبي رَبِيلَةُ فقال: «ذلك عِرْق، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي» (٥). وتُلحق النفساء بالحائض، بل يطلق على النفساء حائض كها جاء في بعض الأحاديث أيضًا؛ فحكمها واحد.

### (٤) الموت:

عن أم عطية الأنصارية رَحَالِتَهُ عَهَا أَن رسول الله ﷺ دخل عليهن حين توفيت ابنته، فقال: «اغسلنها ثلاثًا، أو خسًا، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك» (٦٠).

قال ابن حزم رَحمَهُ الله: (وغسل كل ميت من المسلمين فرض ولا بد، فإن دفن بغير غسل أخرج ولا بد، ما دام يمكن أن يوجد منه شيء ويغسل، إلا الشهيد الذي قتله المشركون في المعركة فيات فيها؛ فإنه لا يلزم غسله)(٧). وستأتي أحكام غسل الميت في أبواب الجنائز إن شاء الله.

<sup>(</sup>١) مسلم (٣٤٩)، والطبراني في الأوسط (١/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>۲) الترمذي (۱۰۸)، وأحمد (٦/ ١٣٥)، وابن حبان (١١٧٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: المجموع (٢/ ١٣١).

<sup>(</sup>٤) انظر: المجموع (٢/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٢٢٨)، ومسلم (٣٣٣)، وأبو داود (٢٨٢)، والنسائي (١/ ١٨١)، وابن ماجه (٦٢٤).

<sup>(</sup>٦) البخاري (١٢٥٣)، ومسلم (٩٣٩)، وأبو داود (٣١٤٥)، والترمذي (٩٩٠)، والنسائي (١٨/٤).

<sup>(</sup>٧) المحلي (٢/ ٣٢).



## (٥) الكافر إذا أسلم:

فعن قيس بن عاصم وَعَلَيْهُ عَنهُ أنه أسلم، فأمره النبي عَلَيْهُ أن يغتسل بهاء وسدر (١)، وعن أبي هريرة وَعَلَيْهُ عَنهُ أن ثهامة أسلم، فقال النبي عَلَيْهُ: «اذهبوا به إلى حائط بني فلان، فمروه أن يغتسل» (٢). والتحقيق أن هذا الحديث بهذا السياق غير محفوظ؛ لأن أصله في الصحيحين دون الأمر بالغسل، ولكن الثابت أن ثهامة اغتسل قبل النطق بالشهادتين، ولم يكن ذلك بأمر النبي عَلَيْهُ. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: وجوب الغسل سواء كان حنبا وقت كفره أم لا، وهذا مذهب أحمد

القول الثاني: استحباب الغسل إذا لم يكن جنبًا، وأما إذا كان جنبًا فقد وجب عليه الغسل سواء اغتسل قبل إسلامه أم لا، وهذا مذهب الشافعي.

القول الثالث: وجوب الغسل على من أجنب ولم يغتسل حال كفره فإن اغتسل حال كفره لم يعتسل الثالث: يجب، وهذا مذهب أبي حنيفة.

والراجح مذهب الحنابلة والمالكية إن صح حديث قيس بن عاصم، وإلا كان الترجيح لمذهب الشافعية (٣).

#### (٦) غسل يوم الجمعة:

اختلفت آراء العلماء في حكم الغسل يوم الجمعة على قولين:

ابن حنبل ومالك.

فذهب فريق منهم إلى استحباب الغسل يوم الجمعة، مستدلين على ذلك بقوله على الله الله المعقة المعتقدة والجمعة، فاستمع وأنصت، غفر له ما بين الجمعة والجمعة،

<sup>(</sup>١)رواه أبو داود (٣٥٥)، والترمذي (٦٠٥) وحسَّنه، والنسائي (١/ ١٠٩). وصحَّحه الألباني في الإرواء (١٢٨)

<sup>(</sup>٢) صحَّحه الألباني: رواه أحمد (٢/ ٣٠٤)، وابن خزيمة (٢٥٣)، وابن حبان (١٢٣٨)، وصحَّحه الألباني وفي ذلك نظر؛ لأن أصل الحديث في الصحيحين: البخاري (٤٦٢)، ومسلم (١٧٦٤)، وليس فيها الأمر بالغسل.

<sup>(</sup>٣) انظر: المغني (١/ ٣٧٤) ط.هجر، وحاشية الدسوقي (١/ ١٣٠)، ومعالم السنن (١/ ٩٦)، وفتح القدير (٣٦ ). (٣٦٥).



وزيادة ثلاثة أيام»(١). فقد رتب الثواب الحاصل على ما ذكر مع الوضوء، لكن يجاب عن هذا الدليل بأنه لم ينف الغسل. قال الحافظ رَحَهُ أللَّهُ: (وقد ورد من وجه آخر في الصحيحين بلفظ: «من اغتسل»(٢)؛ أي بدلًا من قوله: «توضأ»، فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء لمن تقدم غسله على الذهاب، فاحتاج إلى إعادة الوضوء)(٣). انتهى. ومما استدلوا به: قوله ﷺ: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل»(٤).

والجواب: أنه ليس في هذا الحديث - على افتراض صحته - دليل على استحباب الغسل ونفي وجوبه، بل هو مفاضلة بين الوضوء والغسل، فالغسل أفضل لأنه الواجب، والوضوء أقل ما يجزئ به الصلاة.

وأما الفريق الثاني: فقد ذهب إلى وجوب غسل يوم الجمعة -وهو الراجح- للأمر به، وللتصريح بوجوبه؛ فأما الأمر به: فعن ابن عمر رَسَحَالِثَهُ عَنْهُا قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل" (٥)، وأما التصريح بالوجوب: ففي حديث أبي سعيد الخدري رَسَحَالِثَهُ عَنْهُ أن رسول الله ﷺ قال: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم الحدر والقول بالوجوب رجحه شيخنا الألباني والشيخ ابن عثيمين (٧). وراجع تفصيل هذا البحث في فتح الباري شرح صحيح البخاري.

# - ثالثًا: ما يحرم على الجنب:

 • يمكن أن نقسم ما يحرم على الجنب إلى قسمين: أحدهما: ما يحرم على الجنب بلا خلاف،
 والثانى: ما اختلف فيه العلماء وبيان الراجح منها. وإليك بيان ذلك:

<sup>(</sup>۱) مسلم (۸۵۷)، وأبو داود (۱۰۵۰)، والرواية الثانية: «من اغتسل» عند مسلم (۸۵۷).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٢/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٨٥٧).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٣٥٤)، والترمذي (٤٩٧)، والنسائي (٣/ ٩٤)، ضعيف وأعله بعضهم بالإرسال زوائد أبي داود (٣٥٤) وله شواهد لا يخلو كل منها من ضعف: وحسَّنه الألباني بمجموعها.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٨٩٤)، ومسلم (٨٤٤)، والترمذي (٤٩٢).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٨٧٩)، ومسلم (٨٤٦)، وأبو داود (٣٤١)، والنسائي (٣/ ٩٢)، وابن ماجه (١٠٨٩).

<sup>(</sup>٧) انظر: كتاب تمام المنة للألباني، والشرح الممتع لابن عثيمين.



المبحث الأول: ما يحرم على الجنب بلا خلاف:

(١) الصلاة: يحرم عليه أداؤها حتى يتطهر؛ قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَقَرَبُوا الصَّكَاوَةَ وَأَنتُدَ سُكَارَىٰ حَتَّى تَغْلَمُوا مَا نَقُولُونَ وَلَاجُنُبًا إِلَّا عَامِرِي سَبِيلِ حَتَّى تَغْلَسِلُوا ﴾ [النساء: ٤٣].

(٢) الطواف بالبيت: وذلك لقوله على «إنها الطواف بالبيت صلاة».

المبحث الثاني: ما كان محل خلاف بين العلماء فيها يحرم على الجنب:

(١) قراءة القرآن: ذهب بعض العلماء إلى أن الجنب لا يقرأ القرآن؛ مستدلين على ذلك بها رواه أصحاب السنن عن على وَعَوَاللَّهُ عَنَهُ قال: «كان رسول الله ﷺ يقضي حاجته، ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم، ولا يحجبه -وربها قال لا يحجزه- من القرآن شيءٌ، ليس الجنابةَ»(١).

وهذا ضعّفه بعض أهل العلم، وحسّنه آخرون، وعلى تقدير ثبوته فإنه لا يصلح دليلًا لمنع الجنب من قراءة القرآن؛ قال الشوكاني رَحَمَهُ اللهُ: (ليس فيه ما يدل على التحريم؛ لأن غايته أن النبي ﷺ ترك القراءة حال الجنابة، ومثله لا يصلح متمسكًا للكراهة فكيف يستدل به على التحريم!! وقد أخرج البخاري تعليقًا عن ابن عباس رَحَيَاتُهُ عَنْهُا أنه لم ير في القراءة للجنب بأسًا، ويؤيده التمسك بعموم حديث عائشة رَحَمَاتِتُهُمَا أن رسول الله ﷺ كان يذكر الله على كل أحيانه (٢)، وبالبراءة الأصلية حتى ما يصلح تخصيص هذا العموم، وللنقل عن هذه البراءة)، يعنى حتى يثبت ما يمنع من قراءة القرآن؛ إذ الأصل عدم المنع إلا بدليل، والدليل لم يثبت.

وهذا الحكم على عمومه للجنب والحائض. لكن الأفضل في حق الجنب أن يبادر بالاغتسال إذا أراد القراءة؛ لأنه أكمل في العبادة، ولقوله على الله الله على طهر »(٤).

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٢٢٩)، وابن ماجه (٩٤٥)، والترمذي (٦٤٦)، والنسائي (١/ ١٤٤)، والحديث ضعفه الإمام أحمد، وضعفه الألباني. انظر: تمام المنة في التعليق على فقه السنة (ص١١٩).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٣٧٣)، وأبو داود (١٨)، والترمذي (٣٣٨٤)، وابن ماجه (٣٠٣).

<sup>(</sup>٣) نيل الأوطار (١/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه أبو داود (١٧)، والنسائي (١/ ٣٧)، وابن ماجه (٣٥٠).

(٢) مس المصحف: والقول فيه كالقول في الحكم السابق بجواز مس المصحف للجنب. قال الشيخ الألباني رَحِمَهُ اللهُ: (والبراءة الأصلية مع الذين قالوا بجواز مس القرآن من المسلم الجنب، وليس في الباب نقل صحيح يجيز الخروج عنها)(١). اهـ.

قلت: أما ما استدل به المانعون من قوله ﷺ: «لا يمس القرآن إلا طاهر »(٢)، فإن لفظ: «طاهر» من الألفاظ المشتركة، والمؤمن طاهر مطلقًا سواء كان جنبًا، أو غير جنب.

وأما الآية: ﴿ لَا يَمَسُّ مُو إِلَّا ٱلمُطَهَّرُونَ ﴾ [الواقعة:٧٩]. فالمقصود به اللوح المحفوظ على الراجح من أقوال العلماء، والله أعلم.

(٣) المكث في المسجد: اختلفت آراء العلماء في جواز مكث الجنب في المسجد؛ فمنهم من أجازه، ومنهم من منعه. والذين منعوه استدلوا بقوله تعالى: ﴿وَلَاجُنُهُ إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ﴾ [النساء:٣٤]، وبحديث النبي ﷺ: "إني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب "(١)، وفي رواية: «ألا إن هذا المسجد لا يحل لجنب ولا حائض»(٤).

والراجح في هذه المسألة مع الذين أجازوا له اللبث في المسجد، وذلك للبراءة الأصلية، ولعدم وجود دليل ناهض للتحريم، وهذه الأحاديث التي استدل بها المانعون ضعيفة؛ فالأول فيه اضطراب، وفي إسناده جسرة بنت دجاجة. قال البخاري: عندها عجائب. والحديث الثاني مرسل. قال البغوي رَحَمَهُ اللهُ: (وجوز أحمد والمزني المكث، وضعف أحمد الحديث لأن راويه: «أفلت» مجهول(٥). وأما الآية، فالمقصود بقوله: ﴿عَارِي سَبِيلٍ ﴾ هم المسافرون تصيبهم جنابة فيتيممون ويصلون، وقد روي ذلك عن ابن عباس)(٦).

<sup>(</sup>١) انظر: تمام المنة في تخريج أحاديث فقه السنة للألباني (ص١١٩).

<sup>(</sup>٢) مالك في الموطأ (١/ ١٩٩) برقم (٤٦٩)، وابن حبان (٦٥٥٩)، والـدارقطني (١/ ١٢٢)، وصحَّحه الألبـاني في الإرواء (١٢٢). وقال الحافظ في بلوغ المرام: رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلًا، وَوَصَلَهُ السَّسَائِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَهُوَ مَعْلُولٌ.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٢٣٢)، وإسناده ضعيف، وعلته جسرة بنت دجاجة؛ قال البخاري: عندها عجائب.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه (٦٤٥)، وضعفه البوصيري لأن فيه مجهولًا، وضعفه الألباني: ضعيف الجامع (١٧٨٢).

<sup>(</sup>٥) قلت: ليس هذا هو علة الحديث، فأفلت: صدوق، قال أحمد: ما أرى به بأسًا، وقال الدارقطني: صالح، ولكن علة الحديث جسرة بنت دجاجة كما تقدم.

<sup>(</sup>٦) شرح السنة للبغوي (٢/ ٤٦).



قال ابن حزم رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْكُ (وقد كان أهل الصفة يبيتون في المسجد بحضرة رسول الله عَلَيْكُ وهم جماعة كثيرة، ولا شك في أن فيهم من يحتلم، فما نُهُوا قط عن ذلك)(١).

قلت: لكن يستحب لمن أراد الجلوس في المسجد وكان جنبًا أن يتوضأ، لما ثبت عن عطاء ابن يسار قال: (رأيت رجالًا من أصحاب رسول الله ﷺ يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة)(٢).

#### → الأغسال المستحبة:

(۱) غسل من غَسل ميتًا: يستحب لمن غسل ميتًا أن يغتسل، والدليل على ذلك: حديث أبي هريرة رَحِوَالِيَّهُ عَنهُ أن رسول الله عَلَيْتُ قال: «من غسل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ» (٣). قال الشيخ الألباني رَحَمُهُ اللَّهُ: (وظاهر الأمريفيد الوجوب، وإنها لم نقل به لحديثين:

الأول: قوله ﷺ: «ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه؛ فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم»(٤).

الثاني: قول ابن عمر رَجَوَالِلَهُ عَنْهَا: «كنا نغسل الميت؛ فمنا من يغتسل، ومنا من لا يغتسل»(٥)(٦).

(٢) غسل العيدين: لم يأت في هذا حديث صحيح، وإنها وردت آثار عن الصحابة يأتي بيانها في أحكام العيدين. وقد استحب العلماء الغسل يوم العيد مستدلين بهذه الآثار، وقياسًا على غسل الجمعة.

(٣) الغسل عند الإحرام: ذهب جمهور العلماء إلى استحباب الغسل لمن أراد أن يحرم بحج أو عمرة، فعن زيد بن ثابت رَخَاللَهُ عَنهُ «أنه رأى رسول الله ﷺ تجرد الإهلاله واغتسل»(٧).

<sup>(</sup>١) المحلي (٢/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٢) حسن: رواه سعيد بن منصور في تفسيره (٦٤٦).

<sup>(</sup>٣) إسناده حسن: رواه وأبو داود (٣١٦١)، والترمذي (٩٩٣)، وانظر: صحيح الجامع (٦٤٠٢).

<sup>(</sup>٤) إسناده حسن: رواه الحاكم (١/ ٣٨٦)، والبيهقي (٣/ ٣٩٨)، وصحَّحه الحاكم، ووافقه الذهبي، وحسَّنه الحافظ في التلخيص (١/ ٣٨٨)، والألباني في صحيح الجامع (٥٤٠٨).

<sup>(</sup>٥) رواه الدارقطني (٢/ ٧٢) بإسناد صحيح، والبيهقي (١/ ٣٠٦)، وصحَّحه الألباني في تمام المنة (ص١٢١).

<sup>(</sup>٦) أحكام الجنائز (ص٥٣).

<sup>(</sup>٧) حسن: رواه الترمذي (٨٣٠)، وابن خزيمة (٩٥٥)، والبيهقي (٥/ ٣٣)، وحسَّنه الألباني: الإرواء (١٤٩).



- (٤) الغسل عند دخول مكة: فعن عبد الله بن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهَا «أنه كان لا يقدَم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارًا، ويذكر عن النبي ﷺ أنه فعله»(١).
- (٥) غسل الوقوف بعرفة: وذلك لما رواه مالك عن نافع أن ابن عمر رَحَالِلَهُ عَنْهَا كَانَ يَعْتَمُونَ عَلَيه ولم يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخول مكة، ولوقوفه عشية عرفة (٢). لكنه موقوف عليه ولم يرفعه إلى رسول الله ﷺ (٣).
- (٦) غسل المستحاضة: يشرع للمستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، كما يشرع لها أن تغتسل لكل صلاة، أو تغتسل للظهر والعصر جميعًا غسلًا، وللمغرب والعشاء جميعًا غسلًا، وللفجر غسلًا أن أ.
- (٧) الغسل بعد كل جماع: وذلك لما ثبت عن أبي رافع رَسَحَالِتَهُ عَنهُ أَن النبي عَلَيْهُ طاف ذات يوم على نسائه، يغتسل عند هذه، وعند هذه، قال: فقلت: يا رسول الله، ألا تجعله واحدًا؟ قال: «هذا أزكى وأطيب وأطهر»(٥). وإنها كان مستحبًّا لأنه يجوز أن يجامع نساءه بغسل واحد؛ لما ثبت أن رسول الله على شاف على نسائه بغسل واحد»(١). فدل ذلك على أن تكرار الغسل للاستحباب وليس للوجوب.
- (٨) الاغتسال بعد الإغهاء: فعن عائشة رَخَوَلِكُهُ عَنها قالت: ثقل رسول الله ﷺ فقال: «أصلى الناس؟» فقلنا: هم ينتظرونك يا رسول الله، قال: «ضعوا لي ماء في المخضب»، قالت: ففعلنا، فاغتسل، ثم ذهب لينوء، فأغمي عليه، ثم أفاق، فقال: «أصلى الناس؟» فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، فقال: «ضعوا لي ماء في المخضب»، قالت: ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب

<sup>(</sup>١) البخاري: (١٥٧٣)، ومسلم (١٢٥٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مالك في الموطأ (١/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٣) ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يستحب الغسل لدخول مكة والوقـوف بعرفـة والمبيـت بمزدلفـة ورمي الجهار ولطواف الوداع. انظر: الاختيارات الفقهية (ص٤).

<sup>(</sup>٤) انظر تفصيل ذلك وأدلته في: باب الاستحاضة.

<sup>(</sup>٥) حسَّنه الألباني: رواه أبو داود (٢١٩)، وابن ماجه (٥٩٠)، وأحمد (٦/٨)، والطبراني في الكبير (١/ ٣٢٦)، وحسَّنه الألباني وقواه الحافظ ابن حجر.

<sup>(</sup>٦) البخاري (٢٨٤)، (٥٢١٥)، ومسلم (٣٠٩)، وأبو داود (٢١٨)، والترمذي (١٤٠).



لينوء، فأغمي عليه ثم أفاق، فقال: «أصلى الناس؟» فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله على الله على الله على الله الله الله إلى أبي بكر<sup>(١)</sup>. ومعنى «ينوء»: ينهض بجهد ومشقة.

تنبيه: إذا أمنى في أثناء الإغماء أو في أثناء الجنون وجب الغسل؛ قياسًا على النائم.

#### - صفة الغسل:

لا الواجب في الغسل هو تعميم الجسد بالماء، فعلى أي صورة حصل هذا التعميم فقد صح غسله، حتى لو بدأ بأسافله قبل أعاليه، لكن يستحب أنيقتدي بالنبي على الصفة التي كان يغتسل بها، فهي الأكمل، وعلى هذا فللغسل ركنان:

الأول: النية؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَمِرُواْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ [البينة: ٥] وبقوله ﷺ: «إنسا الأعمال بالنيات، وإنها لكل امرئ ما نوى» رواه الجماعة.

الثاني: تعميم الجسد بالماء. كما ذكرت من قبل.

وأما صفة الغسل الكاملة: فكما ورد في حديث عائشة رَحَوَاللَهُ عَنها "أن النبي عَلَيْ كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر، حتى إذا رأى أنه قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حَفَنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه" (٢). وفي رواية في الصحيحين: "ثم يخلل بيديه شعره، حتى إذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات" (٣). وقد ورد في بعض الروايات تأخير غسل القدمين، وعلى ذلك فتكون صفة الغسل الكامل كالآتي:

- (١) نية الغسل.
- (٢) يغسل يديه قبل إدخالهما الإناء، خاصة إذا كان قائمًا من نوم.
  - (٣) إزالة الأذى الذي على فرجه، وذلك بغسله.
    - (٤) تنظيف اليد بعد غسل الأذى.

<sup>(</sup>١) البخاري (٦٨٧)، ومسلم (١٨٤).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٤٨)، ومسلم (٣١٦).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٧٣)، ومسلم (٣١٦).



- (٥) الوضوء، ويؤخر غسل رجليه، ويرى بعض العلماء جواز غسلهما مع هذا الوضوء، وهذا الخلاف منشؤه اختلاف ألفاظ الحديث.
- (٦) غسل الرأس. والمرأة لا يجب عليها حل ضفائرها، بل تخلل شعرها بالماء حتى تروي بشرتها، ثم تفيض الماء على رأسها، وسواء دخل الماء إلى باطن الضفائر أم لا.
  - (٧) إفاضة الماء على بقية البدن، والمستحب أن يفيض على يمينه أولًا، ثم على يساره.
    - (٨) ثم يتنحى عن موضعه، ويغسل قدميه اقتداءً بالنبي ﷺ.

#### تنبيهات ومسائل متعلقة بالغسل:

(۱) ليس على المرأة أن تحل ضفائر شعرها لغسل الجنابة أو الحيض، ويكفيها أن تفيض عليها الماء مع وصوله إلى أصول شعرها؛ لما رواه الجهاعة إلا البخاري عن أم سلمة وَ الله قالت: قلت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: «لا، إنها يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين» (۱). وفي رواية أنها سألت: «فأنقضه للحيضة والجنابة؟» (۲). وذهب ابن القيم أن زيادة الحيضة في هذا الحديث شاذة وهذا ما ذهب إليه الألباني في الإرواء ولكن هناك أحاديث أخرى تدل على ثبوت الحكم منها حديث عائشة أن أسهاء سألت النبي على عن غسل المحيض فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها، فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدًا حتى تبلع شئون رأسها ثم تصب عليه الماء... الحديث وسيأتي في الفقرة الآتية فلو كان نقض الشعر واجبا للغسل من الحيضة لأمرها بذلك، وعن نافع أن نساء ابن عمر وأمهات أولاده كن يغتسلن من الجنابة والحيضة فلا ينقض رؤوسهن ولكن يبالغن في بلها رواه ابن أبي شيبة يغتسلن من الجنابة والحيضة فلا ينقض رؤوسهن ولكن يبالغن في بلها رواه ابن أبي شيبة للجنابة، أو للحيض، وهذا الرأي هو الراجح من أقوال أهل العلم إن شاء الله تعالى.

(٢) يستحب للمرأة إذا اغتسلت من حيض أو نفاس أن تأخذ قطعة من قطن ونحوه، وتضيف إليه مسكًا أو طيبًا، ثم تتبع بها أثر الدم؛ فعن عائشة رَحَالِللهُ عَهَا أن

<sup>(</sup>١) مسلم (٣٣٠)، وأبو داود (٢٥١)، والترمذي (١٠٥)، والنسائي (١/ ١٣١)، وابن ماجه (٦٠٣).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۳۳۰).



أسهاء بنت يزيد رَحَوَالِلَهُ عَنَا سألت رسول الله عَلَيْ عن غسل الحيض، قال: «تأخذ إحداكن ماءها وسِدْرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكًا شديدًا حتى يبلغ شئون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فِرْصَةً مُسكة فتطهر بها»، قالت أسهاء: وكيف تطهر بها؟ قال: «سبحان الله! تطهري بها»، قالت عائشة – كأنها تخفي ذلك –: تتبعي أثر الدم (۱). ومعنى «شئون الرأس» أصوله، و «الفرصة» قطنة أو صوفة، و «مسكة» أي: بها المسك.

- (٣) يجوز للرجل أن يغتسل هو وزوجته من إناء واحد؛ لما ثبت عن عائشة رَحَيَالِلَهُ عَنْهَا قَالَت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد يقال له الفَرَق»(٢). ويجوز للرجل أن يرى فرج زوجته، وللزوجة أن ترى مذاكير زوجها.
- (٤) يجوز للرجل أن يغتسل ببقية الماء الذي اغتسلت منه المرأة، والعكس؛ يجوز للمرأة أن تغتسل ببقية الماء الذي اغتسل منه الرجل؛ فعن ابن عباس وَحَالِثَهُ عَنْهُا قال: اغتسل بعض أزواج النبي عَلَيْتُهُ في جفنة، فجاء النبي عَلَيْتُهُ ليتوضأ منها، أو يغتسل، فقالت له: يا رسول الله! إني كنت جنبًا، فقال: «إن الماء لا يجنب» (٣).
- (٥) لو انغمس من يجب عليه الغسل في بحر، أو نهر، أو بركة، أو نحوه ونوى الغسل، صح غسله؛ لأن المقصود تعميم الجسد بالماء.
- (٦) الماء المتساقط من جسد الجنب باق على طهوريته، وله أن يتم به غسله. وقد تقدم بيان هذه المسألة في بيان حكم الماء المستعمل.
- (٧) إذا اغتسل من الجنابة جاز له الصلاة بهذا الغسل؛ سواء نوى الوضوء أم لا، وذلك لأن الله أوجب على القائم للصلاة إن كان محدثًا حدثًا أصغر أن يتوضأ، وإن كان محدثًا حدثًا أكبر أن يغتسل؛ قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِذَا قُمَّتُم ٓ إِلَى ٱلصَّكَوْةِ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُم وَأَيدِيكُم الله الله الله الله المَكَوْقِ وَالمَسَحُواْ بِرُءُوسِكُم وَأَرْجُلَكُم إِلَى ٱلْكَعْبَيْنُ وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَأَطَهَرُواْ ﴾ [المائدة: ٦].

<sup>(</sup>١) البخاري (٣١٤)، ومسلم (٣٣٢)، وأبو داود (٣١٦)، والنسائي (١/ ١٣٥)، وابن ماجه (٦٤٢).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٥٠)، ومسلم (٣١٩)، والترمذي (١٧٥٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أبو داود (٦٨)، والترمذي (٦٥) وصحَّحه، والنسائي (١/ ١٧٣)، وابن ماجه (٣٧٠). وأعلَّه أحمد بالإرسال، لكن صحَّحه الترمذي وابن خزيمة وابن حجر والألباني.

قال أبو بكر بن العربي رَحْمَهُ اللهُ: لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل، وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث وتقضى عليها.

قلت: ومما يدل على ذلك ما ثبت عن عائشة رَضَيَّكَ عَهَا قالت: «كان رسول الله عَلَيْهُ يغتسل ويصلي الركعتين وصلاة الغداة، ولا أراه يحدث وضوءًا بعد الغسل»(١). واعلم أن هذا مخصوص بغسل الجنابة، وأما ما عداه من الأغسال المستحبة أو الواجبة فعليه الوضوء لرفع الحدث، ولا يكفيه غسله لرفع الحدث الأصغر. والله أعلم.

- (٨) إذا اجتمع غسل حيض وغسل جنابة، أو غسل جمعة وغسل جنابة، أو نحو ذلك؛ فإنه يجب لكل واحد غسل مستقل على الراجح، والله أعلم، ويرى بعض أهل العلم جواز جمعها بنية واحدة وهو مذاهب الأربعة.
- (٩) يجوز للجنب وللحائض الجلوس مع الآخرين ومكالمتهم، والخروج إلى السوق، كما يجوز له إزالة الشعر وقص الأظفار؛ إذ لا دليل يمنع من ذلك (٢).
- (١٠) يباح تنشيف الأعضاء وتركها؛ لأنه لم يثبت في ذلك حديث صحيح، فالأصل الإباحة على الحالتين. وأما حديث ميمونة رَعَوَلَيَّهُ عَنَهَا بعد أن ذكرت غسل النبي عَلَيْ قالت: «فأتيته بالمنديل، فجعل ينفض الماء بيده» (٣)، فليس فيه دليل على ترك التنشيف (٤).
- (١١) يسن للجنب إذا أراد أن يأكل أو ينام أن يتوضأ (٥)، وقد تقدمت هذه المسألة في أبواب الوضوء.
  - (١٢) لا يشترط الدلك في الغسل، إذ حقيقة الغسل: جريان الماء على الأعضاء (١).

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٢٥٠)، ووراه الترمذي (١٠٧)، وابن ماجه (٥٧٩) بزيــادة: «ولا يحــدث وضــوءًا بعــد الغسل من الجنابة»، وصحَّحه الألباني.

<sup>(</sup>٢) وتقدم في معنى هذا حديث أبي هريرة، وفيه قول النبي ﷺ: «إن المؤمن لا ينجس». انظر: (١/ ٢٢).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٧٦)، ومسلم (٣١٧)، وأبو داود (٢٤٥).

<sup>(</sup>٤) الشرح الممتع (١/ ١٨١)، وانظر: زاد المعاد (١/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٥) تقدمت هذه المسألة بأدلتها في كتاب الوضوء: الوضوء للجنب.

<sup>(</sup>٦) راجع في ذلك فتح الباري (١/ ٣٥٩).



(١٣) من الأخطاء المنكرة امتناع بعض النساء من غسل رءوسهن عند الجنابة من أجل تسريحات شعرهن، أو تفريده بالسشوار ونحوه، وهي في هذا الفعل آثمة، ولا يصح غسلها.

أفتت اللجنة الدائمة بأنه ليس هناك آيات تتلى عند غسل الجنابة، وأفتت بصحة غسل الجنب وإن لم يتبول قبله (السعيدان ٢١).

أفتت اللجنة الدائمة بجواز استعمال الصابون والمنظفات الحديثة في غسل الجنابة، وأفتت بأن إدخال المرأة لإصبعها في فرجها لا يوجب الغسل (السعيدان ٢٢).



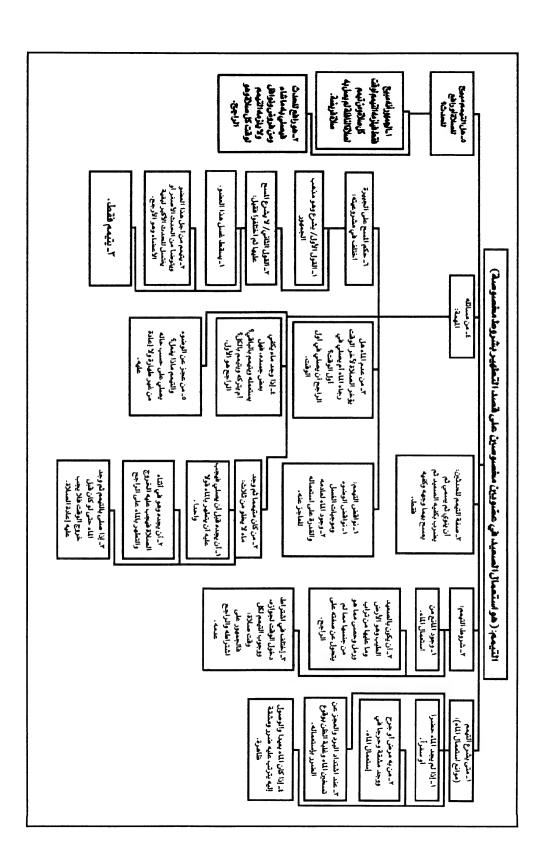



# أحكام التيمم

# - أولاً: معنى التيمم:

لتيمم لغة: القصد، قال الأزهري: التيمم في كلام العرب: القصد، قلت: ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَا تَيَمُّوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم يِعَا فِذِيهِ إِلّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ﴾ [البقرة:٢٦٧].

وفي الاصطلاح: مسح الوجه واليدين بتراب طهور على وجه مخصوص (١)، أويقال: استعمال الصعيد في عضوين مخصوصين على قصد التطهير بشرائط مخصوصة (٢).

#### → ثانيًا: مشروعيته:

قال الشوكاني رَحْمَهُ أللَهُ: (واعلم أن التيمم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع).

قلت: أما الكتاب: فقول تعالى: ﴿ فَلَمْ يَجَدُواْ مَا أَهُ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ﴾ [المائدة:٦].

وأما السنة: فالأحاديث كثيرة مذكورة في أثناء الكتاب.

وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على مشروعيته بدلا من الوضوء والغسل في أحوال خاصة على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

#### بدء مشر وعيته:

عن عائشة رَعَوَالِلَهُ عَنْهَا قالت: «خرجنا مع النبي ﷺ في بعض أسفاره حتى إذا كان بالبيداء انقطع عقد لي، فأقام النبي ﷺ على التهاسه، وأقام الناس معه، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر رَضَوَالِلَهُ عَنْهُ فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ فجاء أبو بكر والنبي ﷺ على فخذي قد نام، فعاتبني وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده خاصرتي، فها يمنعني من التحرك إلا مكانُ النبي ﷺ على فخذي، فنام حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله تعالى آية التيمم،

<sup>(</sup>١) كشف القناع للباهوتي (١/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع (١/ ٤٥).

#### أحكام التيمم



قال أسيد بن حضير: ما هي أول بركتكم يا آل أبي بكر. قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه، فوجدنا العقد تحته»(١).

ومعنى «البيداء»: ذو الحليفة بالقرب من المدينة، و «الخاصرة»: الجَنْب موضع الكُلْية.

# -- ثالثًا: التيمم خصوصية لأمة الإسلام:

عن جابر رَجَالِتُهُ عَنهُ أن رسول الله عَلَيْ قال: «أُعطِيت خَسًا لم يُعطَهن أحد قبلي؛ نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيها رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث في قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة»(٢).

# رابعًا: متى يجوز التيمم: يجوز التيمم في الحالات الآتية:

(۱) إذا لم يجد الماء: سواء كان حاضرا أو مسافرًا، وسواء كان محدثًا حدثًا أصغر أو حدثًا أكبر؛ فعن حذيفة وَ وَ الله عَلَيْ قال رسول الله عَلَيْ: «فضلنا على الناس بثلاث -وذكر فيها- وجعلت لنا الأرض مسجدًا، وجعلت تربتها لنا طهورًا إذا لم نجد الماء»(٣)، وعن عمران بن حصين وَ وَ اللهُ عَلَيْ قال: كنا مع رسول الله علي في سفر، فصلى بالناس، فإذا هو برجل معتزل، فقال: «ما منعك أن تصلي؟» قال: أصابتني جنابة ولا ماء، قال: «عليك بالصعيد؛ فإنه يكفيك»(٤).

(٢) من به مرض أو جرح: ووجد مشقة وحرجًا من الوضوء، أو الغسل بالماء، وذلك بزيادة المرض، أو تأخر الشفاء. والدليل على ذلك: قوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُم مِّرْضَى ٓ أَوْعَلَىٰ سَفَرٍ أَوَ جَلَىٰ سَفَرٍ أَوَ جَلَىٰ سَفَرٍ أَوَ جَلَهُ مَنَ الْفَآيِطِ أَوَ لَكَمْ تُتُم اللِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَآءُ فَتَيَمُّواْ صَعِيدًا طَيْبًا﴾ [المائدة:٦].

وعن جابر رَضَوَالِلَهُ عَنهُ قال: خرجنا في سفر، فأصاب رجلًا منا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم، قال لأصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت

<sup>(</sup>١) البخاري (٣٣٤)، ومسلم (٣٦٧)، والنسائي (١/ ٣٦٧).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣٣٥)، ومسلم (٢١٥)، والنسائي (١/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٥٢٢)، وأحمد (٥/ ٣٨٣)، وابن خزيمة (٢٦٤).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٤٤٤)، ومسلم (٦٨٢).



تقدر على الماء، فاغتسل فهات، فلها قدمنا على رسول الله على أخبر بذلك فقال: «قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنها شفاء العي السؤال، إنها كان يكفيه أن يتيمم»(١)، ومعنى «العي»: الجهل. وفيه الزبير بن خريق وهو ضعيف لكن يشهد له حديث ابن عباس وَعَلَيْهُ عَنْهَا أن رجلا أجنب في شتاء، فسأل، فأمر بالغسل، فاغتسل، فهات، فذكر ذلك للنبي على قال ما لهم قتلوه، قاتلهم الله -ثلاثا - قذ جعل الله الصعيد الطيب أو التيمم طهورا -شك ابن عباس ثم أثبته (١).

(٤) من كان الماء قريبًا منه إلا أنه يخاف ضياع رحله وما شابهه: قال ابن حزم رَحَمَهُ اللهُ: (ومن كان الماء منه قريبًا إلا أنه يخاف ضياع رحله، أو فوت رفقته، أو حال بينه وبين الماء عدو ظالم، أو نار، أو أي خوف كان في القصد إليه مشقة، ففرضه التيمم، برهان ذلك قول الله تعالى:

<sup>(</sup>١) صحيح لغيره: رواه أبو داود (٣٣٦)، وفي سنده ضعف، وله شاهد من حديث ابن عباس يتقوى به صوب الدارقطني الوقف في حديث ابن عباس وقال الدبياني: (أقل أحواله أن يكون الحديث حسنًا). انظر: الموسوعة (٥/ ٢٠٦) وكذا حسَّنه الألباني.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن حبان (١٣١٤)، وصحح الحديث ابن خزيمة (٢٧٣)، والحاكم (١/ ١٦٥)، ووافقـه الـذهبي ورواه ابن الجارود(١٢٨) وفي إسناده الوليد بن عبيد ضعفه الدارقطني لكـن وثقـه ابـن معـين فيقـدم توثيقه لأن جرح الدارقطني غير مفسر مع أن ابن معين من المتشددين في التوثيق ومع ذلك فقد وثقه.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٣٧).

<sup>(</sup>٤) صحیح: رواه أبو داود (۳۳٤)، وأحمد (۲۰۳/۶)، وروى نحوه ابس حبان (۱۳۱٥)، وأبو داود (۳۳۵)، قال الحافظ: إسناده قوى.

﴿ فَلَمْ يَجِدُواْ مَا مَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ [المائدة: ٦]، كل هؤلاء لا يجدون ماء يقدرون عليه ) (١). وقال ابن قدامة رَحَمُهُ اللهُ: (ولو كان الماء بمجمع الفساق تخاف المرأة على نفسها منهم فهي كعادمته). وقال: (ومن كان مريضًا لا يقدر على الحركة ولا يجد من يناوله الماء، فهو كالعادم) (٢).

- خامسًا: شروط إباحة التيمم: يباح التيمم بالشروط الآتية:

(أ) وجود مانع من استعمال الماء: وقد تقدم الدليل على ذلك.

مسألة: هل يشترط دخول وقت الصلاة للتيمم؟

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا؛ أينها أدركتني الصلاة تمسحت وصليت» (٣)، وعن أبي أمامة رَضَالِلهُ عَنهُ أن رسول الله ﷺ قال: «جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدًا وطهورًا، فأيها أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره» (٤) رواهما أحمد وإسنادهما حسن صحيح.

وقد ذهب إلى اشتراط دخول الوقت: مالك، والشافعي، وأحمد، وذهب أبو حنيفة إلى عدم اشتراطه ورجحه الشوكاني في نيل الأوطار، وجعل مقصود الحديث: (أيها رجل أدركته الصلاة)، أي: وكان على غير طهارة. وعلى هذا فإذا كان متيميًا وحان وقت صلاة أخرى، ولم ينتقض تيممه جاز له الصلاة بالتيمم الأول، وهذا هو الراجح.

(ب) الصعيد الطيب: لقوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ [المائدة: ٦]، وقد اختلف العلماء في معنى الصعيد الطيب؛ فذهب الشافعي وأحمد إلى أنه التراب فقط، وذهب مالك وأبو حنيفة وعطاء والأوزاعي والثوري إلى أنه يجزئ بالأرض وما عليها.

قلت: والقول الثاني هو الراجع؛ ففي القاموس وغيره من كتب اللغة أن الصعيد هو التراب، أو وجه الأرض، ولذا قال ابن القيم في زاد المعاد: (وكذلك كان يتيمم بالأرض التي

<sup>(</sup>١) المحلى (٢/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٢) المغني (١/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٢/ ٢٢٢)، والبيهقي (١/ ٢٢٢)، وقال ابن كثير في تفسيره: (إسناده جيد قوي ولم يخرجوه). وانظر: الإرواء (١/ ٣١٧).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٥/ ٢٤٨، ٢٥٦)، والبيهقي (١/ ٢١٢، ٢٢٢)، وانظر: الإرواء (١/ ١٨٠، ٣١٦).



يصلي عليها ترابًا كان، أو سبخة، أو رملًا، وصح عنه ﷺ أنه قال: «حيثها أدركت رجلًا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وطهوره»، وهذا نص صريح في أن من أدركته الصلاة في الرمل فالرمل له طهور، ولما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك قطعوا تلك الرمال في طريقهم وماؤهم في غاية القلة، ولم يرد عنه أن حمل التراب، ولا أمر به، ولا فعله أحد من أصحابه، مع القطع بأن في المفاوز الرمال أكثر من التراب وكذلك أرض الحجاز وغيرها، ومن تدبر هذا قطع بأنه كان يتيمم بالرمال والله أعلم، وهو قول الجمهور)(١). اهد. (لكن يلاحظ أنه لا يتيمم بأي شيء تحول عن صفته بفعل النار؛ كالرماد والجبس والأسمنت والجير)(٢).

#### -- سادسًا: صفت التيمم:

لم ينوي أولًا التيمم ويسمي، ثم يضرب بيديه الصعيد الطيب، ثم ينفخ في يديه، ثم يمسح بها وجهه وكفيه فقط؛ يعني: يمسح يديه إلى الرسغين. وهذه الصفة سواء كان التيمم عن الحدث الأصغر، أو الحدث الأكبر؛ فعن عار بن ياسر رَحَالِثُهُ عَنْا قال: أجنبت فلم أصب الماء، فتمعكت في الصعيد وصليت، فذكرت ذلك للنبي عَنَا فقال: «إنها كان يكفيك هكذا؛ وضرب النبي عَنَا بكفيه الأرض ونفخ فيها، ثم مسح بها وجهه وكفيه» (٣).

# — سابعًا: نواقض التيمم:

له ينقض التيمم جميعُ نواقض الوضوء، ويزاد عليها وجود الماء لمن فقده، والقدرة على استعماله لمن عجز عنه؛ فعن أبي ذر رَضَالِتُهُ عَنْهُ قال: قال ﷺ: «الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته».

#### تنبيهات ومسائل متعلقة بالتيمم:

(١) يباح بالتيمم ما يباح به الوضوء والغسل؛ لأنه بدل عنهما، ولأن الشرع سماه «طهورًا» كما سمى الماء «طهورًا» فقال ﷺ: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا». فهو كالماء سواء بسواء في رفع الحدث، إلا أنه لا يلجأ إليه إلا عند فقد الماء.

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد (۱/ ۲۰۰)، وانظر: مجموع الفتاوي (۲۱/ ۳۶۸، ۳۲۶).

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب إرشاد الساري إلى عبادة الباري لمحمد إبراهيم شقرة (ص٣٩).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣٣٨)، ومسلم (٣٦٨)، وأبو داود (٣٢٦)، والنسائي (١/ ١٧٠)، وابن ماجه (٥٦٩).



(٢) وبناءً على ما تقدم فالراجح أنه يباح للمتيمم أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من النوافل والفرائض ما لم يأت بناقض له.

(٣) إذا تيمم الجنب أو الحائض، فإن التيمم يرفع الحدث وهو مذهب الحنفية واختيار ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين؛ فقد سمى الشرع التراب طهورًا كيا سمى الماء طهورًا، وفي بعض الروايات سهاه وضوءا وقول من يقول إنه مبيح يعارض هذا الوصف؛ لأن لازم قوله أن الحدث مازال موجودًا وأنه لم يرفع، مع قول النبي التراب طهور المسلم، فهل يصح أن يقال بعد ذلك ليس بطهور بل هو مبيح فقط؟! فإن قال قائل لو كان رافعا للحدث فإنه لا يبطل برؤية الماء فالجواب أن الشرع جعل هذا الرفع لأجل وهو قوله على : فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، وهذا ليس بمستنكر في الشرع ألا ترى أن الملتقط يمتلك اللقطة بعد تعريفها شم إذا جاء صاحبها عادت الملكية له؟ إلى أن يجد الماء، فإذا وجده وجب عليه الغسل؛ فعن عمران بن حصين رَحَوَلَكَمَةُ قال: صلى رسول الله على بالناس، فلها انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم قال: «ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟» قال: أصابتني جنابة ولم أجد ماء، قال: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك». ثم ذكر عمران أنهم بعد أن وجدوا الماء أعطى رسول الله على المنول الله على المناء، وقال: «اذهب فأفرغه عليك» (١).

(٤) يصح أن يأتم المتوضئ بالمتيمم؛ لحديث عمرو بن العاص المتقدم وصلاته بأصحابه وقد تيمم لشدة البرد.

(٥) يجوز لمن فقد الماء أن يجامع أهله مع تيقنه أنه لا يجد ما يرفع به الجنابة، وأنه سيكتفي بالتيمم؛ فعن أبي ذر رَسَيَالِيَهُ عَنْ أبي اجتويت المدينة فأمر لي رسول الله علي بذود وبغنم فقال لي: «اشرب من ألبانها»، فقال أبو ذر: فكنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور، فأتيت رسول الله علي وهو في رهط من أصحابه وهو في ظل المسجد فقال: «أبو ذر؟» فقلت: نعم؛ هلكت يا رسول الله قال: «وما أهلكك؟» قلت: إني كنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور، فأمر لي رسول الله بهاء – إلى أن قال –: «يا أبا ذر إن الصعيد الطيب طهور، وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين، فإذا

<sup>(</sup>١) البخاري (٣٤٤)، ومسلم (٦٨٢).



وجدته فأمسه جلدك »(١). ومعنى «اجتويت المدينة» أي: استوخمها وأصابه الجوى، وهو داء في الجوف و «الذود» هو من الإبل من ثلاث إلى تسع، و «أعزُب» أي: ابتعد.

(٦) إذا تيمم وصلى، ثم وجد الماء قبل خروج الوقت، فإنه لا يجب عليه إعادة الصلاة، وإلى هذا ذهب الأئمة الأربعة.

أما إذا وجد الماء بعد التيمم وقبل الصلاة، فإنه لا تصح الصلاة إلا أن يتطهر بالماء. وكذلك إذا وجد الماء في أثناء الصلاة فإنه يجب عليه الخروج منها والتطهر به.

والدليل على المسألة الأولى ما رواه النسائي وأبو داود، عن أبي سعيد الخدري وَعَالِنَهُمَنَهُ قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة، وليس معها ماء فتيما صعيدًا طيبًا، فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة، ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله على فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد: «أصبت السنة وأجزأتك صلاتك»، وقال للذي توضأ وأعاد: «لك الأجر مرتين» (٢). أعله أبو داود بالإرسال (٣٣٨) وتابعه أبو الوليد الطيالسي ووصله في رواية ابن السكن كها نقل ذلك ابن القطان في الوهم والإيهام، وثبت أن ابن عمر وَعَالِنَهُمَا تيمم وصلى العصر، وبينه وبين المدينة ميل أو ميلان، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة (٣)، فلم يعد، وأيضا فمن حيث النظر فإن الذي تيمم وصلى قد فعل ما أمر به شرعا فمن أوجب عليه الإعادة فعليه الدليل.

والدليل على المسألتين الأخريين: حديث أبي ذر رَحَوَلِتَهُ عَنهُ أن رسول الله عَلَيْهُ قال: «إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خبر»(٤).

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه أبو داود (٣٣٣)، والترمذي (١٢٤)، وأحمد (٥/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه أبرو داود (٣٣٨)، والدارمي (٤٤٧)، والنسائي (١/ ٢١٣)، والحاكم (١/ ١٥٠)، والحاكم (١/ ١٧٨) وصحَّحه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة (١/ ١٤٦) وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٣٤).

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه أبو داود (٣٣٣)، والترمذي (١٧٤)، وأحمد (٥/ ١٥٥).

#### أحكام التيمم



لكن هل الأفضل أن يعيد لقوله: لك الأجر مرتين؟

قال الشيخ ابن عثيمين رَحَمُهُ الله: (إذا علمت السنة فليس لك الأجر مرتين، بل تكون مبتدعًا، والذي أعاد -أي في الحديث- لم يعلم السنة، فهو مجتهد فصار له أجر العملين الأول والثاني)(١).

- (٧) قال ابن تيمية رَحَمَهُ اللهُ: (ومن كان حاقنًا عادمًا للهاء، فالأفضل أن يصلي بالتيمم غير حاقن من أن يحفظ وضوءه ويصلي حاقنًا) (٢).
- (A) إذا نسي أن الماء قريب منه ثم صلى بالتيمم، ثم ذكر وجود الماء، فالأحوط أن يعيد الصلاة (٣).
- (٩) هل يؤخر المرء الصلاة إلى آخر الوقت رجاء حصول الماء؛ أو يتيمم في أول الوقت؟

الراجح: أنه يصلي في أول الوقت؛ بدليل قوله ﷺ: «أيها رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل»، ويتأكد تقديم الصلاة إذا كان المرء سيدرك به صلاة الجماعة.

(١٠) إن كان قادرًا على استعمال الماء لكنه خشـي إن استعمله لوضوء أو غسل أن يخـرج الوقت؟ الوقت؟

الراجح: أنه لابد أن يستعمل الماء ما دام قادرا على استعماله (٤).

وهذا مذهب الحنفية والحنابلة لأن الله إنها أباح التيمم عتد فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله ولم يقيد ذلك بالخوف من خروج الوقت.

(١١) إذا انقطع الماء عن سكان الحي فهذا لا يعني أنه فقد الماء؛ لأنه يمكنه أن يكون عند سكان مجاورين على مقربة منه، فعليه طلب الماء والوضوء منه.

<sup>(</sup>١) الشرح الممتع (١/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: الفتاوى المصرية لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص٤٣).

 <sup>(</sup>٣) الشرح الممتع (١/ ٣٣٥ - ٣٣٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: تمام المنه في التعليسق على فقه السنة للألباني (ص١٣٢)، ومختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية (ص٤٣).



(١٢) إذا وجد ماء يكفي بعض جسده، ففي المسألة قولان:

الأول: يلزمه استعماله ويتيمم للباقي، نص عليه أحمد فيمن وجد ما يكفيه لوضوئه وهو جنب، قال: يتوضأ ويتيمم.

والقول الثاني: يتيمم ويتركه. واختارت اللجنة الدائمة القول الأُول (٥/ ٣٦٨).

(۱۳) إن كان معه ماء لكنه يخاف العطش لو استعمله، أو يخاف العطش على رفيق معه، أو على بهائمه، احتبس الماء للشرب، وتيمم (۱). قيل لأحمد: الرجل معه إداوة من ماء للوضوء، فيرى قومًا عطاشًا، أحب إليك أن يسقيهم أو يتوضأ؟ قال: يسقيهم.

#### صلاة فاقد الطهورين:

عن عائشة وَعَالِثَهُ عَهَا «أنها استعارت من أسهاء قلادة فهلكت، فبعث رسول الله على وجالًا في طلبها فوجدوها، فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا رسول الله عَلَيْتُ أية التيمم» (٢). أي أنهم صلوا بغير وضوء وكان ذلك قبل أن يشرع التيمم، ولم ينكر عليهم النبي على الله عنه أذا عجز عن (الوضوء والتيمم) جاز له الصلاة من غير طهارة، ولا يجب عليه الإعادة.

قال ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ: (ومن عدم الماء والتراب صلى في الوقت على الأصح، ولا إعادة على الأصح) (٣).

أفتت اللجنة الدائمة في المريض الذي لا يجد الماء ولا الـتراب أن يضـرب بيديـه عـلى سجادته ويصلي وصلاته صحيحة (السعيدان ٢٤).



<sup>(</sup>١) انظر تفصيل ذلك في: المغنى (١/ ٣٦٦، ٣٦٦).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه أول باب التيمم (١/ ١٢١).

<sup>(</sup>٣) الفتاوي المصرية (ص٤٣).



# المسم على الجبيرة

#### • معنى الجبيرة:

أعواد توضع على الكسر ليلتئم ثم يربط عليها، ومن ذلك الجبس ونحوه.

٠ حكمها: اختلف العلماء في حكم المسح على الجبائر على النحو الآتي:

(أ) ذهب جمهور العلماء إلى أنه يشرع المسح عليها عند الوضوء والغسل، ويكمل غسل بقية الأعضاء.

(ب) وذهب آخرون إلى أنه لا يمسح على الجبيرة؛ لأنه لم يشرع المسح عليها، ثم اختلفوا على أقوال: الأول: أنه يسقط غسل هذا العضو؛ لأن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها، وهو مذهب الظاهرية.

الثاني: أنه يتيمم من أجل هذا العضو، ويتوضأ أو يغتسل لبقية الأعضاء، وهو قول للشافعي في الأم وعليه جمهور أصحابه.

الثالث: يتيمم فقط ولا يمسح وهو قول للشافعية واختاره القاضي أبو الطيب.

#### الأدلة والترجيح:

استدل الجمهور بحديث جابر بن عبد الله رَعَوَاللَهُ عَنهُ قال: «خرجنا في سفر فأصاب رجلًا منا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فهات، فلما قدمنا على النبي عَلَيْهُ أخبر بذلك، فقال: «قتلوه قتلهم الله؛ ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر -أو يعصب- على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده»(١).

قلت: هذا الحديث في إسناده ضعف؛ لأن فيه الزبير بن خريق وهو ليس بالقوي، لكن للحديث شاهدًا آخر من حديث ابن عباس اقتصر فيه على التيمم -وسيأتي- وليس فيه المسح على الجبيرة، وهو محل الشاهد فتبقى هذه الزيادة ضعيفة لا تتقوى بالرواية الثانية.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٣٣٦). وتقدم ذكر الرواية الصحيحة. انظر: (ص١١٩).



واستدل الآخرون على عدم مشروعية المسح على الجبيرة بأنه لم يأت حديث صحيح ينص على ذلك. واستدلوا على التيمم بالرواية السابقة مع ما يشهد لها من حديث ابن عباس الذي أشرت إليه سابقًا، ولفظه: أن رجلا أجنب في شتاء، فسأل فأمر بالغسل، فهات، فذكر ذلك للنبي عليه فقال: «ما لهم قتلهم الله -ثلاثًا- قد جعل الله الصعيد -أو التيمم - طهورًا».

وعن ابن عباس رَحَوَلَيَهُ عَنهُ قال: «إذا أجنب الرجل وبه الجراحة والجدري، فخاف على نفسه إن هو اغتسل، قال: يتيمم بالصعيد»(١).

وعلى هذا فيرجح هذا القول وهو عدم مشروعية المسح، وإنها عليه التيمم لصحة الخبر الوارد في ذلك، ولضعف رواية المسح على الجبيرة.

وأما من ذهب إلى عدم التيمم، وعدم المسح على الجبيرة، ورأى أنه يتوضأ أو يغتسل فقط ولا يغسل العضو الذي به الجرح، أو المرض؛ فقد استدل بقوله تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة:٢٨٦]، قالوا: فهذا ليس في وسعه أن يغسل هذا العضو، فسقط غسله ولا شيء عليه ولضعف الأحاديث الواردة في الباب.

قلت: لكنه صح حديث التيمم بشواهده، ويبقى غسل بقية الأعضاء على أصله، وهذا هو القول الذي تطمئن إليه النفس<sup>(٢)</sup>، والله أعلم.

قال النووي: (وإذا أراد لابس الجبيرة الطهارة فليفعل ثلاثة أمور: غسل الصحيح من باقي الأعضاء، والمسح على الجبيرة، والتيمم)<sup>(٣)</sup>. ثم علَّل غسل باقي الأعضاء بقوله: (والمذهب القطع بوجوب غسل الصحيح؛ لأن كسر العضو لا يزيد على فقده، ولو فقده وجب غسل الباقي قطعًا)<sup>(٤)</sup>.

قُلت: فأما المسح على الجبيرة فقد تبين أن الحديث فيها لا يصح، وسُئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن امرأة بها مرض في عينيها، وثقل في جسمها من الشحم، وليس لها قدرة على

<sup>(</sup>١) حسن: رواه ابن خزيمة (٢٧٢)، والبيهقي (١/ ٢٢٤)، والحاكم (١/ ٢٧٠)، وابن الجارود (١٢٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان (٤/ ٩، ١٠)، ومجموع الفتاوى لابن تيمية (١١/ ٦٣).

<sup>(</sup>m) المجموع (1/ mm).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

# المسح على الجبيرة



الحمام لأجل الضرورة، وزوجها لم يدعها تطهر، وهي تطلب الصلاة، فهل يجوز لها أن تغسل جسمها الصحيح وتتيمم عن رأسها؟

فأجاب: نعم، إذا لم تقدر على الاغتسال في الماء البارد ولا الحار، فعليها أن تصلي في الوقت بالتيمم عند جماهير العلماء، لكن مذهب الشافعي وأحمد أنها تغسل ما يمكن وتتيمم للباقي، ومذهب أبي حنيفة ومالك: إن غسلت الأكثر لم تتيمم، وإن لم يمكن إلا غسل الأقل تيممت ولا غسل عليها»(١).

#### ملاحظات:

- (١) إذا لم يكن هناك حاجة للجبيرة، كأن يكون العضو قد برأ، فإنه يجب نزعها؛ لأنه لا يصح المسح عليها بعد ذلك.
- (٢) لا يشترط لبس الجبيرة على طهارة كما هو الحال في الخف، وكذلك لا يشترط مدة، بل الأمر متعلق بوجود سبب الجبيرة، مهما طال.
  - (٣) إذا أزال الجبيرة وكان متوضئًا قبلها، فإن هذا لا يؤثر في صحة وضوئه ما لم يحدث.
- (٤) ليس على صاحب الجبيرة إعادة الصلوات التي صلاها، بل صلاته صحيحة، خلافًا لما ذهب إليه بعض الشافعية والحنابلة من إعادة الصلوات.



<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۲۱/ ۲۳).

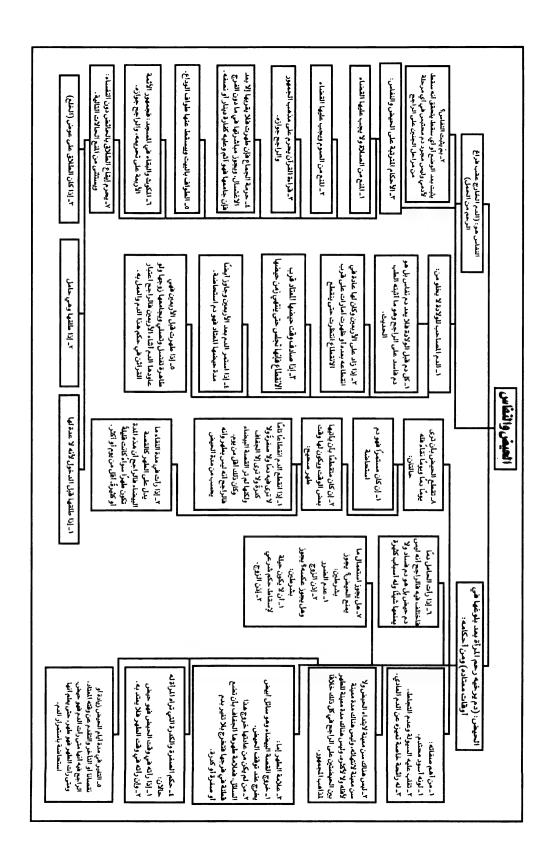



# ـــأولاً: الحيض:

له تعريفه:

الحيض لغةً: سيلان الشيء وجريانه<sup>(١)</sup>.

واصطلاحًا: دم يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها في أوقات معتادة (٢). قال الشيخ ابن عثيمين رَحَمَهُ اللهُ: (فهو دم طبيعي، ليس له سبب من مرض، أو جرح، أو سقوط، أو ولادة، وبها أنه دم طبيعي فإنه يختلف بحسب حال الأنثى وبيئتها وجوِّها، ولذلك تختلف فيه النساء اختلافًا متباينًا ظاهرًا) (٣).

#### صفته:

دم الحيض يخرج من الرحم ويكون أسود محتدمًا، أي: حارًا كأنه محترق (٤). (وهو دم تغلب عليه السيولة وعدم التجلُّط، وله رائحة خاصة تميزه عن الدم العادي، وهو يخرج من جميع الأوعية الدموية بالرحم؛ سواء الشرياني منها أو الوريدي، مختلطًا بخلايا جدار الرحم المتساقطة) (٥).

#### السن لبدء الحيض:

ليس هناك سن معينة لبدء الحيض؛ فهو يختلف بحسب طبيعة المرأة وبيئتها وجوها. قال الشيخ ابن عثيمين رَحمَهُ اللهُ: (وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل للسن الذي يتأتى فيه الحيض

<sup>(</sup>١) جاء في المجموع (٢/ ٣٤١) عن صاحب الحاوي قال: (للحيض ستة أسهاء وردت اللغة بها، أشهرها: الحيض، والثاني: الطمث، الثالث: العراك، الرابع: الضحك، الخامس: الإكبار، السادس: الإعصار). قلت: ويقال للحائض أيضًا: نفست ودرست.

<sup>(</sup>٢) انظر: المجموع (٢/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>٣) الدماء الطبيعية للنساء (ص٥).

<sup>(</sup>٤) المجموع (٢/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>٥) الحقائق العلمية في القرآن الكريم، د. محمد أحمد ضرغام (ص٦).



حد معين بحيث لا تحيض الأنثى قبله ولا بعده، وأن ما يأتيها قبله أو بعده فهو دم فساد لا حيض؟ اختلف العلماء في ذلك. قال الدارمي -بعد أن ذكر الاختلافات - كل هذا عندي خطأ؟ لأن المرجع في جميع ذلك إلى الوجود -يعني وجود الدم - فأي قدر وجد في أي حال وسن وجب جعله حيضًا، والله أعلم، وهذا الذي قاله الدارمي هو الصواب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (۱)، فمتى رأت الأنثى الحيض فهو حيض، وإن كانت دون تسع سنين، أو فوق خسين سنة، وذلك لأن أحكام الحيض علقها الله ورسوله على وجوده...)(۲).

#### مدة الحيض:

قال ابن المنذر رَحْمَهُ اللَّهُ: وقالت طائفة: (ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حد بالأيام).

وقال ابن عثيمين رَحَمُ أللَهُ: (وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الصواب؛ لأنه يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار)<sup>(٣)</sup>. ثم ساق الأدلة على ذلك. وقال ابن تيمية رَحَمُ أللَهُ: (ومن ذلك اسم الحيض؛ علق الله به أحكامًا متعددة في الكتاب والسنة، ولم يقدِّر لا أقله ولا أكثره، ولا الطهر بين الحيضتين، مع عموم بلوى الأمة بذلك واحتياجهم إليه، واللغة لم تفرق بين قدر وقدر، فمن قدر في ذلك حدًّا فقد خالف الكتاب والسنة)(٤).

وعلى هذا فها ذهب إليه كثير من الفقهاء من أن أقل زمن الحيض يوم وليلة، وأكثره خمس عشرة، أو نحوها لا يصح. قال الشيخ ابن عثيمين رَحْمَهُ اللهُ: (من النساء من لا تحيض أصلًا، ومنهن من تحيض ساعات ثم تطهر).

## مدة الطهر بين الحيضتين:

ذهب كثير من الفقهاء إلى تحديد مدة الطهر بين الحيضتين مع اختلافهم في هذه المدة، والصحيح أنه لا حد لمدة الطهر بين الحيضتين لا لأقله، ولا لأكثره؛ إذ لا دليل ينص على ذلك. (راجع كلام ابن تيمية السابق).

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوي (١٩/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٢) الدماء الطبيعية (ص٦)، وانظر: الشرح الممتع (١/ ٤٠٠).

<sup>(</sup>٣) من رسالة في الأسماء التي علق الشارع الأحكام بها.

<sup>(</sup>٤) من رسالة في الأسهاء التي علق الشارع الأحكام بها.

حيض الحامل<sup>(١)</sup>:

الأصل أن الحامل لا تحيض، والدليل على ذلك من القرآن، والحس:

(١) أما القرآن: فقد ذكر الله عدة المطلقات ثلاثة قروء، وأما الحامل فقـد جعـل عـدتها وضع حملها، فلو كانت تحيض لجعل عدتها ثلاثة قروء.

 (٢) وأما الحس: فقد قال الإمام أحمد: (إنها تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم) هذا بناء على الأصل، لكن الحامل قد ترى الدم).

فإذا رأت الحامل الدم فها حكمه؟

الجواب: اختلف العلماء في حكم هذا الدم على قولين:

القول الأول: قالوا: ليس بحيض، وهو المشهور من مذهب الحنفية والحنابلة والقول القديم للشافعي. وهو ما ذهب اليه الظاهرية؛ قال ابن حزم رَحَمَهُ الله: (وكل دم رأته الحامل ما لم تضع آخِرَ ولدٍ في بطنها، فليس حيضًا ولا نفاسًا) (٢).

القول الثاني: قالوا: هو حيض، وهو مذهب المالكية والشافعية.

والراجح هو القول الأول؛ لما تقدم، ولأن النبي ﷺ قال في السبايا: «لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض» (٣) ومعنى «الحائل»: الحائض، ففرق النبي ﷺ بين الحامل والحائض، وجعل وجود الحيض علامة على براءة الرحم من الحمل وهذا هو الظاهر من الحديث، ويشهد له ما روى الدارمي (١/ ٢٢٧، ٢٢٨) من طريقين عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة قالت: (إن الحبلي لا تحيض، فإذا رأت الدم فلتغتسل ولتصل). وإسناده صحيح. ثم هو الموافق للحس كها تقدم من كلام الإمام أحمد، وهو أيضا الموافق للطب، فقد نقل

<sup>(</sup>١) انظر: الدماء الطبيعية للنساء، للشيخ ابن عثيمين.

<sup>(</sup>٢) المحلى (٢/ ٢٥٨)، المسألة (٢٦٤).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٢١٥٧)، والدارقطني (٤/ ١١٢)، والبيهقي في الكبرى (٧/ ٤٤ - ٦ - ٩)، والحاكم (٢) رواه أبو داود (١٩٥/)، وصحَّحه على شرط مسلم وأقره الذهبي وقال الحافظ في التلخيص: إسناده حسن، وللحديث شواهد أخرى من حديث رويفع بن ثابت رواه أبو داود (١١٥٨)، وأحمد (٤/ ١٠٨) بإسناد حسن، وله شاهد من حديث ابن عباس رواه الدارقطني (٣/ ٢٥٧) وفيه عمرو بن سليم تكلم فيه بعضهم وقال الحاقظ: صدوق له أوهام وبقية رجاله ثقات، وبالجملة فالحديث صحيح لغيره.



الدبياني بعد مراجعة الأطباء أنه لا يمكن للحامل أن تحيض، وأن ما تراه من دم له أسباب كثيرة منها:

- ١ نزول الدم الناتج عن انفجار حويصلة البويضة، يظهر بعد أسبوعين من حمل المرأة.
- ٢- نزول دم ناتج عن انغهاد البويضة في الرحم بشكل يؤثر على جدار الرحم ويسبب نزيفًا
   وذلك بعد ثلاثة أسابيع من الحمل.
- ٣- نزول دم قد يستمر من ثلاثة أسابيع الى تسعة أسابيع الأولى من الحمل بسبب عدم امتلاء
   تجويف الرحم بالجنين.
  - ٤ نزيف ناتج عن التهاب في عنق الرحم في أي وقت من الحمل.
    - ٥ نزيف ناتج عن لحمية في عنق الرحم في أي وقت من الحمل.
      - ٦ جرح في المشيمة يؤدي إلى نزيف.
        - ٧- مرض سرطاني.
- ٨-نــزف في حالــة حمــل في الأنيــوب حيــث يكــون الــرحم خاليّــا، وينمــو الجنــين
   في أنبوب الرحم (١).

#### علامة الطهر:

يعرف الطهر من الحيض بخروج (القَصة البيضاء)، وهو سائل أبيض يخرج إذا توقف الحيض. فإذا لم يكن من عادتها خروج هذا السائل فعلامة طهرها (الجفاف)؛ بأن تضع قطنة بيضاء في فرجها، فإن خرجت ولم تتغير بدم أو صفرة أو كُدْرَة، فذلك علامة طهرها.

## تنبيهات:

(۱) التغير في مدة الحيض: إذا زادت مدة الحيض، أو نقصت عن المدة المعتادة، بأن تكون عادتها مثلًا ستة أيام فتزيد لسبع، أو عكسه، فالصحيح أنه متى رأت الدم فهو حيض، ومتى رأت الطُّهر فهو طهر، لأن الله تعالى علق أحكام الحيض على الدم، قال تعالى: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلُ هُو أَذَى ﴾ [البقرة: ٢٢٢] فها دام الدم موجودًا فالأذى

<sup>(</sup>١) نقلًا من كتاب: الحيض والنفاس لأبي عمر الدبيان (١/ ١٢٨ - ١٣١).



موجود فلو كان التغيير بزيادة أو نقص له حكم أخر لبينه الشرع ولم يغفل عنه لعموم البلوى. وهذا اختيار ابن تيمية رَحَمُهُ اللهُ قال: (وكذلك المتنقلة إذا تغيرت عادتها بزيادة أو نقص أو انتقال فذلك حيض حنى نعلم أنها استحاضة باستمرار البدم...)(١)، وهو اختيار السعدي رَحَمُهُ اللهُ (٢).

(٢) التغير في وقت الحيض: إذا تقدم أو تأخر الحيض عن عادتها؛ كأن يكون في أول الشهر فتراه مثلًا في آخره، أو عكس ذلك، فالصحيح أنه متى رأت الدم فهو حيض، ومتى رأت الطُّهر فهو طهر كالمسألة السابقة تمامًا، وهذا مذهب الشافعي، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، واستصوبه ابن عثيمين، وقواه صاحب المغنى (٣).

(٣) حكم الصفرة والكدرة ونحوهما؛ بأن تري المرأة دمًا أصفر، أو متكدرًا بين الصفرة والسواد، أو ترى مجرد رطوبة، فهذا له حالان:

الأولى: أن ترى ذلك في أثناء الحيض، أو متصلاً به قبل الطهر، فهذا يثبت له حكم الحيض؛ لحديث عائشة رَحَوَلَيَّهُ عَنْهَا أن النساء كن يبعثن إليها بالدُّرْجة فيها الكُرسُف فيه الصفرة، فتقول: «لا تَعْجَلْن حتى تَرْين القَصة البيضاء» (٤). و «الدرجة» شيء تحتشي به المرأة (أي: تضعه في فرجها) لتعرف هل بقي من أثر الحيض شيء، و «الكرسف»: القطن، و «القصة البيضاء» ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض.

الثانية: أن ترى ذلك في زمن الطهر، فهذا لا يعد شيئًا، ولا يثبت له حكم الحيض؛ لحديث أم عطية رَسَّوَاللَّهُ عَنها «كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئًا»(٥). فلا يجب عليها وضوء ولا غسل.

<sup>(</sup>١) الاختيارات (ص٣٨).

<sup>(</sup>٢) فقه السعدى (١/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: المغنى (١/ ٣٥٣)، والدماء الطبيعية (ص١٤، ١٥).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري تعليقًا (١/ ٤٢٠)، ووصله مالك في الموطأ (كتاب الطهارة) رقم (١٢٨)، والبيهقي (١/ ٥٥٠)، وصحَّحه الشيخ الألباني في الإرواء (١٩٨).

<sup>(</sup>٥) صحيح: رواه أبو داود (٣٠٧)، وابن ماجه (٦٤٧)، ورواه البخاري (٣٢٦) دون قولها: «بعد الطهر».



(٤) تقطع الحيض؛ بحيث ترى المرأة يومًا دمًا ويومًا نقاء ونحو ذلك، وله أيضًا حالان:

الأولى: أن يكون هذا مستمرًّا معها كل وقت؛ فهذا دم استحاضة، وسيأتي بيان أحكام المستحاضة.

الثانية: أن يكون متقطعًا بأن يأتيها بعض الوقت ويكون لها وقت طهر صحيح، فقد اختلف العلماء في هذا النقاء هل يكون طهرًا أم يكون حيضًا؟ وأوسط الأقوال في ذلك ما اختاره صاحب المغنى على النحو الآتى:

أ- إذا نقص انقطاع الدم عن يوم (١)، فالصحيح أن تحسب هذه المدة من الحيض، ولا يكون طهرًا.

ب- أما إذا رأت في مدة النقاء ما يدل على الطهر كأن ترى القصة البيضاء مثلًا، فالصحيح أن
 هذه المدة تكون طهرًا، سواء كانت قليلة أو كثيرة، أقل من يوم أو أكثر.

(٥) إذا بلغت المرأة سن اليأس وانقطع دمها، ثم عاودها، فهل يعد حيضًا أو لا؟

الراجح: أنه مهما أتى بصفته من اللون والرائحة، فهو دم حيض، وأما إذا كانت صفرة وكدرة فلا يعد شيئًا.

(٦) وكذلك المرأة إذا رأت في وقت طهرها نقطة دم غير متصلة، فإنها لا تلتفت إليها، ولا تعد شيئًا، فقد يحدث ذلك نتيجة إرهاق أو حمل شيء ثقيل أو مرض.

<sup>(</sup>١) والمقصود بانقطاعها أي ينقطع تمامًا بحيث لا ترى صفرة ولا كدرة ولا حمرة، فلا ترى إلا الجفاف، وفي نفس الوقت لا ترى القصة البيضاء.

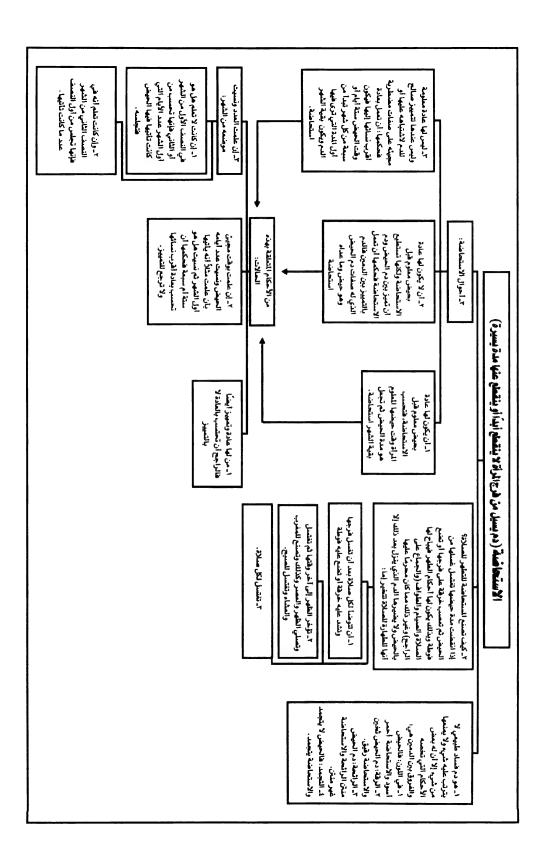



#### - ثانيًا: الاستحاضة:

#### معنى الاستحاضة:

دم يسيل من فرج المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبدًا، أو ينقطع عنها مدة يسيرة.

#### أحوال المستحاضة:

الحالة الأولى: أن يكون لها عادة (١) لحيض معلوم قبل الاستحاضة.

الحالة الثانية: أن لا يكون لها عادة لحيض معلوم قبل الاستحاضة، ولكنها تستطيع أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة.

الحالة الثالثة: أن لا يكون لها عادة لحيض معلوم، وليس لديها تمييز صالح للدم لاشتباهه عليها، أو مجيئه على صفات مضطربة.

# ولكل حالة من هذه الحالات حكمها على النحو الآتي:

أولًا: في الحالة الأولى: تحتسب المرأة وقت حيضها المعلوم باعتبار أن هذا الوقت هو مدة الحيض، ثم تجعل بقية الشهر استحاضة (٢).

وذلك لحديث عائشة رَحِيَالِيَّهُ عَنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رَحِيَالِيَّهُ عَنها قالت: يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: «لا، إن ذلك عِرْق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي "(٣).

ثانيًا: وأما في الحالة الثانية: التي ليس لها عادة معلومة، وذلك بأن يستمر معها الاستحاضة من أول ما ترى الدم، فالذي ذهب إليه جمهور العلماء أن تعمل بالتمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة إن كانت تستطيع التمييز، وإلا انتقلت إلى الحالة الثالثة، فدم الحيض أسود غليظ، وله رائحة تميزه، وهو دم لا يتجمد، وما عداه استحاضة.

<sup>(</sup>١) قال ابن قدامة: (لا تكون المرأة معتادة حتى تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها، وشهر المرأة عبارة عن المدة التي لها فيها حيض وطهر).

<sup>(</sup>٢) مثال ذلك: إذا كان يأتيها الحيض ستة أيام في أول الشهر، ثم طرأ عليها الاستحاضة فصار الـدم يأتيها باستمرار، فيكون حيضها ستة أيام في أول الشهر ويكون بقية الشهر استحاضة، وهكذا في كل شهر.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٢٨)، ومسلم (٣٣٣)، والترمذي (١٢٥)، وأبو داود (٢٩٨)، والنسائي (١/ ١٨١).

ودليل ذلك ما ثبت في لفظ لحديث فاطمة بنت أبي حبيش أن رسول الله على قال لها: "إذا كان دم الحيض؛ فإنه أسود يُعرف، فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي؛ إنها هو عِرْق» (١). الحديث حسّنه الألباني لكن أنكره أبو حاتم وغيره لمخالفته رواية الصحيحين السابقة، انظر: (زوائلا أبي داود ٢٨٦) والراجح ما ذهب إليه أبو حاتم لأن القصة واحدة، والمعروف أن النبي على ردها إلى العادة وليس إلى التمييز، لكن يستدل لهذا الحكم أعني العمل بالتمييز بها ثبت عن ابن عباس وقد سئل عن امرأة استحيضت فقال: إذا رأت الدم البحراني فلا تصلي، وإذا رأت الطهر ولو ساعة من النهار فلتغتسل ولتصل (٢)، ومعنى البحراني، أي الأسود، والنسبة ليست إلى البحر ولكن إلى الرحم فإنه يطلق على قاع الرحم: البحراني، أي الأسود، والنسبة ليست إلى البحر ولكن إلى الرحم فإنه يطلق على قاع الرحم: البحر (٢).

قالوا: ولأن التمييز علامة قوية على التفريق فقد نص القرآن على أن دم الحيض أذى واختلفت أحكام الحيض الذي هو أذى عن الدم الآخر فإذا أمكن تمييز الدَّمين وجب العمل بهذا التمييز.

ثالثًا: في الحالة الثالثة: وهي التي ليس لها عادة معلومة، كما أنها لا تستطيع أن تميز بين الدم، فهذه تعمل بعادة غالب النساء، فيكون الحيض ستة أيام أو سبعة أيام من كل شهر، تبدأ من أول المدة التي ترى فيها الدم ويكون بقية الشهر استحاضة (٤).

والدليل على ذلك: حديث حمنة بنت جحش رَضَالِتُهُ عَنَهَا أنها قالت: يا رسول الله، إني أستحاض حيضة شديدة فها ترى فيها؟ قال: «أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم»، قالت: هو أكثر من ذلك، قال: «فاتخذي ثوبًا،...» إلى أن قال -: «إنها هذه ركضة من ركضات

<sup>(</sup>۱) حسن: رواه أبو داود (۲۸٦)، والنسائي (۱/ ۱۲۳)، والحاكم (۱/ ۱۷٤)، والبيهقي (۱/ ٣٢٥)، وربيعة على شرط مسلم، ووافقه الذهبي وحسَّنه الألباني في صحيح الجامع (٧٦٥).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة (١/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: لسان العرب (٤/ ٦٤)، وتاج العروس (٩/ ٥٣).

<sup>(</sup>٤) وذلك بأن تعرف مدة الحيض لأقرب نسائها، فتحتسب هذه المدة من الشهر حيضا، وبقية الشهر استحاضة، لأنها لا تستطيع تمييز الدم.



الشيطان فتحيَّضي ستة أيام، أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي، حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت، فصلي أربعًا وعشرين، أو ثلاثًا وعشرين ليلة وأيامها...»(١).

ماذا تفعل المستحاضة من أجل الصلاة؟

المستحاضة إذا انقضت مدة الحيض (على التفصيل السابق)، فإنها تغتسل غسلها من الحيض ثم تعصب خرقة على فرجها - ويسمى هذا تَلَجُّهًا واستثفارًا - وبذلك يكون لها أحكام الطهر؛ فيباح لها الصلاة، والصوم، والطواف، وغير ذلك مما كان محرمًا عليها بالحيض، إلا أنها في حال الصلاة تتخير أحد هذه الأمور:

الأول: تتوضأ لكل صلاة، أي أنها لا تتوضأ قبل دخول وقت الصلاة؛ لما تقدم من قول الأول: «وتوضئى لكل صلاة»، وفي رواية: «وتتوضأ عند كل صلاة».

قال النووي: ويهذا قال جمهور السلف والخلف وهو مروي عن علي وابن مسعود وعائشة رَجَالِيَّهُ عَالِيَةً وبه قال عروة بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن (٢).

قلت: وقبل وضوئها تغسل فرجها وتشد خرفة عليه.وهو قول الجمهور.

الثاني: تؤخر الظهر إلى آخر وقتها، ثم تغتسل، وتصلي الظهر والعصر، وكذلك تؤخر المغرب إلى آخر وقتها، ثم تغتسل، وتصلي المغرب والعشاء، وتغتسل للصبح وتصلي؛ وذلك لما ثبت في حديث حمنة بنت جحش أن الرسول على قال لها: «وإن قويت أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين، وتجمعين بين الصلاتين: الظهر والعصر، وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر فافعلي»؛ قال على العشاء أعجب الأمرين إلي». وهذا قول علي، وابن عباس، وإبراهيم النخعي (٣).

<sup>(</sup>۱) حسن: رواه أبو داود (۲۸۷)، والترمذي (۱۲۸)، وابن ماجه (۲۲۷)، قال الترمذي: حسن صحيح، وضعفه الدارقطني، وتردَّد فيه البخاري، وكان أحمد يضعفه، ونقل الخلال أنه رجع إلى تصحيحه زوائد أبي داود (۲۸۷)، وحسَّنه الشيخ الألباني في الإرواء (۲۰۵).

<sup>(</sup>Y) ILAAGS (Y/ 800)

<sup>(</sup>٣) المجموع (٢/ ٥٥٣)، وشرح النووي لصحيح مسلم (٤/ ٢٧).



الثالث: الاغتسال لكل صلاة؛ فعن عائشة رَحَوَلِتُهُ عَنهَا أنها قالت: «استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله رَبِيَّةِ، فقالت: إني أستحاض، فقال: إنها ذلك عرق، فاغتسلي ثم صلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة»(١). وهذا قول ابن عمر، وابن الزبير، ورواية عن علي، وابن عباس، وهو قول عطاء بن أبي رباح(٢).

#### ملاحظات:

- (١) المستحاضة لا يضرها ما ينزل منها من دم بعد وضوئها للصلاة مهما كثر؛ لأنها معذورة، وعليها أن تعصب على فرجها خرقة تتلجم بها.
- (۲) اختلف العلماء في جواز جماع المستحاضة، والصحيح جوازه؛ لأن الشرع لم يمنع من جماعها. وهذا رأي الجمهور. قال الشوكاني رَحَمَهُ اللَّهُ: (ولم يرد في ذلك شرع يقتضي المنع منه، وفي سنن أبي داود عن عكرمة قال: «كانت أم حبيبة تستحاض، فكان زوجها يغشاها» (٣)(٤).
- (٣) إذا نزفت المرأة لسبب يوجب نزيفها -لعملية مثلًا في الرحم- ثم خرج الدم، فهذه على حالين:
- أ- أن يعلم أنها لا يمكن أن تحيض كأن تكون العملية لاستئصال الرحم، فهذه لا يثبت لها أحكام الاستحاضة؛ فلا تمتنع عن الصلاة في أي وقت، ويكون هذا الدم دم علة وفساد، ويرى الشيخ ابن عثيمين أن تتوضأ لكل صلاة (٥).
  - ب- أن يعلم أنها من الممكن أن تحيض فيكون حكمها حكم المستحاضة.
  - (٤) الفرق بين دم الحيض والاستحاضة: يميز دم الحيض عن دم الاستحاضة بأربع علامات: الأول: اللون: فالحيض أسود، والاستحاضة أحمر.

<sup>(</sup>١) البخاري (٣٢٧)، ومسلم (٣٣٤) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) المجموع (٢/ ٥٥٣)، وشرح النووي لصحيح مسلم (٤/ ٢٩).

<sup>(</sup>٣) حسن: رواه أبو داود (٣٠٩، ٣١٠)، والبيهقي (١/ ٣٢٩)، و(أم حبيبة) هي حمنة بنت جحش.

<sup>(</sup>٤) نيل الأوطار (١/ ٣٥٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: الدماء الطبيعية للنساء.



الثاني: الرقة: فدم الحيض ثخين، والاستحاضة رقيق.

الثالث: الرائحة: فالحيض منتن الرائحة، والاستحاضة غير منتن.

الرابع: التجمد: فدم الحيض لا يتجمد، والاستحاضة يتجمد.

- (٥) إن كان لها عادة وتمييز، فالراجح أنها تحتسب بالعادة لا بالتمييز؛ لأن النبي على عندما رد المرأة إلى العادة لم يسألها: هل تميزين الدم أو لا، ولأن العادة أضبط للمرأة، إذ من الممكن أن يتقطع بأن يكون يومًا أسود ويومًا أحمر (١)، فإن نسيت عادتها عملت بالتمييز.
- (٦) إن علمت بوقت الدم لكنها نسيت عدد أيامه؛ بمعنى أنها علمت مثلاً أنه يأتيها في أول الشهر ثم نسيت هل هو ستة أيام، أو سبعة، أو غير ذلك؟ يقال لها: احتسبي بغالب الحيض (الحالة الثالثة)(٢)، ولا ترجعي للتمييز.
- (٧) والعكس إن علمت العدد ونسيت الموضع؛ بأن تذكر مثلًا أنه كان يأتيها ستة أيام، لكنها نسيت هل كان في أول الشهر أو في آخره فإنها تحتسب من أول الشهر عدد ما كانت تأتيها الحيضة. فإن قالت: إنه كان يأتيها في نصف الشهر لكنها لا تستطيع التحديد، فإنها تجلس من أول النصف عدد ما كانت تأتيها حيضتها، لأن نصف الشهر في هذه الحالة أقرب إلى ضبط وقتها، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) الشرح الممتع (١/ ٤٣٦، ٤٣٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: (١/ ١٤٠).



- ثالثًا: النضاس:

النفاس: النفاس: النفاس: المناس ال

لغة: ولادة المرأة<sup>(١)</sup>.

واصطلاحًا: هـ و الـ دم الخارج عقب الـ ولادة، أو يقال: الـ دم الخارج عقب فراغ الرحم من الحمل (٢). وعلى هذا لا يكون النفاس إلا بعد الولادة وأما قبل الولادة أو معها - ولـ و مع الطلق - فلا يعد نفاسًا، والله أعلم، وهذا ما رجَّحه الطب؛ كما أورد ذلك دبيان بن محمد الدبيان في كتابه (الحيض والنفاس).

#### مدته:

عن أم سلمة رَخَالِلَهُ عَنْهَا قالت: «كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله عَلَيْهُ أربعين يومًا» (٣). قال الترمذي: (أجمع أهل العلم من أصحاب النبي عَلَيْهُ ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي) (٤).

هذا على الغالب أن النفاس يكون أربعين يومًا، لكن ذهب بعض العلماء إلى أنه يمكن أن يزيد على ذلك في حالات نادرة، كما يمكن أن يقل؛ قال ابن تيمية رَحَمُهُ آللَهُ: (والنفاس لا حد لأقلّه ولا لأكثره؛ فلو قدر أن امرأة رأت الدم أكثر من أربعين، أو ستين، أو سبعين وانقطع، فهو نفاس، لكن إن اتصل فهو دم فساد، وحينئذ فالجد أربعون؛ فإنه منتهى الغالب؛ لما جاءت به الآثار).

والأولى أن يحد أكثر زمنه بالأربعين؛ وذلك للآثار الواردة في ذلك، ولأن هـذا مـا يحققـه الطب ويثبته؛ إذ إنهم يرون أنه لا يمكن أن يزيد عن الأربعين (٥).

<sup>(</sup>١) تاج العروس (٩/ ١٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: بدائع الصنائع (١/ ٤١)، مغني المحتاج (١/ ١٠٨).

<sup>(</sup>٣) حسن صحيح: رواه أبو داود (٣١١)، والترمذي (١٣٩)، وابن ماجه (٦٤٨)، وحسَّنه الألباني في الإرواء (٢٠١).

<sup>(</sup>٤) انظر: سنن الترمذي عقب الحديث (٣٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: كتاب أحكام الحيض والنفاس لأبي عمر الدبيان.



قال ابن قدامة رَحَمُهُ اللَّهُ: (فإن زاد دم النفساء على أربعين يومًا فصادف عادة الحيض فهو حيض، وإن لم يصادف الحيض فهو استحاضة)(١).

وأما أقل مدة النفاس: فالصحيح أنه ليس لأقله حد، فمتى رأت الطهر اغتسلت، والعبرة فيه بوجود الدم، وعلى هذا يمكن القول:

- (١) إذا زاد الدم على الأربعين، وكان لها عادة بانقطاعه بعد الأربعين، أو ظهرت أمارات على قرب الانقطاع، انتظرت حتى ينقطع.
  - (٢) إذا صادف زمن الحيض قرب الانقطاع فإنها تجلس حتى ينتهى زمن حيضها.
    - (٣) وإن استمر فهي مستحاضة ترجع إلى أحكام المستحاضة.
- (٤) إذا طهرت قبل الأربعين فهي طاهر؛ تغتسل وتصلي وتصوم ويجامعها زوجها. ويسرى الإمام أحمد أنه لا يقربها زوجها استحبابًا أي حتى تصل إلى الأربعين وثبت عن عثمان بن أبي العاص نحو ذلك(٢).
  - (٥) إذا ولدت ولم تر الدم وهذا نادر جدًّا فإنها تتوضأ، وتصلي، ولا غسل عليها.
  - (٦) إذا طهرت قبل الأربعين ثم عاودها الدم في أثناء الأربعين، فقد ذكر في المغني روايتين:
     إحداهما: أنه من نفاسها؛ فتدع له الصلاة والصوم.

والثانية: أنه مشكوك فيه؛ فتصوم وتصلى ثم تقضى الصوم احتياطًا ولا يقربها زوجها.

والذي رجَّحه الشيخ ابن عثيمين اعتبار القرائن في هذا الدم؛ فإن علمت أنه دم نفاس فهي في حكم نفاس فهي في حكم الطاهرات. والله أعلم (٣).

<sup>(</sup>١) المغنى (١/ ٣٩٢).

<sup>(</sup>٢) رواه الدارمي (١/ ٢٢٩)، والبيهقي (١/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٣) الشرح الممتع (١/ ٤٥٠).

بم يثبت النفاس؟

لا يثبت النفاس إلا إذا وضعت ما يتبين فيه خلق إنسان، فلو وضعت سِقْطًا لم يتبين فيه خلق إنسان فيرى بعض العلماء أن دمها لا يكون دم نفاس. ويتلخص عندهم الأمر كما يلي:

أ- إن كان السقط قبل الأربعين يومًا الأولى، فالدم لا يحكم عليه أنه دم نفاس، بل هو دم فساد فتغتسل وتصلي وتصوم.

ب- إن كان السقط بعد ثمانين يومًا، فالدم دم نفاس.

ج-- إن كان السقط ما بين الأربعين والثمانين يومًا فينظر في السقط؛ فإن ظهرت فيه أمارات التخليق فالدم دم نفاس، وإلا فلا.

ويرى الشيخ الألباني رَحَمَهُ اللهُ أن الدم عقب السقط يكون نفاسًا في أي مرحلة من مراحل الجنين (١)، وأرى أن ذلك هو الراجح؛ لعدم وجود دليل على الفرق بين ما كان قبل الأربعين، وما كان بعد الأربعين، شريطة التحقق أنه سقط لآدمي، ليس مجرد دم محتبس، ويُستعان على ذلك بالوسائل الطبية، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) نقلًا من الموسوعة الفقهية للعوايشة (٢٩٨).



- الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس:

أولًا: الصلاة:

يحرم على الحائض والنفساء الصلاة فرضًا ونفلًا، فإن طهرت فلا يجب عليها إعادة هذه الصلاة؛ لما ثبت في الحديث أن عائشة رَحَوَلَكُ عَهَا سئلت: ما بال الحائض لا تقضي الصلاة؟ قالت: «كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله عَلَيْ فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة»(١). ثانيًا: قراءة القرآن:

اختلفت آراء العلماء في قراءة الحائض للقرآن ما بين مُحرِّم ومُجُوِّز، والذي يترجح -والله أعلم - أنه يجوز لها قراءة القرآن؛ لعدم ورود حديث صحيح صريح يمنعها من قراءة القرآن، وقد ذهب البخاري، وابن جرير، وابن المنذر إلى جوازه، وحكي عن مالك وعن الشافعي في القديم، حكاه عنها ابن حجر في فتح الباري. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَمُهُ اللهُ: (ليس في منعها من القرآن سنة أصلًا؛ فإن قوله: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن» حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث... وقد كان النساء يحضن في عهد النبي عليه، فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة لكان هذا مما بينه النبي عليه لأمته، وتعلمه أمهات المؤمنين، وكان ذلك مما ينقلونه إلى الناس، فلما لم ينقل أحد عن النبي عليه في ذلك نهيًا لم يجز أن تجعل حرامًا مع العلم أنه لم ينه عن ذلك، وإذا لم ينه عنه مع كثرة الحيض في زمنه علم أنه ليس بمحرم)(٢). ولا مانع من الاحتياط فبابه واسع، لكن الجزم بالمنع هذا أمر لا يستقيم مع قواعد الفقه والأصول.

وأما الذكر والتسبيح وقراءة كتب الحديث والفقه والدعاء والتأمين عليه واستماع القرآن، فلا خلاف في جواز ذلك، والله أعلم.

ثالثًا: الصوم:

يحرم على الحائض والنفساء الصوم، وعليها قضاؤه بعد رمضان كما تقدم في حديث عائشة رَضَيَلِيَّهُ عَنْهَا، فإن صامت وهي حائض أو نفساء فصومها غير صحيح، وتكون آثمة، ولا تر أبذلك ذمتها فيجب عليها القضاء.

<sup>(</sup>١) البخاري (٣٢١)، ومسلم (٣٣٥)، وأبو داود (٢٦٢)، والترمذي (١٣٠)، وابن ماجه (٦٣١).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (٢٦/ ١٩١)، وانظر: الدماء الطبيعية للنساء (ص٢٠).

رابعًا: تحريم الجماع:

يحرم جماع الحائض وكذا النفساء؛ لقول تعالى: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى الْمَا النبي عَلَيْهِ: «اصنعوا كل فَاعْتَزِلُوا ٱلنِسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضِ ﴾ [القرة: ٢٢٢]. ولما نزلت هذه الآية قال النبي عَلَيْهِ: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح»(١)؛ يعني: الجماع. [أفتت اللجنة الدائمة بأن المرأة الحائض ليست بنجسة العين، فيجوز مباشرتها إلا في الفرج، وتقبيلها ومؤاكلتها والشرب من موضع فيها، والأكل مما طبخته، ونحو ذلك (السعيدان ٢٥)].

فللزوج من زوجته الحائض أو النفساء تقبيلها ومباشرتها دون الفرج، فإن جامع فهو آثم وعليه الكفارة (٢)؛ وهي أن يتصدق بدينار، أو نصف دينار من الذهب؛ لما ثبت في الحديث: «من أتى امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار، أو نصف دينار» (٣). والدينار يساوي تقريبًا ٤٠١٥ جرام من الذهب. وفصًّل بعض أهل العلم، فجعل إخراج الدينار إذا كان الدم كثيرًا، ونصف الدينار إذا كان قليلًا.

فإن طهرت من الحيض فلا يجامعها زوجها حتى تغتسل؛ لأن الله تعالى قال: ﴿وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَى يَطْهُرُنَ ﴾ أي: اغتسلن ﴿فَأَتُوهُنَ مِنْ حَيْثُ مَنْ حَيْثُ مَنْ حَيْثُ مَنْ حَيْثُ مَنْ حَيْثُ مُرَكُمُ الله ﴾ أي: الجاع.

خامسًا: الطواف بالبيت:

يحرم عليها الطواف بالبيت، وأما بقية المناسك؛ من السعي، ورمي الجار، والوقوف بعرفات؛ فلا حرج عليها في تأديتها؛ لقوله عليها لله عليها في تأديتها؛ لقوله عليها في الحاج

<sup>(</sup>١) مسلم (٣٠٢)، وأبو داود (٢٥٨)، والترمذي (٢٩٧٧)، وابن ماجه (٦٤٤).

<sup>(</sup>٢) هذا إن جامعها عالمًا عامدًا، فإن كان ناسيًا، أو جاهلًا بوجود الحيض، أو جاهلًا بتحريمه، أو مكرهًا، فلا إثم عليه ولا كفارة. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (٣/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) صحَّحه الألباني: رواه أبو داود (٢٦٤)، والترمذي (١٣٦)، وابن ماجه (١٤٠)، وصحَّحه الألباني في الإرواء (١/ ٢١٨)، أعله أحمد وضعفه الشافعي وأعله البخاري بالوقف، وحكى النووي الاتفاق على ضعفه زوائد أبي داود (٢٦٤)، صحَّحه الحاكم ووافقه الذهبي وابن القطان وابن دقيق العيد وابن التركاني وابن القيم وابن حجر وأحمد شاكر والألباني واستحسَّنه الإمام احمد.



غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» (١). والحائض يسقط عنها طواف الوداع بخلاف طواف العمرة والحج، وهو طواف الركن؛ فإنها تنتظر حتى تطهر ثم تطوف.

سادسًا: المكث في المسجد:

اختلف العلماء في حكم مكث الحائض في المسجد، فذهب بعضهم إلى المنع وهو مذهب الأئمة الأربعة مستدلين بقوله تعالى: ﴿وَلَاجُنُبًا إِلَّاعَابِرِي سَبِيلٍ ﴾ [النساء: ٤٣]، وبحديث: «إني لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض»، لكنه حديثٌ ضعيفٌ، وقد تقدم الجواب عن هذين الدليلين(٢).

وذهب فريق آخر من العلماء إلى جواز مكث الحائض في المسجد، وهو مذهب الظاهرية واختيار المزني من أثمة الشافعية وهو الراجح؛ لأنه لم يثبت دليل صحيح صريح يمنع الحائض من المكث في المسجد مع عموم البلوى وحاجة الناس لمعرفة هذا الحكم، فلو كان هناك منع لثبت ذلك.

وأيضًا فقد ثبت في صحيح البخاري: «أن وليدة سوداء كانت لحي من العرب فأعتقوها، فجاءت إلى رسول الله على الله الله الله على فأسلمت، فكان لها خباء في المسجد، أو حفس»(٣). ومعنى «الحفش»: البيت الصغير، ومعلوم أن المرأة تحيض، ولم يسألها النبي على الله أله أعلم (٤) من المحيض أو لا، فترك الاستفصال دليل على عموم الحكم، والله أعلم (٤)

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٩٤)، (٢٥١٦)، (١٥١٨)، ومسلم (١٢١١)، وأبو داود (١٧٨٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: أحكام الجنب.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٤٣٩)، وابن خزيمة (١٣٣٢)، وابن حزم في المحلي (٢/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٤) وأما ما استدل به القائلون من قوله ﷺ للحيض في مصلى العيد: «وليعتزلن المصلى». رواه البخاري (٣٥١)، ومسلم (٨٩٠)، فليس فيه دليل على منعها من المسجد؛ لأنه ينظر ما المقصود بالاعتزال أولًا، ثم ما معنى المصلى المأمور باعتزاله ثانيًا.

أما الأول: فالمقصود أن يكن خلف الناس؛ لما ورد في إحمدى روايات البخاري بلفظ: «حتى تخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم...». رواه البخاري (٩٧١)، ومسلم (٨٩٠).

[أفتت اللجنة الدائمة بأنه لا يحل للمرأة أن تدخل المسجد وهي حائض أو نفساء، ولها المرور فقط من غير مكث إذا دعت إليه الحاجة مع أمن تلويث المسجد بدمها (السعيدان ٤٥)]. سابعًا: الطلاق:

يحرم على الزوج أن يطلق زوجته وهي حائض؛ لقوله تعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلنَّيِّيُ إِذَا طَلَقَتُمُ ٱللِّسَآةَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّ إِن يطلقها في نفاسها؛ لأن النفاس فإنه يجوز أن يطلقها في نفاسها؛ لأن النفاس لا يحسب من العدة.

لكن لو طلق وهي حائض هل يقع الطلاق أو لا؟ اختلف العلماء في ذلك بعد اتفاقهم أنه يسمى طلاقًا بدعيًا، والراجح وقوعه. وسيأتي تفصيل ذلك في أبواب الطلاق إن شاء الله تعالى.

ويجوز طلاق الحائض في الحالات الآتية:

(١) إذا طلقها قبل الدخول؛ لأنه لا عدة لها.

(٢) إذا طلقها وهي حامل؛ لأنه لا عبرة بحيض الحامل.

(٣) إذا كان الطلاق على عوض (وهو ما يسمى بالخلع).

تنبيه: يجوز عقد النكاح على الحائض والنفساء؛ إذ لا دليل يمنع من ذلك.

#### ملاحظات:

أ- يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحيض بشرطين:

الأول: أن لا يخشى الضرر عليها.

الثانى: أن يكون ذلك بإذن الزوج.

وأما الثاني: فالمقصود بالمصلى: الصلاة نفسها؛ لما ورد في بعض الروايات: «فيعتزلن الصلاة» رواه مسلم ( ١٩٥٨)، وعلم بذلك أن المقصود حتى لا يقطع الحيض صفوف الناس، وأيّا كان الأمر، فمع هذا الاحتمال لا يصح الحديث دليلًا لمن تمسك بالمنع، ويبقى الحكم على الأصل، وهو الجواز.



أفتت اللجنة الدائمة بجواز استعمال حبوب منع الدورة بشرط عدم مضرتها، وأفتت بجواز أخذ الحبوب لجلب الحيض إذا قرر الطبيب الثقة أن ذلك لا يضر (السعيدان ٢٨).

ب- يجوز للمرأة استعمال ما يجلب الحيض بشرطين:

الأول: أن لا تتحيل به على إسقاط واجب شرعي؛ مثل أن تستعمله في رمضان للفطر. الثانى: أن يكون ذلك بإذن الزوج.

جـ- إذا جامع الرجل المرأة وهي حائض، فعليه الكفارة كما تقدم، لكن هـل يجب عـلى المرأة كفارة؟! فيه خلاف بين العلماء، والصواب -والله أعلم- أنهـا إن طاوعتـه وكـان ذلـك برضاها أنه يجب عليها الكفارة أيضًا.

د- إذا باشر الرجل زوجته دون الفرج، وهي حائض، فلا يجب عليه الغسل إلا بالإنزال، وإن أنزلت هي وهي حائض، أو احتلمت، استحب لها أن تغتسل للجنابة في وقت حيضها، علمًا بأنه يجوز لها أن تؤخر غسلها من الجنابة حتى تطهر من الحيض.

هـ- إذا انقطع الدم عن الحائض ولم تغتسل، لم يُبَحْ مما كان محرمًا إلا الصيام والطلاق، وأما غيرهما فلا يباح إلا بعد الاغتسال.

و- إذا طهرت الحائض، ولم تجد ماء لتغتسل، أو وجدته لكنها لا تستطيع استعماله؛ فإنها تتيمم حتى يزول المانع فتغتسل، فإن تيممت أبيح لها ما كان محرمًا عليها سواء بسواء كما لو اغتسلت.

آخر كتاب (الطهارة)، والحمد لله رب العالمين، وأسأل الله أن يجعله ذخرًا لي في الآخرة، وأن يوفق به طلاب العلم للتفقه في دينهم.

وصلِّ اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ويتلوه إن شاء الله تعالى: (كتاب الصلاة).



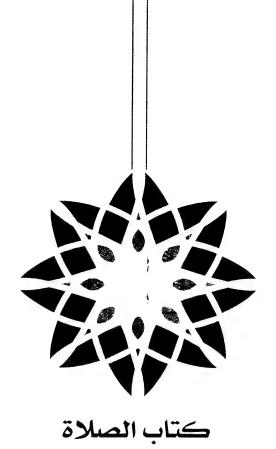

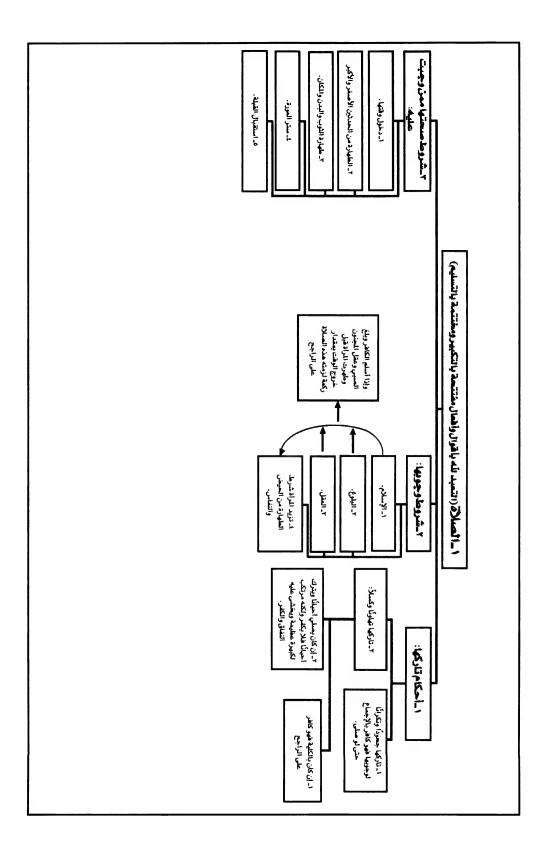



# أحكام الصلاة

#### معنى الصلاة:

الصلاة لغة: الدعاء، قال تعالى: ﴿ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنَّ لَمُّمْ ﴾ [النوبة:١٠٣].

وشرعًا: التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم.

#### \_\_\_ حکمها:

الصلاة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، والأدلة على ذلك كثيرة أذكر منها:

أُولًا: من الكتاب: قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَنَّا مَّوْقُوتًا ﴾ [الساء:١٠٣].

ثانيًا: من السنة: عن ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُا أن رسول الله عَلَيْهُ قال: «بني الإسلام على خمس؛ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت» (١).

ثالثًا: الإجماع: فقد أجمعت الأمة على وجوب خمس صلوات في اليوم والليلة، ووجوبها من المعلوم من الدين بالضرورة.

#### \_\_\_ منزلتها:

له الصلاة من آكد فرائض الإسلام، فهي تلي الشهادتين، لذا لما أرسل النبي ﷺ معاذًا إلى اليمن قال له: «فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خس صلوات في اليوم والليلة...» الحديث (٢).

وعلى هذا فمن أنكر وجوبها كان كافرًا مرتدًا، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، وإنها وقع الخلاف فيمن تركها تكاسلًا، وهذا المتكاسل إما أن يتركها تمامًا لا يصلي أبدًا حتى يموت، وإما أن يصلى أحيانًا ويتركها أحيانًا، فالأول يشمله حديث: «العهد الذي بيننا

<sup>(</sup>١) البخاري (٨)، ومسلم (١٦)، والترمذي (٢٦٠٩)، والنسائي (٨/ ١٠٧).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٤٥٨)، ومسلم (١٩)، وأبو داود (١٥٨٤)، الترمذي (٦٢٥)، والنسائي (٥/ ٢)، وابن ماجه (١٧٨٣).



وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر»(١)، ويشمله كذلك قول عبد الله بن شقيق: (كان أصحاب محمد عليه لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة)(٢). وأما الثاني الذي يترك أحيانًا ويصلي أحيانًا فلا يكون كافرًا؛ لأنه ليس تاركًا بالكلية، بل هو لم يحافظ عليها، فهو تحت الوعيد، وإن لم يحكم عليه بالكفر(٣). ويشمله حديث عبادة بن الصامت الآي.

#### عدد الصلوات المفروضة:

لل وجوب الذي ذهب إليه جمهور العلماء أن الصلوات المفروضات خمس، وذهب الحنفية إلى وجوب الوتر أيضًا، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور؛ لحديث أنس بن مالك، عن أبي ذر وَ وَ النبي عَلَيْقَ: «فرض الله على أمتي خمسين صلاة» فذكر الحسديث إلى أن قال: «فرجعت إلى ربي فقال: هي خمس وهي خمسون؛ ما يبدل القول لدي (٤).

وعن أبي محيريز عن المخدجي قال: جاء رجل إلى عبادة بن الصامت رَحَوَالِلَهُ عَنهُ، فقال: يا أبا الوليد، إني سمعت أبا محمد الأنصاري يقول: الوتر واجب، فقال عبادة: كذب أبو محمد؛ سمعت رسول الله عَلَيْتُ يقول: «خمس صلوات افترضهن الله على عباده، فمن جاء بهن لم ينتقص منهن شيئًا استخفافًا بحقهن فإن الله جاعل له يوم القيامة عهدًا أن يدخله الجنة، ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئًا استخفافًا بحقهن لم يكن له عند الله عهد؛ إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له»(٥).

وعن طلحة بن عبيد الله رَضَالِتُهُ عَنهُ أَن أعرابيًّا أَتَى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، ماذا افترض الله علي من الصلاة؟ فقال: «خمس صلوات»، قال: فهل علي غيرها؟ قال: «لا؛ إلا أن تطوع...» الحديث (٦). وقوله: «كذب أبو محمد» أي: أخطأ.

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه الترمذي (٢٦٢١)، وابن ماجه (١٠٧٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه الترمذي (٢٦٢٢)، والحاكم (١/ ٤٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموع الفتاوي (٢٢/ ٤٨ - ٤٩).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٩٤٩)، ومسلم (١٦٣).

<sup>(</sup>٥) صحيح: رواه أبو داود (٥٢٥)، والنسائي (١/ ٢٣٠)، وابن ماجه (١٤٠١)، وهذا لفظ ابن ماجه.

<sup>(</sup>٦) البخاري (٤٦)، ومسلم (١١)، وأبو داود (٣٩١)، والنسائي (١/٢٢٦).

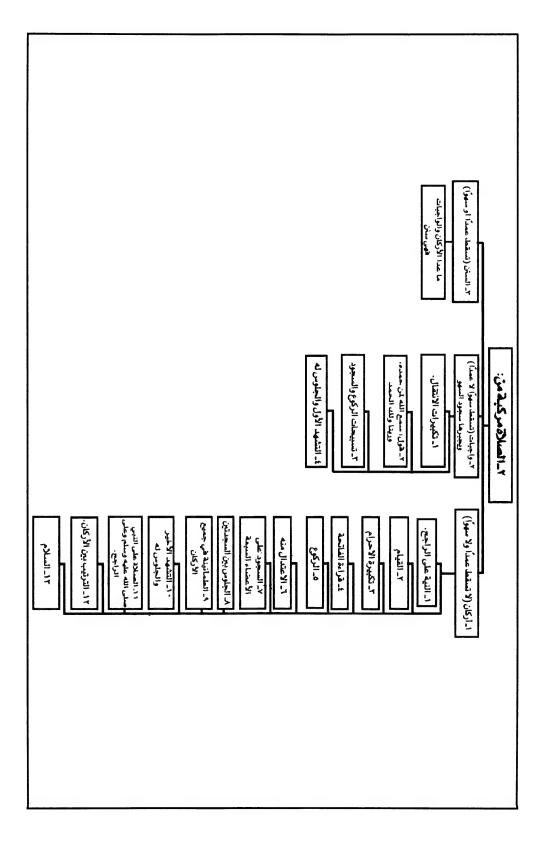



# ■ فضيلت الصلاة والترغيب في أدائها:

قَـال تعـالى: ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَنجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى الزَّكَوْةَ وَلَا يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴾ [النوبة:١٨].

وعن أبي هريرة رَضَالِتُهُ عَالَ: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات؛ هل يبقى من درنه شيء؟» قالوا: لا يبقى من درنه شيء، قال: «فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا»(١). ومعنى «الدرن»: الوسخ.

وعن أبي هريرة رَعَوَالِلَهُ عَنَهُ أَن رسول الله ﷺ قال: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر»(٢).

وعن عمرو بن مرة الجهني رَضَّ اللَّهُ قال: جاء رجل إلى النبي عَلَيْ فقال: يا رسول الله، أرأيتَ إن شهدتُ أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الصلوات الخمس، وأديت الزكاة، وصمت رمضان وقمته، فممن أنا؟ قال: «من الصديقين والشهداء»(٣).

وعن عبد الله بن عمرو رَحَوَلَيْهَ عَنْهَا أن رجلًا أتى رسول الله ﷺ فسأله عن أفضل الأعال؟ فقال: «الصلاة»، قال: ثم مه؟ قال: «ثم الصلاة»، قال: ثم مه؟ قال: «ثم الجهاد في سبيل الله» (٤).

وعن أبي ذر رَحَوَالِلَهُ عَنْهُ أَن النبي ﷺ خرج في الشتاء والورق يتهافت فقال: «يا أبا ذر» قلت: لبيك يا رسول الله، قال: «إن العبد المسلم ليصلي الصلاة يريد بها وجه الله، فتهافت عنه ذنوبه كما يتهافت هذا الورق عن هذه الشجرة»(٥).

<sup>(</sup>١) البخاري (٥٢٨)، ومسلم (٦٦٧)، واللفظ له والترمذي (٢٨٦٨)، والنسائي (١/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۳۳)، والترمذي (۲۱٤)، وابن ماجه (۲۰۸۱).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن خزيمة (٢٢١٢)، وابن حبان (٣٤٣٨)، وصحَّحه الألباني في صحيح الترغيب (٣٦١).

<sup>(</sup>٤) حسن: رواه أحمد (٢/ ١٧٢)، وابن حبان (١٧٢٢).

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد (٥/ ١٧٩). إسناده ضعيف؛ لجهالة الراوي عن أبي ذر، وبالشواهد وله شواهد يتقوى بها، وحسَّنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب (٣٨٤).

#### أحكام الصلاة

وعن عثمان بن عفان رَضَيَلِيَهُ عَنهُ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها، إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تُؤتَ كبيرة، وذلك الدهر كله»(١).

وعن عبد الله بن عمرو رَسَحَالِتُهُ عَنْهَا عن رسول الله عَلَيْكِيَّ أنه ذكر الصلاة يومًا فقال: «من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وهامان وفرعون وهامان وأبي بن خلف» (٢). والأحاديث في فضل الصلاة كثيرة، وفيها ذكرناه كفاية لمن وفقه الله وأعانه.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۲۸)، وأحمد (٥/ ٢٦٠)، وابن حبان (٢٠٤٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه أحمد (٢/ ١٦٩)، والدارمي (٢٧٢١)، والطحاوي (٤/ ٢٢٩)، وابن حبان (١٤٦٧) واللفظ له.

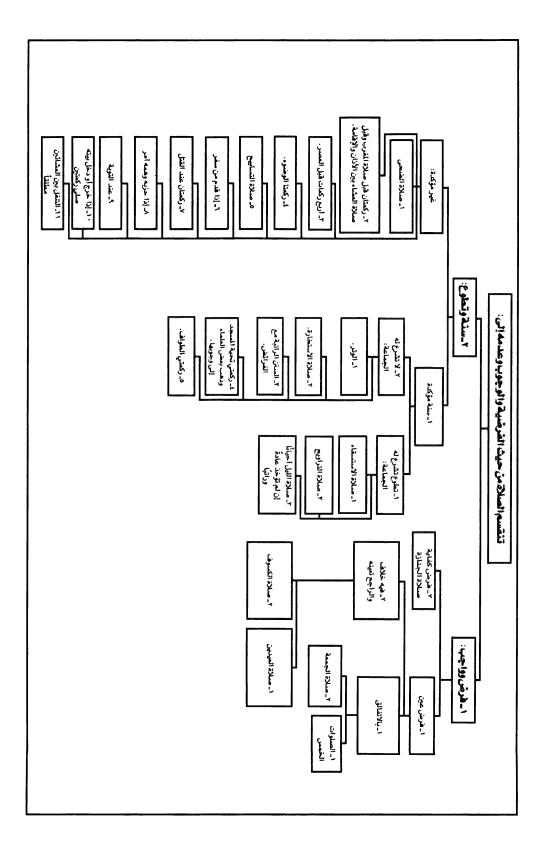



#### على من تجب الصلاة؟

تجب الصلاة على المسلم العاقل البالغ، ويشترط في حق المرأة الطهارة من الحيض والنفاس.

فأما (الكافر) فلا تصح منه الصلاة، سواء كان كافرًا أصليًّا أو مرتدًّا (١)؛ لأنه ليس من أهل العبادة، وقد تقدم في حديث معاذ رَضَاً لَنَهُ عَندما أرسله رسول الله على اليمن قوله: «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات...» الحديث (٢).

وأما (المجنون والصبي) فلا يجب عليهما الصلاة؛ لما ثبت في الحديث عن علي رَحَوَالِلَهُ عَنهُ أَن رَسول الله ﷺ قال: «رفع القلم عن ثلاثة؛ عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ»(٣).

وأما (الحائض والنفساء) فلم ثبت في الحديث من قوله ﷺ: «أليس إذا حاضت لم تصلم» (٤).

#### تنبيهات وملاحظات:

(۱) يؤمر الصبي بالصلاة وهو ابن سبع سنين، ويضرب عليها وهو ابن عشر؛ لما ثبت في الحديث عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: «مُروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا سبعًا، واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا، وفرقوا بينهم في المضاجع»(٥).

<sup>(</sup>١) (الكافر الأصلي) هو الذي لم يدخل في الإسلام بعد، وأما (المرتد) فهو الذي أسلم ثم كفر.

<sup>(</sup>٢) انظر: (١/٥٥١).

<sup>(</sup>٣) صحَّحه الألباني: رواه أبو داود (٤٣٩٩)، والترمذي (٢٠٤١)، وفي الباب عن عائشة نحوه رواه أبو داود (٤٣٩٨)، والنسائي (٢٠٤٦)، وابن ماجه (٢٠٤١). وقال الدارقطني في العلل (٣٥٤): وقف أشبه بالصواب، وصحَّحه الألباني في الإرواء (٢٩٨) (٢٩٨)، واعتنى السبكي بروايات الحديث وحكم على بعضها بالتحسين في كتاب إبراز الحكم في حديث رفع القلم وقال: ووقف بعضهم له وقطع بعضهم لا يقدح في رواية رفعه ووصله.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢٠٤)، ومسلم (٧٩).

<sup>(</sup>٥) حسن صحيح: رواه أبو داود (٤٩٥)، وله شاهد من حديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده رواه أبو داود (٤٩٤)، والترمذي (٤٠٧).



(٢) إذا بلغ الصبي، أو أسلم الكافر، أو طهرت الحائض والنفساء قبل خروج الوقت بمقدار ركعة؛ فإنه يجب عليهم أداء هذه الصلاة؛ لقوله عليه الدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»(١). وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لو أدرك مقدار تكبيرة الإحرام لزمته هذه الصلاة، والراجح ما تقدم؛ لظاهر الحديث.

(٣) لا يؤمر الكافر إذا أسلم بقضاء ما فاته قبل إسلامه؛ لأن الإسلام يَجُبُّ -أي يمحو ويهدم - ما قبله؛ ولأن النبي عَلَيْ لم يأمر أحدًا ممن أسلم بقضاء الصلوات، وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رَحَوَلَيْهُ عَنهُ قال: قلنا: يا رسول الله، أنؤاخذ بها عملنا في الجاهلية؟ قال: «من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بها عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر»(٢).

(٤) قال ابن تيمية رَحَهُ ألله: (اعلم أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كها ذكر الله تعالى في كتابه، والعبد إذا لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر دل ذلك على تضييعه لحقوقها، وأما حديث: «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدًا»، فهو حديث لا يصح، والصلاة لا تزيد صاحبها بعدًا، بل الذي يصلي أفضل من الذي لا يصلي وأقرب إلى الله منه وإن كان فاسقًا)(٣).



<sup>(</sup>۱) البخاري (۵۸۰)، ومسلم (۲۰۷)، وأبـو داود (۱۱۲۱)، والترمـذي (۵۲۶)، والنسـائي (۱/ ۲۷٤)، وابن ماجه (۱۱۲۲).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٩٢١)، ومسلم (١٢٠)، وابن ماجه (٤٢٤٢)، وأحمد (١/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٢٢/٦).

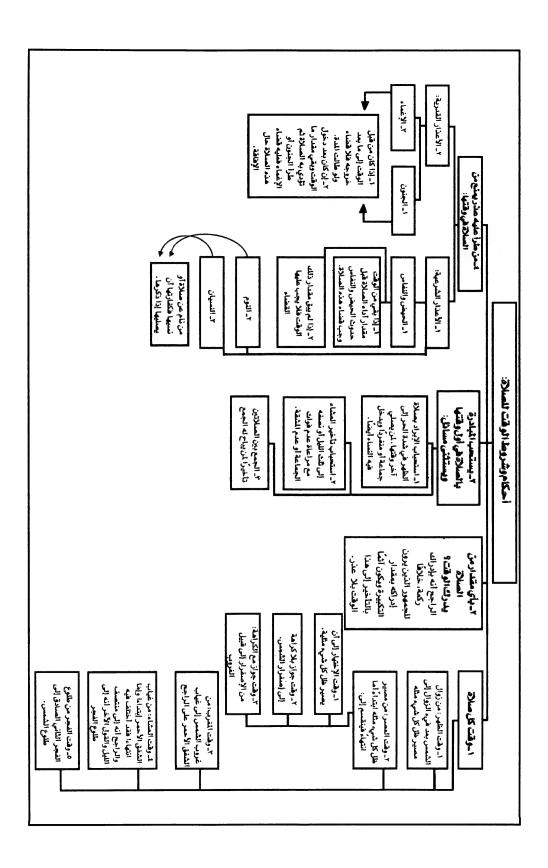



# مواقيت الصلاة

#### \_ المواقيت:

المُوَّمِنِينَ كِتَنَبًا مَّوَقُوبًا ﴾ [النساء:١٠٣]. وفيها يلي نذكر بعض الأحاديث التي حددت مواقيت الصلاة، ثم نبين بعد ذلك تفاصيل كل وقت وما يتعلق به على حدة:

عن جابر بن عبد الله وَعَالِتُهُ عَنْهُا «أن النبي عَلَيْهُ جاءه جبريل عَلَيْهِ نقال له: قم فصل فصل الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر فقال: قم فصله، فصلى العصر حين صار ظلُّ كل شيء مثله، ثم جاءه المغرب، فقال: قم فصله، فصلى المغرب حين وجبت الشمس، ثم جاءه العشاء فقال: قم فصله، فصلى العشاء حين غاب الشفق، ثم جاءه الفجر حين برق الفجر -أو قال: سطع الفجر - ثم جاءه من الغد للظهر فقال: قم فصله، فصلى الظهر حين صار ظل كل صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه العصر فقال: قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم جاءه المغرب وقتًا واحدًا لم يزل عنه، ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال: ثلث الليل، فصلى العشاء، ثم جاءه حين أسفر جدًّا فقال: قم فصله، فصلى الفجر، ثم قال: ما بين هذين الوقتين وقتٌ» (١).

وعن عبد الله بن عمرو وَحَوَلِهُ عَنْهُا أن رسول الله عَلَيْهُ قال: «وقت الظهر إذا زالت الشمس، ووقت وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة؛ فإنها تطلع بين قرني شيطان» (٢).

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه الترمذي (١٥٠)، والنسائي (١/ ٢٥١)، وأحمد (٣/ ٣٣٠، ٣٥١).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۱۲)، وأبو داود (۳۹۲)، والنسائي (۱/ ۲٦٠).



#### تنبيهات:

(١) الحديث الأول: يسمى حديث إمامة جبريل، وكانت إمامة جبريل بالنبي ﷺ في الله الذي يلي لله الإسراء، وأول صلاة أديت صلاة الظهر على المشهور.

(۲) قال ابن عبد البر رَحمَهُ اللهُ: (قال جماعة من أهل العلم: إن النبي ﷺ لم يكن عليه صلاة مفروضة قبل الإسراء، إلا ما كان أمر به من صلاة الليل على نحو من قيام رمضان، من غير توقيت ولا تحديد ركعات معلومات ولا لوقت محصور، وكان ﷺ يقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، وقام معه المسلمون نحوًا من حول حتى شق عليهم ذلك، فأنزل الله التوبة عليهم والتخفيف في ذلك، ونسخه وحطه فضلًا منه ورحمة، فلم يبق في الصلاة فريضة إلا الخمس)(۱).

من الأحاديث المتقدمة يتبين أن أول وقت الظهر إذا زالت الشمس، ومعنى «زوال الشمس»: ميلها عن كبد السماء (٢)، وآخر وقتها: إذا صار ظل كل شيء مثله؛ أي مضافًا إليه الظل الذي يكون عند الزوال، وهذا الظل يختلف باختلاف البلاد (٣).

# الإبراد بصلاة الظهر في شدة الحر:

يستحب التعجيل بأداء الصلاة في أول وقتها؛ لأن ذلك من المسارعة لأمر الله، وفي حديث ابن مسعود رَهَوَاللهُ عَنْهُ أنه سأل النبي عَلَيْهُ: أي الأعهال أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتها»(٤).

<sup>(</sup>١) نقلًا من نيل الأوطار (١/ ٣٨٣).

<sup>(</sup>٢) وذلك أن الشمس إذا طلعت صار للشخص ظل جهة المغرب، ثم لا يزال هذا الظل ينقص كلما ارتفعت الشمس، حتى يتوقف الظل – وعندئذ تكون الشمس في كبد السماء – ثم يبدأ الظل في الزيادة من الجهة الأخرى، فإذا بدأ في هذه الزيادة كان هذا وقت الزوال.

<sup>(</sup>٣) ففي بلاد المناطق الاستوائية تكون الشمس عمودية تمامًا فوق الشخص فلا يكون هناك زيادة عند الاستواء، بل يكون الظل أسفل الشخص، وفي بلاد أخرى حيث تكون هناك زاوية ميل للشمس، يكون هناك ظل للشخص – نحو شبر أو أكثر أو أقل – عند الاستواء، فهذه الزيادة تحسب عند آخر الوقت، فيكون آخر وقت الظهر: أن يكون الظل مثل الشخص مضافًا إليه هذه الزيادة.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٧٧)، ومسلم (٨٥)، والترمذي (١٧٣)، والنسائي (١/ ٢٩٢).



لكن في شدة الحريشرع (الإبراد) بصلاة الظهر؛ فعن أبي هريرة رَيَحَالِلَهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم» (٣).

والمقصود بالإبراد: تأخير الصلاة في شدة الحر إلى الوقت الذي يتبين فيه انكسار شدة الحر، وأن يصير لِلتُّلول في وظل يمشون فيه، وجهور العلماء على أن هذا الأمر للاستحباب، ويرى بعضهم الوجوب<sup>(٤)</sup>. ويُستفاد من الحديث أنه لا يشرع الإبراد في البرد، وكذلك إذا لم يشتد الحر.

ويقدر هذا الوقت إلى أن يكون ظل كل شيء مثله؛ وذلك لما ثبت في صحيح البخاري عن أبي ذر رَضِّوَالِلَهُ عَنهُ قال: كنا مع النبي عَلَيْتُ في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن، فقال له: «أبرد» حتى ساوى الظلُّ التلول، فقال: النبي عَلَيْهُ: «إن شدة الحر من فيح جهنم»(٥). وهذا يدل على أن الإبراد يكون إلى قرب وقت العصر.

قال الشيخ ابن عثيمين رَحَمُهُ اللهُ: (وهذا يحصل لمن يصلى جماعة، ولمن يصلى وحده، ويدخل في ذلك النساء، فإنه يسن لهن الإبراد في صلاة الظهر في شدة الحر)<sup>(٦)</sup>، وقد استدل رَحَمُهُ اللهُ لذلك بعموم الخطاب في «أبر دوا»، ولأنه عَلَيْهُ لم يعلل الإبراد في الحديث إلا بقوله: «فإن شدة الحر من فيح جهنم». والله أعلم.

<sup>(</sup>١) رواه ابن خزيمة (٣٢٧)، وابن حبان (١٤٧٥)، قال ابن حبان: هذه اللفظة تفرد بها عثمان بن عمر، وفي الباب عن أم فروة لكن ضعَّفه الترمذي.

<sup>(</sup>٢) مسلم (٦١٨)، وأبو داود (٤٠٣)، وابن ماجه (٦٧٣)، وأحمد (٥/٦٠١).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٥٣٣)، ومسلم (٦١٥)، وأبو داود (٤٠٢)، والترمذي (١٥٧)، والنسائي (١/ ٢٤٨)، وابن ماجه (٦٧٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: فتح الباري (٢/ ١٦).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٦٢٩)، ومسلم (٦١٦)، وأبو داود (٤٠١)، والترمذي (١٥٨)، واللفظ للبخاري.

<sup>(</sup>٦) الشرح الممتع (٢/ ٩٩)، وهو المشهور عن الإمام أحمد كما قال الحافظ في الفتح بعد أن نقل الخلاف (١٦/٢).



#### وقت صلاة العصر:

يبدأ وقت صلاة العصر عندما يكون ظل الشيء مثله، أما وقت انتهائه فقد ورد فيه أحاديث:

الأول: حديث جبريل المتقدم، وفيه أنه صلى العصر في اليوم الثاني عندما صار «ظل الشي مثليه»، وقال بعد ذلك: «الوقت ما بين هذين ».

الثاني: حديث عبد الله بن عمرو المتقدم، وفيه قول النبي ﷺ: «ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس».

الثالث: حديث أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ أن رسول الله عَلَيْقَ قال: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر»(١).

ففي الحديث الأول جعل آخره أن يصير ظل كل شيء مثليه، وفي الحديث الثاني جعله إلى وقت الاصفرار، وفي الثالث جعله حتى مغيب الشمس.

ووجه الجمع بين هذه الروايات ما بيّنه العلماء من تقسيم وقت العصر إلى خمسة أوقات: فضيلة، واختيار، وجواز بلا كراهة، وجواز مع الكراهة، ووقت عذر؛ قال النووي رَحمَهُ اللّهُ نقلًا عن أصحاب الشافعي: (فأما وقت الفضيلة: فأول وقتها، ووقت الاختيار: يمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، ووقت الجواز: إلى الاصفرار، ووقت الجواز مع الكراهة: حال الاصفرار إلى الغروب، ووقت العذر: وهو وقت الظهر في حق من يجمع بين الظهر والعصر لسفر أو مطر؛ ويكون العصر في هذه الأوقات الخمسة أداء، فإن فاتت بغروب الشمس فهي قضاء)(٢).

قلت: ومما يدل على كراهة تأخيرها إلى ما بعد الاصفرار: ما رواه مسلم عن أنس رَعَوَالِلَهُ عَنْهُ عَنْهُ قال: سمعت رسول الله عَلَيْهُ يقول: «تلك صلاة المنافق؛ يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعًا لا يذكر الله فيها إلا قليلًا» (٣).

استحباب تعجيلها ولو مع الغيم: عن أنس رَيَحَالِلَهُ عَنهُ قال: «كان رسول الله ﷺ يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة» (٤).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۷۹ه)، ومسلم (۲۰۸)، وأبو داود (۲۱۲)، والترمذي (۱۸٦)، والنسائي (۱/ ۲۵۷).

<sup>(</sup>٢) نقلًا من نيل الأوطار (١/ ٣٨٨)، وانظر: المجموع للنووي (٣/ ٢٧).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٦٢٢)، وأبو داود (١٦٤)، والترمذي (١٦٠)، والنسائي (١/ ٢٥٤)، وأحمد (٣/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٥٥٠)، ومسلم (٦٢١)، وأبو داود (٤٠٤)، والنسائي (١/ ٢٥١–٢٥٢).



و «العوالي» أماكن في أطراف المدينة. قال الشوكاني رَحَمُهُ اللهُ: (والحديث دليل على استحباب المبادرة بصلاة العصر أول وقتها؛ لأنه لا يمكن أن يذهب الذاهب بعد صلاة العصر ميلين وثلاثة والشمس لم تتغير بصفرة ونحوها إلا إذا صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله) (١).

ومما يدل على استحباب المبادرة في يوم الغيم ما ثبت عن أبي المليح رَجَالِتَهُ عَنْهُ قال: كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم فقال: بكروا بصلاة العصر؛ فإن النبي عَلَيْهُ قال: «من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله»(٢).

تنبيه: اختلفت أقوال العلماء في تحديد الصلاة الوسطى، وأرجحها أنها صلاة العصر، فقد صرحت بذلك أحاديث؛ منها:

(۱) حديث علي رَضَالِتَهُ عَنهُ أَن النبي عَلَيْ قَال يوم الأحزاب: «ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارًا كما شغلونا عن الصلاة كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس» - وفي رواية -: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر» (٣).

(٢) حديث ابن مسعود رَحَوَاللَهُ عَنْهُ قال: حبس المشركون رسول الله عَلَيْ عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله عَلَيْة: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر؛ ملأ الله قبورهم نارًا، أو حشا الله أجوافهم وقبورهم نارًا» (٤). وقت صلاة المغرب:

يبدأ أول وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس، وآخر وقتها إلى مغيب الشفق الأحمر على أرجح الأقوال؛ وذلك لحديث عبد الله بن عمرو رَحَوَالَهُ عَالَى أن رسول الله عَلَيْةِ قال: «وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يغب الشفق»(٥).

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار (٢/ ٣٩١- ٣٩٢).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٥٥٣)، والنسائي (١/ ٢٣٦)، وابن ماجه (٦٩٤)، وأحمد (٥/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٩٣١)، (٢١١)، (٤٥٣٥)، ومسلم (٦٢٧)، وأبو داود (٤٠٩)، والترمذي (٢٩٨٤)، والنسائي (١/ ٣٣٦)، وابن ماجه (٦٨٤).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٦٢٨)، والترمذي (١٧٩)، وابن ماجه (٦٨٦)، وأحمد (١/٣٠٤).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٦١٢)، وأبو داود (٣٩٦)، والنسائي (١/ ٢٦٠).

## مواقيت الصلاة



وأما ما تقدم في حديث جبريل أنه ﷺ صلى المغرب في اليومين في وقت واحد حين غربت الشمس؛ فقد قال النووي رَحمَهُ اللهُ: (فهو يدل على استحباب التعجيل بصلاة المغرب)(١).

قلت: وقد وردت الأحاديث مصرحة باستحباب تعجيلها، فمن ذلك:

- (١) حديث رافع بن خديج رَخِوَلِيَهُ عَنْهُ قال: «كنا نصلي مع النبي ﷺ المغرب فينصرف أحدنا، وإنه ليبصر مواقع نَبْلِه» (٢).
- (٢) حديث عطية بن عامر رَخِوَلِلَهُ عَنهُ أن النبي ﷺ قال: «لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم» (٣).

#### وقت صلاة العشاء:

يبدأ وقت العشاء من غروب الشفق الأحمر؛ كما تقدم في حديث إمامة جبريل، وأما آخر وقتها فقد اختلف أهل العلم في ذلك:

فذهب بعضهم إلى أنه: يمتد إلى نصف الليل؛ لما تقدم من حديث إمامة جبريل.

وذهب فريق آخر إلى أنه: ممتد إلى صلاة الفجر؛ لحديث أبي قتادة رَضَّالِلَهُ عَنْهُ أَن رسول الله ﷺ قال: «أما إنه ليس في النوم تفريط، إنها التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى»(٤).

والصواب -والله أعلم- ما ذهب إليه الفريق الأول من أهل العلم؛ أن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل، وأما الحديث الماضي فهو متعلق بالصلوات المتصلة أوقاتها وهي الظهر والعصاء، ويخرج من ذلك الفجر، فلا يتصل بوقت قبله ولا بعده.

وأقوى ما استدلوا به قوله تعالى: ﴿ أَقِيرِ الصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ الْيَلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ ﴾ [الإسراء: ٧٨]؛ فذكر الأوقات المتصلة وهي من دلوك الشمس إلى غسق الليل أي: من منتصف النهار (وهو أول وقت الظهر) إلى منتصف الليل (وهو آخر وقت العشاء)، ثم ذكر

<sup>(</sup>١) نقلًا من نيل الأوطار (١/ ٣٨٨)، وانظر: المجموع (٣/ ٣١).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٥٥٩)، ومسلم (٦٣٧)، وأبو داود (٤١٦)، وابن ماجه (٦٨٧).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أبو داود (٤١٨)، وأحمد (٤/ ١٧٤)، والبيهقي (١/ ٣٧٠).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٦٨١)، وأبو داود (٤٤١)، والترمذي (١٧٧)، والنسائي (١/ ١٩٤).



الفجر منفصلًا لعدم اتصاله بهذه الأوقات لا قبله ولا بعده. وهذا ما اختاره الشيخ ابن عثيمين (١).

استحباب تأخيرها إلى ثلث الليل:

الأفضل أن تؤخر صلاة العشاء إلى ثلث الليل؛ فعن جابر بن سمرة رَسَحَالِتَهُ عَنْهُ قال: «كان رسول الله ويَعَالِتُهُ عَنْهُ عَلَى: «لولا أن أشق على أمتي ويَعَالِتُهُ قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع الوضوء، ولأخرت العشاء إلى ثلث الليل أو شطر الليل »(٣). وعن عائشة رَسَعَالِتَهُ قالت: «كانوا يصلون العتمة فيها بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول»(٤).

فدل ذلك على استحباب تأخير العشاء، لكن مع مراعاة الجماعة، فلا ينفرد عن الجماعة إذا صلوها في أول الوقت، لعدم فوات الجماعة، ولعدم إضاعة الجماعات.

كراهية النوم قبل العشاء والسمر بعدها:

عن أبي برزة الأسلمي رَحَالِلَهُ عَنهُ أن رسول الله ﷺ «كان يستحب أن يـؤخر العشـاء التـي يدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها»(٥).

في هذا الحديث ما يدل على كراهية النوم قبل العشاء؛ قال الترمذي رَحَمُهُ اللَّهُ: (وقد كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء، ورخص في ذلك بعضهم) (٦). وقال ابن العربي رَحَمُهُ اللَّهُ: (إن ذلك جائز لمن علم من نفسه اليقظة قبل خروج الوقت بعادة، أو يكون معه من يوقظه. والعلة في الكراهة قبلها لئلا يذهب النوم بصاحبه ويستغرقه فتفوته، أو يفوته فضل وقتها المستحب، أو يترخص في ذلك الناس فيناموا عن إقامة جماعتها) (٧).

<sup>(</sup>١) الشرح الممتع (٢/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٦٤٣)، والنسائي (١/ ٢٦٦)، وأحمد (٥/ ٨٩).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أحمد (٢/ ٥٠٠)، وابن ماجه (٦٩١)، وعبد الرزاق (٢٠١٦)، وابن حبان (١٥٣١)، وروى الترمذي (١٦٧) الفقرة الأخيرة بمعناه وهي محل الشاهد، وصحَّحه الشيخ الألباني في الإرواء (٢/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٨٦٤)، والنسائي (١/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٩٩٥)، ومسلم (٦٤٧).

<sup>(</sup>٦) سنن الترمذي (١/ ٣١٤).

<sup>(</sup>٧) نقلًا من نيل الأوطار (١٦/١٤).



قلت: وأما إذا غلبته عيناه وهو في المسجد ينتظر الصلاة، فليس من هذا الباب المنهي عنه؛ لحديث عائشة رَضَالِتُهُ عَنْهَا: «أن رسول الله ﷺ أعتم بالعشاء حتى ناداه عمر: نام النساء والصبيان»(١).

قال ابن سيد الناس رَحِمَهُ اللَّهُ: (ولا أرى هذا من هذا الباب، ولا نعاسهم في المسجد وهم في انتظار الصلاة من النوم المنهي عنه، وإنها هو من السِّنة التي هي مبادئ النوم)(٢).

وأما السمر بعد العشاء فإنه مكروه إلا لضرورة؛ لما روي عن ابن مسعود رَحَيَلَهُ عَنهُ أن رسول الله عَلَيْ قال: «لا سمر بعد الصلاة - يعني العشاء الآخرة - إلا لأحد رجلين؛ مُصلِّ أو مسافر»(٣)، ولما ثبت عن عمر رَحَيَلَهُ عَنهُ قال: «كان رسول الله عليهُ يسمر عند أبي بكر الليلة في الأمر من أمور المسلمين وأنا معه»(٤).

وعلى هذا فيجوز السمر إذا كانت الفائدة دينية، أو للمسافر، أو السمر مع أهله؛ لما ثبت عن ابن عباس رَحَالِتُهُ عَنْهُا قال: رقدت في بيت ميمونة ليلة كان رسول الله عَلَيْ عندها لأنظر كيف صلاة رسول الله عَلَيْ بالليل، قال: فتحدث النبي عَلَيْ مع أهله ساعة ثم رقد (٥). قال النووي رَحَمُهُ الله: (واتفق العلماء على كراهة الحديث بعدها إلا ما كان في خير) (٢). وقال الشوكاني رَحَمُهُ الله: (وعلة الكراهة ما يؤدي إليه السهر من نخافة غلبة النوم آخر الليل عن القيام لصلاة الصبح في جماعة، أو الإتيان بها في وقت الفضيلة والاختيار، أو القيام للورد من صلاة أو قراءة في حق من عادته ذلك، ولا أقل لمن أمِنَ ذلك من الكسل بالنهار عما يجب من الحقوق فيه والطاعات) (٧).

<sup>(</sup>١) البخاري (٥٦٦)، (٩٦٥)، ومسلم (٦٣٨)، والنسائي (١/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٢) نقلًا من نيل الأوطار (١/ ٤١٦).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١/ ٣٧٩)، والطيالسي (٣٦٥)، والبيهقي (١/ ٤٥٢)، وانظر: صحيح الجامع (٧٢٧٥)، وضعفه الحافظ في الفتح (١/ ٢١٣). وأورد الألباني لـه طرقا، ومنها طريق أبي نعيم في الحلية (٤٩٨/٤)، قال الألباني: إسناده لا بأس به في المتابعات وصحح الحديث.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (١٦٩)، وابن حبان (٢٠٣٤)، وأحمد (١/ ٣٤)، قال الترمذي: حسن. وله شاهد من رواية كميل بن زياد عن على عند الحاكم (٣/ ٣١٧)، وصحَّحه ووافقه الذهبي، وانظر: الصحيحة (٢٧٨١).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٤٥٦٩، ٤٥٦٧)، ومسلم (٦٧٣)، وأبو داود (١٣٦٤) نحوه.

<sup>(</sup>٦) شرح صحيح مسلم للنووي (٥/ ١٤٦).

<sup>(</sup>٧) نيل الأوطار (١/ ٤١٧).



#### وقت صلاة الصبح:

من الأحاديث السابقة يتبين أن وقت الصبح يبدأ من طلوع الفجر الصادق، ويمتد حتى طلوع الشمس.

# ما جاء في التغليس بصلاة الصبح والإسفار بها:

ومعنى «الغلس»: بقايا الظلام، و «الإسفار» ضوء النهار. وقد وردت أحاديث بالتغليس بصلاة الصبح، وأخرى بالإسفار بها.

فأما التغليس: فعن عائشة رَعَالِيَهُ عَهَا قالت: «كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي عَلَيْهُ الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس» (١). ومعنى «المروط» الأكسية، والمقصود: مغطيات لا يعرفهن أحد.

وأما الإسفار: فعن رافع بن خديج رَحَوَلِيَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر» (٢).

ولا تعارض بين الحديثين؛ إذ يمكن الجمع بينها بأن بداية الصلاة تكون بغلس، وينتهي منها وقت الإسفار، ويمكن أن يقال: يجوز التغليس ويجوز الإسفار، وإن كان التغليس أفضل؛ لما ثبت في الحديث عن أبي مسعود الأنصاري وَ الله عَلَيْهُ عَنهُ أن رسول الله عَلَيْهُ صلى صلاة الصبح مرة بغلس، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات، لم يعد إلى أن يسفر (٣). قال الشوكاني وَحَمُ اللهُ: (والحديث يدل على استحباب التغليس وأنه أفضل من الإسفار، ولولا ذلك لما لازمه النبي عَلَيْهُ حتى مات) (٤).

#### تنبيهات وملاحظات:

(١) يكره تغليب اسم «العَتَمة» على صلاة العشاء، وإن كان يجوز ذلك أحيانًا، بشرط أن لا يُغلب؛ فعن عبد الله ابن عمر بن الخطاب رَحَالِلهُ عَنْهُا قال: سمعت

<sup>(</sup>١) البخاري (٥٧٨)، ومسلم (٦٤٥)، وأبو داود (٤٢٣)، والترمذي (١٥٣)، والنسائي (١/ ٣٧١)، وابن ماجه (٦٦٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه أبو داود (٢٢٤)، وابن ماجه (٦٧٢)، والترمذي (١٥٤)، والنسائي (١/ ٢٧٢)، وقال الترمذي: حسن صحيح، واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) حسن: رواه أبو داود (٣٩٤)، وابن خزيمة (٣٥٢)، وابن حبان (١٤٤٩).

<sup>(</sup>٤) نيل الأوطار (١/ ٤٢١).



رسول الله على يقول: «لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا وإنها العشاء، وهم يعتمون بالإبل»(١).

ومعنى «يعتمون بالإبل»: يحلبون الناقة في هذه الساعة المتأخرة، ولذلك قال بعض العلماء: إن العلة في النهي: تنزيه العبادة الشرعية المحبوبة أن يرتبط اسمها بأمر دنيوي.

وأما الدليل على جواز تسميتها «العتمة» أحيانًا: فعن أبي هريرة رَحَالِتُهُ عَنهُ أن رسول الله على الله على الله على النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوًا» (٢). والمقصود بـ «النداء»: الأذان، ومعنى «استهموا» أي: اقترعوا، و «التهجير»: صلاة الظهر، و «الحبو» أن يمشى على يديه وركبتيه، أو يمشى على استه.

قال الحافظ رَحَمَهُ اللَّهُ: (ولا بُعد في أن ذلك كان جائزًا -أي التسمية بالعتمة - فلم كثر إطلاقهم له نُهُوا عنه لئلا تغلب السنة الجاهلية على السنن الإسلامية، ومع ذلك فلا يحرم ذلك؛ بدليل أن الصحابة الذين رووا النهي استعملوا التسمية المذكورة)(٣).

(٢) من أدرك ركعة قبل خروج الوقت فقد أدرك الصلاة لوقتها، وعلى من أدرك ذلك أن يتم الصلاة أداء؛ وذلك لما ثبت في الحديث عن أبي هريرة رَعَوَالِلَهُ عَنهُ أَن رسول الله عَلَيْكُمُ قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»(٤).

ويفهم من الحديث أنه إذا أدرك أقل من ركعة كاملة لا يكون مدركًا للصلاة، وفي كلا الحالين يكون آثيًا للتأخير؛ قال ابن قدامة رَحَهُ أللَّهُ: (فإن أخِرها بحيث لم يبق من الوقت ما يتسع لجميع الصلاة أثم؛ لأن الركعة الأخيرة من جملة الصلاة فلا يجوز تأخيرها عن الوقت كالأولى)(٥).

<sup>(</sup>١) مسلم (٦٤٤)، وأبو داود (٤٩٨٤)، وابن ماجه (٤٠٧)، والنسائي (١/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦١٥)، ومسلم (٤٣٧)، والترمذي (٢٤٥)، والنسائي (١/٢٦٩).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٢/ ٤٨).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٥٨٠)، ومسلم (٢٠٧)، وأبو داود (١١٢١)، والترمذي (٥٢٤)، النسائي (١/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٥) المغنى (١/ ٣٩٥).



(٣) لا يجوز أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها فقد أمر النبي ﷺ بعدم تأخيرها مع الأمراء إذا أخروها عن وقتها؛ فعن أبي ذر رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: قال لي رسول الله ﷺ: «كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ أو يميتون الصلاة عن وقتها؟» قال: قلت: فها تأمرني؟ قال: «صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة»(١).

ولكن أيها تحسب الفريضة هل التي صلاها وحده أو التي صلاها مع الأئمة؟!

الصحيح من أقوال أهل العلم أن الصلاة التي صلاها أولًا هي الفريضة، والثانية هي النافلة؛ لقوله في الحديث السابق: «فإنها لك نافلة» ولغيره من الأحاديث.

- (٤) إذا طهرت الحائض، أو عقل المجنون، أو أفاق المغمى عليه، أو احتلم الصبي، أو أسلم الكافر قبل خروج وقت الصلاة بركعة؛ فإنه يجب عليه صلاة هذا الوقت. وأما إذا كان ذلك دون الركعة، فالصحيح أنه لا يجب عليه أداء هذه الصلاة.
- (٥) من زال عقله بإغهاء حتى خرج الوقت أي أغمي عليه قبل الوقت واستمر به حتى خرج الوقت فلا يجب [عليه] قضاء تلك الصلاة، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، ومذهب الإمام أحمد وجوب القضاء. والراجح الرأي الأول(٢).

أفتت اللجنة الدائمة فيمن أصيب بغيبوبة شهرًا أنه لا قضاء عليه هذه المدة (السعيدان ٣٠).

(٦) إذا طرأ عذر بعد دخول وقت الصلاة من حيض أو جنون أو إغماء ونحو ذلك، ففيه أقوال لأهل العلم:

الأول: إذا أدرك ركعة ثم طرأ المانع وجب عليه القضاء.

الثاني: أنه لا يجب عليه القضاء إلا إذا أدرك وقتًا يسع لأدائها فلم يؤدها حتى طرأ المانع، وهو مذهب الشافعية.

الثالث: لا يلزمه القضاء إلا إذا بقي من وقت الصلاة مقدار فعل الصلاة؛ لأن تأخيره لم يكن عن تفريط ولا تعد، ولم ينقل إلينا أن المرأة إذا حاضت في أثناء الوقت ألزمت بقضاء

<sup>(</sup>١) مسلم (٦٤٨)، وأبو داود (٤٣١)، والترمذي (١٧٦)، والنسائي (٢/ ٧٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الممتع (٢/ ١٦).

#### مواقيت الصلاة



الصلاة. والأصل براءة الذمة وهذا اختيار ابن تيمية (١)، وقول مالك وزُفَر. قال ابن عثيمين: (وهذا تعليل قوي جدًّا... فإن قضاها احتياطًا فهو على خير، وإن لم يقضها فليس بآثم)(٢).

(٧) إن أخر الصلاة عن أول وقتها بنية فعلها - أي: قبـل خـروج الوقـت - فـات قبـل فعلها، لم يكن عاصـيا؛ لأنه فعل ما يجوز له فعله، والوقت ليس من فعله، فلا يأثم به (٣).

(٨) قال ابن قدامة رَحَمُهُ اللَّهُ: (ومن صلى قبل الوقت لم تجز صلاته في قول أكثر أهل العلم؛
 سواء فعله عمدًا أو خطأ، كل الصلاة أو بعضها) (٤).

(٩) لا يجوز للإنسان أن يصلي الفرض إلا إذا تيقن أو غلب على ظنه دخول الوقت، وأما لو شك في دخوله فلا يصلي، وإنها يعرف دخول الوقت باجتهاده - إن كان له معرفة بذلك - أو بخبر من يثق بقوله؛ سواء كان رجلًا أو امرأة.

(١٠) إذا علم باجتهاد منه أن وقت الصلاة قد حان فصلى، ثم تبين لـه أنـه خطـأ، فعليـه إعادة الصلاة، وتكون صلاته التي صلاها نفلًا.

(١١) لا يكفي الاعتباد في دخول وقت الصلاة على مجرد سباع صوت الأذان من مذياع، حتى يتيقن أنه أذان البلد المقيم فيها، لأنه ربها كان الأذان منقولًا من بلد أخرى، أو كان الأذان صادرًا من تسجيل. أو نحو ذلك.

حكم الصلاة إذا نام عنها أو نسيها:

عن أنس بن مالك رَضَالِتُهُ عَنهُ أن النبي رَبِيَالِيَّةِ قال: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك» (٥) - وفي رواية لمسلم -: «إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها، فليصلها إذا ذكرها؛ فإن الله عَرْمَ بَلَ يقول: ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِى ﴾ [طه: ١١]».

<sup>(</sup>١) الاختيارات الفقهية (ص٦٦).

<sup>(</sup>٢) الشرح الممتع (٢/ ١٢٧ - ١٢٨).

<sup>(</sup>٣) المغني (١/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٤) المغنى (١/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٥٩٧)، ومسلم (٦٨٤)، وأبو داود (٤٤٢)، والترمذي (١٧٨)، والنسائي (١/ ٢٩٣)، وابن ماجه (٦٩٥).



دلت هذه الأحاديث وغيرها على وجوب أداء الصلاة إذا فاتت بنوم أو نسيان، وأنه يجب ذلك على الفور، وسواء كان ذلك في وقت نهي أو غيره، وأنه إذا أداها مباشرة وقعت أداء لا قضاء، ولا إثم عليه لأنه غير مفرِّط.

#### تنبيهات:

- (١) اعلم أنه «ليس في النوم تفريط»، لكنه إن تعمد النوم متسببًا به لترك الصلاة أو تأخيرها، فلا شك في عصيانه. وكذلك من نام بعد أن ضاق الوقت لأداء الصلاة.
- (۲) ينبغي للمكلف أن يراعي الأسباب التي تعينه على الاستيقاظ للصلاة؛ فعن أبي هريرة رَحَيَكَ عَدُهُ أن رسول الله عَلَيْ حين قفل من غزوة خيبر سار ليلة، حتى إذا أدركه الكرّى عرس وقال لبلال: «اكلاً لنا الليل»، فصلى بلال ما قُدِّر له، ونام رسول الله عليه وأصحابه، فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر، فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ رسول الله علي ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس، فكان رسول الله علي أولهم استيقاظاً، ففزع رسول الله علي فقال: «أي بلال!!» فقال بلال: أخذ بنفسي الذي أخذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله بنفسك، وقال: «اقتادوا»، فاقتادوا رواحلهم شيئًا، ثم توضأ رسول الله علي وأمر بلالا فأقام الصلاة، فصلى بهم فاقتادوا رواحلهم شيئًا، ثم توضأ رسول الله علي وأمر بلالا فأقام الصلاة، فصلى بهم الصبح، فلما قضى الصلاة قال: «وأقيم الكرى» النعاس، و«التعريس»: نزول المسافرين المَمَلَوْة لِذِكْمِيَ الله والاستراحة، ومعنى «الكرى» النعاس، و«التعريس»: نزول المسافرين آخر الليل للنوم والاستراحة، ومعنى «اكلاً»: احفظ واحرس.

ونرى في هذا الحديث أن رسول الله ﷺ أمر بلالًا أن يكلاً الليل -أي يحرس الليل- ليوقظهم للصلاة، فأين هذا ممن يسمر ليله فيها لا فائدة فيه، ولم يحتط لنفسه بمن يوقظه؟!

- (٣) من فاتته الصلاة لنوم أو نسيان فقام لأدائها، فإنه يشرع له أن يؤذن للصلاة، ويصلى السنن الراتبة كما يصليها للوقت، ويقيم الصلاة.
- (٤) إذا فاتته أكثر من صلاة لنوم أو نسيان، فإنه يقضيها مرتبة كما يصليها للوقت، ويقيم لكل صلاة، وإن كانوا جماعة صلوها جماعة، وما كان من الصلاة الجهرية صلاها

<sup>(</sup>۱) مسلم (٦٨٠)، وأبو داود (٤٣٥)، والترمذي (٣١٦٣)، والنسائي (٢/ ٢٩٦)، وابن ماجه (٦٩٧).



جهرية حتى لو كان في وقت السرية، وكذلك السرية يسر بها حتى لو كان في وقت الجهرية، ففي بعض ألفاظ حديث أبي هريرة المتقدم: «فصنع كما يصنع كل يوم».

وعن أبي سعيد الخدري رَحَوَالِلَهُ عَنهُ قال: «حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل كفينا عن القتال، وذلك قول الله عَرَبَات : ﴿ وَكُفَى اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَاكَ اللهُ عَرَبَات اللهُ اللّهُ عَرَبَات الله عَرَبِينَ اللّه عَرَبِينَ اللّه عَلَيْ بلالًا فأقام الظهر، فصلاها فأحسن صلاتها كها فأحسن صلاتها كها كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام العصر فصلاها فأحسن صلاتها كها كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام المغرب فصلاها كذلك، قال: وذلك قبل أن ينزل الله عَرْبَات في صلاة الخوف: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكّبانًا ﴾ [البقرة: ٢٣٩] (١).

(٥) إذا فاتته صلاة، فدخل المسجد، فأقيمت الصلاة الأخرى؛ فإنه يصلي مع الإمام الصلاة التي أقيمت؛ لقوله ﷺ: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» (٢)، وفي لفظ: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت» (٣)، وهذا اللفظ -وإن كان في طريقه مقال- إلا أنه المفهوم من اللفظ الأول، فإنه على عمومه: ألا يصلي العبد نافلة أو فريضة إلا التي أقيم من أجلها، والله أعلم. ثم بعد ذلك يصلي الفائتة، ولا يجب عليه إعادة الصلاة الأولى التي صلاها مع الإمام طلبًا للترتيب؛ إذ لا دليل على ذلك. قال ابن تيمية رَحَمُهُ اللهُ هذا القول قائلًا: (وهو قول ابن عباس، وقول الشافعي، والقول الآخر في مذهب أحمد). ثم صحح رَحَمُهُ اللهُ هذا القول قائلًا: (فإن الله لم يوجب على العبد أن يصلي الصلاة مرتين إذا اتقى الله ما استطاع)(٤).

وكذلك لو تضايق الوقت بحيث إنه لو صلى الفائتة خرج وقت الحاضرة، فالراجح أنه يصلي الحاضرة أولًا. وكذلك الحكم لو خاف فوات صلاة الجمعة، والله أعلم (٥).

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه النسائي (٢/ ١٧)، وأحمد (٣/ ٤٩) وابن خزيمة (١٧٠٣)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) مسلم (٧١٠)، وأبو داود (١٢٦٦)، والترمذي (٤٢١)، وابن ماجه (١١٥١)، والنسائي (٢/ ١١٦).

<sup>(</sup>٣) حسن: وهو بهذا اللفظ عند أحمد (٢/ ٣٥٢)، والطبراني في الأوسط (٨/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى (٢٢/ ١٠٦)، وقد نقل رَحَمَهُاللَّهُ القول الآخر: أنه يعيد، وعزاه لابن عمر رَضَيَلِيَّهُ عَنهُ، وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة، وأحمد في المشهور عنه.

<sup>(</sup>٥) انظر: الشرح الممتع (١٣٩ - ١٤٢)، وانظر: الملاحظة رقم (٩).



وأما إن تذكر الفائتة في أثناء الخطبة، فعليه أن يصليها، ولو أدى ذلك إلى عدم سماع الخطبة، شريطة ألا تفوته صلاة الجمعة.

(٦) ما تقدم من هذه الأحكام والتنبيهات هي في حق النائم والناسي؛ إذ لا تفريط عليها، وأما المتعمد لترك الصلاة، فقد تنازع العلماء في وجوب قضاء هذه الصلوات؟!

فذهب فريق منهم إلى عدم القضاء، وهو مذهب الظاهرية، قالوا: بل تلزمه التوبة، ولا تصح منه الصلاة؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبًا مَوْقُوتَ ﴾ [الساء:١٠٣]، فكما لا تصح منه قبل الوقت كذلك لا تصح منه بعده. ووافقهم ابن تيمية رَحَمُ اللَّهُ فقال: (وتارك الصلاة عمدًا لا يشرع له قضاؤها ولا تصح منه، بل يكثر من التطوع، وكذا الصوم، وليس في الأدلة ما يخالف هذا، بل يوافقه) (١٠). وأطال ابن تيمية في الرد على أدلة الجمهور.

وذهب فريق آخر من العلماء إلى وجوب القضاء وهو مذهب الأئمة الأربعة، وحكى ابن عبد البر الإجماع عليه، وأطال في الرد على من خالفه. واحتج الذين أوجبوا القضاء بقوله على الله أحق بالقضاء (١٠) قالوا: والصلاة دين لا يسقط إلا بأدائه.

قال الشوكاني رَحْمُهُ اللَّهُ: (إذا عرفت هذا علمت أن المقام من المضايق) (٣).

ورجح الشيخ ابن عثيمين القول بعدم القضاء<sup>(٤)</sup>.

(٧) قال ابن تيمية رَحِمَهُ أللهُ: (والمسافر العادم للماء إذا علم أنه يجد الماء بعد الوقت، فلا يجوز له التأخير إلى ما بعد الوقت، بل يصلي بالتيمم في الوقت بلا نزاع.

وكذلك العاجز عن الركوع والسجود والقراءة، إذا علم أنه يمكنه أن يصلي بعد الوقت بإتمام الركوع والسجود والقراءة، كان الواجب أن يصلي في الوقت بحسب إمكانه) (٥)؛ وذلك كراكب الطائرة أو القطار لا يتمكن من صلاته قيامًا، صلى حسب حاله بالانحناء،

<sup>(</sup>١) الاختيارات الفقهية (ص١٦)، وانظر: الفتاوي الكبرى (٥/ ٣٢٠)

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٩٥٣)، ومسلم (١١٤٨).

<sup>(</sup>٣) نيل الأوطار (٢/ ٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الممتع (٢/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٥) الاختيارات الفقهية (ص٦٤).



فإذا حان وقت الصلاة في الطائرة وخشي فوات الوقت قبل هبوطها فيجب أداء الصلاة بقدر الاستطاعة ركوعًا وسجودًا واستقبالًا للقبلة (فقه النوازل ٢/ ١٦٢). ومن ذلك أيضًا: من لم يجد إلا ثوبًا نجسًا، صلى فيه ولا إعادة عليه، أو كان عليه نجاسة لا يستطيع إزالتها قبل الوقت، وكذا الحائض والجنب إذا لم يستطع الحصول على الماء قبل خروج الوقت، تيمم وصلى. لكن إن استيقظ آخر الوقت -والماء موجود- وهو يعلم أنه إن اغتسل طلعت الشمس، فالصحيح أنه يغتسل ويصلي ولو طلعت الشمس، وهذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَمَهُ اللهُ (١)، لكن يلزمه أن لا ينشغل بشيء إلا بالاغتسال والصلاة، فإن انشغل بشيء آخر أثم.

(٨) إن نسى صلاة ولم يعرف عينها. ففيه قولان:

الأول: عليه أن يقضى خمس صلوات.

الثاني: يقضي صلاة ثنائية، وصلاة ثلاثية، وصلاة رباعية على اعتبار أنه ينوي فرض الوقت. ومعلوم أن الرباعية فرض لثلاثة أوقات فإن كانت المنسية ظهرًا، أو عصرا، أو عشاءً كانت تلك الصلاة الرباعية فرضها، وتكون الثنائية للصبح، والثلاثية للمغرب، والله أعلم.

(٩) قال ابن تيمية رَحَمُ أللَهُ: (إذا ذكر أن عليه فائتة وهو في الخطبة يسمع الخطيب أو لا يسمعه، فله أن يقضيها في ذلك الوقت، إذا أمكنه القضاء وإدراك الجمعة، بل ذلك واجب عليه عند جمهور العلماء)(٢). وأما إذا تذكر وخشي فوات صلاة الجمعة فالصحيح أنه يبدأ بالجمعة، ثم الفائتة. (راجع رقم ٥).

(۱۰) قال ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ: (ومن أخرها - أي الصلاة - لصناعة، أو صيد، أو خدمة أستاذ، أو غير ذلك حتى تغيب الشمس -يعني صلاة النهار - وجبت عقوبته، بل يجب قتله عند جمهور العلماء بعد أن يستتاب) (٣).



<sup>(</sup>١) مختصر الفتاوي المصرية (ص٤٣).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۲۲/ ۱۰۷).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٢٢/ ٣٨).

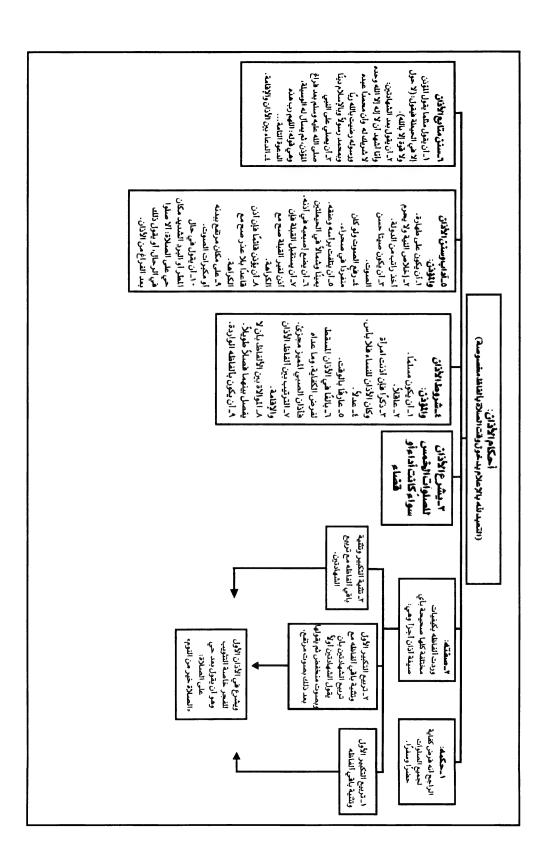



#### • معنى الأذان:

لغةً: الإعلام.

وشرعًا: الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، أو يقال: التعبد لله بالإعلام بوقت الصلاة، بألفاظ مخصوصة.

#### -- فضيلة الأذان والمؤذنين:

(١) عن أبي هريرة رَضَالِتَهُ عَنهُ أن رسول الله عَلَيْةِ قال: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حَبْوًا»(١).

(٢) عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبي سعيد الخدري رَضَالِلهُ عَنهُ قال له: 
«إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في باديتك أو غنمك فأذنت للصلاة فارفع صوتك 
بالنداء؛ فإنه لا يسمع مدى صوتِ المؤذن جنُّ ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة»، قال 
أبو سعيد: «سمعته من رسول الله ﷺ»(٢). زاد في رواية ابن خزيمة: «لا يسمع صوته شجر ولا مدر ولا حجر ولا جن ولا إنس».

(٣) عن البراء بن عازب رَحَوَلِلَهُ عَنهُ أَن نبي الله عَلَيْ قَال: «إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، والمؤذن يُغفر له مدى صوته، ويصدقه من سمعه من رطب ويابس، وله أجر من صلى معه»(٣).

<sup>(</sup>١) البخاري (٦١٥)، ومسلم (٤٣٧)، والترمذي (٢٢٥)، والنسائي (١/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٠٩)، والنسائي (٢١/ ١٢)، وابن خزيمة (٣٨٩).

<sup>(</sup>٣) النسائي (٢/ ١٣)، وأحمد (٤/ ٢٨٤)، والطبراني في الأوسط (٨/ ١٣٦)، وصحَّحه الألباني في صحيح الجامع (٦) النسائي (١٨٤١)، وصحيح الترغيب (٢٣٥)، وصحَّحه شعيب الأرنؤوط دون قوله: «وله مثل أجر من صلى معه».



- (٤) عن أبي هريرة رَحَوَالِلَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله عَلَيْهِ: «الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين» (١). «الضمان»: الكفالة والحفظ والرعاية، و «المؤتمن»: الأمين على مواقيت الصلاة.
- (٥) عن معاوية رَيَخَالِلَهُ عَنهُ: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «المؤذنون أطول الناس أعناقًا يوم القيامة» (٢).
- (٦) عن أنس بن مالك رَحَوَالِلَهُ عَنهُ قال: سمع النبي عَلَيْ وجلاً وهو في مسير له يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فقال نبي الله عَلَيْةِ: «خرج الله أكبر، فقال نبي الله عَلَيْةِ: «خرج من النار». فاستبق القوم إلى الرجل، فإذا راعي غنم حضرته الصلاة فقام يؤذن (٣).
- (٧) عن ابن عمر رَحَوَلِلَهُ عَنْهُا أَن النبي ﷺ قال: «من أذن اثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة، وكُتب له بتأذينه في كل يوم ستون حسنة، وبكل إقامة ثلاثون حسنة» (٤).
- (٨) عن أبي هريرة رَحَوَالِلَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثـوب أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه؛ يقول: اذكر كذا، اذكر كذا، لما لم يكن يـذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى»(٥).

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه أبو داود (۷۱)، والترمذي (۲۰۷)، وابن خزيمة (۱۵۳۱)، وصحّحه الألباني في صحيح الترغيب (۲۳۲). شك فيه الأعمش فقال: (نُبئت عن أبي صالح ولا أراني إلا قد سمعته منه)، انظر: سنن أبي داود (۵۱۸)، لكن أورد الدارقطني طرقًا أخرى فيها يقول الأعمش: (سمعته من أبي صالح)، وفي طريق أخرى: (حدثنا أبو صالح)، قال اليعمري: (والكل صحيح والحديث متصل). انظر: إرواء الغليل (۱/ ۲۳۲).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٣٨٧)، وابن ماجه (٧٢٥)، وأحمد (٤/ ٩٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه ابن خزيمة (٣٩٩)، وابن حبان (٤٧٥٣) بإسناد صحيح. وعند مسلم (٣٨٢)، بنحوه.

<sup>(</sup>٤) صحَّحه الألباني: رواه ابن ماجه (٧٢٨)، والدارقطني (١/ ٢٤٠)، والحاكم (١/ ٢٠٥)، وقال: صحيح على شرط البخاري، وضعفه أبو حاتم في العلل (٥/ ٣٤٤)، وصحَّحه الشيخ الألباني لشواهده في السلسلة الصحيحة (٤٢). وقال: وتبين أن هذا الاسناد لاتقوم به الحجة (يعني الذي أعله أبوحاتم)، لكن ذكر له الحاكم شاهدًا من طريق ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن عبيدالله ابن أبي جعفر عن نافع به وهذا سند صحيح رجاله ثقات وابن لهيعة وان كان فيه كلام من قبل حفظه فذالك خاص بها اذا كان من غير رواية العبادلة عنه وابن وهب أحدهم.

<sup>(</sup>٥) البخاري (٦٠٨)، (١٢٣١)، ومسلم (٣٨٩)، وأبو داود (١٦٥)، والنسائي (٣/ ٣١).



#### بدء مشروعية الأذان:

للصلاة، وكان سبب ذلك أنهم كانوا يَتَحَينون للصلاة، وكان سبب ذلك أنهم كانوا يَتَحَينون للصلاة، أي يُقدِّرون وقتها ليأتوا إليها، فتكلموا في ذلك على النحو الآتي في الأحاديث:

عن ابن عمر رَحَالِتَهُ عَالَ: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات، وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يومًا في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسًا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم: قَرْنًا مثل قرن اليهود، فقال عمر: أولا تبعثون رجلًا ينادي بالصلاة، فقال رسول الله عليه الله عليه الله عناد بالصلاة» (١).

وعن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رَضَالِتُهُ عَنْهُ قال: لما أمر رسول الله ﷺ بالناقوس ليضرب به الناس في الجمع للصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسًا في يده، فقلت له: يا عبد الله: أتبيع الناقوس؟ قال: ماذا تصنع به؟ قال: قلت: ندعو به إلى الصلاة، قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له: بلى، قال تقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.

ثم استأخر غيرَ بعيد، ثم قال: تقول إذا أقيمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، لا إله إلا الله.

فلما أصبحت أتيت رسول الله على فأخبرته بها رأيت، فقال: «إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألْقِ عليه ما رأيت فليؤذن به؛ فإنه أندى صوتًا منك»، قال: فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به، قال: فسمع بذلك عمر وهو في بيته، فخرج يجر رداءه يقول: والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي أُرِي، قال: فقال النبي عليه الحمد»(٢).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۰۶)، ومسلم (۳۷۷)، والترمذي (۱۹۰)، والنسائي (۱/۲۰۱).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٤٩٩)، والترمذي (١٨٩)، وابن ماجه (٢٠٦)، وأحمد (٤/ ٤٢ – ٤٣)، واللفظ له، وقال الترمذي: حسن صحيح.



#### -- حكم الأذان:

• ذهب بعض العلماء إلى أن الأذان سنة مؤكدة، وذهب آخرون إلى وجوبه في الجمعة فقط وسنة في غيرها، وذهب فريق ثالث إلى أنه فرض كفاية لجميع الصلوات، وهو الراجح، وهذا ما رجَّحه شيخ الإسلام ابن تيمية (١)، وحقَّق أن النزاع لفظي؛ لأن الذين يقولون بأنه سنة منهم من يقول: إذا اتفق أهلُ بلد على تركه قُوتِلوا. ومن الأدلة على الوجوب:

- (١) طول الملازمة للأذان من أول الهجرة إلى وفاة النبي ﷺ لم يثبت أنه تركه مرة ما.
- (٢) قوله ﷺ لمالك بن الحويرث: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم» (٢). ففيه دليل على وجوبه؛ لأنه أمرهم بذلك، والأمر يفيد الوجوب.

وفيه دليل على كونه فرض كفاية لكل صلاة من الصلوات الخمس المفروضة.

وفيه أنه لو أذن قبل الوقت أن ذلك لا يجزئ، وعليه الإعادة إذا دخل الوقت.

- (٣) حديث أنس رَضَالِلَهُ عَنهُ: «أُمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة»<sup>(٣)</sup>. وفيه الأمر بـه، وهو يفيد الوجوب كما تقدم.
- (٤) حديث أنس عند البخاري: «أن النبي على كان إذا غزا بنا قومًا لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر؛ فإن سمع أذانًا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانًا أغار عليهم»(٤).

قال ابن عبد البر رَحِمَهُ اللهُ: (ولا أعلم خلافًا في وجوب الأذان جملة على أهل المصر؛ لأن الأذان هو العلامة الدالة المفرقة بين دار الإسلام ودار الكفر)(٥). وقال ابن تيمية رَحَمَهُ اللهُ: (وأما من زعم أنه سنة لا إثم على تاركيه، فهذا القول خطأ)(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوى (٢٢/ ٦٤). وهو ترجيح الشيخ الألباني أيضًا تمام المنة في التعليق عـلى فقــه الســنة (ص١٤٤).

<sup>(</sup>۲) البخـاري (۲۲۸)، ومسـلم (۲۷۶)، وأبـو داود (٥٨٩)، والترمــذي (٢٠٥)، والنســائي (٢/٨)، وابن ماجه (٩٧٩).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٠٥)، ومسلم (٣٧٨)، وأبو داود (٥٠٨)، والنسائي (٣/٢)، وابن ماجه (٧٢٩).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٦١٠)، ومسلم (٣٨٢)، والترمذي (١٦١٨)، وأحمد (٣/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٥) نقلًا من القرطبي (٦/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٦) مجموع الفتاوي (٢٢/ ٦٤).



#### أذان المسافرين:

يشرع في حق المسافرين الأذان كما هو في حق المقيمين؛ وذلك لحديث مالك بن الحويرث المتقدم؛ لأنه عليه أمرهم بالأذان وكانوا مسافرين (١).

#### \_\_\_ صفة الأذان؛

♦ وردت ألفاظ الأذان بكيفيات مختلفة، وكلها صحيحة؛ فبأي صيغة أذن أجزأه:

الأولى: تربيع التكبير الأول، وتثنية باقي ألفاظ الأذان، وهذا وارد في حديث عبـد الله ابن زيد المتقدم (٢).

الثانية: تربيع التكبير الأول، وتثنية باقي ألفاظه مع ترجيع الشهادتين؛ وذلك بأن يقول المؤذن الشهادتين أولًا بصوت منخفض، ثم يقولها بعد ذلك بصوت مرتفع، والدليل على ذلك: حديث أبي محذورة وَعَلَيْتُهُ أن رسول الله على علمه هذا الأذان: «الله أكبر الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن معمدًا رسول الله، أشهد أن معمدًا رسول الله أشهد أن معمدًا رسول الله - ثم يعود فيقول -: أشهد أن لا إله إلا الله (مرتين)، أشهد أن محمدًا رسول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله (مرتين)، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله (مرتين)، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله الله (مرتين)، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله الله (مرتين)، أي أنه كرر الشهادتين، وهذا معنى الترجيع.

الثالثة: تثنية التكبير وتثنية باقي ألفاظه مع ترجيع الشهادتين؛ لحديث أبي محذورة السابق من رواية مسلم (٤).

قال الصنعاني رَحَهُ أللَهُ: (فذهب الأكثر إلى العمل بالتربيع لشهرة روايته، ولأنها زيادة عدل فهي مقبولة) (٥). وقال شيئُ الإسلام ابن تيمية: (... ومن تمام السنة في مثل هذا: أنْ يفعل هذا تارة، وهذا تارة، وهذا في مكان، وهذا في مكان؛ لأن هجر ما وردت به السنة

<sup>(</sup>١) انظر: (١/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: (١/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أبو داود (٥٠١)، والنسائي (٢/٤)، والبيهقي (١/٤١٨).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٣٧٩).

<sup>(</sup>٥) سبل السلام (١/ ١٩٧).



وملازمة غيره، قد يُفضي إلى أن يجعل السنة بدعة، والمستحب واجبًا، ويُفضي ذلكَ إلى التفرُّق والاختلافِ، إذا فعل آخرون الوجه الآخرَ) (مجموع الفتاوي ٢٢/ ٦٧).

التثويب في أذان الفجر الأول:

المشروع للفجر أذانان: الأول منها قبل دخول الوقت، والثاني هو الأذان للإعلام بدخول الوقت ولدعاء السامعين لحضور الصلاة؛ فعن ابن عمر وَهَاللَّهَ عَالَ: قال رسول الله عَلَيْهُ: "إن بلالًا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، وكان رجلًا أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت»(١).

ويشرع في الأذان الأول (التثويب)؛ وهو أن يقول المؤذن بعد قوله: حي على الفلاح: «الصلاة خير من النوم»؛ ولذلك ثبت في حديث ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُا قال: «كان [في] الأذان الأول بعد الفلاح: الصلاة خير من النوم، مرتين» (٢). كما ثبت في إحدى روايات حديث أبي محذورة: «وإذا أذنت بالأول من الصبح فقل: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، النوم» (٣).

<sup>(</sup>١) البخاري (٦١٧، ٦٢٠)، ومسلم (١٠٩٢)، والترمذي (٢٠٣)، والنسائي (٢/ ١٠).

<sup>(</sup>٢) حسن: رواه البيهقي (١/ ٤٢٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٨٢)، وحسَّنه الشيخ الألباني في تمام المنة (١٤٧).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أبسو داود (٥٠١)، والنسائي (٢/٧)، وأحمد (٣/٤٠٨)، والدارقطني (١/ ٢٣٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١٣٧).

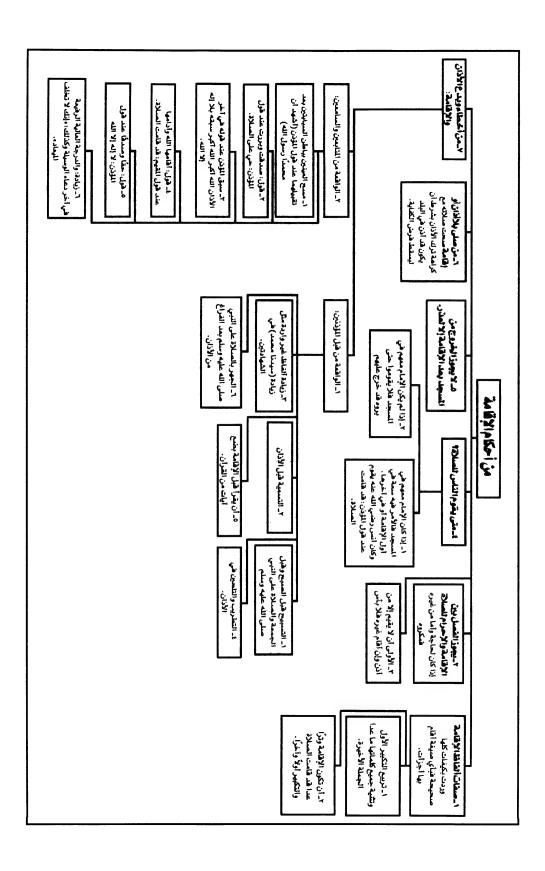



#### - صفت الإقامة:

◄ كما أن للأذان صفاتٍ مختلفةً، فكذلك الإقامة، وهي على النحو الآتي:

أولًا: تربيع التكبير الأول وتثنية جميع كلهاتها ما عدا الكلمة الأخيرة؛ لحديث أبي محذورة أن النبي ﷺ علمه الإقامة سبع عشرة كلمة: «الله أكبر (أربعًا)، أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله (مرتين) أشهد أن محمدًا رسول الله (مرتين): حي على الصلاة (مرتين) حي على الفلاح (مرتين)، قد قامت الصلاة (مرتين)، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله»(۱).

ثانيًا: أن تكون الإقامة وترًا عدا قوله: (قد قامت الصلاة) فتثنى، وعدا التكبير في أوله وآخره؛ وذلك لحديث أنس: «أمر بـلال أن يشـفع الأذان ويـوتر الإقامة»، وفي روايـة: «إلا الإقامة» (٢). ولحديث عبد الله بن زيد المتقدم في الرؤيا في إقامة الصلاة (٣).

وعن ابن عمر رَحَوَلَيْهُ عَنْهَا قال: إنها كان الأذان على عهد رسول الله على مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة، غير أنه يقول «قد قامت الصلاة» مرتين (٤). وقد ذهب مالك إلى هذه الكيفية، لكنه جعل الإقامة أيضًا مفردة تقال مرة واحدة [قد قامت الصلاة]، لكن هذه الصورة غير ثابتة؛ قال ابن القيم رَحَمُهُ اللّهُ: (لم يصح عن رسول الله عَلَيْهُ إفرادُ كلمة «قد قامت الصلاة» البتة) (٥).

# - أحكام وآداب تتعلق بالمؤذن:

ل (١) إخلاص النية: ينبغي للمؤذن أن يحسن النية في أذانه، وذلك بـأن يحتسب أذانـه و لا يتخذ عليه أجرًا؛ فعن عثمان بن أبي العاص قال: قلت: يا رسول الله، اجعلني إمـام قـومي، قال: «أنت إمامهم، واقتدِ بأضعفهم، واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا» (٦). قـال الشـيخ ابن عثيمين رَحَمُهُ اللهُ: (وأما الجَعالة: بأن قال: من أذن في هذا المسجد فله كذا وكذا، بدون عقد

<sup>(</sup>۱) حسن: رواه أبو داود (۲۰۲)، والترمذي (۱۹۲) مختضرًا وقال: حسن صحيح، والنسائي (۲/٤)، وإبن حبان (۱۲۸۱).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخريجه (۱/ ۱۸۶)، وهذه الزيادة عند البخاري (۲۰۷)، ومسلم (۳۷۸)، وأبو داود (۹۰۹). (۳) تقدم (۱/ ۱۸۳).

<sup>(</sup>٤) حسن: رواه أبو داود (١٠٥)، والنسائي (٢/٣)، وأحمد (٢/٥٨).

<sup>(</sup>٥) زاد المعاد (٢/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>٦) صحيح: رواه أبو داود (٥٣١)، والترمذي (٢٠٩)، والنسائي (٢/ ٢٣)، وابن ماجه (٧١٤)، (٩٨٧).

وإلزام، فهذه جائزة؛ لأنه لا إلزام فيها، فهي كالمكافأة لمن أذن، ولا بأس بالمكافأة لمن أذن) (١). وقال: (لا يحرم أن يعطى المؤذن والمقيم عطاء من بيت المال، وهو ما يعرف في وقتنا بالراتب؛ لأن بيت المال إنها وضع لمصالح المسلمين، والأذان والإقامة من مصالح المسلمين) (٢).

(٢) أن يكون مسلمًا عاقلًا ذكرًا: قال ابن قدامة رَحَمَهُ أللَهُ: (لا يصح الأذان إلا من مسلم عاقل ذكر)<sup>(٣)</sup>، وعلى هذا فلا يصح الأذان من مُسَجِّل (مذياع)، كما هو الحال في بعض الدول؛ يكتفون بوضع مسجِّل يسمعون من خلاله الأذان دون أن يؤذن بالمسجد مؤذن.

[أفتت اللجنة الدائمة أنه لا يكفي عن إنشاء الأذان عند دخول الوقت إعلانه بآلة التسجيل (السعيدان ٣٣)، و(فقه النوازل ٢/ ١٧٣)]. قال شيخ الإسلام رَحَمُهُ اللهُ: (وفي إجزاء الأذان من الفاسق روايتان؛ أقواها عدمه؛ لمخالفته لأمر النبي ﷺ)(٤).

(٣) يشترط معرفته بالوقت، ويصح أذان الأعمى؛ لقوله ﷺ: "إن بـلالًا يـؤذن بليـل، فكلوا واشـربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم»، قال ابن عمر: وكان رجلًا أعمى لا يـؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت أصبحت أن يكون معه مبصر يعلمه بـدخول الوقت؛ قال البخارى رَحِمَهُ اللهُ: باب أذان الأعمى إذا كان له من يخره.

هل يصح أذان الصبي المميز<sup>(٦)</sup>؟

يرى بعض العلماء صحة أذانه؛ لأن الأذان ذِكْر لا يحتاج إلى بلوغ.

ومنعه آخرون؛ لأنه لا يُعتمد عليه ولا يُوثق بقوله. وقال بعضهم: إذا كان معه غيره فلا بأس، وإن لم يكن معه غيره فلا يعتمد عليه.

<sup>(</sup>١) الشرح الممتع (٢/ ٤٤)، ورجح نحوه ابن حزم في المُحلي (٣/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٢) ذكر ابن قدامة ما يفيد أن الإمام يُجري رِزْقَ المؤذن؛ لأنه قد لا يوجد متطوع به، فإن وجد متطوع به لم يجر الرزق لغيره لعدم الحاجة إليه. وذهب الشوكاني إلى تحريم الأجرة إذا كانت مشروطة، أما إذا أعطيتها بغير مسألة فجائزة، وانظر: المجموع للنووي (٣/ ١٢٦)، والمغنى (١/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٣) المغني (١/ ٤١٢).

<sup>(</sup>٤) الاختيارات الفقهية (ص٣٧).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٦١٧، ٦٢٠)، ومسلم (١٠٩٢).

<sup>(</sup>٦) المميز: قيل: هو من بلغ سبع سنين، وقيل: لا يتقيد بسن فمتى فهم الخطاب ورد الجواب كان عميزًا.



قال ابن تيمية رَحَمُ اللَّهُ: (والأشبه أن الأذان الذي يُسقِط الفرض عن أهل القرية ويُعتمَد في وقت الصلاة والصيام، لا يجوز أن يباشره هو قولًا واحدًا، ولا يسقط الفرض ولا يعتد به في مواقيت الصلاة، وأما الأذان الذي يكون سنة مؤكدة في مثل المساجد التي في المصر ونحو ذلك، فهذا فيه روايتان، والصحيح جوازه)(١). ويستفاد من ذلك أنه إذا كثرت المساجد، وأذن المؤذنون البالغون فيها، وأذن صبيان مميزون في بعضها أن أذانهم صحيح.

(٤) يستحب للمؤذن أن يكون صيِّتًا (٢) حسن الصوت؛ لأن النبي ﷺ اختار أبا محذورة للأذان؛ لأنه كان صيِّتًا، وتقدم في حديث عبد الله بن زيد أن النبي ﷺ قال له: «ألقه على بلال؛ فإنه أندى منك صوتًا». وقال عمر بن عبد العزيز رَحَمُهُ اللهُ: أذِّنْ أذانًا سمحًا والا فاعتزل (٣). وسبب قوله ذلك فيها رواه ابن أبي شيبة أن مؤذنًا أذن فطَرب في أذانه.

قلت: وعلى ذلك فها يفعله كثير من المؤذنين مما يسمونه (الأذان السلطاني) وما فيه من التطريب واللحن ليس من السنة في شيء، بل هو من البدع المنكرة.

(٥) رفع الصوت بالأذان: ولو كان منفردًا في الصحراء؛ لما تقدم عن عبدالله ابن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري قال له: «إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شهد له يوم القيامة» الحديث (٤).

(٦) أن يلتفت برأسه وعنقه يمينًا وشهالًا في الحيعلتين: قال ابن خزيمة رَحَمُهُ اللهُ: باب انحراف المؤذن عند قوله: (حي على الصلاة، حي على الفلاح) بفمه لا ببدنه كله؛ فعن أبي جحيفة أنه رأى بلالًا يؤذن، فجعلت أتتبع فاه، ههنا وههنا يقول يمينًا وشهالًا: حي على الصلاة حي على الفلاح<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) الاختيارات الفقهية (٣٧).

<sup>(</sup>٢) الصيت: يشمل عدة معانٍ، وهي: قوة الصوت، حسن الصوت، حسن الأداء.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري تعليقًا (٢/ ٨٧)، ووصله ابن أبي شيبة (١/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٤) صحيح: وقد تقدم تخريجه (١/ ١٨١).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٦٣٤)، ومسلم (٥٠٣)، وأبو داود (٥٢٠)، وليس في رواية البخاري «يمينًا وشمالًا».



زاد ابن خزيمة: «ويُحُرِّف رأسه يميناً وشمالًا»، وعند الترمذي: «يـؤذن ويـدور»، وعنـد أبي داود: «ولم يستدر»(١).

ولذلك اختلف العلماء هل المقصود الاستدارة بالرأس فقط، أم الاستدارة بالجســد كلــه، والظاهر إدارة الرأس فقط كما هو في رواية ابن خزيمة السابقة.

قال الحافظ رَحَمَهُ اللهُ: (ويمكن الجمع بأن من أثبت الاستدارة عنى استدارة الرأس، ومن نفاها عنى استدارة الجسد كله) (٢). قلت: هذا على فرض ثبوت رواية أبي داود في نفي الاستدارة، لكنها رواية ضعيفة، وعليه فيرجح القول بالاستدارة.

كها اختلفوا هل يستدير في الحيعلتين الأوليين مرة وفي الثانيتين مرة؛ أي يقول: «حي على الصلاة» (مرتين) جهة الشمال؟ أو يقول: «حي على الصلاة» (مرتين) جهة الشمال؟ أو يقول: «حي على الصلاة» جهة اليمين مرة وجهة الشمال مرة، ثم «حي على الفلاح» جهة اليمين مرة وجهة الشمال أخرى؟ أو يقول: «حي على الصلاة» ويلتفت يمينًا وشمالًا في أثناء ترديدها، ثم يقولها مرة ثانية كذلك، ثم يكررها كذلك؟

قلت: والأرجع في ذلك الصفة الأخيرة؛ لما ورد في إحدى روايات ابن خزيمة: «فجعل يقول في أذانه هكذا، ويحرف رأسه يمينًا وشهالًا بحي على الفلاح»<sup>(٣)</sup>، فتكون هذه الصفة أرجح الصفات لورودها في الخبر. وذلك بأن يحرف رأسه يمينًا وشهالًا في كل واحدة.

(٧) يستحب وضع إصبعيه في أذنيه؛ لأنه ورد في إحدى روايات الحديث السابق: «رأيت بلالًا يؤذن ويدور، وأتتبع فاه ههنا وههنا إصبعاه في أذنيه»(٤).

قال العلماء: وفي ذلك فائدتان:

إحداهما: أنه قد يكون أرفعَ لصوته.

ثانيتهما: أنه علامة للمؤذن؛ ليعرف من رآه على بعد أو كان به صمم أنه يؤذن.

<sup>(</sup>١) لكنها رواية ضعيفة؛ لأنها من طريق قيس بن الربيع وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٢/ ١١٥).

<sup>(</sup>٣) ابن خزيمة (٣٨٧).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٤/ ٣٠٧)، والترمذي (١٩٧)، وصحَّحه، والطبراني في الكبير (٢٢/ ٢٠١).



(٨) أن يستقبل القبلة: قال ابن المنذر رَحَمَهُ اللهُ: (وأجمعوا على أن من السنة أن يستقبل القبلة بالأذان، وذلك أن مؤذني رسول الله ﷺ كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة) (١)، ومن ذلك ما رواه السراج في (مسنده) عن مجمع بن يحيى قال: «كنت مع أبي أمامة بن سهل وهو مستقبل المؤذن، فكبر المؤذن وهو مستقبل القبلة» (٢). فإن أخل باستقبال القبلة، كره له ذلك، وصح أذانه.

(٩) حكم الطهارة للأذان: يستحب أن يكون المؤذن على طهارة كاملة من الحدث والجنابة، لكنه إن أذن على غير طهارة فأذانه صحيح؛ لأن النبي على كان يذكر الله على كل أحيانه (٣).

(١٠) يستحب أن يؤذن قائمًا: قال ابن المنذر رَحَمَهُ الله: (أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن السنة أن يؤذن قائمًا، وانفرد أبو ثور فقال: يؤذن جالسًا من غير علة) (٤)، وفي حديث أبي قتادة أن النبي ﷺ وذنون قيامًا.

فإن كان له عذر فلا بأس أن يؤذن قاعدًا (٥)، فإن لم يكن له عذر كره له ذلك وصح أذانه. ويجوز للمسافر الأذان راكبًا؛ وقد ثبت أن ابن عمر كان يؤذن على البعير فينزل فيقيم (٦).

(۱۱) يستحب أن يؤذن على مكان مرتفع؛ وذلك لما رواه أبو داود عن امرأة من بني النجار قالت: «كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، وكان بلالٌ يؤذن عليه الفجر، فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر، فإذا رآه تمطى، ثم قال: اللهم إني أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك، قالت: ثم يؤذن»(Y). قال الشيخ ابن عثيمين: (ولا فرق بين أن يكون العلو بذات المؤذن، أو بصوت المؤذن؛ كما هو الموجود الآن بمكبرات الصوت)(A).

<sup>(</sup>١) الإجماع (ص٧).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، مسند السراج (صفحة ٥٢ برقم ٦١).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٣٧٣)، وأبو داود (١٨)، والترمذي (٣٣٨١)، وابن ماجه (٣٠٢).

<sup>(</sup>٤) الإجماع (ص٧).

<sup>(</sup>٥) عن الحسن العبدي: (رأيت أبا زيد صاحب رسول الله على يؤذن قاعدًا وكانت رجله أصيبت في سبيل الله). رواه البيهقي (١/ ٢٩٣)، وإسناده حسن، وحسَّنه الألباني في الإرواء (٢٢٥).

<sup>..</sup> (٦) حسن: رواه ابن أبي شيبة (١/ ١٩٣)، والبيهقي (١/ ٣٩٢) من طريقين، وحسَّنه الألباني: الإرواء (٢٢٦).

<sup>(</sup>٧) رواه أبو داود (٩١٥)، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٨) الشرح الممتع (٢/ ٥٢).



أفتت اللجنة الدائمة بصحة الأذان في المكبرات الصوتية الحديثة لأنه أبلغ في الإعلام (السعيدان ٣٣).

# الكلام في أثناء الأذان:

يجوز للمؤذن أن يتكلم في أثناء الأذان، خاصة إذا كان الكلام مشروعًا، كرد السلام وتشميت العاطس؛ لأنه لم يمنع من ذلك قرآن ولا سنة، وقد ثبت عن سليمان بن صرد صاحب رسول الله عليه أنه كان يؤذن للعسكر، فكان يأمر غلامه في أذانه بالحاجة (١)، وإلى هذا ذهب ابن حزم (٢). وقال ابن قدامة في المغني: (ورخص فيه: الحسن، وعطاء، وقتادة، وسليمان بن صرد) (٣). وقال أبو داود رَحَمُ هُ اللّهُ: قلت لأحمد: الرجل يتكلم في أذانه؟ قال: نعم، فقيل: يتكلم في الإقامة؟ قال: لا.

قلت: يحمل قوله بمنع الكلام في الإقامة على أنه يستحب فيها الإسراع، وأما من حيث الجواز فإنه جائز الكلام المباح كله جائز في نفس الأذان والإقامة)(٤).

#### أذان المرأة:

ليس على النساء أذان ولا إقامة؛ لأنهن غير مخاطبات بالجهاعة ولا بالأذان، لكن إن أذن وأقمن فلا بأس -أي في حضور نساء فقط - وبهذا قال الشافعي، وعن أحمد: إن فعلن فلا بأس، وإن لم يفعلن فجائز، وعن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم -أي لجهاعة النساء - وتؤم النساء وتقف وسطهن. رواه البيهقي (٥).

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي (١/ ٣٩٨)، وابن حزم في المحلى (٣/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٢) المحلى (٣/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٣) المغنى (١/ ٤٢٤).

<sup>(</sup>٤) المحلي (٣/ ١٩١).

<sup>(</sup>٥) البيهقي (١/ ٤٠٨)، (٣/ ١٣١)، والحاكم (٢٠٣ - ٢٠٤)، وفيه ليث بن أبي سليم، وأورد الشيخ الألباني متابعة لهذا الأثر في إمامة عائشة رَحَيَلَكَعَنْهَا، ثم أورد آثارًا أخرى. قال: (وبالجملة فهذه الآثار صالحة للعمل بها، ولا سيها وهي مؤيدة بعموم قوله ﷺ: إنها النساء شقائق الرجال. انظر: تمام المنة في التعليق على فقه السنة) (ص ١٥٣ - ١٥٤).



ومما ينبغي التنبيه عليه: أنها إذا أذنت تجعل صوتها بحيث تُسمِع من معها من النساء فقط، لا يتعدى ذلك فيسمعه الرجال.

# ترتيب الأذان:

لا يصح الأذان والإقامة إلا مرتبًا؛ لأن النبي ﷺ عَلم أبا محذورة الأذان مرتبًا. قال ابن حزم رَحَمُهُ اللهُ: (لا يجوز تنكيس الأذان ولا الإقامة، ولا تقديم مؤخر على ما قبله، فمن فعل ذلك فلم يؤذن ولا أقام ولا صلى بأذان وإقامة)(١).

وكذلك لا يصح إلا بألفاظه الواردة؛ فإن كان في لسانه أَثْغة جاز أذانه، وإن كان الأفضل أن يؤذن المحسن للألفاظ. ولا يصح إلا متواليًا، فإن فصل بعضه بزمن طويل لم يجزئ، لكن إن حصل له عذر من عطاس ونحوه فإنه يبنى على ما سبق.

# الفصل بين الأذان والإقامة:

ويستحب أن يفصل بين الأذان والإقامة بقدر أن يفرغ الإنسان من طعامه وشرابه وقضاء حاجته وصلاة ركعتين على الأقل في كل الصلوات؛ وذلك للأدلة الآتية:

(١) عن جابر بن عبد الله رَجَالِتُهُ عَنْهُا أَن رسول الله ﷺ قال لبلال: «اجعل بين أذانك وإقامتك قدرَ ما يفرُغ الآكل من أكله والشارب من شربه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته»(٢).

(٢) قوله ﷺ: «بين كل أذانين صلاة» (٣). والمراد بالأذانين: الأذان والإقامة.

(٣) ما ثبت من حديث أنس وغيره: «كان أصحاب رسول الله ﷺ إذا أذن المؤذن ابتدروا السوارى وصلوا ركعتين» (٤).

والمقصود من ذلك أن يتمكن الناس من إدراك الصلاة. قال ابن بطال: لا حد لذلك غير تمكن دخول الوقت واجتهاع المصلين.

<sup>(</sup>١) المحل (٣/ ٢١١).

<sup>(</sup>٢) روي ذلك من حديث أبي بن كعب وجابر بن عبد الله وأبي هريرة وسلمان الفارسي، ولا يخلو كـل منهـا مـن مقال، لكنه يثبت بمجموع طرقه وشواهده، وقد حسَّنه الألباني، انظر: السلسلة الصحيحة (٨٨٧).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٢٤)، ومسلّم (٨٣٨)، وأبو داود (١٢٨٣)، والترمذي (١٨٥)، والنسائي (١/ ٢٨).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٦٢٥)، ومسلم (٨٣٧).



الأذان للفائتة عن نوم أو نسيان:

عن أبي هريرة رَحَوَلِيَّهُ عَنهُ في خبر نومهم عن الصلاة قال: فقال رسول الله عَلَيْهُ: «تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة»، قال: «فأمر بلالًا فأذن وأقام الصلاة» (١). قال الشوكاني رَحَمُ اللهُ: (استُدِل به على مشروعية الأذان والإقامة في الصلاة المقضية)(٢).

قلت: وثبت نحوه يوم الخندق، وأن النبي ﷺ أمر بلالًا فأذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى الطهر، ثم أقام فصلى المغرب... الحديث. وقد تقدم في باب مواقيت الصلاة (٣).

قال ابن عثيمين رَحَمَهُ اللهُ: (ولكن إذا كان الإنسان في بلد قد أذن فيه للصلاة... فلا يجب عليهم الأذان اكتفاء بالأذان العام في البلد؛ لأن الأذان العام في البلد حصل به الكفاية وسقطت به الفريضة) (3). وقال ابن تيمية رَحَمُهُ اللهُ: (وليس الأذان بواجب للصلاة الفائتة، وإذا صلى وحده أداء أو قضاء وأذن وأقام، فقد أحسن، وإن اكتفى بالإقامة أجزأه، وإن كان يقضى صلوات، فأذن أول مرة، وأقام لبقية الصلوات، كان حسنًا أيضًا) (٥).

وكذلك إذا جمع بين الصلاتين أذن للأولى وأقام لكل صلاة؛ لما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رَضَّ الله أن النبي عَلَيْ في عرفة أذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، وكذلك في المزدلفة أذن ثم أقام وصلى المغرب، ثم أقام وصلى العشاء (٦).

الفصل بين الإقامة والصلاة:

قال الإمام البخاري رَحَمُهُ اللهُ: باب الإمام تَعرِض له الحاجة بعد الإقامة، ثم أورد حديث أنس بن مالك: «أقيمت الصلاة والنبي عَيَّة يناجي رجلًا في جانب المسجد، في قام للصلاة

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٤٣٦)، وأصله عند مسلم (٦٨٠). قال أبو داود (في سننه ٤٣٦): لم ينذكر أحد منهم الأذان في حديث الزهري هذا، ولم يسنده إلا الأوزاعي وأبان العطار عن معمر، لكن الأذان ثابت في حديث أبي قتادة عند البخاري.

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار (٢/ ٤٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه النسائي (٢/ ١٧)، وأحمد (٣/ ٢٥).

<sup>(</sup>٤) الشرح الممتع (٢/ ٤١).

<sup>(</sup>٥) الاختيارات الفقهية (ص ٧٠).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۲۱۸).



حتى نام القوم»(١). قال الحافظ رَحَمَهُ ٱللَّهُ: (فيه جواز الفصل بين الإقامة والإحرام إذا كان لخر حاجة فهو مكروه)(٢).

# هل يلزم أن لا يقيم إلا من أذن؟

الأولى أن يقيم الذي أذن؛ لأن بلالًا كان هو الذي يقيم الصلاة، كما يجوز أن يقيم غيره، ولا دليل على استحباب الإقامة للمؤذن دون غيره، وأما ما ورد من حديث: «من أذن فهو يقيم» (٣) فإنه حديث ضعيف؛ قال الترمذي رَحَمُهُ اللّهُ: (إنها نعرفه من حديث الإفريقي، والإفريقي ضعيف عند أهل الحديث... والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن فهو يقيم) (٤). قال الشافعي رَحَمُهُ اللّهُ: (وإذا أذن الرجل أحببت أن يتولى الإقامة) (٥).

قلت: هذا من حيث الأفضلية؛ لأنه هو الثابت من أذان بلال وإقامته، لكن لا كراهة أن يقيم غيره، خاصة إذا تأخر المؤذن لسبب ما. ومما ينبغي أن يراعى أنه لا يقيم المؤذن حتى يأذن له الإمام.

#### متى يقوم الناس إلى الصلاة؟

قال الإمام مالك رَحَمَهُ اللَّهُ: (وأما قيام الناس حين تقام الصلاة، فإني لم أسمع في ذلك بحد يقام له، إلا أني أرى ذلك على قدر طاقة الناس؛ فإن منهم الثقيل والخفيف، ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد) (٦). وقال الحافظ رَحَمَهُ اللَّهُ: (وذهب الأكثرون إلى أنهم إذا كان الإمام معهم في المسجد لم يقوموا حتى تفرغ الإقامة)(٧). لكن الثابت عن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة.

<sup>(</sup>١) البخاري (٦٤٢)، ومسلم (٣٧٦)، والترمذي (١٨٥)، والنسائي (٢/ ٨١).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٢/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٥١٤)، والترمذي (١٩٩)، وابن ماجه (٧١٧)، وإسناده ضعيف؛ لأن فيه عبـد الـرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، وهو ضعيف الحديث.

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي (١/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>٥) الأم (١/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٦) الموطأ (١/ ٧١).

<sup>(</sup>٧) فتح الباري (٢/ ١٢٠).



قال الألباني رَحَمُ اللهُ: (ينبغي تقييد ذلك بها إذا كان الإمام في المسجد، وعلى هذا يحمل حديث أبي هريرة وَعَلَيْكُ عَنْهُ: إن الصلاة كانت تقام لرسول الله عَلَيْ فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي عَلَيْ مقامه (١). رواه مسلم وغيره... و[أما] إذا لم يكن في المسجد فلا يقوموا حتى يروه قد خرج؛ لقوله عَلَيْهُ: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت» متفق عليه واللفظ لمسلم (٢)(٣).

## الخروج من المسجد بعد الأذان:

من كان في المسجد، وأذن المؤذن، فلا يخرج من المسجد إلا لعذر؛ لأنه قد وردت الأحاديث بالنهي عن الخروج من المسجد حتى يصلي، فمن هذه الأحاديث: عن أبي الشعثاء: كنا قعودًا في المسجد مع أبي هريرة رَبِيَالِلهُ عَنْهُ فأذن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: «أما هذا فقد عصى أبا القاسم على المسجد على المسجد على أبا القاسم المسجد المسجد على المسجد على المسجد على المسجد المسجد على المسجد على المسجد على المسجد على المسجد على المسجد على المسجد المسجد على المسجد على المسجد على المسجد على المسجد المسجد على المسجد على

لكن من كان له ضرورة؛ كأن يكون محدثًا أو حاقنًا، أو إمامًا لمسجد آخر جاز له الخروج؛ لما ثبت أن الرسول ﷺ تذكر أنه جنب بعد إقامة الصفوف فخرج ليغتسل (٥). الدعاء بن الأذان والإقامة:

عن أنس رَحَالِلَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله عَلَيْ (لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة (٦).

وعن عبد الله بن عمرو رَحَوَالِلَهُ عَنْهَا أَن رجلًا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا، فقال رسول الله ﷺ: «قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطه»(٧).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۰۵).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٣٧)، ومسلم (٢٠٤)، والترمذي (٥٩٢)، وأبو داود (٥٣٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: تمام المنة في التعليق على فقه السنة (ص ١٥٣ - ١٥٤).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٦٥٥)، وأبو داود (٥٣٦)، والترمذي (٢٠٤)، والنسائي (٢/ ٩٢)، وابن ماجه (٧٣٣).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٦٣٩)، ومسلم (٦٠٥)، وأبو داود (٢٣٣).

<sup>(</sup>٦) صحيح: رواه أبو داود (٥٢١)، والترمذي (٢١٢)، وقال: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٧) حسن صحيح: رواه أبو داود (٥٢٤)، وأحمد (٢/ ١٧٢)، وانظر: صحيح الترغيب (٢٥٦).



#### ملاحظات:

(۱) قال ابن قدامة رَحَمُهُ اللَّهُ: (من دخل مسجدًا قد صُلِي فيه؛ فإن شاء أذن وأقام، نص عليه أحمد؛ لحديث أنس أنه دخل مسجدًا قد صلوا فيه، فأمر رجلًا فأذن وأقام فصلى بهم في جماعة، وإن شاء صلى من غير أذان ولا إقامة) (۱). قال عروة رَحَمُهُ اللَّهُ: (إذا انتهيت إلى مسجد قد صلى فيه ناس أذنوا وأقاموا؛ فإن أذانهم وإقامتهم تجزئ عمن جاء بعدهم)، وهذا قول الحسن والشعبي والنخعي، إلا أن الحسن قال: (كان أحب إليهم أن يقيم، وإذا أذن فالمستحب أن يخفى صوته ولا يجهر به لئلا يغر الناس بالأذان في غير محله).

(٢) يجوز أن يقيم في المكان الذي أذن فيه، أو في غيره، لكن إن كان المؤذن يؤذن خارج المسجد، فالسنة أن تكون الإقامة في غير موضع الأذان؛ وذلك بأن تكون بالمسجد؛ فعن عبد الله بن شقيق قال: (من السنة الأذان في المنارة، والإقامة في المسجد، وكان عبد الله يفعله)(٢).

(٣) إذا صلوا بلا أذان ولا إقامة صحت صلاتهم، ولكن كره لهم ترك الأذان. وتقدم ذلك بشرط أن يكون الأذان قد أذن به في المصر (البلد).

(٤) الأفضل لكل مصل أن يؤذن ويقيم، إلا إنه: إن كان يصلي قضاء أو في غير وقت الأذان لم يجهر به، أما إن كان في الوقت وهو في بادية ونحوها، استُحِب له الجهر بالأذان ورفع الصوت به. ودليله ما تقدم من حديث أبي سعيد الخدري (٣).

(٥) لا يؤذن إلا المؤذن الراتب، ولا يتقدم عليه أحد؛ لما ثبت أن بـــلالًا كـــان يــؤذن لرسول الله ﷺ ولم يتقدمه أحد من الصحابة بالأذان.

(٦) إذا تشاح اثنان في الأذان قُدِّم أفضلها في الخصال المعتبرة؛ كأن يقدم الأندى صوتًا، فإن تساويا من كل الجهات أقرع بينهما؛ لقوله ﷺ: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول؛ ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، لاستهموا»(٤).

<sup>(</sup>١) المغنى (١/ ٤٢٢).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة (١/ ٢٠٣)، وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٣) انظر: (١/ ١٨١).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٦١٥)، ومسلم (٤٣٧).



(٧) لا يؤذن ولا يقام لشيء من النوافل، ولا للعيدين، ولا للاستسقاء والكسوف، ولا لصلاة الجنازة، إلا أنه يقول في الكسوف: «الصلاة جامعة»، وأما العيدان والتراويح ونحوهما فلم يرد فيها شيء من ذلك.

(٨) في البرد الشديد أو المطر الشديد يقول المؤذن بعد (حي على الفلاح): «ألا صلوا في رحالكم»؛ فعن ابن عمر رَحَالِكَ عَان رسول الله ﷺ يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول: «ألا صلوا في الرحال»(١).

وعن عبد الله بن عباس رَحَوَالِلَهُ عَلَى أنه قال لمؤذن في يوم مطير: «إذا قلت: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم»، قال: فكأن الناس استنكروا ذاك، فقال: «أتعجبون من ذا؟ قد فعل ذا من هو خير مني؛ إن الجمعة عَزْمة، وإني كرهت أن أخرجكم، فتمشوا في الطين والدحْض»(٢). أي: الزلق. قال النووي رَحَمَهُ اللهُ: فيه أن هذه الكلمة تقال في نفس الأذان، وفي حديث ابن عمر تقال بعده، والأمران جائزان؛ كما نص عليه الشافعي(٣).

(٩) إذا تأخر المؤذن عن الأذان، فإنه يجوز له أن يؤذن إذا كان وقت التأخير قليلًا، فإن طال الوقت، وكان قد أُذن في البلد وعلم الناس بدخول الوقت، فالأولى عدم الأذان؛ حتى لا يشوش على الناس، إلا أن يكون هو المسجد الوحيد الذي يعتمد عليه الناس، ولم يكن قد أذن فيه أحد، فيشرع رفع الأذان، ولا بأس بذلك؛ لأنه ليس فيه تشويش (٤).

<sup>(</sup>۱) البخاري (٦٣٢)، (٦٦٦)، ومسلم (٦٩٧)، وأبو داود (١٠٦١)، والنسائي (٢/ ١٥).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦١٦) (٩٠١)، ومسلم (٦٩٩)، وأبو داود (٦٠٦٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح الباري (٢/ ٩٨).

<sup>(</sup>٤) راجع: فتاوى اللجنة الدائمة.



#### - الذكر عند الأذان وبعده:

لا يسمع الأذان الأذكار الآتية:

(١) أن يقول مثل ما يقول المؤذن، إلا في الحيعلتين فيقول: «لا حول ولا قوة إلا بالله»؛ فعن أبي سعيد الخدري رَحَوَالِلَهُ عَنهُ أن النبي عَلَيْهُ قال: «إذا سمعتم النداء فقولوا مشل ما يقول المؤذن» (١). وعن عمر رَحَوَالِلهُ عَنهُ أن النبي عَلَيْهُ قال: «إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن عمدًا رسول الله، ثم قال: أشهد أن محمدًا رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله، من قله دخل الجنة» (٢).

ولا منافاة بين الحديثين -أعني في الحيعلتين - ففي الحديث الأول ظاهره أن نقول خلف المؤذن: (حي على الصلاة، حي على الفلاح) مثله، وفي الثاني نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، فيمكن أن يقال: يجوز هذا ويجوز ذاك، ويمكن أن يقال: يجوز الجمع بينها فتقول أولًا: حي على الصلاة، ثم تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله؛ جمعًا بين الأحاديث. والراجح عدم جواز الجمع بينها، وهو ما رجحه الشيخ بكر أبو زيد والله أعلم.

(۲) أن يدعو بالدعاء الوارد عن سعد بن أبي وقاص رَجَالِلَهُ عَن رسول الله عَلَيْ قال: «من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربًا، وبمحمد عَلَيْ رسولًا، وبالإسلام دينًا؛ غفر له ذنبه»(۳).

قلت: يرى الشيخ ابن عثيمين رَحَمَهُ اللهُ أن هذا الدعاء محله بعد قول المؤذن: «أشهد أن محمدًا رسول الله»(٤).

<sup>(</sup>١) البخاري (٦١١)، ومسلم (٣٨٣)، وأبو داود (٥٢٢)، والترمذي (٢٠٨)، والنسائي (٢/ ٢٣).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٣٨٥)، وأبو داود (٧٢٧)، وابن حبان (١٦٨٥)، وابن خزيمة (٤١٧).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٣٨٦)، وأبو داود (٥٢٥)، والترمذي (٢١٠).

<sup>(</sup>٤) فتاوى كبار العلماء ط. المكتبة الإسلامية.



(٣) أن يصلي على النبي عَلَيْ بإحدى الصيغ الواردة (١)، ثم يسأل الله له الوسيلة؛ فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رَحَالِتُهُ عَلَمُ أنه سمع النبي عَلَيْ يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاةً، صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة؛ فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لى الوسيلة حلت له الشفاعة»(٢).

ومعنى سؤاله الوسيلة: ما ثبت في الحديث عن جابر بن عبد الله وَعَلَيْهَ عَلَى قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة» (٣).

#### ملاحظات وتنبيهات:

(۱) قال النووي رَحَمَهُ اللَّهُ: (قال أصحابنا: ويستحب متابعته -أي: الأذان - لكل سامع، من طاهر ومحدث، وجنب وحائض، وكبير وصغير؛ لأنه ذِكْر، وكل هؤلاء من أهل الذكر، ويستثنى من هذا المصلي، ومن هو على الخلاء والجهاع، فإذا فرغ من الخلاء أجابه، فإذا سمعه وهو في قراءة أو ذكر أو درس أو نحو ذلك، قطعه وتابع المؤذن، ثم عاد إلى ما كان عليه إن شاء، وإن كان في صلاة فرض أو نفل؛ قال الشافعي والأصحاب: لا يتابعه، فإذا فرغ منها قاله)(٤).

وأما حكم هذه المتابعة: فجمهور أهل العلم على أن ذلك سنة، وقال بعض أهل الظاهر: إن المتابعة واجبة، وإنه يجب على من سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول.

(٢) قال ابن قدامة: (من دخل المسجد فسمع المؤذن استُحِب له انتظارُه ليفرغ، ويقول مثل ما يقول جمعًا بين الفضيلتين، وإن لم يقل كقوله وافتتح الصلاة فلا بأس، نص عليه أحمد) (٥).

<sup>(</sup>١) وسيأتي ذكرها في آخر أبواب صفة الصلاة.

<sup>(</sup>٢) مسلم (٣٨٤)، وأبو داود (٥٢٣)، والترمذي (٣٦١٤)، والنسائي (٢/ ٢٥).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦١٤)، وأبو داود (٧٢٩)، والترمُّذي (٢١١)، والنسائي (٢/ ٢٦)، وابن ماجه (٧٢٢).

<sup>(</sup>٤) المجموع (٣/١١٨).

<sup>(</sup>٥) المغنى (١/ ٤٢٨ – ٤٢٩)..



قلت: ولا يعني هذا أنه يستحب الوقوف لكل من سمع الأذان وكان واقفًا؛ بمعنى أنه لو كان في المسجد وقام لأمر ما، ثم أذن المؤذن، فيجوز له الجلوس، وأما الداخل فيقف حتى ينتهي المؤذن ليردد خلف المؤذن، ثم يصلي تحية المسجد أو السنة القبلية للصلاة.

- (٣) المشروع للسامع عند قول المؤذن: «الصلاة خير من النوم»: أن يقول مثل ما يقول المؤذن: «الصلاة خير من النوم»؛ لعموم الحديث في ذلك: «فقولوا مثل ما يقول»، وأما الأقوال الأخرى كقولهم: (صدقت وبَرِرْتَ) ونحوها، فلم يرد فيها دليل يعتمد عليه. والراجح كذلك أنه يتابعه عند الترجيع؛ لعموم الحديث.
- (٤) كذلك عند قوله في الإقامة: «قد قامت الصلاة» يشرع أن يقول مثل ما يقول، وأما قولمم: «أقامها الله وأدامها» فقد ورد في حديث ضعيف، والصحيح أن يقول مثل المؤذن إلا في الحيعلتين فقط كما تقدم (١).
- (٥) صيغ الأذان توقيفية فلا يصح الزيادة فيها؛ كقولهم: أشهد أن (سيدنا) محمدًا رسول الله، فإن إيراد مثل هذه الزيادة بدعة، وكذلك الحكم في الصلاة على النبي عليه في التشهد في الصلاة، وكذلك صيغ الدعاء؛ فلا يصح زيادة قولهم: «والدرجة العالية الرفيعة»، ولا قولهم في آخر الدعاء: «إنك لا تخلف المعاد»؛ لأن هذه الزيادات لم ترد في أحاديث صحيحة، بل وردت في روايات ضعيفة.
- (٦) ومن الأخطاء: سَبْقُ بعض السامعين للمؤذن ببعض العبارات في آخر الأذان؛ عندما يقول: الله أكبر الله أكبر: فيقولون: لا إله إلا الله. والصواب أن يتابعوا المؤذن جملة بجملة.
- (٧) من البدع: أن يقرأ أحدهم قبل إقامة الصلاة بعض آيات من القرآن؛ تنبيهًا للداخلين على أن الصلاة ستقام أو نحو هذا.
  - (٨) أحدث الناس بدعًا أخرى غير ما تقدم في الأذان:

منها: مسح العينين بباطن السبابتين بعد تقبيلها عند قول المؤذن: (أشهد أن محمدًا رسول الله)، وهذا عملٌ غير مشروع، والحديث الوارد في ذلك لا يصح.

<sup>(</sup>١) أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بمشروعية ترديد الإقامة خلف المؤذن؛ ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة (٦/ ٩٢ الفتوى ٢٨٠١).

ومنها: ما قاله الحافظ في الفتح: (ما أحدث من التسبيح قبل الصبح وقبل الجمعة، ومـن الصلاة على النبي عليه السرمن الأذان لا لغة ولا شرعًا).

ومنها: الجهر بالصلاة على النبي ﷺ من المؤذن بعد الأذان، فذلك بدعة منكرة؛ ولكن السنة ما تقدم من الصلاة والسلام على النبي سـرًا لا جهرًا.

ومنها: التسمية قبل الأذان.

ومنها: التطريب والتلحين في الأذان، فإن ذلك من البدع المنكرة.

ومنها: في بعض الدول: الضرب على الطبول قبل الأذان.

(٩) إذا سمع مؤذنًا بعد المؤذن الأول، فهل يُتابعه؟ ظاهر الحديث: نعم، يتابعه؛ لعموم قوله: «إذا سمعتم»<sup>(١)</sup>.

(١٠) لو رأى المؤذن وعلم أنه يؤذن ولم يسمعه؛ لبعد، أو صمم، فالظاهر أنه لا تشرع له المتابعة؛  $لأنها - أى المتابعة - متعلقة بالسماع<math>(^{(Y)})$ .



<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الممتع (٢/ ٧٤)، والمجموع للنووي (٣/ ١١٩).

<sup>(</sup>Y) ILAAO3 (T/ 171).

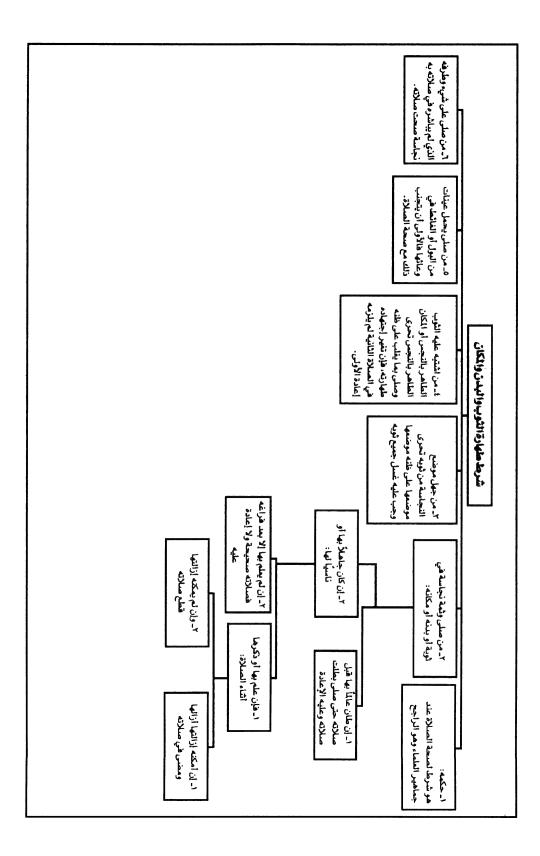



# شروط صحة الصلاة

#### معنى الشرط:

♦ الشرط في اصطلاح الأصوليين: «ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجودٌ ولا عدم لذاته»؛ أي أنه إذا لم يتحقق الشرط فإن العمل لا يقع صحيحًا، فإذا قلنا: إن الطهارة شرط لصحة الصلاة؛ فمعنى هذا أنه لا بد من استصحاب الطهارة من بدء الصلاة إلى انتهائها، فإذا انتقضت بطلت صلاته وعليه الإعادة. وهذه هي شروط صحة الصلاة:

#### - أولا: العلم بدخول الوقت:

♦ فلا تصح صلاته إلا إذا تيقن أو غلب على ظنه دخول الوقت؛ سواء كان باجتهاده أو بإخبار ثقة، أو نحو ذلك.

ثانيًا: الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر:

لَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَثَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَأَطَّهَ رُوا ﴾ [الماللة: ٦].

وعن ابن عمر رَحَالِتَهُ مَنْهَا أَن النبي عَلَيْهُ قال: «لا يقبل الله صلاةً بغير طُهور ولا صدقةً منَ غُلول» (١). و «الغلول»: السرقة من الغنيمة قبل قسمتها. وحكم هذه الطهارة: شرط لصحة الصلاة إجماعًا. وقد تقدم في (كتاب الطهارة) أحكام الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر.

→ ثالثًا: طهارة الثوب والبدن والمكان:

وقد تظاهرت الأدلة على اشتراط طهارة الثوب والبدن والمكان.

أما طهارة الثوب: ففي حديث أبي سعيد الخدري رَحَوَاللَهُ عَنْهُ أَن النبي عَلَيْهُ صلى فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف، قال لهم: لم خلعتم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثًا»(٢). والثياب من باب أولى.

<sup>(</sup>١) مسلم (٢٢٤)، والترمذي (١)، وابن حبان (٦٦٣٣)، وابن ماجه (٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه أبو داود (٦٥٠)، وأحمد (٣/ ٢٠)، والدارمي (١٣٧٨)، وصحَّحه الألباني: الإرواء (٢٨٤).



وأما طهارة المكان: فلحديث الأعرابي الذي بال في المسجد فأمر النبي ﷺ أن يُراق على بوله ذنوبٌ من ماء (١). وقد تقدم. ومعنى «الذنوب»: الدلو.

وأما طهارة البدن: فلحديث ابن عباس رَحَالِلَهُ عَنْهَا في اللذين يعذبان في قبورهما، وفيه: «أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول» (٢).

وأما حكم هذه الطهارة: فقد ذهب الأكثرون إلى أنها شرط لصحة الصلاة، وهو مذهب الشافعية والحنابلة والحنفية، وعن مالك قولان: أحدهما: إزالة النجاسة سنة وليست بفرض، وثانيهها: أنها فرض مع الذِّكر ساقطة مع النسيان، وقديم قولي الشافعي: أن إزالة النجاسة غير شرط (٣). وذهب الشوكاني إلى أن إزالة النجاسة (واجبة) وليست (شرطًا)، والفرق بينهما أنه لو صلى وعليه نجاسة كان تاركًا لواجب ولا تبطل صلاته، بخلاف ما لوكانت شرطًا فإنه يجب عليه الإعادة، ومما استدل به الشوكاني أن النبي عليه المعد الصلاة بعد خلعه النعلين، بل أتمها ولو كانت شرطًا لأعاد الصلاة.

#### ملاحظات:

(۱) إذا صلى في الثوب المتنجس عالمًا بوجود النجاسة، أعاد الصلاة على قول الأكثرين، وأما إن كان جاهلًا بها أو ناسيا صحت صلاته؛ وذلك لحديث أبي سعيد المتقدم، ولقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُوَاخِذُنَا إِن نَسِينا الَّوَ الْخَطَاأُنا ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، ويلحق بهم من كان عادمًا لثوب آخر طاهر، فإنه يصلي بالثوب المتنجس ولا إعادة عليه (٤). فإن علم بها في أثناء الصلاة وأمكن إزالتُها أزالها، وإن لم يمكن بطلت صلاته على رأي من يقول بالشرطية، وصحت على من يقول بالوجوب.

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٢١)، ومسلم (٢٨٤)، والترمذي (١٤٧).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٦ ، ١٦)، ومسلم (٢٩٢)، وأبو داود (٢٠)، والترمذي (٧٠)، والنسائي (١/ ٢٨ - ٣٠)، وابن ماجه (٣٤٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: نيل الأوطار (٢/ ١١٩)، ونقل النووي عنه - أي: عن الشافعي - قولًا ثالثًا وهو: لا تصح صلاته سواء علم أو جهل أو نسي.

<sup>(</sup>٤) ومن العلماء من يرى الصلاة بها مع الإعادة، ومنهم من يرى أن يصلي عريانًا، ولكن الأرجح ما ذكرته؛ لأنه لا يؤمر بصلاة مرتين، ولأن صلاته عريانًا أقبح من صلاته وعليه نجاسة، وقد علمت اختلاف العلماء في حكم إزالتها، وقد ذهب بعض العلماء إلى أنها ليست شرطًا.

### شروط صحة الصلاة



- (٢) إذا لم يتمكن من الصلاة إلا في مكان نجس -كمن حُبس فيه صلى ولا إعادة عليه، وطريقة صلاته في المكان النجس: أن النجاسة لو كانت يابسة صلى كالعادة، وإن كانت رطبة صلى قاعدًا على قدميه حتى لا يتلوث بالنجاسة (١). والأصل في ذلك قوله: ﴿ فَأَنْقُو اللَّهَ مَا اسْتَطْعَتُم ﴾ فعليه أن يتجنب النجاسة على قدر ما يستطيع، ويومئ عند السجود حتى لا يباشر النجاسة.
- (٣) لو جهل موضع النجاسة من الثوب تحرى موضعها، فإن لم يغلب على ظنه مكائها وجب عليه غسل الثوب كله.
- (٤) من اشتبه عليه الثوب الطاهر بالثوب النجس تحرى على حسب استطاعته، ثم صلى في الطاهر على الأغلب عنده، فإن تغير اجتهاده في صلاة أخرى صلاها على حسب اجتهاده الآخر، ولا يلزمه إعادة الأولى.
- (٥) لو حمل طفلًا صغيرًا في الصلاة صحت صلاته، والراجح أن ملابس الأطفال محمولة على الطهارة ما لم نتيقن وجود نجاسة؛ لأن النبي ﷺ صلى وهو يحمل أمامة بنت أبي العاص.
- (٦) إذا حمل عينات [من بول وغائط مثلًا]. هل تصح صلاته بها؟ فيها قـولان؛ والأولى تجنب ذلك عند الصلاة.
- (۷) إذا صلى على حصير أو بساط عليه نجاسة، لكنه صلى على موضع طاهر منه صحت صلاته، وكذلك لو صلى على سرير قوائمه على مكان نجس.
- (٨) لو فرش على النجاسة شيئًا وصلى عليه صحت صلاته؛ لأنه غير مباشر للنجاسة ولا حامل لها.
- (٩) إذا أصاب ثوبه أو بدنه نجاسة يابسة، فنفضها، ولم يبق شيء منها، وصلى، صحت صلاته بالإجماع.
- (١٠) تجوز الصلاة في ثوب الحائض والثوب التي تجامع فيه بلا كراهة إذا لم يتحقق فيهها نجاسة، قالوا: (وتجوز في ثياب الصبيان والكفار والقَصابين ومدمني الخمر وغيرهم، إذا لم يتحقق نجاستها، لكن غيرها أولى)(٢). ومعنى (القصاب): الجزار.

<sup>(</sup>١) من كتاب الشرح الممتع (٢/ ١٧٩).

<sup>(</sup>Y) ILAAO3 (T/ 178).

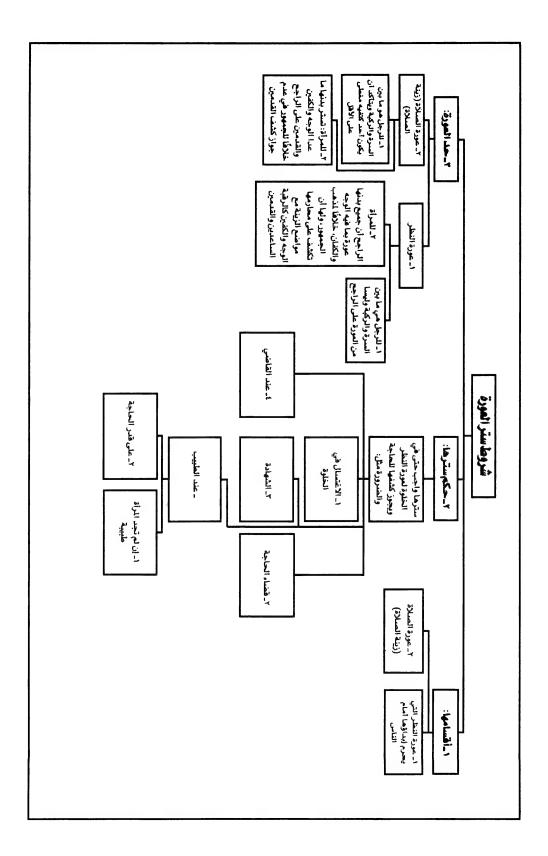



# • رابعًا: ستر العورة: ويتعلق به مسائل:

♦ (أ) معنى العورة: قال أهل اللغة: سميت العورة بذلك لقبح ظهورها، ولغض الأبصار عنها،
 مأخوذة من العور، وهو النقص والعيب والقبح، ومنه عور العين، والكلمة العوراء: القبيحة.

واعلم أن العورة قسمان: (عورة النظر) التي يحرم إبداؤها أمام الناس، و(عورة الصلاة)، والأفضل أن تسمى (زينة الصلاة). وسوف نبين ذلك إن شاء الله تعالى.

(ب) حكم ستر العورة: ستر العورة عن النظر واجب بالإجماع.

والراجح وجوب سترها أيضًا في الخلوة، وقد ذم الله المشركين؛ لأنهم كانوا يطوفون عراة؛ قال تعالى: ﴿ وَإِذَا فَمَلُواْ فَكِشَةً قَالُواْ وَجَدَّنَا عَلَيْهَا ٓ ءَابَاءَنَا وَاللّهُ أَمْرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ ٱللّهَ لَا يَأْمُرُ عَلَى اللّهَ مَا لاَتَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف:٢٨]. قال ابن عباس: كانوا يطوفون بالبيت عُراة.

وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: «احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك»، قال: قلت: يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: «إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها»، قلت: يا رسول الله، إذا كان أحدنا خاليًا؟ قال: «الله أحق أن يُستحيا منه من الناس»(١).

ويجوز كشف العورة للحاجة والضرورة؛ كحالة الاغتسال في الخلوة، ووقت قضاء الحاجة، وإفضاء الرجل إلى أهله، وللطبيب والشاهد والحاكم. لكن يراعى للمرأة عند كشفها ألا تكشفها أمام الطبيب إلا إذا لم تجد طبيبة امرأة، واضطرت للطبيب الرجل، مع أمن الخلوة، وأن يكون التكشف على قدر الحاجة.

#### (جـ) حد العورة:

أولًا: عورة الرجل: اختلف العلماء في عورة الرجل، وذلك بعد اتفاقهم على أن السوأتين (القبل والدبر) عورة، ولكنهم اختلفوا هل الفخذان عورة أم لا؟

فذهب فريق من العلماء إلى أنهم ليسا بعورة، واستدلوا على ذلك بأحاديث: منها حـديث عائشة رَضَيَلِيَهُ عَنْهَا أن رسول الله ﷺ كان جالسًا كاشفًا عن فخذه، فاستأذن أبو بكـر، فـأذن لــه

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه أبو داود (۲۷، ۱۷)، والترمذي (۲۷۶۹)، وحسَّنه، وابن ماجه (۱۹۲۰)، وأحمد (۳/٥ - ٤)، والحاكم (٤/ ١٩٢)، وصحَّحه ووافقه الذهبي وعلَّقه البخاري مجزومًا.



وهو على حاله، ثم استأذن عمر، فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه، فلما قاموا، قلت: يا رسول الله، استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حالك، فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك؟ فقال: «يا عائشة، ألا أستحي من رجل والله إن الملائكة لتستحي منه»(١). وعن أنس رَحَيَكَ عَنهُ: «أن النبي عَيَكَ يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى إنى لأنظر إلى بياض فخذه»(٢).

وذهب فريق آخر من العلماء إلى أن الفخذين عورة، وهو الأرجح؛ وذلك لحديث محمد ابن جحش قال: مر رسول الله على معمر وفخذاه مكشوفتان، فقال: «يا معمر غط فخذك فإن الفخذين عورة» (٣). وهذا مذهب الأئمة الأربعة. وقد ذهب البخاري إلى أن العمل بحديث جرهد أحوط. ورجح الشوكاني أدلة القائلين بالوجوب؛ لأن الأحاديث التي بها كشف العورة في قضايا خاصة لا تحمل على العموم، ثم إنها أحاديث فعل، وحديث جرهد قول، وأنه إذا تعارض القول والفعل قدم القول. هذا، وقد قسم بعضهم عورة الرجل إلى (مغلظة) وهي القبل والدبر، و (مخففة) وهي الفخذان.

وأما السرة والركبة فليستا من العورة، وقد وردت في ذلك أحاديث لا يخلو كل منها من مقال، ومما يستدل به على أن الركبة ليست من العورة حديث أبي الدرداء قال: كنت جالسًا عند النبي على أن الركبة ليست من العورة حديث أبيدى عن ركبتيه، فقال النبي على الله النبي على النبي على النبي على الله النبي على الله ولم ينكر عليه. ومنها: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: «ما بين السرة والركبة عورة» (٥).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲٤۰۱)، ولفظه: «كاشفًا عن فخذيه أو ساقيه» هكذا على الشك، ورواه أبو يعلى (٤٨١٥)، وابن حبان (٢٤٠٠) بذكر الفخذين بدون شك.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣٧١)، ومسلم (١٣٦٥).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٥/ ٢٩٠)، ورواه الترمذي (٢٧٩٧)، وأبو داود (٤٠١٤) من حديث جرهد، وعلقه البخاري في صحيحه (٣/ ٥٦٨)، باب الصلاة بغير رداء. والحديث فيه ضعف، وله شواهد يقوي بعضها بعضًا، انظر: نصب الراية (١/ ٢٤٣)، وإرواء الغليل (١/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٣٦٦١)، والبيهقي (١٠/ ٢٣٦)، وأحمد (١/ ٢٤٠) في فضائل الصحابة.

<sup>(</sup>٥) حسن: رواه الحاكم (١/ ١٩٧). والحديث عند أبي داود (٤١١٤) بلفظ: «وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة».



ثانيًا: عورة المرأة: ثبت في الحديث: «المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان» (۱) وقد اختلف العلماء في عورة المرأة أمام الأجانب على قولين: فمنهم من يرى أن جميع بدن المرأة عورة ويجب عليها تغطية المرأة عورة إلا الوجه والكفين، ومنهم من يرى أن جميع بدن المرأة عورة ويجب عليها تغطية الوجه والكفين، وهو الراجح من حيث الأدلة (٢)، وهو ما ذهب إليه ابن تيمية وابن عثيمين وابن باز رحمهم الله، وقد صنفت في ذلك رسالة: تذكير أولات الألباب بها ورد في فضل الحجاب والنقاب.

وأما أمام محارمها وأمام النساء مثلها، فلها أن تكشف عن مواضع الزينة الظاهرة؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَ رَمِنْهَا ۚ وَلْيَصْرِيْنَ عِنْمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِينٍ وَلَا يُبْدِينَ لِقوله تعالى: ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَ رَمِنْهَا ۚ وَلْيَصْرِيْنَ عِنْمُولِيَهِ فَى أَوْ أَبْنَا مِعْوَلِيَهِ فَى إِلَا اللّهِ عُولَيَهِ فَى إِلَّا اللّهِ عُولَيَهِ فَى إِلّا لِلْعُولَيْهِ فَى أَوْ أَبْنَا إِيهِ فَى أَوْ أَبْنَا إِيهِ فَى أَوْ أَبْنَا إِيهِ فَى أَوْ أَبْنَا إِيهِ فَى أَوْ السّالِهِ فَى اللّهِ مِنَ الرّبَالِ أَو السّالِي فَى اللّهِ اللّهُ عَلَى عَوْرَتِ السّالِي ﴾ [النور:٣].

فيجوز للمرأة أن تكشف أمام من ذكروا في الآية عن مواضع الزينة؛ كالعنق والساعدين والقدمين، ولا يجوز لها أن تكشف عن صدرها وظهرها وفخذها ونحو ذلك أمامهم.

#### (د) زينة الرجل والمرأة في الصلاة:

تكلمنا عن حكم عورة الرجل والمرأة من حيث النظر، وأما حكمها في الصلاة: فـذهب جمهور العلماء إلى أن (ستر العورة شـرط في صحة الصلاة).

وقال بعض أصحاب مالك: (ستر العورة واجب وليس بشرط)، وهذا ما رجمه الشوكاني في (نيل الأوطار).

وقال أكثر المالكية: السترة شرط مع الذِّكْرِ والقدرة عليها، فإن عجز أو نسي الستر صحَّت صلاته.

<sup>(</sup>١) صحَّحه الألباني: رواه الترمذي (١١٧٣) وحسَّنه، وابن خزيمة (١٦٨٥)، وابن حبان (٩٩٥)، وأعـل بالوقف (الدارقطني ٥/ ٣١٤)، وأورد الألباني له منابعات في إرواء الغليل (٢٧٣).

<sup>(</sup>٢) راجع في ذلك: كتاب عودة الحجاب المجلد الثالث للشيخ محمد إسماعيل المقدم.



قلت: وأصـرح دليل على الشـرطية قوله ﷺ: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخهار»<sup>(١)</sup>. والمقصود بالحائض أي: التي بلغت المحيض.

واعلم أن العلماء أطلقوا في هذا الباب: (ستر العورة)، ولكن الأولى أن يقال: (لباس الصلاة)، أو (زينة الصلاة)؛ لقول على: ﴿ خُذُوا زِينَتَكُرُ عِندَكُلُ مَسْجِدٍ ﴾ [الأعراف:٣١]، ولأن الستر المأمور به في الصلاة يختلف عن عورة النظر، وقد تقدم الكلام على عورة النظر، وأما زينة الصلاة فهي على النحو الآتي:

# أولًا: بالنسبة للرجل:

عن أبي هريرة رَخَوَلِلَهُ عَنْهُ أن رسول الله عَلَيْهِ قال: «لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء» (٢). «والعاتق»: ما بين المنكبين إلى أصل العنق (وهو المعروف بالكتف).

وعن جابر بن عبد الله وَعَلَيْكَمَنْكَا أَن النبي عَلَيْهُ قال: ﴿إِذَا صَلَيْتَ فِي ثُوبِ وَاحَد؛ فَإِن كَانَ وَاسَعًا فَالتَحِفُ به، وإِن كَانَ ضَيقًا فَاتْزِرْ به (٣). وعلى هذا فإنه يجوز للرجل أَن يصلي في ثوب واحد، وهذا الثوب إِن كَانَ واسعًا جعل طرفيه على عاتقيه ملتحفًا به، وإِن كَانَ ضَيقًا جعله إِزَارًا فقط أي شده على وسطه.

ولكن الأفضل للرجل أن يصلي في ثوبين: أحدهما يغطى عورته، والثاني يكون على أعاليه؛ فعن أبي هريرة رَحَوَلِنَهُ عَنهُ أن سائلًا سأل النبي عَلَيْهُ عن الصلاة في ثوب واحد؟ فقال: «أولكلكم ثوبان؟»(٤)، وزاد البخاري في رواية: «ثم سأل رجل عمر؛ فقال: إذا وسع الله فأوسعوا، جمع رجلٌ عليه ثيابه، صلى رجلٌ في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل وقباء، في تبان وقباء، في تُبان وقميص، ومعنى «التبان»: السراويل القصيرة.

<sup>(</sup>١) حسن: رواه أبو داود (٦٤١)، والترمذي (٣٧٧)، وابن ماجه (٦٥٥).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣٥٩)، ومسلم (٢١٥)، وأبو داود (٦٢٦)، والنسائي (١/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣٦١)، ومسلم (٣٠١٠)، وأبو داود (٦٣٤).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٣٦٥)، ومسلم (٥١٥)، وأبو داود (٦٢٥)، والنسائي (٢/ ٦٩).

#### شروط صحة الصلاة



ثانيًا: بالنسبة للمرأة:

قال رسول الله على الله صلاة حائض إلا بخمار»(١)، فيشترط لها أن تستر بدنها في الصلاة عدا الوجه والكفين على رأي جمهور العلماء. ويكفيها في ذلك الدرع -وهو الجلباب والخمار. ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا جواز كشف القدمين، واختاره صاحب الإنصاف، وحجتهم في ذلك أن المرأة إنها أمرت بالتجلبب إذا خرجت من بيتها، ولم يأت نص يأمرها به إذا كانت في بيتها حتى لو كان ذلك للصلاة، فصح أنها تصلي بملابس بيتها، وغالبًا ما تكون النساء كاشفات الأقدام، ولم يؤمرن بتغطيتهن في الصلاة بخلاف شعرها وعنقها؛ فقد أمرت بالخمار الذي يغطى ذلك منها، كما تقدم في الحديث السابق.

روى عبد الرزاق -بسند صحيح - عن أم الحسن قالت: «رأيت أم سلمة زوج النبي ﷺ تصلي في درع وخمار»، وروى مالك في الموطأ (١٦٠/١). عن عبيد الله الخولاني -وكان يتيهًا في حجر ميمونة - «أن ميمونة كانت تصلي في الدرع والخهار ليس عليه إزار»، وسنده صحيح.

ولكن الأفضل للمرأة أن تصلي في «خمار» (يستر رأسها)، و «درع» (يستر بدنها)، شم «ملحفة» من رأسها فوق الخمار والدرع؛ فعن عبد الله بن عمر رَحَوَاللَهُ عَنْكَا قال: «إذا صلت المرأة فلتصل في ثيابها كلها: الدرع والخمار والملحفة» (٢).

#### ملاحظات:

(١) من شروط الستر أن يحول بين الناظر ولونِ البشرة، فلا يكفي ثوبٌ رقيق يُرى من ورائه سوادُ البشرة أو بياضُها.

(٢) الصلاة في البنطال للرجال فيه كراهة شديدة، وتزداد هذه الكراهة إذا كان ضيقًا يجسم البشرة، وأما صلاة المرأة في البنطال ففيه سوء أدب مع الله؛ لأن فيه تشبهًا بالرجال، وقد علمت أن رسول الله على المتشبهات من النساء بالرجال، وكيف لا تنهاها صلاتها عن الفحشاء والمنكر بهذا التبرج الذي ابتليت به بلاد الإسلام؟ وينبغي للمصلي أن يتخلق بالأخلاق

<sup>(</sup>١) حسن: تقدم تخريجه، انظر: (١/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٢٥) بسند صحيح.



والآداب التي تكون أدعى لقبول العمل؛ إذ إن هناك فرقًا بين صحة العمل من الناحية الفقهية، وقبوله عند الله، فرُب عمل يقع صحيحًا لكنه غير مقبول لعدم مراعاة تقوى الله عَزَّوْجَلَّ.

هذا وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الثياب إذا كانت محرمة فإن الصلاة تكون باطلة. وهو رأي الظاهرية والحنابلة. والله أعلم.

(٣) قال صاحب المهذب: (والمستحب - للمرأة - أن تكثف جلبابها حتى لا يصف أعضاءها، وتجافي الملحفة عنها في الركوع والسجود حتى لا تصف ثيابها) (١)، والمقصود أن يكون ثوبها كثيفًا لا يصف أعضاءها.

(٤) تصح الصلاة من الرجل وهو حاسر الرأس، ولكن الأفضل أن يلبس العهامة لكهال الزينة.

<sup>(</sup>١) انظر: المجموع (٣/ ١٧٢).

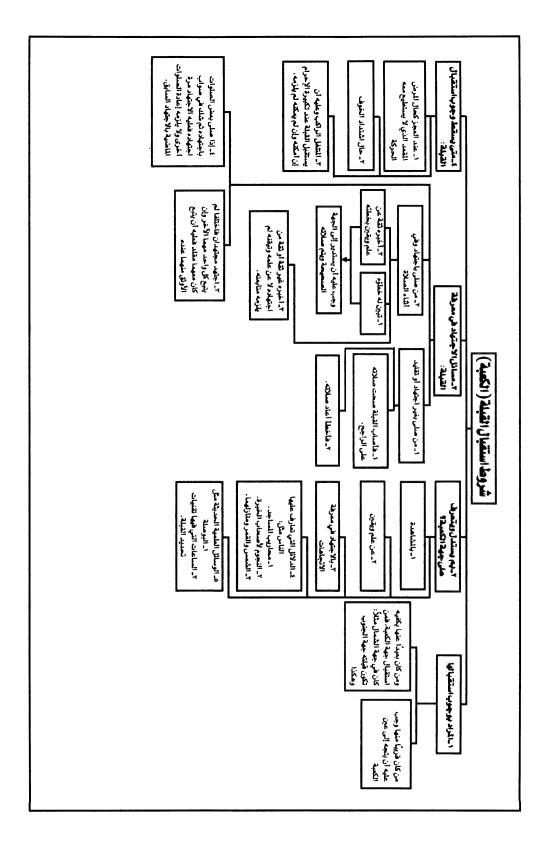



# - خامسًا: استقبال القبلة:

• والمقصود بالقبلة: الكعبة، ويجب استقبالها بدلالة القرآن والسنة والإجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجَهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ [البقرة: ١٤٩]. وأما السنة: فمنها حديث المسيء صلاته: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، شم استقبل القبلة فكبر» (١).

وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على وجوب استقبال القبلة في الصلاة.

ومعنى الاستقبال: أن من كان قريبًا من الكعبة يجب عليه أن يتجه إلى عين الكعبة. بحيث يكون بجميع بدنه مستقبلًا به عين الكعبة. وأما من كان بعيدًا عن الكعبة فيكفيه في ذلك استقبال جهة الكعبة، فمن كان في جهة الشهال تكون قبلته جهة الجنوب، أي: ما بين المشرق والمغرب؛ وذلك لما ثبت في الحديث: «ما بين المشرق والمغرب قبلة»(٢).

#### ملاحظات:

(۱) يستدل على القبلة إما بالمشاهدة، أو بخبر ثقة عن يقين، أو اجتهاد، والمقصود (بالثقة) العدالة والخبرة، وسواء كان رجلًا أو امرأة. والمقصود بقولنا: (يقين) أي بمشاهدة كأن يكون من أهل البلدة، والمقصود بقولنا: أو (اجتهاد) أي معرفة الاتجاه بالأمارات والأدلة.

ويستدل على القبلة أيضًا بالدلائل التي تعارف عليها الناس؛ كبناء المحاريب في المساجد (٣)، أو بالنجوم لمن له خبرة بذلك، ومما يستدل به الآن: البوصلة: يعمل بالبوصلة في التعرف على جهة القبلة وكذا بالساعات في معرفة الأوقات، والأصل في ذلك الاستقراء؛ حيث إن الناس وجدوها بعيدة عن الخطأ (فقه النوازل ٢/ ١٤٨).

(٢) إذا اجتهد اثنان مجتهدان فاختلفا في جهة القبلة، لم يتبع كل منهما الآخر، بل يصلي كل منهما إلى حيث أدًّاه اجتهاده؛ فعن عامر بن ربيعة رَسَوَالِلَهُ عَنهُ قال: كنا مع النبي عَلَيْكُ في سفر ليلة

<sup>(</sup>١) وهو حديث صحيح وسيأتي في أول أبواب صفة الصلاة (ص٢١٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه الترمذي (٣٤٢)، وقال: حسن صحيح، ورواه النسائي (٤/ ١٧٢)، وابن ماجه (١) صحيح الشيخ الألباني في الإرواء (٢٩٢).

<sup>(</sup>٣) ولا يعني هذا صحة بناء هذه التجاويف التي يقال عنها محاريب، بل بناؤها من البدع.

# شروط صحة الصلاة



مظلمة فلم ندر أين القبلة، فصلى كل رجل حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله ﷺ، فنزل ﴿ فَأَيَّنَمَا تُولُواْ فَثَمَّ وَجُهُ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ١١٥] (١). واختلف العلماء هل يجوز لهما أن يصليا جماعة مع اتجاه كل منهما إلى قبلته؟ على قولين؛ رجح الشيخ ابن عثيمين جوازه (٢).

- (٣) وإن كان مع المجتهدين رجل مقلد فعليه أن يتبع الأوثق عنده.
- (٤) إذا صلى بغير اجتهاد أو تقليد فإن أخطأ (أي وجد نفسه على غير القبلة) أعاد، وإن أصاب لم يُعد. وإن صلى باجتهاد فأخبره ثقة عن يقين أنه مخطئ استدار وأتم صلاته، وأما إن أخبره -يعنى هذا الآخر عن اجتهاد فلا يلزمه متابعته (٣).

وكذلك إذا تبين له خطؤه بنفسه في أثناء الصلاة، استدار إلى الجهة التي رأى أنها هي الصحيحة، وأتم صلاته.

(٥) إذا اجتهد في بعض الصلوات وصلى على اجتهاده، ثم شك في اجتهاده فعليه الاجتهاد مرة أخرى، ولا يلزمه إعادة الصلوات الماضية حتى لو كان اجتهاده الثاني يخالف الأول.

(٦) هناك حالات يجوز فيها عدم استقبال القبلة:

منها: العجز: كمريض لا يستطيع الحركة، وليس عنده من يوجهه إلى القبلة؛ لقوله تعالى: ﴿ فَأَنَّقُواْ اللَّهُ مَا السَّطَعْتُمُ ﴾ [النغابن:١٦].

ومنها: اشتداد الخوف؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرَجَالًا أَوْرُكُبَانًا ﴾ [البقرة: ٢٣٩]. قال ابن عمر وَخَالِلَهُ عَنْهَا: «فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا قيامًا على أقدامهم أو ركبانًا، مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها». قال نافع: «ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله ﷺ (٤). قال الشيخ ابن عثيمين رَحَمُهُ اللهُ: (لو هرب الإنسان من عدو، أو من سيل، أو من حريق، أو من زلازل، وما أشبه ذلك؛ فإنه يسقط عنه استقبال القبلة) (٥). وفي كل ما سبق إن أمكنه استقبالها استقبلها.

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه الترمذي (٢٩٥٧)، وابن ماجه (١٠٢٠).

<sup>(</sup>٢) الشرح الممتع (٢/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: المغنى (١/ ٤٤٨ - ٤٤٩).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٥٣٥).

<sup>(</sup>٥) الشرح الممتع (٢/ ٢٥٨).

# شروط صحة الصلاة



ومنها: المتنفل الراكب في السفر؛ فعن ابن عمر رَحَيَّاتِهُ عَنَا النبي عَلَيْ يسبح على راحلته قِبَلَ أي وجهة تَوَجه، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة»(١). ومعنى «يسبح»: يصلي النافلة. لكنه يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام إن استطاع؛ لما ثبت عن أنس رَحَاتِتُهُ عَنْهُ أَن رسول الله عَلَيْ كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر، ثم صلى حيث وجهه ركابه(٢).

قلت: ويومئ في السجود والركوع، وإذا لم يتمكن من تكبيرة الإحرام تجاه القبلة كبر حيثها تيسر له.



<sup>(</sup>١) البخاري (١٠٩٨)، ومسلم (٧٠٠)، وأبو داود (١٢٢٤).

<sup>(</sup>٢) حسن: رواه أبو داود (١٢٢٥)، والدارقطني (١/ ٣٩٥)، والطبراني في الأوسط (٣/ ٧٥).



# مفة الملاة

في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وَعَالِسَهُ عليه السلام، فقال: «ارجع فصل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي عَلَيْهُ، فرد النبي عَلَيْهُ عليه السلام، فقال: «ارجع فصل فإنك لم تصلّ»، ثم جاء فسلم على النبي عَلَيْهُ، قال: «ارجع فصلٌ فإنك لم تصلّ» (ثلاثًا)، فقال: والذي بعثك بالحق فها أحُسن غيره، فعلمني، قال: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم افعل حتى تطمئن ساجدًا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها»(۱). وهذا الحديث يسمى حديث المسيء صلاته، وهو أصل في بيان ذلك في صلاته وله ألفاظ كثيرة نذكرها في مواطنها. وقد وردت كيفية صلاة النبي عَلَيْهُ في حديث أبي حميد وَعَالِسُهُ وحديث وائل ابن حجر وَعَالِسُهُ عَدُهُ.

أما حديث أبي حميد: فعن محمد بن عمرو بن عطاء، قال: سمعت أبا حميد الساعدي وَعَلَيْتُهُ عَنهُ في عشرة من أصحاب رسول الله عليه منهم أبو قتادة، قال أبو حميد: أنا أَعْلَمُكم بصلاة رسول الله عليه الله عليه عشرة على أفوالله ما كنت بأكثرنا له تبعًا، ولا أقدمنا له صحبة، قال: بلى، قالوا: فاعرض، قال: كان رسول الله عليه إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بها منكبيه، شم يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلًا، ثم يقرأ، ثم يكبر، فيرفع يديه حتى يحاذي بها منكبيه، ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه، ثم يعتدل فلا يَصُبُّ رأسه ولا يُقنِع (٢)، شم يرفع رأسه فيقول: سمع الله لمن حمده، ثم يرفع يديه حتى يحاذي بها منكبيه معتدلًا، ثم يقول: الله

﴿ مُقْنِعِي رُءُ وسِمِمْ ﴾ [إبراهيم: ٤٣].

<sup>(</sup>۱) البخاري (۷۹۳)، ومسلم (۳۹۷)، وأبو داود (۸۵٦)، والترمذي (۳۰۳)، والنسائي (۱/ ۱٤۱)، وابن ماجه (۱۰ ۱۲۰)، وأحمد (۲/ ۷۶۷)، وله شاهد من حديث رفاعة بن رافع البدري. رواه أبو داود (۸۵۹)، والترمذي (۳۰۲) وحسنه، والنسائي (۱/ ۱۲۱)، والحاكم (۱/ ۲٤۲)، وأحمد (۶/ ۳۲۰). وسنده صحيح. (۲) معنى: لا يصب رأسه أي: لا يميله إلى أسفل، ولا يقنع، أي: لا يرفعه، ومنه قوله تعالى:



أكبر، ثم يهوي إلى الأرض، فيجافي يديه عن جنبيه، ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها، ويفتخ (١) أصابع رجليه إذا سجد، ويسجد، ثم يقول: الله أكبر، ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك، ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بها منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة، ثم يصنع ذلك في بقية صلاته، حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركًا على شقه الأيسر، قالوا: صدقت؛ هكذا كان يصلى على التسليم أثر.

وأما حديث وائل بن حُجر رَحَالِكَة فقد قال: قلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله على كيف يصلي، قال: فقام رسول الله على القبلة فكبر، فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه، ثم أخذ شهاله بيمينه، فلها أراد أن يركع رفعها مثل ذلك، ثم وضع يديه على ركبتيه، فلها رفع رأسه من الركوع رفعها مثل ذلك، فلها سجد وضع رأسه بذلك المنزل من بين يديه، ثم جلس فافترش رجله اليسرى، ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، وقبض ثنتين وحلق حلقة، ورأيته يقول هكذا، وحلق بشر - راوي الحديث - الإبهام والوسطى وأشار بالسبابه (٣). فهذه بعض الأحاديث الواردة في صفة الصلاة، ولها ألفاظ وزيادات نذكرها -إن شاء الله - في موضعها من هذا الكتاب. وإليك الآن تفصيل صفة الصلاة كاملة مرتبة مع ذكر الأحكام والملاحظات في كل موضع:

إذا أراد العبد الصلاة فعليه أن يتحقق من شروط صحتها؛ من الطهارة، واستقبال القبلة وغير ذلك؛ لما ثبت في رواية لحديث المسيء صلاته: «إنها لم تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله؛ فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين»(٤). وفي رواية: «فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر»(٥)، ثم بعد ذلك يبدأ في الصلاة، على النحو الآتي:

<sup>(</sup>١) قال الخطابي: (ويفتخ أصابع رجليه) أي: يلينها حتى تنثني فيوجهها نحو القبلة.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه أبو داود (٧٣٠)، والترمذي (٣٠٤)، والنسائي (٣/ ٣٤)، وابن ماجه (١٠٦١)، والبخاري في جزء رفع اليدين.

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أبو داود (٧٢٦)، والترمذي (٢٩٢)، والنسائي (٢/ ١٢٦)، وابن حبان (١٨٦٠).

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه أبو داود (٨٥٨)، والنسائي (٢/ ٢٢٥)، وابن ماجه (٤٦٠).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٦٢٥١)، في كتاب الاستئذان، وابن ماجه (٦٠٦٠).

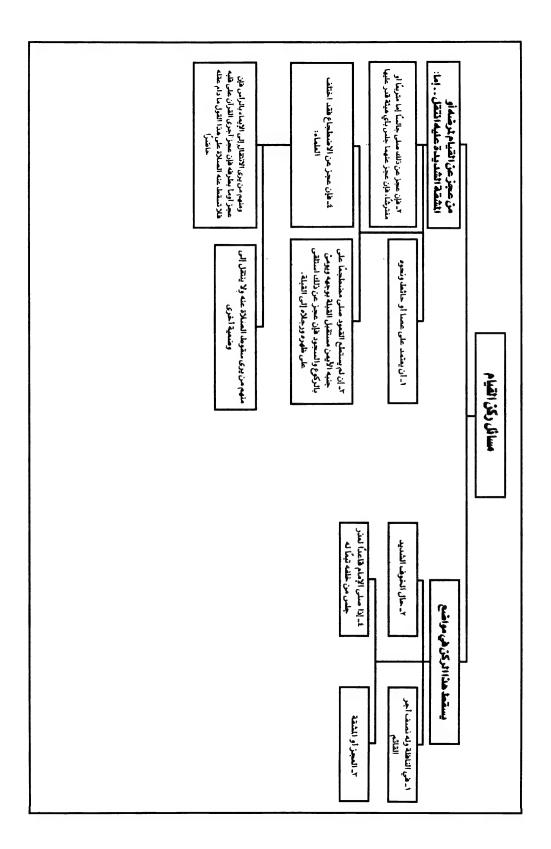



## ١- القيام للصلاة:

قال تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣٨]. وعن عمران بن حصين رَضَّالِلَهُ عَنْهُ قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي ﷺ عن الصلاة؟ فقال: «صلِّ قائبًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب. تستطع فعلى جنب.

ولا تصح صلاة القادر على القيام إذا صلى قاعدًا في الفريضة، أما النافلة فيجوز له أن يصلي قاعدًا مع قدرته على القيام، ويكون له نصف أجر القائم؛ لما ثبت عن عمران بن حصين رَحَوَاللَّهُ عَنْهُ قال: سألت رسول الله ﷺ عن صلاة الرجل قاعدًا فقال: "إن صلى قائمًا فهو أفضل، ومن صلى قائمًا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد» (٢).

كما يجوز أيضًا صلاة النافلة على الراحلة؛ لما ثبت في الحديث أن النبي ﷺ كان يصلي على الراحلة يومئ إيماء أينها توجهت به الركاب<sup>(٣)</sup>.

# ملاحظات وتنبيهات:

(١) يجوز في الخوف الشديد الصلاة قائبًا وراكبًا، مستقبل القبلة وغير مستقبلها، وتقدم ذلك في شروط صحة الصلاة.

(٢) إذا كان معذورًا وصلى قاعدًا فإن أجره يكون كاملًا؛ فعن أبي موسى الأشعري رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ رفعه: «إذا مرض العبد أو سافر، كُتِب له ما كان يعمل مقيًا صحيحًا» (٤).

(٣) قال ابن حجر رَحَمُ الله: (استدل به من قال: لا ينتقل المريض إلى القعود إلا بعد عدم القدرة على القيام، حكاه عياض عن الشافعي، وعن مالك وأحمد وإسحاق: لا يشترط العدم، بل وجود المشقة، والمعروف عند الشافعية أن المراد بنفي الاستطاعة: وجود المشقة الشديدة بالقيام، أو خوف زيادة المرض، أو الهلاك، ولا يُكتفَى بأدنى مشقة، و من المشقة الشديدة: دوران الرأس في حق راكب السفينة، وخوف الغرق لو صلى قائمًا)(٥).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۱۱۷)، وأبو داود (۹۵۲)، والترمذي (۳۷۲)، وابن ماجه (۱۲۲۳).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۱۱۵)، وأبو داود (۹۵۱)، والترمذي (۳۷۱).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٠٩٦)، ومسلم (٧٠٠)، والنسائي (١/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢٩٩٦)، وأبو داود (٣٠٩١).

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (٢/ ٥٨٨).

## صفة الصلاة



- (٤) إذا صلى الإمام قاعدًا، صلى المأمومون قعودًا كذلك، ولو كانوا قادرين على القيام؛ فعن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائمًا فصلوا قيامًا وإن صلى قاعدًا فصلوا قعودًا»(١)، وسيأتي بيان ذلك في صلاة الجهاعة.
- (٥) قال النووي رَحمَهُ اللهُ: (لو قام على إحدى رجليه، صحت مع الكراهة، فإن كان معذورًا فلا كراهة، ويكره أن يلصق القدمين، بل يستحب التفريق بينها، ويكره أن يقدم إحداهما على الأخرى، ويستحب أن يوجه أصابعها إلى القبلة)(٢).

قلت: وقوله: (يستحب التفريق بينهما) لا يعني المبالغة في تفريقهما، بل يكونا بصورة معتدلة، فلا يلصقهما ولا يفتحهما فتحًا يزيد عن حده.

- (٦) يشترط في القيام: الانتصاب، فلا يصح أن يقف مائلًا إلى أحد جانبيه، أو منحنيًا إلى حد الراكعين، فإن انحنى -بلا عذر إلى حد قريب من حد الركوع بطلت صلاته، وأما إطراق الرأس فلا يضر.
- (٧) لو عجز عن الركوع والسجود دون القيام لعلة بظهره تمنع الانحناء، لزمه القيام، ويأتي بالركوع والسجود بحسب الطاقة.
- (٨) الصحيح أنه لو اعتمد من به عذر على عصًا أو حائط، صحت صلاته؛ سواء كان يسقط هو بزوال العصا أم لا، وقد ذهب إلى ذلك أبو ذر وأبو سعيد الخدري رَحَالِتُهَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلِيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلَ
- (٩) الأرجح في صفة القعود أن يجلس متربعًا، وهذا ما ذهب إليه مالك وأحمد وأبو حنيفة؛ لحديث عائشة رَحِيَاتُهُمَنهَا قالت: «رأيت رسول الله عليه عليه متربعًا» (٤).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۳)، وأبو داود (۲۰۶)، والنسائي (۳/۹)، وابن ماجه (۱۲٤۰)، وابن حبان (۲۱۲۲)، وثبت نحوه عن أنس بن مالك البخاري (۵۰۵)، ومسلم (۲۱۱)، وغيرهما.

<sup>(</sup>Y) HARAGES (7/277).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أبو داود (٩٤٨)، والطبراني في الكبير (٢٥/ ١٧٧)، والبيهقي (٢/ ٢٨٨)، والحاكم (١/ ٣٩٧) وصحَّحه، ووافقه الذهبي، وصحَّحه الشيخ الألباني في الصحيحة (٣١٩).

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه النسائي (٣/ ٢٢٤)، والحاكم (١/ ٢٧٥)، والبيهقي (٢/ ٣٠٥)، وابن خزيمة (١٢٣٨).



وأما كراهية ابن مسعود لذلك فيها رواه عنه البيهقي؛ فلعله لم يقف على مــا رأتــه عائشــة رَخِوَلِنَهُ عَنْهُ في الصلاة.

ويمكن أن يقال: الأرجح أن يجلس مفترشًا على قدمه اليسرى؛ لما ثبت في الحديث عن ابن عمر قال: «سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى، وتثني رجلك اليسرى» (١)، فقوله: «سنة الصلاة» يفيد الأفضلية مع جواز الجلوس متربعًا؛ لفعله ﷺ كها تقدم في الحديث السابق.

ولا شك أن المريض إذا لم يقو على هذه الجلسة جلس على أي صفة يستطيعها؛ لقوله في الحديث: «فإن لم تستطع فقاعدًا»، ولقوله تعالى: ﴿ فَٱنَّقُوا اللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمُ ﴾ [الننابن:١٦].

(۱۰) إذا لم يستطع الصلاة من قعود، صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه، ويومئ إيهاء في الركوع والسجود. ويرى بعض أهل العلم أنه إن لم يستطع استلقى على ظهره (۲) بحيث تكون رجلاه إلى القبلة.

قلت: والحديث في ذلك لا يصح.

(۱۱) إن عجز عن الصلاة مضطجعًا، اختلف العلماء؛ فمنهم من يرى أنه لا ينتقل إلى حالة أخرى، بل تسقط الصلاة عنه؛ لأنه لم يذكر في الحديث شيئًا بعد الاضطجاع، ومنهم من يرى الانتقال إلى الإيماء بالرأس، ثم الإيماء بالطرف - يعني بالعين -، ثم بإجراء القرآن على قلبه، ودليلهم قول الله تعالى: ﴿ فَأَنْقُوا الله مَا السَّمَا عَنْمَ السَّاسَةُ الله النابن:١٦].

قالوا: فإن الصلاة أفعال وأقوال، فإذا لم يستطع أداء الأفعال أتى بالأقوال، وينوي الفعل بقلبه، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَمَهُ الله أنه متى عجز المريض عن الإيهاء برأسه سقطت عنه الصلاة، ولا يلزمه الإيهاء بطرفه (٣).

<sup>(</sup>١) البخاري (٨٢٧)، وأبو داود (٩٥٨)، ومالك في الموطأ (١/ ٨٩)، والبيهقي (٢/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح (٢/ ٥٨٨): (ووقع في حديث علي أن حالة الاستلقاء تكون عند العجز عن حالة الاضطجاع). اهـ. قلت: رواه الدارقطني (٢/ ٤٣)، والبيهقي (٢/ ٣٠٧)، وفيه حسين بن زيد العرني؛ قال ابن عدي: (يروي أحاديث مناكير، ولا يشبه حديثه حديث الثقات)، وقال ابن حبان: (يروي المقلوبات). والحديث ضعفه عبد الحق في أحكامه. وانظر لذلك: نصب الراية (٢/ ١٧٦).



(١٢) مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد أن المصلي يرمي ببصره حال قيامه إلى موضع سجوده، وأما المالكية فيرون أن موضع بصره أمامه.

قال ابن عثيمين رَحَمُهُ الله: (والأمر في هذا واسع، ينظر الإنسان إلى ما هو أخشع له؛ إلا في الجلوس، فإنه يرمي ببصره إلى أصبعه حيث تكون الإنسارة كها وَرَدَ ذلك (١). -قال -: واستثنى بعضُ أهلِ العِلمِ: فيها إذا كان في صلاة الخوف (٢)، لقوله تعالى: ﴿وَخُدُوا حِذَرَكُمْ ﴾ واستثنى بعضُ أهلِ العِلمِ: فيها إذا كان في صلاة الخوف (٢)، لقوله تعالى: ﴿وَخُدُوا حِذَرَكُمْ ﴾ [النساء:١٠٠] وبأن النبي ﷺ بعثَ عينًا يوم حُنين، فجعل رسولُ الله ﷺ ينظر إلى ناحية الشّعْبِ وهو يُصلّي (٣)؛ لينظر إلى هذا العين، والعين هو الجاسوس، ولأن الإنسان يحتاج إلى النظر يمينًا وشهالًا في حال الخوف، والعملُ -ولو كان كثيرًا - في حال الخوف مغتفر، فكذلك عَمَلُ البصر، وهذا الاستثناء صحيحٌ)(٤) انتهى.

قلت: ويحرم النظر إلى السهاء حال الصلاة، وسيأتي.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٩٩٠)، والنسائي (٣/ ٣٩) (١٢٧٤)، وصحَّحه النووي في شرح مسلم (٥/ ٨١).

<sup>(</sup>٢) وانظر: الإنصاف (٣/ ٤٢٤).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن المنذر (٩١٦)؛ والحاكم (٢/ ٨٣)، والبيهقي (٢/ ٣٤٨،٩) قال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٤) الشرح المتع على زاد المستقنع (٣/ ١٥).

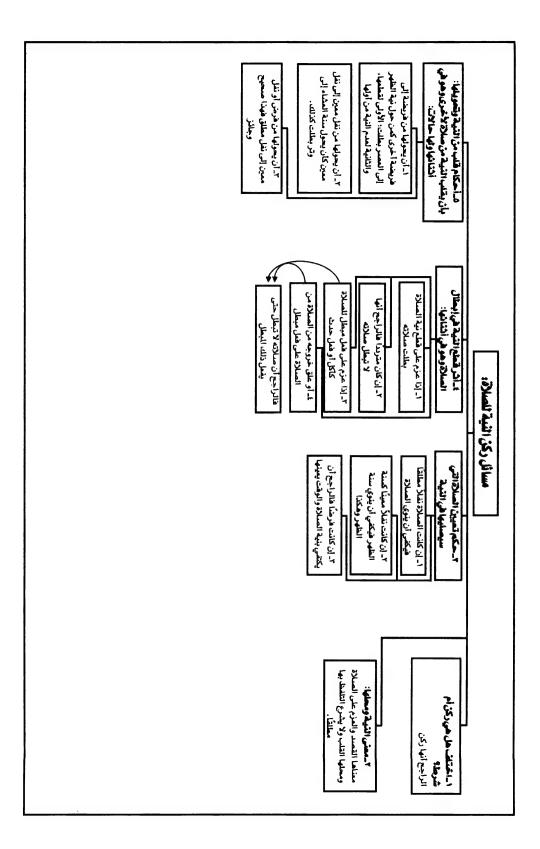



## ٢- ثم ينوى للصلاة:

والنية ركن؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَمُرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ [البينة: ٥]، وقول النبي ﷺ: «إنها الأعمال بالنيات» (١).

وذهب بعض الفقهاء إلى أنها شرط لصحة الصلاة، والفرق بين القولين أنَّ من جعلها (شرطًا) أوجب المتصحابها حتى ينتهي من الصلاة، ومن جعلها (ركنًا) أوجب الإتيان بها في أول الصلاة فقط؛ حتى لو ذهل عنها في أثناء الصلاة لا يضره.

وقد جمع بين القولين الحافظ ابن حجر رَحَمَهُ الله فقال: (والمرجح أن إيجادها ذِكْرًا في أول العمل ركن، واستصحابها حُكْمًا - بمعنى: أن لا يأتي بمناف شرعًا- شرط)(٢).

ومعنى النية: القصد والعزم، فمتى عزم وقصد الصلاة فقد تحققت النية.

والنية محلها القلب، ولا يشرع التلفظ بها، بل التلفظ بها يُعدُّ من البدع.

## ملاحظات:

(١) هل يجب في النية تعيين الصلاة التي يصليها؟

الجواب: إن كانت الصلاة نفلًا مطلقًا فيكفي أن ينوي الصلاة، وإن كانت نفلًا معينًا كسنة الظهر مثلًا فلا يشترط أن ينوي معها كونها نفلًا بل يكفى نية: سنة الظهر.

وإن كانت الصلاة فرضًا؛ فقد اختلف العلماء هل يشترط تعيينها كالظهر مثلًا أو العصر أو نحو ذلك؟ فمنهم من يرى أنه يجب ذلك، ومنهم من يرى أنه يكتفى بنية الصلاة، وتتعين هي إذًا بوقتها، فإن توضأ لصلاة الظهر ثم نوى الصلاة وصلى وغاب عن ذهنه أنها ظهرٌ أو عصر أو غيرها صحت صلاته ووقعت ظهرًا؛ لأنها صلاة الوقت؛ قال الشيخ ابن عثيمين رَحَمُهُ أللَّهُ: (والذي يترجح عندي القول بأنه لا يشترط التعيين، وأن الوقت هو الذي يعين الصلاة) (٣).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱)، ومسلم (۱۹۰۷)، وأبو داود (۲۲۰۱)، والترمذي (۱٦٤٧)، والنسائي (١/٥٨).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١/ ١٣).

<sup>(</sup>٣) الشرح الممتع (٢/ ٢٨٧).



(٢) يجب أن تكون (النية جزمًا)، فلو نوى (قطع النية) في أثناء الصلاة بطلت صلاته، وهذا مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة، ولكن (لو تردد) في قطعها؛ كأن يسمع من يناديه في تردد في الخروج من الصلة، فصلاته صحيحة على الراجح، ولا تبطل إلا بالعزم على قطعها.

(٣) (إذا عزم على فعل مبطل للصلاة): كأكل، أو كلام أو غير ذلك، أو عَلق خروجه من الصلاة على شرط؛ فالصواب أن الصلاة لا تبطل بمجرد ذلك؛ لأن البطلان متعلق بفعل هذه المبطلات لا بالعزم على فعلها.

والفرق بين هذه الملاحظة والتي قبلها أن هذه متعلقة بأفعال الصلاة، بخلاف السابقة فإنها متعلقة بالنية.

(٤) حكم تحويل النية: وذلك بأن يغير النية من صلاة لأخرى في أثناء الصلاة؛ فهذه لها حالات:

الأولى: أن يحولها من فريضة إلى فريضة: كأن يكون نوى الظهر ثم يصرفها إلى العصر، ففي هذه الحالة بطلت الأولى؛ لأنه قطعها، ولم تنعقد الثانية؛ لأنه لم يأت بها في أول الصلاة.

الثانية: أن يحولها من نفل معين إلى نفل معين: كأن ينوي سنة العشاء ثم ينقلها إلى الـوتر؛ ولا يصح ذلك أيضًا لما تقدم.

الثالثة: أن يحولها من فرض معين أو نفل معين إلى نفل مطلق: ورجح الشيخ ابن عثيمين صحته؛ وعلل ذلك فقال: (لأن المعين اشتمل على ثنتين: نية مطلقة ونية معينة، فإذا أبطل المعينة بقيت المطلقة) والمقصود بقوله: (نية مطلقة): نية الصلاة، وبقوله: (نية معينة) أي: كونها (ظهرًا أو عصرا... وترًا أو...).

<sup>(</sup>١) الشرح الممتع (١٩٧ - ١٩٨).

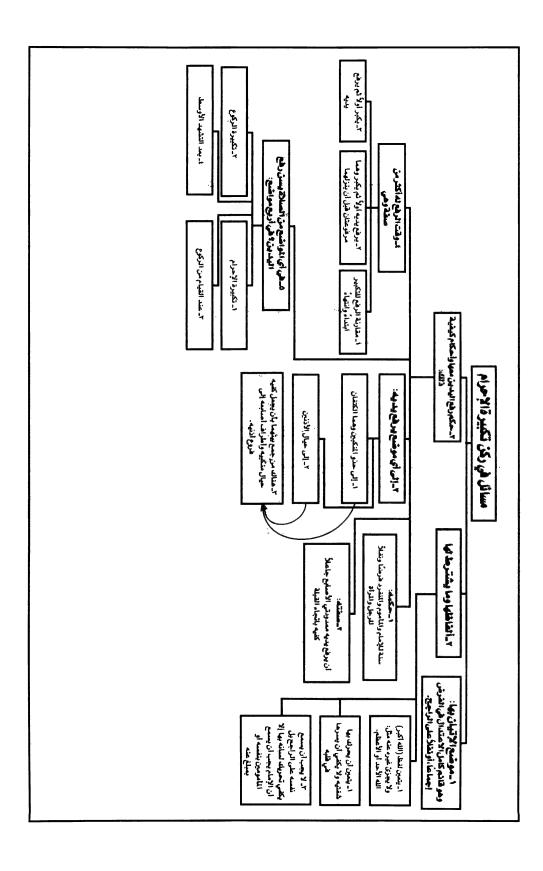



## ٣- ويبدأ بتكبيرة الإحرام:

تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تنعقد الصلاة إلا بها. وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء؛ لما ثبت عن علي بن أبي طالب رَضَاللهُ عن النبي عليه قال: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم» (١)، وفي حديث المسيء صلاته: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر» متفق عليه، وعند أبي داود: «لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه، ثم يكبر» (٢).

#### ملاحظات:

- (۱) يجب أن يأتي بتكبيرة الإحرام وهو قائم كامل الاعتدال؛ فعن أبي حميد رَضَيَلِنَهُ عَنْهُ أن النبي عَلَيْ كان إذا قام إلى الصلاة «اعتدل قائمًا» ورفع يديه ثم قال: «الله أكبر» (٣). قال النووي رَحَمُهُ أللهُ: (فإن أتى بحرف منها في غير حال القيام لم تنعقد صلاته فرضا بلا خلاف) (٤). ثم ذكر الخلاف في وقوعها نفلًا.
- (٢) يتعين لفظ «الله أكبر» ولا يجزئ غيره ولو كان في معناه مثل «الله أعظم، الله أجل»، وفي قوله: «الله الأكبر» خلاف (٥)، فإن كان لا يحسن العربية أجزأه أن يأتي بالتكبير بلغته؛ لقوله تعالى: ﴿ فَأَنْقُوا اللهَ مَا اَسْتَطَعْتُم ﴾ [النغابن:١٦].
- (٣) يتعين عليه التلفظ بالتكبير: والمقصود حركة الشفتين بالنطق بها، ولا يكفي إمرار ذلك على القلب، فإن كان منفردًا أو مأمومًا لم يلزمه الجهر بها ولا إسماع نفسه على الصحيح، بل يكفي حركة الشفتين سرا، واختلفوا هل يسمع نفسه في السرية أم لا؟، فذهب بعض أهل العلم إلى وجوب إسماعه نفسه إماما كان أو غيره، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية وأحد أقوال الحنفية، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجزئ أن يحرك لسانه ويخرج الحروف دون صوت.

<sup>(</sup>۱) حسن: رواه أبو داود (۲۱، ۲۱۸)، والترمذي (۳)، وابن ماجه (۲۷۵)، وأحمد (۱۲۳/).

<sup>(</sup>٢) صحيح: تقدم تخريجه أول باب صفة الصلاة.

<sup>(</sup>٣) صحيح: تقدم حديث أبي حميد أول باب صفة الصلاة.

<sup>(</sup>٤) المجموع (٣/ ٢٩٦).

<sup>(</sup>٥) والأحوط أن لا يأتي إلا بلفظ الله أكبر لوروده هكذا في الحديث: «ثم قل: الله أكبر».

## صفة الصلاة



وهذا مذهب المالكية، والحنفية في قولهم الآخر، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رَحْمَاللَهُ ومال إليه المرداوي رَحْمَاللَهُ في (الإنصاف) (٢/ ٤٤)، ورجحه الشيخ ابن عثيمين رَحْمَاللَهُ حيث قال: (وقوله: «ويقول» إذا قلنا: إن القول يكون باللسان؛ فهل يُشترط إسماع نفسه لهذا القول؟ في هذا خِلافٌ بين العلماء، فمنهم مَن قال: لا بُد أن يكون له صوتٌ يُسمع به نفسه وهو المذهب، وإن لم يسمعه مَنْ بجنبه، بل لا بُد أنْ يُسمع نفسَه، فإنْ نَطَقَ بدون أن يُسمع نفسَه فلا عِبْرَة بهذا النُّلقِ، ولكن هذا القول ضعيف. والصحيحُ: أنه لا يُشترط أن يُسمِع نفسَه؛ لأن الإسماعَ أمرٌ زائدٌ على القول والنُّطق، وما كان زائدًا على ما جاءت به السُّنةُ فعلى المُدعي الدليلُ. وعلى هذا: فلو تأكد الإنسان من خروج الحروف مِن نارجها، ولم يُسمعْ نفسَه، سواء كان ذلك لضعف سمعه، أم لأصوات حولَه، أم لغير ذلك؛ فالراجحُ أن جميعَ أقواله معتبرة، وأنه لا يُشترط أكثر بما دلت النُّصوصُ على اشتراطِه وهو القول) انتهى (١). وإن كان إمامًا أسمع من وراءه وجوبًا، فإن كان إمامًا أسمع من الناس، وأبو بكر رَحَالِيَهَا يسمعهم التكبير (١).

تنبيه: التبليغ خلف الإمام في التكبير والتحميد والتسليم من غير حاجة بدعة، أما إذا دعت الحاجة فيشرع التبليغ بشرط ألا يحصل بسببه محاذير شرعية (فقه النوازل ٢/ ١٧٦).

- (٤) ينبغي أن يأتي بالتكبير على الوجه السليم، وليحذر من المخالفات؛ كقوله: (الله وأكبر) بزيادة (واو)، أو (الله أكبار) بزيادة ألف، أو (الله أجبر) بالجيم، ويكره التمطيط بـأن يمدها مدًا زائدًا. والله أعلم.
- (٥) ولا يكبر المأموم حتى يفرغ الإمام من تكبيره. قال ابن قدامة رَحَمُهُ اللَّهُ: (فـ إن كـبر قبـ ل إمامه لم ينعقد تكبيره، وعليه استثناف التكبير بعد تكبير الإمام) (٣). ودليل ذلك قوله ﷺ: «إنها جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا..» الحديث (٤).

<sup>(</sup>١) الشرح الممتع (٣/ ٢٥).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٤١٣)، وأبو داود (٢٠٦)، من حديث جابر ، وثبت نحوه عن عائشة في الصحيحين وغيرهما.

<sup>(</sup>٣) المغني (١/ ٤٦٤).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٨٠٥)، ومسلم (٤١١)، والنسائي (٣٦١)، وابن ماجه (١٢٣٨) من حديث أنس.



## ٤- ويرفع يديه مع التكبير:

قال ابن المنذر رَحَمُهُ اللهُ: (لا يختلف أهل العلم في أن النبي عَلَيْ كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة) (١). وأما صفة الرفع: فذلك بأن يمد أصابعه، ولا يفرج بينها؛ فعن أبي هريرة رَحَمُ اللهُ عَنْ قال: «كان رسول الله عَلَيْ إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدًّا» (٢)، وقد ورد بيان ذلك في بعض الروايات «ولم يفرج بين أصابعه ولم يضمها» (٣). ويكون رفع اليدين حذو المنكبين (وهما الكتفان)، أو حيال الأذنين، والدليل على ذلك ما يلي:

الحالة الأولى: ثابتة في حديث أبي حميد المتقدم، وكذلك في حديث ابن عمر رَحَوَالِلَهُ عَنْهَا قـال: رأيت رسول الله ﷺ إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، وإذا أراد أن يركع، وبعدما يرفع رأسه من الركوع، ولا يرفع بين السجدتين (٤).

والحالة الثانية: ثابتة في حديث وائل بن حُجر المتقدم، وثبت ذلك من حديث مالك بن الحويرث: أن النبي على «كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بها أذنيه»، وفي رواية «فروع أذنيه، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع» (٥). فعلى هذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه مخير بين هذا وذاك، وجمع آخرون فقالوا: يجعل أطراف الأصابع إلى فروع أذنيه، وكفيه إلى منكبيه، والقول الأول أرجح، والله أعلم.

## ملاحظات:

(١) وقت رفع اليدين: له أكثر من صفة؛ كما وردت بذلك الأحاديث كالآتي:

(أ) يجوز رفعها مع التكبير؛ لما ثبت في رواية لحديث ابن عمر رَسَوَلِيَّكُ عَنْهَا: «يرفع يديه حبن يكبر»(٦).

الأوسط لابن المنذر (٣/ ٧٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه أبو داود (٧٥٣)، والترمذي (٢٤٠)، والنسائي (٢/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه ابن خزيمة (٥٩)، والبيهقي (٢/ ٢٧).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٧٣٥، ٧٣٦، ٧٣٩)، ومسلم (٣٩٠)، وأبو داود (٧٢٢).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٧٣٧)، ومسلم (٩٩١)، وأبو داود (٧٤٥)، والنسائي (٢/ ١٢٣)، وابن ماجه (٨٥٩).

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريج حديث ابن عمر في الصفحة السابقة.

## صفة الصلاة



- (ب) و يجوز أن يرفع يديه أولًا، ثم يكبر وهما مرفوعتان قبل أن ينزلها؛ لما ثبت في رواية عند مسلم: «كان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه، ثم كبر»، وفي رواية لأبي داود: «ثم كبر وهما كذلك».
- (ج) و يجوز أن يكبر أولًا ثم يرفع يديه؛ لما ثبت في حديث مالك بن الحويرث رَيَخَالِلَهُ عَنْهُ أنه كان إذا صلى كبر ثم رفع يديه، وقال: «إن رسول الله عَلَيْ كان يفعل هكذا»(١).
- (٢) إذا لم يستطع رفع اليدين إلى الموضع المستحب، أتى بم يقدر عليه؛ لقول تعالى: ﴿ فَٱنْقُوا اللهَ مَا السَّطَعْتُم ﴾ [التغاب:١٦].
- (٣) ما تقدم من استحباب رفع اليدين يستوي فيه الإمام والمأموم والمنفرد، وسواء كانت الصلة فرضًا أو نفلًا، وسواء كان المصلي رجلًا أو امرأة على الأصح؛ لأنه لم يأت دليل بالتفريق.
- (٤) إن كانت يداه في ثوبه بسبب برد ونحوه، جاز له رفعها بقدر ما يمكن؛ لما روى وائل بن حجر رَحَوَلَكُهُ قال: «رأيت النبي ﷺ حين افتتح الصلاة رفع يديه حيال أذنيه، قال: شم أتيتهم فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم في افتتاح الصلاة وعليهم برانس وأكسية»(٢)، وفي رواية أن ذلك كان في برد شديد(٣).
- (٥) لم يثبت في حديث مرفوع رفع اليدين في صلاة الجنازة والعيدين مع التكبيرات، لكن ثبت ذلك فقط من فعل عبد الله بن عمر<sup>(٤)</sup>. لذا اتحتلف العلماء في حكم المسألة فقد ذهب الحنفية والشافعية والحتابلة إلى الرفع مع التكبيرات كلها مستدلين بأثر ابن عمر السابق، واختار هذا القول ابن عثيمين وابن باز رحهما الله، وذهب المالكية إلى الرفع مع التكبيرة الأولى فقط، قال النووي في (المجموع) (٥/ ٢٦): وقال مالكٌ والثوريُّ وابن أبي ليلى وأبو يوسف: لا يرفع اليدين إلا في تكبيرة الإحرام. وحجتهم أنه لم يثبت في ذلك سنة.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه آنفًا.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه أبو داود (٧٢٨)..

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أبو داود (٧٢٧).

<sup>(</sup>٤) صــحيح: رواه البخــاري تعليقــا (٣/ ١٨٩)، ووصــله في جــزء رفــع اليــدين (٦٠٠٥)، ووصــله ابن أبي شيبة (٣/ ٢٩٦).



# ٥- ثم يضع يده اليمني على اليسرى على صدره:

وهذه الهيئة من سنن الصلاة؛ لحديث وائل بن حُجر، وفيه: «أنه رأى النبي عَلَيْ رفع يديه حين دخل في الصلاة، ثم التحف، ثم وضع اليمنى على اليسرى»، رواه أحمد ومسلم (١). وفي رواية لأحمد وأبي داود: «ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد» (٢).

وعن سهل بن سعد رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة» (٣). وثبت عنه ﷺ أنه كان يقبض باليمنى على اليسرى (٤)، وتقدم في حديث وائل ابن حجر: «فأخذ شهاله بيمينه».

# وعلى هذا فكلا الوضعين من السنة:

الأول: (القبض)؛ وذلك أن يقبض بيمينه على شهاله.

والثاني: (الوضع)؛ وذلك أن يضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد من غير قبض، أو يضعها على ذارعه اليسرى فقط كما في حديث سهل بن سعد المتقدم.

وأما موضع اليدين حال القيام: فالصحيح وضعها على الصدر؛ لما ورد في صحيح ابن خزيمة من حديث وائل بن حجر: «كان رسول الله ﷺ يضع يده اليمنى على يده اليسرى، ثم يشد بها على صدره وهو في الصلاة»(٥)، وعلى هذا فها يفعله البعض من وضع يده على خاصرته، أو على عنقه، أو يرسلها، كل ذلك مخالف للسنة، وفي الحديث: «نهى ﷺ أن يصلى الرجل مختصرا»(٢)، وفيه نهي واضح عن الاختصار في الصلاة؛ وهو أن يضع يده على خاصرته كما يفعله البعض.

وكذلك لا يضعها تحت السرة لأن الأحاديث الواردة في موضع اليدين تحت السرة ضعيفة.

<sup>(</sup>١) مسلم (٤٠١)، وأبو داود (٧٢٣)، وأحمد (٤/٣١٧)، وابن حبان (١٨٦٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه أبو داود (٧٢٧).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٧٤٠)، ومالك (١/ ١٥٩)، وأحمد (٥/ ٣٣٦)، والطبراني في الكبير (٦/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني في الكبير (٢٢/ ٣٨)، والدارقطني (١/ ٢٢٨) بسند صحيح.

<sup>(</sup>٥) ابن خزيمة (٤٧٧)، وفيه مؤمل بن إسهاعيل سيئ الحفظ، وله شواهد، فقد رواه أبو داود (٧٥٩)، والبيهقي (٢/ ٣٠) عن طاوس مرسلًا، ورواه أحمد (٥/ ٢٣٥) عن هلب نحوه، وفيه قبيصة ابن هلب: مجهول.

<sup>(</sup>٦) البخاري (١٢٢٠)، ومسلم (٥٤٥)، وأبو داود (٩٤٧)، والترمذي (٣٨٣)، والنسائي (٢/ ١٢٧).



## ٦- ثم يستفتح:

والمراد بذلك: أن يدعو دعاء الاستفتاح، وهو سنة في قول أكثر أهل العلم؛ وذلك قبل القراءة، وقد ورد في ذلك روايات نذكر منها:

- (۱) عن أبي هريرة رَضَالِتُهَانهُ قال: كان النبي ﷺ إذا كبر للصلاة سكت هنيهة، فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: «أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد»(١).
- (٢) وعن عمر رَحَوَالِلَهُ عَنهُ أنه كان يقول بعد تكبيرة الإحرام: «سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك» (٢).
- (٣) عن أنس رَحَوَالِلَهُ عَنهُ أن رجلًا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفَس، فقال: «الحمد لله حدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه» الحديث، وفيه: فقال رسول الله ﷺ: «لقد رأيت اثني عشر ملكًا يبتدرونها؛ أيهم يرفعها» (٣).
- (٤) عن علي تَعَلِيْكَ عَنْهُ قال: كان رسول الله على إذا قام إلى الصلاة كبر، ثم قال: «وجهت وجهي للذي فطر السهاوات والأرض حنيفًا وما أنا من المسركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعًا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك،

<sup>(</sup>١) البخاري (٧٤٤)، ومسلم (٩٨٥)، وأبو داود (٧٨١)، والنسائي (١/ ٥٠)، وابن ماجه (٨٠٥).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٣٩٩)، والحاكم (١/ ٣٦١)، والدارقطني (١/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٦٠٠)، وأبو داود (٧٦٣)، والنسائي (٢/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٧٧١)، وأبو داود (٧٦٠)، والترمذي (٢٦٦)، (٣٤٢٢)، والنسائي (٢/ ١٢٩).



(٦) وعن عائشة رَحَوَالِقَهُمَة قالت: كان - أي النبي وَ الله على الله الله الله الله الله الله وميكائيل وإسرافيل، فاطر الساوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيها كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختُلِف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم» (٢).

(٧) وعن ابن عباس رَحَيَلِتُهَ قال: كان النبي رَحَيَاتُ إذا قام من الليل يتهجد قال: «اللهم لك الحمد؛ أنت قيم السهاوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد؛ أنت نور السهاوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد؛ أنت الحيق، ولك الحمد؛ أنت الحيق، ولك الحمد؛ أنت الحيق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، وعمد على حق، والساعة حق، اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، ولا إله غيرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله) (٣). وفي رواية لأبي داود: أن رسول الله عليه كان في التهجد يقوله بعدما يقول: الله أكبر.

(٨) وعن حذيفة رَخِيَلِتُهُ عَنْهُ أنه رأى النبي ﷺ يصلي من الليل، فكان يقول: «الله أكبر – ثلاثًا – ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، ثم استفتح فقرأ البقرة...»(٤).

<sup>(</sup>۱) حسن: رواه أبو داود (۷۲٦)، وابن ماجه (۱۳۵٦)، والنسائي (۳/ ۲۰۸).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۷۷۰)، وأبو داود (۷۲۷)، والترمذي (۳٤۲۰)، والنسائي (۳/۲۱۲)، وابن ماجه (۱۳۵۷).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١١٢٠)، ومسلم (٧٦٩)، وأبو داود (٧٧١)، والترمـذي (٣٤١٨)، والنسـائي (٣/ ٣٠٩)، وابن ماجه (١٣٥٥).

<sup>(</sup>٤) صحيحه الألباني: رواه أبو داود (٨٧٤)، والنسائي (٢/ ١٩٩)، وأصله في صحيح مسلم (٧٧٢).



#### ملاحظات:

- (۱) قال الشيخ ابن عثيمين رَحْمَهُ الله: (وينبغي للإنسان أن يستفتح بهذا مرة وبهذا مرة؛ ليأتي بالسنن كلها، وليكون ذلك إحياء للسنة، ولأنه أحضر للقلب؛ لأن الإنسان إذا التزم شيئًا معينًا صار عادة له)(١).
- (۲) اختلف العلماء هل يستفتح في صلاة الجنازة؟ والأرجح أنه لا يستفتح؛ قال أبو داود رَحَمُهُ اللّهُ: (سمعت أحمد يُسأل عن الرجل يستفتح على الجنازة: سبحانك؟ قال: ما سمعت) (۲).

## ۷- ثم یستعید:

والاستعاذة سنة، وهي لأجل القراءة؛ لقول الله تعالى: ﴿ فَإِذَا قُرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذَ بِٱللَّهِ مِنَ الشَّيَطُنِ ٱلرَّجِيمِ ﴾ [النحل: ٩٨]. والاستعاذة تكون سرًّا، ويجوز أن يجهر بها للتعليم.

قال ابن تيمية رَحَمُهُ الله: (إذا فعل ذلك أحيانًا للتعليم ونحوه، فلا بأس بذلك، كما كان عمر بن الخطاب يجهر بدعاء الاستفتاح مدة، وكما كان ابن عمر وأبو هريرة يجهران بالاستعاذة أحيانًا. وأما المداومة على الجهر بذلك فبدعة مخالفة لسنة رسول الله على وخلفائه الراشدين؛ فانهم لم يكونوا يجهرون بذلك دائمًا، بل لم ينقل أحد عن النبي على أنه جهر بالاستعاذة)(٣).

وصفة الاستعاذة أن يقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ من همزه ونفخه ونفشه»، أو «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه» (٤). عن جبير بن مطعم قال: رأيت رسول الله عليه إذا استفتح قال: «اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه»: الكبر، و«نفخه»: الكبر، و«نفثه»: الشعر.

<sup>(</sup>١) الشرح الممتع (٣/ ٦٢).

<sup>(</sup>۲) مسائل أبي داود (۱۵۳).

<sup>(</sup>٣) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٢/ ٤٠٤).

<sup>(</sup>٤) هاتان الروايتان ثابتتان من طرق جمعها الشيخ الألباني وصحح الحديث. انظر: إرواء الغليل (٣٤٢)، وإنظر: أبا داود (٧٦٤)، وابن ماجه (٨٠٧).

<sup>(</sup>٥) انظر ما قبله.



وقت الاستعادة: يرى فريق من أهل العلم أنها تكون في الركعة الأولى فقط، أما باقي الركعات فيبدؤها بقراءة الفاتحة مباشرة دون استعادة؛ لما ثبت عن أبي هريرة رَحَوَالِقَهُ عَنهُ قال: «كان رسول الله ﷺ إذا نهض في الركعة الثانية، افتتح القراءة ﴿الْحَمَدُ بِلَهِ مَتَ الْمَسَدِينَ ﴾، ولم يسكت» (١)؛ ففيه دليل على أنه لم يقرأ قبل الفاتحة لا استفتاحا ولا استعادة؛ لقوله: «ولم يسكت»، وهذا ما رجحه ابن القيم في (زاد المعاد)، والشوكاني في (نيل الأوطار).

وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى قراءتها في كل ركعة؛ لعموم قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْءَانَ فَأَسْتَعِذُ بِأَللَّهِ مِنَ ٱلشَّيَطُنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾، ورجح ذلك الشيخ الألباني، وأجاب عن الحديث السابق بأن المقصود بقوله: «ولم يسكت» السكوت الذي سأل عنه أبو هريرة رَيَحَالِلَهُ عَنْهُ راوي الحديث في دعاء الاستفتاح، وهو متعلق بالاستفتاح فقط دون الاستعاذة والبسملة.

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم تعليقًا (٩٩٥)، وصحَّحه ابن خزيمة (١٦٠٣)، وابن حبان (١٩٣٦).

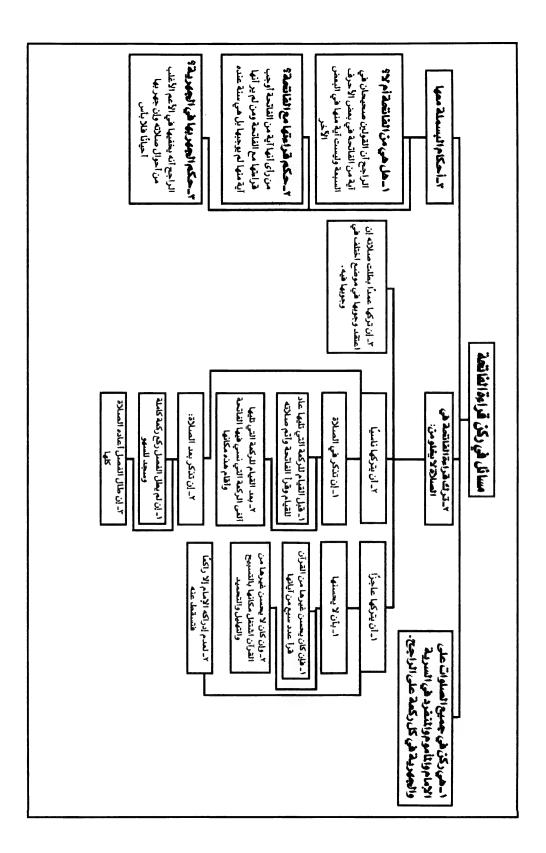



٨- ثم يقرأ الفاتحة:

وهي ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها؛ لحديث عبادة بن الصامت وهي ركن من أركان الصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»(١)؛ فلا يقوم غيرها مقامها، ويستوي في ذلك جميع الصلوات فرضها ونفلها، سواء كانت جهرًا أم سرا، ويستوي في ذلك الرجل والمرأة، والمسافر والحاضر، والصبي والكبير، والقائم والقاعد والمضطجع، وفي شدة الخوف وغيرها، وسواء في ذلك الإمام والمنفرد، وأما المأموم ففي وجوب قراءتها خلاف، والراجح وجوبها عليه أيضًا في الصلاة سواء كانت سرية أو جهرية؛ وذلك لعموم الحديث، وقد ثبت في بعض رواياته أن النبي على صلى ذات يوم الفجر، فلما انصرف قال: «لعلكم تقرأون خلف إمامكم؟» قالوا: نعم، قال: «لا تفعلوا إلا بأم القرآن؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها»(٢).

قال الترمذي رَحَمَهُ اللهُ: (والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم؛ من أصحاب النبي قال الترمذي رَحَمَهُ اللهُ: (والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم؛ من أصحاب النبي والتابعين، وهو قول مالك بن أنس، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق؛ يرون القراءة خلف الإمام؛ إما القراءة خلف الإمام، أو في الصلاة السرية فقط، وإما على سبيل الوجوب، أو على سبيل الوجوب، أو على سبيل الاستحباب.

قال النووي رَحْمَهُ الله: (والذي عليه جمهـور المسـلمين القـراءة خلـف الإمـام في الســرية والجهرية، قال البيهقي: وهو أصح الأقوال على السنة وأحوطها)(٤).

والقول بالوجوب رجحه الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز رحمهما الله.

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٥٦)، ومسلم (٣٩٤)، وأبو داود (٨٢٢)، والترمذي (٣١١، ٣١١)، والنسائي (٢/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٨٢٣)، والترمذي (٣١١)، والدارقطني (١/٣١٨)، وابن حبان (١٧٨٥)، وأعله أحمد وابن عبد البر وابن تيمية، زوائد أبي داود (٨٢٣) وقال الخطابي في معالم السنن: إسناده جيد لا مطعن فيه، وصحح البيهقي إحدى رواياته وحسَّنه الترمذي وأفاد أن العمل عليه عند أكثر أهل العلم.

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي (٢/ ١١٨).

<sup>(3)</sup> Hجموع (T/ 370).



#### ملاحظات:

(۱) قال النووي رَحَمَهُ اللهُ: (إن ترك الفاتحة ناسيا لا تجزئ صلاته على الأصح، فإن تذكر في الصلاة قبل القيام للركعة التي بعدها، عاد للقيام وقرأ الفاتحة، وأتم الصلاة، وإن تذكر بعد الصلاة ولم يطل بعد القيام للركعة الثانية ألغى الركعة الأولى وأتم صلاته، وإن تذكر بعد الصلاة ولم يطل الفصل صلى ركعة كاملة، وإن طال الفصل أعاد الصلاة)(۱)، وسيأتي بيان لذلك في أبواب سجود السهو.

(٢) يجب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ لقوله ﷺ للمسيء صلاته بعدما علمه الركعة: «ثم افعل ذلك في صلاتك كلها».

(٣) قال الشيخ ابن عثيمين رَحَمُهُ اللّهُ: (ولا تسقط إلا عن مسبوق أدرك الإمام راكعًا، أو قائهًا ثـم شـرع فيها وخاف أن يفوته الركوع قبل أن يتمها؛ فإنها في هذه الحالة تسقط)(٢).

قُلتُ: ويرى بعض أهل العلم أنه لو أدرك بعض القيام وجب عليه إتمامها، وهو الأحوط، والله أعلم.

(٤) ينبغي أن يأتي بالفاتحة مرتبة بحروفها وآياتها وتشديداتها، فإن خالف في ذلك لم تصح.

(٥) من السنة الوقوف عند رأس كل آية، وهذا هو الثابت عنه ﷺ، ويجب مراعاة الموالاة بألا يطول الفصل بين الآيات، فإن قطع الموالاة عامدًا بحيث يشعر بقطع القراءة وجب استئناف القراءة، وإن كان ناسيا أو معذورًا لإعياء ونحوه فلا شيء عليه وليكمل قراءته، وكذلك لو قطع المأموم القراءة لتأمينه، أو سجوده مع الإمام للتلاوة، أو لفتحه عليه، أو تسبيح، أو عطس فقال الحمد لله؛ فالصحيح أنه لا تنقطع قراءته، وعليه أن يتمها؛ سواء كان فعله السابق سهوا أو جهلا، وفي المتعمد خلاف، والراجح أنه لا تنقطع صلاته أيضًا.

<sup>(</sup>١) انظر: المجموع للنووي (٣/ ٣٣٢) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) الشرح الممتع (٣/ ٨٥).



# (٦) إذا لم يحسن قراءة الفاتحة:

قال الخطابي رَحَمُ أللَهُ: (الأصل أن الصلاة لا تجزئ إلا بقراة فاتحة الكتاب، ومعقولٌ أن قراءة فاتحة الكتاب على من أحسَّنها دون من لا يحسَّنها، فإذا كان المصلي لا يحسَّنها ويحسن غيرها من القرآن، كان عليه أن يقرأ منه قدر سبع آيات؛ لأن أولى الذكر بعد الفاتحة ما كان مثلها من القرآن، وإن كان رجلًا ليس في وسعه أن يتعلم شيئًا من القرآن، لعجز في طبعه، أو سوء في حفظه، أو عجمة في لسانه، أو عاهة تعرض له، كان أولى الذكر بعد القرآن ما علمه النبي عليه من التسبيح والتحميد والتهليل)(١).

قلت: ومما استدل به العلماء على ذلك ما ثبت عن رفاعة بن رافع رَيَحَالِلَهُ عَنهُ أَن النبي عَلَيْهُ على علم رجلًا الصلاة فقال: «إن كان معك قرآن فاقرأ به، وإلا فاحمده وكبره وهلله ثم اركع» (٢). لكن لم يثبت في تحديد عدد الآيات بسبع آيات دليل.

وورد بيان صفة ذلك الذكر عن عبد الله بن أبي أوفى رَخِوَلِلَهُ عَنهُ قال: جاء رجل إلى النبي عَلَيْهُ فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئًا، فعلمني ما يجزئني منه، قال: «قل: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم»(٣).

(٧) من الأخطاء دعاء البعض له ولوالديه بالمغفرة عند قول الإمام: ﴿ وَلَا اَلصَّاآلِينَ ﴾ قبل التأمين، والصحيح أنه يستمع للفاتحة إلى آخرها ثم يؤمن مع إمامه فقط، وأما هذه الأدعية في هذا الموطن فبدعة.

أفتت اللجنة الدائمة ببدعية قول: (استعنا بالله) بعد قول الإمام: ﴿إِيَّاكَ نَمْبُ ثُو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ﴾.

<sup>(</sup>١) السنن للخطابي (١/ ٢٠٧)

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه أبو داود (٨٦١)، والترمذي (٣٠٢)، وحسَّنه، وابن خزيمة (٥٤٥).

<sup>(</sup>٣) حسن لغيره: رواه أبو داود (٨٣٢)، والنسائي (٢/ ١٤٣)، وابن حبان (١٨١٠) من طرق عنه، وحسَّنه الألباني في الإرواء (٣٠٣).



- فصل: في حكم البسملة:

پتعلق بحكم البسملة مسائل:

المسألة الأولى: هل هي آية من الفاتحة أم لا؟

اختلف العلماء في ذلك على أقوال:

القول الأول: قالوا: هي آية من الفاتحة لترقيمها في المصحف على أنها آية من الفاتحة، وهذا مذهب الشافعية. قالوا: وهي آية في كل سورة عدا سورة (براءة) على الراجح في مذهبهم.

القول الثاني: قالوا ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وداود الظاهري.

القول الثالث: قال أحمد: هي آية في أول الفاتحة، وليست بقرآن في أوائـل السـور، وعنـه رواية أنها ليست من الفاتحة. قال ابن قدامة رَحَمُهُ اللّهُ: (وهي المنصـورة عنـد أصـحابه، وقـول أبي حنيفة ومالك والأوزاعي)(١).

<sup>(</sup>١) المغنى (١/ ٤٨٠).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٣٩٥)، وأبو داود (٨٢١)، والترمذي (٢٩٥٣)، والنسائي (٢/ ١٣٥).



وأما حديث أم سلمة رَضَالِتُهُ عَنَى: أن رسول الله ﷺ قرأ في الصلاة: ﴿بنسمِ اللّهِ الرَّحْمِدِ ﴾ وعدها آية (١) ، فلا يصح؛ لأن فيه ابن جريج وهو مدلس. تنبيه: قال النووي رَحَمُهُ اللّهُ: (أجمعت الأمة على أنه لا يكفر من أثبتها ولا من نفاها لاختلاف العلماء فيها، بخلاف ما لو نفى حرفًا مجمعًا عليه أو أثبت ما لم يقل به أحد؛ فإنه يكفر بالإجماع)(٢).

قلت: الترقيم منقول إلينا تواترًا، وعلى هذا فالصواب هو أن كلا القولين صحيح، فهي آية في بعض الأحرف السبعة التي نزلت على النبي على النبي على وليست آية في غيرها من الأحرف السبعة وكل ذلك متواتر عن النبي على عند القراء العشرة وضبط المصاحف العثمانية، ففي بعضها عدت آية وفي غيرها لم تعد آية، فمن قرأ بقراءة من عدها آية احتسبها آية، لكن الفقهاء لم يلتزموا بالقراءة وتنوع نظرهم في المسألة من الناحية الحديثية ولكل دليله الصحيح.

المسألة الثانية: هل تجب قراءتها مع الفاتحة؟ اختلف العلماء في ذلك:

القول الأول: تجب قراءتها، وإلى ذلك ذهب كل من يرى أنها آية من الفاتحة.

القول الثاني: أن قراءتها سنة وليست بواجب، وهذا رأي الذين يرون أنها ليست آية من الفاتحة، ولحديث عائشة رَضَيَالِيَّهُ عَنْهَا: «كان يفتتح الصلاة بالتكبير، والقراءة بالحمد لله رب العالمين» (٣).

المسألة الثالثة: هل يجهر بها أم لا؟ على رأيين:

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم (١/ ٢٣٢) بهذا اللفظ، ورواه أبو داود (٤٠٠١)، والترمذي (٢٩٢٨) بدون ذكر الصلاة، وفي إسناده ابن جريج وهو مدلس، وللحديث متابعة عند الإمام أحمد (٦/ ٢٨٨)، بها يتقوى الحديث دون ذكر البسملة لأنها لم ترد في المتابعة.

<sup>(</sup>Y) المجموع (T/ 3TT).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه مسلم (٤٩٨) وأبو داود (٧٨٣)، وأحمد (٦/ ٣١، ١٩٤، ٢٨١).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٢/ ٤٩٧)، والنسائي (٢/ ١٣٥)، وابن خزيمة (٤٩٩)، وابن حبان (١٧٩٧).

## صفة الصلاة

الثاني: لا يجهر بها؛ واستدلوا على ذلك بحديث أنس رَحَالِتُهُ عَنهُ قال: "صليت خلف رسول الله على وحلف أبي بكر وعمر وعثمان، وكانوا لا يجهرون ببسم الله المرحمن الرحيم الله المرحمن الرحيم عارة، ويخفيها أكثر مما يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارة، ويخفيها أكثر مما يجهر بها، ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائما في كل يوم وليلة خمس مرات أبدًا حضرًا وسفرًا، ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين، وعلى جمهور أصحابه، وأهل بلده في الأعصار الفاضلة)(٢).

## ۹- ثم يقول: «آمين»:

التأمين بعد الفراغ من الفاتحة سنة؛ لما ثبت أن النبي عَيَّا كَان إذا قرأ: ﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِ مَ التأمين بعد الفراغ من الفاتحة سنة؛ لما ثبت أن النبي عَيَّا كَان إذا قرأ: ﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِ قال: آمين » ورفع بها صوته (٣). وعن أبي هريرة رَحَوَاللَهُ عَنهُ أن رسول الله عَيَّا قال: إذا قال أحدكم: آمين ، وقالت الملائكة في السياء: آمين ، فإن وافقت إحداهما الأخرى، غُفِر له ما تقدم من ذنبه (٤). وسنة التأمين لكل مصل ، سواء الإمام والمأموم والمنفرد، والمفترض والمتنفل، في الصلاة السرية والجهرية.

## ملاحظات:

(١) إذا كانت الصلاة سرية أسر بالتأمين، وإن كانت جهرية استُحِب الجهر به؛ للحديث المتقدم «أنه ﷺ كان يرفع صوته بالتأمين». وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم.

(٢) لو ترك الإمام التأمين عمدًا أو سهوًا، لا يتركه المأموم؛ لما ثبت في الحديث: «إذا قال الإمام ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِ ذَوَلَا الشَكَ آلِينَ ﴾ [الفائحة:٧] فقولوا: آمين»(٥).

(٣) هل يجهر المأموم بالتأمين أم يسر؟

الراجح أنه يجهر بالتأمين في الجهرية؛ لعموم قوله ﷺ: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، وقد ثبت عنه ﷺ رفع الصوت بالتأمين كما تقدم، وعن عطاء قال: «كنت أسمع الأئمة -وذكر

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه النسائي (٢/ ١٣٥)، والحديث في صحيح مسلم (٣٩٩)، لكن بلفظ: «لا يذكرون».

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد (١/ ٢٠٦- ٢٠٧).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أبو داود (٩٣٢)، والترمذي (٢٤٨) وحسَّنه، وابن ماجه (٨٥٥).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٧٨١)، ومسلم (٤١٠).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٧٨٢)، ومسلم (٤١٥)، وأبو داود (٩٣٥)، والترمذي (٢٥٠)، والنسائي (٢/ ٥٧)، وابن ماجه (٨٥٢).



ابن الزبير ومن بعده - يقولون: آمين، ويقول من خلفه: آمين، حتى إن للمسجد للجة» (١). «اللجة»: ارتفاع الأصوات.

- (٤) يستحب أن يكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام، لا قبله ولا بعده، ودليله ما ثبت عن أبي هريرة رَحَوَلَيَهُ عَنهُ أن النبي عَلَيْهِ وَالله عنه الإمام: ﴿ غَيْرِ ٱلْمَعْصُوبِ عَلَيْهِ وَوَلا ٱلمَثَالَيْنَ ﴾ فقولوا: آمين؛ فإن الملائكة تقول: آمين، والإمام يقول: آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه » (٢).
- (٥) اعلم أن التأمين ليس من الفاتحة كما قد يتوهم بعض الناس، بـل هـو ختـام للـدعاء ومعناه: (اللهم استجب).
- (٦) أفاد النووي رَحْمَهُ أَللَهُ أنه لا يَصِل قوله: ﴿ وَلا السَّكَ آلِينَ ﴾ بـآمين: بـل يقف عند نهايـة الآية، ثم يؤمِّن.
- (٧) المختار في التأمين (آمين) بالمد وتخفيف الميم، ويجوز القصر مع تخفيف الميم. ولا
   يجوز تشديد الميم؛ لأنه يغير المعنى فيكون معناه: قاصدين.

۱۰ - ثم يقرأ سورة بعدها:

وقراءة السورة سنة:

قال ابن قدامة رَحَمَهُ أللَهُ: (لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في أنه يسن قراءة سورة مع الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل صلاة، ويجهر بها فيها يجهر فيه بالفاتحة، ويسر فيها يسر بها فيه) (٣). والدليل على أنها سنة ما ثبت عن أبي هريرة رَحَوَالِلَهُ عَنهُ قال: «في كل صلاة يقرأ، فها أسمعنا رسول الله على أنها سمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير لك (٤).

<sup>(</sup>١) البخاري تعليقًا (٢/ ٢٦٢)، ووصله الشافعي في مسنده (١/ ٧٦)، والبيهقي (٢/ ٥٩)، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه. انظر التعليق قبل السابق.

<sup>(</sup>٣) المغنى (١/ ٤٩١).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٧٧٢)، ومسلم (٣٩٦)، والنسائي (٢/ ١٦٣).

#### صفة الصلاة

#### ملاحظات:

(١) إذا نسي وقرأ السورة قبل الفاتحة أعادها بعد الفاتحة؛ لأنه ذكر قاله في غير موضعه، فلم يجزئ.

(٢) الثابت من هديه ﷺ أنه كان يقرأ في الفرائض السورة كاملة -على ما يأتي تفصيله - لذا كان هذا هو الأفضل. قال ابن القيم رَحْمَهُ الله: (لم يكن من هديه ﷺ أنه يقرأ آيات من أثناء السور)(١). اهـ.

قلت: لكنه ثبت أنه قرأ في سنة الفجر بعض آيات من السور، فهل يجوز ذلك في الفرض قياسًا على النفل؟

قال الشيخ ابن عثيمين رَحَمُ أللَهُ: (والأصل: أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا لدليل، ويدل لهذه القاعدة أن الصحابة رَحَوَاللَهُ عَنْهُ لما حكوا أن رسول الله عَلَيْهُ كان يوتر على الراحلة، قالوا: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، دل ذلك على أن المعلوم أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض) (٢). ثم قال: (لكن السنة والأفضل أن يقرأ سورة، والأفضل أن تكون كاملة في كل ركعة، فإن شق فلا حرج عليه أن يقسم السورة بين الركعتين؛ لأن النبي عَلَيْهُ قرأ ذات يوم سورة «المؤمنون»، فلما وصل إلى قصة موسى وهارون أخذته سَعْلة فركع) (٣).

قلت: ويدل على ذلك قراءته سورة الأعراف في صلاة المغرب؛ إذ فرقها على الركعتين. ومما يدل على جواز قراءة بعض السورة: ما ثبت أن النبي على خواز قراءة بعض السورة: ما ثبت أن النبي على خان يقرأ في الفجر من الستين إلى مائة آية (٤). قال ابن قدامة رَحَمُدُاللَّهُ تعليقًا على ذلك: (دليل على أنه لم يكن يقتصر على قراءة سورة). وقرأ عمر في الركعة الأولى بهائة وعشرين آية من البقرة، والثانية بسورة المائدة، وقرأ ابن مسعود بأربعين آية من الأنفال، وفي الثانية بسورة من المفصل.

<sup>(</sup>١) زاد المعاد (١/ ٢١٥).

<sup>(</sup>۲) الشرح الممتع (۱۰۳/۳)، وأما الحديث فرواه مسلم (۵۵۵)، وأبو داود (۹۱۹)، وابسن ماجه (۸۲۰)، والنسائي (۲/ ۱۷٦)، وعلقه البخاري في صحيحه.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٣/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٥٤١)، ومسلم (٢٦١)، وأبو داود (٣٩٨)، والنسائي (٢/١٥٧).



(٣) لا يقرأ البسملة إذا قرأ من خلال السورة، وأما إذا قرأ من أولها ففيه خلاف بناء على ما تقدم، والصحيح أنه لا يستحب كذلك، لما تقدم أن الراجح أنها ليست آية من السورة.

(٤) لم يثبت في السنة سكتة بين قراءة الفاتحة وقراءة السورة، والثابت سكتة بين التكبيرة والقراءة؛ لأجل دعاء الاستفتاح، وسكتة بعد الانتهاء من القراءة قبل الركوع<sup>(١)</sup>. وقع في الحديث اضطراب في موضع السكتة الثانية، والحديث من رواية الحسن عن سمرة وفي سهاعه منه خلاف (زوائد أبي داود ٧٨٠). فاختلف العلهاء في ذلك على آراء:

فذهب مالك أنه لا سكوت فيها، وذهب أبوحنيفة إلى السكتة الأولى فقط، ورجح ابن تيمية السكتتين للحديث السابق، وذهب الشافعية والحنابلة إلى ثلاث سكتات.

(٥) هل يجوز أن يقرأ أكثر من سورة في ركعة واحدة؟

أما بالنسبة للنافلة فجائز؛ لأنه ثبت أن النبي على قدراً في ركعة سورة البقرة والنساء وآل عمران في صلاة الليل، وعن ابن مسعود قال: «لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله عقرن بينهن؛ فذكر عشرين سورة من المفصل، سورتين في ركعة»(٢).

وأما الفريضة ففيه خلاف، فيرى بعض أهل العلم الاقتصار على سورة واحدة؛ لأنه الثابت من فعله عليه ولأنه أمر معاذًا في صلاته بذلك، ويرى آخرون جواز ذلك؛ لأن ما يجوز في النافلة يجوز في الفريضة. (راجع كلام الشيخ ابن عثيمين السابق).

(٦) الثابت من هديه على إطالة الركعة الأولى على الثانية، وثبت أن الثانية تكون على النصف من الأولى في بعض الصلوات، وثبت أيضًا إطالة الأوليين وأنها متقاربتان في القراءة، وأن الأخريين على النصف منها؛ لما ثبت في حديث أبي قتادة رَضَيَلِثَهُ عَنهُ: «أن رسول الله على كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة في كل ركعة، وكان يسمعنا الآية أحيانًا، وكان يطيل في الأولى ما لا يطيل في الثانية، وكان يقرأ في الركعتين الأخر تين بفاتحة الكتاب.

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۷۸۰)، والترمذي (۲۵۱)، وابن ماجه (۸٤٤).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٧٧٥)، ومسلم (٨٢٢)، والترمذي (٦٠٢)، والنسائي (٢/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٧٧٦)، ومسلم (٤٥١)، وأبو داود (٧٩٨)، والنسائي (٢/ ١٦٦).

## صفة الصلاة



وعن أبي سعيد الخدري رَضَّالِلَهُ عَنهُ قال: «حَزَرْنا قيام رسول الله عَلَيْ في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر بقدر ثلاثين آية قدر (ألم تنزيل) السجدة، وحزرنا قيامه في الأخريين على النصف من ذلك، وحزرنا قيامه في الأوليين من العصر على قدر الأخريين من العصر على النصف من ذلك» (١).

(٧) المأموم لا يقرأ خلف إمامه في الجهرية إلا فاتحة الكتاب فقط، وقد تقدم دليل ذلك، لكن إن كانت الصلاة سرية، أو كان لا يسمع قراءة الإمام، قرأ بعد الفاتحة.

(٨) الصحيح جواز قراءة السورة في الركعتين الأخيرتين؛ لما تقدم من حديث أبي سعيد الخدري رَضِيًا لِللهُ عَنْهُ.

(٩) المسبوق هل يقرأ سورة بعد الفاتحة فيها يقضيه من صلاة؟ وكذلك هل يجهر إن فاتته الركعات الجهرية؟ فيه خلاف بين العلماء، والمسألة اجتهادية؛ فلا مانع من الأخذ بأي من الرأيين. والله أعلم.

والراجح أن ما أدركه مع الإمام هي الركعات الأولى له، فإذا سلم الإمام (أتم صلاته)؛ لقوله ﷺ: «فها أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا».

(١٠) إذا فاتته الصلاة وأراد قضاءها فهل يسر أم يجهر؟

الجواب: أن العبرة بوقت الصلاة لا بوقت القضاء، وعلى هذا فلو قضى الصلاة الجهرية نهارًا جهر، ولو قضى الصلاة السرية ليلًا أسر، وقد تقدم دليل ذلك في مواقيت الصلاة.

(١١) السنة الإسرار في النوافل إلا ما ورد فيه دليل بالجهر؛ كالاستسقاء والتراويح والخسوف ونحوها، وصلاة العيد عند من يرى أنها سنة.

(١٢) اعلم أن الإسرار بالقراءة لا يتحقق إلا مع تحريك اللسان والشفتين بالحروف، ويرى بعضهم أن أقله إسماع نفسه، وفي حديث خباب «سئل: كيف كنتم تعرفون قراءة رسول الله عليه في السرية؟ قال: باضطراب لحيثه» (٢).

<sup>(</sup>١) مسلم (٥٢٤)، وأبو داود (٨٠٤)، والنسائي (١/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٧٤٦)، وأبو داود (٨٠١)، وابن ماجه (٨٢٦).



وعلى هذا فها يفعله بعض المصلين من الوقوف صامتين مطبقي الشفاة لا يحركونها لا يصح، ولا تصح قراءتهم فيها يجرونه على قلوبهم!!

(١٣) يستحب ترتيل القراءة وتدبرها؛ لقوله تعالى: ﴿وَرَتِلِ ٱلْقُرْمَانَ تَرْتِيلًا ﴾ [المزمل:٤]، ولقوله: ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَاكَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقَفَالُها ﴾ [عمد:٢٤]. كما يستحب تحسين الصوت.

(١٤) يجوز تكرير السورة في الركعتين؛ لما ثبت عن رجل من جهينة أنه «سمع النبي عَيْكِيْ يقرأ في الصبح: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ ﴾ [الزلزلة:١] في الركعتين كلتيهم]» قال: «فـلا أدري أنسيي رسول الله عَيْدٌ أم قرأ ذلك عمدًا»(١).

(١٥) السنة الوقوف عند كل آية، ويمد بها صوته (٢). وثبت عنه ﷺ أنه كان إذا قرأ ﴿ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُلَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) حسَّنه الألباني: رواه أبو داود (٨١٦)، صحَّحه الشيخ الألباني في مشكاة المصابيح (٨٦٢).

<sup>(</sup>۲) في صحيح البخاري باب فضائل القرآن (۲۶۰۰)، قال: سئل أنس: كيف كانت قراءة النبي على قال: «كانت مدًّا، ثم قرأ: ﴿ يَسَرِ اللّهِ التَّحْرَ التَّحْرِ ﴾، ويمد ﴿ التَّحْرَ ﴾، ويمد ﴿ التَّحْرَ ﴾، ويمد ﴿ التَّحْرِ ﴾، وأخرجه أحمد (۲/۳۲)، وأبو داود (۲۰۰۱)، والترمذي (۲۹۲۷)، من حديث أم سلمة قالت: «كانت قراءة رسسول الله على ﴿ إِنْ وَيَعْرُ التَّحْرُ التَّحْرُ التَّحْرُ التَّحْرُ التَّحْرُ التَّحْرُ التَّحْرُ التَّحْرِ ﴾، ﴿ اللّهَ مَدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾، ﴿ اللّهُ مَدُ لِللّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾، ﴿ اللّهُ مَدُ اللهُ عَلَمُ وَالْحَمْ (۱/ ۲۳۲)، ووافقه الذهبي.

قلت: فيه ابن جريج، وهو مدلس، لكنه توبع في رواية عند الإمام أحمد (٦/ ٢٨٨)، بدون ذكر البسملة. (٣) صحححه الألباني: رواه أبو داود (٨٨٤)، والبيهقي (٢/ ٣١٠)، وصحّحه الألباني في تمام المنة في التعليق على فقه السنة (١٨٦). وقيل: الحديث منقطع؛ لأن راويه عن الصحابي هو (موسى بن أبي عائشة) ولم يروعن أحد من الصحابة، ولذلك عده ابن حجر في الطبقة الخامسة

<sup>(</sup>٤) صَحيح: رواه أبو داود (٨٨٣)، والحاكم (١/ ٣٩٥) وصحَّحه، والطبراني في الكبير (١٦/١٢)، والبيهقي (٢/ ٣١٠)، وصحَّحه الألباني في صحيح أبي داود (٨٨٤) وللفقرة الأخيرة شاهد من حديث ابن عباس صحَّحه أحمد شاكر في مسند أحمد (٣/ ٣٠٠).



# ■ فصل فيما كان يقرؤه النبي ﷺ في الصلوات:

• أذكر في هذا الفصل ما ثبت من قراءته على في الصلوات مجموعة دون ذكر لفظ الروايات، ولا أذكر إلا ما صح عنه على الروايات، ولا أذكر إلا ما صح عنه على الروايات، ولا أذكر إلا ما صح

# أولًا: صلاة الفجر:

كان يقرأ في الفجر من الستين إلى مائة آية (١)، وثبت عنه أنه كان يقرأ بطوال المفصل (٢)، وصلاها بالواقعة (٣)، وصلاها بـ ﴿قَ وَالْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ﴾ (٤)، وقرأ من سورة الطور في حجة الوداع (٥)، وصلاها بالروم (٢)، وصلاها بـ (يس» (٧)، وصلاها بـ (الصافات» (٨)، وصلى مرة فاستفتح سورة «المؤمنون»، حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أخذته سعلة فركع (٩). وصلاها بقصار المفصل؛ بـ ﴿إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِرَتُ ﴾ (١١)، وصلاها مرة في السفر فقراً المُحوذتين (١١)، وصلاها مرة بـ ﴿إِذَا ٱلنَّمْسُ كُورَتُ ﴾ في الركعتين (١٢)، وكان يصلي يوم الجمعة بـ ﴿الْمَ وَلَى الركعة الأولى، و ﴿ هَلَ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنسَانِ ﴾ في الركعة الثانية (١٣).

<sup>(</sup>١) البخاري (٥٤١)، ومسلم (٤٦١)، وأبو داود (٣٩٨)، والنسائي (٢/ ١٥٧)، وابن ماجه (٨١٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه النسائي (٢/ ١٦٧)، وأحمد (٢/ ٣٢٩)، وابن حبان (١٨٣٧).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أحمد (٥/ ١٠٤)، والحاكم (١/ ٢٤٠)، وصحَّحه على شرط مسلم ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٤٥٨)، وأحمد (٤/ ٣٤، ٥/ ١٠٢)، وابن حبان (١٨١٦).

<sup>(</sup>٥) البخاري (١٦١٩)، ومسلم (١٢٧٦)، وأبو داود (١٨٨٢).

<sup>(</sup>٦) النسائي (٢/ ١٥٦)، وأحمد (٣/ ٤٧١).

<sup>(</sup>٧) أحمد (٤/ ٣٤) بسند صحيح، والطبراني في الكبير (٢/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٨) حسن: رواه أحمد (٢/ ٤٠)، والنسائي (٢/ ٩٥) بدون ذكر: (في الصبح)، وابن حبان (١٨١٧).

<sup>(</sup>٩) مسلم (٤٥٥)، وأبو داود (٦٤٩)، والنسائي (٢/ ١٧٦)، وابن ماجه (٨٢٠).

<sup>(</sup>۱۰) مسلم (٤٥٦)، وأبو داود (٨١٧)، والنسائي (٢/ ١٥٧)، وابن ماجه (٨١٧).

<sup>(</sup>١١) حسن: رواه النسائي (٢/ ١٥٨)، وأحمد (٥/ ١٢٩)، وابس خزيمة (٥٣٦)، والحاكم (١/ ٢٤٠)، وصحَّحه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>۱۲) حسن: رواه أبو داود (۸۱٦)، والبيهقي (۲/ ٣٩٠).

<sup>(</sup>۱۳) البخاري (۸۹۱)، ومسلم (۸۷۹)، وأبو داود (۱۰۷۶)، والترمـذي (۵۲۰)، والنسـائي (۲/ ۱۰۹)، وابن ماجه (۸۲۱).



### ثانيًا: صلاة الظهر:

كان على الركعة الأولى؛ عالى البقيع، فيقضي حاجته، ثم يأتي أهله فيتوضأ، ويدرك النبي على فيذهب الذاهب إلى البقيع، فيقضي حاجته، ثم يأتي أهله فيتوضأ، ويدرك النبي على في في الركعة الأولى؛ عما يطيلها»(١). وعنه رَصَيَلتَكَ قال: «كنا نحزر قيام رسول الله على في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ﴿الْمَرَ اللهُ مَن الله السجدة، وحزرنا قيامه في الأحريين قدر نصف ذلك، وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على النصف من العصر على النصف من العصر على النصف من العصر على قدر قيامه في الأخرين من الظهر، وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك»(٢)، وفي رواية: «ثلاثين آية» بدلًا من قوله: ﴿الْمَرَ اللهُ تَزِيلُ ﴾. وكانوا يحزرون قراءته في الأولى والثانية قدر ثلاثين آية.

وكان يقرآ بـ ﴿ وَالسَّمَلَةِ وَالطَّارِقِ ﴾، و ﴿ وَالسَّمَلَةِ ذَاتِ البُرُوجِ ﴾، و ﴿ وَالتَّلِ إِذَا يَغْتَىٰ ﴾ ونحوها (٣)، وقرأ: ﴿ إِذَا السَّمَلَةُ السَّمَلَةُ الشَّمَلَةُ الشَّمَلَةُ الشَّمَلَةُ الشَّمَلَةُ الشَّمَلَةُ الشَّمَلَةُ الشَّمَلَةُ الشَّمَةُ الشَّمَلَةُ السَّمَلَةُ الشَّمَلَةُ السَّمَلَةُ السَّمَةُ السَّمَلَةُ السَّمَةُ السَّمَلَةُ السَّمَةُ السَّمَةُ السَّمَةُ السَّمَلَةُ السَّمَةُ السَاسِمِ السَّمِةُ السَّمَةُ السَّمِةُ السَّمِةُ السَلْمَةُ السَلْمَةُ السَلْمَةُ السَلْمَةُ السَلْمَةُ السَاسِمُ السَّمَةُ السَلْمَةُ السَلْمَةُ السَلْمَةُ السَلْمَةُ السَلْمَةُ السَلْمَةُ السَلْمَالِمُ السَلْمَالِمُ السَلْمَ السَلْمَالِمُ السَلْمَ السَلْمَ السَلْمَ السَلْمَ السَلْمَالِمُ السَلْمَ السَلْمَالِمُ السَلْمَالِمُ السَلْمَ السَلْمَالِمُ السَلْمَ السَلْمَالِمُ السَلْمَ السَلْمَالِمُ السَلْمَالِمُ السَلْمَ السَلْمَالِمُ السَلْمَ السَلْمَالِمُ السَلْمَالِمُ السَلْمَ السَلْمَ الْمَالِمُ السَلْمَ السَ

## ثالثًا: صلاة العصر:

كان يطيل في الركعة الأولى من العصر ما لا يطيل في الثانية، وكان يقرأ في كل منهما قدر خمس عشرة آية، وكان يجعل الأخيرتين على النصف من ذلك، وقرأ فيهما بالسور التي قرأ بها في الظهر. رابعًا: صلاة المغرب:

كان يقرأ في المغرب بقصار المفصل (٦). وقرأ فيها بـ ﴿ وَالتُّلُورِ ﴾ (٧)، وقرأ بـ «المرسلات» (٨)؛

<sup>(</sup>١) مسلم (٤٥٤)، والنسائي (٢/ ١٦٤)، وابن ماجه (٨٢٥).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٥٤)، والنسائي (١/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أبو داود (٨٠٥، ٨٠٦)، والترمذي (٣٠٧)، وانظر: صحيح مسلم (٤٥٩).

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه ابن خزيمة (١٢٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر البخاري (٧٧٦)، ومسلم (٥٥٤

<sup>(</sup>٦) البخاري (٧٦٤)، وأبو داود (٨١٢)، والنسائي (٢/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٧) البخاري (٧٦٥)، ومسلم (٤٦٣)، وأبو داود (٨١١)، والنسائي (٢/ ١٦٩)، وابن ماجه (٨٣٢).

<sup>(</sup>٨) البخاري (٧٦٣)، ومسلم (٤٦٢)، وأبو داود (٨١٠).



قرأ بها في آخر صلاة صلاها، وقرأ فيها بـ «الأعراف» فرقها في الركعتين (١)، وقرأ بـ «الأنفال» في الركعتين (٢)، وقرأ بـ (الأنفال» في الركعتين (٢)، وقرأ بـ (وَالنِّينِ وَالزَّينَوُنِ (٣).

خامسًا: صلاة العشاء:

كان يقرأ في الأوليين من وسط المفصل (٤)، وقرأ ب ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَنهَا ﴾، وأشباهها من السور (٥). وقرأ ب ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَنهَا ﴾، وقال لمعاذ: «إذا أمست النساس فاقرأ بسر ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَنهَا ﴾، و ﴿ سَيِّح اسْدَرَيِكَ ٱلْأَعْلَى ﴾، و ﴿ اَقْرَأْ بِاسْدِ رَبِّكَ ﴾، و ﴿ وَاللَّهُ عَلَى ﴾ ، و ﴿ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَل

سادسًا: صلاة الجمعة:

كان يقرأ في صلاة الجمعة بسوري (الجمعة) و(المنافقون) (٩)، وتارة يقرأ بـ ﴿سَيِّح اَسْدَرَيْكَ اللَّمَاعَةُ ﴾ (١٠).

سابعًا: صلاة العيدين:

قرأ فيهما بـ ﴿ سَيِّج ٱسْمَرَيِكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ في الأولى، و ﴿ هَلْ أَتَنْكَ ﴾ في الثانية (١١) وأحيانًا قرأ: ﴿ وَأَقْرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ ﴾ (١٢).

<sup>(</sup>١) البخاري مختصرًا (٧٦٤)، وأبو داود (٨١٢)، والنسائي (٢/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٢) قال الألباني رَحْمَهُ اللَّهُ: رواه الطبراني بسند صحيح، وانظر: صفة صلاة النبي ﷺ (ص ٧٤).

<sup>(</sup>٣) أحمد (٤/ ٢٨٦)، وعزاه الألباني إلى الطيالسي (١/ ٩٩) بسندٍ صحيح. انظر: صفة صلاة النبي ﷺ (ص ٩٦).

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه النسائي (٢/ ١٦٧)، وابن خزيمة (٥٢٠)، وابن حبان (١٨٣٧)، وأحمد (٢/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٥) صحيح: رواه أحمد (٣٥٤١٥)، والترمذي (٣٠٩).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٧٦٦)، ومسلم (٤٦٥)، والنسائي (٢/ ١٦٨).

<sup>(</sup>۷) البخاري (۷۲۷)، ومسلم (٤٦٤)، وأبو داود (۱۲۲۱)، والترمذي (۳۱۰)، والنسائي (۲/ ۱۷۳).

<sup>(</sup>۸) البخاري (۷۰۵)، ومسلم (٤٦٥)، وابن ماجه (٨٣٦).

<sup>(</sup>٩) مسلم (۸۷۷)، وأبو داود (۱۱۲٤)

<sup>(</sup>۱۰) مسلم (۸۷۸)، وأبو داود (۱۱۲۵)، والترمذي (۵۳۳).

<sup>(</sup>١١) انظر: التعليق السابق.

<sup>(</sup>۱۲) مسلم (۸۹۱)، وأبو داود (۱۱۵٤)، والترمذي (۵۳٤).



١١- ثم يكبر رافعًا يديه:

(أ) تكبرات الانتقال:

الثابت من فعله على التكبير في كل خفض ورفع؛ فعن ابن مسعود رَعَوَاللَهُ عَنهُ قال: «رأيت النبي على الله يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود» (١). إلا في الرفع من الركوع فيقول: سمع الله لمن حمده. وهذا مجمع عليه.

وحكم هذه التكبيرات: عند الجمهور الندب، وقال أحمد في رواية له وبعض أهل الظاهر: إنه يجب كله (7)، وهو الراجح (7)، وحجتهم في ذلك أنه ورد في بعض روايات المسيء صلاته: «ثم يقول: الله أكبر، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول: سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائبًا، ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد، حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول: الله أكبر، ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدًا، ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه فيكبر، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته (3).

ومتى يبدأ التكبير؟ الراجح أنه يبدأ عند الشروع في الركن؛ لما ثبت في حديث أبي هريرة وَخَلِلَهُ عَنهُ: «كان رسول الله عَلَيْ إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع رأسه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس» (٥).

فهذا الحديث دليل على أنه يبدأ التكبير عند الشروع في الركن، ولكن هل يمده حتى ينتهي إلى آخر الركن أم لا يمده؟ الصواب الثاني؛ لحديث المسيء صلاته المتقدم وفيه: «ثم يقول: الله أكبر، ثم يركع...» إلخ.

<sup>(</sup>۱) حسن صحيح: رواه النسائي (۲/ ۲۰۵)، والترمذي (۲۰۳)، وقال: (صحيح). ويشهد له حديث أبي هريرة الآتي.

<sup>(</sup>٢) وأما تكبيرة الإحرام فهي (ركن) عند الجميع كما تقدم.

<sup>(</sup>٣) نقلًا من تحفة الأحوذي (٢/ ٨٧).

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه أبو داود (٨٥٧)، والنسائي (١/ ١٦١)، والحاكم (٢٤٣/١)، وصحَّحه.

<sup>(</sup>٥) البخاري (٧٨٩)، ومسلم (٣٩٢).



ويسن للإمام الجهر ليسمع المأمومين، فإن لم يبلغهم صوته استحب لبعض المأمومين رفع صوته ليسمعهم؛ كفعل أبي بكر رَحَوَالِلَهُ عَنْ صلى النبي ﷺ بهم في مرضه قاعدًا وأبو بكر إلى جنبه يقتدي به، والناس يقتدون بأبي بكر (١).

# (ب) رفع اليدين:

يسن رفع اليدين حذو المنكبين إلى فروع أذنيه على التفصيل السابق عند تكبيرة الإحرام.

والمواضع التي ترفع فيها اليدان وردت في حديث ابن عمر رَحَوَلِتَهُ عَنْهَا؛ قال: «كان النبي ﷺ إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه، ثم يكبر، فإذا أراد أن يركع رفعها مشل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعها كذلك أيضًا، وقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد» (٢). وفي رواية للبخاري: «ولا يفعل ذلك حين يسجد، ولا حين يرفع رأسه من السجود»، وعند مسلم: «ولا يرفعها بين السجدتين».

وثبت عن ابن عمر رَحَوَلِيَّهُ عَنْهَا: «أنه كان يرفع يديه إذا قـام مـن الـركعتين»، ورفع ذلـك إلى النبي ﷺ (٣).

فهذه أربعة مواطن ثبت فيها رفع اليدين، وقد تقدمت أيضًا في حديث أبي حميد المذكور في أول هذا الباب.

وهذه المواطن على النحو الآتي:

أ- عند تكبيرة الإحرام. ب- عند تكبيرة الركوع.

ج- عند القيام من الركوع.
 د- عند القيام بعد التشهد الأول.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۳۶)، وأبو داود (۲۰٦)، وابن ماجه (۱۲۳۲)، من حديث جابر، وثبت نحوه في الصحيحين من حديث عائشة وغيرها.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٧٣٥)، (٧٣٩)، ومسلم (٣٩٠)، وأبو داود (٧٢١)، (٧٢٢)، والنسائي (٢/ ١٢١ – ١٢٢).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٧٣٩)، ومسلم (٣٩٠)، وأبو داود (٧٤١).

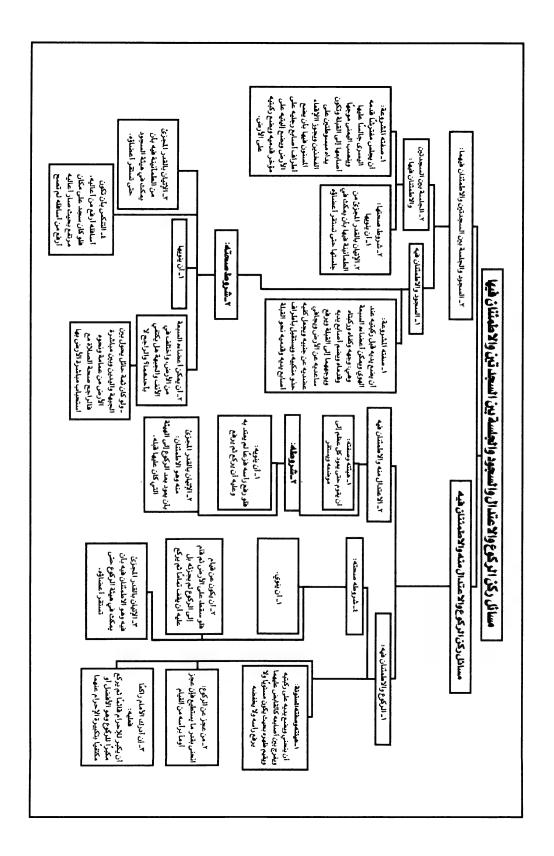



#### ١٢- ثم پركع:

الركوع ركن من أركان الصلاة:

تقدم في حديث المسيء صلاته: «ثم اركع حتى تطمئن راكعًا». وهيئة الركوع الثابتة عن النبي على أن ينحني ويضع يديه على ركبتيه، ويفرج بين أصابعه كالقابض عليها، وأن يقيم صلبه بحيث يكون مستويًا، ولا يرفع رأسه ولا يخفضه؛ وذلك لما ورد في بعض روايات المسيء صلاته: «إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك، ثم فرج بين أصابعك، ثم امكث حتى يأخذ كل عضو مأخذه». وفي رواية لحديث أبي حميد: «ووتر يديه فتجافى عن جنبيه» (١). قال الخطابي رَحَمُهُ اللهُ: «وتر يديه»: أي: عوجها، وأصله من التوتير، وهو جعل الوتر على القوس.

وعند البيهقي «كان إذا ركع بسط ظهره وسواه»، وعند الطبراني وابن ماجه، «حتى لو صب عليه الماء لاستقر».

«وكان لا يُصوِّب رأسه و لا يُقنع، ولكن بين ذلك»(٢). أي: لا يخفضه، و لا يرفعه.

#### ملاحظات:

(١) إن لم يقدر على أدنى الركوع انحنى بقدر ما يستطيع، فإن عجـز عـن الانحنـاء أومـأ بطرفه من قيام.

(٢) يشترط في الركوع المُوِيُّ له بنية الركوع؛ فلو سقط على الأرض مثلًا، أو سجد مخطتًا فتذكر، ثم قام إلى الركوع لا يجزئه، بل عليه أن يقفٍ تمامًا ثم يركع<sup>(٣)</sup>.

(٣) يكره التطبيق في الركوع؛ بأن يضع يديه بين فخذيه، فعن مصعب بن سعد قال: «صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي، ثم وضعتهما بين فخذي، فنهاني عن ذلك، وقال: كنا نفعل هذا فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب (٤).

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه أبو داود (٧٣٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه أبو داود (٧٣٠)، والترمذي (٣٠٤)، وابن خزيمة (٢٠٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: المجموع (٣/ ٣٠٨).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٧٩٠)، ومسلم (٥٣٥)، وأبو داود (٨٦٧)، وابن ماجه (٨٧٣)، والنسائي (٢/ ١٨٤).



(٤) يحرم قراءة القرآن في الركوع؛ لما ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله ﷺ قال: «ألا إني نهيت أن أقرأ راكعًا أو ساجدًا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عَزْرَجَلَ ، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فَقَمِنٌ أن يستجاب لكم »(١). ومعنى «قمن»: أي جدير وخليق.

(٥) إذا أدرك الإمام وهو راكع اعتد بهذه الركعة، وهو قول جمهور العلماء، والدليل على الاعتداد بهذه الركعة: حديث أبي هريرة الآتي. لكن عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام من قيام، ثم يركع مع الإمام، وأما إن كبر للإحرام في أثناء ركوعه فإن صلاته لا تنعقد، وهذا من الأخطاء التي يقع فيها كثير من المصلين.

(٦) يستحب لمن أدرك الإمام على حالةٍ متابعتُه فيها، وإن لم يعتد بالركعة؛ كمن يدرك الإمام في سجود أو قعود؛ لما ثبت في الحديث عن أبي هريرة وَ وَ النبي عَلَيْهُ قال: "إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئًا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة» (٢). ويلاحظ أن بعض المصلين إذا أدركوا الإمام في التشهد الأخير وقفوا ولم يدخلوا في الصلاة مع الإمام لكي يصلوا جماعة أخرى، وهذا الصنيع مخالف للحديث المذكور، فالصواب متابعة الإمام.

### ١٣- وليطمئن في ركوعه:

والاطمئنان في الركوع ركن عند جمهور أهل العلم، وخالف في ذلك الحنفية.

وأقل الطمأنينة: أن يمكث في هيئة الركوع حتى تستقر أعضاؤه.

وقد تقدم أمره على للمسيء صلاته بالاطمئنان في الأركان، ثبت في مسند أبي يعلى وصحيح ابن خزيمة أن رسول الله على رأى رجلًا لا يتم ركوعه، وينقر في سجوده وهو يصلي، فقال: «لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد، مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائم الذي يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئًا»(٣).

<sup>(</sup>۱) مسلم (٤٧٩)، وأبو داود (٨٧٦)، والنسائي (٢/٧١٧).

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٨٩٣) بإسناد حسن، والحاكم (١/ ٣٣٦)، والدارقطني (١/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٣) حسن: رواه أبو يعلى (٧١٨٤)، وابن خزيمة (٦٦٥)، والطبراني في الكبير (٤/ ١١٥ / ٣٨٤٠). وحسَّنه الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٢١١).



وعن أبي مسعود البدري رَعَوَلِتَهُ عَنهُ أن رسول الله عَلَيْهُ قال: «لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود» (١). قال الترمذي رَحَمَهُ اللهُ: (والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي عَلَيْهُ ومن بعدهم؛ يرون أن يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود، وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: من لم يقم صلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة) (٢).

تنبيه: سيأتي ذكر أذكار الركوع مع أذكار السجود في محله.

١٤- ثم يرفع رأسه من الركوع قائلا: سمع الله لمن حمده:

ويقول بعدما يرفع رأسه: ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد. وصفة الاعتدال: أن يقوم حتى يعود كل عظم إلى موضعه ويستقر. وقد تقدم في حديث أبي هريرة رَحَوَالِلَهُ عَنهُ: ثم يقول: «سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد»، وفي بعض الروايات: «ربنا لك الحمد» (<sup>٣)</sup>.

ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا فرق بين الإمام والمؤتم والمنفرد في الجمع بين التسميع والتحميد؛ لعموم قوله ﷺ: «صلُّوا كما رأيتموني أصلي».

والراجح: عموم التسميع والتحميد للإمام والمنفرد، أما المؤتم فيشرع في حقه التحميد فقط دون التسميع؛ لما ثبت في الحديث عن أبي هريرة رَحَوَلِكُ عَنْ أن رسول الله عَلَيْ قال: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد؛ فإنه من وافق قول قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه»(٤). وورد في بعض الروايات: «اللهم ربنا لك الحمد» بدون الواو.

ملحوظة: الألفاظ الواردة في التحميد هي: (ربنا لك الحمد)، (ربنا ولك الحمد)، (اللهم ربنا ولك الحمد)، (اللهم ربنا ولك الحمد).

الأذكار الواردة في الاعتدال:

(١) عن ابن عباس رَحَالِتُهُ عَنْهُا أَن النبي عَلَيْ كَان إذا رفع رأسه من الركوع، قال: «اللهم ربنا لك الحمد، ملء السهاوات وملء الأرض وملء ما بينها، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل

<sup>(</sup>١) أبو داود (٨٥٥)، والترمذي (٢٦٥)، وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي (٢/ ٥٢).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٧٨٩)، ومسلم (٣٩٢).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٧٩٦)، (٣٢٢٨)، ومسلم (٤٠٩)، وأبو داود (٨٤٨)، والترمذي (٢٦٧)، والنسائي (٢/ ١٩٦).



الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعتَ، ولا ينفع ذا الجَدِّ منك الجدُّ (١). ومعنى «ذا الجد»: صاحب السلطان والغني.

- (٢) وثبت هذا من حديث أبي سعيد الخدري رَحَوَلَتَهُ عَنهُ، ولفظه: «اللهم ربنا لـك الحمد مـل السياوات ومل الأرض، ومل ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قـال العبـد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجدِّ منك الجدُّ» (٢).
- (٣) وعن رفاعة بن رافع رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: كنا نصلي يومّا وراء رسول الله ﷺ، فلم ا رفع رسول الله ﷺ، فلم الله على محده، قال رجل وراءه: ربنا لك الحمد حدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، فلم انصرف رسول الله ﷺ قال: «مَنِ المتكلم آنفًا؟» قال الرجل: أنا يا رسول الله، قال: «لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكًا يبتدرونها أيهم يكتبها أولًا» (٣).
- (٤) وثبت عنه ﷺ من حديث حذيفة رَخَالِلَهُ عَنهُ أنه كان يقول: «لربي الحمد لربي الحمد يكررها حتى كان قيامه نحوًا من ركوعه» (٤).

#### ملاحظات:

- (١) الاعتدال الواجب: أن يعود بعد الركوع إلى الهيئة التي كان عليها قبل الركوع سواء كان قائيًا أو قاعدًا.
- (٢) لو رفع رأسه ثم سجد وشك هل تم اعتداله أم لا؟ لزمه أن يعود إلى الاعتدال ثم يسجد؛ لأن الأصل عدم الاعتدال.
- (٣) يجب أن لا يقصد برفعه من الركوع شيئًا غير الاعتدال، فلو رأى في ركوعـه شــيئًا فرفع فزعًا منه لم يعتد به، ووجب عليه أن يرجع للركوع ثم يرفع.
- (٤) لو أتى بالركوع الواجب فعرضت له علة منعته من القيام، سقط عنه الاعتدال لتعذره، وينويه بقلبه.

<sup>(</sup>١) مسلم (٤٧٨)، والنسائي (٢/ ١٩٨).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۷۷۷)، وأبو داود (۸٤۷)، والنسائي (۲/ ۱۹۸).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٩٩٩)، وأبو داود (٧٧٠)، والنسائي (٢/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٨٧٤)، والنسائي (٢/ ١٩٩)، بسند صحيح، وأحمد (٥/ ٣٩٨).



(٥) إذا نسى التسبيح في الركوع لا يرجع إليه؛ لأنه سقط برفعه.

قال ابن قدامة رَحَمُهُ اللَّهُ: (فإن فعله - أي: إن عاد للركوع - عمدًا بطلت صلاته... وإن فعله جاهلًا أو ناسيا لم تبطل).

١٥- الطمأنينت في الاعتدال:

ففي الحديث: «لا ينظر الله عَزَّوَ عَلَى إلى صلاة عبد لا يقيم صلبه بين ركوعها وسجودها» (١). وفي حديث المسيء صلاته: «وإذا رفعت فأقم صلبك، وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها». قال الشوكاني رَحَمُ أللَّهُ: (والأحاديث المذكورة في الباب تدل على وجوب الطمأنينة في الاعتدال من الركوع) (٢).

عل اليدين في هذا الركن: لم يثبت بذلك سنة صريحة، ولو كان لوضع اليدين هيئة خاصة لنقل إلينا في الأحاديث، ولذلك قال الإمام أحمد رَحَمُهُ اللّهُ: (هو مخير بين إرسالهما وبين وضع اليمنى على اليسرى)، فالأمر في ذلك واسع، والله أعلم.

والراجح من ذلك ما ذكره الشيخ ابن باز رَحَمَهُ اللهُ من أن الوضع يكون على الصدر كحاله قبل الركوع؛ وذلك لعموم الأحاديث بأن وضع اليد يكون على الصدر في القيام، ولم يفرق بين القيام قبل الركوع وبعده، وكذلك قوله على المسيء صلاته: «حتى يعود كل عظم إلى موضعه»، ومعلوم أن عظم اليدين كان على الصدر قبل الركوع، وعما يستدل به أيضًا أنه على «نهى عن السدل في الصلاة» (٣) وإن كان بعضهم فسره بسدل الثوب، إلا أنه يقال: النهي عام يشمل سدل الثوب، وسدل الأعضاء وهما اليدان.

١٦- ثم يكبر ويهوى إلى السجود ويسجد:

(أ) التكبير: تقدم الكلام عليه، والصحيح أنه يكبر ثم يهوي للسجود؛ لحديث المسيء صلاته «ثم يكبر ثم يسجد...».

<sup>(</sup>١) أحمد (٤/ ٢٢)، والطبراني في الأوسط (٦/ ١٢٤)، بسند صحيح.

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار (٢/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٣) حسن: رواه أبو داود (٦٤٣)، والترمذي (٣٧٨)، وابن خزيمة (٧٧٢).



(ب) وأما رفع اليدين: فقد أشار الشيخ الألباني إلى أنه ثابت أحيانًا في هذا الركن، وكان يفعله عشرة من أصحاب النبي عليه والظاهر أن هذا لم يكن مشهورًا مثل الرفع في المواضع السابقة، بل كان يفعل ذلك أحيانًا.

(ج) طريقة الهوي للسجود: الراجح أن يضع يديه قبل ركبتيه؛ لما في الحديث: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه» (١). وهذا الحديث ضعفه جمع من المنقدمين، لكن يؤيد هذا الحكم الحديث الآي: عن ابن عمر وَ الله كان يضع يديه قبل ركبتيه، وقال: كان النبي عليه يفعل ذلك (٢).

(د) حكم السجود والطمأنينة فيه: هو ركن من أركان الصلاة. ودليله ما تقدم من حديث المسيء صلاته: «ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا».

والسجود يكون على سبعة أعظُم؛ فعن العباس بن عبد المطلب رَحَالِلَهُ عَنهُ أنه سمع رسول الله عَلَيْ يقول: «إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه»(٣).

فهذا الحديث دليل على وجوب السجود على هذه الأعضاء، لكن وقع الخلاف في السجود على الجبهة والأنف؛ هل يجب عليها كليها، أم يكفي السجود على أحدهما؟ والراجح أنه لا يجزئه حتى يسجد عليها؛ قال الألباني رَحَمُهُ آللَهُ: (وهذا هو الحق؛ لقوله ﷺ: «لا صلاة لمن لا يمس أنفه الأرض ما يمس الجبين» (٤)، وهو حديث صحيح على شرط البخاري كها قال الحاكم والذهبي) (٥).

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه أبو داود (۸٤٠)، والنسائي (۲/۲۰۷). أعله البخاري والترمذي والدارقطني والبيهقي وابن عدي وغيرهم (زوائد أبي داود ۸٤۱)، وللشيخ أبي إسحاق الحويني رسالة في ذلك بعنوان: نهي الصحبة عن النزول بالركبة.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه ابن خزيمة (٦٢٧)، والحاكم (١/ ٢٢٦)، والبيهقي (٦/ ١٠٠)، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٨١٠)، ومسلم (٤٩٠)، وأبو داود (٨٨٩)، والترمذي (٢٧٣)، والنسائي (٢/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٤) البيهقي (٢/ ١٠٤)، والدارقطني (١/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: تمام المنة في التعليق على فقه السنة للألباني رَحِمَهُ ٱللَّهُ (ص١٧٠).



وهيئة السجود: أن يمكن هذه الأعضاء، ويضم أصابع يديه، ويوجهها إلى القبلة، ويجعل كفيه على الأرض حذو منكبيه، ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة ويرفع يديه عن الأرض (أي لا يفترشهما) ويباعدهما عن جنبيه؛ فعن عبد الله بن بحينة وَعَنَاتِكُمَنَهُ: «أن النبي على أرض (أي لا يفترشهما) ويباعدهما عن جنبيه؛ فعن عبد الله بن بحينة وَعَنَاتُكُمَنَهُ: «أن النبي عليه حتى يبدو بياض إبطيه من ورائه»(١).

وفي حديث أبي حميد: «أن النبي على سجد واستقبل بأصابع رجليه القبلة» (٢).

وفي بعض الروايات: «كان يعتمد على كفيه، ويضم أصابعهما، يوجهها قبل القبلة».

وفي حديث وائلل: «إن النبي على كله كسان إذا ركع فرج أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه»(٣).

وفي رواية عند الطحاوي وابن خزيمة: «ويرص عقبيه» أي يضمهما(٤).

وعن أنس رَحَالِثَهُ عَن النبي ﷺ قال: «اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب» (٥).

### ملاحظات:

(١) إذا أخل في السجود بعضو من هذه الأعضاء لم تصح صلاته، وإن عجز عن السجود على بعض هذه الأعضاء سجد على بقيتها وصلاته صحيحة.

(٢) لا يجب مباشرة المصلي بشيء من هذه الأعضاء الأرض، فإذا سجد على كور العهامة أو كمه أو ذيله فالصلاة صحيحه على الراجح، وهذا مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة وأحمد، واشترط الشافعي أن يضع الجبهة على الأرض بأن يحسر العهامة عن جبهته.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۸۰۷)، (۲۵،۳۵)، ومسلم (٤٩٥)، والنسائي (٢/٢١).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في أول صفة الصلاة.

<sup>(</sup>٣) ابن خزيمة (٥٩٤)، والحاكم (١/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٤) وثبت رص العقبين في حديث عائشة رَحِيَالِيَّهُ عَنْهَا قالت: فقدت رسول الله ﷺ، وكمان معمي عملي فراشي، فوجدته ساجدًا راصًّا عقبيه مستقبلًا أصابعه القبلة، فسمعته يقول: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك...» الحديث رواه ابن خزيمة (٦٥٤)، وابن حبان (١٩٣٣)، وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٥) البخاري (٨٢٢)، ومسلم (٤٩٣)، وأبو داود (٨٩٧)، والترمذي (٢٧٦)، والنسائي (٢/ ٢١٣).



وهذا الخلاف من حيث الوجوب، لذا قال ابن قدامة رَحَمُاللَّهُ في المغني: (والمستحب مباشرة المصلي بالجبهة واليدين؛ ليخرج من الخلاف، ويأخذ بالعزيمة)(١).

- (٣) الأصح أن هُوِيه للسجود يكون بوضع اليدين ثم الركبتين ثم الوجه؛ وقد تقدم حكم المسألة ودليلها.
- (٤) التنكس في السجود شرط صحته، ومعناه: أن تكون أسافله أرفع من أعاليه، فإذا كان العكس لم يصح، وذلك بأن يسجد على مكان مرتفع عن الأرض، وإن استويا ففيه خلاف، والأرجح أنها لا تصح، فإن كان به عذر لا يستطيع السجود إلا كذلك فالأصح أنه يصلي بالخفض أي: بالانحناء، وكذا لا يصح سجود المنبطح على الأرض، ولو كانت هذه الأعضاء عليها. [بتصرف واختصار من المجموع للنووي (٣/ ٤٣٥)].
  - (٥) يحرم قراءة القرآن حال السجود كما تقدم في الركوع.
- (٦) ما يفعله بعض الأئمة؛ من أنه يمكن جبهته للسجود أولًا ثم يكبر، وحجتهم في ذلك: حتى لا يسبقه المأموم؛ تصرف خطأ من هؤلاء الأئمة ومخالف للسنة، والصحيح أنه يكبر حين يسجد كها تقدم من حديث أبي هريرة وَ وَ اللَّهُ عَنْهُ (٢)، وعليه أن يعلم الناس السنة، ومع ذلك فالصلاة صحيحة، لكنه خالف السنة.

## أذكار الركوع والسجود:

(۱) عن عائشة رَجَالِتَهُ عَهَا أَن رسول الله ﷺ كان يقول في ركوعه وسجوده: «سُبُّوح قُدُوس»: قُدُّوس ربُّ الملائكة والروح» (قدوس»: الطاهر، وقيل: المبارك.

(٢) وعنها رَخَالِلَهُ عَنها قالت: كان رسول الله عَلَيْ يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لى»؛ يتأول القرآن (٤).

<sup>(</sup>۱) المغنى (۱/ ۱۸ ٥).

<sup>(</sup>٢) راجع في ذلك الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٤٨٧)، وأبو داود (٨٧٢)، والنسائي (٢/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٨١٧)، (٨١٧)، ومسلم (٤٨٤)، وأبو داود (٨٧٧)، والنسائي (٢/ ٢١٩)، وابن ماجه (٨٨٩).



- (٣) عن حذيفة رَخَالِلَهُ عَنْهُ «أنه صلى مع النبي ﷺ فكان يقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم»، وفي سجوده: «سبحان ربي الأعلى»، وما مر بآية رحمة إلا وقف عندها فسأل، ولا بآية عذاب إلا وقف عندها فتعوذ»(١). وفي بعض الروايات زيادة أنه يقول ذلك -أي التسبيح «ثلاثًا»(٢).
- (٤) عن ابن عباس رَعَالِلْهُ عَلَيْهُ أَن رسول الله عَلَيْهُ قال: «إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، وإني نهيت أن أقرأ راكعًا أو ساجدًا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء؛ فقَمِنٌ أن يستجاب لكم»(٣). ومعنى «قمن»: حريُّ أو جدير.
- (٥) وعن على رَعَوَلِكَهُ أن النبي عَلَيْ كان إذا ركع قال: «اللهم لك ركعت وبك آمنت، ولك أسلمت، أنت ربي، خشع سمعي وبصري ونحي وعظمي وعصبي، وما استقلت به قدمي لله رب العالمين»، وكان يقول إذا سجد: «اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه فصوره فأحسن صوره، فشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين» (٤).
- (٦) عن أبي هريرة رَحِيَالِتَهُ عَنهُ أن النبي عَلَيْهُ كان يقول في سجوده: «اللهم اغفر لي ذنبي كله؛ دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره» (٥). ومعنى «دقه»: دقيقه؛ والمراد به صغيره، و«جله»: الجل: الجليل العظيم.

وغير ذلك من الأذكار المذكورة في تصانيفها.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۷۷۲)، وأبو داود (۸۷۱)، والنسائي (۲/ ۱۹۰).

<sup>(</sup>٢) حسن لغيره: وهذه الزيادة رواها ابن خزيمة (٢٠٤)، وله شاهد عند أبي داود (٨٨٦)، والترمذي (٢٦١)، من حديث ابن مسعود، وشاهد عند أبي داود (٨٧٠)، من حديث عقبة بن عامر، وكل منها لا تسلم من مقال لكنها تحسن بمجموع طرقها.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٤٧٩)، وأبو داود (٨٧٦)، والنسائي (٢/ ٢١٧)، وابن ماجه (٣٨٩٩).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٧٧١)، وأبو داود (٧٦٠)، والترمذي (٣٤٢٢)، والنسائي (٢/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٤٨٣)، وأبو داود (٨٧٨).



١٧- ثم يكبر ويجلس:

وقد تقدم بيان ذلك في حديثي أبي حميد ووائل بن حُجر، وكذلك في حديث المسيء صلاته، وفي رواية له: «... ثم يقول: الله أكبر، ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدًا»، وفي رواية لمسلم: «ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا».

وفيه دليل على وجوب الطمأنينة في الجلوس، ومما يدل على مشروعيته أيضًا ما ثبت عن أنس رَخِرَاتِتُهُ عَنهُ قال: «إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله على يصلي بنا، فكان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائمًا حتى يقول القائل: قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجود مكث حتى يقول القائل قد نسى»(١). ومعنى «لا آلو»: أي لا أقصر.

وصفة القعود: أن يجلس مفترشًا قدمه اليسرى جالسًا عليها، وينصب اليمنى موجهًا أصابعها إلى القبلة، وقد تقدم دليل ذلك، وأيضًا فعن ابن عمر رَحَوَالِلَهُ عَنْهَا قال: «سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى، وتثني رجلك اليسرى»(٢).

## جواز الإقعاء في هذه الجلسة:

عن طاوس قال: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، قال: هي السنة، فقلنا: إنا لنراه جفاء بالرجل، قال: «بل هي سنة نبيك ﷺ (٣). والمقصود بهذا الإقعاء كما قال البيهقي: (هو أن يضع أطراف أصابع رجليه على الأرض، ويضع أليتيه على عقبيه، ويضع ركبتيه على الأرض)، و «العقب» هو مؤخر القدم، و «أليتيه» أي: مقعدته.

## تنبيهات:

(۱) ثبت في بعض الآثار عن جماعة من الصحابه كراهية الإقعاء، وكرهه: النخعي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأهل الرأي؛ وذلك لما ثبت من حديث أبي هريرة وَعَالَيْ الله عنه عَلَيْ الله عنه عَلَيْ «أنه كان ينهى عن

<sup>(</sup>١) البخاري (٨٢١)، ومسلم (٤٧٢)، وأبو داود (٨٥٣).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٨٢٧)، وأبو داود (٩٥٨، ٩٥٩).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٥٣٦)، وأبو داود (٨٤٥)، والترمذي (٢٨٣)، وقال: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٤) حسن لغيره: رواه أحمد (٢/ ٣١١)، والطيالسي، وحسَّنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب (٥٥٥).

عُقبة الشيطان»(١). «عقبة الشيطان»: قال أبو عبيد وغيره: هو الإقعاء المنهي عنه. قال ابن الصلاح رَحَهُ أللَهُ: (هذا الإقعاء محمول على أن يضع أليتيه على الأرض، وينصب ساقيه، ويضع يديه على الأرض، وهذا الإقعاء غير ما صح عن ابن عباس وابن عمر أنه سنة)(٢).

(۲) لم يأت في الأحاديث نصَّ صريح في موضع اليدين في هذه الجلسة، والذي رآه الفقهاء أن اليدين تكونان مبسوطتين على الفخذين، لكن ورد في صفة الجلوس في الصلاة وصفان لوضع اليدين، ذكرا عمومًا في الصلاة، فحملها البعض على الجلوس بين السجدتين وجلوس التشهد، وفيها الإشارة بالسبابة وتحليق الوسطى مع الإبهام، وهذا ما ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين رَحَمُهُ اللهُ وابن القيم رَحَمُهُ اللهُ (٣). وسيأتي بيان لهذين الوصفين عند ذكر التشهد الأوسط.

والراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن اليدين مبسوطتين على الفخذين في هذا الموطن (٤)، وأما الصفة المذكورة فهي في الجلوس للتشهد كما ورد في روايات أخرى.

الأذكار الواردة بين السجدتين:

(١) عن حذيفة رَحِزَاللَّهُ عَنهُ أن النبي عَلَيْكِ كان يقول بين السجدتين: «رب اغفر لي، رب اغفر لي» (٥).

(٢) عن ابن عباس رَحَوَالِلَهُ عَنْهُمُ أَنْ النبي ﷺ كان يقول بين السجدتين: «اللهم اغفر لي وارحمني، واجسبرني، واهسدني وارزقني، وعنسد أبي داود «وعافني» مكان «واجبرني».

١٨- ثم يكبر ويسجد السجدة الثانية:

وذلك بأن يكبر ثم يسجد على نفس صفة السجدة الأولى.

<sup>(</sup>١) مسلم (٤٩٨)، وأبو داود (٧٨٣)، وابن أبي شيبة (١/ ٢٥٥)، وأحمد (٦/ ٣١)، وابن حبان (١٧٦٨).

<sup>(</sup>٢) نقله النووي في المجموع (٣/ ٤٣٩).

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد (١/ ٢٣٨)، والشرح الممتع (٣/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٤) وانظر في ذلك رسالة: لا جديد في أحكام الصلاة للشيخ بكر أبو زيد (ص٥٥- ٦٨).

<sup>(</sup>٥) صحيح: رواه أبو داود (٨٧٤)، والنسائي (٢/ ١٩٩)، وأحمد (٥/ ٣٩٨).

<sup>(</sup>٦) حسن: رواه الترمذي (٢٨٤)، وأبو داود (٨٥٠)، وابن ماجه (٨٩٧)، والحاكم (٨٩٨).



١٩- ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس جلسة خفيفة ثم يقوم للثانية:

وهذه الجلسة تسمى جلسة الاستراحة، وقد ثبتت مشروعية هذه الجلسة في حديث مالك بن الحويرث رَحَوَلِتُهُ عَنهُ أنه «رأى النبي عَلَيْ يصلي؛ فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا» (١). ومعنى «وتر من صلاته» أي بعد الركعة الأولى أو الثالثة. وثبت ذلك أيضًا في بعض روايات حديث أبي حميد: «... ثم قال: الله أكبر، ثم ثنى رجله وقعد، واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه، ثم نهض... (٢).

وقد اختلف العلماء في مشروعية هذه الجلسة، وأرجح الأقوال مشروعيتها وأنها سنة؛ لما تقدم من الأحاديث، وقد وردت أيضًا في إحدى روايات المسيء صلاته عند البخاري في (كتاب السلام)<sup>(٣)</sup>. وقد أشار البخاري إلى الخلاف الواقع في هذه الرواية؛ فمنهم من يرويها: «حتى تستوي قائمًا»، فإن كانت هذه الجملة يرويها: «حتى تستوي قائمًا»، فإن كانت هذه الجملة محفوظة كانت جلسة الاستراحة واجبة وإن كانت غير محفوظة فيكفي في مشروعيتها وأنها سنة ما تقدم من حديث مالك بن الحويرث وأبي حميد.

قال النووي رَحَمُ أللَهُ في المجموع: (اعلم أنه ينبغي لكل أحد أن يُواظب على هذه الجلسة لصحة الأحاديث فيها وعدم المعارض الصحيح لها ولا تغتر بكثرة المتساهلين بتركها). وقال الشيخ الألباني رَحَمُ أللَهُ: (فيجب الاهتمام بهذه الجلسة، والمواظبة عليها رجالًا ونساء، وعدم الالتفات إلى من يدعي أنه عليها لمرض أو سنّ؛ لأن ذلك يعني أن الصحابة ما كانوا يفرقون بين ما يفعله عليها تعبدًا، وما يفعله لحاجة، وهذا باطل بداهة)(٤).

#### ملاحظات:

- (١) الصحيح أنه يكبر مع قيامه من السجود، ثم ينهض من غير تكبير آخر.
  - (٢) إذا سجد المصلى للتلاوة، فلا يشرع في حقه جلسة الاستراحة.

<sup>(</sup>١) البخاري (٨٢٣)، وأبو داود (٨٤٤)، والترمذي (٢٨٧)، والنسائي (٢/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٧٣٠)، والترمذي (٢٠٤)، وقد تقدم الحديث في أول صفة الصلاة.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٦٢٥١)، وفيه رد على من يرى أنها لا تكون إلا لكبر ومرض.

<sup>(</sup>٤) انظر: تمام المنة في التعليق على فقه السنة (ص٢١٢).



(٣) إذا صلى مأمومًا فهل يسن له الجلوس إذا لم يجلس الإمام؟ أم متابعة الإمام أفضل؟

قال ابن عثيمين رَحمَهُ اللهُ: (متابعة الإمام أفضل، ولهذا يترك الواجب وهو التشهد الأول... بل يسترك السركن من أجل متابعة الإمام؛ فقد قال النبي سلية: «إذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا»)(١).

وقال ابن باز رَحمَهُ الله: (وإذا كان الإمام لا يجلسها وغالب المأمومين، فلا بأس أن تجلسها أنت، ثم تلحق، ولا يضرك ذلك ولا يضرهم، صلاتكم صحيحة جميعًا كلكم، وإنها الأفضل الإتيان بها تأسيًا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومن لم يأتِ بها فلا حرج عليه، والحمد لله (٢).

(٤) كيف يقوم للركعة الثانية ويقف؟

الجواب: يقوم معتمدًا على يديه؛ لحديث مالك بن الحويرث عند ابن خزيمة بلفظ: «شم قام واعتمد على الأرض»(٣).

## ٢٠- ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى:

لقوله للمسيء صلاته: «ثم افعل ذلك في صلاتك كلها»، وثبت ذلك أيضًا في حديث أبي حيد، لكن تختلف بقية الركعات عن الأولى؛ فليس فيها تكبيرة الإحرام، ولا دعاء الاستفتاح، واختلفوا في الاستعاذة على ما تقدم (٥)، ومن السنة تقصير الركعة الثانية عن الأولى كما تقدم.

٢١- فإذا صلى ركعتين جلس للتشهد الأول:

مشروعيته: ثبت في بعض روايات المسيء صلاته الأمر بهذا الجلوس ولفظه: «فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش اليسرى، ثم تشهد» (٢)، وثبت ذلك من فعله عليه.

<sup>(</sup>١) الشرح الممتع (٣/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٢) نور على الدرب.

<sup>(</sup>٣) ابن خزيمة (٦٨٧)، والطبراني (١٩/ ٢٨٩)، والبيهقي (٢/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: المجموع للنووي (٣/ ٤٤٤)، وفي المسألة حديث: «كان يعجن في الصلاة» ضعَفه غير واحد، وقال الألباني: (إسناده صالح). قال النووي: (ولو صح كان معناه: قائم معتمد ببطن يديه كها يعتمد العاجز، وهو الكبير، وليس المراد عاجن العجين)، قلت: وربها حمله على ذلك ادعاء بعضهم أن الحديث تصحَف، وأن أصله كالعاجز، وهذا تكلف في توجيه الحديث، والصحيح أن يحمل الحديث على ظاهره كالعاجن، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) انظر: (١/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٦) أبو داود (٨٦٠)، والبيهقي (٢/ ١٣٣)، وحسَّنه الألباني في صفة الصلاة، وانظر: الإرواء (٣٣٧).



حكمه: وحكم هذا الجلوس للتشهد الأوسط في الصلاة: الوجوب على مذهب الإمام أحمد وهو الراجح، وباقى المذاهب على أنه سنة.

وصفة هذا الجلوس: (الافتراش) كها تقدم في الجلوس بين السجدتين، ويكون هذا الجلوس في الصلاة الثنائية إذا كانت الصلاة ركعتين كالصبح أو صلاة النفل، وكذلك في التشهد الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية؛ وذلك لعموم حديث ابن عمر المتقدم في صفة الجلوس بين السجدتين (١).

وأما وضع اليدين في هذا الجلوس فقد ورد في ذلك هيئتان:

الأولى: أن يضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ويده اليمنى على ركبته اليمنى؛ لحديث ابن عمر رَحَوَلِكَ عَنْهُ أن رسول الله ﷺ: «كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد ثلاثة وخمسين، وأشار بالسبابة»(٢).

قال الحافظ رَحَمُهُ اللَّهُ: (وصورتها أن يجعل الإبهام معترضة تحت المسبحة) (٣).

الثانية: أن يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويده اليسرى على فخذه اليسرى؛ لحديث ابن عمر: «.. كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها، وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى»(٤).

ويشرع في وضع اليد اليمنى أن يكون حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى؛ لحديث واثل بن حجر رَحَوَلَكُ عَنه في صفة صلاته على الله على فخذه وركبته، وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة، ثم رفع إصبعه فرأيته يجركها يدعو مها»(٥).

<sup>(</sup>۱) انظر: (۱/ ۲۲۲).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٥٨٠)، وأحمد (٢/ ١٣١)، والبيهقي (٢/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٣) التلخيص الحبير (١/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٥٨٠)، وأبو داود (٩٨٧).

<sup>(</sup>٥) أحمد (٤/ ٣١٦، ٣١٧، ٣١٨)، والنسائي (٢/ ٢٢٦)، (٣/ ٣٤).



ومما تقدم من الأحاديث يتبين أن أصابع اليدين تكون على النحو الآتي:

(أ) أصابع اليد اليسرى تكون مبسوطة على الفخذ أو الركبة كما تقدم.

(ب) أصابع اليد اليمني لها هيئات:

الأولى: أن يقبض الأصابع كلها ويشير بالسبابة لحديث ابن عمر المتقدم.

الثانية: أن يعقد ثلاثة وخمسين بأن يضم الخنصر والبنصر والوسطى، ويشير بالشبحة، ويجعل الإبهام أسفل المسبحة على حرف راحة اليد.

الثالثة: أن يقبض الخنصر والبنصر، ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالمسبحة كما تقدم في حديث وائل بن حجر.

## ملاحظات وتنبيهات:

(۱) السنة الإشارة بالأصبع السبابة أو تحريكها في التشهد؛ لما ورد عن عبد الله بن عمر قال: كان النبي على أذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى (۱).

وفي حديث وائل بن حجر: «ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها» $^{(7)}$ .

فالحديث الأول فيه دليل على الإشارة، والحديث الثاني فيه دليل على التحريك ويكون التحريك من بداية الشروع في التشهد حتى السلام. وأما حديث ابن الزبير عند أبي داود «كان يشير بإصبعه إذا دعا لا يحركها»، فهو حديث ضعيف، وإن صح فهو ناف، والآخر مثبت. والمثبت مقدم على النافي.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۵۸۰)

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي (٢/ ١٣٦، ٣/ ١٣٥)، وأحمد (٣١٨/٤) بسند صحيح، وهذه الزيادة انفرد بها زائدة بن قدامة، أبو الصلت الثقفي أحد رواة الحديث، لذا يرى البعض أنها شاذة لتفرده بها، ويرى البعض أنه لا منافاة؛ لأن الحركة لا تنافي الإشارة، بل إن الإشارة تكون بمعنى الحركة أيضًا، كما يقولون عن الأخرس: يفهم منه بالإشارة، ومعلوم أن الإشارة المقصود بها الحركة، وكما ثبت في الحديث أنه على لما قام إلى الثالثة فسبحوا له أشار إليهم أن قوموا، وهذه إشارة بحركة لا شك، والعلم عند الله.



- (٢) تكون الإشارة بالإصبع إلى القبلة، ويرمي ببصره إليها، وقد ثبت هذا من حديث ابن عمر عند ابن خزيمة بإسناد صحيح (١).
- (٣) الحكمة من الإشارة بالإصبع ما ورد في الحديث من قوله ﷺ: «لهي أشد على الشيطان من الحديد» (٢) يعنى السبابة.
- (٤) لا يجوز الإشارة بالسبابتين، وإنها بسبابة اليمنى فقط؛ فقد رأى النبي ﷺ رجلًا يشير بإصبعيه فقال: «أحِّد أحِّد» وأشار بالسبابة (٣).

وأيضًا فإن السنة في اليسرى أن تبسط فيها الأصابع، وعلى هذا فلو كانت اليمنى مقطوعة سقطت عنه سنة الإشارة فلا يشير بغيرها (٤).

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه ابن خزيمة (٧١٩)، والنسائي (٢/ ٢٣٦)، وابن حبان (١٩٤٧).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢/ ١١٩)، والبزار بإسناد حسن، وحسَّنه الشيخ الألباني في المشكاة (٩١٧).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أبو داود (٩٩ ١٤)، والترمذي (٣٥٥٧)، والنسائي (٣/ ٣٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: المجموع للنووي (٣/ ٥٥٤).

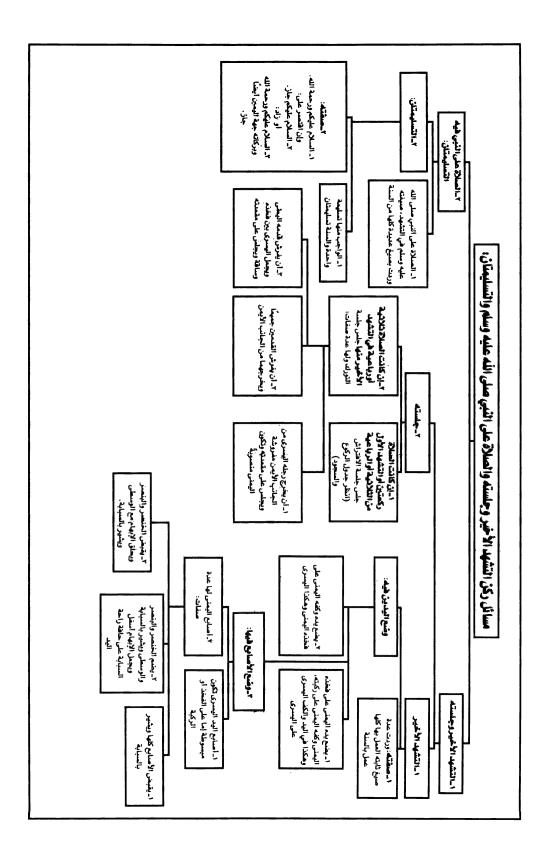



۲۲ ویتشهد:

مشروعيته: ورد الأمر بالتشهد في إحدى روايات المسيء صلاته، ولفظه «إذا قمت في صلاتك فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن، وافترش فخذك اليسرى، وتشهد»(١).

حكمه: في هذا الأمر الوارد في الحديث السابق دليل لمن قال بوجوب هذه الجلسة، والتشهد فيها، وهو مذهب أحمد، والليث، وإسحاق، وداود، وأبي ثور، ونقله النووي عن جمهور المحدثين.

صيغ التشهد: وردت عدة صيغ للتشهد:

(۱) تشهد ابن مسعود رَخَوَلَتُهُ عَنهُ قال: كنا إذا جلسنا خلف رسول الله على الصلام على الله السلام على الله السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان، السلام على فلان، السلام على فلان، السلام على فلان، فالتفت إلينا النبي عَلَيْهُ فقال: "إن الله هو السلام، فقولوا: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السهاوات والأرض» (٢). قال الترمذي رَحَمُ الله: (حديث ابن مسعود أصح حديث في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم) (٣).

(٢) تشهد ابن عباس رَحَوَلِتُهَ قال: كان رسول الله ﷺ يعلمنا التشهد كها يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: «التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله» (أ). زاد ابن ماجه: «وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله».

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۸۲۰)، والبيهقي (۲/ ۱۳۳) بسند جيد.

<sup>(</sup>۲) البخـاري (۸۳۱)، (۸۳۱)، (۷۳۸۱)، ومسـلم (٤٠٢)، وأبـو داود (۹۶۸)، والترمــذي (۲۸۹)، والنسائي (۳/ ٤١)، وابن ماجه (۸۹۹).

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي (٢/ ٨١) تعليقًا على الحديث (٢٨٩).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٤٠٣)، وأبو داود (٩٧٤)، والترمذي (٢٩٠)، والنسائي (٣/ ٤١)، وابن ماجه (٩٠٠).



- (٣) تشهد عمر بن الخطاب رَضَيَلَهُ عَنهُ: كان عمر يعلم الناس التشهد وهو على المنبر يقول: (قولوا: «التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي...» بمثل حديث ابن مسعود)(١).
- (٤) تشهد أبي موسى الأشعري رَخَالِلهُ عَنهُ قال: قال رسول الله عليه الله عليه النبي القعدة فليكن أول قول أحدكم: التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله» وفي رواية: «وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» (٢).
- (٥) تشهد ابن عمر رَحَوَلَتُهُ عَن رسول الله عَلَيْ في التشهد: «التحيات لله الصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» -قال: قال ابن عمر: زدت فيها: «وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله»، قال ابن عمر: زدت فيها: «وحده لا شريك له»، «وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» (٣).

#### ملاحظات:

(١) اختلف العلماء في أفضل هذه الصيغ، والأكثر على تفضيل صيغة ابن مسعود، واختار الشافعي صيغة ابن عباس. والأرجج في هذا أن لا يكتفي بصيغة واحدة؛ محافظة على السنة وحضورًا للقلب.

(٢) ورد في حديث ابن مسعود: «كنا نقول ورسول الله حي: السلام عليك أيها النبي، فلم مات قلنا: السلام على النبي» (٤). قال الحافظ رَحَمَهُ اللهُ: (هذه الزيادة ظاهرها أنهم كانوا يقولون: «السلام عليك أيها النبي» بكاف الخطاب في حياة النبي عَلَيْتُهُ، فلما مات النبي عَلَيْتُهُ، تركوا الخطاب، وذكروه بلفظ الغَيْبة، فصاروا يقولون: السلام على النبي) (٥). وقد ثبت ذلك

<sup>(</sup>١) رواه مالك (١/ ٩٠)، والبيهقي (٢/ ١٤٤)، وابن أبي شيبة (١/ ٢٦١) بسند صحيح.

<sup>(</sup>٢) مسلم (٤٠٤)، وأبو داود (٩٧٢)، وابن ماجه (٩٠١)، وهذه الزيادة عند أبي داود (٩٧٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أبو داود (٩٧١).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٦٢٦٥).

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (١١/٥٦).



في مصنف عبد الرزاق (٣٠٧٠)، عن ابن الزبير، وفي الموطأ (١/ ١٩) عن ابن عمر، وعند ابن أبي شيبة (١/ ٢٩٣) عن عائشة أنهم كانوا يقولون: السلام على النبي.

قلت: فعلى هذا تكون هذه الصيغة «السلام على النبي» هي الأولى في الإتيان بها لفعل الصحابة رَضِيًا للهُ عَنْهُم.

(٣) السنة إخفاء التشهد؛ فعن ابن مسعود وَ الله قال: «من السنة أن يخفي التشهد»(١).

## ٢٣- ثم يصلي على النبي ﷺ:

ذهب الشافعي إلى مشروعية الصلاة على النبي ﷺ بعد التشهد الأول وأنه سنة، والجمهور على أنه لا يشرع، وما ذهب إليه الشافعي أرجح.

ودليل مشروعيته: أنهم قالوا: يا رسول الله، عَلِمْنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ فقال: «قولوا: اللهم صلِّ على محمد... إلخ»(٢).

فهذا يدل على مشروعيته بعد كل تسليم (أى: بعد كل تشهد) لكنه لا يدل على الوجوب؛ لأن قوله: «قولوا..» إنها هو أمر للكيفية التي سألوه عنها، وقد بين ذلك الشوكاني في نيل الأوطار فراجعه (٣).

واستدل الجمهور بها رواه ابن مسعود في وصفه تشهده، ثم قال: «ثـم إن كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده، وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده بها شاء الله أن يـدعو، ثم يسلم»(٤). أي أنه لم يذكر الصلاة على النبي على النبي على النبي التشهد.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن خزیمة (۲۰٦) بسند حسن، ورواه الترمذي (۲۹۱)، وأبو داود (۹۸٦).

<sup>(</sup>٢) حسن: رواه ابن خزيمة (٧١١)، وعنه ابن حبان (١٩٥٩)، ورواه الحاكم (١/ ٢٦٨)، والبيهقي (٢/ ٢٦٨)، وصحَّحه الحاكم على شرط مسلم ووافقه النهبي. ورواه الدارقطني (١/ ٣٥٤)، وقال: هذا إسناد حسن متصل.

<sup>(</sup>٣) نيل الأوطار (٢/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٤) حسن: رواه ابن خزيمة (٧٠٨).



وسيأتي ذكر صيغ الصلاة على النبي ﷺ بعد ذكر التشهد الأخير.

٧٤- ثم يقوم إلى الركعة الثالثة مكبرًا رافعًا يديه:

وقد تقدم هذا في حديث أبي مُحيد وغيره. ولفظه: «... ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفيع يديه حتى يجاذي بها منكبيه كما كبر عند افتتاح المصلاة».

والظاهر أنه يجوز أن يكون التكبير قبل القيام أو بعده؛ لأن قوله في الرواية السابقة: "وإذا قسام" يحتمل: إذا أراد القيام؛ كقول تعالى: ﴿إذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّكَلُوةِ ﴾ [الماسدة: ] أي: إذا أردتم القيام. وإن كان الأصرح في ذلك أن يكبر أولًا قبل القيام؛ لما ثبت عن أبي هريرة وَحَالَيْتُهُ عَنْهُ أَن النبي ﷺ «كان إذا أراد أن يسجد، كبر ثم يسجد، وإذا قام من القعدة، كبر ثم قام»(١).

وأما موضع رفع اليدين في هذا الموطن فظاهر الأحاديث أنه يرفعها بعد قيامه؛ كما تقدم في حديث أبي حميد، وهو كذلك في حديث ابن عمر وَهَ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَا رسول الله عَلَيْهُ إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه (٢). وقد رأيت شيخنا الألباني رَحَمُ أللّهُ يرفع يديه في هذا الموطن قبل القيام مع التكبير، ويبدو أنه حمل الحديث على معنى: «إذا أراد القيام»، فإني لم أقف على توجيهه لمعنى الحديث، فإن كان كذلك فهو توجيه قوي، كتوجيه التكبير، وأنه قبل القيام، وهذا الذي يترجع لى الآن، والله أعلم.

ويكون قيامه معتمدًا على يديه، كما تقدم في قيامه من جلسة الاستراحة.

<sup>(</sup>۱) حسن: رواه أبو يعلى (۲۰۲۹)، وصحَّحه الشيخ الألباني في الصحيحة (۲۰٤)، وله شاهد من حديث أبي حميد عند ابن حبان (۱۸۲۵).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٧٤٣)، وابن أبي شيبة (١/ ٢١٣) بسند صحيح.



٢٥- فإذا صلى الثالثة أو الرابعة جلس متوركا:

وتقدم دليل ذلك في حديثي أبي حميد ووائل بن حُجر، وهذا الجلوس ركن من أركان الصلاة، ويسن الجلوس مفترشا في الصلاة الثنائية، وأما الثلاثية والرباعية فيسن الجلوس متوركا في التشهد الأخير كما تقدم (١). وقد ورد تفصيل ذلك في هذه الأحاديث، وتسمى هذه الجلسة: التورك، ولها أكثر من صفة (٢):

الصفة الأولى: أن يخرج رجله اليسرى من الجانب الأيمن مفروشة، ويجلس على مقعدته. وتكون رجله اليمني منصوبة.

الصفة الثانية: أن يفرش القدمين جميعًا، ويخرجهما من الجانب الأيمن وقد وردت هاتـان الصفتان في روايات حديث أبي حميد<sup>(٣)</sup>.

الصفة الثالثة: أن يفرش قدمه اليمني، ويجعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، ويجلس على مقعدته (٤).

وأما اليدان فيضعها على النحو السابق ذكره في التشهد الأوسط.

### ملحوظة:

يرى الإمام أحمد أن المسبوق إن شاء تورك في الجلسة الأخيرة مع الإمام، وإن شاء افترش، ثم يتورك في تشهده بعدما يقضي ما عليه. ولكنه قال فيمن أدرك من صلاة الظهر ركعتين: لا يتورك إلا في الأخيرتين (٥).

قلت: وهذا الأرجح -والله أعلم- لعموم حديث ابن عمر المتقدم؛ فالأصل في الجلوس الافتراش، وإنها التورك يكون في التشهد الأخير الذي يعقبه السلام في صلاة بها أكثر من تشهد، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) انظر: (۱/ ۲۱۹–۲۲۰).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الممتع في بيان هذه الصفات (٣/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٣) الرواية الأولى عند البخاري (٢٦٧)، والثانية عند أبي داود (٩٦٣)، وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٥٧٩)، من حديث عبد الله بن الزبير.

<sup>(</sup>٥) انظر: المغنى (١/ ٤٥١).



۲۱– ثم یتشهد:

٧٧- ويصلي على النبي عَلَيْةٍ:

وهما واجبان في هذا الجلوس، وقد تقدم في التشهد الأوسط دليل وجـوب التشهد والصيغ الواردة فيه.

وأما الصلاة على النبي على فقد تقدم في التشهد الأول أنه سنة، ولكنه في الجلوس الأخير واجب، وهذا مذهب الشافعي وإسحاق وظاهر مذهب أحمد، وذهب مالك والثوري إلى أنه ليس بواجب، والدليل على وجوبه ما رواه أبو داود وابن خزيمة وأحمد: أن النبي على سمع رجلًا يدعو في صلاته؛ لم يمجد ربه، ولم يصل على النبي على النبي على فقال: «عجل هذا»، ثم دعاه النبي على فقال: «إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه، ثم ليصل على النبي الن

## صيغ الصلاة على النبي عَلَيْكُم:

(۱) عن أبي مسعود البدري وَعَلِيَّكَ عَنهُ قال: قال بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله عليه حتى تمنينا أنه لم يسأله، شم قال: «قولوا: اللهم صلّ على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد، وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم»(٢).

(۲) عن كعب بن عجرة وَعَوَاللَهُ عَنهُ قال: قلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد» (۳). وفي لفظ للبخاري وأبي داود: «كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، ورواه ابن حبان بهذا اللفظ (٩١٢).

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه أبو داود (١٤٨١)، والترمذي (٣٤٧٧)، والنسائي (٣/٤٤).

<sup>(</sup>۲) مسلم (٤٠٥)، وأبو داود (٩٨٠)، والترمذي (٣٢٢٠)، والنسائي (٣/٧٤).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣٣٧٠)، (٦٣٥٧)، ومسلم (٤٠٦)، وأبو داود (٩٧٦)، وابن ماجه (٩٠٤).



(٣) عن أبي حميد الساعدي رَعَوَلِللهُ عَنهُ أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد»(١).

(٤) عن أبي سعيد الخدري رَحَوَلَتُهُ عَنهُ قال: قلنا: يا رسول الله، هذا السلام عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم» (٢).

## ٢٨- ثم يتعوذ بالله من أربع:

عن أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا فسرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والمهات، ومن شر المسيح الدجال»(٣). وقد استدل بهذا الحديث من يقول بوجوب الاستعاذة من هذه الأربع بعد التشهد الأخير.

والراجح عدم الوجوب وهو مذهب جمهور العلماء، ودليلهم: قوله على بعد أن ذكر التشهد: «ثم ليتخير من المسألة ما شاء» وقد تقدم، فدل ذلك على أن الأمر بالدعاء على التخيير، ويحمل الأمر الوارد في الحديث السابق على التعليم والإرشاد جمعا بين الأدلة، ومن الأدلة الصارفة عن الوجوب أيضا أن النبي على لم المسيئ صلاته قال: «فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك»، ومعلوم أنه لم يعلمه هذا الدعاء ولا غيره، فبهذه الأدلة وغيرها يترجح قول الجمهور.

### فصل: في أدعية الصلاة:

(١) عن أبي بكر الصديق رَحَوَاللَهُ عَنهُ أنه قال لرسول الله عَلَيْهِ: علمني دعاء أدعو به في صلاتي؛ قال: «قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني؛ إنك أنت الغفور الرحيم»(٤).

<sup>(</sup>١) البخاري (٦٣٦٠)، ومسلم (٤٠٧).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٤٧٩٨)، في كتاب الدعوات، وأبو داود (٩٧٩).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٥٨٨)، وأبو داود (٩٨٣)، والنسائي (٣/ ٥٨)، وابن ماجه (٩٠٩).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٨٣٤)، (٣٦٢٦)، ومسلم (٢٧٠٥)، والترمذي (٣٥٣١)، والنسائي (٣/ ٥٣).



- (٢) عن عائشة رَخَالِلَهُ عَنها أن النبي ﷺ كان يدعو في الصلاة: «اللهم إني أعوذ بك من عـذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعود بك من فتنة المحيا والمات، اللهم إني أعوذ بـك من المغرم والمأثم» (١). ومعنى «المأثم»: الأمر الذي يأثم به الإنسان، و«المغرم»: الدين.
- (٣) عن عهار بن ياسر وَعَلِيَهُ عَنْهُا أنه صلى صلاة فأوجز فيها، فأنكروا ذلك، فقال: «ألم أتم الركوع والسجود؟»، فقالوا: بلى، قال: أما إني دعوت فيها بدعاء كان رسول الله على يدعو به: «اللهم بعلمك الغيب، وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمتَ الحياة خيرًا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيهًا لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة، اللهم زيّنا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين» (٢).
- (٤) عن معاذ بن جبل رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: لقيني رسول الله رَبِيَلِيَّةٌ فقال: «إني أوصيك بكلمات تقولهن في كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»(٣).
  - وفي رواية: «إني لأحبك؛ فلا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة...»(٤).
- (٥) عن علي رَحَوَلِتَهُ عَنهُ قال: كان رسول الله عَلَيْ إذا قام إلى الصلاة يكون آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به منى، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت» (٥).
- (٦) عن أبي صالح عن رجل من الصحاية رَضَّ اللَّهُ عَالَ: قال النبي عَلَيْ لرجل: «كيف تقول في الصلاة؟» قال: أتشهد، ثم أقول: اللهم أني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني

<sup>(</sup>۱) البخاري (۸۳۲)، (۲۳۹۷)، ومسلم (۵۸۹)، وأبو داود (۸۸۰)، والترمذي (۹۶۹).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه النسائي (٣/ ٥٤)، والحاكم (١/ ٥٢٥)، وصحَّحه ووافقه الـذهبي، وصحَّحه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (١٣٠١).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أحمد (٥/ ٢٤٧)، والطبراني في الكبير (٢٠/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه النسائي (٣/ ٥٣)، وأبو داود (١٥٢٢).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٧٧١)، وأبو داود (٧٦٠)، والنسائي (٢/ ١٣٢).



لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، فقال النبي ﷺ: «حولها ندندن» (١). ومعنى «الدندنة»: أن يتكلم الرجل بكلام يسمع نَغْمته ولا يفهم (٢).

(٧) وعن أنس رَحَيَلِكَهُ قال: كنت مع رسول الله عَلَيْ جالسًا، ورجل قائم يصلي، فلما ركع وتشهد قال في دعائه: «اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار»، فقال النبي عَلَيْ: «تدرون بها دعا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه العظيم - وفي رواية الأعظم - الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى»(٣).

(A) عن حنظلة بن على أن محجن بن الأدرع رَحَوَالِلَهُ عَدَهُ قال: دخل رسول الله عَلَيْهُ المسجد، فإذا هو برجل قد قضى صلاته، وهو يتشهد ويقول: اللهم إني أسألك يا الله الواحد الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحد، أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم، فقال النبي عَلَيْهُ: «قد غفر له، قد غفر له»(٤).

(٩) وعن عائشة رَجَالِتُهُمَهُا قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول في بعض صلاته: «اللهم حاسبني حسابًا يسيرًا» (٥).

تنبيه: هل يجوز أن يدعو بغير ما ذكر في الأحاديث المأثورة؟

الجواب: أما الدعاء الذي يتقرب به إلى الله -مما ليس بمأثور، ولا يقصد به ملاذ الدنيا- فهذا جائز ولا خلاف في ذلك؛ لقوله علي في حديث ابن مسعود: «ثم ليتخير من الدعاء»، ولقوله علي : «وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء»، هكذا مطلقًا.

وأما ما يتعلق بملاذ الدنيا، أو الدعاء لأقوام يسميهم، أو الدعاء عليهم، فمذهب الشافعية الجواز مطلقًا، وعند الحنابلة عدم الجواز لملاذ الدنيا، وأما الدعاء لأقوام فعلى روايتين.

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه أحمد (٣/ ٤٧٤)، وأبو داود (٧٩٢)، وابن ماجه (٩١٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أبو داود (١٤٩٥)، وأحمد (٣/ ٢٤٥)، والبخاري في الأدب المفرد (٧٠٥).

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه أبو داود (٩٨٥)، والنسائي (٣/ ٥٢)، وأحمد (٤/ ٣٣٨)، وابن خزيمة (٧٢٤).

<sup>(</sup>٥) حسن: رواه أحمد (٦/ ٨٤، ١٨٥)، وابن خزيمة (٩٤٨)، والحاكم (١/ ٥٧)، وصحَّحه ووافقه الذهبي، وفي مشكاة المصابيح (٢/ ٥٥).



والصحيح الجواز في جميع ما سلف؛ لعموم الأحاديث السابقة، وكذلك قوله على: «ثم يدعو لنفسه ما بدا له» (١)، ولأن النبي على دعا لأناس: «اللهم أنج الوليد بن الوليد...» (٢)، ودعا على أناس: «اللهم العن رغلًا وذكوان،...» (٣).

## ۲۹- ثم یسلم:

التسليم ركن؛ لقول عَيَّالِيَّةِ: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم»(٤)، وقد تقدم.

صفته: المشروع في التسليم أن يسلم تسليمتين إحداهما عن يمينه، والأخرى عن يساره؛ فعن سعد بن أبي وقاص رَخِرَالِلَهُ عَنْهُ قال: «كنت أرى رسول الله على يسلم عن يمينه وعن يساره، حتى أرى بياض خده»(٥). وعن ابن مسعود رَخِرَالِلَهُ عَنْهُ: «أن رسول الله على كان يسلم عن يمينه، وعن شهاله، حتى يُرى بياض خده: السلام عليكم ورحمة الله»(٢).

و يجوز أن يسلم تسليمة واحدة: فعن عائشة رَحَوَلَكَهَاهَا: «أن النبي ﷺ كان يسلم تسليمة واحدة قبالة وجهها (^).

## ألفاظ السلام:

(١) تقدم في الأحاديث السابقة أنه يقول عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله.

<sup>(</sup>١) رواه النسائي (٣/ ٥٨) بسند صحيح.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٨٠٤)، (٢٥٥٠)، ومسلم (٦٧٥).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٠٠٣)، ومسلم (٦٧٧)، وأبو داود (١٠٧٠).

<sup>(</sup>٤) حسن: رواه أبو داود (٦١، ٦١٨)، والترمذي (٣)، وابن ماجه (٢٧٥).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٥٨٢)، والنسائي (٣/ ٦١)، وابن ماجه (٩١٥).

<sup>(</sup>٦) صحيح: رواه الترمذي (٢٩٥)، وأبو داود (٩٩٦)، والنسائي (٢/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>۷) حسن لغيره: رواه الترمذي (٢٩٦)، وابن ماجه (٩١٩)، وابن خزيمة (٧٢٩)، والحاكم (١/ ١٣١)، والحاكم (١/ ١٣١)، وقال: صحيح على شرطها، ووافقه الذهبي، وله شاهد من حديث أنس: رواه الطبراني في الأوسط (٧/ ٢٥)، والبيهقي في السنن (٢/ ١٧٩)، وشاهد آخر عن سهل بن سعد، رواه ابن ماجه (٩١٨)، والدارقطني (١/ ٣٥٩)، وعن سلمة بن الأكوع عند ابن ماجه (٩٢٠)، وعن سمرة عند الدارقطني (١/ ٣٥٩)، ولا يخلو كل منها من مقال، لكنها تقوى بمجموعها.

<sup>(</sup>٨) صحيح: رواه ابن خزيمة (٧٣٠)، والحاكم (١/ ٢٣١)، والبيهقي (٢/ ١٧٩).



(٢) قال الشيخ الألباني رَحَمَهُ اللهُ: (وكان أحيانًا يزيد في التسليمة الأولى «وبركاته»، وكان إذا قال عن يمينه: «السلام عليكم ورحمة الله» اقتصر أحيانًا على قوله عن يساره: «السلام عليكم»)(١).

## حكم السلام:

تقدم أنه ركن في الصلاة، وإنها الواجب في ذلك التسليمة الأولى، والثانية مستحبة، وهذا رأي الجمهور خلافًا للحنفية الذين يرون أن التسليم كله مستحب. قال ابن المنذر رَحَمَهُ اللهُ: (أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة)(٢).

وقال النووي رَحَمُهُ اللهُ: (وأجمع العلماء الذين يعتد بهم على أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة، فإن سلم واحدة استحب أن يسلمها تلقاء وجهه، وإن سلم تسليمتين جعل الأولى عن يمينه، والثانية عن يساره، ويلتفت في كل تسليمة حتى يرى مَنْ على جانبيه خده)(٣).

#### ملاحظات:

(۱) إذا سلم المصلي تكون يداه قارتين على فخذيه، ولا يشير بهها؛ فعن جابر بن سمرة وينا أذا سلم المصلي تكون يداه قارتين على فخذيه، ولا يشير بهها؛ فعن جابر بن سمرة وينا قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله عليه قلنا: السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين، فقال رسول الله على الله علام تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شُمْس، إنها يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذيه، ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشهاله (٤).

ومعنى «شُمْس» جمع أَشْمَس وهو النفُور.

(٢) النية في التسليم: يجتمع في التسليم بعض النيات:

(أ) الخروج من الصلاة؛ لما تقدم من قوله: «وتحليلها التسليم».

<sup>(</sup>١) انظر: صفة صلاة النبي ﷺ للألباني رَحْمَهُ الله (ص١٦٨)، والإرواء (٢/ ٣٢٥)، وصحَّحه ونقل تصحيح عبد الحق الإسبيلي في الإحكام، والنووي في المجموع، وابن حجر في بلوغ المرام.

<sup>(</sup>٢) الإجماع (ص٨)، وانظر: المجموع (٣/ ٤٨٢).

<sup>(</sup>٣) شرح صحيح مسلم (٥/ ٨٣).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٤٣١)، وأبو داود (٩٩٨)، والنسائي (٣/٤، ٥).



- (ب) السلام على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين؛ لما ثبت عن علي وَعَوَلِيَّهُ عَنَهُ: «كان النبي ﷺ يصلي قبل العصر أربع ركعات، يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين»(١).
- (ج) أن يسلم على أخيه من على يمينه وعلى شماله؛ وذلك لحديث جابر بن سمرة المتقدم، وهو في صحيح مسلم.
- (٣) استحب العلماء أن يدرج لفظ السلام وللا يمده، وقد ورد في ذلك حديث «حذف السلام سنة» (٢)، لكنه ضعيف.
- (٤) يستحب للمأموم أن لا يبتدئ السلام أُتى يفرغ الإمام من التسليمتين، ويجوز أن يسلم بعد فراغه من الأولى، وإنها الخلاف في الأفضل.
- (٥) كذلك يستحب للمسبوق أن لا يقتوم ليأتي بها فاته إلا بعد أن يسلم الإمام التسليمتين، ويجوز أن يقوم بعد فراغه من التسليمة الأولى، فإن قام قبل شروع الإمام في التسليم بطلت صلاته.
- (٦) قال الشافعي رَحَمُهُ اللَّهُ: (إذا اقتصر الإمام على تسليمة يسن للمأموم تسليمتان؛ لأنه خرج عن متابعته بالأولى، بخلاف التشهد الأول لو تركه لزم المأموم تركه؛ لأن المتابعة واجبة عليه قبل السلام)(٣).
- (٧) لو بقي على المأموم إتمام التشهد والصلاة على النبي ﷺ بعد فراغ الإمام فله أن يتمه، ولا يخرجه ذلك عن المتابعة؛ لأنها انتهت بتسليم الإمام.
- (٨) قال النووي رَحمَهُ الله: (قال أصحابنا: وَلِي سلم التسليمتين عن يُمِينه أو عن يساره أو تلقاء وجهه، أجزأه وكان تاركًا للسنة، وقال البغوى: لو بدأ باليسار كره وأجزأه).

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۲۹۹)، وابن ماجه (۱۱۲۱)، وقال: حديث حسـن. ورواه أحمـد (۱/ ۸۵)، وصـحَّحه الألباني في السلسلة الصحيحة (۲۳۷)، انظر: صحيح الترمذي.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢/ ٥٣٢)، وأبو داود (٤٠٠٤)، والترمذي (٢٩٧)،

<sup>(</sup>٣) انظر: المجموع للنووي (٣/ ٤٨٤).

<sup>(</sup>٤) المجموع (٣/ ٤٧٨).

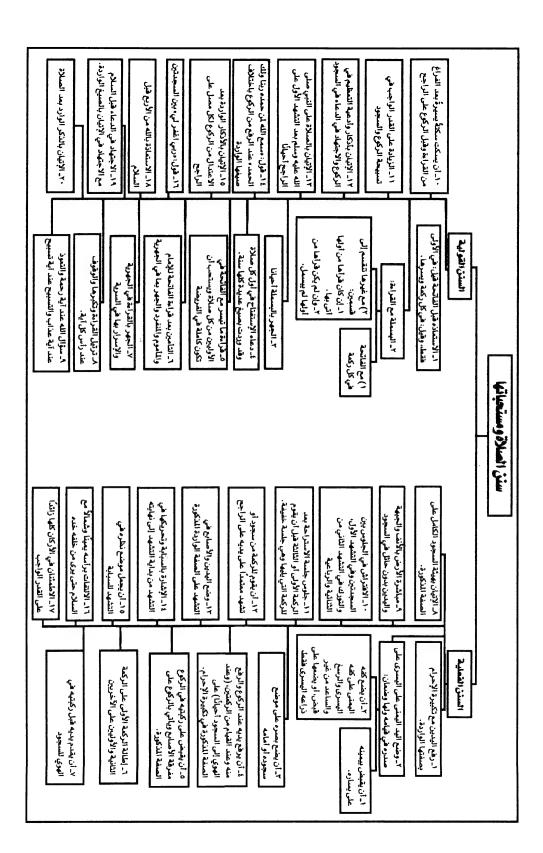



ويستحب الذكر بعد الصلاة:

يستحب ذكر الله عَرَّفِكِلَ بعد السلام، وذلك للإمام والمأموم والمنفرد، والرجل والمرأة، والمقيم والمسافر، وغيرهم، وورد في ذلك أحاديث؛ منها:

(۱) عن ابن عباس رَحَوَاتِهُ عَنْهُا قال: «كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله ﷺ بالتكبير» (۱)، وفي رواية له: أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله ﷺ، أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وهذا يدل على رفع الصوت بالتكبير. قال الإمام النووي رَحَمُهُ الله في شرحه لهذا الحديث: (هذا دليل لما قاله بعض السلف أنه يستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر عقب المكتوبة، وممن استحبه من المتأخرين ابن حزم الظاهري، ونقل ابن بطال وآخرون أن أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير) (۲).

قلت: وظاهر الحديث يدل على رفع الصوت بالتكبير كما لا يخفى، وهذا هو الراجع، والله أعلم. قال ابن حزم رَحَمَهُ اللهُ: (ورفع الصوت بالتكبير إثر كل صلاة حسن) انتهى من (المحلى) (٣/ ١٨٠). ونقل البهوتي في (كشاف القناع) (١/ ٣٦٦) عن شيخ الإسلام ابن تيمية استحباب الجهر: (قال الشيخ [أي ابن تيمية]: ويستحب الجهر بالتسبيح والتحميد والتكبير عقب كل صلاة).

وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رَحَمُهُ الله عن حكم المسألة فأجاب: (الجهر بالذكر بعد الصلوات المكتوبة سنة... وأما من قال: إن الجهر بذلك بدعة، فقد أخطأ فكيف يكون الشيء المعهود في عهد النبي عليه بدعة؟! قال الشيخ سليهان بن سحهان رَحَمُهُ الله: ثبت ذلك عن النبي عليه وتقريره، وكان الصحابة يفعلون ذلك على عهد النبي عليه بعد تعليمهم إياه، ويقرهم على ذلك فعلموه بتعليم الرسول عليه إياهم، وعملوا وأقرهم على ذلك العمل بعد العلم به ولم ينكره عليهم).

<sup>(</sup>١) البخاري (٨٤١، ٨٤٢)، ومسلم (٥٨٣).

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح مسلم (٥/ ٨٤).



(٢) عن ثوبان رَخَالِلَهُ عَنْهُ: كان رسول الله ﷺ إذا انصــرف مـن صــلاته، اســتغفر ثلاثـًا، وقال: «اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام»(١).

(٣) عن عبد الله بن الزبير رَحَوَاللَهُ عَنهُ أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله – وفي رواية: «العلي العظيم» لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، لا إله إلا الله، له النعمة، وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون»، وقال: كان رسول الله على جهن دبر كل صلاة (٢).

- (٤) عن المغيرة بن شعبة رَحَالِلَهُ عَنهُ أن النبي ﷺ كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجدُّ»(٣).
  - (٥) عن عقبة بن عامر رَضِيَالِتَهُ عَنهُ قال: «أمرني رسول الله ﷺ أن أقرأ بالمُعوِّذتين دُبُر كل صلاة»(٤).
- (٦) وتقدم حديث معاذ رَحَوَالِلَهُ عَنهُ أَن النبي عَلَيْقَ أَخذ بيده يومّا، ثم قال: «يا معاذ إني لأحبك»، فقال له معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وأنا أحبك، قال: «أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»(٥).

(٧) عن أبي هريرة رَحَوَالِلَهُ عَنهُ أن النبي ﷺ قال: «من سبح الله دبر كُل صلاة ثلاثًا وثلاثين، وحمد الله ثلاثًا وثلاثين، وكبر الله ثلاثًا وثلاثين، فتلك تسع وتسعون، ثم قال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كلِّ شيء قدير، غفرت له خطاياه، وإن كانت مثل زبد البحر» (٦).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۹۹۱)، وأبو داود (۱۵۱۳)، والترمذي (۳۰۰)، والنسائي (۳/ ٦٨)، وابن ماجه (۹۲۸).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٩٤٥)، وأبو داود (١٥٠٧)، والنسائي (٣/ ٧٠)، وأحمد (٤/٤).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٣٣٠)، ومسلم (٥٩٣)، وأبو داود (١٥٠٥)، والنسائي (٣/ ٧١).

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه أبو داود (١٥٢٣)، والترمذي (٢٩٠٣)، والنسائي (٣/ ٦٨)، وفي لفظ عند أبي داود: «بالمعوذات».

<sup>(</sup>٥) صحيح: رواه أبو داود (١٥٢٢)، والنسائي (٣/ ٥٣)، وابـن خزيمـة (٧٥١)، وابـن حبـان (٢٠٢٠)، والحاكم (١/ ٢٧٣)، وصحَّحه على شرطها ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٦) مسلم (٥٩٧)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (١٤٣)، وأحمد (٢/ ٣٧١).



(٨) عن كعب بن عجرة رَحَوَلِيَهُ عَن رسول الله عَلَيْهُ قال: «معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة: ثلاث وثلاثون تسبيحة، وثلاث وثلاثون تحميدة، وأربعٌ وثلاثون تكبيرة»(١).

(٩) عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة صَالَعَهُ أَن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله على فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم، قال: «وما ذاك؟»، قالوا: يصلون كا نصلي، ويصومون كا نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله على:
«أفلا أعلمكم شيئًا تدركون به من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم، إلا من صنع مثل ما صنعتم؟» قالوا: بلي يا رسول الله، قال: «تسبحون الله، وتكبرون، وتحمدون دبر كل صلاة، ثلاثًا وثلاثين مرة».. الحديث.

وفيه أن أبا صالح راوي الحديث فسر ذلك بأن تقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر؛ حتى تبلغ بهن ثلاثًا وثلاثين (٢). «وأهل الدثور» هم أصحاب الأموال أي: الأغنياء.

(١٠) عن زيد بن ثابت رَحَالِلَهُ عَنهُ قال: أمروا أن يسبحوا دبر كل صلاة ثلاثًا وثلاثين، ويحمدوا ثلاثًا وثلاثين، فقيل له: ويحمدوا ثلاثًا وثلاثين، ويكبروا أربعًا وثلاثين، فأتي رجل من الأنصار في منامه، فقيل له: أمركم رسول الله عليه أن تسبحوا...؟ قال: نعم، قال: فاجعلوها خسًا وعشرين، واجعلوا فيها التهليل، فلها أصبح أتى النبي عليه فذكر ذلك له، فقال: «اجعلوها كذلك»(٣).

(١١) عن سالم بن أبي بكرة قال: كان أبي يقول في دبر الصلاة: «اللهم إني أعوذ بـك مـن الكفر والفقر وعذاب القبر»، فكنت أقولهن، فقال: أي بني: عمن أخذت هذا؟ قلت: عنك، قال: «إن رسول الله على كان يقولهن دبر الصلاة»(٤).

(١٢) عن سعد بن أبي وقاص رَخِيَلِلَهُ عَنهُ أنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول: إن رسول الله عَلَيْكُ كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: «اللهم إني أعوذ بك

<sup>(</sup>١) مسلم (٩٦٦)، والترمذي (٢١٤٣)، والنسائي (٣/ ٧٥).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٨٤٣)، (٦٣٢٩)، ومسلم (٥٩٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه الترمذي (١٣ ٣٤)، والنسائي (٣/ ٧٦)، وابن خزيمة (٧٥٢)، وابن حبان (٢٠١٧).

<sup>(</sup>٤) صحیح: رواه النسائي (٣/ ٧٣)، وأحمد (٥/ ٤٤)، والحماكم وصحَّحه عملي شرط مسلم (١/ ٢٥٢)، ووافقه الذهبي.



من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر»(١).

(١٣) وعن أبي هريرة رَحَوَاللَهُ عَنهُ مرفوعًا: «من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، بعد ما يصلي الغداة، عشر مرات، كتب الله عَرَّجَال له عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكن له بعدل عتق رقبتين من ولد إسهاعيل، فإن قالها حين يمسي كان له مثل ذلك، وكن له حجابًا من الشيطان حتى يصبح»(٢).

(١٤) عن أم سلمة رَحَالِتَهُ عَنها أن النبي ﷺ كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: «اللهم إني أسألك علمًا نافعًا، ورزقًا واسعًا، وعملًا متقبلًا»(٣).

(١٥) عن عبد الله بن عمرو وَعَرَاتُهُ قال: قال رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله على الله عشرا، ويحبر عشرا؛ فذلك خسون ومائة باللسان، وألف وخسائة في الميزان، ويحبر أربعًا وثلاثين، إذا أخذ مضجعه، ويحمد ثلاثًا وثلاثين، ويسبح ثلاثًا وثلاثين، فذلك مائة باللسان، وألف في الميزان»، فلقد رأيت رسول الله عليه عقدها بيده، قالوا: يا رسول الله، كيف هما يسير ومن يعمل بها قليل؟ قال: «يأي أحدكم - يعني الشيطان - في منامه، فينومه قبل أن يقوله، ويأتيه في صلاته، فيذكره حاجته قبل أن يقوله، ويأتيه في صلاته، فيذكره حاجته قبل أن يقوله، ويأتيه في صلاته، في نفوهه أن يقوله أن يقولها» أن يقولها أن يقولها

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٨٢٢)، (٦٣٦٥)، (٦٣٩٠)، والترمذي (٧٦٥٧)، والنسائي (٨/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه الخطيب (١٢/ ٣٨٩)، من حديث أبي هريرة، ورواه أحمد (٥/ ٤١٥)، من حديث أبي أيوب وفيه «أربع رقاب»، وفيه: «وإذا قالها بعد المغرب مثل ذلك»، والحديث رواه أحمد والترمذي من حديث عبد الرحمن بن غنم وفيه: قبل أن يثني رجليه لكن فيه شهر بن حوشب، وقد اضطرب فيه، وانظر: السلسلة الصحيحة (١١٣).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه (٩٢٥)، والطبراني في الصغير (٢/ ٣٦)، بإسناد جيد. ورواه أحمد (٦/ ٢٩٤)، وابن أبي شيبة (٦/ ٣٣).

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه الترمذي (٣٤١٠)، وأبو داود (٥٠٦٥)، وابن ماجه (٩٢٦).



#### ملاحظات:

- (۱) ما يفعله كثير من المصلين بعد الصلاة من قراءة أحدهم آية الكرسي ثم قوله: سبحان الله فيسبحون.... إلخ، من البدع؛ لأن هذه الهيئة ليس عليها دليل من الشرع. وأفتت اللجنة الدائمة ببدعية الاجتماع على الذكر والدعاء بعد الصلاة بصوت واحد (السعيدان ٦٠).
- (٢) ما ورد من آثار في استعمال السبحة للذكر كلها ضعيفة لا يحتج بها، والأولى العقد على الأنامل؛ لأنهن مستنطقات يوم القيامة. وقد قال النبي عَلَيْ لبعض النسوة: «... واعقدن بالأنامل؛ فإنهن مسئولات مستنطقات» (١). ولما ثبت عن ابن عمرو رَحَالِتُكَانَا وَأيت رسول الله عَلَيْ يعقد التسبيح -زاد في رواية بيمينه (٢). و «الأنامل»: هي أطراف الأصابع.
- (٣) لا يشرع مسح الوجه بعد الدعاء والذكر. أفتت اللجنة الدائمة بضعف الوارد في شأن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء (السعيدان ٣٥).
- (٤) ما يفعله كثير من المصلين من مصافحة بعضهم بعضًا بعد كل صلاة وقول أحدهم (حرمًا) والآخر: (جمعًا)، أو نحو ذلك؛ لا أصل له من الشرع، بل هو من البدع المحدثة التي ينبغى أن تمحى.
- (٥) من البدع كذلك ما يفعله بعض المصلين من السجود بعد الصلاة للدعاء أو للشكر ونحوه، وذلك لو كان مشروعًا لكان الأولى به النبي عليه وأصحابه.
- (٦) قال الشيخ ابن باز رَحَمُ أَلَقُهُ: (لم يصح عن النبي ﷺ أنه كان يرفع يديه بعد صلاة الفريضة، ولم يصح ذلك أيضًا عن أصحابه رَحَيَّكَ عَنْهُ؛ فيها نعلم، وما يفعله بعض الناس من رفع أيديهم بعد صلاة الفريضة بدعة لا أصل لها) (٣).

قلت: وأما حديث أبي أمامة رَضَالِتُهُ عَنْهُ قيل لرسول الله ﷺ: أي الدعاء أسمع؟ قال: «جـوف الليل الآخر، ودبر الصلوات المكتوبات» فإسناده ضعيف، وعلى ف فرض صحته فليس فيـه

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه أبو داود (١٥٠١)، والترمذي (٣٥٨٢)، وصحَّحه الحاكم، والـذهبي، وحسَّنه النووي وله شاهد عن عائشة موقوف.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه أبو داود (١٥٠٢)، والترمذي (٢١ ٣٤)، والنسائي (٣/ ٧٩)، وقد رجح الشيخ أبو زيـد أن هذه اللفظة شاذة، والرواية الأخرى: «بيديه» وبناء على ذلك فقد ذهب إلى شرعية التسبيح عليها. (٣) الفتاوي (١/ ٧٤).



رفع الأيدي في هذا الدعاء، فهو محمول على الأدعية السالف ذكرها، أي عقب التشهد وقبل السلام.

#### تنبيهات عامة:

(۱) إذا انتهت الصلاة؛ فإن كان خلف الصفوف نساء استُحِب للإمام أن يلبث قليلًا حتى ينصرف النساء؛ فعن أم سلمة رَهَا الله على قالت: «كان رسول الله على إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمة، وهو يمكث في مكانه يسيرًا قبل أن يقوم، قالت: فنرى - والله أعلم - ما ذلك إلا لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال»(۱).

فإن لم يكن معهم نساء فلا يستحب له إطالة الجلوس؛ لما روت عائشة رَحَوَالِلَهُ عَانَ كان رسول الله عَلَيْ إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: «اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام»(٢).

(٢) يجوز للإمام أن ينصرف عن يمينه أو عن شهاله؛ فعن ابن مسعود رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: «لا يجعلن أحدكم للشيطان شيئًا من صلاته؛ يرى أن حقًّا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه، لقد رأيت رسول الله على الله عن يساره»، وفي لفظ: «أكثر انصرافه عن يساره»(٣).

وعن أنس رَحَوَالِلَهُ عَنهُ قال: «أكثر ما رأيت رسول الله ﷺ ينصرف عن يمينه» (٤).

قال النووي رَحَمُهُ اللَّهُ: (وجه الجمع بينهما أن النبي ﷺ كان يفعل تارة هذا، وتارة هـذا، فـأخبر كل واحد بها اعتقد أنه الأكثر فيها يعلمه، فدل على جوازهما، ولا كراهة في واحد منهما)(٥).

(٣) الأفضل أن يصلي النافلة في بيته، لكنه إن صلاها في المسجد، فلا يَصِل صلاة النافلة بالفريضة، حتى يفصل بينهما بكلام، أو يتحول عن مكانه.

(٤) المرأة كالرجل في جميع أحكام الصلاة، وهذا هو الراجح، وأما ما استحبه بعض العلماء بأن تضم نفسها في السجود ونحو هذا فما لا دليل عليه.

<sup>(</sup>١) البخاري (۸۳۷)، (۸٤٩)، (٥٥٠)، وأبو داود (١٠٤٠).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٩٩٢)، وأبو داود (١٥١٢)، والترمذي (٢٩٨)، وابن ماجه (٩٢٤).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٨٥٢)، ومسلم (٧٠٧)، وأبو داود (١٠٤٢)، والنسائي (٣/ ٨١)، وابن ماجه (٩٣٠).

<sup>(</sup>٤) مسلم (۷۰۸)، والنسائي (٣/ ٨١).

<sup>(</sup>٥) شرح صحیح مسلم (٥/ ٢٢٠).

#### صفة الصلاة



(٥) وينبغي للمأموم أن لا ينصرف قبل إمامه؛ لما ثبت أن النبي عَلَيْ قال: "إني إمامكم، فلا تبادروني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف» (١). قال ابن قدامة رَحَمَهُ اللهُ: (فإن خالف الإمام السنة في إطالة الجلوس مستقبل القبلة أو انحرف، فلا بأس أن يقوم المأموم ويدعه) (٢).

(٦) يستحب للإمام إذا عرض عارض لبعض المأمومين يقتضي خروجه أن يخفف؛ لما ورد في الحديث عن النبي على قال: «إني لأقوم في الصلاة، وأنا أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبى، فأتجوز؛ كراهية أن أشق على أمه»(٣).

قال الخطابي رَحَمُ أللَهُ: (فيه دليل على أن الإمام وهو راكع إذا أحس برجل يريد الصلاة معه، كان له أن ينتظره راكعًا ليدرك فضيلة الركعة في الجهاعة؛ لأنه إذا كان له أن يحذف من طول الصلاة لحاجة الإنسان في بعض أمور الدنيا، كان له أن يزيد فيها لعبادة الله، بل هو أحق بذلك وأولى، وقد كرهه بعض العلهاء، وشدد فيه بعضهم وقال: أخاف أن يكون شركًا، وهو قول محمد بن الحسن)(٤).

(٧) المستحب أن يكون شروع المأموم في أفعال الصلاة من الرفع والوضع بعد فراغ الإمام منه، ويكره فعله معه في قول أكثر أهل العلم.

فعن البراء بن عازب رَحَالَتُهُ قال: «كان رسول الله على إذا قال: سمع الله لمن حمده، لم يَحْنِ أحد منا ظهره حتى يقع النبي على ساجدًا»(٥).

ولا يجوز للمأموم أن يسبق إمامه؛ لقوله على: «لا تسبقوني بالركوع، ولا بالسجود، ولا بالقيام، ولا بالانصراف»(٦).

<sup>(</sup>۱) مسلم (٤٢٦)، والنسائي (٣/ ٨٣)، وأحمد (٣/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) المغنى (١/ ٥٦١).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٧٠٧)، (٨٦٨)، ورواه أبو داود (٧٨٩)، والنسائي (٢/ ٥٩)، من حديث أبي قتادة، ورواه البخاري (٧٠٩)، ومسلم (٧٤٠)، من حديث أنس.

<sup>(</sup>٤) معالم السنن (١/ ٤٩٩ - هامش أبي داود).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٦٩٠)، ومسلم (٤٧٤)، وأبو داود (٦٢١، ٦٢٢)، والترمذي (٢٨١).

 <sup>(</sup>٦) مسلم (٢٦٤)، والنسائي (٣/ ٨٣).



وعن أبي هريرة رَسَحَالِتَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله صورته صورة حمار؟»(١). والظاهر من كلام الإمام أحمد أنه إن سبق إمامه عمدًا بطلت صلاته، وثبت ذلك عن ابن مسعود وابن عمر رَسَحَالِتَهُ عَنهُ، قول الجمهور: أنه يأثم وصلاته صحيحة (٢).

(A) إن سبق الإمام المأموم بركن كامل؛ مثل أن يركع ويرفع قبل ركوع المأموم لعذر من نعاس أو زحام أو عجلة الإمام، فإنه -أي المأموم- يفعل ما سبق به، ويدرك إمامه ولا شيء عليه.

وإن سبقه بأكثر من ركن وأقل من ركعة لعذر أيضًا، فالمنصوص عن الإمام أحمد أنه يتبع إمامه ولا يعتد بتلك الركعة، وأما عند الشافعي: فإنه يأتي بها فاته، واستدل على ذلك بصلاته على المنه باصحابه صلاة الخوف، وهذا ما رجحه ابن قدامة في المغنى.

وإن سبقه بركعة كاملة فإنه يتبع إمامه ويقضي ما سبقه فيه الإمام، أي إن سبقه بركعة فيقضي بعد انتهاء الصلاة ركعة كاملة، هذا كله إذا كان لعذر، وأما إن كان لغير عذر بطلت صلاته؛ لأنه عذر بطلت صلاته؛ لأنه ترك الاثتهام بإمامه عمدًا، والله أعلم)(٣).

(٩) ينبغي متابعة الإمام بحيث لا يتأخر المأموم عن إمامه، لتطويل السجود مثلًا كما يفعله بعض العوام عند السجدة الأخيرة، فهذا من جهلهم وقلة فقههم.

(١٠) في بيان الأركان والواجبات والسنن، وهو إعادة مختصرة لما سبق لكنها مجموعة:

الأركان: النية - القيام - تكبيرة الإحرام - قراءة الفاتحة - الركوع - الاعتدال - السجود على الأعضاء السبعة - الجلوس بين السجدتين، والطمأنينة في جميع الأركان، التشهد الأخير، والجلوس الأخير، والصلاة على النبي علي فيه - الترتيب - التسليم.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۹۱)، ومسلم (٤٢٧)، وأبو داود (٦٢٣)، والترمذي (٥٨٢)، والنسائي (٢/ ٩٦)، وابن ماجه (٩٦١).

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري (٢/ ١٨٣)

<sup>(</sup>٣) راجع: المغنى (١/ ٥٢٧ - ٥٢٨).



#### صفة الصلاة

الواجبات: وهي التي يجبرها سجود السهو، وتسقط بالنسيان: -تكبيرات الانتقال-قول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد -تسبيحات الركوع والسجود- التشهد الأول والجلوس فيه.

الشروط: دخول الوقت، ستر العورة، استقبال القبلة، طهارة الثوب والمكان والبدن، الطهارة من الحدث.

السنن: ما عدا ما ذُكر من الأركان والواجبات والشروط.

تنبيه: في بعض هذا التقسيم خلاف بين العلماء، وما ذكرته هو المعتمد من مذهب الحنابلة، إلا النية فإنها عندهم من الشروط. والله أعلم.



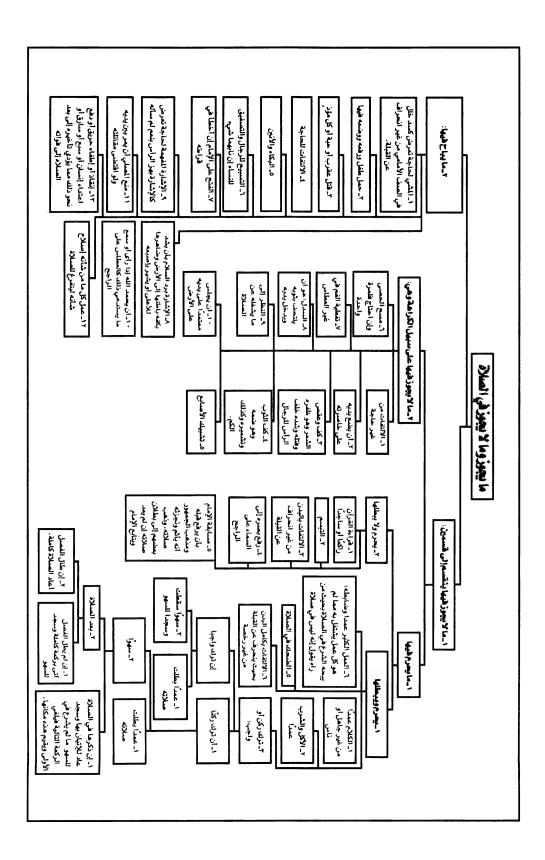



تبطل الصلاة بواحد من أمور:

• (١) الكلام عمدًا:

عن زيد بن أرقم رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: «كنا نتكلم في الصلاة؛ يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت: ﴿وَقُومُوا لِلّهِ قَـَننِتِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام»(١).

الحديث دليل على تحريم الكلام في الصلاة، ولا خلاف بين العلماء أن من تكلم فيها عامدًا عالم الحديث دليل على تحريم الكلام في الصلاة، ولا خلاف بين العلم في صلاته عامدًا، وهو عالمًا فسدت صلاته، أن صلاته فاسدة) (٢)، واختلفوا في حكم الجاهل والناسي؛ فذهب البعض إلى تسوية الجاهل والناسي بالمتعمد، ولكن الأرجح التفرقة بين الناسي والجاهل وبين العامد، فالناسي والجاهل لا تبطل صلاته بالكلام، بخلاف العامد، والدليل على ذلك:

(١) قوله ﷺ: «إن الله تجاوز عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (٣).

(٢) حديث معاوية بن الحكم السلمي رَخَالِلهُ عَنهُ قال: بينها أنا أصلي مع رسول الله عليه إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أُمياه! ما شأنكم تنظرون إلى؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلم رأيتهم يصمتونني، لكني سكت، فلما صلى رسول الله عليه فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلمًا قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منه، فو الله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنها هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» (٤).

<sup>(</sup>١) البخاري (١٢٠٠، ٤٥٣٤)، ومسلم (٥٣٩)، وأبو داود (٩٤٩)، والترمذي (٤٠٥).

<sup>(</sup>٢) الإجماع (ص ٨).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه ابن ماجه (٢٠٤٥)، والحاكم (١٩٨) من حديث ابن عباس، وصحَّحه على شرطها ووافقه الذهبي، وله شواهد من حديث ابن عمر، وعقبة بن عامر، وأبي الدرداء، وثوبان.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٥٣٧)، ورواه أبو داود (٩٣٠)، والنسائي (٣/ ١٤)، وأحمد (٥/ ٤٤).



وفي هذا الحديث دليل على تحريم الكلام في الصلاة مطلقًا؛ سواء كان لحاجـة أو لغـير حاجة، وسواء كان لإصلاح الصلاة، أو لغيرها.

وأما من ذهب إلى جواز الكلام للمصلحة مستدلًا بحديث ذي اليدين (١)، فلا تقوم به الحجة على ما ذهبوا إليه، ولكن يستفاد من حديث ذي اليدين أنه إذا تكلم وهو يظن أن صلاته قد انتهت؛ أن ذلك لا يبطل صلاته.

ولم يثبت دليل على أن خروج حرف أو حرفين لبكاء أو نفخ أو نحوه مبطل للصلاة؛ لأن هذا لا يكون كلامًا بل هو مثل البصاق، وقد اتفقوا على أن البصاق لا يبطل الصلاة. بل ثبت خلاف ذلك؛ فعن عبد الله بن عمرو رَحَوَلَيْكَ عَنْهُا أن النبي عَلَيْهِ «نفخ في صلاة الكسوف» (٢). قال الحافظ رَحَمَهُ الله نقلاً عن ابن بطال: (ليس في النفخ من النطق بالهمزة والفاء أكثر مما في البصاق من النطق بالتاء والفاء، قال: وقد اتفقوا على جواز البصاق في الصلاة؛ فدل على جواز النفخ فيها؛ إذ لا فرق بينهما) (٢).

# (٢، ٣) الأكل والشرب عمدًا:

قال ابن المنذر رَحَمَهُ أللَهُ: (أجمع أهل العلم على أن من أكل أو شرب في صلاة الفرض عامدًا؛ أن عليه الإعادة)(٤). وكذا في صلاة التطوع عند الجمهور؛ لأن ما أبطل الفرض يبطل التطوع. والراجح أن الأكل يبطل الصلاة؛ سواء كان قليلًا أو كثيرًا، حتى لو كان بين أسنانه شيء فابتلعه عمدًا بطلت صلاته، فإن ابتلع شيئًا مغلوبًا، أو كان ناسيا لم تبطل صلاته (٥).

# (٤، ٥، ٦) ترك ركن أو واجب أو شرط:

والدليل على ذلك حديث المسيء صلاته؛ وأن النبي ﷺ قال للأعرابي: «ارجع فصل فإنك لم تصل» -وقد تقدم- فهذا يدل على أنه لو ترك ركنًا عمدًا بطلت صلاته في الحال،

<sup>(</sup>١) سيأتي في أبواب سجود السهو.

<sup>(</sup>٢) حسن: رواه أحمد (٢/ ١٨٨)، وأبو داود (١٩٤)، النسائي (٣/ ٥٧).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٣/ ٨٥).

<sup>(</sup>٤) الإجماع (ص ٨).

<sup>(</sup>٥) راجع في ذلك المجموع (٤/ ٨٩- ٩٠).



(وأما إن تركها سهوًا فإن تذكره في الصلاة أتى به، وإن لم يذكره حتى فرغ من الصلاة؛ فإن طال الفصل ابتدأ الصلاة، وإن لم يطل الفصل بنى عليها. نص أحمد على هذا في رواية جماعة، وبهذا قال الشافعي ونحوه. قال مالك: ويرجع في طول الفصل وقصره إلى العادة والعرف)(١).

والحكم في الواجبات: إن تركها عمدًا بطلت صلاته كذلك، وأما إن تركها سهوًا، سجد للسهو، ولا يلزمه الإتيان بالمتروك<sup>(٢)</sup>.

والشروط متى أخل بها لم تصح صلاته.

# (٧) العمل الكثير عمدًا:

والمقصود الأعمال التي ليست من جنس الصلاة؛ قال النووي رَحَمَهُ اللهُ: (إن الفعل الذي ليس من جنس الصلاة إن كان كثيرًا أبطلها بلا خلاف، وإن كان قليلا لم يبطلها بلا خلاف، وهذا هو الضابط.... الرجوع فيه إلى العادة، فلا يضر ما يعده الناس قليلًا؛ كالإشارة برد السلام، وخلع النعل، ورفع العمامة ووضعها، ولبس ثوب خفيف ونزعه، وحمل صغير ووضعه، ودفع مار، ودلك البصاق في ثوبه، وأشباه ذلك) (٣). ثم ذكر مثالًا للعمل الكثير، وهو الخطوات المتتالية، بخلاف ما لو خطا خطوة ثم وقف ثم أخرى ثم وقف.

قلت: ليس في الخطوات المتتالية دليل على بطلان الصلاة؛ لحديث صلاته على المنبر ونزوله القهقرى، ولما ثبت في البخاري تعليقًا أن عمر رأى رجلًا يصلي بين الساريتين فأمسك به حتى أقامه خلف السارية، وقال: صلِّ ها هنا، ولحديث منعه الهرة من المرور بين يديه حتى لصق بطنه بالحائط(٤).

ولا يخلو كل ذلك من خطوات متتالية، وهو دليل على الإباحة، وعلى هذا فالأولى أن يقال: كل عمل ينشغل به ولم يبحه له الشرع في الصلاة بحيث من يراه يقول إنه ليس في

<sup>(</sup>١) المغنى (٢/٤).

<sup>(</sup>٢) وسيأتي تفصيل لذلك في أبواب سجود السهو.

<sup>(</sup>٣) المجموع للنووي (٤/ ٩٢ – ٩٣).

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه ابن خزيمة (٨٢٧)، وابن حبان (٢٣٧١)، والحاكم (١/ ٢٥٤)، وصحَّحه على شرط البخاري ووافقه الذهبي.



صلاة يكون مبطلًا لصلاته، وأما ما أذن له فيه الشرع، أو كان فيه إصلاح للصلاة، فلا يعد مبطلًا. وهذا الضابط هو أقرب لما قاله الحنفية؛ حيث إنهم يُعرفون العمل الكثير بأنه: الذي لا يشك الناظر لفاعله أنه ليس في الصلاة؛ فإن اشتبه فهو قليل على الأصح، وهو معفو عنه.

وقال الشوكاني في هذه المسألة: أقول قد خبط المفرعون في هذا المقام خبطًا طويلا واضطربت آراء جماعة من المجتهدين العاملين بالأدلة المؤثرين لما صبح من الرواية. والحق الحقيق بالقبول أن يقال إن الصلاة بعد انعقادها والدخول فيها لا تفسد إلا بمفسد قد دل الشرع على أنه مفسد؛ كانتقاض الوضوء، ومكالمة الناس عمدًا، أو ترك ركن من أركانها الثابتة بالضرورة الشرعية عمدًا، فمن زعم أنه يفسدها إذا فعل المصلي كذا فهذا مجرد دعوى إن ربطها المدعي بدليلها نظرنا في الدليل فإن أفاد فساد الصلاة بذلك الفعل أو الترك فذاك. وقال أيضًا: فإن قلت: هل يمكن الإتيان بضابط يعرف به ما لا يفسد الصلاة وما يفسدها من الأفعال؟ قلت: لا بل الواجب علينا الوقوف موقف المنع حتى يأتي الدليل الدال على الفساد أيضًا.

# (٨) الضحك في الصلاة:

قال ابن المنذر رَحَمَهُ اللهُ: (الإجماع على بطلان الصلاة بالضحك) (١) وقال أكثر أهل العلم: لا بأس بالتبسم؛ أي أن التبسم لا يبطل الصلاة.

قلت: وليس معنى ذلك إباحة التبسم في الصلاة؛ لأن ذلك ينافي حال الخشوع والإقبال على صلاته، لكنه لو تبسم فلا تبطل صلاته.



<sup>(</sup>١) نقلًا من كتاب المجموع للنووي (٤/ ٨٩).





# يباح في الصلاة:

(١) يباح المشي في الصلاة لعلة تحدث:

عن الأزرق بن قيس أنه رأى أبا برزة وَ وَعَلَيْكَ عَنْهُ يصلي وعِنان دابته في يده، فلم ركع انفلت العنان من يده، وانطلقت الدابة، فنكص على عقبيته، ولم يلتفت حتى لحق الدابة، فأخذها، شم مشى كما هو، ثم أتى مكانه الذي صلى فيه فقضى صلاته فأتمها شم سلم، قال: "إني قد صحبت رسول الله عَلَيْهُ في غزو كثير، فرأيت من رخصه وتيسيره، وأخذت بذلك، ولو أني تركت دابتي حتى تلحق بالصحراء، ثم انطلقت شيخًا كبيرًا أخبط الظلمة كان أشد عليًّ" (١).

وعن عائشة رَيَحَالِلَهُ عَنْهَا قالت: كان رسول الله ﷺ يصلي في البيت والباب عليه مغلق، فجئت فاستفتحت، فمشى ففتح لي، ثم رجع إلى مصلاه، ووصفت أن الباب في القبلة (٢).

وكما يجوز المشي للأمام يجوز المشي القَهقَرَى لعلة تحدث؛ فعن أنس بن مالك قال: (إن المسلمين بينها هم في صلاة الفجر من يوم الاثنين، وأبو بكر يصلي بهم، لم يفجأهم إلا رسول الله عليه قد كشف ستر حجرة عائشة، فنظر إليهم وهم صفوف في الصلاة، ثم تبسم، فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن رسول الله عليه يريد أن يخرج إلى الصلاة، فأشار إليهم رسول الله عليه بيده أن أتموا صلاتكم)(٣). ويشترط في المشي في الصلاة أن لا ينحرف عن القبلة.

## (٢) يباح حمل الأطفال في الصلاة:

عن أبي قتادة رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: «رأيت النبي ﷺ يؤم الناس، وعلى عاتقه أمامة بنت زينب، فإذا ركع وضعها، وإذا رفع من السجود أعادها (٤).

<sup>(</sup>١) البخاري (١٢١١)، وابن خزيمة (٨٦٦)، وهذا لفظه.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه أبو داود (٩٢٢)، والنسائي (١١٠/٣)، والترمذي (٦٠١)، وحسَّنه.

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٢٠٥)، وابن خزيمة (٨٦٧)، وروى مرسله نحوه (١٩٤).

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٦٥)، ومسلم (٥٤٣)، وأبو داود (٩١٧)، والنسائي (٢/ ٤٥).



#### (٣) قتل الحية والعقرب في الصلاة:

عن أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنهُ: «أن رسول الله على أمر بقتل الأسودين في الصلاة: العقرب والحية» (١). ويجوز كذلك قتل الحدأة، والغراب، والفأرة، والكلب العقور، وهو في الصلاة؛ فعن ابن عمر رَسَوَالِللَهُ عَنْهُا: حدثتني إحدى نسوة النبي عَلَيْهُ أنه عَلَيْهُ كان يأمر بقتل الكلب العقور، والفأرة، والعقرب، والحُديا، والغراب، والحية، قال: وفي الصلاة أيضًا (٢).

قال ابن حزم رَحَمَهُ اللهُ: (فإن تأذى بوزغة أو برغوث أو قملة؟ فواجب عليه دفعهن عن نفسه، فإن كان في دفعه قتلهن دون تكلف عمل شاغل عن الصلاة فلا حرج في ذلك) (٣).

### (٤) الالتفات في الصلاة للحاجة:

عن جابر رَعَوَالِلَهُ عَنْهُ قال: اشتكى رسول الله ﷺ، فصلينا وراءه وهو قاعد، فالتفت إلينا فرآنا قيامًا، فأشار إلينا، فقعدنا (٤). وعن ابن عباس رَحَالِلُهُ عَنْهُا قال: «كان النبي ﷺ يصلي يلتفت يمينًا وشهالًا، ولا يلوى عنقه خلف ظهره» (٥).

وأما إذا كان الالتفات لغير حاجة فإنه مكروه؛ لأنه ينافي الخشوع؛ فعن عائشة وَعَالِقَهُ عَنَهُ قالت: سئل رسول الله عَلَيْهُ عن الالتفات في الصلاة، فقال: «اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد» (٦). وهذا الالتفات المكروه يكون بالوجه بشرط عدم التحول بالبدن، فإن تحول ببدنه عن القبلة بطلت صلاته اتفاقًا؛ ففي حديث الحارث الأشعري: «أن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر الناس أن يعملوا بهن، وفيه: «وإن الله أمركم بالصلاة؛ فإذا صليتم فلا تلتفتوا؛ فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت» (٧).

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه أبو داود (۹۲۱)، والترمذي (۳۹۰)، والنسائي (۳/ ۱۰)، وابن ماجه (۹۲۵)، وأحمد (۲۳ /۲۳)، وصحّحه الألباني في صحيح الجامع (۱۱٤۷).

<sup>(</sup>٢) مسلم (١١٩٨)، (٧٥)، وابن حزم في المحلي (٣/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: المحلي (٣/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٤١٣)، وأبو داود (٢٠٦)، وابن ماجه (١٢٤٠).

<sup>(</sup>٥) صحيح: رواه الترمذي (٥٨٧)، والنسائي (٣/ ٩)، وأحمد (١/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٧٥١)، وأبو داود (٩١٠)، والْترمذي (٩٩٠)، والنسائي (٣/ ٨).

<sup>(</sup>٧) صحيح: رواه الترمذي (٢٨٦٣)، وأحمد (٤/ ٢٠٢)، وابن ماجه (٤٨٣).

#### ما يباح في الصلاة



#### (٥) البكاء والأنين:

عن عبد الله بن الشخير رَحَوَالِتَهُ عَنهُ قال: «رأيت رسول الله ﷺ يصلي، وفي صدره أزيز كأزيز المِرْجَل من البكاء»(١). ومعنى «أزيز المرجل» أي: صوت القِدْر.

وعن على بن أبي طالب رَحَالِلَهُ عَنْهُ قال: «ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، وما فينا قائم إلا رسول الله ﷺ تحت شجرة؛ يصلي ويبكي حتى أصبح»(٢).

وعن ابن عمر رَحَالِتَهُ عَالَ: لما اشتد برسول الله ﷺ وجعه، قيل له: الصلاة، قال: «مروا أبا بكر يصلي بالناس»، فقالت عائشة: إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء، فقال: «مروه فليصل...» الحديث (٣).

#### (٦) التسبيح للرجال والتصفيق للنساء:

عن أبي هريرة رَحَوَلِيَهُ عَنهُ قال: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء»، زاد في رواية: «في الصلاة» (٤). وفي بعض الروايات: (التصفيح) بدلا من التصفيق (٥). وعن سهل بن سعد رَحَوَلِيَهُ عَنهُ عن النبي عَلَيْهُ قال: «من نابه شيء في صلاته فليسبح؛ فإنها التصفيق للنساء» (٦). قال الشوكاني رَحَمُ اللَّهُ: (قوله: من نابه شيء في صلاته: أي نزل به شيء من الحوادث والمهات، وأراد إعلام غيره؛ كإذنه لداخل، وإنذاره لأعمى، وتنبيهه لساء أو غافل) (٧).

#### (٧) الفتح على الإمام:

عن ابن عمر رَحَالِلَهُ عَنْهَا: أن النبي رَبِي الله صلاة، فقرأ فيها، فلبس عليه، فلم انصرف قال لأبي: «أصليت معنا؟»، قال: نعم، قال: «فما منعك؟» (^). قال الشوكاني رَحَمُ اللّهُ:

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه أبو داود (٩٠٤)، والنسائي (٣/ ١٣)، وأحمد (٤/ ٢٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه ابن خزيمة (٨٩٩)، وابن حبان (٢٢٥٧).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢١٦)، ومسلم (٤١٨)، والترمذي (٣٦٧٣)، وابن ماجه (١٢٣٢).

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٢٠٣)، ومسلم (٤٢٢)، وأبو داود (٩٣٩)، والزيادة عند مسلم والنسائي (٣/ ١١).

<sup>(</sup>٥) وهما بمعنى واحد، وذهب آخرون إلى أن التصفيح: الضرب بظاهر إحداهما على الأخرى، والتصفيق: الضرب بباطن إحداهما على باطن الأخرى، ومنهم من يرى أن التصفيح الضرب بإصبعين للإنذار والتنبيه.

<sup>(</sup>٦) البخاري (٦٨٤)، ومسلم (٢١٤)، وأبو داود (٩٤٠)، وابن ماجه (١٠٣٥)، والنسائي (٢/ ٧٧).

<sup>(</sup>٧) نيل الأوطار (٢/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>٨) إسناده حسن: رواه أبـو داود (٩٠٧)، قـال النـووي في المجمـوع (٤/ ٢٤١): (رواه أبـو داود بإسـناد



(والأدلة قد دلت على مشروعية الفتح مطلقًا؛ فعند نسيان الإمام الآية في القراءة الجهرية يكون الفتح عليه بتذكيره تلك الآية كما في حديث الباب، وعند نسيانه لغيرها من الأركان يكون الفتح بالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء)(١).

# (٨) الإشارة في الصلاة لرد السلام:

يجوز للمصلي أن يرد السلام بالإشارة؛ فعن ابن عمر رَهُوَلِللَهُ عَالَ: «قلت لبلال: كيف كان رسول الله على الله عل

وطريقة الإشارة أن يجعل بطن يده إلى الإرض وظهرها إلى أعلى؛ ففي رواية من حديث ابن عمر أنه سأل بلالًا: كيف رأيت رسول الله ﷺ يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه في الصلاة؟ فقال: يقول: هكذا، وبسط جعفر بن عون كفه؛ وجعل بطنه أسفل، وجعل ظهره إلى فوق.

وكما تكون الإشارة باليد، تكون كذلك بالإصبع؛ فعن صهيب رَسَوَالِلَّهُ عَـال: «مررت برسول الله عَلَيْ وهو يصلي، فسلمت عليه، فرد علي إشارة، ولا أعلم إلا أنه قال بإصبعه»(٣).

# (٩) الإشارة المفهمة عن المصلي للحاجة تعرض:

عن أم سلمة رَضَيَّكُ عَهَا قالت: «سمعت رسول الله عَلَيْ ينهى عن الركعتين بعد العصر، ثم رأيته يصليها حين صلى العصر، ثم دخل على وعندي نسوة من بني حرام، فأرسلتُ إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه، وقولي له: تقول لك أم سلمة: يا رسول الله، سمعتك تنهى عن هاتين، وأراك تصليها، فإن أشار بيده فاستأخري عنه، ففعلت الجارية فأشار بيده، فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: «يا بنت أبي أمية: سألت عن الركعتين بعد العصر؛ فإنه أتاني ناس من بني عبد قيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان»(٤).

صحيح كامل الصحة وهو حديث صحيح)، وقال الخطابي في معالم السنن (١ / ٢١٦): (إسناد حـديث أبي جيد)، وصحّحه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١/ ١٧١).

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار (٢/ ٣٧٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه أبو داود (٩٢٧)، والترمذي (٣٦٨)، والطحاوي (١/ ٤٥٤)، والبيهقي (٢/ ٩٥٩).

<sup>(</sup>٣) حسن: رواه أبو داود (٩٢٥)، والترمذي (٣٦٧)، وابن حبان (٢٢٥٩).

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٢٣٣)، ومسلم (٨٣٤).

#### ما يباح في الصلاة



وقد ثبت ذلك عن جماعة من الصحابة رَصَيَّكَ عَثْمُ وَ فعن معاذة العدوية أن عائشة أم المؤمنين كانت تأمر خادمتها أن تقسم المرقة، فتمر بها وهي في الصلاة، فتشير إليها أنْ زيدي، وتأمر بالشيء للمسكين تومئ به وهي في الصلاة. وعن خيثمة بن عبد الرحمن قال: رأيت ابن عمر يشير إلى أول رجل في الصف -ورأى خللًا - أنْ تقدم. وعن معاذة العدوية عن عائشة أم المؤمنين أنها قامت إلى الصلاة في درع وخمار، فأشارت إلى الملحفة، فناولتها، وكان عندها نسوة، فأومات إليهن بشيء من طعام بيدها، تعني وهي تصلي. وعن أبي رافع قال: كان يجيء الرجلان إلى الرجل من أصحاب رسول الله عليه وهو في الصلاة، فيشهدانه على الشهادة، فيصغى لها سمعه، فإذا فرغا، يومئ برأسه أي نعم (١).

# (١٠) يجوز أن يحمد الله إذا رأى أو سمع ما يشرع فيه ذلك:

عن سهل بن سعد رَحَوَالِكَهُ عَنهُ قال: «كان قتال بين بني عمرو بن عوف، فبلغ ذلك النبي عَلَيْ، فصلى الظهر، ثم أتاهم ليصلح بينهم، ثم قال لبلال: «يا بلال، إذا حضرت صلاة العصر ولم آت، فمر أبا بكر فليصلِّ بالناس»، فلما حضرت العصر أذن بلال ثم أقام، ثم قال لأبي بكر: تقدم، فتقدم أبو بكر فدخل في الصلاة، ثم جاء رسول الله عَلَيْ، فجعل يشق الناس حتى قام خلف أبي بكر، قال: وصفح الناس، وكان أبو بكر إذا دخل في الصلاة لا يلتفت، فلما رأى أبو بكر التصفيح لا يمسك عنه التفت، فأومأ إليه رسول الله على أي امض، فلما قال ثبت أبو بكر هنيهة التصفيح لا يمسك عنه التفت، فأومأ إليه رسول الله على أي امض، فلما قال ثبت أبو بكر هنيهة عمد الله على قول رسول الله على الصلاة في الصلاة.

ذهب الشوكاني في نيل الأوطار إلى جواز ذلك، قال: ويؤيد ذلك عموم الأحاديث الواردة بمشروعيته؛ فإنها لم تفرق بين الصلاة وغيرها (٣). وقال ابن حزم رَحَمَهُ اللَّهُ: (في هذا الحديث إباحة التسبيح على كل حال، وإباحة حمد الله تعالى على كل حال)(٤).

<sup>(</sup>١) هذه الآثار أوردها ابن حزم في المحلى (٣/ ١١٥ - ١١٠٢)، وأورد غيرها أيضًا، وبعضها في مصنف عبد الرزاق، وأسانيدها صحيحة.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٨٤)، ومسلم (٤٢١)، وأبو داود (٩٤٠)، والنسائي (٢/ ٧٧)، وابن ماجه (١٠٣٥).

<sup>(</sup>٣) نيل الأوطار (٢/ ٣٧١).

<sup>(</sup>٤) المحلي (٣/ ١١٠).



# (١١) البصق والتنخم في الصلاة:

عن أبي هريرة رَحَوَالِلَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة، فلا يبصق أمامه؛ فإنه يناجي ربه ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه؛ فإن عن يمينه ملكًا، وليبصق عن شماله، أو تحت رجله فيدفنه»(١).

وعن جابر بن عبد الله وَ وَاللّهَ عَنهُ قال: أتانا رسول الله والله على الله الله والله والله

# (١٢) منع المصلي من يمر بين يديه:

على المصلي أن يمنع من يمر بين يديه حتى لا يقطع عليه صلاته؛ فعن أبي سعيد الخدري رَحَوَلِيَّهُ عَنهُ أن رسول الله عَلَيْتُ قال: «إذا كان أحدكم يصلي، فلا يدع أحدًا يمر بين يديه، وليدرأه ما استطاع؛ فإن أبى فليقاتله، فإنها هو شيطان»(٣).

# (١٣) مسائل أخرى:

\* الترويح لمن آذاه الحر، وكذلك مسح العرق: قال ابن حزم رَحَمَهُ اللهُ: (ومن ذلك إماطته عنه كل ما يؤذيه ويشغله عن توفية صلاته حقها، وكذلك سقوط ثوب، أو حك بدن، أو قلع بثرة، أو مس ريق، أو وضع دواء، أو رباط مُنحل؛ إذا كان كل ذلك يؤذيه، فواجب عليه إصلاح شأنه ليتفرغ لصلاته).

\* ومن ركب على ظهره صغير وهو يصلي، فتوقف لذلك، فحسن.

<sup>(</sup>١) البخاري (٢١٦)، وابن حبان (٢٢٦٩).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۳۰۰۸)، وأبو داود (٤٨٥)، وابن حبان (۲۲٦٥).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٥٠٩)، (٤٧٧٤)، ومسلم (٥٠٥)، وأبو داود (٦٩٧)، والنسائي (٢/٦٦).



\* ومن استراب بتطويل الإمام في سجوده، فليرفع رأسه؛ ليستعلم هل خفي عنه تكبير الإمام أو لا؛ لأنه مأمور باتباع الإمام، فإن رآه لم يرفع فليعد إلى السجود ولا شيء عليه؛ لأنه فعل ما أمر به من مراعاة حال الإمام. عن شداد رَهَ اللهُ عَنْهُ قال: خرج علينا رسول الله عليه فعل ما أمر به من مراعاة حال الإمام. عن شداد رَهَ اللهُ عَنْهُ قال: خرج علينا رسول الله عليه في إحدى صلاتي العشاء، وهو حامل حسنا أو حسينا، ثم كبر للصلاة فصلى، فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها، فرفعت رأسي، فإذا الصبي على ظهره عَيْدِ السّكم وهو ساجد، فرجعت إلى سجودي، فلم قضى رسول الله عليه صلاته قال أناس: يا رسول الله، إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها، حتى ظننا أنه قد حدث أمر، أو أنه يوحى إليك؟ فقال رسول الله عليه: "كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني، فكرهت أن أعجله حتى يقضى حاجته» (١).

وتحريك من خشى المصلي نومه، وإدارة من كان على اليسار إلى اليمين، مباح كل ذلك في الصلاة.

ويدعو المصلي في صلاته؛ في سجوده وقيامه وجلوسه بها أحب مما ليس بمعصية، ويسمي في دعائمه من أحب، وقد دعا رسول الله على عُصية ورِعْل وذكوان، ودعا للوليد بن الوليد، وعياش بن أبي عياش، وسلمة بن هشام يسميهم، وما نهى عَلَيْهِ السَّكَامُ قط عن هذا.

\* وكل منكر رآه المرء في صلاته مفروض عليه إنكاره، ولا تنقطع بـ ذلك صـلاته؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حق، وفاعل الحق محسن، ما لم يمنع من شيء منه نص أو إجماع؛ ومن ذلك: إطفاء النار المشتعلة، وإنقاذ الصـغير والمجنون والمقعد والنائم؛ من نار، أو من سبع، أو إنسان عادٍ، أو من سيل، وكذلك مـن خـاف عـلى ماله، أو سـرقت نعله أو خفه أو غير ذلك، فله أن يتبع السارق فينتزع منه متاعه)(٢).

# 

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه النسائي (١/ ١٧١)، وأحمد (٣/ ٤٩٣)، والحاكم (٣/ ١٨١)، وابن حزم (٣/ ١٢٥-١٢٦).

<sup>(</sup>٢) المحلي لابن حزم (٣/ ١١٩ - ٤٣٦) بتصرف.



# الهنميات في الصلاة

#### • منهيات الصلاة:

• (١) النهى عن الاختصار في الصلاة:

عن أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال: نهى رسول الله ﷺ أن يصلي الرجل مختصرا (١). والمقصود النهي عن وضع اليدين على الحاصرة. وقد تقدم أن السنة وضع اليدين على الصدر.

والحكمة من النهي عن الاختصار: أن فيه تشبهًا باليهود؛ فقد روى البخاري<sup>(٢)</sup> عن عائشة رَخِيَالِيَّهُ عَنْهَا موقوفًا: كانت تكره أن يجعل المصلي يده في خاصرته، وتقول: «إن اليهود تفعله».

وأما حكم الاختصار في الصلاة: فقد ذهب ابن عباس، وابن عمر، وعائشة رَحَوَالِلَهُ عَنْهُ، ومالك، والشافعي، وأهل الكوفة؛ إلى أنه مكروه. وذهب أهل الظاهر إلى حرمته، ورجح ذلك الشوكاني.

(٢) النهى عن العقص في الصلاة أو كف الشعر أو الثوب:

عن أبي رافع رَضَالِقَهُ عَنهُ قال: «نهى النبي عَلَيْهُ أن يصلي الرجل ورأسه معقوص» (٣). وعن ابن عباس «أن النبي عَلَيْهُ أمر أن يسجد على سبعة آراب، ونهى أن يكف شعره وثوبه» (٤). و«عَقْص الشعر»: ضَفْره وفتله، و«العِقاص»: خيط يشد به أطراف الذوائب، و«الكف»: الضم.

والحكمة من ذلك أن الشعر يسجد معه إذا سجد؛ فعن عبد الله بن مسعود رَحَوَاللَّهُ عَنهُ أنه دخل المسجد فرأى فيه رجلًا يصلى عاقصًا شعره، فلم انصرف قال عبد الله: «إذا صليت فلا

<sup>(</sup>١) البخاري (١٢٢٠)، ومسلم (٥٤٥)، وأبو داود (٩٤٧)، والترمذي (٣٨٣)، والنسائي (٢/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٥٨ ٣٤).

<sup>(</sup>٣) حسن صحيح: رواه أبو داود (٦٤٦)، والترمذي (٣٨٤) وحسَّنه، وابن ماجه (١٠٤٢).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٨٠٩، ٨١٠، ٨١٥)، ومسلم (٤٩٠)، وأبو داود (٨٨٩)، والترمذي (٢٧٣)، والنسائي (٢/٢١٦).

#### المنهيات في الصلاة



تعقصن شعرك؛ فإن شعرك يسجد معك، ولك بكل شعرة أجر»، فقال الرجل: إني أخاف أن يتترب، قال: «تتريبه خير لك»(١). وثبت نحوه أيضًا عن عمر(٢).

ومن الحكمة كذلك أن لا يكون شبيها بالمكتوف، أي: الذي ربطت يده خلفه، فإنه إذا سجد لا تسجد يداه معه؛ فعن ابن عباس رَحَيَّكَ عَنَّا أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص إلى ورائه، فجعل يحله وأقر له الآخر ثم أقبل على ابن عباس، فقال: مالك ورأسي، قال: إني سمعت رسول الله على يقول: "إنها مثل هذا كمثل الذي يصلي وهو مكتوف" (").

قال النووي رَحْمَهُ الله: (وقد اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوب مشمر أو كمه أو نحوه، أو رأسه معقوص أو مردود شعره تحت عمامته، أو نحو ذلك؛ فكل هذا مكروه باتفاق العلماء)(٤). واعلم أن النهي مختص بالرجال دون النساء؛ قاله العراقي، وأما حكم العقص فقد حكى الترمذي عن أهل العلم أنهم كرهوا ذلك.

(٣) النهي عن التنخم تجاه القبلة أو عن يمين المصلي:

وقد تقدم بيان ذلك في باب المباحات في الصلاة.

# (٤) النهي عن تشبيك الأصابع:

عن كعب بن عجرة رَحَوَاللَهُ عَنهُ قال: سمعت رسول الله عَلَيْتُ يقول: «إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدًا إلى الصلاة، فلا يشبكن بين يديه؛ فإنه في صلاة» (٥). في الحديث كراهية التشبيك من وقت الخروج إلى المسجد للصلاة، ويكون ذلك أشد كراهة في الصلاة من باب أولى.

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه عبد الرزاق (٢/ ١٨٥)، والطبراني في الكبير (٩/ ٢٦٧)، وابن أبي شيبة (٢/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الرزاق (٢/ ١٨٤)

<sup>(</sup>٣) مسلم (٤٩٢)، وأبو داود (٦٤٧)، والنسائي (٢/ ٢١٥- ٢١٦).

<sup>(</sup>٤) المجموع للنووي (٤/ ٩٨).

<sup>(</sup>٥) حسن لغيره: أبو داود (٥٦٢)، والترمذي (٣٨٦)، وأحمد (٤/ ٢٤١). وهذا الإسناد ضعيف، فيه أبوثهامة الحناط وهو بجهول، لكن الحديث ثبت عن أبي هريرة صحّحه ابن خزيمة (٤٤٧) وابن حبان (٢١٤٩) والحاكم (٢/ ٢٠٦) وصحّحه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وصحّحه الألباني في صحيح الجامع (٤٤٥).



#### ملحوظة:

ورد في بعض الأحاديث أنه ﷺ شبك بين أصابعه في المسجد؛ كحديث: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا»، وشبك بين أصابعه (١).

ولا تعارض بين هذه الأحاديث وبين نهيه عن تشبيك الأصابع في المسجد؛ لأنه يمكن الجمع بينها بأن تشبيك الأصابع إذا كان لتعليم أو ضرب مثل أو تشبيه أو نحره فذلك جائز، والنهي إذا كان بلا فائدة أو كان التشبيك على سبيل العبث، فإنه لا يجوز.

ويمكن أن يقال: إن النهي هنا مقدم؛ لأنها أحاديث قولية، وأما الأحاديث المبيحة فهي أحاديث فعلية فيقلم عليها أحاديث النهي، لأنه إذا تعارض قول النبي علي وفعله، قدم القول، ولأن الحظر مقدم على الإباحة. والله أعلم.

# (٥) النهي عن مسح الحصي:

عن معيقيب رَضَالِلَهُ عَن النبي عَلَيْهُ قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد: «إن كنت فاعلًا فو احدة»(٢).

وفي الحديث دليل على كراهية مسح الحصى وهو في الصلاة، فإن احتاج إلى ذلك فمرة واحدة فقط؛ حتى لا يخرج ذلك إلى العبث والانشغال عن حقيقة الصلاة. والظاهر أن هذا النهي إذا كان في الصلاة، أما لو سوى ذلك قبل دخوله الصلاة فلا بأس بذلك. والله أعلم.

(٦، ٧) النهى عن تغطية الفم في الصلاة وعن السدل:

عن أبي هريرة رَجَوَالِلَهُ عَنهُ: أن رسول الله عَلَيْ نهي عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه (٣).

(١) البخاري (٤٨١)، ومسلم (٢٥٨٥)، وليس عنده قوله: «وشبك بين أصابعه».

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۲۰۷)، ومسلم (۶۶۰)، وأبو داود (۹۶۱)، والترمذي (۳۸۰)، والنسائي (۳/۷)، وابن ماجه (۱۲۲۱).

<sup>(</sup>٣) حسن لغيره: رواه أبو داود (٦٤٣)، والترمذي (٣٧٨)، وابن خزيمة (٧٧٢)، و أشار الترمذي إلى علته فقال: لا نعرفه من حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعا إلا من حديث عسل بن سنفيان، وأشار أبوداود إلى ذلك بعدما أورد الحديث من طريق سليمان الأحول عن عطاء مرفوعًا، ومن هذا الطريق رواه الحاكم (١/ ٢٥٣)،

#### المنهيات في الصلاة



قال ابن الأثير رَحَمَهُ الله: (السدل في الصلاة: هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل، فيركع ويسجد وهو كذلك، وكانت اليهود تفعله فنهوا عنه، وهذا مطرد في القميص وغيره من الثياب، وقيل: هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشهاله من غير أن يجعلها على كتفيه) (١). وأما عن تغطية الفم، فالمقصود به التلثم بعهامته أو نحوها. قال الخطابي رَحَمَهُ الله: (من عادة العرب التلثم بالعهائم على الأفواه، فنهوا عن ذلك؛ إلا أن يعرض للمصلي التثاؤب فيغطي فاه عند ذلك؛ للحديث الذي جاء فيه) (٢).

قلت: يشير إلى حديث أبي سعيد الخدري رَخَالِلَهُ عَنهُ أن رسول الله عَلَيْهِ قال: «إذا تشاءب أحدكم فليضع يده على فيه؛ فإن الشيطان يدخل»(٣).

(٨) كراهة نظر المصلى إلى ما يشغله عن الصلاة:

عن عائشة رَعَوَاللَهُ عَهُا قالت: صلى رسول الله ﷺ في خميصة لها أعلام، فقال: «شغلتني أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيته» (٤). و «الخميصة»: كساء مربع من صوف له أعلام، و «الأنبجانية» لا عَلَم لها، والمقصود بالعلم: خطوط تكون فيه أو نقوش.

(٩) النهى عن رفع البصر إلى السهاء:

عن أنس بن مالك رَخَالِلَهُ عَنهُ قال: قال النبي ﷺ: «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟»، فاشتد قوله في ذلك حتى قال: «لينتهُن عن ذلك أو لتُخطَفن أبصارهم»(٥).

قال ابن بطال رَحِمَهُ اللهُ: (أجمعوا على كراهة رفع البصر في الصلاة)، هذا وقد ذهب الشيخ ابن عثيمين إلى حرمة ذلك.

وصحّحه على شرطها ووافقه الذهبي، فهذا الطريق غير الطريق المعل وأقل أحواله أنه حسن وقد رجح
 الشيخ أحمد شاكر تصحيحه أو تحسينه على الأقل، والله أعلم، وحسّنه الألباني في صحيح الجامع. (٦٨٨٣).

<sup>(</sup>۱) النهاية (۲/ ۳۵۵).(۲) معالم السنن (۱/ ٤٣٣) - من هامش أبي داود).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٩٩٥)، وأبو داود (٢٦٠٥).

<sup>(</sup>٤) البخـــاري (٣٧٣)، (٨١٧)، ومســـلم (٥٥٦)، وأبـــو داود (٩١٤)، والنســائي (٢/ ٧٧)، وابن ماجه (٣٥٥٠).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٧٥٠)، وأبو داود (٩١٣)، والنسائي (٣/٧)، وابن ماجه (١٠٤٤).



#### (١٠) كراهة الاعتماد على اليدين:

عن ابن عمر رَحَالِتَهُ عَنْهَا قال: «نهى النبي عَلَيْهُ أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده» (١). فهذا الحديث نهي عن الاعتماد على اليد في الصلاة، لكنه إن احتاج إلى الاعتماد على عصا ونحوه لعذر فإن ذلك جائز؛ فعن أم قيس بنت محصن رَحَالِتَهُ عَنَهَا «أن النبي عَلَيْهُ الله أسن وحمل اللحم اتخذ عمودًا في مصلاه يعتمد عليه» (٢). قال الشوكاني رَحَمُهُ الله في (١ الحديث الأول بجميع ألفاظه يدل على كراهة الاعتماد على اليدين عند الجلوس، وعند النهوض، وفي مطلق الصلاة، وظاهر النهي التحريم، وإذا كان الاعتماد على اليد كذلك فعلى غيرها أولى، وحديث أم قيس يدل على جواز الاعتماد على العمود والعصا ونحوهما، لكن مقيدًا بالعذر المذكور، وهو الكبر وكثرة اللحم، ويلحق به الضعف والمرض ونحوهما، فيكون النهي محمولًا على عدم العذر) (٣).

قلت: الأولى حمل حديث ابن عمر على حال الجلوس فقط كما ورد في بعض الروايات بلفظ: «نهى رسول الله ﷺ أن يجلس الرجل في الصلاة معتمدًا على يده» (٤) –زاد الحاكم في روايته –: «على يده اليسرى». وفي رواية: «على يديه»، وأما عند النهوض فجائز الاعتهاد على اليدين كها تقدم في صفة النهوض بعد جلسة الاستراحة.



<sup>(</sup>١) صحيح: رواه أبو داود (٩٩٢)، وأحمد (٢/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه أبو داود (٩٤٨)، والحاكم (١/ ٣٩٧)، وصحَّحه ووافقه الذهبي، وصحَّحه الألباني، (انظر: الصحيحة ٣١٩).

<sup>(</sup>٣) نيل الأوطار (٢/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٩٩٢)، والحاكم (١/ ٢٣٠)، والبيهقي (٢/ ١٣٥)، وأحمد (٢/ ١٤٧)، وصحَّحه الحاكم على شرطهها، ووافقه الذهبي، ووافقهها الألباني. انظر: إرواء الغليل (٢/ ١٠٢).

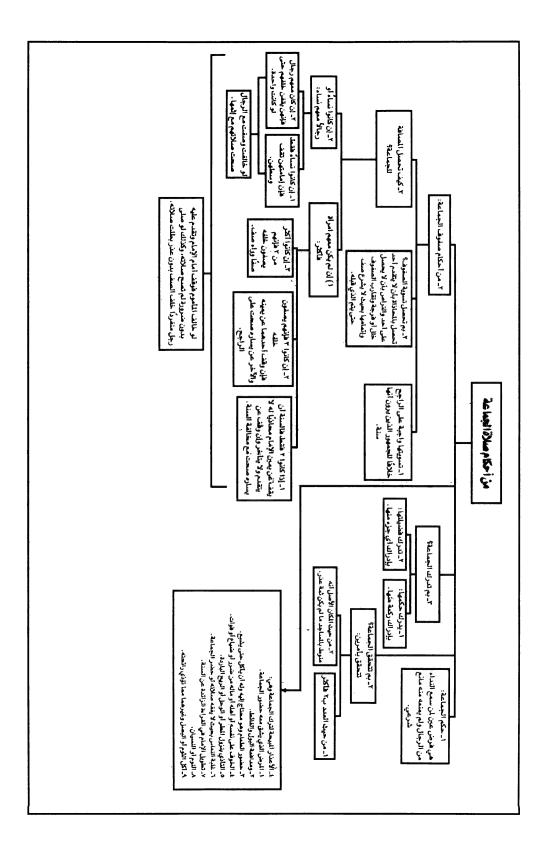



# علاة الجهاعة

# فضل صلاة الجماعة:

• عن أبي هريرة رَضَيَلَكَ عَنهُ قال: قال رسول الله ﷺ: "صلاة الرجل في جماعة تُضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسًا وعشرين ضعفًا؛ وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، شم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه؛ تقول: اللهم صلّ عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة»(١). وفي رواية: "ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذ فيه».

وعن ابن مسعود رَيَّ الله عَلَى الله عَلَى الله عَدًا مسلمًا فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث يُنادَى بهن؛ فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته، لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور، ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد، ولا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتُنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يُهادَى بين الرجلين حتى يقام في الصف (٢). ومعنى «يهادى»: يمسكه رجلان من جانبيه يعتمد عليهها.

وعن عثمان رَضَالِتُهُ عَنهُ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من توضأ فأسبغ الوضوء، شم مشى إلى صلاة مكتوبة، فصلاها مع الإمام، غفر له ذنبه» (٣).

وقد وردت أحاديث في فضيلة الجماعة لصلاة الصبح والعشاء خاصة: فعن عثمان ابن عفان رَجَالِتُهُ عَنهُ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من صلى العشاء في جماعة فكأنها قام

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٧٧)، (٤٤٧)، ومسلم (٦٤٩)، وأبو داود (٥٥٩)، والترمذي (٦٠٣)، وابن ماجه (٢٨١).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۰۶)، وأبو داود (۵۰۰)، والنسائي (۲/ ۱۰۸)، وابن ماجه (۷۷۷).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه ابن خزيمة (١٤٨٩)، وأحمد (١/ ٦٧).



نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنها صلى الليل كله »(١). وفي رواية أبي داود: «ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام الليل».

وعن سهل بن سعد رَحَوَالِقَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «بشر المشاثين في الظُّلَم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة» (٢).

# - الترهيب من ترك الجماعة:

فعن أبي الدرداء رَحَالِتُهُمَنهُ قال: سمعت رسول الله رَالِي يَقول: «ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجاعة فإنها يأكل الذئب القاصية»: المنفردة.

#### ملاحظات:

(أ) كلما كثر الجمع كان ذلك أزكى وأطيب: فعن قباث بن أشيم الليشي رَحِّالِكُهُ عَنهُ قال: قال رسول الله عَلَيْة: «صلاة الرجلين يؤم أحدهما صاحبه أزكى عند الله من صلاة أربعة تترى، وصلاة ثمانية يؤمهم أحدهم أزكى عند الله من صلاة ثمانية تترى، وصلاة ثمانية يؤمهم أحدهم أزكى عند الله من صلاة مائية تسترى» (عند الله من صلاة مائية تسترى» (عند الله من صلاة مائية تسترى» (عند واحدا تلو الآخر، يعنى: فرادى.

<sup>(</sup>١) مسلم (٢٥٦)، وأبو داود (٥٥٥)، والترمذي (٢٢١).

<sup>(</sup>۲) صحَّحه الألباني: رواه ابن ماجه (۷۸۰)، وابن خزيمة (۹۸ کا)، وله شاهد من حديث بريدة رواه أبو داود (۲۱ ه)، والترمذي (۲۲۳). اختلفت نسخ الترمذي ففي بعضها غريب وفي بعضها حسن غريب وضعفه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (۶/ ۱ کا)، والعقيلي (۱/ ۲۳۶)، والدارقطني (أطراف الغرائب والأفراد) ولكن الحديث له طرق كثيرة لا تخلو من ضعف، صحَّحه الألباني بكثرة طرقه، وقال أحمد شاكر: له شواهد كثيرة بمعناه، وبعض أسانيدها صحاح، وبعضها حسان.

<sup>(</sup>٣) حسن: رواه أبو داود (٧٤٧)، والنسائي (٢/ ١٠٦).

<sup>(</sup>٤) رواه البزار (٢٦١ - كشف)، والحاكم (٣/ ٢٢٥)، والبيهقي (٣/ ٦١)، والطبراني في الكبير (٢٩ / ٣٦)، وقال المنذري: إسناده لا بأس به، وصحَّحه الشيخ الألباني في الصحيحة (١٩١٢) وأورد له شاهدًا من حديث أبي بن كعب وهذا الشاهدرواه أبو داود (٥٥٤)، والنسائي (٢/ ١٠٤)، وابن ماجه (٧٩٠)، وصحَّحه ابن السكن، والعقيلي، والحاكم، وأشار النووي إلى أن ابن المديني صحَّحه، ونقل الحافظ في التلخيص هذه الأقوال وسكت عليه ولم يعلق على من صحَّحه. التلخيص الحبير (٢/ ٢٥).



ويتفرع عن هذا:

\* أن الأفضل اجتماع المصلين في مسجد يكثر فيه الجمع، وأن هذا أولى من التفرق في مساجد كثيرة، يجتمع في كل منها العدد القليل.

وقال الشيخ ابن عثيمين رَحَمَهُ الله: (الأفضل أن تصلي فيها حولك من المساجد؛ لأن هذا سبب لعهارته، إلا أن يمتاز أحد المساجد بخاصية فيه فيقدم؛ كها لو كنت في المدينة أو كنت في مكة؛ فإن الأفضل أن تصلي في المسجد الحرام في مكة، والمسجد النبوي في المدينة) (١). وقال: (فالحاصل أن الأفضل أن تصلي في مسجد الحي الذي أنت فيه سواء كان أكثر جماعة أو أقل..) (٢). يعني عن مسجد آخر بعيدًا عن حيك.

\* إذا كان إمام المسجد الأبعد أحسن قراءة، أو أخشع؛ فإنه يجوز له أن ينتقل إليه، بل هذا
 هو الأفضل؛ لأن مراعاة الفضل المتعلق بالعبادة أولى من مراعاة الفضل المتعلق بمكانها (٣).

(ب) الصلاة في الصحراء: إذا كان في صحراء فإنه يؤذن ويقيم ويصلي، وقد ورد الترغيب في ذلك وبيان ثوابه:

فعن أبي سعيد الخدري رَضَالِتُهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «الصلاة في جماعة تعدل خمسًا وعشرين صلاة، فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة» (٤).

وعن عقبة بن عامر رَحَوَالِلَهُ عَنهُ عن النبي رَجَالِلَهُ قال: «يعجب ربك من راعي غنم، في رأس شَـظِية، يؤذن بالصلاة، ويصلي، فيقول الله عَرَبَيَلُ: انظروا إلى عبدي هذا؛ يؤذن ويقيم الصلاة، يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة»(٥). و«الشظية»، القطعة مرتفعة من الجبل ولم تنفصل عنه.

وعن سلمان الفارسي رَجَالِلَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِذَا كَانَ الرَّجَـلِ بِـأَرْضَ قِــيٍّ فَحانت الصلاة، فليتوضأ، فإن لم يجد ماء فليتيمم، فإن أقام صلى معه ملكاه، وإن أذن وأقام

<sup>(</sup>١) الشرح الممتع (٤/ ١١٤ - ١١٥).

<sup>(</sup>٢) انظر لذلك: الشرح الممتع (٤/ ١١٦).

<sup>(</sup>٣) انظر لذلك: الشرح الممتع (١١٦/٤).

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه أبو داود (٥٦٠)، والحاكم (١/ ٢٠٨)، وصحَّحه على شرطها، ووافقه الذهبي، وصحَّحه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (٣٨٧١).

<sup>(</sup>٥) صحيح: رواه أبو داود (١٢٠٣)، والنسائي (٢/ ٢٠)، وأحمد (٤/ ١٥٧).



صلى خلف من جنود الله ما لا يرى طرفاه»(١). ومعنى «أرض قي»: هي الأرض القفر؛ أي: الصحراء.

(ج) المقصود بالجماعة التي يحصل لها الثواب: الجماعة التي تُصلى في المسجد؛ قال الحافظ ابن حجر رَحَهُ أُللَهُ: (أصل المشروعية إنها كان في جماعة المساجد، وهو وصف معتبر لا ينبغي إلغاؤه، فيختص به المسجد، ويلحق به ما في معناه مما يحصل به إظهار الشعار)(٢). والظاهر من قوله: (ما في معناه): جماعة ليس لديهم مسجد، أو معذورون شرعًا عن الذهاب إلى المسجد. وكالصلاة في الخلاء ومصلى العيد؛ لأن هذا هو ما تظهر به الشعائر والله أعلم.

(د) من آداب الذهاب إلى المسجد ما يلى:

\* يستحب أن يأتي الصلاة ماشيا غير ساع ولا مهرول، عليه السكينة، حتى لو سمع إقامة الصلاة؛ فعن أبي هريرة رَحَوَالِلَهُ مَنْهُ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون، وعليكم السكينة، فها أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا (٣). وعلى هذا فها يفعله كثير من الناس من الإسراع والجري والهرولة لإدراك الإمام مخالف لهذا الحديث، وهو من الأخطاء الشائعة.

\* ومن الآداب استحضار النية: إذا خرج من بيته ينوي الجهاعة، فإنه إن استحضر النية ولم يكن منه تهاون في تأخيره، ثم ذهب إلى المسجد فوجدهم قد أتموا الصلاة، كُتب له أجر الجهاعة؛ فعن أبي هريرة رَحَوَاللَّهُ عَال: قال رسول الله ﷺ: «من توضأ فأحسن وضوءه، شم راح فوجد الناس قد صلوا، أعطاه الله عَرَّيَا مثل أجر من صلّاها وحضرها لا ينقص ذلك من أجرهم شيئًا»(٤).

<sup>(</sup>١) صحيح موقوفًا: رواه عبد الرزاق (١/ ٥١٠ - ٥١٥)، والطبراني في الكبير (٨/ ٣٠٥/ ٢٦٠)، وصحَّحه الألباني: صحيح الترغيب (٢٤٩). وأعله البيهقي بالموقف (الكبرى ١٩٨٢)، والمدارقطني في العلل (٦/ ٦٣)، وقال الألباني رواه ابن أبي شبية (١/ ٥١٠) بسنده الصحيح موقوفًا، وهو في حكم المرفوع كها هو الظاهر.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٢/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٣٦)، ومسلم (٦٠٢)، وأبو داود (٥٧٢)، والترمذي (٣٢٧).

<sup>(</sup>٤) صحَّحه الألباني: رواه أبو داود (٦٤٥)، والنسائي (٢/ ١١١)، وأحمد (٢/ ٣٨٠). فيه محصن بـن عـلي، مجهول أو مستور كها اعتمده الحافظ في التقريب وللحديث شاهد من حديث رجل صـحب النبـي رواه أبوداود (٦٣٥، وبجموع شواهده) صحَّحه الألباني في المشكاة (١١٤٥).



\* ومن الآداب: أن لا يشبك بين أصابعه حتى يرجع، فعن أبي هريرة رَحَوَاللَهُ عَنهُ قال: قال أبو القاسم عَلَيْهُ: "إذا توضأ أحدكم في بيته، ثم أتى المسجد، كان في صلاة حتى يرجع، فلا يقل هكذا»، وشبك بين أصابعه (١).

- \* ومن الآداب: الجلوس بعد الصلاة، لحديث أبي هريرة المتقدم (٢).
- (هـ) يجتمع لمن حضر الجهاعة فضائل يعظم بها الثواب: لخصها الحافظ ابن حجر (٣) وهي:
  - (١) إجابة المؤذن بنية الصلاة في جماعة.
    - (٢) التبكير إليها في أول وقتها.
  - (٣) المشي إلى المسجد بالسكينة، فيرفع له درجة.
    - (٤) دخول المسجد داعيًا.
    - (٥) صلاة التحية عند دخوله المسجد.
      - (٦) انتظار الجماعة.
    - (٧) صلاة الملائكة عليه واستغفارهم له.
      - (٨) شهادتهم له.
      - (٩) إجابة الإقامة.
  - (١٠) السلامة من الشيطان حين يفر عند الإقامة.
  - (١١) الوقوف منتظرًا إحرام الإمام، أو الدخول معه في أي هيئة وجده عليها.
    - (١٢) إدراك تكبيرة الإحرام.
    - (١٣) تسوية الصفوف وسد الفرج.
    - (١٤) جواب الإمام عند قوله: «سمع الله لمن حمده».
    - (١٥) الأمن من السهو غالبًا، وتنبيهه إذا سها بالتسبيح والفتح عليه.
      - (١٦) حصول الخشوع والسلام عما يلهى غالبًا.

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه ابن خزيمة (٤٣٩)، ورواه الحاكم (١/ ٢٠٦)، وصحَّحه، ووافقه الذهبي. وله شاهد من حديث كعب بن عجرة رواه أبو داود (٥٦٢)، والترمذي (٣٨٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: (١/ ٣١٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح الباري (٢/ ١٣٣).

#### صلاة الحماعة

- (١٧) تحسين الهيئة غالبًا.
- (١٨) احتفاف الملائكة به.
- (١٩) التدرب على تجويد القرآن وتعلم الأركان.
  - (٢٠) إظهار شعائر الإسلام.
- (٢١) إرغام الشيطان بالاجتماع على العبادة، والتعاون على الطاعة، ونشاط المتكاسل.
  - (٢٢) السلامة من صفة النفاق، ومن إساءة غيره الظن به بأنه ترك الصلاة رأسًا.
    - (٢٣) رد السلام على الإمام.
    - (٢٤) الانتفاع باجتماعهم على الدعاء والذكر، وعود بركة الكامل على الناقص.
      - (٢٥) قيام نظام الألفة بين الجيران وحصول تعاهدهم في أوقات الصلوات.
        - (٢٦) الإنصات عند قراءة الإمام.
        - (٢٧) التأمين عند تأمينه ليوافق تأمين الملائكة.

#### → حكم صلاة الجماعة:

• اختلف أهل العلم في حكم صلاة الجهاعة على أربعة أقوال: فمنهم من يرى أنها سنة مؤكدة، وهو مذهب المالكية والحنفية، ومنهم من يرى أنها فرض كفاية وهو مذهب الشافعية، ومنهم من يرى أنها فرض عين وهو مذهب الحنابلة، ومنهم من يرى أنها شرط لصحة الصلاة، وهو مذهب الظاهرية.

والراجح من ذلك كله القول الثالث بأن صلاة الجهاعة فرض عين لمن سمع النداء ولم يمنعه من حضورها مانع شرعي، على ما يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى.

# والأدلة على وجوبها كثيرة نذكر منها:

(أ) ما ثبت في (الصحيحين) عن أبي هريرة وَ وَعَلِيّهُ عَنهُ أَن النبي عَلَيْهُ قال: «لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلًا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حُزَم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم» (١). ومعلوم أن النبي على لا يهم بهذه العقوبة إلا لأمر واجب، وأما كونه لم يفعل، فلأن فيها أصحاب الأعذار الذين لا يستحقون هذه العقوبة، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) البخاري (٦٤٤)، ومسلم (٢٥١)، واللفظ له، وأبو داود (٥٤٨)، (٥٤٩)، وابن ماجه (٧٩١).



(ب) عن أبي هريرة رَعَوَالِلَهُ عَنهُ قال: أتى النبي عَلَيْ رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله عَلَيْهُ أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولَّى دعاه، فقال: «هل تسمع النداء؟» قال: نعم، قال: «فأجب»(١).

(جـ) أن الله تعالى فرض صلاة الجماعة في حالة الحرب، ولو كانت سنة ما أوجبها، ولو كانت فرض كفاية ما أوجبها على الطائفة الثانية.

#### صلاة الحماعة للنساء:

الحكم السابق خاص بالرجال دون النساء، فلا يلزمهن الحضور للمسجد على سبيل (الوجوب)، ولكن (يجوز) لهن الحضور وشهود الجهاعة بشرط أن يتجنبن التبرج والتطيب؛ فعن أبي هريرة وَحَالِتُهُعَنْهُ أَن النبي عَلَيْهُ قال: «لا تمنعوا إماءَ الله مساجدَ الله، وليخرجن تَفِلات» (٢). و «التفَل»: سوء الرائحة، يقال: امرأة تفلة: إذا لم تَتطيّب.

#### أحكام الجماعة للنساء:

(۱) لا يجوز للرجال أن يمنعوا النساء من شهود الجماعة إذا خرجن مراعيات للآداب الشرعية؛ سواء كانت المرأة شابة أو عجوزًا. قال النووي رَحَمَهُ اللَّهُ في شرح مسلم: (... لا تمنع المسجد، لكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذة عن الأحاديث، وهي أن لا تكون متطيبة، ولا متزينة، ولا ذات خلاخل يسمع صوتها، ولا ثياب فاخرة، ولا متزينة، ولا ذات خلاخل يسمع صوتها، ولا ثياب فاخرة،

ورجح الشيخ ابن عثيمين أنه يحرم على الولي أن يمنع المرأة إذا أرادت الذهاب إلى المسجد لتصلى مع المسلمين (٤).

ولكن يجوز بل يجب على الولي إذا خرجت المرأة متطيبة أن يمنعها من الخروج.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۵۳)، والنسائي (۲/۹۹۱).

<sup>(</sup>٢) حسن: رواه أبو داود (٥٦٥)، وأحمد (٢/ ٤٣٨)، والحديث ثابت من حديث ابن عمر دون قوله: «وليخرجن تفلات»، رواه البخاري (٩٠٠)، ومسلم (٤٤٦).

<sup>(</sup>٣) شرح مسلم للنووي (٤/ ١٦١).

<sup>(</sup>٤) الشرح الممتع (٤/ ٢٥٤).



(٢) ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأفضل للنساء الصلاة في بيوتهن؛ لما ثبت في الحديث عن ابن عمر رَحَلِيَّفَءَنُهُا أن النبي عَلَيْ قال: «لا تمنعوا نساء كم المساجد، وبيوتهن خير لهن» والحديث أصله في الصحيحين دون قوله: «وبيوتهن خير لهن» وضعف هذه الزيادة بعض الهل العلم، لكن يشهد لها حديث أُمِّ مُحَيْدِ امْرَأَةِ أَبِي مُحَيْدِ السَّاعِدِيِّ أَنَهَا جَاءَتُ النَّبِيَّ عَلَيْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! إِنِّي أُحِبُ الصَّلاة مَعَك، قَالَ: «قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ ثُحِبِين الصَّلاة مَعِي، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! إِنِّي أُحِبُ الصَّلاة مَعَك، قَالَ: «قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ ثُحِبِي الصَّلاة مَعِي، وَصَلاتُكِ فِي مَدْرَتِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاتِكِ فِي حُجْرَتِكِ وَصَلاتُكِ فِي حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ وَصَلاتُكِ فِي مَسْجِد مَنْ صَلاتِكِ فِي مَسْجِد قَوْمِكِ وَصَلاتُكِ فِي مَسْجِد مَنْ صَلاتِكِ فِي مَسْجِد قَوْمِكِ وَصَلاتُكِ فِي مَسْجِد فَوْمِكِ وَصَلاتُكِ فِي مَسْجِد مَنْ صَلاتِكِ فِي مَسْجِد قَوْمِكِ وَصَلاتُكِ فِي مَسْجِد مَنْ مَسْجِد وَمُ مَنْ مَنْ عَدْنَ لَهُ عَيْمَا وَأَطْلَمِهِ فَكَانَتْ تُصَلِّى فِيهِ حَتَّى لَقِيَتْ الله عَرَبَتِكِ.

(٣) هذا الحكم -وهو جواز حضورهن المساجد- عام؛ حتى في صلاة الصبح والعشاء، فقد كان النساء يشهدن صلاة الصبح مع رسول الله ﷺ ثم ينصرفن متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد من الغلس<sup>(٣)</sup>. و«الغلس»: بقايا الظلام.

وعن أبي هريرة رَسَحُلِلَهُ عَال: قال رسول ِالله ﷺ: «أبيا امرأة أصابت بَخورًا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة»(٤).

(٤) إذا علمت أن صلاة المرأة في بيتها أفضل، فهل المستحب أن تصليها جماعة؟ أي: مع نسوة معها.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۹۲۷). وأصل الحديث في البخاري (۹۰۰) ومسلم (۹۲۱) دون قوله: «وبيوتهن خير لهن». تفرد بهذه الزيادة حبيب بن أبي ثابت، وأشار ابن خزيمة لانقطاعه وله شواهد يتقوى بها، انظر: التعليق الآتي.

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (٦/ ٣٧١)، وصحَّحه ابن خزيمة (١٦٨٩)، وابن حبان (٢١٧) وحسَّنه الألباني، وله شاهد عن عائشة أم المؤمنين رَحَالِلَهُ عَنَهَ قال رسول الله ﷺ: «لأن تصلي المرأة في بيتها خير من أن تصلي في المدار؛ ولأن تصلي في المدار؛ ولأن تصلي في المدار خير لها من أن تصلي في المسجد». أخرجه أحمد في مسنده، وابن خزيمة في صحيحه، وله شواهد أخرى من حديث ابن مسعود، وأبي هريرة أشار ابن خزيمة الى تضعيفها، وحسَّنها الألباني بمجموعها.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣٧٢)، ومسلم (٦٤٥)، وأبو داود (٤٢٣)، والترمذي (١٥٣)، والنسائي (١/ ٣٧١).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٤٤٤)، وأبو داود (١٧٥٤)، والنسائي (٨/ ١٥٤).



الجواب: نعم يستحب ذلك؛ وذلك لعموم الحديث: «تَفضُّل صلاة الجهاعة على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة». ولما ثبت أن عائشة رَضَيَلَتُهُ عَنهَا أمت النساء وقامت وسطهن في صلاة مكتوبة، وكذلك ثبت عن أم سلمة رَضَيَلَتُهُ عَنها (). قال ابن حزم رَحَمَهُ اللَّهُ: (وقال الأوزاعي، وسفيان الثوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور: يستحب للمرأة أن تؤم النساء وتقوم وسطهن) (٢). وذهب ابن القيم كذلك إلى استحباب صلاتهن في جماعة (٣).

(٥) إذا أمت المرأة النساء وقفت وسطهن، وذلك لما تقدم من فعل عائشة وأم سلمة وَعَالِيَّهُ عَنْهُا، وليس هناك مخالف لهن.

(٦) هل تجهر المرأة إذا أمت؟ ثبت أن عائشة رَحَوَالِلَهُ عَنْهَا «أمت نساء في الفريضة في المغرب، وقامت وسطهن، وجهرت بالقراءة» (٤). ففيه جواز الجهر بالقراءة، لكن قيد ذلك ابن قدامة رَحَمُهُ اللَّهُ بها إذا لم يكن ثَم رجال أجانب؛ فقال: (وتجهر في صلاة الجهر، وإن كان ثَم رجال لا تجهر إلا أن يكونوا من محارمها فلا بأس) (٥).

(٧) ثبت في الحديث عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها» (٢). قال النووي: (يستحب الصف الأول، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه إلى آخرها، وهذا الحكم مستمر في صفوف الرجال بكل حال، وكذا في صفوف النساء المنفردات بجهاعتهن عن جماعة الرجال، أما إذا صلت النساء مع الرجال جماعة واحدة، وليس بينهها حائل، فأفضل صفوف النساء آخرها) (٧).

قلت: والعلة في ذلك أن يكُن أبعد عن رؤية الرجال ومخالطتهم وسياع كلامهم (^).

<sup>(</sup>١) صحيح لغيره: رواه ابن حزم في المحلي (٤/ ٣٠٩- ٣١١)، ورواه عبد الرزاق (٣/ ١٤٠- ١٤١).

<sup>(</sup>٢) المحلي (٤/ ٣٠٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: أعلام الموقعين (٢/ ٣٧٦).

<sup>(</sup>٤) المحلي (٤/ ٣٠٩).

<sup>(</sup>٥) المغنى (٢/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٦) مسلم (٤٤٠)، ورواه أبو داود (٦٧٨)، والترمذي (٢٢٤)، والنسائي (٣/ ٩٣).

<sup>(</sup>٧) المجموع (٤/ ٣٠١).

<sup>(</sup>٨) انظر: شَرح النووي (٤/ ٥٩)، وسبل السلام (١/ ٤٢٩)، ونيل الأوطار (٣/ ١٨٤).



# - موقف الإمام وترتيب صفوف المأمومين:

أولًا: ترتيب الصفوف:

أقل الجهاعة اثنان؛ لما تقدم في الحديث: ﴿إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليـؤمكما أكبركما»(١). وعلى هذا فيكون ترتيب الصفوف على النحو الآتي:

(أ) إذا كان الماموم رجلًا أو صبيًا فإنه يقف عن يمين الإمام بجانبه تمامًا فلا يتقدم عنه ولا يتأخر؛ قال الإمام البخاري رَحْمَهُ اللهُ: بآب: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين، ثم أورد فيه حديث ابن عباس وصلاته خلف النبي رَبِي في بيت خالته ميمونة (٢)، وفي بعض ألفاظه أن ابن عباس قال: «فقمت إلى جنبه». قال الحافظ رَحْمَهُ اللهُ: (وظاهره المساواة)(٣).

وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل يصلي مع الرجل أين يكون منه؟ قال: إلى شقه الأيمن، قلت: أيحاذي به حتى يصف معه لا يفوت أحدهما الآخر؟ قال: نعم، قلت: أتحب أن يساويه حتى لا تكون بينهما فرجة؟ قال: نعم(٤).

وفي الموطأ عن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة، فوجدته يسبح (يعني: يصلي)، فقمت وراءه، فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه (٥).

وعلى هذا فمن الأخطاء الشائعة أن يقف المأموم خلف الإمام قليلًا بـأن يجعـل أصابع قدمه عند مؤخرة قدم الإمام، وقد يبتعد عنه قليلًا، والصـواب مـا تقـدم مـن محاذاته سـواء بأن تكون قدمه بقدمه صفًا واحدًا.

(ب) فإن كانوا ثلاثة فأكثر تقدم الإمام وصَف المأمومان أو المأمومون خلفه؛ فعن أنس ابن مالك رَحَالِتُهُمَنهُ قال: «صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي ﷺ، وأمى أم سليم خلفنا» (٦).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۲۸)، ومسلم (۲۷۶)، وأبو داود (۸۸۹)، والترمذي (۲۰۵)، وابن ماجه (۹۷۹).

<sup>(</sup>۲) وسيأتي بلفظه (۱/ ۳۸۵).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٢/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٤) رواه عبد الرزاق (٢/ ٢٠١ – ٣٨٧٠) بسند صحيح.

<sup>(</sup>٥) رواه مالك في الموطأ (١/ ١٥٤)، والبيهقي (٣/ ٩٦)، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٦) البخاري (٧٢٧)، ومسلم (٦٥٨)، وأبو داود (٦١٢)، والترمذي (٢٣٤)، والنسائي (٢/ ٨٥).



ومما يؤكد ذلك ما رواه مسلم من حديث جابر رَحَيَلِتَهُ عَالَ: «قام رسول الله ﷺ ليصلي، فجئت فقمت عن يساره، فأخذ بيدي فأدارني، حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جابر بن صخر فقام عن يسار رسول الله ﷺ فأخذ بأيدينا جميعًا فدفعنا حتى أقامنا خلفه»(١).

ويجوز أن يقف أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره إذا كانا اثنين فقط؛ لما ثبت عن ابن مسعود أنه وقف بين علقمة والأسود وصلى بها، وقال: «هكذا رأيت رسول الله على فعل» (٢). ورواه مسلم ولفظه: قال يعني علقمة أو الأسود وذهبنا لنقوم خلفه، فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شهاله وهذا مذهب ابن مسعود وصاحبيه.

ويرى بعض أهل العلم أن ذلك منسوخ، ويرى آخرون أن ذلك إذا كانت الصلاة فرضًا، والحالة الأولى في حالة النفل، والراجح جواز الأمرين جميعًا، وإن كانت الأولى أعني وقوفهم خلف الصف هي الأفضل. وقد حكى النووي (٥/ ١٦) أن استقر الإجماع على ذلك.

# ملاحظات وتنبيهات:

- (١) إذا أمت المرأةُ المرأةَ وقفت بجانبها، فإن كنَّ نسوة وقفت وسطهن كما تقدم.
- (٢) إذا كان مع الرجلين امرأة، وقف الرجل بحذاء الإمام ووقفت المرأة خلفها، فإن كان معه مأمومان وقفا خلفه ووقفت المرأة خلفها؛ لحديث أنس السابق.

فإن كان مع الإمام امرأة فقط صلت خلفه، وفي هذه الصورة يكره أن يؤم الرجل المرأة الأجنبية بمفردها حتى لا تكون خلوة إلا أن تكون من محارمه. وهذه الكراهة كراهة تحريم كما نص على ذلك الإمام النووي<sup>(٣)</sup>.

(٣) إذا وقف المأموم عن يسار الإمام أداره الإمام من خلفه حتى يوقفه عن يمينه؛ كما فعل النبي ﷺ بابن عباس، وبجابر رَحِمَالِللَهُ عَنْمُر.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۰ ۳۰)، وأبو داود (۲۳۶)، والبيهقي (۲/ ۲۳۹).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۹۹۶)، وأبو داود (۲۱۳)، والنسائي (۲/ ۸۶).

<sup>(</sup>٣) انظر: المجموع (٤/ ٢٧٧).



- (٤) إن وقف المأموم عن يمين الإمام، ثم جاء آخر فوقف عن يساره، أخرهما الإمام إلى ورائه؛ لما تقدم في حديث جابر. قال ابن قدامة رَحَمُهُ اللّهُ: (ولا يتقدم الإمام إلا أن يكون وراءه ضيق، وإن تقدم جاز)(١).
- (٥) إذا صلى المأموم عن يسار الإمام ولم يُدِرُه الإمام عن يمينه، فهل صلاة المأموم صحيحة أو باطلة؟

مذهب الحنابلة بطلان صلاته، إلا إذا كان عن يمين الإمام رجلٌ آخر؛ لحديث ابن مسعود المتقدم (٢).

ومذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة ورواية عن أحمد: أن صلاته صحيحة على كل حال إلا أنه خالف السنة، وهذا هو الراجح؛ لأنه لم ينص دليل صريح ببطلان الصلاة.

- (٦) إذا كبر اثنان خلف الإمام، ثم خرج أحدهما لعذر، تقدم الثاني حتى يقف بحذاء الإمام عن يمينه.
- (٧) علمنا أن السنة أن المرأة تقف خلف الرجال، وكذلك صفوف النساء خلف صفوف الرجال. فها الحكم لو خالفت؟ يعني لو صلت بحذائهم أو أمامهم؟

قال ابن حجر رَحمَهُ اللَّهُ: (فلو خالفت أجزأت صِلاتها عند الجمهور، وعن الحنفية: تفسد صلاة الرجل دون المرأة)(٢).

والصحيح من ذلك قول الجمهور؛ قال النووي رَحَمُهُ اللهُ: (وعمدتنا أن الأصل أن الصلاة صحيحة حتى يرد دليل صحيح شرعي في البطلان، وليس لهم ذلك...)(٤).

قلت: ولا يخفى أنها تكون آثمة لو تعمدت ذلك.

<sup>(</sup>١) المغنى (٢/٦١٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح: انظر: (١/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٢/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٤) المجموع (٤/ ٢٥٢).



ثانيًا: تسوية الصفوف:

الراجح وجوب تسوية الصفوف؛ فعن النعمان بن بشير رَحَوَلِتَهُ عَنْ النبي عَلَيْقَ الله عَلَى النبي عَلَيْقَ الله النبي عَلَيْقَ الله بين وجوهكم (١). وفي بعض الروايات: «بين قلوبكم»، وعن أنس رَحَوَلِتَهُ عَنْ النبي عَلَيْقَ قال: «سووا صفوفكم؛ فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة»، وفي رواية: «من تمام الصلاة»(٢). وهذه التسوية تتحقق بمراعاة هذه الأمور:

(١) المحاذاة: بحيث لا يتقدم أحد على أحد، وهذه المحاذاة تكون بالمناكب (الأكتاف)، وبالأكعب، وأما المحاذاة بأطراف أصابع الأرجل فهو خطأ؛ لأن أقدام الناس تختلف طولًا وقصرًا.

(۲) التراص: بحيث لا تحصل فرجات ولا خلل بين الصفوف؛ فعن ابن عمر وَ وَ اللّهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَ

وصفة الرص: ما ثبت في روايتي حديث أنس والنعمان السابقين؛ وفيهما: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وقدمه بقدمه (٥).

تنبيه: لا يعني ما سبق: «التزاحم» الذي قد يذهب الخشوع. قال الشيخ ابن عثيمين رَحَمَهُ الله (وليس المراد بالتراص التزاحم) (٦).

<sup>(</sup>١) البخاري (٧١٧)، ومسلم (٤٣٦)، وأبو داود (٦٦٢)، والترمذي (٢٢٧)، والنسائي (٢/ ٨٩).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٧٢٣)، (٧٢٤)، ومسلم (٤٣٣)، وأبو داود (٦٦٨)، وابن ماجه (٩٩٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أبو داود (٦٦٦)، والنسائي مختصرًا (٧/ ٩٣). والحديث صحَّحه النووي في المجموع (٣) ، والألباني في الصحيحة (٣٠١).

<sup>(</sup>٤) حسن: رواه أبو داود (٦٦٧)، والنسائي (٢/ ٩٢)، وصحَّحه الألباني في صحيح الجامع (٣٥٠٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: صحيح البخاري (٧٢٥)، وسنن أبي داود (٦٦٢).

<sup>(</sup>٦) الشرح الممتع (٣/ ١٤).



وعلى المسلم أن يلين لأخيه بأن يصل الصف ويسد الخلل، ولا يدفعه بمنكبه؛ فعن ابن عباس رَحْوَالِلَهُ عَنَا اللهِ عَلَيْدُ: «خياركم ألينكم مناكب في الصلاة»(١).

- (٣) تقارب الصفوف: وقد تقدم في حديث أنس قوله ﷺ: «رصوا صفوفكم، وقاربوا بينها».
- (٤) إتمام الصفوف: بحيث لا يشرع في صف حتى يتم الذي قبله؛ فعن أنس رَجَوَالِلَهُ عَنهُ أن رسول الله عَلَيْ قال: «أتموا الصف المقدم، ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر» (٢). وقد ورد الحث على ذلك؛ فعن جابر بن سمرة رَجَوَالِلهُ عَنهُ قال: قال رسول الله عَلَيْجَة: «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها عَرَبَاتٍ؟» قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: «يتمون الصفوف المقدمة، ويتراصون في الصف» (٣).
  - (٥) أن تقدم صفوف الرجال وتؤخر صفوف النساء، وقد تقدم بيان ذلك.

مسألة: وهل تؤخر صفوف الصبيان بحيث تلي صفوف الرجال؟ يرى بعض العلماء أن ذلك من تسوية الصفوف؛ لما ثبت في سنن أبي داود عن أبي مالك الأشعري رَحِّوَاللَّهُ عَنْهُ قال: «ألا أحدثكم بصلاة النبي عليه على: فأقام الصلاة وصف الرجال وصف خلفهم الغلمان ثم صلى بهم... إلخ»(٤)، ولكنه حديث ضعيف؛ فإنه من رواية شهر ابن حوشب، ولذلك رجح الشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني -رحمهما الله- وقوف الغلمان مع الرجال(٥)، وقد أورد الشيخ ابن عثيمين بعض المحاذير من جعلهم صفوفًا منفردة بها يحدثون من تشويش، ومن كراهيتهم للمسجد وكراهيتم لمن أخرهم.

قلت: يمكن أن يستدل على وقوفهم في الصفوف بحديث ابن عباس قال: «أقبلت راكبًا على أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله على أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، فرسول الله على يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف، فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في

<sup>(</sup>١) صحَّحه الألباني: رواه أبو داود (٢٧٢)، والبيهقي (٣/ ١٠١). أعله ابن القطان (بيان الوهم ٣/ ١٥١) بجهالة راويين وصحَّحه الألباني في الصحيحة (٢٥٣٣)، وذكر له شواهد وقواه بها.

<sup>(</sup>۲) صحیح: رواه أبو داود (۲۷۱)، والنسائي (۲/ ۹۳).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٤٣٠)، وأبو داود (٦٦١)، والنسائي (٢/ ٩٢)، وابن ماجه (٩٩٢).

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٦٧٧)، والطبراني في الكبير (٣/ ٢٨١)، والبيهقي (٣/ ٩٧).

<sup>(</sup>٥) الشرح الممتع (٣/ ٢٠- ٢٢)، وتمام المنة في التعليق على فقه السنة (ص٢٨٤).



الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد»(١)، لكن يراعى أن لا يكونوا خلف الإمام مباشرة؛ للحديث الآتي.

(٦) أن يلي الإمام أولو الأحلام والنُّهَى: وذلك لحديث أبي مسعود رَسَحَالِتُهُعَنَهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «ليليني منكم أولو الأحلام والنُّهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وإياكم وهَيْشَات الأسواق» (٢). «أولو الأحلام»: البالغون الموصوفون بالحلم، العقلاء لشرفهم ومزيد تفطنهم وتيقظهم، وضبطهم لصلاة الإمام، ولذا رجحت أن الأطفال لا يكونون خلف الإمام، وقد يستدل البعض أن هذا الحديث دليل على تأخير الأطفال؛ لأنه قال: ثم الدين ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وأقول: ليس فيه دليل على تأخير الأطفال إنها فيه الحث على تقدم أولى الأحلام والنهى.

و (هذا الحديث ليس نهيًا لغيرهم عن التقدم، وإنها هو حث لأولي الأحلام والنُّهَى بالتقدم إلى الصلاة، حتى يكونوا خلف الإمام، وفي الصفوف الأولى، فإن تكاسلوا وتأخروا عن الحضور إلى الصلاة، فمن سبق إلى الصف الأول أو خلف الإمام فهو أحق به، ولو كان صبيًا صغيرًا). قال ابن حجر الهيتمي: (الصِّبيّانَ مَتَى سَبَقُوا الْبَالِغِينَ إلى الصفُ الْأُولِ لَمْ يَجُنْ لَمُمْ إِخْرَاجُهُمْ) انتهى (٣).

وقال ابن باز: (وأما قوله ﷺ: «ليلني منكم أولوا الأحلام والنهى»، فالمراد به التحريض على المسارعة إلى الصلاة من ذوي الأحلام والنَّهَى وأن يكونوا في مقدم الناس، وليس معناه تأخير من سبقهم من أجلهم) انتهى (٤).

و «هيشات الأسواق»: ما يكون فيه من الجلبة وارتفاع الأصوات.

(V) تفضيل ميامن الصفوف؛ لحديث: «إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف» $^{(\circ)}$ .

<sup>(</sup>١) البخاري (٧٦)، (٩٣)، ومسلم (٤٠٥)، وأبو داود (٧١٥)، والترمذي (٣٣٧)، والنسائي (٢/ ٦٤).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٤٣٢)، وأبو داود (٦٧٤)، والترمذي (٢٢٨)، وابن ماجه (٩٧٦).

<sup>(</sup>٣) الفتاوي (١/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٤) مجموع فتاوي الشيخ ابن باز (١٢/ ٠٠٤).

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود (٦٧٦)، وابن ماجه (١٠٠٥)، وابن حبان (٢١٦٠)، وحسَّنه الحافظ في الفتح، لكن



قال الشيخ ابن باز رَجَهُ أللَهُ: (ولا حرج أن يكون يمينُ الصف أكثرَ - يعني من يساره - حرصًا على تحصيل الفضل).

(A) يكره أن تصف صفوف الصلاة بين السواري إلا لحاجة؛ لما ثبت عن عبد الحميد بن محمود قال: صليت مع أنس بن مالك يوم الجمعة، فدفعنا إلى السوارى، فتقدمنا وتأخرنا، فقال أنس: «كنا نتقي هذا على عهد رسول الله على الله على الله على عهد رسول الله على عن أبيه قال: «كنا ننهى عن الصلاة بين السواري ونطرد عنها طردًا» (٢).

قال ابن العربي رَحِمَهُ اللهُ: (ولا خلاف في جوازه عند الضيق، وأما عند السعة فهو مكروه للجاعة)(٢).

# أحكام تسوية الصفوف:

(۱) على الأثمة أن يسووا صفوف المصلين؛ فعن البراء بن عازب رَحَوَلَكَهُ عَنهُ قال: كان رسول الله ﷺ يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا، ويقول: «لا تختلفوا فتختلف قلوبكم»(٤).

# (٢) إذا لم تسو الصفوف فهل تبطل الصلاة؟

قال الشيخ ابن عثيمين رَحَمُهُ اللَّهُ: (الجواب: فيه احتمال، قد يقال: إنها تبطل؛ لأنهم تركوا الواجب، ولكن احتمال عدم البطلان مع الإثم أقوى)(٥). وقال الحافظ رَحَمُهُ اللَّهُ: (ومع القول بأن

المحفوظ بهذا الإسناد بلفظ: «إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف». وأنت عن البراء قال: «كنا إذا صلينا خلف رسول الله على أحببنا أن نكون عن يمينه». رواه أبو داود (٦١٥)، والنسائي (٢/ ٩٤)، وصحَّحه الحافظ في الفتح وابن ماجه (٢٠٠٦).

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه أبو داود ( $(7\sqrt{x})$ )، والترمذي ( $(7\sqrt{x})$ )، والنسائي ( $(7\sqrt{x})$ ).

<sup>(</sup>٢) حسَّنه الأالباني: رواه ابن ماجه (٢٠٠١)، وصحَّحه ابن خزيمة (١٥٦٧)، وابن حبان (٢٢١٩). ورواه الحاكم (١/ ٢١٨) وصحَّحه ووافقه الذهبي، وقال الألباني: سنده حسن (التعليق على ابن خزيمة). قلت: وفيه هارون بن مسلم قال ابوحاتم: مجهول، وذكره ابن حبان في الثقات، وقد روى عنه جمع من الثقات فانتفت جهالة العين، ويشهد للحديث ما تقدم من حديث أنس.

<sup>(</sup>٣) انظر: نيل الأوطار (٣/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه أبو داود (٦٦٤)، والنسائي (٢/ ٨٩)، وابن ماجه (٩٩٧).

<sup>(</sup>٥) الشرح الممتع (٣/ ١٢).



التسوية واجبة، فصلاة من خالف ولم يسو صحيحة) (١)، ثم استدل على ذلك بحديث أنس رَحَوَاللَّهُ عَنهُ حين قدم المدينة، قيل له: ما أنكرت منا منذُ يوم عهدت رسول الله عَلَيْهِ؟ قال: «ما أنكرت شيئًا؛ إلا أنكم لا تقيمون الصفوف» (٢)، ومع هذا الإنكار فإن أنسًا رَحَوَاللَّهُ عَنهُ لم يأمرهم بالإعادة.

- (٤) ومن الأخطاء كذلك: أن يقوم خادم المسجد ومعه رجل أو رجلان بإنشاء صف وحدهما، ولكن هل تصح صلاتهم؟

الجواب: نعم؛ لأن النبي ﷺ لم يبطل إلَّا صلاة المنفرد، وهؤلاء غير منفردين، لكنهم خالفوا السنة.

(٥) نرى في بعض المساجد وضع كراسي في آخر المسجد يصلي عليها المرضى، وهذا فيه مخالفات:

منها: حرمانهم من ثواب الصفوف المقدمة.

ومنها: عدم وصلهم للصفوف.

ومنها: بُعدهم عن الإمام.

وهل تصح صلاتهم؟ الجواب: نعم؛ بشرط أن لا يكون أحدهم منفردًا.

(٦) من الأخطاء: وقوف بعض الأئمة قبل تكبيرة الإحرام للدعاء، وتأمين من خلفه؛ إذ لم يثبت دليل من السنة على هذا.

(٧) اشتهر على ألسنة الأثمة قولهم: «إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج»، وهذا لا أصل له، والصحيح أن يقول ما كان يقوله النبي علي عند تسوية الصفوف (٣).

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٢/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٧٢٤)، وأحمد (٣/ ١١٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: الملاحظة رقم (١٢) الآتية.



(٨) وكذلك من الأخطاء: وعظ الإمام قبل تكبيرة الإحرام كقول الإمام: «صلّ صلاة مسودع» (١) وربسها قسراً قول تعسالى: ﴿ قَدْ أَقَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ مِنْ مُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴾ مسودع» (١) وربسها قسراً قول تعسالى: ﴿ قَدْ أَقَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ طَلّ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى

(٩) من الأخطاء: هرولة بعض المسبوقين إذا وجدوا الإمام راكعًا لإدراك الركعة، وبعضهم يتنحنح أو يردد كلمات أو آيات لتنبيه الإمام إلى إطالة الركن لكي يدركوه، وهذا كله مخالف للشرع، وعليه أن يأتي بالسكينة والوقار، ثم يتم ما فاته من الصلاة.

(١٠) ومن الأخطاء: أن المسبوق إذا رأى الإمام ساجدًا أو جالسًا لا يدخل الصلاة معه حتى يقف الإمام، وإذا كان الإمام في التشهد الأخير انتظره المسبوقون حتى يسلِّم ليقيموا جماعة أخرى. والصواب: أنه متى دخل المصلي المسجد انتظم مع إمامه؛ لقوله ﷺ: "إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود، فاسجدوا، ولا تعدوها شيئًا، ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة»(٢).

(١١) إذا أدرك الإمام راكعًا احتسب هذه الركعة. وهذا قول المذاهب الأربعة. وقد ثبت في ذلك بعض الأحاديث المصرحة بذلك، وفي أسانيدها مقال، لكنه يقويها بعض الآثار عن الصحابة؛ منها: عن ابن عمر رَحَوَلَيَتُكَانَا «من أدرك الإمام راكعًا، فركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك تلك الركعة» (٣). وثبت نحو هذا عن أبي بكر، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وعبد الله ابن الزبير رَحَوَلَيَتُكَانَا أَنْ الله الركعة وعبد الله ابن الزبير رَحَوَلَيَتُكَانَا أَنْ الله المناس المناس المناس المناس المناس الرئيس المناس ا

(١٢) من الألفاظ الواردة عن رسول الله ﷺ لتسوية الصفوف:

- «سووا صفوفكم؛ فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة».

- «أقيموا صفوفكم» ثلاثًا.

<sup>(</sup>١) الطبراني في الأوسط (٤/ ٣٥٨)، وأحمد (٥/ ٤١٢)، وصحَّحه الألباني في الصحيحة (١٩١٤)، لكن لم يكن النبي ﷺ يعظ الناس به عند إقامة الصلاة.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٨٩٣)، وله شواهد انظر: إرواء الغليل للألباني (٤٩٦).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة (١/ ٢٤٣)، والبيهقي (٢/ ٩٠)، وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٤) انظر: إرواء الغليل (٢/ ٢٦٤).



- «لا تختلفوا فتختلف قلوبكم».
- «أقيموا صفوفكم، وحاذوا بين المناكب، وسدوا الخلل، ولينوا بأيـدي إخـوانكم، ولا تذروا فرجات للشـيطان، ومن وصل صفًّا وصله الله، ومن قطع صفًّا قطعه الله».
  - «رصوا صفوفكم، وقاربوا بينها، وحاذوا بالأعناق».
  - «أتموا الصف المقدم، ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر» $^{(1)}$ .
- (١٣) لا تصح صلاة المأموم أمام الإمام، إلا إذا كانت ضرورة. وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رَحمَهُ أللَهُ (٢).
- (١٤) من الأخطاء الشائعة كذلك: وقوف بعض عوام الناس أو الصبيان خلف الإمام، وابتعاد أولي الأحلام والنُّهَى عن هذا الموطن.

صلاة المنفرد خلف الصف:

لا يجوز للمأموم أن يصلي خلف الصف منفردًا؛ لما ثبت في الحديث أن رسول الله على قال: «لا صلاة لمنفرد خلف الصف» (٣). وعن وابصة رَحَالِتُهُ عَنْهُ «أن رسول الله على راى رجلًا يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد الصلاة» (٤).

وقد اختلف أهل العلم في صحة صلاة المنفرد خلف الصف، والراجح بطلانها إلا لعذر؛ كأن يأتي المصلي فيجد الصف قد تم، ولا يجد فرجة في الصف. فيجوز له حينت الصلاة منفردًا لقوله: ﴿ فَأَنَقُوا اللّهَ مَا السَّطَعْتُم ﴾ [التنابن:١٦]. قال صاحب (بداية المجتهد) فيها إذا صلى إنسان خلف الصف وحده: (قال أحمد وأبو ثور وجماعة صلاته فاسدة) (٥).

وهذا ما رجحه ابن تيمية، والشيخ عبد الرحمن السعدي، وابن عثيمين<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) وقد تقدم تخريج كل هذه الأحاديث في الصفحات السابقة، وهي كلها صحيحة.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۲۳/ ٤٠٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أحمد (٤/ ٢٣)، وابن ماجه (١٠٠٣).

<sup>(</sup>٤) حسن: رواه أبو داود (٦٨٢)، والترمذي (٢٣٠)، وابن ماجه (٤٠٠٤). قال ابن عبد البر: (فيه اضطراب) وحسَّنه الألباني لشواهده، انظر: بحث الألباني في إرواء الغليل (٥٤١).

<sup>(</sup>٥) بداية المجتهد (ج١ ص١٤٩).

<sup>(</sup>٦) مجموع الفتاوي (٢٣/ ٣٩٦)، والفتاوي السعدية (١/ ١٧١)، والشرح الممتع (٤/ ٣٨٢).



أحكام وآداب الاصطفاف:

لا يجوز جذب أحد المصلين من الصفوف المتقدمة لينشئ من يجذبه به صفًّا جديـدًا، والحديث الوارد في جواز ذلك ضعيف، وأيضًا ففي جذبه مخالفات:

منها: التشويش على من يُجِذَب، وعلى المصلين.

ومنها: قطع الصف، وقد قال ﷺ: «من قطع صفًّا قطعه الله»(١).

ومنها: وقوع الظلم على من يجذبه؛ لأنه نقله من المكان الفاضل إلى المفضول.

- (٢) قال ابن تيمية رَحمَهُ الله: (لو حضر اثنان، الصلاة، وفي الصف فرجة فأيها أفضل، وقوفها جميعًا، أو سد أحدهما الفرجة وينفرد الآخر؟ رجح أبو العباس الاصطفاف مع بقاء الفرجة؛ لأن سد الفرجة مستحب، والاصطفاف واجب)(٢).
- (٣) لا يؤمر المنفرد بأن يصلي بجوار الإمام ما دامت الصفوف لم تنته خلفه؛ لأنه بذلك مخالف للسنة، لكن إذا تمت الصفوف كلها، ولم يجد المأموم موضعًا إلا بجوار الإمام جاز.
- (٤) من دخل والإمام راكع جاز له الركوع دون الصف، ثم يمشي حتى يدخل في الصف، وذلك لما ثبت عن عطاء أنه سمع ابن الزبير على المنبر يقول: «إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع، فليركع حتى يدخل، ثم يدب راكعًا حتى يدخل في الصف؛ فإن ذلك السنة»(٣)، قال عطاء: (وقد رأيته يصنع ذلك). قال ابن جريج: (وقد رأيت عطاء يصنع ذلك).

وثبت ذلك عن جماعة من كبار الصحابة؛ منهم: ابن مسعود، وزيد بن ثابت، ووجه الدلالة من الحديث السابق قوله: «فإن ذلك السنة»، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة رَحَوَالِلَهُ عَنْهُر.

<sup>(</sup>١) حسن: تقدم (١/ ٣٢٦).

<sup>(</sup>٢) الاختيارات الفقهية (ص ١٣٣).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن خزيمة (١٥٧١)، والطبراني في الأوسط (٧/ ١١٥)، والحاكم (١/ ٢١٤)، وصحَّحه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني، انظر: الصحيحة (٢٢٩)



ولا ينافي هذا حديث أبي بكرة أنه جاء ورسول الله على راكع فركع دون الصف، ثم مشى إلى الصف، فلم قضى النبي على صلاته قال: «أيكم الذي ركع دون الصف، ثم مشى إلى الصف؟». فقال أبو بكرة: أنا. قال: «زادك الله حرصًا ولا تَعْدُ» متفق عليه.

ووجه الجمع بين هذا الحديث وحديث ابن الزبير المتقدم أن النبي ﷺ إنها نهى أبا بكرة عن الإسراع، كما ورد في بعض الروايات أنه جاء يعدو، وفي رواية: قد حفزني النفس، لذلك قال الشافعي رَحَمُهُ اللَّهُ: قوله: «لا تَعْدُ» يشبه قوله: «لا تأتوا الصلاة تسعون»(١).

# موضع الإمام والمأموم:

أولًا: إذا كان الإمام والمأموم في المسجد:

صح اقتداء المأموم به؛ سواء رأى الإمام، أو رأى من وراءه، أو لم يرهم، ولو كانت بينهم مسافات، بشرط سماع التكبيرات من الإمام أو ممن يبلغ عنه (٢)، ويشترط كذلك أن لا يكون منفردًا، والأولى أن يَصِل الصفوف؛ لما تقدم من الأحاديث.

فأما إذا كان المأموم خارج المسجد: فيشترط مع الشرط السابق اتصال الصفوف، وذلك بقربهم من المسجد، حتى لو كان ذلك في الطرقات، والأزقة، والأسواق المحيطة بالمسجد.

قال ابن تيمية: (ولا يُصَف في الطرقات والحوانيت مع خلو المسجد، ومن فعل ذلك استحق التأديب، ولمن جاء بعده تخطيه، ويدخل لتكميل الصفوف المقدمة، فإن هذا لا حرمة له)(٢).

وعلى هذا الشرط فلا تصح الصلة بصلة المذياع والتلفاز؛ لعدم اتصال الصفوف. وكذلك لا تصح الصلاة في البيوت المجاورة للمسجد ولو كانوا يرون الإمام ويسمعون صوته؛ لعدم تحقق شرط اتصال الصفوف<sup>(٤)</sup>. وأما إذا اتصلت الصفوف إليهم جاز.

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في السنن (٢/ ٩٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الممتع (٤/ ١٩ ٥ - ٤٢٣).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٢٣/ ٤١٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الممتع (٤/ ١٩ ٤ – ٤٢٣).



قال ابن تيمية رَحِمَهُ آللَهُ: (وأما إذا صفوا وبينهم وبين الصف الآخر طريق يمشي الناس فيه، لم تصح صلاتهم في أظهر قولي العلماء)(١).

قلت: هذا محمول على عدم الضرورة، وأما عند الضرورة فيجوز؛ كما يجوز التقدم على الإمام للضرورة.

ثانيًا: إذا كان الإمام أعلى من المأموم أو العكس:

فهذا له حالات:

(۱) أن يكون الإمام بمفرده في مكان مرتفع: فهذا لا يجوز، إلا أن يكون لقصد التعليم؛ لما ثبت أن حذيفة أم الناس بالمدائن على دكان، فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى، قد ذكرت حين مددتني (٢).

و «الدكان»: هو المكان المرتفع. و مثله الآن: «دكة».

وإنها يجوز ذلك للتعليم؛ لما ثبت في الصحيحين عن سهل بن سعد رَحَوَالِتَهُ عَنهُ قال: لقد رأيت رسول الله عليه عليه -يعني المنبر - فكبَّر وكبَّر الناس وراءه، ثم ركع وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: «أيها الناس، إنها فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي»(٣).

(٢) أن يكون مع الإمام مِن المأمومين مَنْ في مستواه، ويوجد بعضهم أعلى منه كأن يكونوا في طوابق أخرى؛ فلا يكره. قال الشيخ ابن عثيمين رَحَمَهُ اللهُ: (وقيد بعض العلماء هذه المسألة بها إذا كان الإمام غير منفرد بمكانه، فإن كان معه أحد فإنه لا يكره... لأن الإمام لم ينفرد بمكان، وهذا لا شك أنه قول وجيه)(٤).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۲۳/ ۲۱۹).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه أبو داود (٩٧٥)، والحاكم (١/ ٢١٠)، والبيهقي (٣/ ١٠٨)، وصحَّحه الألباني في الإرواء (٢/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٩١٧)، ومسلم (٤٤٥)، وأبو داود (١٠٨٠)، والنسائي (٢/٥٧)، وأحمد (٥/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٤) الشرح الممتع (٤/ ٤٢٦).



(٣) إذا كان الإمام في مكان أسفل من المأمومين فلا كراهة في ذلك إذ لم يأت نص يمنع من ذلك.

قلت: وبناءً على ما تقدم فتصح الصلاة في المساجد ذوات الطوابق المتعددة إذا كان الإمام في أحد هذه الطوابق ويقتدي به من معه في هذا الطابق، والأفضل أن يكون هو في الطابق الأسفل. ويشترط في الطوابق الأخرى ألَّا يصفوا فيها إلا حيث امتلأ المسجد بالذين يصفون خلف الإمام.

ومن الأخطاء الشائعة في بعض المعاهد التي في المساجد: منع الطلاب من حضور الجماعة في المسجد، وبعضهم يصلي في مكانه (المعهد) بتكبيرات الإمام، وبعضهم يقيمون جماعة أخرى في مكانهم، والصحيح الذي ينبغي: اجتماعهم في المسجد وإدراك الجماعة فيه.

ثالثًا: إذا كان بين الإمام والمأموم حائل:

عن عائشة رَخِوَلِيَهُ عَنْهَا قالت: «كان لنا حصيرة نبسطها بالنهار، ونحتجر بها بالليل، فصلى فيها رسول الله ﷺ ذات ليلة فسمع المسلمون قراءته، فصلوا بصلاته...» الحديث (١).

والحديث دليل على أن الحائل غير مانع من صحة الصلاة. قـال أحمـد، في رجـل يصـلي خارج المسجد يوم الجمعة وأبواب المسجد مغلقة: (أرجو أن لا يكون به بأس)(٢).

قلت: وشرطه أن يعلم بانتقالات الإمام؛ سواء كان ذلك عن طريق مكبِّرات الصوت، أو بتبليغ من خلف الإمام، ولكن إذا انقطع ذلك عنهم بأن ينقطع التيار الكهربائي مثلًا، ولم يمكن أحدًا تبليغُهم، فإنه يجوز في هذه الحالة أن ينوي المأموم المفارقة ويتم صلاته لنفسه.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٦/ ٦١)، ورواه البخاري (٦١١٣)، ومسلم (٧٨١) من حديث زيد بن ثابت.

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى (٢/ ٢٠٨).

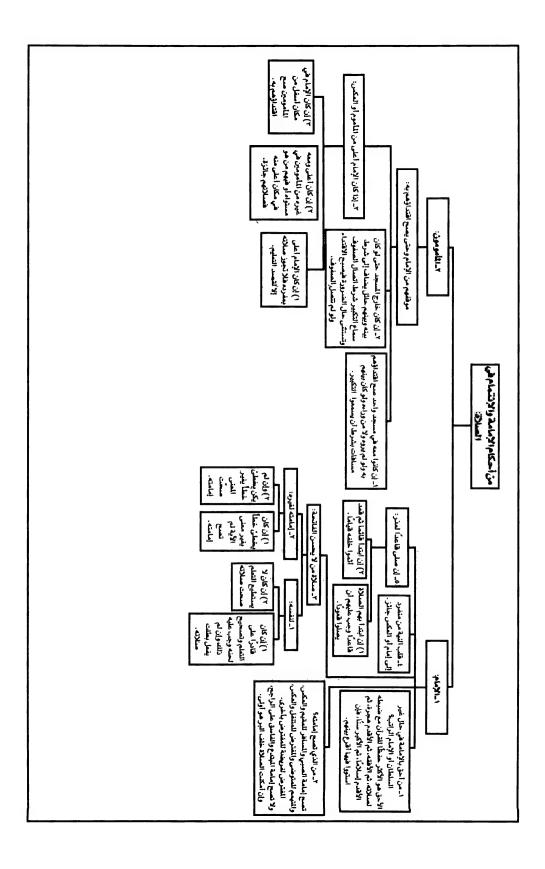



### -- أحكام الإمامة:

أولًا: من أحق بالإمامة:

عن أبي مسعودٍ عُقبة الأنصاري رَحَوَلَتُهُ قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «يـؤم القـومَ أقـرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في السنة سـواء فأقـدمهم الكتاب الله، فإن كانوا في المحرة سواء فأقدمهم سنًّا -وفي رواية سلمًا- ولا يَؤُمَّن الرجلُ الرجلَ في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه» (١). ومعنى «تكرمته»: فراشه وغيره مما يبسط لصاحب المنزل ويخص به. ومما سبق يتبين أن الأحق بالإمامة على هذا الترتيب:

أولًا: الأقرأ، والمقصود به الأكثر حفظًا؛ لحديث عمرو بن سلمة رَضَيَالِلهُ عَنهُ: «ليؤمكم أكثركم قرآنًا» (٢).

ثانيًا: فإن استووا في القراءة، فأعلمهم بالسنة؛ يعني أفقههم.

ثالثًا: فإن استووا فالأقدم هجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام.

رابعًا: فإن استووا فالأسبق إلى الإسلام كما جاء في رواية: «سلمًا».

خامسًا: فإن استووا فالأكبر سنًّا كما ورد في الرواية الثانية.

### ملاحظات وتنبيهات:

(١) هذا الترتيب السابق يشرع إذا لم يكن ثَم إمام راتب، فإن كان هناك إمام راتب كإمام السجد، فإنه لا يتقدم عليه أحد ولو كان أقرأ منه أو أفقه؛ لقوله ﷺ في آخر الحديث: «ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه».

(٢) وكذلك لا يتقدم أحد على صاحب المنزل إلا أن يأذن له بالإمامة؛ للحديث السابق.

(٣) يشترط في تقديم الأقرأ أن يكون ضابطًا للصلاة، فإن كان لا يحسنها فلا يُقدَّم $^{(7)}$ .

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۷۳)، وأبو داود (۵۸۳)، والترمذي (۲۳۵)، والنسائي (۲/ ۷۷)، وابن ماجه (۹۸۰).

<sup>(</sup>٢) أصله في البخاري (٤٣٠٢)، وهو بهذا اللفظ عند الطبراني (١٧/ ٣٠)، ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الممتع (٤/ ٢٨٩).



قال الحافظ رَحَمَهُ اللَّهُ: (ولا يَحْفى أن محل تقديم الأقرأ إنها هو حيث يكون عاربُهَا بـها يتعـين معرفته من أحوال الصلاة، فأما إذا كان جاهلًا بذلك فلا يقدم اتفاقًا)(١).

(٤) إذا استووا في الأمور السابقة كلها، فإنه يُقرع بينهم، إلا أن يتنازلوا لأحدهم، وأما ما ورد في بعض كتب الفقه من اعتبارات أخرى؛ كقولهم: أشرفهم، أو أجملهم، أو أتقاهم، أو نحو ذلك؛ فمها لا دليل عليه.

# ثانيًا: من تجوز إمامته:

(١) تصح إمامة الصبي: وذلك لما ثبت أن عمرو بن سلمة الجرمي أم قومه؛ لأنه كان أكثرهم قرآنًا، وكان عمره ست سنين أو سبع سنين (٢).

(۲) وتصح إمامة المسافر للمقيم والمقيم للمسافر؛ فعن عمران بن حصين قال: ما سافر رسول الله ﷺ سفرًا إلا صلى ركعتين حتى يرجع، وإنه أقام بمكة زمن الفتح ثماني عشرة ليلة يصلي بالناس ركعتين ركعتين، إلا المغرب، ثم يقول: «يا أهل مكة، قوموا فصلوا ركعتين أخريين؛ فإنا قوم سفر»(٣). وفيه دليل على أن المقيم يأتم بالمسافر.

وعن موسى بن سلمة قال: كنا مع ابن عباس بمكة، فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعًا، وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين؟ قال: «تلك سنة أبي القاسم ﷺ (٤). وفيه دليل على أن المسافر يأتم بالمقيم.

(٣) وتصح إمامة المتيمم للمتوضئ والمتوضئ للمتيمم: وقد تقدم في كتاب الطهارة صلاة عمرو بن العاص إمامًا وهو متيمم في غزوة ذات السلاسل، وأقره النبي علية.

(٤) وتصح إمامة الأعمى: لما ثبت أن النبي ﷺ استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتبن، فصلى بهم وهو أعمى (٥)، ولما ثبت أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو رجل

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٢/ ١٧١).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٤٣٠٢)، وأبو داود (٥٨٥ - ٥٨٧)، والنسائي (٢/ ٨٠).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (١٢٢٩)، وأحمد (٤/ ٤٣٠)، والبيهقي (٣/ ١٣٥)، وفي إسناده علي بــن زيــد: وهــو ضــعيف، لكن ثبت ذلك من فعل عمر بن الخطاب رَضَالِلَهُءَنهُ بسند صحيح؛ رواه مالك في الموطأ (١/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (١/ ٢١٦)، (١/ ٣٣٧)، وأبو عوانة نحوه (٢/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٥) حسن: رواه أبو داود (٥٩٥)، وأحمد (٣/ ١٩٢)، وفيه عمران القطان يهم، وقد خالفه همام فرواه عـن



ضرير في عهد رسول الله ﷺ (۱). والراجح أن إمامة الأعمى والبصير سواء وهو مذهب الشافعية خلافًا لمن كره إمامته، أو فضل إمامة البصير عليها.

(٥) وتصح إمامة المفترض للمتنفل، والمتنفل للمفترض؛ وذلك لما ثبت أن معاذًا كان يصلي مع النبي ﷺ العشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة (٢)، وفي رواية زيادة: «هي له تطوع ولكم مكتوبة العشاء» (٣). ففيه دليل على أن الإمام يصلي نافلة والمأموم يصلي فريضة. قال الحافظ رَحْمَهُ اللهُ: (واستدل بهذا الحديث على صحة اقتداء المفترض بالمتنفل بناءً على أن معاذًا كان ينوي بالأولى الفرض وبالثانية التطوع) (٤)، ثم أيد رَحَمَهُ اللهُ هذا القول وقواه.

قلت: يترجح -والله أعلم- أنه يختص ذلك بأن تكون هذه النافلة صلاة معادة لنفس الفريضة؛ كما هو حديث معاذ، وأما مجرد الصلاة خلف من يصلي سنة الفريضة، فيصلي الآخر خلفه الفريضة، ففيه نظر يحتاج إلى بحث، وكذلك الحكم في المسألة التي بعدها. وعمومًا فلا مانع من الاقتداء به، كما تقدم كلام ابن حجر، وانظر كلام ابن حزم الآتي.

وأما صلاة المتنفل خلف المفترض؛ فلما ثبت أن النبي ﷺ صلى، فلما صلى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد، فدعا بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: «ما منعكما أن تصليا معنا؟» قالا: قد صلينا في رحالنا، فقال: «لا تفعلوا، إذا صلى أحدكم في رحله، ثم أدرك الإمام ولم يصلّ، فليصلّ معه؛ فإنها له نافلة»(٥). و(الفرائص): جمع (فريصة)، وهي لحمة وسط الجنب عند منبض القلب تفترص من الفزع يعني: ترتعد(١).

<sup>=</sup> قتادة مرسلًا، ولا يضر ذلك لأن له شاهدًا من حديث ابن عباس رواه الطبراني، وقال الحافظ في التلخيص (٢/ ٧٦): (إسناده حسن). وله شاهد أخر بإسناد حسن، رواه ابن حبان (٢١٣٤)، من حديث عائشة، وانظر: الإرواء (٢/ ٣١١).

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٢٥)، (٨٦٥)، ومسلم (٣٣)، والنسائي (٢/ ٨٠).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٧٠٠)، ومسلم (٤٦٥)، والترمذي (٥٨٣)، والنسائي (٢/ ٩٧).

<sup>(</sup>٣) رواه الشافعي (١/ ٥٧)، والدارقطني (١/ ٢٧٥)، وصحَّحه الحافظ في الفتح (٢/ ١٩٥ – ١٩٦).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٢/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٥) صحيح: رواه أبو داود (٥٧٥)، والترمذي (٢١٩)، والنسائي (٢/ ١١٢).

<sup>(</sup>٦) معالم السنن للخطابي (١/ ٣٨٧ - هامش سنن أبي داود).



وعن أبي ذر رَحَيَلِكَ عَنْهُ قال: قال ﷺ: «كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها» الحديث، وفيه الأمر بأن يصلوا الصلاة في وقتها، قال: «فإن أدركتها معهم فصل؛ فإنها لك نافلة»(١).

قال ابن حزم رَحَمَهُ آللَهُ: (إنه لم يأت قط قرآن، ولا سنة، ولا إجماع، ولا قياس يوجب اتفاق نية الإمام والمأموم، وكل شريعة لم يوجبها قرآن، ولا سنة، ولا إجماع فهي غير واجبة) (٢).

وأما صلاة المتنفل بالمتنفل: فلما ثبت من صلاته ﷺ بابن عباس، وقد قام يصلي من الليل (٣).

(٦) وتصح صلاة المفترض بالمفترض، ولو خالفه في الفريضة؛ كأن يصلي أحدهما الظهر والثاني العصر، وسواء كانت الفريضتان متساويتين في الركعات كالظهر والعصر، أو إحداهما تختلف عن الأخرى كالمغرب والعشاء، ويجوز كذلك أن تكون إحداهما أداء والأخرى قضاء.

وأما ما اشتهر على ألسنة البعض: أنه لابد من موافقة نية الإمام والمأموم، فقول لا يقويه أي دليل، ومن ثم فهو قول باطل؛ وذلك لعموم الأدلة في صلاة الجماعة وهذا ليس من باب الاختلاف على الإمام، وإنها الاختلاف المقصود قد أوضحه الحديث؛ وهو عدم المتابعة، ولذلك قال: «فإذا كبر فكبروا... إلخ»، فلا يخالف إمامه، بل يتابعه.

ملحوظة: إذا كانت صلاة المأموم أقل في عدد الركعات من صلاة الإمام. كأن يصلي المغرب والإمام يصلي العشاء، فعلى المأموم أن ينفرد عن إمامه بعد الثالثة، ولا يتابعه، بل يجلس ويتشهد، وهو مخير بين أن يسلِّم أو ينتظر إمامه فيسلِّم معه. كها قال النووي في المجموع (٤/ ١٤٣).

(٧) هل يجوز أن يحول النية من منفرد إلى إمام؟

<sup>(</sup>١) مسلم (٦٤٨)، وله شاهد من حديث ابن مسعود بسند صحيح، رواه أبو داود (٤٣٢)، والنسائي (٢/ ٧٥).

<sup>(</sup>٢) المحلي (٤/ ٣١٧ - ٣١٧).

<sup>(</sup>٣) وسيأتي بتهامه (١/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٤) حديث جابر، رواه مسلم (٣٠١٠)، وأبو داود (٦٣٤)، وأما حديث ابن عباس فسيأتي (١/ ٣٨٥).



(٨) حكم الصلاة خلف الفاسق والمبتدع: والمقصود بالفاسق: الذي يرتكب المحرمـات، وكان ظاهر الفسق.

الراجح صحة إمامته؛ خاصة إذا كان أقرأهم والأدلة على ذلك كثيرة:

منها: عموم قوله ﷺ: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله»، ولم يستثن.

ومنها: قوله ﷺ عن أئمة الجور الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها: «صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة»، وقد تقدم(١).

ومنها: قول على على على على الأئمة: «يصلون لكم؛ فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطؤوا فلكم وعليهم» (٢). قال ابن حجر رَحَمُهُ اللهُ: (قال المهلب: فيه جواز الصلاة خلف البر والفاجر إذا خيف منه) (٣).

قلت: وتقييده بالخوف لا دليل عليه في الحديث بل هو على عمومه. وقد ثبت عن شيخ الإسلام أنه قيد ذلك بالحاجة، وهذا أعم من التقييد بالخوف.

ومنها: صلاة الصحابة خلف أئمة الفسق والجور؛ ففي صحيح البخاري عن عبيد الله بن عدي أنه دخل المسجد على عثمان وهو محصور، فقال له: "إنك إمام عامة، ونزل بك ما ترى، ويصلي إمام فتنة ونتحرج، فقال له عثمان: إن الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإن أحسن الناس فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم»(3).

قال ابن حجر رَحِمَهُ الله: (وفيه أن الصلاة خلف من تكره الصلاة خلف أولى من تعطيل الجماعة) (٥). وصلى عبد الله بن عمر خلف الحجاج، وخلف نجدة الخارجي.

قال ابن حزم رَحْمَهُ أللهُ: (ما نعلم أحدًا من الصحابة وَعَوَاللهُ عَنْهُمُ امتنع من الصلاة خلف المختار، وعبيد الله بن زياد، والحجاج، ولا فسق أفسق من هؤلاء). قال: (وكذلك الصيام

<sup>(</sup>١) انظر: (١/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٩٤).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٢/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٦٩٥).

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (٢/ ١٩٠).



والحج والجهاد، من عمل شيئًا من ذلك عملناه معه، ومن دعانا إلى إثم لم نجبه، ولم نعنه عليه)(١).

قال الشيخ ابن عثيمين رَحَمُهُ الله: (إذًا القول الراجح: صحة الصلاة خلف الفاسق، والرجل إذا صلى خلف شخص حالق لحيته، أو شارب الدخان، أو آكل الربا، أو زان، أو سارق، فصلاته صحيحة)(٢).

### تنبيهات:

(۱) هذا الحكم فيما إذا كان الإمام راتبًا أو بولاية السلطان، ومهما أمكن عزله عُزل من باب الإنكار عليه، إلا إذا ترتب على ذلك ضرر، وينبغي لولي الأمر أن لا يرتب هؤلاء الأئمة الفسقة والمبتدعة (۳).

ومما يؤيد ذلك ما ثبت في سنن أبي داود وغيره عن السائب بن خلاد رَسَيَالِيَهُ عَنهُ: أن رجلًا أم قومًا، فبصق في القبلة ورسول الله ﷺ: «لا يصلي لكم». فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم، فمنعوه، وأخبروه بقول رسول الله ﷺ فقال: «نعم»، قال الراوي: وحسبت أنه قال: «إنك آذيت الله ورسوله»(٤).

قال ابن تيمية رَحَمُهُ اللهُ: (ولا يجوز أن يولِي المُصر ولا المدمن إمامة الصلاة، لكن لو وُلي صُلِّى خلفه عند الحاجة؛ كالجمعة والجهاعة التي لا يقوم بها غيره، وإن أمكن الصلاة خلف البر فهذا أولى)(٥).

(٢) فإذا أمكن المصلي أن يصلي خلف غير المبتدع وغير الفاسق فهو أحسن، وعلى هذا إذا كان في الحي مسجدان؛ أحدهما إمامه على السنة والتقوى، والآخر على البدعة أو الفسق، فإنه يصلى خلف الأول ولو كان مسجده هو الأبعد.

<sup>(</sup>١) المحلي (٣/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>٢) الشرح الممتع (٤/ ٣٠٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: تقرير ذلك في كتاب مجموع الفتاوى (٢٣/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٤٨١)، وأحمد (٤/٥٠)، وابن حبان (١٦٣٦)، وحسَّنه الشيخ الألباني لشواهده.

<sup>(</sup>٥) مختصر الفتاوي المصرية (ص٧٤).



(٣) قال ابن تيمية رَحَمَهُ آللهُ: (ليس من شرط الائتيام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه، و لا أن يمتحنه، فيقول: ماذا تعتقد، بل يصلى خلف مستور الحال)(١).

كيف يصلي المأموم إذا صلى الإمام قاعدًا لعلة؟

إذا صلى الإمام قاعدًا، فله في ذلك حالتان:

الحالة الأولى: أن يبتدئ الصلاة من أولها قاعدًا؛ فيجب على المأمومين أن يصلوا خلفه قعودًا؛ وذلك لقول و يسلى قائرًا فصلوا قيامً ، وإن صلى قاعدًا فصلوا قعودًا» (١٠). قال الشيخ ابن عثيمين رَحَمُهُ اللهُ: (وهذا القول هو الصحيح؛ أن الإمام إذا صلى قاعدًا وجب على المأمومين أن يصلوا قعودًا، فإن صلوا قيامًا فصلاتهم باطلة) (٣).

الحالة الثانية: أن يبدأ الصلاة قائمًا ثم تعرض له علة في أثناء الصلاة فيتمها قاعدًا، فيجوز للمأموم في هذه الحالة أن يصلِّي خلف إمامه قائمًا؛ لما ثبت: «أن النبي عَلَيْ خرج ذات يوم في مرض موته، والناس يصلون خلف أبي بكر، فتقدم حتى جلس عن يسار أبي بكر، فجعل يصلي أبو بكر بصلاة النبي عَلَيْ والناس يصلون بصلاة أبي بكر»(٤). ولم يأمرهم بالقعود.

ولذلك ذهب بعض العلماء منهم الإمام الشافعي إلى نسخ الأمر بالقعود، وأنكر الإمام أحمد نسخ ذلك، وجمع بين الحديثين بتنزيلهما على حالتين كما سبق (٥).

تنبيه: إذا عجز الإمام عن الركوع والسجود وصلى بالإيهاء، صحت الصلاة خلفه، لكن لا يومئ المأموم إذا أوما الإمام، بل على المأموم أن يتم الركوع والسجود.

إمامة من تكره إمامته:

قال ﷺ: «ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم»، وذكر منهم: «إمام قوم وهم له كارهون»(٦).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۲۳/ ۳۵۱).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۱۷)، وأبو داود (۲۰۳)، وابن ماجه (۱۲۳۹)، والنسائي (۳/۹).

<sup>(</sup>٣) الشرح الممتع (٤/ ٤٢٥).

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٩٨)، (١٨٧)، (٦٦٥)، (١٨٣)، وفي مواضع أخرى من كتابه، ومسلم (١١٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: فتح الباري (٢/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٦) له طرق كثيرة يقوي بعضها بعضا، انظر: صحيح الترغيب والترهيب (٤٨٤ - ٤٨٧)، وانظر: نيل الأوطار (٣/ ٢١٦ - ٢١٧).

قال الشوكاني رَحَمُهُ آللَهُ: (وأحاديث الباب يقوي بعضها بعضًا فينتهض للاستدلال بها على تحريم أن يكون الرجل إمامًا لقوم يكرهونه.... وقد ذهب إلى التحريم قوم، وإلى الكراهة آخرون... وقد قيد ذلك جماعة من أهل العلم بالكراهية الدينية لسبب شرعي، فأما الكراهة لغير الدين فلا عبرة بها، وقيدوه أيضًا بأن يكون الكارهون أكثر المأمومين، ولا اعتبار بكراهة الواحد والاثنين والثلاثة)(١).

# من أحكام الإمامة والائتهام:

- (١) لا يجوز للمرأة أن تؤم الرجل، فإن فعلت فالصلاة باطلة.
- (٢) حكم إمامة الأخرس لغيره؛ سواء كان الخرس لازماً أو عارضاً، وسواء كان من صلى خلفه مثله أو لا:

قال الشيخ ابن عثيمين رَحَمَهُ اللهُ: (لكن مع ذلك لا ينبغي أن يكون إمامًا؛ لأن النبي عَلَيْة قال: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله»، وهذا لا يقرأ، لكن بالنسبة للصحة، فالصحيح أنها تصح)(٢).

قلت: قد رجح ابن قدامة رَحمَهُ ٱللَّهُ في المغنى عدم صحة إمامته، والله أعلم $^{(7)}$ .

(٣) تصح الصلاة خلف المخالف في الفروع، ولو فعل ما يعتقده المأموم حرامًا.

قلت: مثاله: أن يرى أن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء، والمأموم يرى نقضه؛ فتصح الصلاة خلفه، أو يعتقد حل شراب معين ويراه المأموم حرامًا.... إلخ.

قلت: والدليل على ذلك أن الإمام إما إن يكون مصيبًا أو مخطئًا، فإن كان مصيبًا فذاك، وإن كان خطئًا فقد تقدم الحديث: «... وإن أخطأوا فلكم وعليهم»(٤).

قال ابن تيمية رَحَمُ اللَّهُ: (ويجوز اثتهام المسلمين بعضهم ببعض، مع اختلافهم في الفروع؛ بإجماع السلف، وأصح قول الخلف، فإن صلاة الإمام جائزة إجماعًا لأنه صلى باجتهاده، فهو

<sup>(</sup>١) انظر: نيل الأوطار (٣/ ٢١٧ - ٢١٨).

<sup>(</sup>٢) الشرح الممتع (٤/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٣) المغنى (٢/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٦٩٤).



ما جور فاعل الواجب الذي عليه، وهو من المصلحين... ولم يزل الصحابة والتابعون رَحَوَالِلَهُ عَنْمُ أَجْمعين يؤم بعضهم بعضًا، مع أنهم مختلفون في الفروع)(١).

- (٤) تصح الصلاة خلف كل من صحت صلاته لنفسه؛ كولد الزنى والعبد المملوك. قال الحسن البصري رَحَمُهُ اللهُ: (ولد الزنى وغيره سواء). وعن عائشة رَضَيَلَيَّهُ عَنهَا كانت إذا سُئلت عن ولد الزنى؟ قالت: «ليس عليه من خطيئة أبويه شيء».
- (٥) قال ابن حزم رَحَمَهُ اللّهُ: (وأما الألثغ، والألكن، والأعجمي اللسان، واللحان؛ فصلاة من التم بهم جائزة؛ لقول الله تعالى: ﴿ لَا يُكِلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة:٢٨٦](٢).

والمقصود (باللحان): كثير اللحن؛ أعني في غير الفاتحة، و(الألشغ): الذي يبدل حرفًا بحرف، و(الألكن): الذي لا يقيم العربية لعجمة في لسانه.

ويرى الشيخ ابن عثيمين رَحَمَهُ اللهُ صحة إمامة الفأفاء، والتمتام، ومن لا يقرأ بالتجويد (٣). و(الفأفاء): هو الذي يكرر حرف التاء. لكنه قال بعد ذلك: (وعلى كلِّ فالذي يكرر الحروف تكره إمامته من أجل زيادة الحرف، ولكن لو أم الناس فإمامته صحيحة) (٤). قلت: ويرى ابن تيمية رَحَمَهُ اللهُ: عدم الصلاة خلف الألثغ الذي يبدل حرفًا بحرف، إلا حرف الضاد بالظاء لتشابه المخرجين؛ فعلى هذا إذا كان (اللثغ) خفيفًا ليس فيه إبدال فلا حرج؛ كأن يكون ثقيل اللسان مثلا في حرف (الراء)، وأما إن أبدله كأن يقرأ (غيغ) بدلًا من (غير) فيمنع من الإمامة. والله أعلم (٥).

(٦) إمامة من لا يحسن الفاتحة (ويقال عنه أمي): وذلك بأن يلحن فيها، واللحن قسمان: لحن يغير المعنى؛ كقوله: (أَهْدنا) من الهدية، بخلاف (إهْدِنا) فإنها من الهداية، أو يقرأ (أنعمتُ) بالضم.

<sup>(</sup>١) مختصر الفتاوي المصرية (ص٧٣).

<sup>(</sup>٢) المحلي (٤/ ٣٠٦).

<sup>(</sup>٣) الشرح الممتع (٤/ ٣٤٩).

<sup>(</sup>٤) الشرح الممتع (٤/ ٣٤٩).

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوي (٢٣/ ٢٥٠).



والنوع الثاني: لحن لا يغير المعنى، كأن يقرأ: (رب العالمين) بالفتح بدلًا من الكسر.

فإن كان اللحن لا يغير المعنى فإمامته صحيحة، وإن كان يغير المعنى فلا تصح إمامته إلا لمثله، هذا حكم إمامته، أما حكم صلاته هو:

فإن كان عاجزًا عن تصحيح لحنه، كما يشاهد في بعض الأعراب، فصلاته صحيحة. وكذا إمامته، وأما إن كان يستطيع تصحيح لحنه ولم يفعل، فصلاته باطلة إذا كان يحيل المعنى (١).

(٧) تصح صلاة من به سلس البول بمثله وبغيره السليم؛ لأنه لم يمنع من ذلك قرآن ولا
 سنة. والأولى أن لا يتقدم؛ منعًا للخلافات والمنازعات، لكن لو أم فالصلاة صحيحة.

(A) تصح صلاة المأمومين خلف المحدث والمتنجس إذا لم يعلموا بذلك، ولا تجب عليهم إعادة حتى لو علموا بعد الصلاة؛ لقوله ﷺ: «يصلون لكم؛ فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم»(٢). وأما إن علموا أثناء الصلاة فيجب عليهم مفارقته، ويجوز في هذه الحالة أن يتقدمهم أحدهم فيتم بهم الصلاة، ولا يستأنفها (أي لا يبدأ الصلاة من أولها): بل يتم ما بقى.

وأما الإمام، فإن علم بالحدث بعد الصلاة وجب عليه الطهارة وإعادة الصلاة، وإن علم بها في أثناء الصلاة وجب عليه استخلاف غيره مكانه ليتم الصلاة، وأما هو فيخرج منها للتطهر.

وأما إذا علم بالنجاسة بعد الصلاة فصلاته صحيحة لا يجب عليه الإعادة، وإن علم بها في أثناء الصلاة، وجب إزالتها والمضي في صلاته إن أمكن، فإن لم يستطع إلا بالخروج منها خرج وأزالها وأعاد الصلاة.

(٩) من وجد فرجة في الصف استحب له الدخول فيها؛ لقوله ﷺ: «من وصل صفًا وصله الله»(٣)، وقوله ﷺ: «إن الله وملائكته يصلون على الذين يَصلُون الصفوف»(٤).

<sup>(</sup>١) راجع تفصيل ذلك في الشرح الممتع (٤/ ٣٤٣ - ٣٤٩).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٩٤).

<sup>(</sup>٣) حسن: رواه أبو داود (٦٦٦)، والنسائي (٢/ ٩٣).

<sup>(</sup>٤) حسن: رواه ابن ماجه (٩٩٥)، وأحمد (٦/٦٣)، وابن خزيمة (١٥٥٠).



وعلى هذا فلو كان أحد الناس يتنفل أثناء إقامة الصلاة، بحيث إنه إذا انتهى سد الفرجة، فهل ننتظره أم نصل الفرجة؟ الراجح: نصلها ولا اعتبار لتهيئه هو لسدها، إلا أن نخشى عداوة فحينئذ نتركها مراعاة للائتلاف(١).

(١٠) يستحب عند إقامة الصفوف السكون وعدم رفع الأصوات؛ لقوله ﷺ: «ليليني منكم أولو الأحلام والنَّهي، ثم الذين يلونهم، وإياكم وهيشات الأسواق»(٢). والمقصود التحذير من ارتفاع الأصوات واختلاطها، ومن الخصومات والمنازعة.

(۱۱) يحرم مسابقة الإمام؛ لقوله ﷺ: «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار» (٣).

قال ابن حجر رَحَمَهُ اللَّهُ: (وظاهر الحديث يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام لكونه توعد عليه بالمسخ، وهو أشد العقوبات، وبذلك جزم النووي في شرح المهذب، ومع القول بالتحريم فالجمهور على أن فاعله يأثم وتجزئ صلاته، وعن ابن عمر: تبطل، وبه قال أحمد في رواية، وأهل الظاهر؛ بناء على أن النهي يقتضي الفساد)(٤).

لكنه إن سها فرفع رأسه قبل الإمام؛ فقد قال ابن مسعود: (إذا رفع قبل الإمام يعود فيمكث بقدر ما رفع ثم يتبع الإمام). علَّقه البخاري مجزومًا.

وقال ابن حجر في مقارنة الإمام -يعني مساواته-: (وأما المقارنة فمسكوت عنها) (٥).

قلت: لكن الحديث يدل على وجوب المتابعة، وذلك يدل بمفهومه على عدم المساواة.

(١٢) يجوز للمسبوقين إذا سلم الإمام أن يكون أحدهم إمامًا؛ فيتم بهم ما فاتهم من الصلاة خلف الإمام (٦).

<sup>(</sup>١) راجع: الشرح الممتع.

<sup>(</sup>٢) مسلم (٤٣٢)، وأبو داود (٦٧٥)، والترمذي (٢٢٨)، وابن ماجه (٩٧٦) عن أبي مسعود الأنصاري.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٩١)، ومسلم (٤٢٧)، وأبو داود (٦٢٣)، والترمذي (٥٨٢)، والنسائي (٢/ ٩٦).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٢/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (٢/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٦) انظر: تفصيل ذلك في المحلى (٤/ ٣٣٨).



(١٣) قال ابن تيمية رَحَمُهُ اللَّهُ: (وإذا فعل الإمام ما يسوغ فيه الاجتهاد، يتبعه المأموم، وإن كان هو لا يراه؛ مثل القنوت في الفجر، ووصل الوتر، وإذا ائتم من يرى القنوت بمن لا يراه تبعه في تركه)(١).

(١٤) إذا كان الإمام سريعًا لا يوفي الصلاة، فالصحيح عدم ترك الصلاة خلفه إلا إذا لم يتمكن المأموم من فعل الواجبات؛ فعن ابن جريج قلت لعطاء: فالإمام لا يوفي الصلاة، أعتزل الصلاة معه؟ قال: بل صل معه، وأوف ما استطعت، الجماعة أحب إليَّ، فإن رفع رأسه من الركوع ولم يوف الركعة فأوف أنت، وإن رفع رأسه من السجود ولم يوف السجود فأوف أنت... إلخ (٢)، وبمثله قال علقمة.

قلت: وهذا مقيد بأن يأتي الإمام بأقل الواجب. قال الشيخ ابن عثيمين رَحمَهُ اللهُ: (فإذا كان إمام المسجد يسرع إسراعًا لا يتمكن به الإنسان من فعل الواجب، فإنه معذور بترك الجهاعة في هذا المسجد، لكن إن وجد مسجدًا آخر تقام به الجهاعة، وجب عليه الجهاعة في المسجد الثاني)(٣).

(١٥) هل يجوز أن يقرأ من المصحف في الصلاة؟

كانت عائشة يؤمها عبدها ذكوان من المصحف(٤).

وقال ابن حجر رَحَمَهُ اللَّهُ: (استدل به على جواز قراءة المصلي من المصحف، ومنع منه آخرون لكونه عملًا كثيرًا في الصلاة) (٥). ويرى ابن حزم أنه لا يحل له أن يؤم وهو ينظر في المصحف، وذهب إلى بطلان صلاته وصلاة من ائتم به وهو يعلم (٢). وعن إبراهيم النخعي قال: (كانوا يكرهون أن يؤمهم وهو يقرأ في المصحف، فيتشبهون بأهل الكتاب).

<sup>(</sup>١) الاختيارات الفقهية (ص١٣٠).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن حزم في المحلى (٤/ ٣٠١).

<sup>(</sup>٣) الشرح المتع (٤/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري تعليقًا (٢/ ١٨٤)، ووصله ابن أبي شيبة وغيره.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (٢/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٦) المحلي (٤/ ٣١٤).



قال الشيخ ابن باز رَحِمَهُ اللّهُ: (الصواب الجواز كما فعلت عائشة رَحَوَالِلَهُ عَنْهَا؛ لأن الحاجة قد تدعو إليه)(١).

قلت: هذا في حاجة الإمام أن يقرأ من المصحف، وأما إذا لم يكن هناك حاجة فليس هناك دليل على جوازه، علمًا بأنه ليس من الحاجة والضرورة لـزوم القراءة بالترتيب لتحصيل الحتمة مثلًا. هذا وأما المأموم والمنفرد فلم يثبت في ذلك أثر، فالصحيح ترك ذلك لـه؛ لأن العبادة مبناها على الاتباع.

(١٦) سئل الإمام أحمد عن إمام يقول: لا أصلي بكم رمضان إلا بكذا وكذا، فقال: أسأل الله العافية، ومن يصلي خلف هذا؟ فإن دفع إليه شيء بغير شرط فلا بأس.

(١٧) قال ابن تيمية رَحِمَهُ آللَهُ: (وليس للإمام إعادة الصلاة مرتين، وجعل الثانية عن فائتة وغيرها، والأئمة متفقون على أنه بدعة مكروهة)(٢).

الأعذار المبيحة لترك الجهاعة والجمعة:

أولًا: المرض: فمتى لحق المريض مشقة من ذهابه للجمعة والجهاعة أبيح له ترك الحضور؛ قال تعالى: ﴿ فَٱلْقَوْاللَّهَ مَا السَّلَطَعُتُم ﴾ [النعابن:١٦]. وعن ابن مسعود رَحَوَاللَّهُ عَنهُ قال: «لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض، إن كان المريض ليؤتى به يُهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف» (٣).

ثالثًا: حضور الطعام وهو محتاج إليه: للحديث السابق، ولقوله ﷺ: «إذا حضر العشاء فابدءوا به قبل أن تصلوا المغرب»(٥). ويبدأ بالطعام حتى لو سمع النداء أو الإقامة، فقد كان

<sup>(</sup>١) انظر: تعليقه على فتح الباري (٢/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٢) الاختيارات الفقهية (ص١٢٦).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٦٥٤)، وأبو داود (٥٥٠)، والنسائي (٢/ ١٠٨)، وابن ماجه (٧٧٧).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٥٦٠)، وأبو داود (٨٩)، (٩١).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٦٧٢)، ومسلم (٥٥٧)، الترمذي (٣٥٣)، والنسائي (١١١١)، وابن ماجه (٩٣٣، ٩٣٤).

ابن عمر يسمع قراءة الإمام وهو يتعشى (١). واعلم أن الرخصة عامة؛ فله أن يأكل حتى يشبع، ولا يقال له: كل بمقدار أن تكسر نهمتك (٢)، ويشترط لهذا أن لا يتخذ ذلك عادة بحيث لا يقدم الطعام إلا إذا قاربت الإقامة؛ فإن هذا متعمد لترك الجهاعة (٣).

رابعًا: الخوف من ضياع ماله أو فواته أو وقوع ضرر فيه: وذلك لأن النبي ﷺ نهى عن إضاعة المال.

خامسًا: التأذي بنزول المطر أو كثرة الوحل (الطين) في الطرقات: وكذلك بالريح الباردة، ولهذا كان منادي الرسول على ينادي في الليلة الباردة أو المطيرة: «ألا صلوا في رحالكم»(٤).

سادسًا: خوف ضياع المريض أو الميت (٥)، أو الخوف على نفسه من الضرر كأن يكون بينه وبين المسجد كلب عقور، أو يكون الطريق كله شوك أو قطع زجاج، وليس عنده حذاء (٦)، أو يخاف من سلطان ظالم أن يحبسه أو يغرمه مالًا بظلم أو يؤذيه (٧)، أو تفوته الرفقة الذين يرافقهم في سفره، وكذلك من غلبه النعاس بحيث إنه لو صلى مع الجهاعة لا يدري ما يقول.

سابعًا: أن يطيل الإمام طولًا زائدًا عن السنة، فأما إذا كان التطويل في حدود السنة فلا يحل له التخلف؛ وذلك لأن النبي ﷺ لم ينكر على الرجل عندما خرج من الصلاة خلف معاذ بسبب إطالته، وقد ورد في بعض رواياته: «أن الرجل تنحّى فصلى وحده»(٨).

ثامنًا: النوم أو النسيان؛ لما تقدم في الحديث: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فذلك وقتها» (٩).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۷۳).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الممتع (٤/ ٤٤٣).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٦٣٢)، ومسلم (٦٩٧)، وأبو داود (١٠٦٣)، والنسائي (٢/ ١٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: المحلي (٤/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٦) انظر: الشرح الممتع (٤/ ٥٤٥).

<sup>(</sup>٧) انظر: الشرح المتع.

<sup>(</sup>۸) البخاري (۷۰۰)، (۷۰۱)، ومسلم (۲۵۵)، والنسائي (۲/۹۷).

<sup>(</sup>٩) رواه نحوه البخاري (٩٧)، ومسلم (٦٨٤)، وأبو داود (٤٤٢)، والترمذي (١٧٨).



تاسعًا: من أكل البصل والثوم؛ لقوله ﷺ: «من أكل بصلًا أو ثومًا فليعتزلنا، أو ليعتـزل مسجدنا» (١)، وهذا وإن خرج مخرج العذر، إلا أنه في الحقيقة يمنع دفعًا لأذيته؛ لما ثبت في الحديث من تعليل النبي ﷺ لمنعه فقال: «إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم» (٢).

وعلى هذا فهل يجوز أكل البصل والثوم؟

والجواب: نعم، لكنه إن قصد بأكله أن لا يصلي مع الجماعة فهو آثم بهذا القصد، وإن قصد به التشهى فلا إثم عليه.

واعلم أن المقصود بالبصل والثوم: الذي تظهر رائحته، لكنه متى ذهبت رائحته بطبخ ونحوه فلا يلحقه هذا المنع؛ لما ثبت في الحديث أنه قال: «إن كنتم لا بد آكليهما فأميتوهما طبخًا»(٣)، والله أعلم.

# حكم من به بخر:

اختلف العلماء فيمن به بَخَر، وهو من به رائحة منتنة من الفم أو الأنف؛ هل يعذر بترك الجماعة (٤)، وقد رأى الشيخ ابن عثيمين عدم حضوره دفعًا لأذيته، ورجح الشيخ الألباني حضوره وعدم منعه، وعلل ذلك بأن البخر غير حاصل بسببه، بخلاف الثوم والبصل، وهذا هو الراجح، والله أعلم.

إلحاق كل ما له رائحة كريهة من المأكولات وغيرها بالثوم وقد نقله النووي عن العلماء وقال: (قال القاضي: ويلحق به من أكل فجلًا وكان يتجشأ قال: وقال ابن المرابط: ويلحق به من به بخر في فيه أو به جرح له رائحة).

وعارضهم ابن المنير في (الحاشية) قال: (ألحق بعض أصحابنا المجذوم وغيره بأكل الثوم في المنع من دخول المسجد). قال: (وفيه نظر لأن آكل الثوم أدخل على نفسه باختياره هذا المانع والمجذوم علته سهاوية).

<sup>(</sup>١) البخاري (٨٥٣)، ومسلم (٥٦٤)، والترمذي (١٨٠٢).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٥٦٤)، وابن حبان (٢٠٨٦).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٣٨٢٧)، وصحَّحه الألباني في السلسلة الصحيحة (٣١٠٦).

<sup>(</sup>٤) راجع ذلك: في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين.



قلت: فهو بذلك معذور فلا يمنع من الدخول ويؤيده أن المغيرة بن شعبة حين وجد عليه الصلاة والسلام منه رائحة الثوم أنكر عليه فلما أبدى له عذره -وهو أنه إنها أكله من الجوع-عذره كما سبق في الحديث السابع فالمجذوم ونحوه يعذر من باب أولى.

وقال الحافظ: (وألحق بعضهم بذلك من بفيه بخر أو به جرح له رائحة وزاد بعضهم فألحق أصحاب الصنائع كالساك والعاهات كالمجذوم ومن يؤذي الناس إلا أنه قد يقال: إنه يجوز منع المجذوم لا لعلة الرائحة بل لأن داءه يعدي فيضر المصلي وهو مأمور بالابتعاد عنه بقوله عليه الصلاة والسلام: «فر من المجذوم فرارك من الأسد». ولما كان تطبيق هذا الأمر يستلزم ابتعاد المصلين جميعًا أو بعضهم عن المسجد وتعطيل صلاة الجماعة أو تقليلها ولا يخفى ما في ذلك من المخالفة ولذلك يقتضي أن يمنع المجذوم من هذه الوجهة ويلحق به كل من به داء معد. والله أعلم. (الثمر المستطاب).

## الاستخلاف في الصلاة:

إذا عرض للإمام وهو في الصلاة عارض أراد لأجله أن يخرج من الصلاة، كأن يذكر أنه محدث مثلًا، فإنه يستخلف غيره ليتم الصلاة بالناس؛ فعن عمرو بن ميمون قال: «إني لقائم؛ ما بيني وبين عمر -غداة أصيب- إلا عبد الله بن عباس، فها هو إلا أن كبر، فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب -حين طعنه- وتناول عمر عبد الرحن بن عوف فقدمه فصلى بهم صلاة خفيفة» (١).

# استحباب تخفيف الإمام:

عن أبي هريرة رَجَوَالِتَهُ عَنهُ أَن النبي عَلَيْ قال: «إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف؛ فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة» (٢). وعن أنس رَجَوَالِتُهُ عَنهُ قال: «ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله عَلَيْ (٣).

والمقصود بذلك أن يخفف مع إتمام الصلاة؛ وذلك بأن يأتي بصلاته موافقًا للسنة، فلو قرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين، فليس مطولًا؛ لأنه موافق للسنة. ولو قرأ

<sup>(</sup>١) البخاري (٣٧٠٠).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٧٠٣)، ومسلم (٤٦٧)، وأبو داود (٧٩٤)، والترمذي (٢٣٦)، والنسائي (٢/ ٩٤).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٧٠٨)، ومسلم (٤٦٩)، والترمذي (٢٣٧)، والنسائي (٢/ ٩٤)، وابن ماجه (٩٨٥).



في الفجر يوم الجمعة ﴿ الْمَرِ اللهُ مَنْ تَنْزِيلُ ﴾ السجدة، و ﴿ هَلُ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنسَانِ ﴾ [الإنسان:١] فهذا موافق للسنة.

وعلى هذا فيمكن أن نقول: التخفيف الموافق للسنة كالآتي:

- (أ) في الفجر: من ستين إلى مائة آية؛ مثل سورتي السجدة والإنسان.
- (ب) في الظهر: الركعة الأولى نحو ثلاثين آية، والثانية نصفها، والثالثة والرابعة نصف الثانية.
- (جـ) في العصـر: الركعة الأولى خمس عشـرة آية، والثانية نصفها، والثالثة والرابعة نصف الثالثة.
- (د) في المغرب والعشاء: ما ثبت في حديث معاذ وما أخبره النبي ﷺ من قراءة بعض السور، وفيها قول وفيها وفي وفيها وفي وفيها وفي وفي وفيها وفي وفيها وفي وفيها وفي وفيها وفي وفيها وف

ويجوز الزيادة عن هذا القدر أحيانًا؛ خاصة إذا كانت الجماعة محصورة لا يدخلها غيرهم، وهم موافقون على الزيادة.

وهذا التخفيف السابق هو الأصل في موافقة السنة، ولكنه يجوز أحيانا أن يخفف عن ذلك لعارض؛ لقوله على الأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيل، فأسمع بكاء الصبي، فأتجوز في صلاتى؛ مخافة أن أشق على أمه»(١).

#### ملاحظات:

- (١) يستحب تطويل الركعة الأولى عن غيرها؛ لأن ذلك هو الثابت من فعله ﷺ كما تقدم في بيان صفة الصلاة.
- (٢) يجوز للإمام انتظار الداخل وهو راكع لكي يدرك ركوعه، أو كان في التشهد لكي يدرك الصلاة. بشرط أن لا يشق على المأمومين أو بعضهم (٢).
- (٣) إذا أطال الإمام إطالة زائدة عن السنة، فجائز لمن شق عليه أن ينفرد ويتم صلاته لنفسه، ودليله ما ثبت عن جابر بن عبد الله وَ وَ الله عَنهُ قال: كان معاذ بن جبل يصلى مع النبي عَلَيْهُ ثم

<sup>(</sup>١) البخاري (٧٠٧)، (٨٦٨)، ومسلم (٤٧٠)، والترمذي (٣٧٦)، وابن ماجه (٩٨٩).

<sup>(</sup>۲) انظر: (ص۲۸۵، ۲۸۲).



يرجع فيؤم قومه، فصلى العشاء فقرأ البقرة، فانصرف الرجل، فكأن معاذًا تناول منه، فبلغ ذلك النبي عليه فقال: «فتان، فتان، فتان» (ثلاث مرار)، أو قال: «فاتنًا فاتنًا فاتنًا»، وأمره بسورتين من أوسط المفصل (۱)، وفي رواية مسلم: «فانحرف الرجل فسلم، ثم صلى وحده»، وعليه اختلف العلماء: هل يقطع الاقتداء فقط ويتم ما بقي من صلاته؟ أو يقطع الصلاة كلها ويبدأ صلاته من أولها؟ ومنشأ الخلاف بسبب قوله: «فسلم»، فمن رأى أنه يقطع الصلاة عمل بهذه الزيادة، ومن قال: بل يتم ما بقي، قال: إن هذه الزيادة تفرد بها الراوي (محمد بن عباد) عن ابن عيينة، أي: أنه جعلها رواية شاذة، وهذا ما يترجح –والله أعلم وعليه فإنه ينوي المفارقة فقط ويتم الصلاة.

حكم الجهاعة الثانية في المسجد:

اختلفت آراء العلماء في جواز صلاة الجهاعة بعد الجهاعة الأولى التي لها إمام راتب(٢):

والراجع: جواز الجهاعة الثانية في المسجد؛ لما ثبت في الحديث عن أبي سعيد الخدري والراجع: جواز الجهاعة الثانية في المسجد؛ لما ثبت في الحديث عن أبي سعيد الخدري وكالكنة قال: «أيكم يتجرعلى هذا، فقام رجل فصلى معه»(٣)، ولما ثبت أن أنس بن مالك جاء إلى مسجد قد صُلِّي فيه، فأذن وأقام وصلى جماعة (٤)، ولما ثبت أن ابن مسعود دخل المسجد وقد صلُّوا، فجمع بعلقمة ومسروق والأسود(٥). وهذا مذهب أحمد، وإسحاق، والظاهرية. قال البغوي: وهو قول غير واحد من الصحابة والتابعين.

وأما من ذهب إلى المنع، فأدلتهم لا تدل على منع الجهاعة الثانية، وإنها تفيد أنه يجوز أن يصلوها فرادي، وهذا لا مانع منه، لكنه بعيد عن محل النزاع. ولا يتسع هذا المختصر لبسط المسألة<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۷۰۰)، (۷۰۱)، ومسلم (۲۵۵)، (۲۶۱).

<sup>(</sup>٢) أما الجماعة الثانية في المساجد التي في طرق المسافرين فالاتفاق على جوازها.

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أبو داود (٥٧٤)، والترمذي (٢٢٠)، والحاكم (١/ ٢٠٩)، وهذا لفظ الترمذي.

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه البخاري تعليقًا (٢/ ١٣١)، ووصِله ابن أبي شيبة (٢/ ٢٣١)، وعبد الرزاق (٢/ ٣٩١).

<sup>(</sup>٥) حسن: رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٢٣).

 <sup>(</sup>٦) وما ذهبت إليه من جواز الجهاعة الثانية هو ما رجحته اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز رَحْمَهُ ٱللّهُ، كها
 ورد ذلك في الفتوى رقم (٢٥٨٢)، (ص ٢١١- ٣١٣)، ترتيب الدويش.



# صلاة التطوع

# ... أولا: فضيلة صلاة التطوع:

• عن أبي هريرة رَحَالِتُهَا أن النبي عَلَيْ قال: «إن أول ما يحاسب الناس به يـوم القيامة مـن أعها لم الصلاة، يقول ربنا جل وعز لملائكته - وهو أعلم-: انظروا في صلاة عبـدي أتمها أم نقصها؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئًا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع-، ثم تؤخذ تطوع؟ فـإن كـان لـه تطـوع قـال: أتمـوا لعبـدي فريضـته مـن تطوعـه، ثـم تؤخذ الأعمال على ذلك»(١).

وعن ربيعة بن كعب بن مالك الأسلمي رَحَالِتُهُ عَالَ: كنت أبيت مع رسول الله ﷺ، فأتيته بو ضوئه وحاجته، فقال لي: «سل» فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: «أو غير ذلك؟» قال: هو ذاك، قال: «فأعنى على نفسك بكثرة السجود»(٢).

والأحاديث في فضيلة التطوع كثيرة، وسيرد منها جملة خلال الأبواب الآتية.

\_\_\_ ثانيًا: استحباب كثرة التنفل وطول القيام:

أعن معدان قال: لقيت ثوبان رَحَوَالِلَهُ عَنْهُ فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، أو قال: بأحب الأعمال إلى الله؟ فسكت، ثم سألته الشالثة، فقال: سألت عن ذلك رسول الله عليه فقال: «عليك بكثرة السجود؛ فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، وحط عنك بها خطيئة» (٣). وعن جابر رَحَوَالِلُهُ عَنْهُ أَن النبي عَلَيْهُ قال: «أفضل الصلاة طول القنوت» (٤). والمعنى: طول القيام.

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه أبو داود (٨٦٤)، والترمذي (١٣٥)، وابن ماجه (١٤٢٥). أعله الدارمي (١٣٦٥) وأبو حاتم (٢٢٥) والدارقطني (١٥٥١)، والصحيح أنه موقوف وإذا صح الموقوف فهو في حكم المرفوع لأنه لا يقال بالرأي.

<sup>(</sup>٢) مسلم (٤٨٩)، وأبو داود (١٣٢٠)، والنسائي (٢/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٤٨٨)، والترمذي (٣٨٨)، والنسائي (١/ ٨٧١)، وابن ماجه (١٤٢٢).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٧٥٦)، والترمذي (٣٨٧)، وابن ماجه (١٤٢١).

### صلاة التطوع



وقد اختلف العلماء: هل السجود أفضل أو القيام؟ على أقوال عدة، أرجحها: أن أفضلها طول القيام، كما في حديث جابر بن عبد الله المتقدم. وقال إسحاق: (أما في النهار فكثرة الركوع والسجود، وأما بالليل فطول القيام)(١). والله أعلم.

### تنبيهات:

(۱) قال العراقي رَحَمُهُ الله: (الظاهر أن أحاديث أفضلية طول القيام محمولة على صلاة النفل التي لا تشرع فيها الجهاعة، وعلى صلاة المنفرد، فأما الإمام في الفرائض والنوافل فهو مأمور بالتخفيف المشروع، إلا إذا علم من حال المأمومين المحصورين إيشار التطويل، ولم يحدث ما يقتضي التخفيف؟ من بكاء صبي ونحوه، فلا بأس بالتطويل)(٢).

(٢) يشرع جهاد النفس في العبادة؛ من الصلاة وغيرها، ما لم يؤد ذلك إلى الملال؛ فعن المغيرة بن شعبة رَحَوَالِشَعَنهُ قال: إن كان رسول الله ﷺ ليقوم ويصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه، فيقول: «أفلا أكون عبدًا شكورًا» (٣).

- ثالثًا: إخفاء التطوع وجعله في البيت:

لله يستحب صلاة التطوع في البيوت، وذلك أفضل من صلاتها في المساجد، وقد ثبت في ذلك أحاديث:

منها: حديث زيد بن ثابت رَحَوَاللَهُ عَنهُ أَن النبي عَلَيْتُ قَال: «أفضل صلاة المرء في بيته، إلا الصلاة المكتوبة» (٤).

ومنها: حديث جابر بن عبد الله رَحَوَلَيْهُ عَنْهَا قال: قال رسول الله عَلَيْهَ: «إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبًا من صلاته؛ فإن الله عَرْبَا على جاعل في بيته من صلاته خيرًا» (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: سنن الترمذي (٢/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٢) نقلًا من نيل الأوطار (٣/ ٩٣).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١١٣٠)، (٦٤٧١)، ومسلم (٢٨١٩)، والترمذي (٢١٤)، والنسائي (٣/ ٢١٩)، وابن ماجه (١٤١٩).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٧٣١)، (٧٢٩٠)، ومسلم (٧٨١)، وأبو داود (١٤٤٧)، والترمذي (٥٠١)، والنسائي (٣/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٧٧٨)، وابن ماجه (١٣٧٧).



ومنها: حديث عبدالله بن عمر رَحَالِلَهُ عَال: قال النبي عَيَلِيَّةٍ قال: «صلوا في بيوتكم، ولا تتخذوها قبورًا» (١).

ويتبين من هذه الأحاديث استحباب أداء التطوع في البيوت، وذلك أفضل من صلاتها في المسجد.

#### تنبيهات:

- (۱) هذه الفضيلة لصلاة التطوع في البيوت عامة لجميع المساجد، حتى لو كان أحد المساجد الفاضلة؛ كالمسجد الحرام، ومسجد النبي ﷺ، والمسجد الأقصى؛ وذلك لما ثبت في رواية زيد بن ثابت عند أبي داود بلفظ: «صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة» (۲).
- (٢) يستثنى من الأحاديث السابقة بعض النوافل؛ ففعلها في غير البيوت أفضل: وهي ما تشرع فيها الجهاعة؛ كصلاة التراويح في رمضان<sup>(٣)</sup>، أو يكون لها تعلق بالمسجد: كتحية المسجد، وركعتي الطواف.
- (٣) قوله: «إلا المكتوبة»؛ قال العراقي رَحَمُهُ اللَّهُ: هو في حق الرجال دون النساء، فصلاتهن في البيوت أفضل، وإن أذن له ن في حضور بعض الجهاعات، وقد قال على في الحديث الصحيح: «إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن»(٤). زاد في رواية خارج الصحيحين: «وبيوتهن خير لهن»(٥).

# (٤) الحكمة من جعل النافلة في البيت:

قال النووي رَحْمُهُ الله: (لكونه أخفى وأبعد من الرياء، وأصون من محبطات الأعمال، وليتبرك البيت بذلك، وتنزل فيه الرحمة، ويفر منه الشيطان. كما جاء في الحديث)(٦).

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٣٢)، ومسلم (٧٧٧)، والترمذي (٥١)، وأبو داود (١٤٤٨)، وابن ماجه (١٣٧٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه أبو داود (١٠٤٤)، والطبراني في الكبير (٥/ ١٤٤)، وصحَّحه الألباني: صحيح الجامع (٣٨١٤).

<sup>(</sup>٣) وستأتي أحاديث صلاة التراويح في بابها.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٨٦٥)، ومسلم (٤٤١).

<sup>(</sup>٥) صحيح: رواه ابن خزيمة (١٦٨٤)، واللفظ له وله شواهد بمعناه، ورواه أبو داود (٥٦٧)، وصحَّحه الألباني.

<sup>(</sup>٦) شرح مسلم (٦/ ٦٨)



### رابعًا: صلاة النافلة جماعة:

فعن عتبان بن مالك رَخَالِكُ عَنْهُ أنه قال: يا رسول الله، إنى قد أنكرت بصري، وأنا أصلي لقومي، وإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم، ولم أستطع أن آي مسجدهم فأصلي بهم، ووددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي، فأتخذه مصلى، قال: فقال رسول الله عليه: «سأفعل إن شاء الله»، قال عتبان: فغدا رسول الله عليه وأبو بكر الصديق حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله عليه فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال: «أين تحب أن أصلي من بيتك؟»، فأشرت إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله عليه فكبر، فقمنا فصففنا، فصلى ركعتين، ثم سلم (١).

وصح في الحديث صلاة عبد الله بن عباس رَحَوَلَتُهُ عَنْهُا خلف النبي وَيَظِيَّةُ من الليل<sup>(٢)</sup>، وعن أنس رَحَوَلَتُهُ عَنْهُ قال: «صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي وَيَظِيَّةُ، وأمي أم سليم خلفنا»<sup>(٣)</sup>.

ففي هذه الأحاديث دليل على جواز صلاة النوافل جماعة، لكن هذا لم يكن في السنن الراتبة التابعة للفرائض، وكذلك لا تتخذ عادة تشبه بها الفريضة؛ إذ لم يكن هذا من عادت على ولا من عادة أصحابه رَضَالِلُهُ عَنْهُر.

# - خامسًا: جواز صلاة التطوع جالسًا:

لحن عمران بن حصين رَيَحَالِلَهُ عَنهُ أنه سأل النبي ﷺ عن صلاة الرجل قاعدًا، فقال: «إن صلى قائبًا فله عنه قائبًا فهو أفضل، ومن صلى نائبًا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائبًا فله نصف أجر القاعد»(٤).

وعن عائشة رَضَالِلَهُ عَنها قالت: «لما بدن رسول الله ﷺ وثقل كان أكثر صلاته جالسًا» (٥٠). في في هذا الحديث دليل على جواز صلاة التنفل من قعود، بل ومن اضطجاع للقادر على القيام،

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٥)، ومسلم (٣٣)، والنسائي (٢/ ٨٠).

<sup>(</sup>۲) سيأتي (۱/ ۳۸۵).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٧٢٧)، ومسلم (٦٥٨)، وأبو داود (٦١٢)، والترمذي (٢٣٤)، والنسائي (٢/ ٨٥).

<sup>(</sup>٤) البخاري (١١١٥)، وأبو داود (٩٥١)، والترمذي (٣٧١).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٧٣٢).



لكن يكتب له نصف الأجر إن صلى قاعدًا، ونصف أجر القاعد إن صلى مضطجعًا، وفي المسألة خلاف بالنسبة للمضطجع، والراجح جوازه.

ويجوز كذلك أن يصلي الصلاة فيقرأ قاعدًا، فإذا أراد أن يركع قام فأتم قراءته شم ركع، فعن عائشة رَحَالِيَهُ عَهَا لم تر النبي عَلَيْ يصلي صلاة الليل قاعدًا قط حتى أسن، وكان يقرأ قاعدًا، حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوًا من ثلاثين أو أربعين آية ثم ركع (١).

قال الشوكاني رَحَمُهُ اللهُ: (والحديث يدل على أنه يجوز فعل بعض الصلاة من قعود وبعضها من قيام، وبعض الركعة من قعود وبعضها من قيام، قيام العراقي: (وهو كذلك؛ سواء قام ثم قعد، أو قعد ثم قام، وهو قول جمهور العلاء؛ كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد) (٢).

وأما صفة القعود: فعن عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا قالت: «رأيت النبي ﷺ يصلي متربعًا» (٣).

وقد تقدم في حديث ابن عمر رَحَوَاللَهُ عَنْهَا قوله: «سنة الصلاة: أن تنصب رجلك اليمنى، وتثني رجلك اليسرى» (٤). وعلى هذا فيجوز في حق المصلى قاعدًا أن يجلس مفترشًا أو متربعًا، وقد وقع خلاف بين العلماء في الأفضل بالنسبة لهيئة الجلوس، هذا من حديث الأفضلية، مع اتفاقهم على جواز القعود على أي صفة شاء. ويجوز أن يصلي النافلة على الراحلة؛ يومئ إيهاء حيثها توجهت به الركاب (٥).

<sup>(</sup>١) البخاري (١١١٨)، (١١٤٨)، ومسلم (٧٣١)، وأبو داود (٩٥٣)، والترمذي (٣٧٤)، والنسائي

<sup>(</sup>٣/ ٢٢٠)، وابن ماجه (١٢٢٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: نيل الأوطار (٣/ ١٠١).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه النسائي (٣/ ٢٢٤)، وصحَّحه ابن خزيمة (٩٧٨)، والحاكم (١/ ٢٥٨)، وصحَّحه ووافقه الذهبي، وصحَّحه الألباني في تعليقه على ابن خزيمة قال النسائي: لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث إلا أبي داود وهو ثقة، وما أحسب هذا الحديث إلا خطأ، قال الألباني: تخطئة الثقة بالظن لا تجوز، وصحح الحديث.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٨٢٧)، وأبو داود (٩٥٨، ٩٥٩).

<sup>(</sup>٥) البخاري (١٠٩٦)، ومسلم (٧٠٠)، والنسائي (١/ ٢٤٤).

## صلاة التطوع



ـ سادسًا: النهي عن التطوع عند إقامة الصلاة:

لَّ عن أبي هريرة رَضَيَالِثَهُ عَنهُ أن النبي عَيَالِيُّةُ قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» (١) رواه الجهاعة إلا البخاري، وفي رواية لأحمد: «إلا التي أقيمت» (٢).

يدل هذا الحديث على أنه لا يجوز لأحد أن يشرع في صلاة النافلة إذا أقيمت الصلاة، وهذا هو الراجح من أقوال العلماء، ولكن هل تصح صلاته أم لا؟ الظاهر من الحديث أنه لا تنعقد صلاته ولا تصح؛ لأن قوله: «لا صلاة» نفى لذات الصلاة.

بقي أن يقال: إذا كان يصلي النافلة، ثم أقيمت الصلاة، فهل يتمها أو يقطعها؟ أوسط الأقوال في ذلك: خروجه من النافلة إذا أداه إتمامها إلى فوات تكبيرة الإحرام، وأما إذا تيقن إدراك تكبيرة الإحرام فإنه يتم صلاته، ثم أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام.



<sup>(</sup>١) مسلم (٧١٠)، وأبو داود (١٢٦٦)، والترمذي (٤٢١)، وابن ماجه (١٥١١)، والنسائي (٢/ ٢١٦).

<sup>(</sup>٢) حسن: رواه أحمد (٢/ ٣٥٢).



# سنن الطاة

## أولا: سنن الصلاة التابعة للفرائض:

وركعتين بعد الله بن عمر رَوْوَلِلْهُ عَنْهُم قال: «حفظت عن رسول الله عَلَيْهُ ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الطهر، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الغداة»(١). وثبت نحوه عن عائشة رَوْوَلِلْهُ عَنْهَا، إلا أنها ذكرت قبل الظهر أربعًا(٢).

وعن أم حبيبة عن النبي ﷺ قال: «من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة سجدة سوى المكتوبة، بني له بيت في الجنة»، وزاد في رواية الترمذي: «أربعًا قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر»(٣).

قال الشوكاني رَحْمَهُ اللّهُ: (وأحاديث الباب تدل على تأكيد صلاة هـذه الاثنتي عشـرة ركعـة، وهي من السنن التابعة للفرائض)(٤).

وفيها يلى السنن التابعة لكل فريضة من الصلوات الراتبة:

### \* سنة الظهر:

دلت الأحاديث السابقة على أن سنة الظهر القبلية أربع ركعات؛ بدليل حديث حفصة، وعائشة وَعَوَالِتَهُ عَنْهُا، ولا ينافي ذلك حديث عبد الله بن عمر وَعَوَالِتَهُ عَنْهُا أنه جعلها ركعتين، لاحتيال أنه لم يطلع على الركعتين الأخريين. وأما السنة البعدية للظهر: فقد دلت الأحاديث على أنها ركعتان، وثبت أيضًا فضيلة الأربع بعد الظهر؛ فعن أم حبيبة وَعَوَالِتُهُ عَنْهَا قالت: سمعت النبي يقول: «من صلى أربع ركعات قبل الظهر، وأربعًا بعدها، حرمه الله على النار»(٥).

<sup>(</sup>١) البخاري (٩٣٧)، ومسلم (٧٢٩)، وأبو داود (١٢٥٢)، والترمذي (٤٢٥)، والنسائي (٢/ ١١٩).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٧٣٠)، وأبو داود (١٢٥١)، والترمذي (٤٣٩)، والنسائي (٣/ ٢٢٠)، وابن ماجه (١٢٢٨).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٧٢٨)، وأبو داود (١٢٥٠)، والترمذي (٤١٥)، والنسائي (٣/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٤) نيل الأوطار (٣/ ١٩).

<sup>(</sup>٥) صحيح: رواه أبو داود (١٢٦٩)، والترمذي (٤٢٧)، وابن ماجه (١١٦٠)، والنسائي (٣/ ٢٦٣).

#### سنن الصلاة

وعلى هذا، فالذي اختاره العلماء في سنة الظهر ما يلي:

أ- السنن المؤكدة: أربع قبل الظهر وركعتان بعده.

ب- السنن غير المؤكدة: ركعتان - أي أخريان - بعد الظهر.

والراجح أن السنن تصلى مثنى مثنى، بها في ذلك سنة الظهر، وأما حديث أبي أيوب عن النبي ﷺ قال: «أربع قبل الظهر لا يسلم فيهن تفتح لهن أبواب السهاء»(١) فإنه حديث ضعيف، قال النووي: (متفق على ضعفه)(٢).

#### \* سنة العصر:

ثبت قول النبي عَيَّا قال: «بين كل أذانين صلاة» (٣). والمقصود بالأذانين: الأذان والإقامة. وعلى هذا فتشرع الصلاة قبل العصر، وقد ورد في الحديث عن علي بن أبي طالب رَحَالَ عَنهُ: «أن النبي عَيِّة كان يصلي قبل العصر أربع ركعات، يفصل بينهن بالتسليم» (٤).

وعن ابن عمر رَحَوَلِيَّهُ عَنْهَا أن النبي ﷺ قال: «رحم الله امرأً صلى قبل العصر أربعًا»<sup>(٥)</sup>.

وهذا يدل على أنه يستحب صلاة أربع ركعات قبل العصر؛ لكن أهل العلم لم يجعلوا ذلك من السنن المؤكدة، بل من السنن المستحبة غير المؤكدة.

ولكن هل للعصر سنة بعده؟

سئل الإمام أحمد عن الركعتين بعد العصر، فقال: (لا أصليهما، ولا أنكر على من صلاهما). وذهب ابن حزم إلى أنهما سنة، وأورد لذلك أحاديث؛ منها قول عائشة: «ما ترك رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۱۲۷۰)، وابن ماجه (۱۱۵۷).

<sup>(</sup>٢) المجموع (٤/٥٦). وقد اضطرب كلام الشيخ الألباني عنه في كتبه، فحسنه في بعضها كما في صحيح الجامع (٨٩٨)، وتعليقه على صحيح ابن خزيمة (١٢١٤)، إلا أنه في صحيح الترغيب والترهيب حسّنه دون لفظ: «لا يسلم فيهن»، فقد حكم بضعف هذه الزيادة، وهذا هو القول الأصوب. والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٢٧)، ومسلم (٨٣٨)، والترمذي (١٨٥)، وابن ماجه (١١٦٢).

<sup>(</sup>٤) صحَّحه الألباني: رواه الترمذي (٢٩٤)، وحسَّنه، وصحَّحه الألباني كما في صحيح الترمذي.

<sup>(</sup>٥) أبو داود (١٢٧١)، والترمذي (٤٣٠) وحسَّنه، وصحَّحه ابن خزيمة (١١٩٣)، وابن حبان (٢٤٥٣). وحسَّن إسناده الشيخ الألباني في التعليق على ابن خزيمة.



ركعتين بعد العصر عندي قط» (١). وأورد ذلك عن أكثر من عشرين صحابيًا (٢). وذهب جمهور العلماء إلى عدم مشروعية السنة بعد العصر.

## \* سنة المغرب:

أما قبل المغرب فيستحب صلاة ركعتين غير مؤكدتين؛ لعموم قوله ﷺ: «بين كل أذانين صلاة»، ولقولة ﷺ: «سلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين»، ثم قال في الثالثة: «لمن شاء»(٣). وأما بعد المغرب: فقد تقدم في حديث ابن عمر، وعائشة، وأم حبيبة وَصَلِيَتُهُ عَنْمُ صلاة ركعتين بعد المغرب، وهما مؤكدتان، ويستحب فيها قراءة سورة الكافرون في الركعة الأولى، وسورة الإخلاص في الركعة الثانية (٤).

#### \* سنة العشاء:

ركعتان قبل العشاء غير مؤكدتين، وركعتان بعدها مؤكدتان؛ كما تقدم في الأحاديث السابقة.

#### \* سنة الفجر:

ركعتان قبل الفجر مؤكدتان، ويتعلق بسنة الفجر أمور:

- (أ) يسن تخفيفها؛ لكن بشرط أن لا يخل بواجباتها؛ فعن عائشة قالت: «كان النبي ﷺ يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن؟»(٥).
- (ب) تأكيد المحافظة عليهما سفرًا وحضرا: فعن عائشة رَضَالِلَهُعَنْهَا قالت: «لم يكن النبي ﷺ على شميء من النوافل أشد تعاهدًا منه على ركعتي الفجر»(٦).
- (ج) القراءة فيها: يسن قراءة سورة الكافرون في الركعة الأولى، وسورة الإخلاص في الركع الله ولى الإخلاص في الركع الثاني الله وَمُلَا الله وَمُلِي الله وَمُلِي الله وَمُلِي الله وَمُلِيدُ وَمُلَا الله وَمُلِي الله وَمُلِي الله وَمُلِي الله وَمُلِي وَمُلِي الله وَمُلِي وَمُلِي الله وَمُلِي الله وَمُلِي وَمُلِي وَمُلِي وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُومُ وَمُؤْمِنُ وَالله وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُومُ وَمُؤْمِنُومُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُومُ وَمُؤْمِنُومُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُومُ وَمُؤْمِنُومُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُومُ وَمُؤْمِنُومُ وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمِنُومُ وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمُومُ وَمُومُ وَمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَامُومُ وَامُومُ وَامُومُ وَامُومُ وَالْمُومُ وَامُومُ وَامُومُ وَامُومُ وَامُومُ وَامُوم

<sup>(</sup>١) البخاري (٩٩١)، ومسلم (٨٣٥)، والنسائي (١/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٢) راجع في ذلك المحلى المسألة رقم (٢٨٥).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١١٨٣)، (٧٣٦٨)، وأبو داود (١٢٨١).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٤٣١)، والنسائي (٢/ ١٧٠)، وابن ماجه (١٦٦).

<sup>(</sup>٥) البخاري (١١٦٥)، ومسلم (٧٢٤)، وأبو داود (١٣٣٩)، والنسائي (٢/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٦) البخاري (١١٦٣)، ومسلم (٧٢٤)، وأبو داود (١٢٥٤).

<sup>(</sup>٧) مسلم (٧٢٦)، وأبو داود (١٢٥٦)، والنسائي (٢/ ١٥٥)، وابن ماجه (١١٤٨). من حديث أبي هريرة.



أُنزِلَ إِلَيْنَا ﴾ [البقرة: ١٣٦]، وفي الركعة الثانية: ﴿ قُلْ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِنْكِ تَمَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَتر مَوَآعٍ ﴾ [آل عمران: ٥٠](١).

(د) الاضطجاع بعدهما؛ لما ثبت في الحديث عن عائشة رَحَوَالِثَهُ عَنَا قالت: «كان رسول الله ﷺ إذا صلى ركعتي الفجر وأدا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني، وإلا اضطجع»(٢).

وقد اختلف أهل العلم في حكم هذا الاضطجاع على أقوال عدة، أصحها ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه سنة لمن يقوم الليل؛ لأنه يحتاج إلى راحة حتى ينشط لصلاة الفجر، وهذا اختيار ابن العربي المالكي، وصحَّحه ابن عثيمين (٣).

## \* سنة الجمعة والعيدين:

يأتي الكلام عليهما في موضعه.

والجدول الآي يبين ملخصًا لما سبق من السنن التابعة للفرائض

| السنة البعلية |            | السنة القبلية |       | الفريضة     |
|---------------|------------|---------------|-------|-------------|
| غير مؤكدة     | مؤكدة      | غير مؤكدة     | مؤكدة |             |
| ۲             | ۲          |               | ٤     | الظهر       |
| ـــــــلاف    | فيـه خــــ | ٤             |       | العصر العصر |
|               | ۲          | ۲             |       | المغرب      |
|               | ۲          | ۲             |       | العشاء      |
|               |            |               | ۲     | الفجر       |
|               |            |               |       |             |

<sup>(</sup>١) ثبت ذلك في صحيح مسلم (٧٢٧)، من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) البخاري (١١٦٠)، ومسلم (٧٣٦)، وأبو داود (١٢٦٢)، والترمذي (٤٤٠)، والنسائي (٣/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٣) وأما ما ذهب إليه ابن حزم من القول بالوجوب فبعيد، وقد استدل على ذلك بالأمر به في حديث أبي هريرة، لكن هذا الحديث فيه مقال، وقد أعلّه ابن تيمية كها نقل عنه تلميذه ابن القيم في زاد المعاد (١/ ٣١٩)، والصحيح أن الاضطجاع ثابت من فعله، وليس من أمره عليه.



#### قضاء السنن:

يجوز قضاء السنن إذا انشغل عنها المصلي بنوم أو نسيان؛ لعموم قوله على المعن الله عن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» (١)، ولما ثبت أن النبي على صلى الركعتين الله ين بعد الظهر، وقد شغل عنها، فصلاهما بعد العصر، وقد تقدمت هذه الأحاديث (٢).

## من أحكام قضاء سنن الصلاة:

(١) يجوز قضاء السنن لمن نام عنها أو نسيها، حتى ولو في أوقىات الكراهـة؛ لأن النبي ﷺ صلى الركعتين بعد العصر.

(٢) من ترك السنن متعمدًا فلا يجوز له قضاؤها، بخلاف من شغل عنها بنوم أو نسيان.

(٣) يجوز قضاء سنة الفجر -إذا لم يدركها قبل الصلاة- بعد الصلاة، ويجوز أن يصليها بعدما تطلع الشمس، وهو الأفضل؛ لما ثبت عن قيس بن عمرو رَحَيَّكَ قال: رأى رسول الله عَلَيْ رجلًا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول الله عَلَيْ: «صلاة الصبح ركعتان»، فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلها، فصليتها الآن، فسكت رسول الله عَلَيْ (٣). والمقصود من قوله عَلَيْ : «صلاة الصبح ركعتان» إنكاره على الرجل؛ لأنه قام يصلي ركعتين بعد الصلاة، فكأنه صلى أربع ركعات، لذا ورد في بعض رواياته قال عَلَيْ : «الصبح أربعًا؟».

وأما الدليل على صلاتها بعد طلوع الشمس؛ فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس» (٤)، والمقصود بـ «ركعتي الفجر»: سنة الفجر.

<sup>(</sup>۱) مسلم (٦٨٤)، وأبو داود (٤٤٢)، والترمذي (١٧٨)، والنسائي (١/ ٢٩٣)، ورواه البخاري (٩٥٥) بلفظ: «من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها، لا كفارة لها إلَّا ذلك؛ ﴿وَلَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْمِيَ ﴾ [طه:١٤]». (۲) البخاري (١٢٣٣)، ومسلم (٨٣٤).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (١٢٦٧)، والترمذي (٢٢٤)، وابن ماجه (١١٥٤)، وفيه ضعف أعله أبو داود بالإرسال انظر: زوائد أبي داود (١٢٦٨)، وأعله الترمذي أيضًا بالإرسال، قلت: إنها ضعفا الرواية التي أخرجاها، لكن ورد بإسناد صحيح من طريق أخرى عند ابن خزيمة (١١١٦)، والحاكم (١/ ٢٧٥ - ٢٧٥)، وصحح طريقه ووافقه الذهبي وصحّحه وأحمد شاكر والألباني.

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه الترمذي (٢٣)، وابن ماجه (١١٥٤)، وصحَّحه ابن خزيمة (١١١٧)، ورواه الحاكم (٢) صحيح: رواه الترمذي (٢٣)، قلت: أعله ظنا منه أن همامًا أخطأ فأدخل مكان حديث أخر، قال أحمد شاكر: وليس هذا بعلة، هما حديثان متغايران.



وإنها قلت قضاؤهما بعد طلوع الشمس هو الأفضل؛ لأنه حديث: (قولي)، والذي قبله (إقرار) فقط، ولا شك أن القول مقدم، وهو أقوى، ولأن في ذلك باعثًا للمحافظة على أدائهها في وقتها، فإننا نرى إهمال الكثير عن صلاة سنة الفجر في وقتها، فإذا ما انتهت الفريضة قام أكثر الناس في المسجد يصلون السنة، وكأن السنة بعده لا قبله، فينبغي التحذير من التكاسل عن أدائها في وقتها قبل الصلاة، ولا يكون فواتها إلا للعذر الشديد مع عدم التغافل والتكاسل.

(٤) قضاء الوتر وقيام الليل: سيأتي في أبوابه إن شاء الله تعالى.

#### أوقات النهى:

عن أبي سعيد الخدري رَحَوَاللَهُ عَنهُ أن النبي عَلَيْ قال: «لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس» (١).

وعن عقبة بن عامر رَحَوَالِلَهُ عَنهُ قال: «ثلاث ساعات نهانا رسول الله ﷺ أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف للغروب حتى تغرب»(٢).

وعلى هذا فالأوقات المنهي عن الصلاة فيها يمكن أن نقسمها إلى خمسة أوقات، ثلاثة منها ينهى عن الدفن فيها أيضًا، وهي على النحو الآتي:

- (١) بعد الفجر حتى تطلع الشمس: نهى عن الصلاة.
- (٢) وقت طلوع الشمس حتى ترتفع: نهي عن الصلاة وعن الدفن أيضًا.
- (٣) حين يقوم قائم الظهيرة (قبل الظهر بقليل): نهي عن الصلاة وعن الدفن.
  - (٤) بعد العصر (على خلاف سنذكره) حتى الغروب: نهى عن الصلاة.
    - (٥) وقت الغروب حتى تغيب الشمس: نهي عن الصلاة وعن الدفن.

<sup>(</sup>١) البخاري (٥٨٦)، ومسلم (٨٢٦)، وأبو داود (١٢٧٦)، والترمذي (٨٢٦)، والنسائي (١/٢٧٨)، وابن ماجه (١٢٥٠)، وثبت نحوه عن جماعة من الصحابة، وبعضها في الصحيحين.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۸۳۱)، وأبو داود (۳۱۹۲)، والترمذي (۱۰۳۰)، والنسائي (۱/۲۷۷)، وابن ماجه (۱۵۱۹).



## ويلاحظ في ذلك أمور:

(۱) الحكمة من النهي عن الصلاة في هذه الأوقات ما ورد في حديث عمرو بن عَبسة وَعَلَيْكَهُ قَال: قلت: يا نبي الله، أخبرني عن الصلاة؟ قال: "صل صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع؛ فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة؛ فإنه حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلً؛ فإن الصلاة مشهودة محضورة، حتى تعلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب؛ فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار» (۱). ومعنى: "حتى يستقل الظل بالرمح»: أي: يقوم مقابله في جهة الشهال؛ ليس مائلا إلى المغرب ولا إلى المشرق، وهذا وقت الاستواء، وهو قبل الظهر بقليل. والمقصود بارتفاع الشمس: أي: قدر رمح؛ كما ورد في بعض الروايات، ويقدره البعض بنحو ربع أو ثلث ساعة. ومعنى: "مشهودة محضورة»: أي: تشهدها الملائكة وتحضرها.

(٢) المقصود بالنهي: أي عن التطوع المطلق، أما الصلاة ذات السبب؛ كتحية المسجد وسنة الوضوء ونحو ذلك، ففيه خلاف بين أهل العلم: هل تصلى في أوقىات النهي أو لا؟ والراجح: جواز الصلاة ذات السبب في أي وقت، وهو مذهب الشافعية.

وقد حقق ابن تيمية هذه المسألة، ورجح الجواز<sup>(۲)</sup>، وملخص ما قاله: أن هذه الصلوات في أوقات الكراهة تعارض فيها عمومان؛ عموم النهي، وعموم الإباحة؛ فيقدم أقوى العمومين على الآخر، ثم ساق الأدلة على أن عموم النهي مخصص بجواز فعل الصلوات فيها أحيانًا، كصلاة سنة الصبح بعد الصبح لمن لم يدركها قبل الصلاة، وصلاة الطواف في أي ساعة من ليل أو نهار<sup>(۳)</sup>، وكذلك أمره لمن صلى ثم دخل المسجد فوجد الجاعة أن يصلي معهم فإنها نافلة، وقد يكون ذلك في صلاة الصبح أو العصر؛ فدل ذلك على أن الصلاة ذات السبب تصلى في أي وقت، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) مسلم (٨٣٢)، وأبو داود (١٢٧٧)، والنسائي (١/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۲۳/ ۱۷۸ - ۲۰۹).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أبو داود (١٨٩٤)، والترمذي (٨٦٨)، والنسائي (١/ ٢٨٤) (٥/ ٢٢٣)، وابن ماجه (١٢٥٤).



(٣) النهي عن الصلاة يكون بعد أدائه الصلاة المفروضة، فلو قدر أنه لم يصل صلاة الصبح مثلًا في أول وقتها، ثم أراد أن يصليها، فإنه يصلي السنة ثم الفريضة، ولا يقال: إنه في وقت النهى، بل وقت النهى في حقه بعد أدائه الفريضة.

قال الشوكاني رَحَهُ أللَّهُ: (قوله: «بعد صلاة العصر، وبعد صلاة الفجر» هذا تصريح بأن الكراهة متعلقة بفعل الصلاة، لا بدخول وقت الفجر والعصر) (١). وقال أيضًا: (وإنها يكره لكل إنسان بعد صلاته نفسه، حتى لو أخرها عن أول الوقِت لم يكره له التنفل قبلها) (٢).

(٤) إذا أُذِّن للفجر فإنه لا يتنفل إلا ركعتي الفجر فقط، وهذا مذهب الحنابلة؛ ودليله حديث ابن عمر رَحَوَاللَهُ عن النبي رَحَالِيَّة: «ليبلغ شاهدكم غائبكم، لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين»، وفي رواية: «بعد طلوع الفجر» (٣). قال الترمذي: (وهو ما اجتمع عليه أهل العلم؛ كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر).

قلت: الصحيح أن يقال: ان هذا قول الجمهور ولا يقال إجماعًا؛ قال ابن حجر في (التلخيص): (دعوى الترمذي الإجماع على الكراهة عجيب، فإن الخلاف فيه مشهور، حكاه ابن المنذر وغيره، وقال الحسن البصري لا بأس به، وكان مالك يرى أن يفعله من فاتته صلاة الليل وقد أطنب في ذلك محمد بن نصر في قيام الليل).

(٥) تعارضت الأحاديث في الصلاة بعد العصر؛ فقد تقدمت أحاديث تنهى عن الصلاة بعد العصر، ومن هذا الباب أيضًا ما ثبت من حديث علي رَعَوَاللَّهُ عَنهُ قال: «كان رسول الله ﷺ على إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين، إلا الفجر والعصر»(٤).

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار (٣/ ١٠٧).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٣/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أبو داود (١٢٧٨)، الترمذي (٤١٩) والرواية الثانية عند أحمد (٢/ ٢٣)، والدارقطني (٢ صحيح: رواه أبو داود (١٢٧٨)، الترمذي (٤١٩) وأعله ابن القطان في بيان الموهم والإيهام (٣/ ٣٨٩)، قلت: أورد ابن حجر في التلخيص (١/ ٢٥٥ ط.مصر)، والزيلعي في نصب الراية (١/ ٢٥٦) بعض طرق أخرى له من غير طريق قدامة، قال الزيلعي: وكل هذا يعكر على الترمذي قوله: لا نعرفه إلا من حديث قدامة ، انتهى، قلت: واستغراب الترمذي لا يعني تضعيفه لأصل الحديث، وقد قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وحفصة، وعلى هذا فالحديث ثابت وصحّحه أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي.

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه أحمد (١/ ١٤٤)، وابن خزيمة (١١٩٦).



وقد عارض ذلك ما ثبت عن علي م وَعَلِيَهُ أَن النبي عَلَيْ نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة (١)، وما ثبت عن عائشة، وأم سلمة رَعَوَلِتُهُ عَنْهُا أَن النبي عَلَيْ صلى ركعتي الظهر بعد العصر ثم أثبتها، وفي رواية عائشة: ثم داوم عليها.

والجمع بين هذه الأحاديث أن يقال بجواز صلاة التطوع بعد العصر والشمس مرتفعة حية، وأن النهي يختص بها عند ميل الشمس للغروب، يعني بدءًا من وقت الاصفرار، وتكون أحاديث النهي المطلقة مقيدة بالأحاديث الأخرى، وهذا ما رجَّحه شيخنا الألباني في السلسلة الصحيحة (٢).

(٦) يختص يوم الجمعة بجواز صلاة التطوع وقت الظهيرة؛ للأحاديث الواردة في استحباب الصلاة حتى يصعد الخطيب المنبر<sup>(٣)</sup>. وليست هذه الصلاة سنة الجمعة كما يتوهم البعض، فليس للجمعة سنة قبلية، وإنها هذا من باب التطوع المطلق.

.... ثانيًا: سنن أخرى غير تابعة للصلوات الراتبة:

أ- تحية المسجد:

عن أبي قتادة رَخَالِلَهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يصلى ركعتين "(٤)، وفي رواية: "إذا دخل أحدكم المسجد، فليركع ركعتين قبل أن يجلس».

فهذه الأحاديث وغيرها تدل على مشروعية صلاة ركعتين لمن دخل المسجد وأراد الجلوس فيه، وتسمى عند الفقهاء (تحية المسجد)، وإن كان لم يصرح بهذا الاسم في الحديث.

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه أبو داود (۱۲۷٤)، والنسائي (۱/ ۲۸۰)، وصحَّحه الألباني في الصحيحة (۲۰۰). أشار البيهقي إلى أنه غير محفوظ (الكبرى (٤٠٤)) لأنه حديث واحد يخالف الأحاديث الأخرى في النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس وهذا التعليل فيه نظر؛ فالحديث لا يرد بمثل هذا فهو محفوظ صحيح، لكن يجمع بينها إن أمكن؟ وقد صحَّحه العراقي في طرح التثريب (۲/ ۱۲۷)، وابن حجر في الفتح (۲/ ۱۰۰)، وابن حزم في المحلى ۳/ ۳۱) (۲/ ۲۷۱)، وابن حبان (۲۲۱)، والألباني.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم (٢٠٠)، في السلسلة الصحيحة.

<sup>(</sup>٣) وستأتي في أبوابها في صلاة الجمعة.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٤٤٤)، (١٦٦٣)، ومسلم (٧١٤)، وأبسو داود (٤٦٧)، والترمذي (٣١٦)، والنسائي (٢/ ٥٣)، وابن ماجه (١٠١٣).



واختلف العلماء في حكمها؛ فالجمهور على أنها سنة، وذهب بعض أهل العلم منهم داود الظاهري، وأصحابه، والشوكاني إلى وجوبها.

## من أحكام تحية المسجد:

- (١) تحية المسجد تصلى في أي وقت، حتى في أوقات النهي، ووقت الخطبة، أو إلقاء درس علم؛ وذلك لعموم الأحاديث، ولأمره ﷺ لمن دخل الجمعة وهو يخطب أن يصلي ركعتين (١).
- (٢) قال الشوكاني رَحَمُهُ آللَهُ: (وظاهر الحديث أن التحية مشروعة وإن تكرر الـدخول إلى المسجد)، وقوَّى هذا الرأي النوويُّ في المجموع (٢).
- (٣) تحية المسجد الحرام: الطواف، والمقصود أن ذلك للقادم لأداء الحبج والعمرة عند طواف القدوم، وأما التحية فيه بعد ذلك كلما دخل المسجد، فهي صلاة ركعتين كغيره من المساجد، وكذلك لو قدم وأراد الجلوس قبل الطواف فإنه يصلي ركعتين.
- (٤) لا تجزئ تحية المسجد بأقل من ركعتين، فلو صلى على جنازة، أو سجد للتلاوة، أو سجد سجدة شكر، أو صلى الوتر ركعة واحدة، فإن هذا كله لا يجزئ؛ وذلك لصريح الحديث: «حتى يصلى ركعتين».
- (٥) قال النووي رَحَمَهُ أللَهُ: (قال أصحابنا: ولا يشترط أن ينوي بالركعتين التحية، بل إذا صلى ركعتين بنية الصلاة مطلقًا، أو نوى ركعتين نافلة راتبة، أو غير راتبة، أو صلاة فريضة مؤداة أو قضاء أو منذورة؛ أجزأ ذلك وحصل له ما نوى، وحصلت تحية المسجد ضمنًا) (٣).
- (٦) إذا جلس في المسجد قبل التحية، فإنه إن فعل ذلك جهلًا أو سهوًا، يشرع له فعلها ما لم يطل الفصل (٤).

ب- سنة الوضوء: وقد تقدم ذلك في باب الوضوء.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۹۳۰)، ومسلم (۸۷۵)، وأبو داود (۱۱۱۵)، والترمذي (۱۰۰)، والنسائي (۳/ ۱۰۳)، وابن ماجه (۱۱۱۲).

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار (٣/ ٨٢)، وانظر: المجموع (٤/ ٥٢).

<sup>(</sup>٣) المجموع (٤/ ٥٢).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٤/ ٥٣).



جـ- سنة الطواف: وسيأتي ذلك - إن شاء الله - في أبواب الحج.

#### د- صلاة الاستخارة:

عن جابر بن عبد الله وَعَيَلِكَعَنَا قال: كان رسول الله عَيَلِيَ يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، كما يعلمنا السورة من القرآن؛ يقول: "إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمرى – أو قال: عاجل أمري وآجله – فاقدره لي، ويسره لي، ثم بارك لي فيه، اللهم وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وآجله – فاصرفه عني، واصرفني عنه، واقدر لي الخير وعيث كان، ثم أرضني به، ويسمي حاجته (۱). وفي رواية: "ثم رَضّني به».

## مسائل في صلاة الاستخارة:

(۱) الاستخارة تكون في الأمور الاختيارية للعبد، أعني: المباحة، وأما الأمور الواجبة والمستحبة فليس فيها استخارة؛ لأنها كلها خير، وعليه أن يأتي بها وجوبًا أو استحبابًا، وكذلك لا استخارة في الأمور المحرمة والمكروهة؛ لأنها كلها شر، وعليه الانصراف عنها؛ لأن التلبس بها محرمٌ أو مكروهٌ.

(٢) أما الأمور الأخرى المباحة، فعلى العبد أن يأتي بالاستخارة، ولا يحتقر أمرًا في ترك الاستخارة، فرب أمر يستخف به يكون في الإقدام عليه ضرر عظيم؛ فتأمل قوله: «يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، كما يعلمنا السورة من القرآن»، مما يدل على تأكيد الاهتمام بها.

(٣) تكون الاستخارة بعد صلاة ركعتين من غير الفريضة كها هو ثابت في الحديث.

وعليه فلا يقع دعاء الاستخارة بعد الفريضة موقعه، ولا يكون أتى بالاستخارة المشروعة، وعليه أن يتأدب بآداب الدعاء، فهذا أحرى لقبوله (٢).

<sup>(</sup>١) البخاري (١٦٦٦)، (٦٣٨٢)، وأبو داود (١٥٣٨)، والترمذي (٤٨٠)، والنسائي (٦/ ٨٠).

<sup>(</sup>٢) راجع في ذلك كتابي: حادي السعداء بالرغبة والرجاء.



- (٤) الظاهر من قوله: «ثم ليقل» أن دعاء الاستخارة يكون بعد أداء الـركعتين كـاملتين. أي: بعد السلام.
- (٥) قال النووي رَحَمُهُ اللهُ: (ينبغي أن يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح له) (١). وقال الشوكاني: (فلا ينبغي أن يعتمد على انشراح كان له فيه هوى قبل الاستخارة، بل ينبغي للمستخير ترك اختياره رأسًا، وإلا فلا يكون مستخيرًا لله، بل يكون مستخيرًا لله وقد يكون غير صادق في طلب الخيرة، وفي التبرؤ من العلم والقدرة، وإثباتها لله تعالى، فإن صدق في ذلك تبرأ من الحول والقوة، ومن اختياره لنفسه) (٢).
- (٦) ما يعتقده كثير من الناس من أنه لا بد أن يرى رؤيا يتبين من خلالها اختيار العمل أو الانصراف عنه؛ فهذا باطل، بل المشروع أن يستخير، وأن يمضي لحاجته، آخذًا بالأسباب، متوكلًا على الله، وليحرص على ما ينفعه، فإذا قضي الأمر فذاك، وإن صرف عنه فلا يجزع؛ بل عليه أن يرضى ويسلم، وعلى هذا فالاستخارة أولها توكل وآخرها استسلام ورضا.
- (٧) اعلم أن الاستخارة يقوم بها العبد لنفسه متوكلًا على الله؛ لقوله ﷺ: «إذا هم أحدكم بالأمر...»، وأما ما يفعله البعض بطلبهم من الغير أن يستخير له؛ فهو مما لا يعلم له دليل، بل هو مخالف للحديث السابق، وأيضًا فإن الاستخارة توكل على الله، ولا يتصور هذا لغير المستخير.

## هـ- صلاة التسابيح:

اختلف العلماء في صلاة التسابيح، وذلك تبعًا لاختلافهم في تصحيح الحديث وتحسينه وتضعيفه. وقد ذكر ابن حجر، في كتابه (مجالس أمالي الأذكار)، جماعةً ممن صحَّحوه، وتعقب من أنكره، وحكم هو بتحسينه لرواية ابن عباس رَضَالِللهُ عَنْهًا.

ولفظ الحديث كما ورد في سنن أبي داود عن ابن عباس رَحَالِتُهُمَنْكُا أن رسول الله عَلَيْ قال للعباس بن عبد المطلب: «يا عباس، يا عماه، ألا أعطيك، ألا أمنحك، ألا أحبوك، ألا أفعل بك عشر خصال، إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره، وقديمه

<sup>(</sup>١) المجموع (٤/٤٥).

<sup>(</sup>٢) وانظر: نيل الأوطار (٣/ ٨٧).



وحديثه، خطأه وعمده، صغيره وكبيره، سره وعلانيته. عشر خصال: أن تصلى أربع ركعات؛ تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، خمس عشرة مرة، ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشرا، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرا، ثم تهوي ساجدًا فتقولها وأنت ساجد عشرا، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرا، ثم تسجد فتقولها عشرا، فذلك خمس وسبعون في كل ركعة، تسجد فتقولها عشرا، ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا، فذلك خمس وسبعون في كل ركعة، تفعل ذلك في أربع ركعات، إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة).

- ثالثًا: صلوات أخرى مستحبة:

هناك بعض الصلوات قد هجرها الناس، أفردها بالذكر للتنبيه عليها:

منها: صلاة القادم من السفر:

يسن صلاة ركعتين في المسجد لمن قدم من سفر؛ لحديث كعب بن مالك رَحَوَالِلَهُ عَنهُ قال: «كان رسول الله عَلَيْ إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين» (٢).

ومنها: صلاة ركعتين عند القتل:

قال النووي رَحْمُ أللَهُ: (ويستحب لمن أريد قتله بقصاص، أو في حد، أو غيرهما؛ أن يصلي قبله إن أمكنه؛ لحديث أبي هريرة رَحَوَاللَّهُ عَنْهُ أن خبيب بن عدي الصحابي رَحَوَاللَّهُ عَنْهُ حين أخرجه الكفار ليقتلوه في زمن النبي عَلَيْ قال: دعوني أصلي ركعتين، فكان أول من صلى ركعتين عند القتل) (٣).

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (١٢٩٧)، وابن ماجه (١٣٨٦)، وله طرق وشواهد جمعها الحافظ ابن حجر في مجالس أمالي الأذكار، وحسَّنه، وكذا صحَّحه الشيخ الألباني رَحِمُهُ ٱللَّهُ.

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٨ ٤٤)، ومسلم (٢٧٦٩)، وأبو داود (٢٧٧٣)، والنسائي (٦/ ١٥٢)، من حديث توبة كعب بن مالك.

<sup>(</sup>٣) انظر: المجموع (٤/ ٥٣).

ومنها: الصلاة إذا حزبه أمر:

لما ثبت في الحديث: «أن النبي ﷺ كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة» (١). واعلم أن هذه الصلاة ليست هي الصلاة التي يطلق عليها صلاة الحاجة، والراجح أن حديث صلاة الحاجة ضعيف، فعلى العبد أن يلجأ إلى الله بالصلاة والدعاء والابتهال عمومًا، دون تقييد ذلك بهيئة أو كيفية معينة.

ومنها: الصلاة عند التوبة:

عن أبي بكر رَحَوَالِلَهُ عَنْهُ قال: سمعت رسول الله عَلَيْهُ يقول: «ما من رجل يـذنب ذنبّا، شم يقوم فيتطهر، ثم يصلي ركعتين، ثم يستغفر الله؛ إلا غفر الله له، ثم قرأ هذه الآية: ﴿ وَالَّذِيكَ إِذَا فَعَلُوا فَنْحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا أَللَهُ ﴾ إلى آخر الآية [آل عمران:١٣٥]»(٢).

ومنها: الصلاة إذا خرج من بيته وإذا دخل:

عن أبي هريرة رَعَوَالِلَهُ عَنْ النبي عَلَيْهُ قال: «إذا خرجت من منزلك فصل ركعتين يمنعانك من مدخل السوء» (٣). ومنها: الصلاة بين العشاءين:

فعن أنس بن مالك رَحَوَالِلَهُ عَنهُ في قول على: ﴿ نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوَفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقَنكُمُ مَنُ نُفِقُونَ ﴾ [السلجلة: ١٦] قسال: «كسانوا يتيقظ ون مسابين المغرب والعشاء يصلون»(٤).

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (١٣١٩)، وأحمد (٥/ ٣٨٨)، وحسَّنه الألباني لشواهده

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه أبو داود (١٥٢١)، والترمذي (٢٠٤)، وابن ماجه (١٣٩٥)، وقال الترمذي: حديث حسن، وصحَّحه الألباني رَحمُهُ ٱللهُ وجوده الحافظ ابن حجر في التهذيب (١/ ٢٧٦ - ٢٦٨).

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي في شعب الإيهان (١/ ١٢٤)، والبزار في مسنده، ضعَّفه ابن رجب في فتح الباري (٥/ ٩٣) وحسَّنه الحافظ ابن حجر كما نقلمه المناوي في فيض القدير (١/ ٤٣٠)، وأورده الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (١٣٢٣). وحسَّنه الكناني في تنزيه الشريعة (٢/ ١٢٩/ ٨٨).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (١٣٢١)، والبيهقي (٣/ ١٩)، وصحَّحه الألباني في الإرواء (٤٦٩).



وعن حذيفة رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: أتيت النبي عَلَيْكُمُ فصليت معه المغرب، فصلى إلى العشاء، وفي رواية عند أحمد: فلم يزل يصلى حتى صلى العشاء ثم خرج (١).

واعلم أنه ليس لهذه الصلاة بين العشاءين عدد معين، والأحاديث الواردة في تحديد عددها بأنها «ست»: ضعيفة، وكذلك لا يصح تسميتها صلاة الأوابين، والصحيح أن صلاة الأوابين هي صلاة الضحي.

#### -- أحكام النوافل:

- (١) ينبغي للعبد أن يحافظ على النوافل وأن يكثر منها، وقد تقدم ذلك.
- (٢) تصلى نوافل الليل والنهار مثنى مثنى؛ لما ثبت في الحديث: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» (٢). وهو الثابت من صلاته ﷺ.

اختلف العلماء في نافلة النهار كيف تصلى: على مذهبين:

المذهب الأول: وهو أن تصلى مثنى مثنى، وهو ما ذهب إليه مالك والشافعي، وهـو مـا فضّله أحمد، وداود<sup>(٣)</sup>.

المذهب الثاني: أنها تصلى أربعًا وهو ما ذهب إليه ابن عمر وذهب أبو حنيفة إلى أنه يصلى في نفل النهار أربعًا بتسليمة، أو اثنتين، والأفضل أربع، وهو مذهب الأوزاعي، وأبو يوسف، ومحمد (٤)، واستدلوا بحديث أبي أيوب الأنصاري عن النبي ﷺ أنه قال: «أربع قبل الظهر

<sup>(</sup>١) رواه النسائي في الكبرى (٨٢٩٨)، وجوَّد المنذري إسناده، ورواه أحمد (٥/٤٠٤)، وابـن خزيمـة (١١٩٤)، قال محققه: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) لفظ: «والنهار» في الحديث حكم عليه بالشذوذ، لكن قال الشيخ الألباني: (وجدت للحديث طرقًا أخرى وشواهد، أحدهما صحيح، خرجتها في الروض النضير (٢٢٥)، انظر: تمام المنة (ص٢٤)، والصحيحة (٩١٩). اختلف العلماء قديمًا وحديثًا في هذه اللفظة هل هي شاذة أم لا، فقد صحَّحها البخاري فيما نقل عنه البيهقي في السنن (٢/ ٤٨٧) ومن المعاصرين أحمد شاكر، والألباني، وضعفها ابن معين والنسائي وكذا ابن تيمية، وهذا كله من حديث ابن عمر، لكن أشار الزيلعي (٢/ ١٤٤) أن الحديث وارد عن أي هريرة رواه الحربي في غريب الحديث، وقال: ابن حجر في الدراية (لعل له فيه إسنادين).

<sup>(</sup>٣) المُدُونة الكبرى (١/ ١٥٠ - ١٥١)، والأم (١/ ١٣٩ - ١٤٠)، والمجموع، شرح المهـذب (١/ ٥١، ٥١)، وروضة الطالبين (١/ ٣٣٢)، مسائل أبي داود (٧٢)، والمغني (١/ ٧٦١).

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ( ٩٤٨ ٥)، والمبسوط (١/ ١٥٩)، وبدائع الصنائع (١/ ٢٨٤ – ٢٨٥).



لا يسلم فيهن تفتح لهن أبواب السهاء»(١)، وأجاز ذلك أحمد(٢) لكنه فضل الصلاة مثنى، وأما الحديث الذي استدلوا به فقد قال ابن قدامة في (المغني): (وحديث أبي أيوب يرويه عبيد الله ابن معتب وهو ضعيف)(٣).

(٣) حكم تارك السنن: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَهُ أللَهُ: (ومن داوم على ترك السنن الراتبة لم يمكن من حكم، ولا شهادة، ولا فتيا، مع إصراره على ذلك، فكيف بمن داوم على ترك الجهاعة التي هي أعظم شعائر الإسلام)(٤).

### نوافل مبتدعة:

(۱) قال ابن تيمية رَحَمُهُ اللهُ: (فأما إنشاء صِلاة بعدد مُقدَّر وقراءة مُقدَّرة في وقت معين تصلى جماعة راتبة كهذه الصلوات المسئول عنها؛ كصلاة الرغائب في أول جمعة من رجب، والألفية في أول رجب ونصف شعبان، وليلة سبع وعشرين من شهر رجب، وأمثال ذلك، فهذا غير مشروع باتفاق أثمة المسلمين؛ كما نص على ذلك العلماء المعتبرون، ولا ينشئ مثل هذا إلا جاهل مبتدع)(٥).

(٢) قال النووى رَحِمَهُ اللَّهُ: (الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب، وهي ثنتي عشرة ركعة، تصلى بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة في رجب، وصلاة ليلة نصف شعبان مائة ركعة، وهاتان الصلاتان بدعتان ومنكران قبيحان) (٦).

(٣) اعلم أن الأحاديث الواردة في إحياء ليلتي العيد، وكذلك صلاة حفظ القرآن؛ أحاديث موضوعة، وكذلك الأحاديث الواردة في صلاة الأسبوع لا يصح منها شيء.

<sup>(</sup>١) زيادة (لا يسلم بينهن ضعيفة وقد تقدم الحديث).

<sup>(</sup>٢) مسائل أبي داود (٧٢)، ومسائل عبد الله بن أحمد (٢/ ٢٩٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: المغنى (١/ ٧٦١).

<sup>(</sup>٤) مختصر الفتاوي المصرية (ص٧٨).

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوي (٢٣/ ١٤).

<sup>(</sup>٦) المجموع (٤/٥٥).



#### صلاة الضحى:

الترغيب في صلاة الضحى:

## (١) صلاة الضحى صلاة الأوابين:

عن أبي هريرة رَحَوَالِلَهُ عَنْهُ قال: «أوصاني خليلي بثلاث لست بتاركهن؛ أن لا أنام إلا على وتسر، وأن لا أدع ركعتي الضحى؛ فإنها صلاة الأوابين، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر»(١). وعنه قال رسول الله عَلَيْهُ: «لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب»، قال: «وهي صلاة الأوابين»(٢).

## (٢) وهي تجزئ عن أداء الشكر لله كل يوم:

عن أبي ذر رَحَوَالِلَهُ عَنه النبي رَجَالِتُهُ عن النبي رَجَالِلَهُ قال: «يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة؛ فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تمليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعها من الضحى (٣).

## (٣) ومن صلاها أربعًا كفاه الله يومه:

عن نعيم بن همار الغطفاني رَحَوَالِلَهُ عَنْهُ، عن النبي رَجَالِلَهُ عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: «يا ابن آدم صلِّ لي أربع ركعات أول النهار أكفك آخره» (٤).

## (٤) وهي وصية رسول الله ﷺ لأصحابه:

عن أبي الدرداء رَحَوَالِلَهُ عَنْهُ: «أوصاني حبيبي بثلاث لن أدعهن ما عشت؛ بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر»(٥). وتقدم حديث أبي هريرة رَحِوَاللَهُ عَنْهُ نحوه.

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه ابن خزيمة (۱۲۲۳)، وإسناده صحيح، وصحَّحه الألباني في السلسلة الصحيحة (۱) صحيح: (۱۱٦٤)، وأصل الحديث في البخاري (۱۱۷۸)، ومسلم (۷۲۱).

<sup>(</sup>٢) حسن لغيره: رواه ابن خزيمة (١١٢٤)، والطبراني في الأوسط (٤/ ٩٥٩)، وانظر: السلسلة الصـحيحة للألباني (١٩٩٤).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٧٢٠)، وأبو داود (٥٢٤٣)، وابن خزيمة (١٢٢٥).

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه أبو داود (١٢٨٩)، وابن حبان (٢٥٣٤)، وأحمد (٢٠١،١٥٣/٤)، وله شواهد عن أبي الدرداء وأبي ذر.

<sup>(</sup>٥) مسلم (٧٢٢)، وأبو داود (١٤٣٣)، وأحمد (٦/ ٤٤٠).



## (٥) وهي أعظم ثوابًا من سرية غنمت وأسرعت الرجعة:

عن أبي هريرة رَضَالِتُهُ عَنْهُ قال: بعث النبي عَلَيْةٍ جيشًا فأعظم الغنيمة، وأسرعوا الكرَّة، فقال رجل: يا رسول الله، ما رأينا بعثًا قط أسرع كرَّة، ولا أعظم غنيمة من هذا البعث! فقال: «ألا أخبركم بأسرع كرَّة، وأعظم غنيمة؟ رجل توضأ في بيته فأحسن الوضوء، ثم عمد إلى المسجد، فصلى فيه صلاة الغداة، ثم أعقب بصلاة الضحى، فقد أسرع الكرَّة وأعظم الغنيمة» (١). ومعنى «أسرع كرَّة» أي: رجعةً.

## (٦) أن من خرج لصلاتها فأجره كأجر المعتمر:

عن أبي أمامة رَسِحُ الله عَلَيْهُ قَالُ الله عَلَيْهُ قَالَ: «من خرج من بيته متطهرًا إلى صلاة مكتوبة، فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى، لا ينصبه إلا إياه، فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينها كتاب في عليين» (٢)، ومعنى «لا ينصبه»: أي: لا يخرجه ويعاني مشقته.

(٧) أن من صلاها بعد أن صلى الصبح في جماعة، وذكر الله حتى تطلع الشمس، فله أجر حج وعمرة تامة:

وذلك لما ورد في الحديث: «من صلى الصبح في جماعة، ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتي الضحى، كتب له أجر حجة وعمرة تامتين تامتين تامتين "(٣). حكم صلاة الضحى:

الصحيح الذي دلت عليه الأحاديث والآثار استحباب صلاة الضحى، وأنها من السنن. وقد خالف في ذلك آخرون، وتعددت الأقوال إلى ستة أقوال، فمنهم من يرى عدم استحبابها،

<sup>(</sup>١) حسن لغيره: ابن حبان (٢٥٣٥)، والبزار والطبراني، وله شاهد عند أحمد (٢/ ١٧٩)، من رواية عبد الله ابن عمرو، وفيه ابن لهيعة.

<sup>(</sup>٢) حسن: رواه أبو داود (٥٥٨)، وأحمد (٥/ ٢٦٨). تفرد به القاسم بن عبد الرحمن، قيل: منكراته كثيرة لكن قال أبو حاتم: حديث الثقات عنه مستقيم، لا بأس به، إنها ينكر عنه الضعفاء (انظر: تهذيب الكهال ٢٣/ ٣٨٣- ٣٩١)، قلت: هذا يرويه عنه الثقات، والحديث صحّحه الألباني في صحيح أبي داود (٥٦٧).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٥٨٦)، والطبراني في الكبير (١٧٨)، من طرق عن أبي أمامة. وقـال الهيثمـي لأحـد أسـانيده: إسناده جيد. انظر: مجمع الزوائد (١٠٤/١٠)، وصحَّحه الألباني في صحيح الجامع (٦٢٢٢).



ومنهم من يرى قصرها في البيوت فقط، ومنهم من رأى بدعيتها، ومنهم من استحبها لسبب؟ كقدوم من سفر، أو عند الفتح ونحو ذلك. ولكن الصحيح من هذا كله أنها مستحبة كها تقدم. عدد ركعاتها:

أقل ركعات الضحى ركعتان؛ وذلك لحديث أبي هريرة رَعَوَاللَهُ عَنهُ وأبي الدرداء رَعَوَاللَهُ عَنهُ: «أوصاني خليلى بثلاث... وركعتي الضحى...» وغيره من الأحاديث. ويجوز أن تصلى أربعًا؛ لحديث عائشة عند مسلم: «كان يصلي الضحى أربعًا» (١). وقد ورد أيضًا أنه صلى الضحى ست ركعات من حديث جابر وغيره. وثبت في الصحيحين من حديث أم هانئ أنه صلى الضحى يوم الفتح ثمانى ركعات (٢).

قال الشوكاني رَحَمَهُ اللَّهُ: (فأكثر ما ثبت من فعله ثهان ركعات، وأكثر ما ثبت من قوله اثنتا عشرة ركعة)، وابن ماجه (١٣٨٠)، عشرة ركعة)، وابن ماجه (١٣٨٠)، لكنه حديث ضعيف، وكذا ما ورد عن أبي الدرداء من صلاة الضحى ثنتي عشرة ركعة؛ فهو ضعيف، وعليه فلا يصح في الأكثر إلا صلاة الثهاني من فعله؛ لحديث أم هانئ السابق.

قلت: وثبت من فعله الإطلاق بأكثر من أربع، وذلك في حديث عائشة رَوَّوَ اللَّهُ عند مسلم: «كان يصلي الضحى أربعًا، ويزيد ما شاء الله» (٣).

فإما أن يحمل على المقيد من فعله (بثهاني ركعات) أو المقيد من قوله: (ثنتي عشرة ركعة) الكنه لا يصح - أو يحمل على أنه (أكثر من ذلك) كما هو رأي جماعة؛ منهم: أبو جعفر الطبري، والحليمي، والروياني من الشافعية، ورجحه ابن القيم (٤).

وذهب آخرون إلى أن أفضلها أربع ركعات؛ لحديث أبي الدرداء المتقدم عن الله تعالى: «أنه ابن آدم، صلِّ لي أربع ركعات في أول النهار أكفك آخره». ولحديث عائشة عند مسلم: «أنه كان يصلى الضحى أربع ركعات»، وغيرها من الأحاديث.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۷۱۹)، وابن ماجه (۱۸۳۱)، وأحمد (٦/ ٧٤).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٨٠)، ومسلم (٣٣٦)، وأبو داود (١٢٩١)، والترمذي (٢٧٣٥)، والنسائي (١/ ١٢٦).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٩١٧)، وابن ماجه (١٣٨١).

<sup>(</sup>٤) زاد المعاد (١/ ٣٥٢).

## سنن الصلاة



وهذا هو الأرجح؛ لكثرة الأحاديث في ذلك، وأما الثهانية فكانت لسبب، وهو يوم الفتح، واتفق ذلك وقت الضحى، وعليه فيقال: سنة الفتح ثماني ركعات، وأما الضحى فركعتان، والأفضل أربع، ويجوز الزيادة على الأربع.

## كيفية صلاتها:

الصحيح أن تصلى كل ركعتين بتسليم؛ وذلك لما ثبت عند أبي داود من حديث أم هانئ في وصفها لصلاته على الضحى يوم فتح مكة؛ قالت: «صلى يوم فتح مكة سبحة الضحى ثماني ركعات؛ يسلم بين كل ركعتين» (١)، ولعموم الحديث: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى». وقد تقدم تخريجه (٢).

#### وقتها:

يبدأ وقت الضحى من ارتفاع الشمس بعد طلوعها قدر رمح، ويقدر ذلك بنحو ربع أو ثلث ساعة إلى قبل وقت الزوال، وذلك قبل الظهر بنحو ربع أو ثلث ساعة أيضًا.

وعن زيد بن أرقم رَسَحُالِقَهُ عَنهُ قال: «خرج النبي ﷺ على أهل قباء وهم يصلون، فقال: «صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى»(٣). والمقصود بقوله: «إذا رمضت الفصال» أي: أصابها في أخفافها حر الرمضاء، وهي شدة الحر، والمراد إذا وجد الفصيل حر الشمس، ولا يكون ذلك إلا عند ارتفاعها.

وهذا الحديث يدل على أن أفضل وقتها إذا اشتد حرها، وهو المراد بقوله: «إذا رمضت الفصال».



<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة.

<sup>(</sup>۲) انظر: (۱/ ۳۷٦).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٧٤٨)، وأحمد (٤/ ٣٦٧).

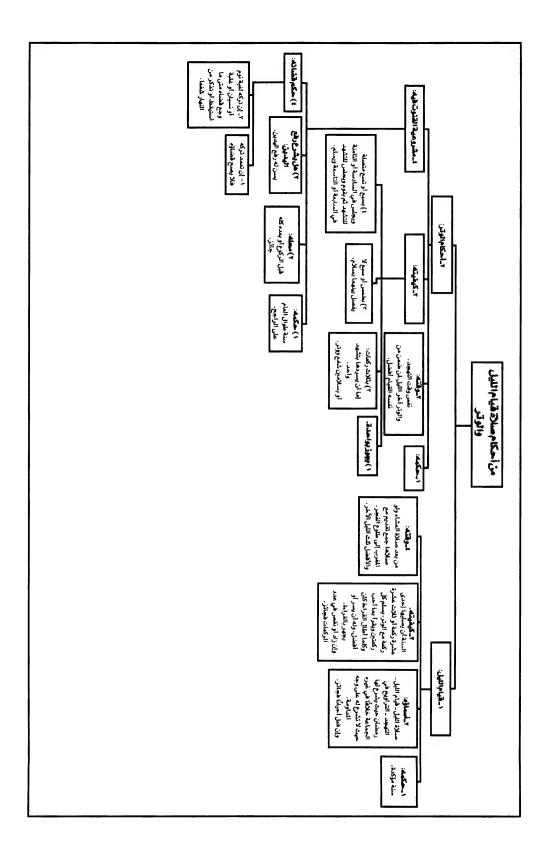



- أولا: الترغيب في قيام الليل:

أعن أبي هريرة وَ وَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ قال: «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة، عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطًا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان» (١)، و «قافية الرأس»: مؤخره.

وعن عمرو بن عَبَسة رَعَوَلِللهُ عَنهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يلكر الله في تلك الساعة فكن»(٢).

وعن عبد الله بن مسعود رَحَوَلِتَهُ عَال: ذُكِر عند النبي عَلَيْ رجل فقيل: ما زال نائبًا حتى أصبح، ما قام إلى الصلاة، فقال: «بال الشيطان في أذنه» (٣). وحمله بعض أهل العلم على نومه عن الفريضة؛ يعنى صلاة «الصبح».

وعن ابن مسعود رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «عجب ربنا من رجلين؛ رجل ثار عن وطائه ولحافه، من بين أهله وحبه إلى صلاته، فيقول الله عَرَّبَكَ : أيا ملائكتي انظروا إلى عبدي؛ ثار عن فراشه ووطائه، من بين حيه وأهله إلى صلاته، رغبة فيها عندي، وشفقة عا عندي...» الحديث (٤).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۱٤۲)، (۲۲۲۹)، ومسلم (۲۷۲)، وأبو داود (۱۳۰٦)، والنسائي (۳/۲۰۳).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه الترمذي (٣٥٧٩)، وقال: حسن صحيح. وصحَّحه الألباني في صحيح الجامع (١١٧٣).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١١٤٤)، ومسلم (٧٧٤)، والنسائي (٣/ ٢٠٤)، وابن ماجه (١٣٣٠).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (١/ ٤١٦)، وأبو داود (٢٥٣٦)، مختصرًا، وابن حبان (٢٥٥٧)، وحسَّنه الألباني، وصحَّحه أحمد شاكر. ورجح الدارقطني أنه موقوف على ابن مسعود (٥/ ٢٦٧) قلت: ومثله لا يقال بالرأي فهو في حكم المرفوع.



وعن عبد الله بن عمرو رَهَ اللهُ عَالَ: قال رسول الله عَلَيْهُ: «من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بألف آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من القنطرين» (١).

وعن أنس رَيَخَالِلَهُ عَنهُ كان إذا دعا لأخيه يقول: «جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار، يقومون الليل ويصومون النهار، ليسوا بأثمة ولا فجار»(٢).

#### → ثانيًا: حكمه:

لا قيام الليل سنة مؤكدة؛ فعن عائشة رَحَيَّكَ عَنَا أن رسول الله عَيَّا صلى ذات ليلة في المسجد، فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة، فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة، فلم يخرج إليهم رسول الله عَيَّا ، فلما أصبح قال: «قد رأيت الذي صنعتم، ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان (٣).

واختلف السلف والخلف هل كان فرضًا على النبي ﷺ أو لا؟ وكلا الفريقين احتج بقول تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱليَّلِ فَتَهَجَدْ بِهِ عَنَافِلَةً لَكَ ﴾ [الإسراء: ٧٩]. فالفريق الأول قال: هذا صريح في عدم الوجوب؛ لقوله: ﴿ نَافِلَةً ﴾، وأما الآخرون فقالوا: أمره بالتهجد، ولم يجئ ما ينسخه، وفسروا قوله: ﴿ نَافِلَةً ﴾ بمعنى الزيادة، وليس المقصود النافلة التي هي عكس الفرض، ومطلق الزيادة لا يدل على التطوع؛ فإن قيام الليل في حق غيره مكفر للسيئات، وفي حقه زيادة في الدرجات.

صلاة التهجد أفضل الصلوات بعد المكتوبة:

عن أبي هريرة رَحَوَلَيْكَ مَنهُ أَن النبي رَبِي اللهِ قَال: «أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل»(٤).

<sup>(</sup>١) حسن: رواه أبو داود (١٣٩٨)، وابن خزيمة (١١٤٤)، وابن حبان (٢٥٧٢).

<sup>(</sup>٢) صحَّحه الألباني: رواه البخاري في الأدب المفرد (٦٣١) موقوفًا، ورواه عبد بن حميد (١/ ٤٠٢)، انظر: الصحيحة للألباني (١٨١٠) رفعه خطأ، والصحيح موقوف، انظر: علل الأحاديث في كتاب مسلم (رقم٣٢).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٧٢٩)، (١١٢٩)، ومسلم (٧٦١)، وأبو داود (١٣٧٣)، والنسائي (٣/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٦٦٣)، وأبو داود (٢٤٢٩)، والترمذي (٤٣٨)، والنسائي (٣/ ٢٠٦)، وابن ماجه (١٧٤٢).



ثالثًا: بعض الآداب والأحكام المتعلقة به:

له ينبغي أن ينوي عند نومه قيام الليل نية جازمة؛ ليحوز الفضل والثواب الثابت في الحديث الآي: عن أبي الدرداء رَضَالِتُهُ عَنهُ: «من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم فيصلي من الليل، فغلبته عينه حتى يصبح، كتب له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربه»(١).

\* ويستحب له المداومة على قيام الليل، وليعود نفسه على قدر يمكنه الدوام عليه مدة حياته، ولا ينقص منه إلا لضرورة. عن عائشة رَحَوَلَيْهَ عَهَا قالت: قال رسول الله ﷺ: «خذوا من الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا» (٢). وعنها رَحَوَلَيْهُ عَنها: سئل النبي ﷺ: أي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ قال: «أدومه وإن قل» (٣).

\* ويكره له ترك قيام الليل: عن ابن مسعود رَحَوَلِللَهُ عَنْهُ قال: ذكر عند النبي عَلَيْقُ رجل نام حتى أصبح قال: «فاك رجل بال الشيطان في أذنيه»، أو قال: «في أذنه»(٤).

\* كما يكره ترك ما اعتاده من قيام الليل: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رَحَالِتَهُ عَنْهُا قال: قال رسول الله ﷺ: «يا عبد الله! لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل»(٥).

\* ويسن لمن استيقظ من الليل أن يمسح النوم عن وجهه: وأن يتسوك؛ لحديث حذيفة: «كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك»(٦).

\* وأن ينظر إلى السهاء ويقرأ الآيات التي في آخر آل عمران: ﴿ إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ اللهِ وَأَلْأَرْضِ ﴾ إلى آخر السورة؛ لما ثبت من حديث عبد الله بن عباس رَحَوَلِلهُ عَنْهُم قال: «بت عند

<sup>(</sup>١) رواه النسائي (٣/ ٢٥٨)، وابن ماجه (١٣٤٤)، وابن خزيمة (١١٧١ - ١١٧٥) وذكر أسانيده ثم قال: والله أعلم بالمحفوظ من هذه الأسانيد، وناقش الألباني كلامه وحكم بصحة الحديث مرفوعًا، وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: بسند صحيح أما الدارقطني (رقم ١٠٧٤) فقال: المحفوظ أنه موقوف قلت: لا يضر ذلك، فمثله لا يقال بالرأي.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٤٣) (١٥١)، ومسلم (٧٨٥)، والنسائي (٣/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٧٨٧).

<sup>(</sup>٤) البخاري (١١٤٤)، ومسلم (٧٧٤)، والنسائي (٣/ ٢٠٤)، وابن ماجه (١٣٣٠).

<sup>(</sup>٥) البخاري (١١٥٢)، ومسلم (١١٥٩)، (١٨٥).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٢٤٥)، ومسلم (٥٥١)، والنسائي (٣/ ٢١٢).



ميمونة – وهي خالته – فاضطجعتُ في عرض وسادة، واضطجع رسول الله وأهله في طولها، فنام حتى انتصف الليل، أو قريبًا منه، فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه – وفي رواية: قعد ونظر إلى السهاء – ثم قرأ عشر آيات من آل عمران – وفي رواية: قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران – ثم قام رسول الله على ألى شن معلقة فتوضأ فأحسن الوضوء – ثم قام يصلي، فصنعت مثله، فقمت إلى جنبه، فوضع يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذني يفتلها، ثم صلى ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم أوتر، شم اضطجع حتى جاء المؤذن، فقام فصلى ركعتين، ثم خرج فصلى الصبح»(١). وللحديث هذا ألفاظ كثيرة، تجدها في مواضعها في الصحيحين.

\* كما يستحب له إذا تعار من الليل أن يدعو بالدعاء الآتي: عن ربيعة بن كعب الأسلمي وَ عَلَيْتُهُ عَنهُ قال: كنت أبيت مع رسول الله عَلَيْتُهُ، فأتيته بوضوئه وحاجته، وكان يقوم من الليل يقول: «سبحان ربي وبحمده» الهوي، ثم يقول: «سبحان رب العالمين» سبحان رب العالمين» الهوي (٢). ومعنى «الهوي»: الحين الطويل من الوقت، أي: أنه أخذ يسبح وقتًا طويلًا.

وعن عبادة بن الصامت رَحَوَلَتُهُ عَن النبي عَلَيْهُ قال: «من تعار من الليل فقال: لا إلى الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله، ولا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي -أو دعا- استجيب له، فإن توضأ، قبلت صلاته»(٣).

قال ابن بطال رَحمَهُ اللّهُ: (وعد الله، على لسان نبيه، أن من استيقظ من نومه، لهجًا لسانه بتوحيد ربه والإذعان له بالملك والاعتراف بنعمه؛ يحمده عليها، وينزهه عما لا يليق به بتسبيحه والخضوع له؛ بالتكبير، والتسليم له بالعجز عن القدرة إلا بعونه؛ أنه إذا دعاه

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۱۷)، (۱۳۸)، (۱۸۳)، (۱۹۷– ۱۹۹)، (۲۷۷)، (۵۹۸)، (۹۹۲)، (۱۱۹۸)، (۲۶۹)، ومسلم (۷۲۳).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه ابن حبان (٢٥٩٤)، وهو عند الترمذي (٣٤١٦)، وابن ماجه (٣٨٧٩).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١١٥٤)، والترمذي (٣٤١٤)، والنسائي في اليوم والليلة (٨٦١).



أجابه، وإذا صلى قبلت صلاته، فينبغي لمن بلغه هذا الحديث أن يغتنم العمل به، ويخلص نيته لربه) اهـ(١). وكذلك يستحب ذكر الله بالأذكار الواردة عند الانتباه من النوم.

\* ويستحب للرجل إذا استيقظ لصلاة الليل أن يوقظ لها امرأته، ويستحب للمرأة إذا استيقظت أن توقظ لها زوجها. عن أبي هريرة رَحَوَالِلَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله عَلَيْمَ: «رحم الله رجلًا قام من الليل فصلى وأيقظ أهله، فإن أبت نضح في وجهها الماء، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء»(٢).

وعن أبي سعيد، وأبي هريرة رَحَالِتَهُ عَنْهَا قالا: قال رسول الله ﷺ: «إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا، أو صلى، ركعتين جميعًا، كتبا من الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات»(٣).

\* وإذا نعس في صلاته فليتركها، وليرقد حتى يذهب عنه النوم؛ فعن عائشة رَحَوَاللَّهُ عَنهَ أَن النبي عَلَيْهُ قال: «إذا نعس أحدكم في صلاته، فليرقد حتى يذهب عنه النوم؛ فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس، لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه»(٤).

وعن أنس رَحَوَالِلَهُ عَنهُ قال: دخل رسول الله عَلَيْتُهُ المسجد، وحبل ممدود بين ساريتين، فقال: «حلوه؛ ليُصلِّ «ما هذا؟» قالوا: لزينب تصلي، فإذا كسلت أو فبترت أمسكت به، فقال: «حلوه؛ ليُصلِّ أحدكم نشاطه، فإذا كسل أو فتر فليقعد»(٥).

※ ويستحب الاستغفار بعد قيام الليل؛ لقوله تعالى: ﴿وَٱلْمُسْتَغَفِرِينَ بِٱلْأَسْمَارِ ﴾ [ال عمران:١٧].
 قال الحسن البصري رَحْمَهُ اللّهُ مدوا صلاتهم إلى الليل، ثم جلسوا يستغفرون الله.

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٣/ ٤١).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه أبو داود (١٣٠٨)، (١٤٥٠)، والنسائي (٣/ ٢٠٥)، وابن ماجه (١٣٣٦).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (١٣٠٩)، (١٤٥١)، والنسائي في الكبرى، وابن ماجه (١٣٣٥)، وابن حبان (٢٥٦٨). قال الحافظ في نتائج الأفكار (١/ ٣٨): هذا حديث صحيح وقال الحاكم (١/ ٤٦١): صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه قلت: ورد الحديث مرفوعًا وموقوفًا، ورجح بعض العلاء الموقوف منهم الدارقطني، وصحح بعضهم المرفوع منهم النووي والعراقي وابن حجر والمناوي والألباني وغيرهم، وأيًا كان الأمر فالموقوف له حكم المرفوع لأنه لا يقال بالرأي.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢١٢)، ومسلم (٧٨٦)، وأبو داود (١٣١٠)، والترمذي (٣٥٥).

<sup>(</sup>٥) البخاري (١١٥٠)، ومسلم (٧٨٤)، ابن حبان (٢٤٩٢)، وهذا لفظه.



--- رابعًا: وقت قيام الليل:

لله تجوز صلاة قيام الليل في أي جزء من أجزاء الليل إلى الفجر، سواء صلى من أول الليل أو وسطه أو آخره، فقد ثبت في وصف قيامه ﷺ أنه صلاها في كل هذه الأوقات.

عن أنس رَحَوَالِلَهُ عَنهُ قال: «ما كنا نشاء أن نراه من الليل مصليًا إلا رأيناه، وما كنا نشاء أن نراه نائهًا إلا رأيناه، وكان يصوم من الشهر حتى نقول: لا يفطر منه شيئًا، ويفطر حتى نقول: لا يصوم منه شيئًا» (١).

قال الحافظ رَحَمُ اللَّهُ: لم يكن لتهجده ﷺ وقت معين، بل بحسب ما يتيسر له القيام. لكن الأفضل أن يقوم في جوف الليل، وفي الثلث الأخير منه:

عن عبد الله بن عمرو رَحَوَلَتُهُ عَنْهُا أَن النبي عَلَيْهُ قال: «أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه، وكان يصوم يومًا ويفطر يومًا»(٢).

وعن عائشة رَخِوَلِيَهُ عَنها، وقد سئلت كيف صلاة النبي ﷺ بالليل؟ قالت: «كان ينام أوله، ويقوم آخره، فيصلى، ثم يرجع إلى فراشه، فإذا أذن المؤذن وثب، فإن كانت به حاجة اغتسل، وإلا توضأ وخرج»(٣).

وفي الحديث: «إن الله ينزل في ثلث الليل الأخير إلى سماء الدنيا، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له»(٤).

- خامسًا: كيفية صلاة الليل:

أعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رَعَالِتُهُ عَبَا: كيف كانت صلاة رسول الله عليه و مضان؟ فقالت: «ما كان رسول الله عليه يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة؛ يصلي أربعًا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعًا فلا تسل عن حسنهن

<sup>(</sup>١) البخاري (١١٤١)، والترمذي (٧٦٩)، والنسائي (٣/ ٢١٣).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١١٣١)، ومسلم (١١٥٩)، وأبو داود (٢٤٤٨)، والنسائي (٣/ ٢١٤)، وابن ماجه (١٧١٢).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١١٤٦)، ومسلم (٧٣٩).

<sup>(</sup>٤) البخاري (١١٤٥)، ومسلم (٧٥٨)، وأبو داود (١٣١٥)، والترمذي (٤٤٦).



وطولهن، ثم يصلي ثلاثًا» (١)، وفي بعض الروايات: «ويمكث في سجوده قدر ما يقرأ الرجل خسين آية قبل أن يرفع رأسه (٢).

وعلى هذا فالصحيح أن صلاة الليل الثابتة من فعله ﷺ لا تزيد عن هذا الحد، ولكنه ورد في بعض الأحاديث أنه كان يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين (٣)، وثبت صلاة الثلاث عشرة في حديث ابن عباس أيضًا، وقد تقدم قريبًا (٤). وفي حديث زيد بن خالد الجهني (٥).

قال الحافظ رَحَمَهُ اللهُ: (فيحتمل أن تكون أضافت إلى صلاة الليل سنة العشاء لكونه كان يصليها في بيته، أو ما كان يفتتح به صلاة الليل، فقد ثبت عند مسلم... أنه كان يفتتحها بركعتين خفيفتين، وهذا أرجح في نظري؛ لأن رواية أبي سلمة التي دلت على الحصر في إحدى عشرة جاء في صفتها عند المصنف وغيره: يصلي أربعًا ثم أربعًا، ثم ثلاثًا، فدل على أنها لم تتعرض للركعتين الخفيفتين، وتعرضت لهما في رواية الزهري، والزيادة من الحافظ مقبولة)(٢).

وقال القرطبي رَحَمُهُ اللهُ: (أشكلت روايات عائشة على كثير من أهل العلم، حتى نسب بعضهم حديثها إلى الاضطراب... والصواب أن كل شيء ذكرته من ذلك محمول على أوقات متعددة وأحوال مختلفة بحسب النشاط وبيان الجواز)(٧).

فهذه هي السنة الثابتة عن رسول الله ﷺ، وعُلم من ذلك أن السنة أن يبدأ بركعتين خفيفتين (^) ثم يطيل بقية الركعات، ومجموع الركعات إحدى عشرة، أو ثلاث عشرة، وكذلك الرواية الصحيحة الثابتة عن عمر بن الخطاب وَعَالِلُهُ عَنْهُ في اجتهاعهم لصلاة

<sup>(</sup>١) البخاري (١١٤٧)، ومسلم (٧٣٨)، وأبو داود (١٣٤١)، والترمذي (٤٣٩)، والنسائي (٣/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه أبو داود (١٣٣٦)، وابن ماجه (١٣٥٨)، وابن حبان (٢٤٣١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٦٤)، وأبو داود (١٣٣٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: (١/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٧٦٥)، وأبو داود (١٣٦٦)، وابن ماجه (١٣٦٢).

<sup>(</sup>٦) انظر: فتح الباري (٣/ ٣١).

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق.

<sup>(</sup>۸) مسلم (۷۶۷)، وأحمد (٦/ ٣٠)، وابن أبي شيبة (٢/ ٧٣).



التراويح أنهم صلوها إحدى عشرة ركعة، وأما ما روي عنه أنه صلاها عشرين فهى رواية شاذة، وقد حقق ذلك شيخنا الألباني في رسالته (صلاة التراويح)، وأجاب عن شبهات المخالفين(١).

## \_\_ سادسًا: قضاء صلاة الليل:

له يجوز لمن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار شفعًا؛ فعن عائشة وَعَالِشَهُمَةَا: «أن النبي ﷺ كان إذا فاتته الصلاة من الليل، من وجع أو غيره، صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة»(٢).

وعن عمر رَحَوَالِلَهُ عَنهُ أَن النبي رَلِي اللهِ قَال: «من نام عن حزبه أو عن شيء منه، فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، كتب له كأنها قرأه من الليل»(٣).

#### • مسائل متعلقة بقيام الليل:

لله (١) الجهر والإسرار بالقراءة جائزان في صلاة الليل، والمستحب التوسط في القراءة بينها؛ فقد ثبت في الحديث أنه ﷺ ربها جهر بصلاته، وربها خافت بها(٤).

(٢) يجوز له أن يطيل الصلاة، وأن يخففها، والأولى إطالتها اقتداء بالنبي ﷺ.

(٣) المستحب أن تُصلى صلاة قيام الليل في رمضان جماعة في المسجد؛ لما ثبت في المحديث عن النعمان بن بشير رَضَالِتُهُ قال: «قمنا مع رسول الله على لله تلاث وعشرين في شهر رمضان إلى ثلث الليل الأول، ثم قمنا معه ليلة خمس وعشرين إلى نصف الليل، شم قام بنا ليلة سبع وعشرين حتى ظننا أن لا ندرك الفلاح، قال: وكنا ندعو السحور الفلاح»(٥).

وقد ثبت نحو هذا من حديث أنس، وعائشة، وحذيفة؛ رَضَالِلَّهُ عَنْهُر.

<sup>(</sup>١) ثم اطلعت على رد للشيخ إسهاعيل الأنصاري بين فيه صحة هذه الرواية وأنها غير شاذة.

<sup>(</sup>٢) مسلم (٧٤٦)، وأبو داود (١٣٤٢)، والترمذي (٤٤٥).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٧٤٧)، وأبو داود (١٣١٣)، والترمذي (٥٨١)، والنسائي (٣/ ٢٦٠)، وابن ماجه (١٣٤٣).

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه أبو داود (٢٢٦)، والترمذي (٤٤٩)، والنسائي (١/ ١٢٥)، وابن ماجه (١٣٥٤)، وابن حبان (٢٤٤٧).

<sup>(</sup>٥) صحيح: رواه النسائي (٣/ ٢٣٨)، وأحمد (٤/ ٢٧٢)، وابن أبي شيبة (٢/ ١٦٤).



وبين ﷺ فضل صلاتهم مع الإمام فقال: «من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة»(١).

ولذلك قال الإمام أحمد: (يعجبني أن يصلي مع الإمام ويوتر معه. وسئل: يؤخر القيام - يعني التراويح- إلى آخر الليل؟ قال: لا؛ سنة المسلمين أحب إلي).

- (٤) وأما في غير رمضان فلم يثبت دليل على الاجتماع لها، لكن إن توافق الحال فصلوا جماعة دون ترتيب معين أو تحديد لوقت فجائز؛ لحديث ابن عباس رَحَالِتَهُ عَنْهَا وصلاته خلف النبي عَيَّالَةً في بيت ميمونة، وقد تقدم (٢).
- (٥) ليس في القراءة لصلاة الليل شيء مسنون، بل المستحب إطالة القراءة من غير تحديد لقدر معين، فعن السائب بن يزيد قال: «أمر عمر بن الخطاب رَحَالِلَهُ عَنهُ أبي بن كعب وتميهًا الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة، قال: وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في بزوغ الفجر» (٣).
- (٦) لا يشترط في صلاة الليل ترتيب القراءة حسب أيام الشهر، كما يفعل كثير من الأئمة من المواظبة على قراءة كل يوم جزء، فيختم بختام الشهر.

ولكني لا أقول ببدعيته؛ لثبوت نحوه عن بعض السلف؛ ففي المغني: (قال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - فقلت: أختم القرآن؛ أجعله في الوتر أو في التراويح؟ قال: اجعله في التراويح حتى يكون لنا دعاء بين اثنين، قلت: كيف أصنع؟ قال: إذا فرغت من آخر القرآن فارفع يديك قبل أن تركع، وادع بنا ونحن في الصلاة، وأطل القيام لله، قلت: بم أدعو؟ قال: بما شئت)(٤).

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه أبو داود (١٣٧٥)، والترمذي (٨٠٦) وصحَّحه، والنسائي (٣/ ٨٣)، وابن ماجه (١٣٢٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: (١/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٣) رواه مالك في الموطأ (١/ ١١٥)، وعبد الرزاق (٤/ ٢٦٠)، وابن أبي شيبة (٢/ ١٦٢)، وصحَّحه الألباني في الإرواء (٢/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: المغنى (٣/ ١٧١).



(٧) من البدع المنكرة: قراءة الأذكار أو السور القصيرة بين ركعات التراويح، يعدون بها عدد الركعات، وكذلك قولهم: الصلاة يرحمكم الله، أو صلاة التراويح أثابكم الله، أو نحو هذا.

(٨) من الأمور المنكرة: التكلف بالسجع في دعاء القنوت، فهذا من الاعتداء فيه، وهو مخالف للسنة.

(٩) اعلم أن من رأى صلاة الليل عشرين متأولًا في ذلك، فلا يحكم عليه بالتضليل ولا الابتداع، بل الصحيح متابعة الإمام حتى لو زاد على الإحدى عشرة؛ لعموم الحديث السابق: «من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة»(١)

ولما ثبت عن ابن مسعود رَحِوَلِيَّهُ عَنهُ وغيره أنهم صلوا خلف عثمان بن عف ان عندما أتم الصلاة في منى، مع إنكارهم عليه. قال ابن مسعود رَحِوَلِيَّهُ عَنهُ: «الخلاف شرر»، وقد تقدم أن رواية صلاة العشرين يرى بعضهم ثبوتها، فالأمر في ذلك واسع والله أعلم.

(١٠) يشرع للنساء حضور التراويح، بل يجوز أن يجعل لهن إمام خاص بهن، وقد جعل عمر بن الخطاب رَضِيَّلِيَّهُ عَنْهُ على الرجال أبي بن كعب، وعلى النساء سليمان بن أبي حثمة. وكذلك فعل على بن أبي طالب، وهذه كلها أسانيد صحيحة.

(١١) ما تقدم من قيام الليل، يطلق عليه في رمضان (التراويح)، فليس هناك في رمضان صلاتان إحداهما يطلق عليها قيام الليل والأخرى التراويح كما يظن بعض العامة.

وكذلك إذا صليت قيام الليل في آخر الليل تسمى هذه الصلاة: (التهجد)، وقيل: إن صليت بعد نوم تسمى (التهجد)، فهذا كله في المسميات، وهي صلاة واحدة يعمها: (صلاة الليل)، فليس هناك صلاة أخرى تسمى التهجد، بل هي صلاة الليل لكنها في آخره، أو بعد النوم يطلق عليها التهجد.

(۱۲) إذا أراد العبد أن يتنفل بعدما أدى صلاة الليل إحدى عشرة ركعة، أو ثلاث عشرة ركعة، في يجوز له التنفل؟

<sup>(</sup>١) تقدم في الصفحة السابقة.

الراجح -والله أعلم- أن ذلك جائز؛ لعموم الأحاديث الواردة في فضيلة التنفل المطلق، أعنى أن لا يعتقد هذه من السنة الراتبة لليل، بل من التنفل المطلق.

(١٣) لا تخص ليلة الجمعة بقيام؛ لما ثبت في الحديث: «لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالى...» الحديث (١).

(١٤) قال النووي رَحَمُهُ اللَّهُ: (الأفضل هو أن يسلم من كل ركعتين، وسواءٌ نوافل الليل والنهار، يستحب أن يسلم من كل ركعتين) (٢). ولكن هناك طرق أخرى سيأتي ذكرها مع صلاة الوتر.

(١٥) يكره قيام الليل كله، والسنة أن يقوم وينام، لكنه يجوز أحيانًا في بعض الليالي إحياء الليل كله كالعشر الأواخر من رمضان<sup>(٣)</sup>، وأما ما ثبت عن أبي حنيفة أنه ظل أربعين سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء، فمها لا أصل له<sup>(٤)</sup>.



<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۱٤٤)، وأحمد (٦/ ٤٤٢)، وابسن خزيمه (١١٧٦)، وابسن حبسان (٣٦١٢)، والحساكم (١/ ٥٥٠)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٠٣)، والنسائي في الكبرى (٢٧٥٥).

<sup>(</sup>٢) شرح مسلم (٢/ ٤٠١)، وانظر: المغني (٤/ ٤٩٨).

<sup>(</sup>٣) انظر في ذلك: المجموع (٤/ ٥٤)، وشرح النووي (٢/ ٤٤١). مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٢/ ٣٠٨)، وفتح الباري (٣/ ٢٠).

<sup>(</sup>٤) انظر : صفة صلاة النبي على للألباني (ص٦٩).



## صلاة الوتىر

## → أولا: حكم الوتر:

\* الوتر سنة مؤكدة، وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء؛ لما ثبت عن علي رَضَالِكَهَنهُ قال: (إن الوتر ليس بحتم، ولا كصلاتكم المكتوبة، ولكن رسول الله عَلَيْهُ أوتر فقال: «يا أهل القرآن أوتروا؛ فإن الله وتر يحب الوتر»)(١). وعند النسائي بلفظ: «الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله عَلَيْهُ». قال الشوكاني رَحَمُهُ اللهُ: وقد ذهب الجمهور إلى أن الوتر غير واجب، بل سنة، وخالفهم أبو حنيفة، فقال: إنه واجب، وروي عنه أنه فرض... قال ابن المنذر: ولا أعلم أحدًا وافق أبا حنيفة في هذا. واستدل الحنفية بحديث أبي أيوب عن النبي عَلَيْهُ: «الوتر حق على كل مسلم»(٢). لكن هذا ليس بحجة على الوجوب؛ فقوله: «حق» لا يدل على الوجوب لأن هناك ما يصرفه عن ذلك.

قلت: ومن الأدلة على عدم الوجوب: أحاديث فرضية الصلوات الخمس<sup>(٣)</sup>. قال أحمد رَحَمُهُ اللَّهُ: (من ترك الوتر عمدًا فهو رجل سوء، ولا ينبغي أن تقبل له شهادة)<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) حسن موقوفًا: رواه أبو داود (۱۱۱)، والترمذي (۲۵۳) وحسّنه، (٤٥٤)، والنسائي (۳/ ۲۲۸)، وابن ماجه (۱۱۹۹). الحديث ورد موقوفًا ومرفوعًا من طريق عمرو بن ضمرة وهو صدوق وثقه غير وابن ماجه (۱۱۹۹). الحديث ورد موقوفًا ومرفوعًا من طريق عمرو اينة الموقوف فقد اختلف فيه على واحد، وإنها ينكر عليه أنه رفع موقوفات، وعلى هذا فالراجح رواية الموقوف فقد اختلف فيه على أبي اسحاق فرواه أبو داود من طريق زكريا وأبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق أبي بكر بن عياش كلاهما عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على مرفوعًا، ورواه سفيان الثوري وغيره عند الترمذي والنسائي عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي موقوفًا، وهذا هو المحفوظ فإن سفيان أحفظ وأضبط من كل من رواه عن أبي إسحاق، قال الترمذي في جامعه: وهذا أصح من حديث أبي بكر بن عياش.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه أبو داود (١٤٢٢)، والنسائي (٣/ ٢٣٨). اختلف في وقفه ورفعه (علل الدارقطني برقم (١٠٠٥)، والحديث صحَّحه الألباني صحيح أبي داود (١٢٦٠)، ومشكاة المصابيح (١٢٦٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: (١/ ١٥٦،١٥٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: المغنى (٢/ ١٦١).



\* ويجوز صلاة الوتر على الراحلة: فعن ابن عمر رَحَيَلِتَهُ عَنَهُا أَن رسول الله ﷺ «أوتـر عـلى بعيره» (١)، وفيه دلالة على عدم وجوبه؛ إذ الفريضة لا تصلى على الراحلة.

→ ثانيًا: وقت صلاة الوتر:

\* يجوز صلاة الوتر في أي ساعة من ساعات الليل؛ وذلك من بعد صلاة العشاء حتى صلاة الفجر؛ لما ثبت في الحديث: «إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من مُمْر النعَم، وهي الوتر، فصلوها فيها بين العشاء إلى طلوع الفجر»(٢). وعن عائشة رَحَوَالِلَهُ عَنَهَا قالت: «من كل الليل قد أوتر رسول الله ﷺ، من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر»(٣).

\* ولا يدعه حتى يصبح: عن أبي سعيد رَخَوَلِكُهُ أَن النبي رَجَالِهُ قَال: «أوتروا قبل أن تصبحوا» (٤)، وفي الحديث: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة» (٥). وعن أبي سعيد الخدري رَحَوَلِكَهُ عَنهُ أَن رسول الله رَبِي قال: «من أدركه الصبح ولم يوتر، فلا وتر له» (٢).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۹۹۹) (۹۰۰)، ومسلم (۷۰۰)، وأبو داود (۱۲۲٤)، والنسائي (٣/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۱٤١٨)، والترمذي (٤٥٢)، وقال: حديث غريب، وابن ماجه (١١٦٨) والحاكم (٢) رواه أبو داود (٢٠٦١) والترمذي ووافقه الذهبي ووافقها أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي من طرق خارجة بن حذافة، وقال الشيخ الألباني في الإرواء (٤٢٣): (صحيح دون قوله: هي خير لكم من حمر النعم). قال ابن حبان: إسناد منقطع ومتن باطل، وضعفه البخاري وغيره (زوائد أبي داود ١٤١٨)، هذا الكلام متعلق بإحدى أسانيد الحديث، وللحديث طرق وشواهد منها ما رواه أحمد (٢/ ٣٩٧)، والطحاوي (١/ ٢٥٠)، والطبراني (١/ ٤٠١) من جديث رجل من أصحاب النبي وفي الإسناد ابن لهيعة، ولا يضر فالراوي عنه أبو عبد الرحمن المقري وهو أحد العبادلة، وتابعه سعيد بن يزيد الأسكندراني رواه أحمد (٢/ ٧)، والطبراني (١/ ١٠٠)، وقال الشيخ أحمد شاكر ردا على ابن حبان: وليس على انقطاعه دليل، وقد فصل القول فيه الزيلعي في نصب الراية (١/ ١٠٩)، شم ساق أسانيد أخرى وحكم على بعضها بالصحة.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٩٩٦)، ومسلم (٧٤٥)، وأبو داود (١٤٣٥)، والترمذي (٤٥٧)، والنسائي (٣/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٧٥٤)، والترمذي (٢٦٨)، والنسائي (٣/ ٢٣١)، وابن ماجه (١١٨٩).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٩٩٠)، ومسلم (٧٤٩)، وأبو داود (١٣٢٦)، والنسائي (٣/ ٢٣٢)، وابن ماجه (١٣٢٠).

<sup>(</sup>٦) رواه ابن خزيمة (١٠٩٢)، والحاكم (١/ ٣٠١- ٣٠٢)، وإسناده صحيح، وابن حبان (٢٤٠٨).



\* لكن الأفضل أن يؤخر الوتر لآخر الليل: فعن جابر رَحَوَالِلَهُ عَن النبي ﷺ قال: «أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد، ومن وثق بقيام من آخر الليل فليوتر من آخره؛ فإن قراءة آخر الليل محضورة، وذلك أفضل»(١).

\* فإن خشي أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر قبل أن ينام: كما تقدم في الحديث السابق، ولحديث أبي ذر رَسِحَالِسَهُ عند النسائي بلفظ: "أوصاني خليلي على بثلاث: أوصاني بصلاة الضحى، والوتر قبل النوم، وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر "(٢). ويروى ذلك أيضًا عن أبي هريرة رَسِحَالِسَهُ عَنهُ. وعن أبي قتادة رَسِحَالِسَهُ عَنهُ أن النبي عَلَيْ قال لأبي بكر: "متى توتر؟" قال: أوتر قبل أن أنام، فقال لعمر: "متى توتر؟" قال: أنام ثم أوتر، فقال لأبي بكر: "أخذت بالقوة" ").

- ثالثًا: تكرار الوتر:

له \* لا يصلى الوتر في الليل إلا مرة واحدة: فعن طلق بن علي قال: سمعت النبي علي يقول: «لا وتران في ليلة»(٤).

\* ولا يجوز نقض الوتر:أي أنه إذا صلى الوتر، ثم بدا له أن يصلي من الليل بعد ذلك، فليصل ركعتين ركعتين، ولا يوتر مرة ثانية، وذلك للحديث السابق. قال الخطابي رَحَمَهُ الله: (ومعنى الحديث: أن من أوتر، ثم بدا له أن يصلي بعد ذلك، فلا يعيد الوتر، وهو قول جمهور العلماء)(٥). قال العراقي رَحَمُ الله: (وإلى ذلك ذهب أكثر العلماء، وقالوا: إن من أوتر وأراد الصلاة بعد ذلك، لا ينقض وتره، ويصلي شفعًا شفعًا حتى يصبح)(٢).

<sup>(</sup>١) مسلم (٧٥٥)، وابن ماجه (١١٨٧)، وأحمد (٣/ ٣١٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح: تقدم تخريجه، انظر: (ص٣٧٦).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (١٤٣٤)، وابن خزيمة (١٠٨٤)، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) صحَّحه الألباني: رواه أبو داود (١٤٣٩)، والترمذي (٤٧٠) وحسَّنه، والنساثي (٣/ ٢٢٩)، قال الحافظ في الفتح: وهو حديث حسن، وصحَّحه الألباني في صحيح الجامع (٧٥٦٧)، وحسَّنه أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي.

<sup>(</sup>٥) معالم السنن (هامش أبي داود ٢/ ١٤١).

<sup>(</sup>٦) انظر: نيل الأوطار (٣/ ٥٥).



→ رابعًا: عدد ركعات الوتر:

وأما عن هيئة صلاة الوتر وعدد ركعاتها فهي كالآتي:

(أ) يجوز أن يوتر بركعة واحدة؛ فعن ابن عمر رَضَّاتِكُعَنْكَا قال: قام رجل فقال: يا رسول الله: كيف صلاة الليل؟ فقال رسول الله عَلَيْجَ: "صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة" (١). ففي هذا الحديث دليل على مشروعية الوتر بركعة واحدة عند مخافة طلوع الصبح، وورد أيضًا ما يدل على مشروعية صلاة الوتر بركعة واحدة من غير التقييد السابق، وذلك ما رواه ابن عمر، وابن عباس رَحَاتِكُعُنْهُ؛ أنها سمعا النبي عَلَيْ يقول: «الوتر ركعة من آخر الليل» (٢). ولحديث أبي أيوب الآتي: «... ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل»، وهو حديث صحيح، وسيأتي بعد الحديث الآتي.

(ب) ويجوز أن يوتر بثلاث ركعات؛ عن عائشة رَيَخَالِثَهُ عَهَا قالت: «كان رسول الله عَلَيْهُ عَهَا وَالله عَن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعًا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعًا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثًا» (٣). وفي حديث أبي أيوب رَيَحَالِثَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله عَلَيْهِ: «الوتر حق؛ فمن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل أن يوتر بواحدة فليفع أن يوتر بواحدة فليفعل أن يوتر بواحدة فليفع أن يوتر بواحدة أن يوتر بواحدة فليفع أن يوتر بولي أن يوتر بوليف أن يوتر بولي أن يوتر بولين أن يوتر أن يوتر بولي أن يوتر بولي أن ي

\* فإذا صلاها ثلاثًا فلها صورتان:

الصورة الأولى: أن يصليها متصلة بتشهد واحد؛ فعن أبي هريرة، قال رسول الله على «لا توتروا بثلاث تشبهوا بالمغرب، ولكن أوتروا بخمس، أو بسبع، أو بتسع، أو بإحدى عشرة، أو أكثر من ذلك»، رواه ابن نصر؛ قال العراقي: وإسناده صحيح (٥).

<sup>(</sup>١) البخاري (٩٩٠)، ومسلم (٧٤٩)، وأبو داود (١٣٢٦)، والنسائي (٣/ ٢٣٢)، وابن ماجه (١٣٢٠).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٧٥٢)، والنسائي (٣/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١١٤٧)، ومسلم (٧٣٨)، وأبو داود (١٣٤١)، والترمذي (٤٣٩).

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه أبو داود (١٤٢٢)، والنسائي (٣/ ٢٣٨)، وابن ماجه (١١٩٠)، والحديث صحَّحه الألباني صحيح أبي داود (١٢٦٠) ومشكاة المصابيح.

<sup>(</sup>٥) ورواه أيضًا الحاكم (١/ ٣٠٤)، والبيهقي (٣/ ٣١)، وصحَّحه الحاكم، ووافقه الذهبي.



ففي هذا الحديث النهي عن الإيتار بثلاث، وتقدم أنه أوتر بثلاث، وقد جمع الحافظ بين الأحاديث بجعل أحاديث النهي محمولة على الإيتار بثلاث بتشهدين لمشابهة ذلك لصلاة المغرب، وأحاديث الجواز محمولة على الإيتار بثلاث متصلة بتشهد واحد في آخرها، وهي الجائزة.

الصورة الثانية: أن يصليها ركعتين شفعًا وركعة وترًا؛ فعن نافع أن عبد الله بن عمر رَحَيَّكُ عَنْهُا كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته (١). وعن عبد الله ابن عمر رَحَيَّكُ عَنْهُا قال: «كان رسول الله عَلَيْهُ يفصل بين الشفع والوتر بتسليم يسمعناه» (٢).

(ج، د) ويجوز أن يصلي الوتر بخمس ركعات أو سبع ركعات لا يفصل بينهن بسلام؛ فعن أم سلمة رَحَالِيَهُ عَهَا قالت: «كان رسول الله على يوتر بسبع وبخمس، لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام»(٣). وعن عائشة رَحَالِيَهُ عَهَا قالت: «كان رسول الله على عن الليل ثلاث عشرة ركعة، يوتر من ذلك بخمس، ولا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن»(٤).

(هـ، و) ويجوز أن يصلى الوتر بسبع ركعات أو تسع ركعات متصلة، يجلس في الركعة قبل الأخيرة (السادسة أو الثامنة)، ثم يصلي السابعة أو التاسعة، ويتشهد ويسلم؛ فعن سعيد ابن هشام أنه قال لعائشة رَحَيَاتِهُ عَنَهَا: أنبئيني عن وتر رسول الله عليه قالت: كنا نعد له سواكه، فيتسوك ويتوضأ، ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض، ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده، ويدعوه، ثم يسلم تسليًا يسمعنا، ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني، فلما أسن رسول الله

<sup>(</sup>١) البخاري (٩٩١)، ومالك (١/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢/ ٧٦)، وابن حبان (٢٤٣٣)، وقال الحافظ في الفتح (٢/ ٤٨٢): إسناده قوي.

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه النسائي (٣/ ٢٣٩)، وابن ماجه (١١٩٢).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٧٣٧)، وأبو داود (١٣٣٨)، والترمذي (٥٩).



ﷺ وأخذه اللحم، أوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول، فتلك تسع يا بني...»(١).

وفي رواية لأبي داود: «فلما أسن وأخذه اللحم أوتر بسبع ركعات، لم يجلس إلا في السادسة والسابعة، ولم يسلم إلا في السابعة» (٢).

\_\_\_ خامسًا: القراءة في الوتر:

فعن أبي بن كعب رَجَالِتَهُ عَنهُ قال: كان رسول الله عَلَيْ يقرأ في الوتر بـ ﴿ سَبِح اَسْمَ رَبِّكَ اللّهُ اَلْحَكُم ﴾، و﴿ قُلْ يَا أَبُهَا ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾ و﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ ﴾ (٣). ولـه أن يزيد مع قراءة ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ كُ ﴾ • ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ كُ ﴾ قراءة المعوذتين (٤).

- سادسًا: الذكر بعد الوتر:

\* فإذا انتهى من صلاة الوتر فالسنة أن يقول: «سبحان الملك القدوس» ثلاث مرات، ويمد صوته، ويرفع صوته في الآخرة؛ لما رواه أبي بن كعب رَحْوَلِللهُ عَنْهُ قال: فإذا أوتر قال: «سبحان الملك القدوس» (٥). وفي رواية: «ورفع صوته في الآخرة»، وعند النسائي: «يمد بها صوته ويرفعه». وله أن يزيد: «رب الملائكة والروح»، وهذه الزيادة عند الدارقطني بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>۱) مسلم (٧٤٦)، وأبو داود (١٣٤٢)، والنسائي (٣/ ٢٤١)، وابن ماجه (١٩٩١).

<sup>(</sup>٢) أبو داود (١٣٤٢)، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (١٤٢٣)، والنسائي (٣/ ٢٤٤)، وابن ماجه (١١٧١)، وثبت نحوه من حديث ابن عباس، رواه أصحاب السنن إلا أبا داود، والحديث صحيح لشواهده.

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٤٦٣)، والحاكم (٢/ ٥٢٠)، وصحَّحه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي وحسَّنه الترمذي، وله طريق أخـرى، رواه الطحـاوي في معـاني الآثـار (١/ ٢٨٥)، ووصـحَّحه الحـاكم (١/ ٣٠٥)، ووافقــه الذهبي، وحسَّنه الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار.

<sup>(</sup>٥) صحيح: رواه أبو داود (١٤٣٠)، والنسائي (٣/ ٢٣٥)، وصحَّحه الألباني في المشكاة (١٢٧٥).



#### -- سابعًا: القنوت:

له همشروعية القنوت في صلاة الوتر: عن الحسن بن علي وَعَلَيْكَعَنْهُا قال: «علمني رسول الله كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيها أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت» (١).

وفي رواية: «ولا يعز من عاديت» (٢) لكنها زيادة شاذة، وهذا القنوت سنة في الوتر. \* محل القنوت: ثبت في الحديث عن أبي بن كعب أن النبي ﷺ كان يقنت قبل الركوع (٣).

وعن عبد الرحمن بن أبزى قال: صليت خلف عمر بن الخطاب وَعَالِلَهُ عَنهُ صلاة الصبح فسمعته يقول بعد القراءة قبل الركوع: «اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك، ونخشى عذابك، إن عذابك بالكافرين ملحق، اللهم إنا نستعينك، ونثني عليك الخير، ولا نكفرك، ونؤمن بك، ونخضع لك، ونخلع من يكفرك» (٤).

وعن أبي هريرة رَضَّالِيَّهُ عَنهُ قال: «إن رسول الله ﷺ كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يـدعو الأحد قنت بعد الركوع» (٥٠). فهذا يدل على أن قنوت النوازل قبل أو بعد الركوع.

وأما قنوت الوتر، فالثابت فيه أنه علَّمه للحسن أن يقوله إذا فرغ من قراءته قبل الركوع، والله أعلم. وقد ثبت القنوت قبل الركوع وبعد الركوع عن جماعة من

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه أبو داود (۱٤٢٥)، والترمذي (٤٦٤) وحسَّنه، والنساثي (٣/ ٢٤٨)، وصحَّحه الألباني، انظر: الإرواء (٤٣٠). وقال بعضهم: ذكر الوتر فيه شاذ زوائد أبي داود (١٤٢٦) لكن أجاب الشيخ الألباني على دعوى الشذوذ، ورجح أنها محفوظة، انظر: الارواء (٤٢٠).

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في الكبير (٣/ ٧٣)، وسنده صحيح. زيادة شاذة زوائد أبي داود (١٤٢٦).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أبو داود (١٤٢٧)، والترمذي (٣٥٦٦)، والنسائي (١/ ٢٤٨)، وابن ماجه (١١٨٢). وأعله أبو داود لأن رواية سعيد لم يذكروا فيها القنوت، بينها رواية زبيد ذكروا فيه القنوت، قال الألباني: (وهذا الإعلال ليس بشيء لاتفاق جماعة من الثقات على رواية هذه الزيادة فهي مقبولة).

<sup>(</sup>٤) رواه البيهقي (٢/ ٢١٠)، وعبد الرزاق (٣/ ١١٠)، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٥) البخاري (٤٥٦٠)، ومسلم (٦٧٥)، والنسائي (٢/ ٢٠١).

#### صلاة الوتر



الصحابة رَضَّالِلَهُ عَنْفُرَ، فثبت بعد الركوع عن أبي بكر، وعمر، وعشمان، وعلي، وأُبيِّ بن كعب، وثبت قبل الركوع عن ابن عمر، وابن مسعود؛ رَضَالِلَهُ عَنْفُو (١).

\* والصحيح أن القنوت جائز في جميع السنة، ولا يختص بالنصف الأخير من رمضان: وقد ثبت عن جماعة من السلف مشروعية القنوت في النصف الأخير من رمضان، وبه قال مالك والشافعي. وعن بعضهم في جميع السنة، وبه قال أبو حنيفة، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة.

قلت: وليس هناك دليل على تخصيص النصف الآخر من رمضان، فالأرجح جوازه في جميع السنة، ولا يعارض هذا ما سيأتي أنهم كانوا يلعنون الكفرة في النصف؛ لأنه لا يدل على تخصيص الدعاء عمومًا.

## → ثامنًا: قضاء الوتر:

• عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا: «من أدركه الصبح ولم يوتر، فلا وتر له» (٢). قال الحافظ رَحَمُهُ اللهُ: وهذا محمول على التعمد، أو على أنه لا يقع أداء.

قلت: الأول هو الأولى أن يحمل الحديث عليه. وقد ثبت عن ابن عمر رَحَالِكَاعَا أنه قال: «من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترًا؛ فإن رسول الله على كان يأمر بذلك» (٣)، زاد في رواية: «فإذا كان الفجر، فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر» (٤). قال محمد بن نصر: (لم نجد عن النبي على في شيء من الأخبار أنه قضى الوتر، ولا أمر بقضائه).

قلت: ثبت في صحيح مسلم عن عائشة أن النبي ﷺ كان إذا نام من الليل من وجع أو غيره، فلم يقم من الليل، صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة (٥).

<sup>(</sup>۱) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (۲/ ۹۰، ۹۲، ۹۹، ۹۰، ۹۰، ۱۰۷)، ومختصر قيام الليل لابن نصـــر المـروزي، وسنن البيهقي (۲/ ۲۰۲– ۲۱۱).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه ابن خزيمة (١٠٩٢)، وابن حبان (٢٤٠٨).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٧٥١)، والترمذي (٤٦٩).

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه أحمد (٢/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٧٤٦)، وأبو داود (١٣٤٢)، والترمذي (٤٤٥).



قال الشوكاني رَحِمَهُ اللَّهُ: (والحديث يدل على مشروعية قضاء الوتر إذا فات) (١). ثم ذكر من ذهب إلى ذلك من الصحابة والتابعين، وكذلك من الأئمة، ومنهم الأئمة الأربعة.

قلت: ويؤيد هذا قوله ﷺ: «من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها؛ فذلك وقتها» (٢)، وفي بعض روايات: «من نام عن وتره...» الحديث (٣).

فالخلاصة – والله أعلم – أنه إذا تعمد تركه لا يصح قضاؤه، بخلاف ما إذا كان عن نوم أو نسيان، فيجوز قضاؤه متى استيقظ أو تذكر في أي وقت كان.

من أحكام القنوت والوتر والدعاء:

(۱) هل يرفع يديه في الدعاء؟ قال ابن عثيمين رَحَمَهُ اللهُ: (والصحيح أنه يرفع يديه؛ لأن ذلك صح عن عمر بن الخطاب رَحَمَالِهُ عَنْهُ) (٤). قال الشيخ الألباني رَحَمَهُ اللهُ: (ورفع اليدين في قنوت النازلة ثبت عن رسول الله في دعائه على المشركين الذين قتلوا السبعين قارئًا... وثبت مثله عن عمر وغيره في قنوت الوتر) (٥).

وسئل الإمام أحمد: يرفع يديه في القنوت؟ قال: نعم يعجبني، قال أبو داود: ورأيت أحمد يرفع يديه (٦). وقال: (وكانوا يلعنون الكفرة في النصف: «اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك، ويكذبون رسلك، ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق»، ثم

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار (٣/ ٣١٨).

<sup>(</sup>۲) مسلم (٦٨٤)، وأبو داود (٢٤٢)، والترمذي (١٧٨)، والنسائي (١/ ٢٩٤)، وابن ماجه (٦٩٥)، ورواه البخاري (٥٩٧) دون ذكر النوم.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (١٤٣١)، والحاكم (١/ ٢٠٢)، وصحَّحه ووافقه الذهبي، ورواه والدرقطني (١/ ١٧٧)، وصحَّحه الشيخ أحمد شاكر (التعليق على سنن الترمذي ٤٦٦)، ونقل أنَّ الحافظ العراقي صحَّحه، وصحَّحه الألباني في صحيح الجامع (٦٥٦٢). صوب الترمذي إرساله، انظر: زوائد أي داود (١٤٣١) لأنه رجح رواية عبد الله بن زيد بن أسلم المرسلة على رواية أخيه عبد الرحمن الموصولة لأن الأول ثقة بخلاف الثاني، وهذا لا يقدح في صحة الحديث لأن الرواية عند غير الترمذي من طريق أخرى صحيحة ليس فيه أحدهما وهي المروية عند أبي داود والحاكم والدارقطني والبيهقي.

<sup>(</sup>٤) رواه البيهقي (٢/ ٢١٠)، وصحَّحه.

<sup>(</sup>٥) إرواء الغليل (٢/ ١٨١).

<sup>(</sup>٦) انظر: مختصر قيام الليل (ص ٣٨)، ومسائل أحمد لأبي داود (ص٦٦).

يصلي على النبي بها استطاع من خير، ثم يستغفر للمؤمنين)(١). ومعنى النصف: أي: النصف الثانى من رمضان.

(٢) لا يشرع مسخ الوجه بعد القنوت، والحديث الوارد في مسح الوجه ضعيف (٢).

ذكر شيخ الإسلام وَمَهُ ألله أنه لا يمسح الداعي وجهه بيديه؛ لأن المسح باليدين عبادة تحتاج إلى دليل صحيح يكون حجة للإنسان عند الله إذا عمل به (٣).

قلت: وكذلك لم يصح حديث مسحهما بالوجه بعد الدعاء عمومًا في أي وقت كان.

(٣) لا يشرع القنوت في الصلوات في غير الوتر، أما ما ذهب إليه بعض المذاهب من قنوت الفجر فغير صحيح، والحديث الذي اعتمدوه ضعيف، وقد ناقش هذه المسألة، وأطال فيها، العلامة ابن القيم في كتابه زاد المعاد، فراجعه إن شئت.

أفتت اللجنة الدائمة أن القنوت الدائم في الصلوات الخمس أو الفجر بلا نازلة بالمسلمين أنه من البدع (السعيدان ٥٨).

- (٤) يشرع القنوت في الفرائض كلها عند النوازل في جميع الصلوات، وذلك على سبيل الاستحباب. وهل يقنت الإمام الأعظم، أو كل إمام في الصلاة، أو كل مصل أو على أو على أو على المناه والمنافرد.
- (٥) تأمين المأموم خلف الإمام في القنوت: قال الإمام أحمد: (الذي يعجبنا أن يقنت الإمام ويؤمِّن من خلفه) (٤)؛ فعن ابن عباس وَ وَاللَّهُ عَنْهُا قال: قنت النبي عَلَيْهُ شهرًا متتابعًا؛ في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح؛ إذا قال: سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة، يدعو على أحياء من بني سليم؛ على رِعْل وذكوان وعُصية، ويؤمِّن من خلفه (٥).

<sup>(</sup>١) قيام الليل للألباني (ص ٢٢).

<sup>(</sup>٢) وقد ذهب ابن حجر في بلوغ المرام إلى تحسينه، والراجح تضعيفه، انظر: تعليق الألباني في الصحيحة (٢/ ٣٦).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي. نقله ابن عثيمين بالمعنى

<sup>(</sup>٤) مسائل أحمد لأبي داود (ص٧١).

<sup>(</sup>٥) حسَّنه الألباني: رواه أبو داود (١٤٤٣)، وصحَّحه الحاكم ووافقه الذهبي.



وإذا اشتمل الدعاء على طلب وثناء، فالصحيح أنه يؤمِّن في الطلب، أما في الثناء فليس فيه تأمين؛ فمثلًا: إذا قال الإمام: إنه لا يعز من عاديت، ولا يذل من واليت، فيسكت المأموم، ولا يؤمن، وعلى هذا فمن الأخطاء الشائعة عند قوله: "إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك" أنهم يقولون: (أشهد) أو (حقًّا)؛ فكل خطأ هذا لا أساس له في السنة.

فإن كان لا يسمع دعاء الإمام لبعد أو غيره، قنت المأموم وحده (١).

(٦) دعاد القنوت للنوازل ينبغي أن يكون مناسبًا للنازلة، ومن الأخطاء الشائعة قنـوت الناس بدعاء الحسن الثابت في قنوت الوتر، وجعله في قنوت النوازل.

(٧) دعاء ختم القرآن في الصلاة غير مشروع؛ قال ابن عثيمين رَحَهُ أللَهُ: (إن دعاء ختم القرآن في الصلاة لا أصل له، ولا ينبغي فعله حتى يقوم دليل من الشرع على أن هذا مشروع في الصلاة)(٢).

قلت: وأما في غير الصلاة فلم يثبت كذلك شيء عن رسول الله ﷺ، لكنه ثبت أن أنس ابن مالك كان يجمع أهله ويدعو<sup>(٣)</sup>.

(A) إذا جمع صلاة العشاء مع المغرب جمع تقديم، فإنه يجوز لـه أن يصلي الـوتر بعـدها مباشـرة، وإن لم يكن وقت العشاء قد حان.

(٩) يشرع الصلاة على النبي ﷺ بعد الدعاء؛ لأن ذلك ثبت من فعل بعض السلف، فقد كان أبي بن كعب يصلي على النبي ﷺ في آخر القنوت، وذلك في عهد عمر بن الخطاب رَحَوَالِللهُ عَنهُ (٤)، وثبت ذلك أيضًا عن أبي حليمة معاذ الأنصاري، وكان يؤمهم أيضًا في عهده (٥). قال الألباني رَحَمَهُ اللهُ: (فهذه زيادة مشروعة لعمل السلف بها)(٦).

<sup>(</sup>١) انظر: الروضة للنووي (١/ ٢٥٤)، ومسائل أحمد لأبي داود (ص٦٧).

<sup>(</sup>٢) الشرح الممتع (٤/ ٥٧ – ٥٨).

<sup>(</sup>٣) الدارمي (٣٤٧٣)، والطبراني في الكبير (١/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن خزيمة (١٠٩٧)، وانظر: كتاب صفة صلاة النبي للألباني (ص١٦٠).

<sup>(</sup>٥) رواه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي (١٠٧).

<sup>(</sup>٦) صفة صلاة النبي (ص١٦٠).



- تاسعًا: الصلاة بعد الوتر والقراءة فيها:

له عن أبي سلمة قال: سألت عائشة رَخَالِلَهُ عَنَهَا عن صلاة رسول الله ﷺ، فقالت: «كان يصلي ثلاث عشرة ركعة، يصلي ثهان ركعات، ثم يوتر، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع، قام فركع، ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح»(١).

وفي المسند عن أبي أمامة أن رسول الله ﷺ كان يصلى ركعتين بعد الوتر وهو جالس، يقرأ فيها بـ ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ ﴾، و﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾ (٢). فهذا يدل على جواز الصلاة بعد ركعة الوتر، وعلى هذا فقوله: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا» على الاستحباب.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۷۳۸).

<sup>(</sup>٢) أحمد (٥/ ٢٦٠)، وإسناده حسن.

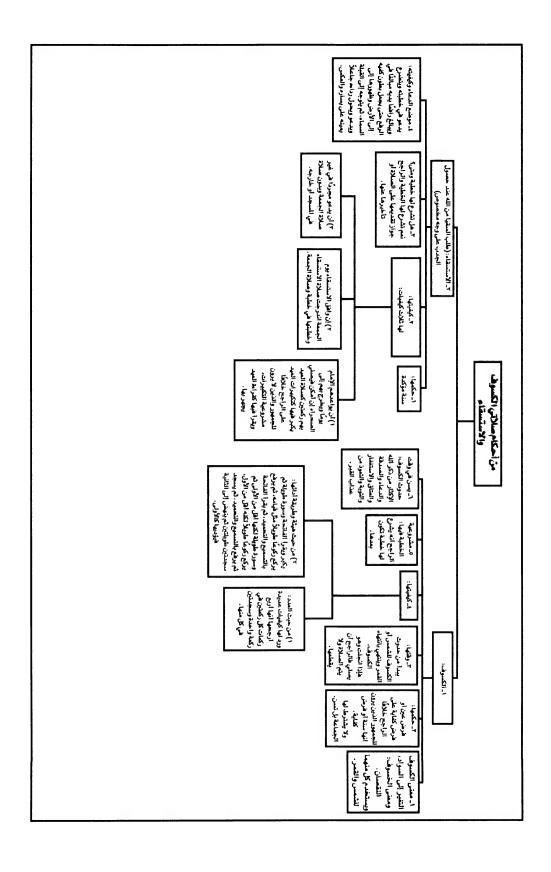



# ملاة الكسوف

#### → معنى «الكسوف»:

التغير إلى السواد، «والخسوف»: النقصان.

واستعمل الفقهاء الكسوف للشمس، والخسوف للقمر، وإن كان قد ثبت نسبة الكسوف للشمس وللقمر، ونسبة الخسوف إليهما أيضًا.

## - حكم صلاة الكسوف:

• ذهب الجمهور إلى أنها سنة مؤكدة، مستدلين على ذلك بالأحاديث القاضية بأن الفرائض خمس في اليوم والليلة.

قال الصنعاني رَحَمُ اللّهُ: (والأمر دليل الوجوب، إلا أنه حمله الجمهور على أنه سنة مؤكدة) (٣). وقال الشوكاني رَحَمُ اللّهُ: (والظاهر الوجوب، فإن صح ما قيل من وقوع الإجماع على عدم الوجوب، كان صارفًا، وإلا فلا) (٤).

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح (٢/ ٢٨٥): (وفي هذا إبطال ما كان أهل الجاهلية يعتقدونه من تـأثير الكواكب في الأرض)، وقال الخطابي: (كانوا في الجاهلية يعتقدون أن الكسوف يوجب حدوث تغير في الأرض موت أو ضرر، فأعلم الله النبي على أنه اعتقاد باطل).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٠٤٣)، (١٠٦١)، ومسلم (٩١٥).

<sup>(</sup>٣) سبل السلام (٢/ ٥٠٤).

<sup>(</sup>٤) السيل الجرَّار (١/ ٣٢٣).



وقال ابن عثيمين رَحمَهُ الله: (والصحيح: أن صلاة الكسوف فرض واجب؛ إما على الأعيان، وإما على الكفاية)(١).

قلت: ولا يعارض هذا الأحاديث الواردة بأن الفرائض خمس صلوات فقط؛ لأن هذه الصلوات المفروضة في اليوم والليلة، وأما الكسوف فلأمر عارض، وهو عند كسوف الشمس أو خسوف القمر. والله أعلم.

#### ← وقتها:

لا وقت لصلاة الكسوف معين، ولكن وقتها يبدأ إذا حدث الكسوف للشمس أو للقمر في أي وقت من الأوقات، كما هو الظاهر من قوله ﷺ في الأحاديث: «فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنجلي»، وهذا يدل على أنه تنتهي الصلاة بانتهاء الكسوف.

قال الحافظ رَحَمَهُاللَّهُ: (ولم أقف في شيء من الطرق مع كثرتهـا عـلى أنــه ﷺ صـــلاها إلا ضحى لكن ذلك وقع اتفاقًا ولا يدل على منع ما عداه)(٢).

#### إذا انجلت وهو في الصلاة:

إذا انجلت الشمس وهو في الصلاة، فهل يتمها أم يقتصر على ما أداه؟

الصحيح أنه يتم الصلاة، حتى ولو انجلت الشمس في أثناء الصلاة؛ لما ثبت في رواية عائشة رَضَاً لِللَّهُ عَنْهَا في الصحيحين، وفيها: «ثم انصرف وقد انجلت» (٣). وفي رواية عنها بلفظ: «انجلت الشمس قبل أن ينصرف» (٤).

<sup>(</sup>١) الشرح الممتع (١/٨).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٢/ ٥٢٨).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٠٤٤)، ومسلم (٩٠١).

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٠٤٦)، ومسلم (٩٠١).

#### صلاة الكسوف



#### - النداء لها:

## - كيفية صلاة الكسوف:

وعائشة رَحَوَلَكُ عَنْهُ في الصحيحين؛ فعن عائشة رَحَوَلِكُ عَنَى قالت: خسفت الشمس في حياة وعائشة رَحَوَلِكُ عَنْهُ في الصحيحين؛ فعن عائشة رَحَوَلِكَ عَنَى قالت: خسفت الشمس في حياة النبي عَلَى في فخرج رسول الله على إلى المسجد، فقام فكبر، وصف الناس وراءه، فاقترأ قراءة طويلة، ثم كبر فركع ركوعًا طويلًا، ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعًا طويلًا وهو أدنى من الركوع الأولى، ثم كبر فركع ركوعًا طويلًا وهو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم سجد، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك، حتى استكمل أربع ركعات (٣) وأربع سجدات، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله بها هو أهله، ثم قال: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة»، وقال أيضًا: «فصلوا حتى يفرج الله عنكم» (٤).

وهذه الطريقة هي التي رجحها ابن القيم في زاد المعاد بعد بحث طويل، ثم قال: (والمنصوص عن أحمد أيضًا أخذه بحديث عائشة رَخَالِللهُ عَنْهَا، وَحَدُّهُ في كل ركعة ركوعان وسجودان... وهذا اختيار أبي بكر وقدماء الأصحاب، وهو اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية، وكان يضعف كل ما خالفه من الأحاديث، ويقول: هي غلط).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۰٤۵)، ومسلم (۹۱۰)، وأبو داود (۱۱۹۰)، والنسائي (۳/ ۱۳۳).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٠٤٦) (١٠٦٥)، ومسلم (٩٠١).

<sup>(</sup>٣) يعني: أربع ركوعات، في كل ركعة ركوعان.

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٠٤٦)، ومسلم (٩٠١)، واللفظ له، وأبو داود (١٩١١)، والترمذي (٥٦١).



#### فعلى هذا تكون صورة الصلاة كالآتى:

- (١) يكبر مع النية، ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة نحوًا من سورة البقرة، وقد ثبت ذلك في رواية ابن عباس: «فقام قيامًا طويلًا نحوًا من قراءة سورة البقرة»(١).
  - (٢) يركع ركوعًا طويلًا مثل قيامه.
- (٣) يرفع رأسه من الركوع قائلًا: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثـم يقـرأ الفاتحـة ويقرأ بعدها سورة طويلة لكنها أقل من القراءة الأولى.
  - (٤) يركع ركوعًا ثانيًا طويلًا لكنه أقل من الركوع الأول.
  - (٥) يرفع رأسه قائلًا: سمع الله لمن حمده ربنا ولك والحمد.
    - (٦) يسجد سجدتين طويلتين.
    - (٧) ثم ينهض إلى الركعة الثانية فيؤديها كالركعة الأولى.
      - (٨) يجلس ويقرأ التشهد ثم يسلم.

## هل يجهر في القراءة أو يسر؟

الصحيح أنه يجهر بالقراءة في صلاة الكسوف؛ سواء كان ذلك لكسوف الشمس أو لخسوف القمر؛ لما ثبت من حديث عائشة رَحَوَاللَّهُ عَهَا قالت: جهر النبي عَلَيْة في صلاة الكسوف بقراءته (٢)، وأما الأحاديث الواردة في أنه لم يسمع منه صوت فهي أحاديث واهية.

قال الحافظ رَحَمَهُ اللَّهُ: (وقد ورد الجهر عن علي مرفوعًا وموقوفًا، أخرجه ابن خزيمة وغيره، وقال به صاحبا أبي حنيفة، وأحمد، وإسحاق، وابن خزيمة، وابن المنذر، وغيرهما من عدثى الشافعية، وابن العربي من المالكية) (٣).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۰۵۲)، ومسلم (۹۰۷).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۰٦٥)، ومسلم (۹۰۱)، وأبو داود (۱۱۸۸)، والترملذي (۵۲۳)، والنسائي (۲) ۱۸۸۱).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٢/ ٥٥).

#### صلاة الكسوف



### من أحكام صلاة الكسوف:

- (۱) يستحب أن تصلى صلاة الكسوف في جماعة؛ لما تقدم من أنه بعث مناديًا: «الصلاة جامعة».
- قال صديق حسن خان رَحَمُهُ اللَّهُ: (والقيام بهذه السنة جماعة أفضل، وليست الجماعة شرطًا فيها)(١).
- (٢) يستحب أن تصلى في المسجد، بخلاف صلاة العيدين؛ لأنه ﷺ حين كسفت الشمس صلاها بالمسجد؛ كما تقدم في حديث عائشة.
- (٣) لا مانع من خروج النساء لحضور صلاة الكسوف؛ كما ورد في حديث أسماء بنت أبي بكر وَخَوَالِلَهُ عَنْهَا قالت: «أتيت عائشة وَخَالِلَهُ عَنْهَا زوج النبي ﷺ حين خسفت الشمس فإذا الناس يصلون، وإذا هي قائمة تصلي... الحديث» متفق عليه (٢).
- (٤) يستحب عند كسوف الشمس والقمير: ذكر الله، والدعاء، والصدقة، والعتق والاستغفار، والمبتغفار، والتعوذ من عذاب القبر، وقد ورد ما يدل على ذلك في خطبت والمستغفار، والمسلاة، وكلها في الصحيحين؛ فمن ذلك:
- (أ) في حديث عائشة رَيَحَالِلَهُ عَنْهَا: «فيإذا رأيستم ذلك في ادعوا الله، وكبروا، وتصدقوا، وصلوا» (٣).
- (ب) في حديث المغيرة بن شعبة رَخِيَلِتَهُ عَنهُ: «فإذا رأيتموهما -يعني الكسوف للقمر وللشمس- فادعوا الله تعالى وصلوا حتى تنجلى»(٤).
- (جـ) عن أسهاء رَضَالِلَهُ عَنْهَا قالت: «لقد أمر رسول الله ﷺ بالعتاقة في كسوف الشمس»(٥).

<sup>(</sup>١) الروضة الندية (١/ ١٥٨).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٠٥٣)، ومسلم (٩٠٥).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٠٤٤)، ومسلم (٩٠١)، وأبو داود (١٩١١)، والنسائي (٣/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٠٤٣)، (١٠٦١)، ومسلم (٩١٥).

<sup>(</sup>٥) البخاري (١٠٥٤)، (٢٥١٩)، وأبو داود (١١٩٢).



- (د) عن أبي موسى رَحِيَلِلَهُ عَنْهُ أَن النبي عَلَيْهُ قال: «هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله بها عباده، فإذا رأيتم شيئًا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره»(١).
- (هـ) التعوذ من عذاب القبر؛ لما ثبت في حديث عائشة رَسَحَالِلَهُ عَنَا بعد انصرافه على عن الصلاة: «فقال ما شاء الله أن يقول، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر» (٢). وأما التسبيح والتحميد والتكبر والتهليل والدعاء، فيسأتي في الحديث الآتي.
- (٥) يجوز رفع اليدين في الدعاء في الكسوف؛ لما ثبت في حديث عبد الرحمن ابن سمرة قال: «بينها أنا أرمي بأسهمي في حياة رسول الله على إذ انكسفت الشمس فنبذتهن، وقلت: لأنظرن إلى ما يَحْدُث لرسول الله في انكساف الشمس اليوم، فانتهيت إليه وهو رافع يديه؛ يدعو ويكبر ويحمد ويهلل حتى جلي عن الشمس، فقرأ سورتين وركع ركوعين»، وفي رواية: «فأتيته وهو على في الصلاة رافع يديه» (٣).

#### خطبة الكسوف:

قال الحافظ رَحَمُهُ آللَهُ: اختلف في الخطبة فيه؛ فاستحبها الشافعي، وإسحاق، وأكثر أصحاب الحديث.

قلت: وقد ثبتت خطبته على الكسوف، فشرع التأسي به على بالقاء خطبة بعد الصلاة يحث فيها الإمام على الصدقة، والاستغفار، وذكر الله عَرَّبَلَ، والاتعاظ بالآيات، والتخويف من عذاب القبر. ومما حفظ من خطبته على في صلاة الكسوف ما ذكره ابن القيم جمعًا للروايات حيث قال: (وحفظ من خطبته: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا، يا أمة محمد، والله ما أحد أغير من الله أن يزني

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۰۵۹)، ومسلم (۹۱۲)، والنسائي (۳/ ۱۵۳).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٠٥٠)، ومالك (١/ ١٨٧)، والبيهقي (٣/ ٣٢٣).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٩١٣)، وأبو داود (١١٩٥)، والنسائي (٣/ ١٢٤).



عبده أو تزني أمته، يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيرًا»(١).

وقال: «لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وُعِدْتُم به؛ حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفًا من الجنة حين رأيتموني أتقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت»، وفي لفظ: «ورأيت النار؛ فلم أر كاليوم منظرًا قط أفظع منها، ورأيت أكثر أهل النار النساء»، قالوا: وبم يا رسول الله؟، قال: «بكفرهن»، قيل: أيكفرن بالله؟ قال: «يكفرن العشير، ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله، ثم رأت منك شيئًا، قالت: ما رأيت منك خيرًا قط» (٢).

ومنها: «ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبًا من فتنة الدجال، يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن -أو قال الموقن- فيقول: محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا وآمنا واتبعنا، فيقال له: نم صالحًا، فقد علمنا إن كنت لمؤمنًا، وأما المنافق - أو قال: المرتاب - فيقول: لا أدري؛ سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته»(٣).

ومنها: «أيها الناس، إنها الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهها لا يكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم شيئًا من ذلك فصلوا حتى تنجلي، ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتى هذه؛ لقد جيء بالنار، وذلكم حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها، وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قُصْبَه في النار؛ كان يسرق الحاج بمحجنه، فإن فطن له قال: إنها تعلق بمحجني، وإن غفل عنه ذهب به، وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطتها؛ فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خَشاش الأرض حتى ماتت جوعًا، ثم جيء بالجنة، وذلكم حين رأيتموني تقدمت منها حتى قمت من

<sup>(</sup>١) من حديث عائشة، البخاري (١٠٤٤)، ومسلم (٩٠١).

<sup>(</sup>٢) من حديث ابن عباس، البخاري (١٠٥٢)، ومسلم (٩٠٧).

<sup>(</sup>٣) من حديث أسماء، البخاري (١٠٥٣)، ومسلم (٩٠٥).

## صلاة الكسوف



مقامي، ولقد مددت يدي، وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه، ثم بدا لي أن لا أفعل، فها من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه «(١)(٢). ومعنى «المحجن»: عصًا منحنية الرأس. و «قصبه»: أمعاءه.



<sup>(</sup>١) مسلم (٩٠٤). من حديث جابر بن عبد الله.

<sup>(</sup>۲) زاد المعاد (۱/ ٤٥٠).



## صلاة الاستسقاء

معنى الاستسقاء:

لغة: طلب سقى الماء من الغير.

وشرعًا: طلب السقى من الله عند حصول الجدب على وجه مخصوص.

--**-** حکمها:

• سنة مؤكدة.

-- كيفيتها:

• عن عائشة رَحَوَلِيَهُ عَهَا قالت: شكا الناس إلى رسول الله عَلَيْ قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يومًا يخرجون فيه. قالت عائشة رَحَوَلِيَهُ عَهَا فخرج رسول الله عَلَيْ حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر، فكبر وحمد الله عَرَقِيَل ، ثم قال: "إنكم شكوتم جدب دياركم، واستئخار المطرعن إبان (١) زمانه عنكم، وقد أمركم الله عَرَقِيَل أن تدعوه، ووعدكم أن يستجيب لكم»، ثم قال: "الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل الله ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغًا إلى حين»، ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره، وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه، ثم أمطرت بإذن الله الناس، ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله تعالى سحابة، فرعدت وبرقت، ثم أمطرت بإذن الله تعالى، فلم يأت مسجده حتى سالت السيول، فلما رأى سرعتهم إلى السكن ضحك حتى بدت نواجذه، فقال: "أشهد أن الله على كل شيء قدير، وأني عبد الله ورسوله» (٢).

<sup>(</sup>١) أي: عن وقته المعتاد.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (١١٧٣)، وقال: غريب إسناده جيد، وحسنه الألباني في المشكاة (١٥٠٨)، والأرنـاؤوط في تعليقه على ابن حبان (٢٨٦٠)، والحاكم (١/٤٧٦)، وصححه النووي المجموع (٥/ ٦٤).



وعن ابن عباس رَحَوَلِيَهُ عَنْهَا، وسئل عن الصلاة في الاستسقاء، قال: «خرج رسول الله عَلَيْهُ متبذلًا، متواضعًا، متضرعًا حتى أتى المصلى فرقي المنبر، ولم يخطب خطبكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، ثم صلى ركعتين كما يصلي العيد» (١). ومعنى «التبذل»: ترك التزين بالهيئة الحسنة الجميلة على جهة التواضع.

ومما تقدم يمكن أن نُلَخِّص صلاة الاستسقاء على النحو الآتي:

- (١) يَعِدُ الإمام الناس بالخروج إلى المصلى خارج البلد، ويأمر بإخراج المنبر إلى المصلى.
- (٢) يخرج الناس في اليوم المحدد إلى المصلى لأداء الصلاة جماعة، ويستحب أن يكون ذلك عند طلوع الشمس مثل صلاة العيد.
- (٣) صفة خروجهم للمصلى: أن يكون كل واحد منهم (متبذلًا) أي: لابسًا الثياب البذلة، تاركًا ثياب الزينة تواضعًا لله عَرَّبَيَّ، وأن يكون (متخشعًا) أي: مظهرًا للخشوع، (متضرعًا) أي: مظهرًا للضراعة؛ وهي التذلل عند طلب الحاجة.
- (٤) يصعد الإمام في المنبر، فيثني على الله، ويذكره ويكبره، ويكثر من الدعاء والتضرع والتكبير، ويرفع يديه، ويحول إلى الناس ظهره، ويحول رداءه.
- (٥) ثم يصلي ركعتين كما يصلي صلاة العيد، والظاهر أنه يكبر فيها كتكبير العيدين، وهو مذهب الشافعي، ولكن ذهب الجمهور أنه لا تكبير فيهما، والراجح ما ذهب إليه المذهب الشافعي.

## → من أحكام صلاة الاستسقاء:

أ- اختلف العلماء هل يبدأ بالخطبة أو بالصلاة؛ فالذي عليه الجمهور أنه يبدأ بالصلاة كالعيدين، وقد ثبت التصريح بذلك في حديث عبد الله بن زيد عند أحمد. والراجح جواز التقديم والتأخير؛ فقد ثبت في حديث ابن عباس وعائشة رَحَالِيَهُ عَنْمُ أنه خطب، ثم صلى، وفي حديث عبد الله بن زيد رَحَالَيَهُ عَنْمُ أنه صلى ثم خطب.

<sup>(</sup>۱) حسن: رواه أبو داود (۱۱٦٥)، والترمذي (٥٥٨)، وحسنه، والنسائي (٣/ ١٥٦)، وابن ماجه (١٢٦٦).

#### صلاة الاستسقاء



ب- صفة رفع اليدين في الدعاء: عن أنس وَ الله عنه أنه رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه (١)، وعند مسلم: «إن رسول الله عليه استسقى، فأشار بظهر كفيه إلى السهاء»، ولأبي داود: «كان يستسقي هكذا؛ ومد يديه، وجعل بطونها مما يلي الأرض حتى رأيت بياض إبطيه». وهذا كله يدل على أنه بالغ في رفع يديه إلى أعلى حتى كانت بطونها إلى الأرض وظهورهما إلى السهاء، وحتى يرى بياض إبطيه، ويستقبل القبلة.

ج- صفة تحويل الرداء: وذلك بأن يجعل ما على يمينه على يساره، وما على يساره على يساره، وما على يساره على يمينه. قال العلماء: والحكمة في ذلك التفاؤل بتحول الحال. وأما وقت تحويل الرداء: فيكون ذلك حين يستقبل القبلة؛ لما ورد عن عبد الله بن زيد المازني رَحَمُهُ اللهُ قال: «خرج رسول الله على إلى المصلى، فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة»(٢).

د- والسنة أن يجهر بالقراءة في الصلاة؛ لما ثبت في الحديث عن عباد بن تميم عن عمه وَيَعَالِقُهُ عَنهُ: «أن النبي ﷺ استسقى، فصلى ركعتين، وجهر بالقراءة»(٣).

هـ- ماذا يقرأ في الصلاة؟ لم يرد في ذلك حديث صحيح، لكن يفهم من قوله: «كان يصلي كالعيد» أن يقرأ فيهما ما يقرأ في صلاة العيد، وكذلك يستفاد منه التكبير في الصلاة كتكبيرات العيد.

و- ليس لصلاة الاستسقاء أذان ولا إقامة ولا نداء؛ كصلاة العيد تمامًا، بخلاف الكسوف فهي فقط التي ينادي لها: «الصلاة جامعة».

ز- هل يرقى الإمام المنبر؟ الظاهر جواز ذلك؛ لما تقدم من حديثي عائشة وابن عباس. أدعىة الاستسقاء:

## ورد بعض الأدعية في الاستسقاء نذكرها:

فمنها: «اللهم اسقنا غيثًا مُغيثًا مريئًا مَريعًا طبقًا غدقًا عاجلًا غير رائث» (٤). و «الغيث»: هو المطر، و «مغيثًا» هو المنقد من الشدة، و «مريئًا» أي محمود العاقبة، و «مريعًا» أي يأتي بالريع

<sup>(</sup>١) البخاري (١٠٣٠)، ومسلم (٨٩٤)، وأبو داود (١١٧١)، والترمذي (٥٥٦)، والنسائي (٣/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٠١٢)، ومسلم (٨٩٤)، وأبو داود (١١٦٧).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٠٤٤)، وأبو داود (١٠٦٢)، والنسائي (٣/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه ابن ماجه (١٢٧٠) من حديث ابن عباس، وله شاهد من حديث جابر، رواه أبو داود (١١٦٩).



وهو الزيادة والخصب، ويُروى هذا اللفظ «مربعًا» بالباء ومعناه منبتًا، ومعنى «طبقًا» أي عامًّا أي عامًّا أي يعم البلاد بالخير، و«الغدق»: الماء الكثير، و«الرائث»: المبطئ.

ومنها: «الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله، لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغًا إلى حين»(١).

ومنها: كان رسول الله ﷺ إذا استسقى قال: «اللهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحى بلدك الميت» (٢).

ومنها: «اللهم أغثنا، اللهم أغثنا»<sup>(٣)</sup>.

الذكر إذا رأى المطر:

فإذا نزل المطر استحب أن يدعو بها يلى: عن عائشة رَحَالِتُهُ عَنهَا قالت: كان رسول الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ وَالله عَلَيْهُ عَنهُ الله عَلَيْهُ عَنهُ قال: أصابنا، ونحن مع رسول الله عَلَيْهُ؟ مطر، قال: فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا: لم صنعت هذا؟ قال: «لأنه حديث عهد بربه»(٥).

فإذا كثر المطر، وسالت السيول، وخشى منه الهلكة، يدعو بها يلي:

«اللهم حَوالَينا ولا علينا، اللهم على الآكام، والظراب، وبطون الأودية، ومنابت الشجر» (٢). «والآكام» جمع أكمة وهي التراب المجتمع، وقيل: الهضبة الضخمة، وقيل: الجبل الصغير. و«الظراب»: جمع ظَرِب وهو الجبل المنبسط ليس بالعالي.

<sup>(</sup>١) تقدم؛ انظر: (١/ ٤١٥).

<sup>(</sup>٢) حسن: رواه أبو داود (١١٧٦)، ومالك (١/ ١٩٠)، والبيهقي (٣/ ٣٥٦)، وحسَّنه الألباني في صحيح الجامع (٢٦٦٦).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٠١٤)، ومسلم (٨٩٧)، والنسائي (٣/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٠٣٢)، والنسائي (٣/ ١٦٤)، وابن ماجه (٣٨٩٠).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٨٩٨)، وأبو داود (١٠٠٥)، وأحمد (٣/ ١٣٣)، وابن حبان (٦١٣٥).

<sup>(</sup>٦) البخاري (۱۰۱۳)، (۱۰۱۶)، (۱۳۲۲)، ومسلم (۸۹۷)، وأبو داود (۱۱۷۶ – ۱۱۷۵).



طرق أخرى للاستسقاء:

وردت طرق أخرى للاستسقاء خلاف ما سبق:

منها: أن تندرج خطبة الاستسقاء وصلاتها في صلاة الجمعة، إذا اتفق وقوع الاستسقاء يوم الجمعة؛ عن أنس وَعَلَيْكَانُهُ أن رجلًا دخل المسجد يوم جمعة من باب نحو دار القضاء، ورسول الله على قائم على السبل، فادع الله يغش قائمًا، ثم قال: يا رسول الله على الأموال، وانقطعت السبل، فادع الله يغثنا، قال: فرفع رسول الله على يديه، ثم قال: «اللهم أغثنا، اللهم أغثنا»، قال أنس: ولا والله ما نرى في السباء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلها توسطت السباء انتشرت، ثم أمطرت، قال: لا والله ما رأينا الشمس سبتًا. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة، ورسول الله على قائم يخطب، فاستقبله قائمًا، فقال: يا رسول الله على الأموال، وانقطعت السبل، فادع الله يمسكها عنا، قال: فرفع رسول الله يعليه، ثم قال: «اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت يديه، ثم قال: فانقطعت وخرجنا نمشي (۱). و«سَلْع»: اسم جبل معروف، و«قرَعة»: السحاب المتفرق، و«الترس»: المستدير.

وعلى هذا فيكتفي بالدعاء في خطبة الجمعة، ويرفع يديه ويرفع الناس أيديهم مع الإمام يدعون، فقد ورد ذلك في إحدى روايات البخاري<sup>(٢)</sup>. وليس في هذه الحالة أن يتحول الإمام عن الناس ولا أن يحوِّل رداءه.

ومن أنواع الاستسقاء أيضًا: أن يدعو دعاءً مجردًا، في غير يوم الجمعة، وبدون صلاة في المسجد أو خارجه؛ عن جابر بن عبد الله رَحَوَاللَهُ عَنْهُ قال: أَتَتِ النبي عَلَيْهُ بَوَاكي فقال: «اللهم السقنا غيثًا مريعًا، نافعًا غير ضار، عاجلًا غير آجل»، قال: فأطبقت عليهم السهاء (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: التخريج السابق.

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٠١٣)، وابن خزيمة (١٤٢٣).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (١٦٦٩).



## -- فوائد وأحكام في الاستسقاء:

أولًا: اعلم -رحمك الله- أن من أسباب منع المطرعن الناس معاصيهم لله عَرَّبَكَ؛ بنقص المكيال والميزان، وبمنعهم زكاة أموالهم؛ فعن ابن عمر رَهُوَاللهُ عَنَا رسول الله عَلَيْهُ: "يا معشر المهاجرين: خمس إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السهاء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله، إلا سلط الله عليهم عدوًا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أثمتهم بكتاب الله، ويتخيروا عما أنزل الله، إلا جعل الله بأسهم بينهم، (١). لكنه حديث ضعيف، والمعنى العام منه صحيح لأن العقوبات تحل على الناس بسبب معاصيهم كها قال ضعيف، والمعنى العام منه صحيح لأن العقوبات تحل على الناس بسبب معاصيهم كها قال تعالى: ﴿ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِيمَا كَسَبَتَ آيَدِى ٱلنَّاسِ ﴾ [الروم: ٤١].

ثانيًا: اعلم -رحمك الله - أنه يستحب أن يُقدِّم الناسُ للدعاء أهلَ الصلاح والتقوى والخير؛ فعن أنس رَحَيَالِكَ عَنهُ أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: «اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا عَلَيْ فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بنبينا عَلَيْ فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، فيسقون» (٢). وليس المقصود بذلك التوسل إلى الله عَرَّبَا بذات الشخص أو جاهه، كما يتعلق بذلك كثير عمن لا يحسنون فهم الحديث، وإنما التوسل المقصود هو طلب الدعاء منه، ودليل ذلك من وجوه:

(١) أن الإمام البخاري رَحْمَهُ الله أورد هذا الحديث في صحيحه، تحت «باب: سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا».

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه (٢٠١٩)، والحاكم (٤/ ٥٨٢)، والطبراني في الأوسط (٥/ ١٦١)، وفي إسناده ضعف، لكن له شواهد أوردها الألباني في الصحيحة (٢٠١). ثم تبين لي أن الحديث ضعيف، (جميع طرق الحديث ضعيفة)، والألباني قوى طريق الحاكم فقط، لكن فيه علة؛ وهي أن عطاء بن أبي رباح لم يسمع من ابن عمر كها قال أحمد وابن المديني.

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٠١٠)، وابن خزيمة (١٤٢١)، وابن حبان (٢٨٦١)، والطبراني في الكبير (١/٧٢).

#### صلاة الاستسقاء



- (٢) قول عمر: «كنا نتوسل إليك بنبينا» يفهم من خلال توسلهم به كلي للاستسقاء، والأحاديث واردة في الصحيحين والسنن وغيرها كلها تدل على أنهم طلبوا منه الدعاء، ولم يتوسلوا بذاته ولا بجاهه.
- (٣) أنه ورد في خارج الصحيح: أن العباس رَحَوَالِلَهُ عَنهُ قال: «فدعا» لما استسقى بـ ه عمـ ر، ففهمنا من ذلك أن التوسل به المقصود منه الدعاء (١).
- (٤) أنه لو كان التوسل بالذات والجاه جائزًا، ما عدلوا عن توسلهم بالنبي ﷺ إلى العباس ولا غيره.

تنبيه: صنف شيخنا محمد ناصر الدين الألباني رَحَهُ اللهُ مصنفًا جامعًا في (التوسل) أجاد فيه وأفاد، كما هي عادته رَحَمُ اللهُ في مصنفاته.



<sup>(</sup>١) أورد ذلك الحافظ في الفتح (٢/ ٤٩٧)، وعزاه للزبير بن بكار وسكت عنه، لكني لم أقف على إسناده.

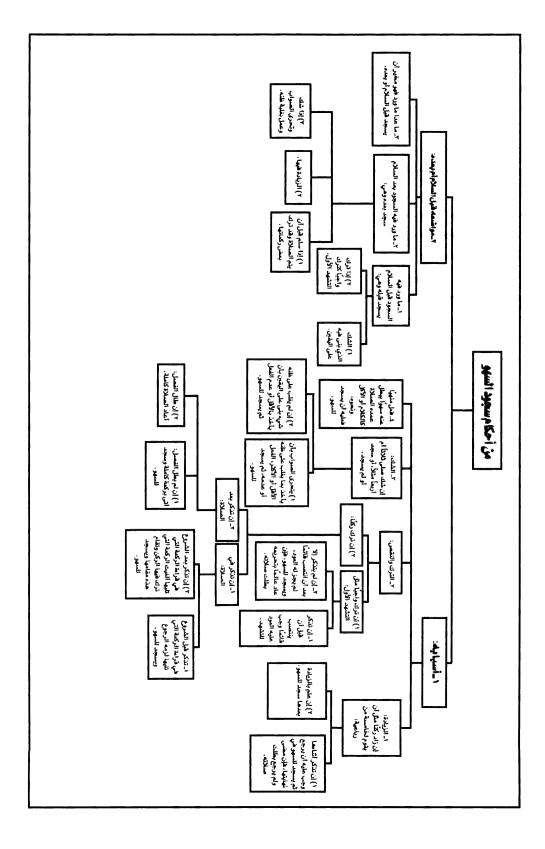



## سجود السمو

• الأحاديث الواردة في سجود السهو:

وهي ستة أحاديث، عليها يدور باب سجود السهو:

\* عن أبي هريرة وَ الله عَلَيْهُ أن رسول الله عَلَيْهُ قال: "إذا نودي بالأذان أدبر الشيطان له ضراط؛ حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بالصلاة أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه، يقول: اذكر كذا، اذكر كذا، لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى، فإذا لم يدر أحدكم كم صلى، فليسجد سجدتين وهو جالس (۱). وفي رواية لأبي داود: "فليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم".

\* عن أبي هريرة رَحَوَلِتُهُ عَنْهُ قال: صلى رسول الله ﷺ إحدى صلاتي العشي - إما الظهر وإما العصر - فسلم في ركعتين، ثم أتى جذعًا في قبلة المسجد فاستند إليها، وخرج سرعان الناس، فقام ذو اليدين فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فنظر النبي ﷺ مينًا وشهالًا، فقال: «ما يقول ذو اليدين؟» قالوا: صدق، لم تصلّ إلا ركعتين، فصلى ركعتين وسلم، ثم كبر، ثم سجد، ثم كبر فرفع، ثم كبر وسجد، ثم كبر ورفع (٢).

\* عن عمران بن حصين رَخَالِتُهُ عَنهُ أن رسول الله عَلَيْهُ صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات، ثم دخل منزله، فقام إليه رجل يقال له الخِرْباق – وكان في يديه طُول – فقال: يا رسول الله؛ فذكر له صنيعه، وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس فقال: «أصدق هذا؟» قالوا: نعم، فصلى ركعة، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم (٣).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۰۸)، (۱۲۳۱)، ومسلم (۳۸۹)، وأبو داود (۱۲۰)، والنسائي (۳/ ۳۱).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٧١٤)، (١٢٢٨)، ومسلم (٥٧٣)، وأبو داود (١٠١٦)، والترمذي (٣٩٩)، والنسائي (٣/ ٢٢).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٥٧٤)، وأبو داود (١٠١٨)، والنسائي (٣/ ٢٦)، وابن ماجه (١٢١٥).



\* عن عبد الله ابن بُحينة رَحَالِتَهُمَا أن رسول الله عَلَيْهُ قام من صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين، يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس (١).

\*عن ابن مسعود رَضَيَلَقَعَنهُ قال: صلى رسول الله ﷺ – قال إبراهيم: زاد أو نقص – فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا، فثنى رجليه، واستقبل القبلة فسجد سجدتين، ثم سلم، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: «إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنها أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه، ثم في السجد سجدتين»، وفي بعض الروايات: أنه ليسجد سجدتين»، وفي بعض الروايات: أنه صلى الظهر خسًا(٢).

\* عن أبي سعيد الخدري رَحَالِكَ عَن قال: قال رسول الله عَلَيْة: «إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلى؛ أثلاثًا أم أربعًا؟ فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خسًا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتمامًا لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان»(٣).

## -- ويتعلق بذلك مسائل:

المسألة الأولى: إذا ترك بعض الركعات وسلم، ثم (تيقن) بعد الصلاة أنه ترك ركعة أو ركعتين أو ثلاثًا سهوًا؛ فإنه يأتي بهذه الركعات التي تركها (إذا لم يطل الفصل)، وسواء في ذلك ما إذا تكلم بعد السلام، وخرج من المسجد، واستدبر القبلة ونحو ذلك أو لا، ويكون سجود السهو في هذه الحالة (بعد السلام)؛ لما تقدم من الأحاديث عن أبي هريرة وعمران وَاللَّهُمَانُهُا.

<sup>(</sup>١) البخاري (٨٣٠)، ومسلم (٥٧٠)، وأبو داود (١٠٣٤)، والترمذي (٣٩١)، والنسائي (٣/ ١٩).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۲۱۷۱)، ومسلم (۵۷۲)، وأبو داود (۲۰۲۱)، والترمذي (۳۹۳)، والنسائي (۳/ ۳۳)، وابن ماجه (۱۲۰۳).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٥٧١)، وأبو داود (١٠٢٦)، والنسائي (٣/ ٢٧)، وابن ماجه (١٢١٠).



وأما إذا طال الفصل، وتذكر بعد مدة (استأنف الصلاة وأعادها) (١)، وعند مالك: يبني -أي يكمل صلاته- ما لم ينتقض وضوءه. هذا فيه إذا تيقن بعد السلام، وأما إذا (شك) في تركها بعد السلام، ففيه خلاف، ورجَّح النووي أنه لا أثر للشك بعد السلام (٢).

المسألة الثانية: إذا ترك ركنًا في الصلاة، كأن يسجد سجدة واحدة ويقوم للثانية، أو يـترك ركوعًا أو اعتدالًا، ثم تذكر بعد قيامه للركعة التي تليها؛ فالذي نص عليه الإمام أحمد أنـه إن شـرع في القراءة، بطلت الركعة التي ترك ركنها، وصارت التي شـرع فيها مكانها.

وأما إذا تذكر ولم يشرع في القراءة؛ فإنه يرجع إلى الركن الذي تركمه، ويبني عليه بقية صلاته، وفي المسألة خلاف عند الشافعية.

المسألة الثالثة: إذا شك فلم يدر كم صلى، فله حالتان:

الحالة الأولى: أن يكون عنده غلبة ظن، فإذا شك مثلًا هل صلى ركعتين أم ثلاثًا، فقد يغلب على ظنه أنها اثنتان، وقد يغلب على ظنه أنها ثلاث، ففي هذه الحالة (يتحرى الصواب)؛ أي ما غلب على ظنه؛ هل هما اثنتان أو ثلاثة؟ ويعمل بها غلب على ظنه، ثم يسجد سجدتين بعد السلام.

الحالة الثانية: أن يستوي عنده الشك و لا يغلب على ظنه شيء، ففي هذه الحالة يبني على الأقل؛ فإذا شك هل صلى ركعتين أو ثلاثًا؟ جعلهما اثنتين؛ لأن ذلك هو اليقين، ثم يسجد سجدتين قبل السلام؛ وذلك لحديث أبي سعيد الخدري رَحِيَاللَّهُ عَنهُ.

المسألة الرابعة: إذا ترك واجبًا من واجبات الصيلاة:

V لا يلزمه الإتيان به، لكنه يسجد للسهو $V^{(n)}$ .

الأولى: إذا شك بعد السلام.

الثانية: إذا كان يكثر منه هذا الشك

الثالثة: إذا كان وهمًا أشبه بالوسواس.

(٣) انظر: المجموع (٤/ ١٢٣).

<sup>(</sup>١) انظر في ذلك: المغني (٢/ ١٥)، والمجموع للنووي (٤/ ١١٦)، وقد اختلفوا في تحديد طول الفصل وقصره، والأرجح أن يكون مرجعه للعرف.

<sup>(</sup>٢) ويرى بعض أهل العلم أنه لا أثر للشك في حالات:



المسألة الخامسة: إذا نسى سنة من سنن الصلاة (١):

لا شيء عليه، وليس عليه سجود سهو، ولا يجب عليه الرجوع للإتيان بها، فإن عاد إليه، فقد قال النووي رَحَمُهُ اللهُ: (بطلت صلاته إن كان عامدًا عالمًا بتحريمه، فإن كان ناسيًا أو جاهلًا لم تبطل)(٢).

المسألة السادسة: إذا سها الإنسان في غير هذه المواضع السابقة:

كأن يقوم في موضع جلوس، أو العكس، أو يجهر في موضع إسرار، أو العكس، أو صلى خسًا، أو زاد عدد السجدات؛ فكل ذلك يسجد له للسهو، واختلفوا: هل يسجد قبل السلام أو بعده، والأمر فيه واسع؛ لأنه لم يرد نص يحدد موضع سجود السهو في مثل هذه الأمور.

وقد أورد الشوكاني رَحَمُهُ اللهُ ثمانية أقوال في موضع سجود السهو، ثم قال: (وأحسن ما يقال في المقام: إنه يعمل على ما تقتضيه أقواله وأفعاله على السجود قبل السلام وبعده؛ فما كان من أسباب السجود مقيدًا بقبل السلام سجد له قبله، وما كان مقيدًا بعد السلام سجد له بعده، وما لم يرد تقيده بأحدهما كان غيرًا بين السجود قبل السلام وبعده، من غير فرق بين الزيادة والنقصان) (٣). وهذا الذي أشار إليه الشوكاني ورجحه هو معنى كلام الإمام أحمد.

وبناءً على هذا فالذي ورد فيه السجود قبل السلام ما يلي:

- (أ) إذا شك فلم يدر كم صلى.
- (ب) إذا قام دون أن يجلس للتشهد الأوسط.

والتي ورد فيها السجود بعد السلام ما يلي:

- (أ) إذا سلم قبل أن يتم الصلاة، وقد ترك بعض ركعاتها.
  - (ب) إذا زاد ركعة في الصلاة (وفيها خلاف)(٤).

<sup>(</sup>١) انظر: معرفة الأركان والواجبات والسنن. أخر الملاحظات على صفة الصلاة.

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار (٣/ ١٣٧).

<sup>(</sup>m) المجموع (1/ 18°).

<sup>(</sup>٤) ومنشأ الخلاف ما تقدم من حديث ابن مسعود أنه صلى الظهر خمسًا، فلما قضى صلاته قيل له: أحدث في



(جـ) إذا تحرى في عدد الركعات، وصلى على غالب ظنه.

وأما عدا هذا فالمصلى مخير فيه بين أن يسجد قبل أو بعد السلام؛ لأنه لم يرد فيه تقييد.

المسألة السابعة: إذا أتى بشيء من المنهيات:

- (أ) فإن كانت (المنهيات) مما لا يبطل بعمدها الصلاة؛ كالنظر إلى ما يلهي، ورفع البصر إلى السياء، وكفت الثوب والشعر، ومسح الحصى، والتثاؤب، والعبث بلحيته وأنفه، ونحو هذا؛ فلا يجب عليه شيء إن فعل من ذلك شيئًا سهوًا.
- (ب) ما كان من المنهيات وتبطل بعمده الصلاة؛ كالكلام، والركبوع والسبجود الزائد، فإن فعل من ذلك شيئًا سهوًا سجد للسهو<sup>(۱)</sup>.

المسألة الثامنة: في التشهد الأوسط:

(أ) إذا ترك التشهد الأول وقام حتى انتصب تمامًا، فلا يجوز له العود إلى القعود، وأما إذا تذكر في أثناء تحركه وقبل أن يستتم قيامه، فإنه يعود إلى جلوسه للتشهد؛ وذلك لحديث المغيرة بن شعبة أن النبي عَلَيْهُ قال: «إذا صلى أحدكم فقام من الجلوس؛ فإن لم يستتم قائمًا فليجلس، وليس عليه سجدتان، فإن استوى قائمًا فليمض في صلاته، وليسجد سجدتين وهو جالس»(٢).

وعلى هذا، فلو عاد بعد قيامه كاملًا بطلت صلاته، وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء. قال النووي رَحِمَهُ أللَّهُ: (فإن عاد متعمدًا عالمًا بتحريمه بطلت صلاته، وإن عاد ناسيا لم تبطل، ويلزمه أن يقوم عند تذكره، ويسجد للسهو)(٣) وأما إن عاد جاهلًا ففيه خلاف.

(ب) (إذا علم المأمومون بتركه التشهد الأول بعد قيامه، وجب عليهم أن يتابعوه؛ لما تقدم من حديث ابن بحينة بأنه على أشار إليهم بالقيام عندما سبحوا به.

<sup>(</sup>١) انظر: المجموع للنووي (٤/ ١٢٦).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه (١٢٠٨)، وأحمد (٤/ ٢٥٣)، والدارقطني (١/ ٣٧٨)، وصحَّحه الشيخ الألباني: إرواء الغليل رقم (٣٨٨).

<sup>(</sup>٣) يراجع في ذلك: المجموع للنووي (٤/ ١٣٠).



(ج) ولا يجوز للمأموم أن يتخلف عن إمامه للتشهد، فإن فعل بطلت صلاته. ولو انتصب مع الإمام فعاد الإمام للتشهد، لم يجز للمأموم العود، بل ينوي مفارقته، فلو عاد مع الإمام عالمًا بتحريمه بطلت صلاته وإن عاد ناسيا أو جاهلًا لم تبطل.

(د) ولو قعد المأموم فانتصب الإمام ثم عاد، لزم المأمومَ القيامُ؛ لأنه توجه عليه -يعني القيام- بانتصاب الإمام)(١).

(هـ) هذا كله إذا انتصب الإمام، وأما إذا لم ينتصب؛ فقد قال ابن قدامة رَحَمَهُ اللهُ: (فأما إن سبحوا به قبل قيامه ولم يرجع، تشهدوا لأنفسهم، ولم يتبعوه في تركه؛ لأنه ترك واجبًا تعين فعله عليه)(٢).

#### \_\_\_ الحكمة من سجود السهو:

♦ تقدم في حديث أبي سعيد الخدري ما يبين الحكمة من سجود السهو؛ أنه إذا كانت صلاته في حقيقة الأمر خسًا، كانت السجدتان بمقام ركعة فتشفع صلاته أي يكون مجموع ركعاته شفعًا (أي: عددًا زوجيًّا)، وإن كانت صلاته في حقيقة الأمر تامة وليس فيها شيء زائد، كانت السجدتان ترغيًا للشيطان؛ وذلك لأن الشيطان إنها يقصد من وسوسته إبعاد المرع عن السجود لله، فلما كان السهو بسببه كان السجود إغاظة له، وإمعانًا في مخالفة مقصوده، فلا يزيده ذلك إلا بؤسًا، ولذلك ورد في الحديث: «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي ويقول: يا ويله: أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلى النار»(٣).

<sup>(</sup>١) انظر: المجموع للنووي (٤/ ١٣١)، لمراجعة المسائل (ب، ج، د)، وغيرها من المسائل في هذا الباب.

<sup>(</sup>٢) المغنى (٢/ ٢٧).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٨١)، وابن ماجه (١٠٥٢)، وأحمد (٢/٤٤٣).



• فوائد في سجود السهو<sup>(۱)</sup>:

للخسى في الزيادة.

مثاله: رجل قام إلى خامسة، ثم تذكر في أثناء قراءته أو ركوعه أنه أتى بخامسة، فإنه يعود مباشرة للجلوس للتشهد، ويسجد في آخر الصلاة للسهو، فلو مضى مع علمه بالزيادة بطلت الصلاة.

- (٢) إذا جلس في موضع قيام؛ كأن يجلس بعد الركعة الأولى، أو الثالثة، يظن أنه موضع تشهد، فمتى ما ذكر قام، وأتم صلاته، وسجد للسهو.
- (٣) إذا نسي سجود السهو، ثم تذكر بعد ذلك، أتى به؛ سواء تكلم بعد الصلاة أو لم يتكلم، إلا أن بعض العلماء يرى الإتيان به إذا لم يطل الفصل، وأما إذا طال الفصل قالوا: لا يسجد، ثم اختلفوا هل تبطل صلاته أو لا؟

والراجح -والله أعلم- أنه يسجد متى تذكر حتى لو طال الفصل وصلاته صحيحة.

- (٤) ليس في سجود السهو تشهد، والرواية التي ورد فيها ذكر التشهد رواية شاذة؛ كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر رَحمَهُ اللهُ.
- (٥) إذا سها أكثر من سهو في الصلاة، فالذي رجحه صاحب (المغني) أنه يكفيه سجدتان فقط للسهو، سواء كان السهو من جنس واحد أو أكثر.

ذكر ابن المنذر رَحِمَهُ أللَهُ أن هذا قول أكثر العلماء، وهو قول النخعي، ومالك، والشوري، والليث، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي (٢).

(٦) ليس على المأموم سجود سهو إن سها خلف إمامه، إلا أن يسهو إمامه فيها لم فيها لم فيها لم

<sup>(</sup>١) هذه الفوائد اجتهادية اعتمدت عليها كتابي المغنى لابن قدامة، والمجموع للنووي.

<sup>(</sup>٢) الأوسط (٣/ ٣١٧).



يدركه فيه المأموم، أو فيها أدركه فيه؛ سجد معه أيضًا، سواء كان سجود الإمام قبل السلام أو بعده. فإذا سها المسبوق فيها انفرد به بعد إمامه سجد للسهو.

- (٧) إذا ظن المأموم أن الإمام سلم فسلم، ثم تبين أنه لم يسلم، عاد للقدوة خلفه، وسلم مع الإمام، وليس عليه سجود سهو.
- (٨) قال النووي رَحِمَهُ اللَّهُ: (ولو تيقن -يعني المأموم- في التشهد أنه ترك الركوع أو الفاتحة من ركعة ناسيا، فإذا سلم الإمام لزمه أن يأتي بركعة أخرى، ولا يسجد للسهو؛ لأنه سها في حال القدوة)(١).
- (٩) إذا قام المسبوق لإتمام ما فاته فسجد إمامه للسهو، فحكمه حكم القائم عن التشهد الأول؛ إن سجد إمامه قبل انتصابه قائمًا لزمه الرجوع، وإن انتصب قائمًا لم يرجع، ويسجد بعد إتمام صلاته.
- (١٠) إذا ترك سجدة ونسي موضعها، لزمه ركعة كاملة؛ لأنه يحتمل أن تكون من غير الأخيرة فيلزمه ركعة.
- (١١) وأما إن نسي السجدة الثانية في الركعة الأخيرة ثم سلم، فعلى مذهب الشافعية عليه أن يتداركها فيسجد الثانية ثم يتشهد ويسجد للسهو.

وأما ما ذهب إليه أحمد والليث بن سعد فهو أنه يأتي بركعة كاملة. والله أعلم.

(١٢) لو قام الإمام إلى ركعة خامسة، فإنه -يعني المأموم- لا يتابعه؛ لأن المأموم أتم صلاته يقينًا.

فإن كان المأموم مسبوقًا بركعة، أو شاكًا في فعل ركن فقام الإمام لخامسة، فهل للمأموم أن يتابعه على أن هذه هي الركعة الباقية له؟

قال النووي رَحَمُ الله: (لم يجز للمسبوق متابعته فيها؛ لأنا نعلم أنها غير محسوبة للإمام وأنه غالط فيها) (٢).

<sup>(</sup>١) المجموع (٤/ ١٤٣).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٤/ ١٤٥).



## سجود التلاوة

#### → مشروعیته وحکمه:

له يشرع سجود التلاوة؛ لما ثبت في الأحاديث من سجوده على إذا مر بسجدة تلاوة، ومن هذه الأحاديث: حديث ابن مسعود رَحَالِلَهُ عَنْهُ أَن النبي عَلَيْ قَرأً: ﴿وَٱلنَّجْرِ ﴾ فسجد فيها، وسجد من كان معه... الحديث، متفق عليه (١).

ويشرع السجود للتلاوة في الصلاة؛ فعن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ: ﴿إِذَا ٱلنَّمَآءُ ٱنشَقَّتُ﴾، فسجد فيها، فقلت: ما هذه؟ فقال: سجدت بها خلف أبي القاسم ﷺ، فها أزال أسجد فيها حتى ألقاه (٢).

فعلى هذا تشرع سجدة التلاوة في الصلاة، وذهب جمهور العلماء إلى مشروعيتها في السرية والجهرية؛ قال الشوكاني رَحَهُ اللَّهُ: (وَإلى ذلك ذهب جمهور العلماء، ولم يفرقوا بين صلاة الفريضة والنافلة)<sup>(٣)</sup>.

قال النووي رَحمَهُ الله: (لا يكره قراءة السجدة عندنا للإمام، كها لا يكره للمنفرد؛ سواء كانت سرية أو جهرية، ويسجد متى قرأها) (٤).

وذهب المالكية إلى الكراهة مطلقًا، وعند الحنفية يكره في السرية دون الجهرية.

وقد استدل القائلون بجوازه في السرية بحديث ابن عمر رَحَيَلِتَهَءَنَهُا «أَن النبي ﷺ سجد في الركعة الأولى من صلاة الظهر، فرأى أصحابه أنه قرأ ﴿ الَّمَرُ اللَّهُ السجدة ».

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۰۲۷)، (۱۰۷۰)، ومسلم (۵۷۱)، وأبو داود (۱٤۰٦)، والنسائي (۲/ ۱۱۰).

<sup>(</sup>۲) البخــاري (۲۲۷)، (۲۷۷)، (۱۰۷۶)، (۱۰۷۸)، ومســلم (۵۷۸)، وأبــو داود (۱٤۰۸)، والنســائي (۲) ۱۲۱).

<sup>(</sup>٣) نيل الأوطار (٣/ ١٢١).

<sup>(3)</sup> Harange (3/ AY).



وهذا لا يصح الاستدلال به؛ لأنه حديث ضعيف؛ ضعَّفه الحافظ في التلخيص، وفي بلوغ المرام، وضعَّفه الإمام أحمد في مسائله، وضعَّفه الشيخ الألباني كذلك.

## - فضيلة سجود التلاوة:

وعن أبي هريرة رَحِوَالِلَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله؛ أمر بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار»(١).

#### حكم من استمع إلى تلاوة السجدة:

الحكم السابق فيمن تلا آية بها سجدة من كتاب الله عَزْوَجَلَ ، ولكن ما حكم من استمع إليها ولم يكن تاليًا؟

عن زيد بن ثابت رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: «قرأت على النبي عَلَيْ ﴿ وَٱلنَّجْمِ ﴾ فلم يسجد فيها » (٢). رواه الجماعة إلا ابن ماجه، ورواه الدارقطني، وزاد: «فلم يسجد منا أحد» (٣).

قال ابن بطال: (أجمعوا على أن القارئ إذا سجد لزم المستمع أن يسجد) أي أن المستمع مؤتم بالقارئ؛ فلا يشرع له السجود إلا إذا سجد القارئ.

ومما يدل على ذلك: ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رَحَوَلِتُهُ عَنْهَا: «كان رسول الله عَلَيْهُ يَقَمَّا السورة، فيقرأ السجدة، فيسجد ونسجد معه، حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته»(٥).

وقد روى البخاري تعليقًا عن ابن مسعود رَضَ الله قال لتميم بن حذلم -وهو غلام- فقرأ عليه سجدة، فقال: «اسجد؛ فإنك إمامنا فيها» (٢٠).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۸۱)، وابن ماجه (۱۰۵۲).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٠٧٢)، ومسلم (٧٧٥)، وأبو داود (١٤٠٤)، والترمذي (٥٧٦)، والنسائي (٢/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٣) الدارقطني (١/ ٤٠٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: فتح الباري (٢/ ٥٥٦).

<sup>(</sup>٥) البخاري (١٠٧٥)، (١٠٧٦)، ومسلم (٥٧٥)، وأبو داود (١٤١٢).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري تعليقًا (٢/ ٥٥٦). ورواه ابن أبي شيبة (١/ ٣٧٩)، قال الحافظ: ووصله سعيد بن منصور.



#### الذكر والدعاء في سجود التلاوة:

عن عائشة رَعَوَالِلَهُ عَهُا قالت: كان رسول الله ﷺ يقول في سجود القرآن: «سجد وجهي للذي خلقه، وشق سمعه وبصره، بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين»(١).

#### - الشروط في هذا السجود:

أسترط جمهور الفقهاء لهذا السجود ما يشترطونه لسجود الصلاة من: الطهارة، واستقبال القبلة، وستر للعورة، وعارضهم بعض العلماء. قال الشوكاني رَحَمُهُ اللهُ: (ليس في أحاديث سجود التلاوة ما يدل على اعتبار أن يكون الساجد متوضعًا)(٢).

وقد روى البخاري تعليقًا عن ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُا أنه كان يسجد على غير وضوء (٣)، وعلى هذا فالراجح أنه لا يشترط في سجود التلاوة ما يشترط في سجود الصلاة؛ لأن هذه ليست صلاة، فأقل الصلاة ركعة، وأما هذه فسجدة فقط، فلا يشترط فيها شروط صحة الصلاة، وهذا ما رجحه ابن تيمية رَحَمُ أللَهُ (٤).

#### \_\_\_ من أحكام سجود التلاوة:

- ♦ (١) سجود التلاوة سنة، على الراجح من أقوال أهل العلم.
- (٢) إذا لم يتمكن للسجود، فلا شيء عليه، ولا يشرع له ما يفعله العامة من التسبيح والتحميد أربع مرات؛ فهذا لا أصل له.
- (٣) يجوز للخطيب إذا مر بآية السجدة أن ينزل فيسجدها، ويسجدها الناس معه، ويجوز له ترك ذلك؛ لما ثبت: «أن عمر بن الخطاب صَلَقَهَنهُ، قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل، حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال: أيها الناس، إنا نمر

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (١٤١٤)، والترمذي (٥٨٠)، والنسائي (٢/ ٢٢٢)، وصحَّحه الألباني.

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار (٣/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري تعليقًا (٢/ ٥٥٣)، وقد ورد في بعض نسخ البخاري أنه كـان يســجد عـلى وضــوء، وقــد رجح الحافظ رواية: على غير وضوء.

<sup>(</sup>٤) انظر: مجموع الفتاوي (٢٣/ ١٦٥ - ١٧٢).



بالسجود؛ فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، ولم يسجد عمر رَجَالِللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عليه، ولم يسجد عمر رَجَالِللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ على اللهُ اللهُ اللهُ على اللهُ الله

التكبير في سجود التلاوة:

لا يشرع في سجود التلاوة تكبير، كما لا يشرع التسليم؛ لأنه لم يثبت في ذلك دليل، ولكن هل يكبر إذا كان في الصلاة، ومر بآية تلاوة؟!

لم يثبت حديث صحيح صريح في هذه المسألة، لكن رأى الشيخ ابن عثيمين رَحمَهُ اللهُ مشروعية ذلك التكبير؛ لعموم الحديث: «كان ﷺ يكبر في كل خفض ورفع»(٢).



<sup>(</sup>١) البخاري (١٠٧٧)، وابن خزيمة (٦٧٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: البخاري (٧٨٥)، ومسلم (٣٩٢)، ورواه الترمذي (٢٥٣)، والنسائي (٢/ ٢٠٥)، وأحمد (٢) انظر: البخاري (٨٥)، ومسلم (٨١)



## سجود الشكر

## \_\_ يشرع سجود الشكر عند حدوث نعمة:

النبي عَيْنَهُ عَنهُ: «أن النبي عَيَّةِ كان إذا أتاه أمر يسره، أو بُشر به؛ خر ساجدًا؛ شكرًا لله تعالى» (١). وهذا الحديث في إسناده ضعف، لكن وردت روايات أخرى بمعناه ولا يخلو كل حديث منها من ضعف، لكن بمجموعها تدل على أن لسجود الشكر أصلا في الشرع (٢).

وثبت في الصحيحين أن كعب بن مالك رَسِحَالِيَّة عَنهُ سجد لما جاءته البشري بتوبة الله عليه (٣).

وعند أحمد أن عليًّا رَحَوَلِيَّهُ عَنهُ سجد حين وجد ذا الثدية في قــتلى الخــوارج<sup>(٤)</sup>، وهــي صــفة أخبر عنها النبي رَجَيَّكِيُّةٍ عن واحد منهم، فلما رأى عليٌّ رَحَوَالِيَّهُ عَنهُ العلامة سجد لله شكرًا.

والراجح أن سجود الشكر لا يشترط فيه شيء من شروط الصلاة، كما تقدم في سجود التلاوة.

#### تنبيه:

المشروع سجدة شكر؛ كما ثبت في الأحاديث، وليس هناك صلاة تسمى صلاة الشكر كما يظنه كثير من العامة.



<sup>(</sup>۱) حسن لغيره: رواه أبو داود (۲۷۷٤)، وابن ماجه (۱۳۹٤)، وانظر: إرواء الغليل للألباني (٤٧٤). وقد أعلَّه ابن القطان بجهالة من روى عن أبي بكرة بيان الوهم (١٠٢٩)، وهناك روايات لأحاديث كثيرة لا تخلو من ضعف، وبمجموعها يتبين تحسين الحديث، انظر: إرواء الغليل (٤٧٤).

<sup>(</sup>٢) أورد الألباني رَحِمَهُ ٱللَّهُ هذه الروايات وتكلم عليها، انظر: إرواء الغليل (٤٧٤).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٤٤١٨)، ومسلم (٢٧٦٩)، وأبو داود (٢٧٧٣)، والترمذي (٣١٠١).

<sup>(</sup>٤) حسن لغيره: رواه أحمد (١/٧٠١)، وانظر: الأرواء (٤٧٦).



## سترة المصلي

#### مشروعیۃالسترۃ:

له عن ابن عمر رَحَوَلِيَهُ عَنْهُا أَن رسول الله ﷺ كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحَرْبة، فتوضع بين يديه، فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر (١).

وعن أبي سعيد رَحَوَلِقَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا صلى أحدكم، فليصل إلى سترة، وليَدْنُ منها» (٢)، قال الشوكاني رَحَمُهُ اللهُ: (فيه أن اتخاذ السترة واجب) (٣)، ولكن ذهب جمهور العلماء إلى الندب، ورجح الوجوب الشيخ الألباني (٤).

#### معنى السترة:

الدنو من أي شيء مرتفع يكون بينه وبين القبلة، لذلك قال عمر بن الخطاب رَيَخَالِلَهُ عَنهُ: «المصلون أحق بالسواري من المتحدثين»، ورأى رجلًا يصلي بين أسطوانتين، فأدناه إلى سارية، وقال: «صلِّ هاهنا»(٥).

#### المسافة بين المصلى وسترته:

عن سهل بن سعد رَضَالِتُهُ عَنْهُ قال: «كان بين مصلى رسول الله ﷺ وبين الجدار مَمَرُّ شاة» (٦).

وفي حديث بلال أن النبي ﷺ دخل الكعبة، فصلى وبينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع (٧)، وثبت نحوه عن ابن عمر رَحَالِلَهُ عَنْهَا(٨).

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٩٤)، ومسلم (٥٠١)، وأبو داود (٦٨٧)، وابن ماجه (٣٠٥).

<sup>(</sup>٢) حسن: رواه أبو داود (٦٩٨)، وابن ماجه (٩٥٤)، وثبت نحوه عنه في الصحيحين.

<sup>(</sup>٣) نيل الأوطار (٣/ ٢).

<sup>(</sup>٤) تمام المنة في التعليق على فقه السنة للألباني (ص٠٠٣).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري تعليقًا (١/ ٥٧٧)، ووصله ابن أبي شيبة (٣/ ٣٧٠).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٤٩٦)، ومسلم (٥٠٨)، وأبو داود (٦٩٦).

<sup>(</sup>٧) صحيح: رواه أحمد (٢/ ١١٣)، والنسائي (٢/ ٦٣).

<sup>(</sup>٨) البخاري (٥٠٦).

#### سترة المصلي

ففي هذين الحديثين تحديد المسافة التي بين المصلي وبين سترته، إلا أننا نلاحظ أن الحديث الأول جعل المسافة قدر ممر الشاة، والثاني قدر ثلاثة أذرع، وقد جمع بينها العلماء؛ فقال الداودي: أقله عمر الشاة وأكثره ثلاثة أذرع، وقال غيره: ممر الشاة في حالة القيام والقعود، وثلاثة أذرع في حالة السجود والركوع (١).

#### قدر ارتفاع السترة:

عن طلحة بن عبيد الله رَضَالِقَهُ عَنهُ قال: كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا، فذكرنا ذلك للنبي عَلَيْق، فقال: «مثل مُؤخِرة الرحل يكون بين يدي أحدكم، ثم لا يضره ما مر بين يديه»(٢).

قال الشوكاني رَحَمُهُ اللَّهُ: (فيه إشعار بأنه لا ينقص من صلاة من اتخذ سترة لمرور من مر بين يديه شيء، وحصول النقصان إن لم يتخذ ذلك)<sup>(٣)</sup>.

ومؤخرة الرحل العود الذي في آخر الرحل، يستند إليه الراكب تكون قدر ثلثي ذراع.

#### .... تنبيهات من أحكام السترة:

(۱) ما ورد من وضع خط أمام المصلي حديث ضعيف؛ ولفظه: «إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئًا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطًّا، ولا يضره ما مر بين يديه»(٤).

(٢) وكذلك لم يثبت أنه يجعل السترة على حاجبه الأيمن أو الأيسر، ولا يصتمد إليه؛ فإن ما ورد في ذلك ضعيف أيضًا (٥).

(٣) مما تقدم من الأحاديث يظهر أن السترة مشروعة في الفضاء والصحاري والبنيان كذلك.

<sup>(</sup>١) انظر: فتح الباري (١/ ٥٧٥).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٩٩٩)، وأبو داود (٦٨٥)، والترمذي (٢٣٥)، وابن ماجه (٩٤٠).

<sup>(</sup>٣) نيل الأوطار (٣/ ٤).

<sup>(</sup>٤) ضَعَيف: رواه أبو داود (٦٩٠)، وابن ماجه (٩٤٣)، وأحمد (٢/ ٢٤٩)، وهو حديث مضطرب وفيه مجاهيل.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود (٦٩٣)، وإسناده ضعيف.



#### الحكمة من اتخاذ السترة:

عن أبي سعيد رَخَالِلَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا صلى أحدكم، فليصل إلى سترة وليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته»(١).

والمراد بالشيطان: المار بين يدي المصلي، وسيأتي في حديث منع المار بين يدي المصلي: «فإن أبى فليقاتله؛ فإنها هو شيطان»، وعلى هذا فيكون المعنى: فعله فعل الشيطان؛ لأنه يشوش على المصلي.

وقيل: المقصود بالشيطان القرين؛ لما ثبت من حديث ابن عمر رَحَالِلَهُ عَنْهُا أَن النبي عَلَيْهُ الله النبي عَلَيْهُ الله على الله على المرور. وبناءً على ذلك القرين» (٢)، وعلى هذا فيكون المعنى أن الشيطان هو الذي حمله على المرور. وبناءً على ذلك فإنه يصلى إلى سترة، حتى إذا صلى في مكان يعلم أنه لا يمر بين يديه فيه أحد.

#### إثم المار بين يدي المصلي:

عن أبي جُهيم رَضَيَلَتُهَ قال: قال رسول الله ﷺ: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه»، قال أبو النضر راوي الحديث: لا أدري أربعين يومًا، أو شهرًا، أو سنة (٣). وقوله: «ماذا عليه» أي: من الإثم، وفي ذلك تحريم المرور بين يدي المصلي، والوعيد على ذلك.

#### الصلاة خلف النائم:

عن عائشة رَعَوَاللَّهُ عَهَا قالت: «كان رسول الله ﷺ يصلي صلاته من الليل، وأنا معترضة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت» (٤).

وهذا يدل على جواز الصلاة خلف النائم والجالس، وأن هذا لا يقطع الصلاة؛ لأنه ليس مرورًا.

<sup>(</sup>١) حسن: رواه أبو داود (٦٩٨)، وابن ماجه (٩٥٤)، وثبت نحوه عنه في الصحيحين.

<sup>(</sup>٢) مسلم (٥٠٦)، وابن ماجه (٩٥٥)، وأحمد (٢/ ٨٦).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٠٥)، ومسلم (٥٠٧)، والترمذي (٣٣٦)، وأبو داود (٧٠١).

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٢٥، ١٣٥، ١٤٥)، ومسلم (١٢٥).

#### سترة المصلي



سترة الإمام سترة لمن خلفه:

عن ابن عباس رَحَالِتَهُ عَنْهَا قال: «أقبلت راكبًا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله ﷺ يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف، فنزلت، وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك على أحد»(١).

قال النووي رَحِمَهُ اللَّهُ: (فيه أن سُترة الإمام سترة لمن خلفه)(٢).

دفع المصلي من يمر بين يديه:

عن ابن عمر رَحَالِتَهُمَا أَن النبي ﷺ قال: «إذا كان أحدكم يصلي، فلا يدع أحدًا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله؛ فإن معه القرين»<sup>(٣)</sup>.

وعن أبي سعيد الخدري رَعَوَلِكُ عَنهُ قال: سمعت النبي عَلَيْ يقول: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، فليدفعه، فإن أبى فليقاتله؛ فإنها هو شيطان»(٤).

قال النووي رَحْمَهُ اللهُ: (اتفقوا على أن هذا كله لمن لم يفرط في صلاته، بل احتاط وصلى إلى سترة، أو في مكان يأمن المرور بين يديه)(٥).

وفي الحديث أنه يدفع المار بين يديه بأسهل الوجوه، ثم ينتقل إلى الأشد فالأشد.

#### ما يقطع الصلاة:

عن أبي هريرة رَحَوَلِتُهُ عَنهُ أَن النبي رَجَيِّةٌ قال: «يقطع الصلاةَ المرأة والكلب والحهار، ويقي من ذلك مثلُ مُؤْخِرة الرحل»<sup>(٦)</sup>. والمقصود بالكلب: الكلب الأسود، وبالمرأة: المرأة الحائض أي: التي بلغت سن الحيض، كها ورد ذلك في بعض الأحاديث.

<sup>(</sup>١) البخاري (٧٦)، (٩٣ ٤)، ومسلم (٤٠٥)، وأبو داود (٧١٥)، والترمذي (٣٣٧)، والنسائي (٢/ ٦٤).

<sup>(</sup>٢) شرح النووي لصحيح مسلم (٤/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٥٠٦)، وابن ماجه (٩٥٥)، وأحمد (٢/ ٨٦).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٥٠٩)، (٣٢٧٤)، ومسلم (٥٠٥)، وأبو داود (٧٠٠).

<sup>(</sup>٥) شرح النووي لصحيح مسلم (٤/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٦) مسلم (٥١١)، وابن ماجه (٩٥٠)، وأحمد (٢/ ٤٢٥).



قال الشوكاني رَحَمُ اللهُ: (وأحاديث الباب تدل على أن الكلب والمرأة والحمار تقطع الصلاة، والمراد بقطع الصلاة، والمراد بقطع الصلاة: إبطالها، وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة؛ منهم: أبو هريرة، وأنس، وابن عباس في رواية عنه، وحكي أيضًا عن أبي ذر، وابن عمر رَحَوَاللهُ عَنْ أَنْ).

وفي المسألة نزاع طويل في معنى القطع هل هو الإبطال أو النقصان؟ وفيمن يقطع الصلاة، ولا يحتمل هذا المختصر التوسع في ذكر ذلك، فليرجع إليه من شاء في المطولات، وما ذكرته من كلام الشوكاني هو الأرجح، والله أعلم.

مسائل في السترة وما يتعلق بها:

- (١) قال الحافظ رَحَمَٰهُ آللَهُ: (وذهب الجمهور إلى أنه إذا مر ولم يدفعه، فلا ينبغي له أن يرده؛ لأن فيه إعادة المرور)(٢).
- (٢) قال القاضي عياض رَحْمَهُ اللهُ: (فإن دفعه بها يجوز فهلك فلا قود عليه باتفاق العلماء)(٣). واختلفوا: هل عليه الدية أو لا؟ ومعنى (القود) القصاص.
- (٣) قال عمر رَضَّالِلَهُ عَنهُ: «المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها»، ورأى عمر رجلًا يصلي بين أسطوانتين، فأدناه إلى سارية، وقال: «صلِّ هاهنا» (٤). وعلى هذا فيجوز للإنسان أن يتحرك عن موضعه إذا رأى نفسه بعيدًا عن السترة، وهذا لإصلاح الصلاة والمحافظة عليها.
- (٤) من الملاحظ أن بعض المسبوقين، إذا قام لصلاةِ ما فاته، خطا خطوة إلى الخلف، لا أدري ما سببها؟ فإن كان يخطو لأجل الدنو من سترة؛ سواء للأمام أو للوراء أو لأي جهة، بشرط المحافظة على استقباله للقبلة وعدم التحول عنها؛ فيجوز له ذلك.



<sup>(</sup>١) نيل الأوطار (٣/ ١٢).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١/ ٥٨٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح النووي لمسلم (٤/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري تعليقًا (١/ ٥٧٧)، ووصله ابن أبي شيبة (٣/ ٣٧).

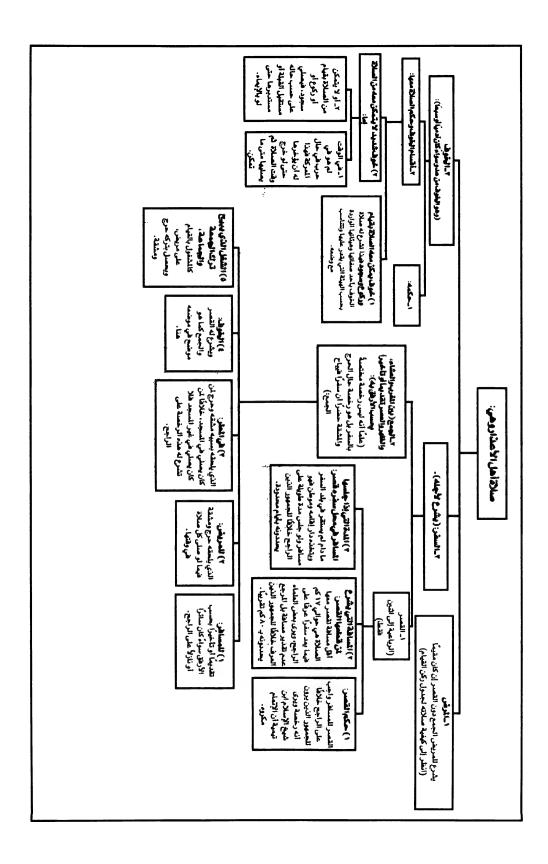



الأعذار: المقصود بها: المرض، السفر، الخوف. وسوف نتناول في هذه الصفحات ما يتعلق بذلك من أحكام.

أولاً: صلاة المريض: وقد تقدمت مباحثه في أول كتاب الصلاة (١).

- ثانيًا: صلاة المسافر:

حكم صلاة المسافر:

يشرع للمسافر قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا ضَرَبُهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُم مُنَاحُ أَن نَقْصُرُوا مِنَ ٱلصَّلَوةِ إِنْ خِفْتُمَ أَن يَقْلِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا ﴾ [الساء:١٠١]، وتواترت الأخبار أن رسول الله ﷺ كان يقصر في أسفاره.

ولكن اختلف العلماء في حكم القصر في السفر؛ فمنهم من يرى الوجوب، وأن من أتم الصلاة آثم بذلك، وهو مذهب الحنفية والظاهرية، وذهب آخرون إلى أن القصر رخصة، وهو مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة، ثم اختلفوا هل الإتمام أفضل أم القصر؟ والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإتمام مكروه (٢)؛ قال الشيخ ابن عثيمين: (وهو قول قوي، بل لعله أقوى الأقوال)(٣). وقال أيضًا: (والذي يترجح لي -وليس ترجيحًا كبيرًا- هو أن الإتمام مكروه، وليس بحرام، وأن من أتم لا يكون عاصيًا)(٤).

أدلة من أوجب القصر:

أولًا: ملازمة النبي ﷺ القصر في السفر، ولم يثبت عنه ﷺ أنه أتم الرباعية، مع قوله ﷺ: «صلوا كما رأيتموني أصلي».

<sup>(</sup>١) انظر: (١/ ٢٢٢ – ٢٢٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: الاختيارات الفقهية (ص١٣٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الممتع (٤/ ٥٠٥، ٥٠٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الممتع (٤/ ٥٠٥، ٥٠٩).



ثانيًا: حديث عائشة رَضَّالِيَّهُ عَنهَا: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين؛ فأقرت صلاة السفر، وأتمت صلاة السفر، وأتمت صلاة الحضر»(١). قالوا: فهذا دليل على أن الفرض في السفر ركعتان.

ثالثًا: عن ابن عباس رَحَوَاللَهُ عَنْهَا قال: «إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم؛ على المسافر ركعتين، وعلى المقيم أربعًا، وفي الخوف ركعة» (٢).

وأما أدلة القائلين بأن القصر رخصة فهى:

أولًا: قول تعالى: ﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحُ أَن نَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْتُمَ أَن يَقْلِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواً ۚ إِنَّ ٱلْكَفِرِينَ كَانُواْ لَكُرْ عَدُوًا مُّبِينًا ﴾ [النساء: ١٠١]؛ قالوا: ونفي الجناح لا يدل على العزيمة، وإنها يدل على الرخصة.

ثانيًا: أنه قد ثبت الإتمام من الصحابة؛ كعثمان، وابن مسعود، وعائشة رَعَوَاللَهُ عَثْمُو، ومنهم من روى أحاديث القصر السابقة كعائشة، ولو كانت تقصد الفرضية بمعنى الحتم والإلزام لما أتمت رَعَوَاللَهُ عَنْهَا، ولكنها قالت لعروة لما سألها عن إتمامها: (يا ابن أختي إنه لا يشق علي)، فعلم من ذلك أنها فهمت الرخصة.

ثالثًا: قالوا: ولأنه لو ائتم المسافر بالمقيم أتم الصلاة، وصحت صلاته، والصلاة لا تزيد بالائتمام؛ بدليل أنه لو صلى الصبح خلف من يصلي الظهر، فإنه لا يتابع الإمام بعد الركعتين.

فهذه أدلة الفريقين، ولكل منهما مؤاخذات على الآخر، وما أعجب قول الإمام أحمد: (أنا أحب العافية من هذه المسألة)<sup>(٣)</sup>، وإن كان المشهور عنه رَحَمَهُ اللَّهُ: أن المسافر إن شاء صلى ركعتين، وإن شاء أتم.

قلت: وبعد استعراض أدلة الفريقين، فالذي أرجحه-والله أعلم- القول بوجوب القصر، فلا ينبغي للمسافر الإتمام إلا إذا كان عنده تأويل في إتمامه، أو كان يصلي خلف مقيم، أو كان يعتقد أنها رخصة فقط فلا ينكر عليه، فإنها من موارد النزاع التي يسعنا فيها الخلاف. كما قال

<sup>(</sup>۱) البخاري (۳۵۰، ۲۰۹۰)، ومسلم (۲۸۵)، وأبو داود (۱۱۹۸)، والنسائي (۱/ ۱۵۰–۱۵۲).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٦٨٧)، وأبو داود (١٢٤٧)، والنسائي (٣/ ١١٨)، وابن ماجه (١٠٦٨).

<sup>(</sup>٣) نقلًا من مجموع الفتاوي (٢٤/ ٤٠).



شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللَّهُ: (هذه مسائل اجتهاد، فمن فعل منها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه، ولم يهجر)(١).

#### مسافة القصر:

اختلف العلماء اختلافًا كثيرًا في تحديد المسافة التي يشرع فيها القصر، علمًا بأن الآيات والأحاديث أطلقت السفر، فلم تخص سفرًا من سفر. قال ابن تيمية رَحَمَهُ اللهُ: (وإذا كان كذلك فنقول: كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع، فالمرجع فيه إلى العرف)(٢).

وقال أيضًا: (ولكن لا بد أن يكون ذلك مما يُعد في العرف سفرًا، مثل أن يتزود له ويبرز للصحراء، فأما إذا كان في مثل دمشق، وهو ينتقل من قراه الشجرية من قرية إلى قرية، كما ينتقل من الصالحية إلى دمشق، فهذا ليس بمسافر، كما أن مدينة النبي عَلَيْ كانت بمنزلة القرى المقاربة؛ عند كل قوم نخيلهم ومقابرهم ومساجدهم، قباء وغير قباء، ولم يكن خروج النبي عَلَيْ إلى قباء سفرًا)(٣).

قلت: يمكن أن يقال: إن أقل مسافة للقصر ثلاثة فراسخ؛ لحديث أنس رَيَحَالِلَهُ عَنْهُ قال: «كان رسول الله عَلَيْهُ إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال -أو فراسخ - قصر الصلاة»(٤). قال الحافظ رَحَهُ أللَهُ: (وهو أصح حديث ورد في بيان ذلك، وأصرحه)(٥). وإنها قلت: ثلاثة فراسخ، لأنه قد وقع شك من الراوي هل هي ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ، والأخير أحوط؛ لأنه المتيقن. ومعلوم أن الفرسخ ثلاثة أميال فتكون المسافة تسعة أميال (٢).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٢٤/ ١٥).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۲۲/ ٤٠).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٢٤/ ١٥).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٦٩١)، وأبو داود (١٢٠١)، وأحمد (٣/ ١٢٩). والفرسخ: ثلاثة أميال.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (٢/ ٥٦٧).

<sup>(</sup>٦) ويقدر الميل بنحو أربعة آلاف ذراع، والذراع ست قبضات، وهي تعادل أربعا وعشرين إصبعا، والإصبع نحو ١٠٩٧ سم، وعليه فالذراع ٢٤ X ٢٠٠ X ٤٦.٢ سم، وعلى ذلك فالميل يقدر نحو ٢٠٠ X ٤٦.٢ عند على ذلك الأموال في المدان مسافة الفراسخ الثلاثة على ذلك = ١٨٤٨ X عند ١٦٦.٦٣٢ كم من كتاب الأموال في دولة الخلافة لعبد القديم زلوم، نقلًا من الموسوعة الميسرة لحسن العوايشة (٢/ ٣٣٣).



المدة التي يقصر فيها المسافر:

واختلف العلماء كذلك في المدة التي إذا أقامها المسافر يكون مقيمًا ويجب عليه الإتمام؛ فبعضهم يرى ألا تزيد عن أربعة أيام، وبعضهم يمدها إلى خسة عشر يومًا، وهناك أقوال أخرى؛ فمن ذلك قول من يقول: إن الشرع أطلق، ولم يقيد ذلك بزمن، كما لم يقيده بمسافة، وقد ورد أن النبي عليه أقام في تبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة (١١)، وفي مكة سبع عشرة ليلة يقصر الصلاة (٢)، وفي مكة سبع عشرة ليلة يقصر الصلاة (٢)، وكانت هذه الإقامة موافقة أحوال، فلم يقل عليه على من أقام أكثر من ذلك أتم.

ولذلك كان هذا القول من الأقوال الراجحة: أن المسافر مسافر؛ سواء نوى إقامة أكثر من أربعة أيام، أو عشرين يومًا، أو دون ذلك، أو أكثر.

قال ابن تيمية رَحَمُ أللَهُ: (وأما من تبيَّنت له السنة، وعلم أن النبي عَلَيْهُ لم يشرع للمسافر أن يصلي إلا ركعتين، ولم يحد السفر بزمان ولا مكان، ولا حد الإقامة أيضًا بزمن محدد؛ لا ثلاثة ولا أربعة، ولا اثني عشر، ولا خمسة عشر، فإنه يقصر كها كان غير واحد من السلف يفعل، حتى كان مسروق قد ولوه ولاية لم يكن يختارها، فأقام سنين يقصر الصلاة، وقد أقام المسلمون بسافران ستة أشهر يقصرون الصلاة... مع علمهم أن حاجتهم لا تنقضي في أربعة أيام ولا أكثر،.... فها دام المسافر مسافرًا يقصر الصلاة، ولو أقام في مكان شهورًا)(٣).

وهناك رأي آخر ذهب إليه الشوكاني رَحَمُهُ الله وهو أن المرء إما مسافر وإما مقيم، والأصل في المسافر: القصر، وفي المقيم: الإتمام، أيّا كان هذا السفر وهذه الإقامة، إلا أن يكون هناك ما يخرجه عن أصله، وقد تبين من السنة أن النبي عَنَيْ أذن للمهاجر أن يقيم بمكة ثلاثة أيام، مع نهيه عَنِيْ لمن هاجر من بلد أن يقيم فيها، فدل ذلك على أن الثلاثة الأيام لا تعد إقامة مستقرة،

<sup>(</sup>۱) صحَّحه الألباني: رواه أبو داود (۱۲۳٥)، وأحمد (۳/ ۲۰۵) من حديث جابر بن عبد الله. وأعلَّه البخاري، وصوَّب الدارقطني إرساله (زوائد أبي داود ۱۲۳۵) وصحَّحه ابن حزم، والنووي، قال في الخلاصة: هو حديث صحيح الإسناد، على شرط البخاري ومسلم، لا يقدح فيه تفرُّد معمر؛ فإنه ثقة حافظ فزيادته مقبولة، انتهى، وقد أقره الزيلعي في نصب الراية (۲/ ۸۲۰)، والحديث صحَّحه الألباني في إرواء الغليل (۷۲۵)، وانظر: التلخيص الحبير (۱۲۹).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۰۸۰)، وأبو داود (۱۲۳۰)، والترمذي (۹۱۵)، وابن ماجه (۱۰۷۵) من حديث ابن عباس. (۳) مجموع الفتاوي (۲۶/ ۱۸).



بل هو غريب مسافر، والله أعلم، وعلى ذلك فها زاد عن هذه المدة، فإنه يتم الصلاة؛ قال الشوكاني رَحْمَهُ اللهُ: (والحق أن من حط رحله ببلد ونوى الإقامة بها أيامًا من دون تردد لا يقال له: مسافر، فيتم الصلاة ولا يقصر إلا لدليل)(١).

وقال ابن حزم رَحَمُ اللهُ: (وبالضرورة ندري أن حال السفر غير حال الإقامة، وأن السفر إنها هو التنقل في غير دار الإقامة، وأن الإقامة هي السكون وترك النقلة في دار الإقامة، هذا حكم الشريعة والطبيعة معًا، فإذ ذلك كذلك؛ فالمقيم في مكان واحد مقيم غير مسافر بلا شك، فلا يجوز أن يخرج عن حال الإقامة وحكمها في الصيام والإتمام إلا بنص)(٢). وعلى هذا المعنى حملت أحاديث قصره على قص الفتح وتبوك؛ أن ذلك في حالة الحرب والتردد وعدم الاستقرار بالإقامة، وقد ذهب عثمان بن عفان رَجَالِشَهَنَهُ إلى عدم القصر لذلك.

وعلى كلِّ فهذه من مسائل الاجتهاد، التي يسع فيها الخلاف.

ولكن هل المسافر إذا نزل على دار له أو ضيعة؛ هل يكون مسافرًا؟

ما أرجحه -والله أعلم- أن مثل هذا يعد مقيمًا لا مسافرًا؛ قال ابن حزم رَحْمَهُ اللهُ: (فإن ورد ضيعة له، أو ماشية أو دارًا فنزل هنالك أتم) (٣).

وهذا ما ثبت عن عثمان رَحَوَاللَهُ عَنهُ قال: «إنه بلغني أن رجالًا يخرجون؛ إما لجبانة، وإما لتجارة؛ وإما لجشر، ثم لا يتمون الصلاة، فلا تفعلوا، فإنها يقصر الصلاة من كان شاخصًا، أو بحضرة عدو»(٤). قال أبو عبيد: «والجَشر»: القوم يخرجون بدوابهم إلى المرعى ويبيتون مكانهم ولا يأوون إلى البيوت. وعن ابن سيرين قال: (كانوا يقولون: السفر الذي تقصر فيه الصلاة الذي يحمل فيه الزاد والمزاد).

مسائل في القصر والإتمام:

(١) القصر لا يكون إلا في الصلاة الرباعية، وأما صلاة الصبح والمغرب فلا قصر فيهما.

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار (٣/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) المحل (٥/ ٣٥).

<sup>(</sup>٣) المحلي (٥/ ٣٥).

<sup>(</sup>٤) المحلى (٥/ ٢٢).



- (٢) المتردد الذي لم يزمع على إقامة، يقصر أبدًا ولو ظل زمانًا طويلًا.
- (٣) السفراء والدبلوماسيون المقيمون بالسفارات في حكم المقيمين [راجع كلام ابن حزم السابق]، وكذلك الذين يعملون خارج بلادهم أو يدرسون؛ فهؤلاء جميعًا يتمون، والله أعلم، وفي المسألة نزاع.
- (٤) يبدأ القصر للمسافر بعد مغادرته لمساكن البلد الذي يسكنه، ولا يجوز له القصر وهو في دار الإقامة؛ لأنه لم يثبت أن النبي على قصر إلا بعد خروجه. وعن أنس بن مالك رَحَوَالِلَهُ عَنهُ قال: «صليت الظهر مع رسول الله على المدينة أربعًا، وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين، وكان مسافرًا»(١).
- (٥) السائقون لسيارات السفر والشاحنات والقطارات والطائرات مسافرون؛ ما لم يصلوا إلى دار إقامتهم.
- (٦) إذا نسي صلاة في سفر فتذكرها في سفر آخر فإنه يصليها قصرًا، فإن تذكّرها في حضر فإنه يقصر على الصحيح. وأما إن فاتته صلاة في حضر فتذكرها في سفر فإنه يتمها؛ أي أن الاعتبار بحال فرضها عليه لا بحال أدائها، وفي السِالة نزاع، وما ذكرته هو الراجح، والله أعلم.
- (٧) وإن حوصر أو حبس عن سفره فهو في معنى المتردد، حتى لو علم أنه سيقيم مدة طويلة، فهذا يقصر الصلاة؛ لما ثبت «أن ابن عمر وَ عَلَيْكَ عَلَا حبسه الثلج بأذربيجان لمدة ستة أشهر يقصر الصلاة»(٢). وكذلك من أقام إقامة مقيدة لا يدري متى تنتهي فإنه يقصر أبدًا، مثل من يقيم للعلاج ولا يدري متى ينتهى.
- (٨) من خرج للبحث عن شارد، أو من ضل في طريقه، فهذا يقصر أبدًا حتى يعود إلى وطنه.
- (٩) إذا صلى المسافر خلف المقيم أتم؛ لما ثبت أن ابن عباس سئل: ما بال الرجل المسافر يصلي ركعتين ومع الإمام أربعًا؟ قال: تلك هي السنة (٣)، ولأن الصحابة صلوا

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۵٤۷)، ومسلم (۲۹۰)، وأبو داود (۱۲۰۲)، والترمذي (۶۲۰)، والنسائي (۱/ ۲۳۷).

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي (٣/ ١٥٢)، وسنده صحيح، وصحَّحه الألباني في الإرواء (٣/ ٢٩).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١/ ٢١٦)، وصحَّحه الألباني في الإرواء (٥٧١).



خلف عثمان وهو بمنى أربعًا، وإذا كان عثمان متأولًا للإتمام، فهذا يبدل على أن المأموم المسافر يتبع إمامه.

(۱۰) بناء على ما تقدم: إذا أدرك المسافر من صلاة الإمام المقيم ركعة، فهل يقصر أم يتم؟ فيه خلاف، والراجح: الإتمام؛ لعموم قوله ﷺ: «وما فاتكم فأتموا» (١٠). وعن أبي مجلز قال: قلت لابن عمر: المسافر يدرك ركعتين من صلاة القوم -يعني المقيمين - أتجزيه الركعتان أو يصلى بصلاتهم وقال: «فضحك وقال: يصلى بصلاتهم» (٢).

(١١) إذا صلى المسافر خلف إمام لا يدري أهنو مقيم أم مسافر، فجعل نيته معلقة؛ بمعنى: إذا أتم الإمام أتم، وإذا قصر قصر معه فصلاته صحيحة، وعليه فإنه يتابع إمامه إن كان مقيمًا أتم خلفه، أو مسافرًا قصر الصلاة مثله.

(١٢) إذا أحرم المسافر خلف إمام مقيم، ثم فسدت صلاته -أعني المسافر - فهل يعيدها تامة أم قصرا؟ الراجح أنه يعيدها قصرًا إذا صلى وحده، أو خلف مسافر مثله، وأما إن أعادها خلف مقيم فإنه يتم معه.

(١٣) إذا دخل وقت الصلاة وهو في بلده، ثم سافر؛ فإنه يقصر، والعكس: إذا دخل وقت الصلاة وهو في السفر ثم وصل بلده؛ فإنه يتم اعتبارًا بحال فعل الصلاة.

(١٤) إذا صلى المسافر إمامًا، ومن خلفه بعضهم مسافرون وبعضهم مقيمون، فخرج من الصلاة لعذر واستخلف مكانه مقيمًا؛ أتم الصلاة، وعلى من خلفه -سواء كان مقيمًا أو مسافرًا- الإتمام معه.

(١٥) قال ابن تيمية رَحِمَهُ اللَّهُ: (يوتر المسافر، ويركع سنة الفجر، ويسن ترك غيرها، والأفضل له التطوع في غير السنن الراتبة، ونقل بعضهم إجماعًا) (٣).



<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الممتع (٤/ ٥٢٠).

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي (٣/ ١٥٧)، بسند صحيح، ورواه عبد الرزاق (٢/ ٥٤٢) نحوه.

<sup>(</sup>٣) الاختيارات الفقهية (ص١٣٥).



# آداب السفر

## \_ فصل في آداب تتعلق بالسفر تكثر الحاجم إليها (١)

(۱) إذا أراد سفرًا، استحب أن يشاور من يشق بدينه وخبرته وعلمه في سفره في ذلك الوقت.

- (٢) إذا عزم على السفر، فالسنة أن يستخير الله عَرَّبَيَّلَ قبل سفره.
- (٣) إذا استقر عزمه للسفر، فيبدأ بالتوبة من جميع المعاصي والمكروهات، ورد المظالم لأهلها، ويقضي ما أمكنه من ديونهم، ويرد الودائع، ويستحل كل من بينه وبينه معاملة، ويكتب وصيته ويشهد عليها، ويوكل من يقضي ديونه، ويترك لأهله نفقتهم لحين رجوعه.
  - (٤) عليه أن يوصى بوالديه ومن يتوجه عليه بره وطاعته.
- (٥) عليه أن يحرص أن تكون نفقته حلالًا خالصة من الشبهة؛ خاصة إذا كان السفر لغزو أو حج.
  - (٦) يستحب أن يستكثر من الزاد؛ ليواسى به رفقاءه.
- (٧) إذا أراد سفر غزو أو حجة، لزمه تعلمُ كيفيتها، وإن كان لتجارة تعلم ما يحتاج إليه من البيوع، وما يصح وما يبطل، وما يحل وما يحرم.
- (٨) يطلب له رفيقًا موافقًا، راغبًا في الخير، كارهًا للشر، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، فإن تيسر له أن يكون عالًا فليتمسك به، وليحرص على إرضاء رفيقه في جميع طريقه، ويحتمل كل واحد منها صاحبه، ويرى لصاحبه عليه فضلًا وحرمة، ويصبر على ما يقع منه في بعض الأوقات.
- (٩) يستحب أن يكون يوم سفره يوم الخميس؛ لما ثبت في الصحيحين عن عب كعب بن مالك أن النبي علي «كان يجب أن يخرج يوم الخميس»، ويستحب أن يكون ذلك في

<sup>(</sup>١) من كتاب المجموع للنووي. بتصرف.



البكور؛ لحديث صخر العامري رَخَالِلَهُ عَنهُ أَن النبي ﷺ قال: «اللهم بارك الأمتي في بكورها» (١)، وكان إذا بعث جيشًا أو سرية بعثهم في أول النهار.

- (۱۰) يستحب صلاة ركعتين قبل خروجه من بيته؛ لقوله ﷺ: «إذا خرجت من منزلك فصل ركعتين يمنعانك فصل ركعتين يمنعانك من مدخل السوء» (۲).
- (۱۱) يستحب أن يودع أهله وأصدقاءه وجيرانه، وأن يودعوه؛ بأن يقول كل واحد لصاحبه: «أستودع الله دينك، وأمانتك، وخواتيم عملك»(7)، ويستحب أن يدعوا له بقولهم: «زودك الله التقوى، وغفر ذنبك، ويسر لك الخير حيثها كنت»(3).
  - (١٢) يتأدب ويدعو بدعاء الخروج من البيت.
    - (١٣) يواظب على أدعية ركوب الدابة.
- (١٤) لا يسير ولا يسافر وحده؛ لما ثبت عن ابن عمر رَحَالِتَهُ عَنْهُا أَن رسول الله عَلَيْهُ قال: «لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم، ما سار راكب بليل وحده»(٥).
- (١٥) وفي أثناء الطريق لا ينفرد عن الناس، بل يسير مع الركب، ويكره تفرقهم لغير حاجة؛ فعن أبي ثعلبة الخشني رَحَوَالِلَهُ عَنْهُ قال: كان الناس إذا نزلوا منزلًا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال رسول الله عَلَيْةُ: «إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية، إنها ذلكم

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه أبو داود (٢٦٠٦)، والترمذي (١٢١٢)، وابن ماجه (٢٢٣٦)، وأحمد (٣/٤١٦).

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في شعب الإيهان (١/ ١٢٤)، والبزار في مسنده، وضعَّفه ابن رجب في فتح الباري (٢) رواه البيهقي في شعب الإيهان (١/ ٩٣٠)، وأورده الشيخ الألباني في فيض القدير (١/ ٤٣٠)، وأورده الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (١/ ١٣٢٣)، وحسَّنه الكناني في تنزيه الشريعة (١/ ١٢٩/ ٨٨).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أبو داود (٢٦٠٠)، والترمذي (٣٤٤٢)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (٢٠٥)، وابن ماجه (٢٨٢٦) من حديث ابن عمر، ورواه أبو داود (٢٦٠١)، والنسائي (٧٠٥) من حديث عبد الله بن زيد الخطمي.

<sup>(</sup>٤) حسن بطرقه: رواه الترمذي (٣٤٤٤) من حديث أنس، وله شاهد من حديث عبد الله بـن عمـرو: رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق.

<sup>(</sup>٥) البخاري (٢٩٩٨)، والترمذي (١٦٧٣)، وابن ماجه (٣٧٦٨).



من الشيطان»، قال: فلم ينزلوا بعد منزلًا إلا انضم بعضهم إلى بعض، حتى لو بسط عليهم ثوب لعمهم (١).

- (١٦) يستحب أن يؤمِّر الرفقة على أنفسهم أفضلهم وأجودهم رأيًا، ويطيعونه؛ لقوله ﷺ: «إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم» (٢).
- (١٧) يكره أن يستصحب كلبًا، أو يعلق في الدابة جرسًا؛ لقوله ﷺ: «لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس» (٣).
- (١٨) يستحب السير في آخر الليل؛ لحديث أنس رَضَالِتَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «عليكم بالدلجة؛ فإن الأرض تطوى بالليل»(٤).
  - (١٩) يستحب مساعدة الرفيق وإعانته.
- (٢٠) يستحب لكبير القوم أن يسير في آخرهم؛ لما رواه أبو داود: «كان رسول الله ﷺ يتخلف في المسير؛ فيزجي الضعيف، ويردف، ويدعو له» (٥)، ومعنى «يزجي» أي يحثهم.
- (٢١) يتجنب المخاصمة والمخاشنة ومزاحمة الناس في الطرق وموارد الماء، و يصون لسانه من الشتم والغيبة ولعنة الدواب وجميع الألفاظ القبيحة، ويرفق بالسائل والضعيف، ولا ينهر أحدًا منهم، ولا يوبخه، بل يواسيه بها تيسر، فإن لم يفعل رده ردًّا جميلًا.
- (۲۲) يستحب للمسافر أن يكبر إذا صعد، ويسبح إذا هبط، ولا يرفع صوته؛ لحديث أبي موسى رَحَالِتُهُ عَنْهُ: كنا مع النبي عَلَيْهُ، وكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا، فقال النبي عَلَيْهُ: «أيها الناس، اربعوا على أنفسكم؛ فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبًا، إنه معكم، إنه سميع قريب»(٦).

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه أبو داود (٢٦٢٨)، وأحمد (٤/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه أبو داود (٢٦٠٨)، والطبراني في الأوسط (٨/ ٩٩).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢١١٣)، وأبو داود (٢٥٥٥)، والترمذي (١٧٠٣).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٢٥٧١)، وابن خزيمة (٢٥٥٥) بـإسناد حسن.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود (٢٦٣٩)، وحسنه النووي في المجموع، وصحَّحه الألباني في صحيح الجامع (٤٩٠١).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٢٩٩٢)، ومسلم (٢٧٠٤)، وأبو داود (٢٦٥١)، والترمذي (٣٤٦١).



(٢٣) يستحب المحافظة على الطهارة وعلى الصلاة في أوقاتها.

(۲٤) السنة أن يقول، إذا نزل منزلًا؛ ما روته خولة بنت حكيم رَحَوَلِيَهُ عَهَا قالت: سمعت رسول الله عَلَيْهُ يقول: «من نزل منزلًا، ثم قال: أعوذ بكلهات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك»(١).

(٢٥) السنة للمسافر إذا قضى حاجته أن يعجل بالرجوع إلى أهله؛ لقوله ﷺ: «السفر قطعة من العذاب، فإذا قضى أحدكم نهمته فليرجع»(٢).

(٢٦) السنة أن يقول في رجوعه: «لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون، تائبون، عابدون، ساجدون، لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده»(٣).

(٢٧) يكره أن يطرق أهله -أي: يأتيهم- ليلًا، بـل السـنة أن يـأتيهم في النهـار، إلا أن يكونوا على علم بقدومه؛ وهي في هذا الزمان سهلة بوسائل الاتصال والحمد لله.

(۲۸) إذا وصل منزله يسن أن يبدأ بالمسجد القريب منه فيصلي ركعتين؛ لحديث كعب بين مالك: «أن النبي على كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس»(٤).

(٢٩) يحرم على المرأة أن تسافر وحدها من غير ضرورة إلى ما يسمى سفرًا؛ سواء بعد أم قرب؛ لقوله ﷺ في حديث ابن عباس رَحَالِتُهُ عَنَا: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم»، فقال رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا، قال: «انطلق فحج مع امرأتك»(٥).

<sup>(</sup>١) مسلم (٢٧٠٨)، والترمذي (٣٤٣٧)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (٥٦٠)، وابن ماجه (٣٥٤٧).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٨٠٤)، ومسلم (١٩٢٧)، وابن ماجه (٢٨٨٢).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٧٩٧)، ومسلم (١٣٤٤)، وأبو داود (٢٧٧٠)، والترمذي (٩٥٠)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (٥٩٩).

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٨)٤٤)، ومسلم (٢١٧)، وأبو داود (٢٧٧٣)، والنسائي (٢/ ٥٣).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٣٠٠٦)، (٣٢٣٥)، ومسلم (١٣٤١)، وابن ماجه (٢٩٠٠).

ثالثًا: صلاة الخوف:

لَّ وهذا هو العذر الثالث، والمقصود بالخوف: الخوف من العدو؛ سواء كان آدميًّا أو سَبُعًا. الدليل على مشر وعيتها: اتفق العلماء على مشروعية صلاة الخوف؛ وذلك:

(١) لقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّكَاوَةَ فَلْنَقُمْ طَآفِكُ مِّ مِّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتُهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةٌ أُخْرَك لَمْ يُصَلُّوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةٌ أُخْرَك لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُدُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمْ وَذَ الَّذِينَ كَفُرُوا لَوْ تَغْفُلُوك عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ فَلْمُعَدَاوًا حِذْرَهُمْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِن مَطْرٍ أَوْكُنتُم مَّرْضَى آن فَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُدُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللهَ أَعَدَ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴾ [الساء:١٠٢].

(٢) ولصلاته ﷺ بأصحابه صلاة الخوف، كما سيأتي في الأحاديث.

صفة صلاة الخوف: هناك صفات مختلفة لصلاة الخوف، ترجع أصولها إلى ست صفات، أوضحها ابن القيم رَحَمُهُ اللَّهُ في كتابه زاد المعاد على النحو الآتي (١):

#### الحالة الأولى:

وكان من هديه على المسلمين كلهم خلفه، ويكبر ويكبرون جميعًا، ثم يركع فيركعون جميعًا، ثم يرفع ويرفعون جميعًا معه، كلهم خلفه، ويكبر ويكبرون جميعًا، ثم يركع فيركعون جميعًا، ثم يرفع ويرفعون جميعًا معه، ثم ينحدر بالسجود والصف الذي يليه خاصة، ويقوم الصف المؤخر مواجه العدو، فإذا فرغ من الركعة الأولى، ونهض إلى الثانية، سجد الصف المؤخر بعد قيامه سجدتين، ثم قاموا، فتقدموا إلى مكان الصف الأول، وتأخر الصف الأول مكانهم؛ لتحصل فضيلة الصف الأول لطائفتين، وليدرك الصف الثاني مع النبي على السجدتين في الركعة الثانية، كها أدرك الأول معه السجدتين في الأولى، فتستوي الطائفتان فيها أدركوا معه، وفيها قضوا لأنفسهم، وذلك غاية العدل. فإذا ركع صنع الطائفتان كها صنعوا أول مرة، فإذا جلس للتشهد، سجد الصف المؤخر سجدتين، ولحقوه في التشهد، فيسلم بهم جميعًا (٢).

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد (۱/ ۲۵۵ – ۳۳۵).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۸٤٠)، وأبو داود (۱۲۳٦)، والنسائي (۳/ ۱۷۷، ۱۷۸).



#### الحالة الثانية:

وإن كان العدو في غير جهة القبلة، فإنه كان تارة يجعلهم فرقتين: فرقة بإزاء العدو، وفرقة تصلي معه، فتصلي معه إحدى الفرقتين ركعة، ثم تنصرف في صلاتها إلى مكان الفرقة الأخرى، وتجيء الأخرى إلى مكان هذه، فتصلي معه الركعة الثانية، ثم يسلم، وتقضي كل طائفة ركعة ركعة بعد سلام الإمام (١).

#### الحالة الثالثة:

وتارة كان يُصلي بإحدى الطائفتين ركعة، ثم يقوم إلى الركعة الثانية، وتقضي هي ركعة وهو واقف، وتسلم قبل ركوعه، وتأتي الطائفة الأخرى، فتصلي معه الركعة الثانية، فإذا جلس في التشهد، فإذا تشهد، يُسلم بهم (٢).

#### الحالة الرابعة:

وتارة كان يُصلي بإحدى الطائفتين ركعتين، فتسلم قبله، وتأتي الطائفة الأخرى، فُيصلى بهم الركعتين الأخيرتين، ويسلم بهم، فتكون له أربعًا، ولهم ركعتين ركعتين (٣).

#### الحالة الخامسة:

وتارة كان يُصلي بإحدى الطائفتين ركعتين، ويسلم بهم، وتأتي الأخرى، فيصلي بهم ركعتين، ويسلم؛ فيكون قد صلى بهم بكل طائفة صلاة (٤).

#### الحالة السادسة:

وتارة كان يصلى بإحدى الطائفتين ركعة، فتذهب ولا تقضي شيئًا، وتجيء الأخرى، فيصلى بهم ركعة، ولا تقضي شيئًا، فيكون له ركعتان، ولهم ركعة ركعة (٥).

<sup>(</sup>١) البخاري (١٣٣ ٤)، ومسلم (٨٣٩)، وأبو داود (١٢٤٣)، والترمذي (٥٦٤)، والنسائي (٣/ ١٧١)، من حديث عبد الله بن عمر.

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٢٩)، ومسلم (٨٤٢)، وأبو داود (١٢٣٨).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٨٤٣)، في صلاة المسافرين، وأحمد (١/ ٥٧٦).

<sup>(</sup>٤) النسائي (٢/ ١٦٨)، ورجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة الحسن.

<sup>(</sup>٥) النسائي (٢/ ١٦٩)، والترمذي (٣٠٣٥) وأحمد (١٠٧٦٥) صححه الترمذي ثم الألباني.



قال ابن القيم رَحَمُهُ اللَّهُ: (وهذه الأوجه كلها تجوز الصلاة بها). وقال الإمام أحمد رَحَمُهُ اللَّهُ: (كل حديث يروى في أبواب صلاة الخوف، فالعمل به جائز)(١).

وقال: ستة أوجه أو سبعة، تُروى فيها، كلها جائزة، وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: تقول بالأحاديث كلها، كل حديث في موضعه، أو تختار واحدًا منها؟ قال: «أنا أقول: من ذهب إليها كلها، فحسن». وظاهر هذا، أنه جوز أن تصلي كل طائفة معه ركعة ركعة، ولا تقضي شيئًا، وهذا مذهب ابن عباس، وجابر بن عبد الله، وطاوس، ومجاهد، والحسن، وقتادة، والحكم، وإسحاق بن راهويه. قال صاحب (المغني): (وعموم كلام أحمد يقتضي جواز ذلك، وأصحابنا ينكرونه. وقد روي عنه على في صلاة الخوف صفات أخر، ترجع كلها إلى هذه، وهذه أصولها، وربها اختلف بعض ألفاظها، وقد ذكرها بعضهم عشر صفات، وذكرها أبو محمد بن حزم نحو خس عشرة صفة، والصحيح: ما ذكرناه أولًا، وهؤلاء كلها رأوا اختلاف الرواة في قصة، جعلوا ذلك وجوهًا من فعل النبي كلي أوإنها هو من اختلاف الرواة أن.

من أحكام صلاة الخوف<sup>(٣)</sup>:

(١) كيف تُصلى إذا كانت هذه الصفّات يصعب الإتيان بها في الوقت الحاضر الاختلاف وسائل الحرب؟ قال ابن عثيمين رَحَمُ أُللَّهُ جوابا لذلك: (إذا دعت الضرورة في وقت يُخاف فيه من العدو، فإنهم يصلون صلاة أُقرِب ما تكون إلى الصفات الواردة عن النبي عَلَيْ ... لقوله تعالى: ﴿ فَأَنْقُوا اللَّهُ مَا السَّطَعْتُم ﴾ [النابن:١٦]).

(٢) إذا اشتد الخوف بحيث إنه لا يستطيع الصلاة على أي حال، فهل يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، فالراجح جواز ذلك؛ بدليل تأخير النبي ﷺ الصلاة يـوم الأحـزاب، لكنـه إن أمكنه الصلاة إيهاء بالركوع والسجود مستقبل القبلة أو غير مستقبلها، وجب عليه ذلك، فإن اشتد الالتحام ويأتيه الرصاص من كل جانب، جاز له التأخير.

(٣) ويجب عليه حمل السلاح وقت صلاته؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَيَأْخُذُوا ۚ أَسَلِحَتُهُم ﴾ [الساء:١٠٢].

<sup>(</sup>١) المغنى (٢/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد (١/ ٥٣٢ – ٥٣٣).

<sup>(</sup>٣) راجع هذه الملاحظات من كتاب الشرح الممتع لابن عثيمين رحمه الله.



## الجمع بين الطلاتين

هناك حالات يجوز الجمع فيها بين صلاتي الظهر والعصر، وكذلك بين المغرب والعشاء، وهذه الحلات هي:

#### (أ) السفر:

يجوز للمسافر أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير، وكذلك يجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير؛ وسواء في ذلك ما إذا كان في أثناء السير أو كان نازلًا. والأدلة في ذلك كثيرة؛ منها:

حديث أنس رَحَوَالِلَهُ عَنْهُ قال: «كان رسول الله ﷺ إذا رحل قبل أن تزيغ الشمس، أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل يجمع بينهما، فإن زاغت قبل أن يرتحل، صلى الظهر ثم ركب»(١).

وعن معاذ بن جبل رَجَالِتُهُمَنَهُ «أنهم خرجوا مع رسول الله ﷺ في غزوة تبوك، فكان رسول الله ﷺ يجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، فأخر الصلاة يومًا، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعًا، ثم دخل، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعًا» (٢).

قال الشافعي رَحَمُهُ اللهُ: (قوله: «ثم خرج ثم دخل» لا يكون إلا وهو نازل، وللمسافر أن يجمع نازلًا ومسافرًا) (٣). قال ابن عبد البر رَحَمُهُ اللهُ: (هذا أوضح دليل في الرد على من قال: لا يجمع إلا من جد به السير، وهو قاطع للالتباس) (٤).

قلت: لكن الحديث لا يصح.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۱۱۱)، (۱۱۱۲)، ومسلم (۷۰٤)، وأبو داود (۱۲۱۸)، والنسائي (۱/ ۲۸٤).

<sup>(</sup>۲) صححه الألباني: رواه أحمد (٥/ ٢٤١)، وأبو داود (١٢٢٠)، والترمذي (٥٥٣) وقال: حسن غريب. استغربه أبو داود، وأعله البخاري وغيره، وقال الخطيب: منكر جدًا (زوائد أبي داود ١٢٢٠) قال ابن القيم في إعلام الموقعين: (إسناده صحيح، وعلته واهية)، قلت: وقد ناقش الألباني على هذا الحديث ورد عليها، وأورد شواهد يقوى بها، وصحح الحديث، انظر: إرواء الغليل (٥٧٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: هذه الأقوال في نيل الأوطار (٤/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.



#### (ب، ج) المطر والخوف:

ودليله ما ثبت في حديث ابن عباس رَحَوَلَتُهَ عَنَا قال: «جمع رسول الله عَلَيْ بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة، من غير خوف ولا مطر»، قيل له: فهاذا أراد بذلك؟ قال: «أراد أن لا يحرج أمته»(١)، والمقصود بالمطر: الذي تلحقه بسببه مشقة وحرج، وأما المطر اليسير الذي لا يبلُّ الثياب فلا يدخل في هذا المعنى، وهذا يختلف من مكان لآخر، والله أعلم.

والجمع في المطر ثابت عن جماعة من الصحابة؛ منهم: ابن عمر، وابن عباس رَضَالِلَّهُ عَنْهُر.

#### (د) المرض:

من الأعذار التي تبيح الجمع: المرض الذي يلحقه بسببه مشقة لو صلى كل وقت لوقته؛ وذلك لعموم حديث ابن عباس رَحِيَالِيَّهُ عَنْهُا المتقدم، وفيه: «أراد أن لا يحرج أمته».

قال ابن تيمية رَحَهُ اللَّهُ: (وأوسع المذاهب في الجمع: مذهب أحمد؛ فإنه جوز الجمع إذا كان له شغل... وأوَّلَ القاضي وغيره نيص أحمد على المراد بالشغل الذي يبيح ترك الجمعة والجهاعة) (٢). وعلى هذا فليس كل شغل يباح من أجله الجمع، بل المقصود به ما يبيح ترك الجهاعة كالخوف والمرض، والمشغول بالقيام على مريض ونحو ذلك مما يترتب عليه حرج، مثال ذلك لو أراد طبيب القيام بعملية جراحية تبدأ قبل العصر وتنتهي بعد المغرب، فإنه يجوز له الجمع بين الظهر والعصر لأداء عمله بلا حرج.

قلت: مدار الأمر على (رفع الحرج)؛ كما ثبت في الحديث، فقد يباح الجمع للشخص في وقتٍ دفعًا للحرج، ولا يباح له في كل وقت؛ وعلى هذا إذا أمكن التناوب في بعض الأعمال للقائمين عليها، كان أولى من الجمع؛ لعدم وجود الحرج، فإذا كانوا يعملون للطوارئ، أو ينظمون المرور؛ سواء في الطرقات، أو السكك الحديدية، أو أبراج الطائرات ونحوهم مثلًا؛ صلى بعضهم، وأقام البعض على العمل، ثم يصلون بعد انتهاء غيرهم.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۷۰۵)، وأبو داود (۱۲۱۱)، والترمذي (۱۸۷)، وأحمد (۱/۲۲۳).

<sup>(</sup>٢) انظر: الاختيارات الفقهية (ص١٣٦ - ١٣٧).



## من أحكام الجمع بين الصلاتين:

- (١) إذا كان الجمع من أجل المطر، فهذا يختص بمن يصلي في المسجد، وأما من صلى في بيت ه وترخص بترك الجهاعة، وكذلك النساء اللواتي يصلين في البيت، فلا يرخص في حق هؤلاء الجمع.
- (٢) لا يلزم أن يكون الجمع والقصر معًا، فقد يجمع ولا يقصر؛ كـالمريض، وفي حالـة المطر والحرج، وقد يجمع ويقصر؛ كالمسافر.
- (٣) يجوز الجمع في وقت الأولى أو الثانية، والأفضل أن يجمع حسب الأرفق به تقديهًا أو
   تأخيرًا؛ سواء في ذلك السفر والمرض والعذر، أو غير ذلك، وعلى هذا فيلاحظ ما يلي:
- أ- الأرفق بالناس يوم عرفه جمع التقديم، وهو السنة، وفي مزدلفة جمع التأخير، وهو السنة كذلك.
  - ب- الأرفق وقت المطر بالناس غالبًا الجمع عند الصلاة الأولى.
- (٤) ما يذكره بعض الفقهاء من الجمع الصوري؛ بأن يؤخر الأولى إلى آخر وقتها ويجمع معها الثانية في أول وقتها لا دليل عليه، بل فيه من المشقة ما يتنافى مع رخصة الجمع وتيسير الشرع.
- (٥) الراجح أنه لا يشترط عند بدء الصلاة نية الجمع ولا نية القصر، والذي يشترط فقط هو وجود سبب الجمع بعد انقضائه من الصلاة الأولى، فالصحيح أنه يجمع. ودليل ذلك أن النبي عَلَيْ خرج من المدينة إلى مكة يصلي ركعتين، ثم صلى بهم بعرفة جمعًا، ولم يعلمهم قبل الصلاة جمعًا ولا قصرًا، ولو كانت النية شرطًا لأخبرهم حتى يأتوا بها.
- (٦) وكذلك لا يشترط اقتران الصلاتين موالاة، بل لو صلى الأولى، ثم انشغل بشيء، ثم صلى الثانية جاز ذلك؛ قال ابن تيمية رَحَمُ أللَّهُ: (إذا صلى إحدى صلاتي الجمع في بيته والأخرى في المسجد، فلا بأس)، وقال: (والصحيح أنه لا تشترط الموالاة بحال؛ لا في وقت الأولى، ولا في وقت الثانية، فإنه ليس لذلك حد في الشرع، ولأن مراعاة ذلك يسقط مقصود الرخصة)(١).

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوي (٢٤/ ٥٣- ٥٤)، والاختيارات الفقهية (ص١٣٧) (١)، المغنى (٢/ ١٢٤).

#### الجمع بين الصلاتين



(٧) لا يشترط وجود العذر قبل الصلاة الأولى، بل إذا وجد العذر بعد سلامه من الصلاة الأولى جاز له الجمع.

مثال ذلك: لو صلوا الظهر والسهاء بها غيوم فقط ولم تمطر، وبعد انتهائهم من الصلاة أمطرت السهاء، فالصحيح أن الجمع جائز؛ لأن السبب وجد، ولأن الحديث على عمومه: «أراد أن لا يحرج أمته».

(٨) لو دخل المسجد، وقد نوى جمع التأخير، فوجدهم يصلون العشاء، وهو لم يصلِّ المغرب؛ فإنه يصلي معهم المغرب، فإذا قام الإمام للرابعة، جلس وتشهد وسلم، ثم قام وصلى معه ركعة بنية العشاء، وأتم صلاته بعد سلام الإمام.

(٩) قال ابن قدامة رَحَمُهُ اللَّهُ: (وإذا أتم الصلاتين في وقت الأولى، ثم زال العذر بعد فراغه منها قبل دخول وقت الثانية أجزأه، ولم تلزمه الثانية في وقتها)(١).

قلت: مثاله: مسافر جمع وقصر الصلاة جمع تقديم لصلاتي الظهر والعصر، ثم وصل محل إقامته في وقت العصر قبل المغرب؛ فإنه لا يلزمه صلاة العصر مرة ثانية.

(١٠) إذا نوى مسافر جمع تأخير، لكنه وصل إلى محل إقامته بعد خروج الأولى، فإنه يجمع لكنه لا يقصر؛ لأنه وصل إلى بلده.

فإن وصل قبل خروج وقت الأولى صلى كل ضّلاة لوقتها، إلا أن يشق ذلك عليه بسبب إرهاقه وتعبه من السفر، فإنه يجوز له الجمع دفعًا للحرج. وهو الارهاق الشديد جدا الذي لا يستطيع أن يظل مستيقظا للصلاة مما يترتب عليه ألحرج، وهي حلات نادرة.

(١١) ينبغي للقائمين على ولاية الأعمال، أم ديري المدارس والمعاهد والجامعات، والوزارات والهيئات وغيرهم؛ ينبغي لهم مراعاة أؤقات الصلاة؛ بحيث يسمحون لمن تحت ولايتهم بأداء الصلوات في أوقاتها، والله سائلهم عما استرعاهم.



<sup>(</sup>١) المغنى (٢/ ١٢٤).

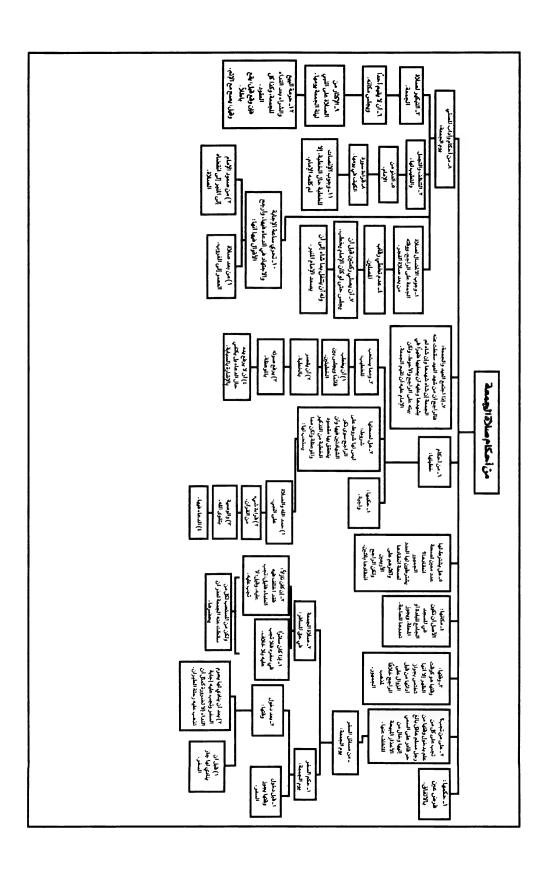



## طلاة الجمعة

#### - فضل صلاة الجمعة:

عن أبي هريرة رَحَوَلَكَ عَنهُ أَن رسول الله ﷺ قال: «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة؛
 فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة»(١).

وعن أبي هريرة وحذيفة رَحَوَلَتُهَ عَنَا الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا، فهدانا ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة؛ نحن الآخرون من أهل الدنيا، والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق»(٢).

#### - الترغيب في صلاة الجمعة:

لَّ قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓ الإِذَا نُودِى لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْ اللَّي ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُواْ الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْدُ تَعْلَمُونَ ﴾ [الجمعة: ٩].

وعن أبي هريرة رَحَوَالِلَهُ عَنْهُ أَنْ رسول الله ﷺ قال: «من توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة، فاستمع وأنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وزيادة ثلاثة أيام، ومن مسَّ الحصي فقد لغا» (٣).

وعنه عن رسول الله ﷺ قال: «الصَّلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان؛ مكفِّرات لما بينهن، إذا اجتنبت الكبائر»(٤).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۸۵۶)، وأبو داود (۱۰٤٦)، والترمذي (۲۹۱).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٨٩٦)، ومسلم (٨٥٦)، واللفظ له، والنسائي (٣/ ٨٧)، وابن ماجه (١٠٨٣).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٨٥٧)، وأبو داود (١٠٥٠)، والترمذي (٤٩٨)، وابن ماجه (١٠٩٠).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٣٣)، والترمذي (٢١٤)، وابن ماجه (١٠٨٦).



#### -- الترهيب من ترك الجمعة لغير عذر:

له عن ابن مسعود رَعَوَاللَهُ عَنهُ أن النبي ﷺ قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: «لقد هممت أن آمر رجلًا يصلي بالناس ثم أُحرِّق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم»(١).

وعن أبي هريرة وابن عمر رَحَوَلِتَهُ عَنْهَا أنهم اسمعا النبي ﷺ يقول على أعواد منبره: «لينتهين أقوام عن وَدْعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونُن من الغافلين»(٢).

وعن أبي الجعد الضمري رَحِوَالِلَهُ عَنهُ -وكانت له صحبة - عن النبي ﷺ قال: «من ترك ثلاث جمع تهاونًا بها، طبع الله على قلبه» (٣).

#### - مبدأ صلاة الجمعة:

عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كنت قائد أبي حين كُفَّ بصره، فإذا خرجت إلى الجمعة فسمع الأذان بها، استغفر لأبي أمامة أسعد بن زُرارة، فمكث حينًا على ذلك، فقلت: إن هذا لعجز ألا أسأله عن هذا، فخرجت به كها كنت أخرج، فلها سمع الأذان للجمعة استغفر له، فقلت: يا أبتاه، أرأيت استغفارك لأسعد بن زُرارة كلها سمعت الأذان يوم الجمعة؟ قال: أي بني، كان أسعد أول من جمَّع بنا بالمدينة قبل مقدَم رسول الله على في هَرْم النَّبيت من حَرَّة بني بياضة (٤) في نقيع يقال له: نقيع (٥) الخضات، قلت: فكم كنتم يومئذ؟ قال: أربعون رجلًا (١).

قال ابن القيم رَحمَهُ اللهُ: (قلت: وهذا كان مبدأ الجمعة، ثم قدم رسول الله على المدينة، فأقام بقبًاء في بني عمرو بن عوف، كما قال ابن إسحاق وغيره؛ يـوم الاثنين ويـوم الثلاثاء ويـوم الأربعاء ويوم الخميس، وأسس مسجدهم، ثم خرج يوم الجمعة، فأدركته الجمعة في بني سالم

<sup>(</sup>١) مسلم (٢٥٢)، وأحمد (١/٢٠٤).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۸۲۵)، والنسائي (۳/ ۸۸).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أبو داود (١٠٥٢)، والترمذي (٥٠٠)، والنسائي (٣/ ٨٨)، وابن ماجه (١١٢٥).

<sup>(</sup>٤) قرية على ميل من المدينة.

<sup>(</sup>٥) النقيع: بطن من الأرض يستنفع به الماء مدة فإذا نضب الماء أنبت الكلاً.

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داود (١٠٦٩)، وابن ماجه (١٠٨٢)، والحاكم والبيهقي من طريق ابن إسحاق، وقد صرَّح بالتحديث، فالإسناد حسن.



ابن عوف، فصلَّاها في المسجد الذي في بطن الوادي، وكانت أول جمعة صلَّاها بالمدينة، وذلك قبل تأسيس مسجده)(١).

#### \_\_ حكم صلاة الجمعة:

♦ قال ابن العربي رَحْمَةُ اللّهُ: الجمعة فرض بإجماع الأمة. وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أنها فرض عين (٢)، وقال ابن قدامة رَحْمَةُ اللّهُ: (أجمع المسلمون على وجوب الجمعة) (٣).

والدليل على وجوبها وأنها من فروض الأعيان:

(١) قول على: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ الإِذَانُودِي لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْ اللَّهِ وَذَرُواً ٱلْبَيْعَ ﴾ [الجمعة: ٩]؛ ففيه الأمر بإتيان الجمعة، والأمر يقتضي الوجوب كما هو المعتمد في الأصول.

(٢) ومن الأدلة أيضًا ما تقدم من تحذيره على المتخلفين بحرق بيوتهم، وبالطبع على قلوبهم، وقد تقدمت هذه الأحاديث (٤).

(٣) ومن الأدلة أيضًا: حديث حفصة رَضَالِلَهَ عَنهَا: أن النبي ﷺ قال: «رواح الجمعة واجب على كل محتلم» (٥).

وعن طارق بن شهاب رَخِوَلِلَهُ عَن النبي ﷺ قال: «الجمعة حق واجب، على كل مسلم، في جماعة» (٢). ويستدل بهذا الحديث على أنها لا تجزئ إلا في جماعة.

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد (۱/ ۳۷۳).

<sup>(</sup>٢) الإجماع لابن المنذر (ص٨).

<sup>(</sup>٣) المغنى (٢/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: (ص٤٥٤).

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود (٣٤٢)، والنسائي (٣/ ٨٩)، وصحَّحه النووي في المجموع على شرط مسلم.

<sup>(</sup>٦) صحيح: رواه أبو داود (٢٠ ١)، والحاكم (١/ ٤٢٥). وقال أبو داود: (طارق رأى النبي ﷺ ولم يسمع منه)، قال الخطابي: (ليس إسناد هذا الحديث بذاك)، قال النووي: (رجال إسناده رجال الصحيحين، وما قاله أبو داود لا يقدح في صحته، فإنه إن لم يثبت سماعه فهو مرسل صحابي، وهو حجة اتفاقًا)، وقال ابن الهمام: (وليس هذا قدحا في صحبته، ولا في الحديث، بل بيان للواقع). وأخرج البيهقي من طريق البخاري، عن تميم الداري مرفوعًا: «الجمعة واجبة إلا على صبي أو مملوك أو مسافر» ورواه الطبراني، عن المخم بن عمرويه، وزاد فيه: «المرأة والمريض». قال ابن حجر: (وجاء أيضًا عن أبي موسى الأشعري بسند صحيح على شرط الشيخين بلفظه المذكور، إلا أنه أسقط "على" بعد "إلا"، فقال: إلا أربعة) مرقاة المفاتيح



#### على من تجب الجمعة:

تجب الجمعة على: الرجل، المسلم، الحر، العاقل، البالغ، المقيم، القادر على السعي إليها، الخالى من الأعذار المبيحة للتخلف عنها؛ على ما يأتي تفصيله.

وتجب الجمعة على كل من سمع النداء؛ لما ثبت في الحديث عن عبد الله بن عمرو رَضَّالِلَهُ عَنْهُا قال: «إنها الجمعة على من سمع النَّداء، فمن سمعه فلم يأتيه فقد عصى ربه»(١). والمراد بالنداء النداء الواقع بين يدي الإمام في المسجد، وكذلك فإن الآية قيدت الأمر بالسعي فيها بالنَّداء؛ فقال تعالى: ﴿إِذَا نُودِكَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ [الجمعة: ٩]، لكن حكى العراقي في شرح الترمذي عن الشافعي ومالك وأحمد أنهم يوجبون الجمعة على أهل المصر وإن لم يسمعوا النداء.

قلت: ولعل توجيه ذلك أن المقصود بسماع النّداء العلم بدخول وقت الجمعة، وهو توجيه قوي. فإذا كان التيار الكهربائي معزولًا بحيث لا يتمكن من الأذان في مكبّرات الصوت، لكن يمكن معرفة الوقت بدلائل أخرى؛ فإنه يجب السعى للجمعة.

#### من لا يجب عليه الجمعة:

عن طارق بن شهاب رَخَالِلَهُ عَنْ النبي ﷺ قال: «الجمعة حق واجب، على كـل مسـلم، في جماعة؛ إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض» (٢).

يستفاد من هذا الحديث أن الذين لا تجب عليهم الجمعة هم:

(أ) المرأة: نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أن المرأة لا جمعة لها؛ أي: لا جمعة عليها<sup>(٣)</sup>.

<sup>=</sup> شرح مشكاة المصابيح (١٣٧٧). وقال الألباني في صحيح أبي داود (٩٧٨): صحيح. وصحّحه النووي في المجموع (٤/ ٤٨٢)، وقال الحافظ: (صحّحه غير واحد). التلخيص (٢/ ٦٥).

<sup>(</sup>۱) حسن موقوفًا: رواه أبو داود (۱۰۰٦) الجملة الأولى فقط مرفوعة، وإسناده ضعيف أعله أبو داود بالوقف زوائد أبي داود (۱۰۵٦)، وأما اللفظ المذكور فقد ورد موقوفًا رواه البيهقي (٣/ ١٧٣)، وابن أبي شيبة (١/ ١٠٥)، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) صحيحً: رواه أبسو داود (١٠٦٧)، وصحَّحه النسووي في المجمسوع (٤/ ٤٨٢)، وقسال الحسافظ: صحَّحه غير واحد.

<sup>(</sup>٣) انظر: الإجماع (ص٨)، والمجموع (٤/ ٤٨٤).

#### صلاة الجمعة



- (ب) العبد المملوك: سواء المكاتب، أو المدبَّر (١)، أو غيرهما، وكذلك من كان بعضه حرَّا وبعضه رقيقًا فلا جمعة عليه على الصحيح.
  - (جـ) الصّبى: وهو مجمع على عدم وجوب الجمعة عليه.
  - (د) المريض: الذي يلحقه بقصد الجمعة مشقة ظاهرة غير محتملة تسقط عنه الجمعة.

#### حكم الجمعة للمسافر:

المسافر إما سائر في طريقه، وإما نازل في طريقه.

الحالة الأولى: إذا كان سائرًا فلا يجب عليه حضور الجمعة بلا خلاف؛ قال ابن هبيرة: (واتفقوا على أن الجمعة لا تجب على صبي ولا عبد ولا مسافر ولا امرأة، إلا رواية عن أحمد في العبد خاصة) (٢). وقال ابن عبد البر: (وأما قوله: (ليس على مسافر جمعة) فإجماع لا خلاف فيه)؛ وذلك لأن رسول الله على قد سافر مرارًا، ولم ينقل عنه ولو مرة واحدة أنه صلى الجمعة (٣).

الحالة الثانية: إذا كان نازلًا في أثناء طريقه:

اختلف العلماء في حكم صلاة الجمعة إذا كان نازلًا، وحاصل ما قيل في هذه المسألة:

١ - وجوب حضور الجمعة وأدائها وقال به النخعي، والزهري، وعطاء، والأوزاعي، والبخاري، وابن حزم، وشيخ الإسلام، وابن حجر، وصاحب الفروع، وابن باز، وابن عثيمين، وغيرهم (٤). لحديث الجمعة على من سمع النداء.

٢ - عدم وجوب حضور الجمعة وقال به جماهير الأمة كها نقله ابن المنذر؛ قال ابن المنذر:
 (ومما يحتج به في إسقاط الجمعة عن المسافر أن النبي على قد مرّ به في أسفاره مُجمعً لا محالة، فلم

<sup>(</sup>١) (المكاتب) هو الذي كاتب سيده على مال يدفعه له ليتحرر من الرِّق، و(المدبر) هو الـذي يعتقـه سـيده، على أن ينال هذا العتق بعد موت سيده.

<sup>(</sup>٢) اختلاف العلماء (١/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٣) الاستذكار (٢/ ٣٦)

<sup>(</sup>٤) المحلى (٥/ ٤٩)، البغوي في شرح السنة (٤/ ٢٢٦)، المجموع (٤/ ٣٥١)، المجد في المحرر (١/ ١٤٢)، المجموع (٤/ ٢٥١)، المفروع (١/ ٧٤)، الشرح الممتع (٥/ ١٥)، الباب المفتوح شريط (٢).



٣- استحباب حضور الجمعة؛ لأنه أولى وأكمل وخروجاً من الخلاف. وممن قال به:
 ابن قدامة ونقله النووي عن بعض أصحابه من الشافعية (٢).

فائدة: قال في «الإنصاف»: كل من لا لم تجب عليه الجمعة لمرض أو سفر، أو اختلف في وجوبها عليه -كالعبد ونحوه- فصلاة الجمعة أفضل في حقه. وذكره ابن عقيل. وهذا القول لا ينافي ما قبله، وبه قال سعيد بن المسيب، وعمرو بن شعيب، والزهري، وثبت ذلك من فعل عمر بن عبد العزيز، والله أعلم.

ويعذر عن التخلف عن الجمعة: أصحاب الأعذار الذين ذكروا في إباحة التخلف عن صلاة الجاعة.

#### \_\_ مسائل في الجمعة:

أ (١) يجوز السفر يوم الجمعة قبل دخول الوقت، أو بعد دخوله؛ لعدم المانع من ذلك، لكن إن أذَّن للصَّلاة وجب عليه السعي للجمعة، ولا يجوز السفر لمن وجبت عليه الجمعة، ولا يجوز السفر لمن وجبت عليه الجمعة، وذلك بعد سهاعه الأذان، إلا أن يخشى مضرة؛ كالانقطاع عن الرفقة التي لا يتمكن من السفر إلا معها، وما شابه ذلك من الأعذار (٣).

(٢) يكره كراهة شديدة الانشغال بطلب المال عن حضور الجمعة، ولا يكون انشغاله عذرًا لترك الجمعة، وإن كان خارجًا عن بلد إقامته؛ وذلك لما في سنن ابن ماجه عن أبي هريرة وَخَالِلَهُ عَنهُ عن النبي عَلَيْ قال: «ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ الصُّبَّة من الغنم، على رأس ميل أو ميلين، فيتعذر عليه الكلا فيرتفع، ثم تجيء الجمعة فلا يجيء ولا يشهدها، وتجيء الجمعة

<sup>(</sup>١) الأوسط (٢/ ٤٢٠)، المغنى (٣/ ٢١٦).

<sup>(</sup>٢) المجموع (٤/ ٣٥١)، الإنصاف (٥/ ١٧٥)، المجموع (٤/ ٣٥١)، المغني (٣/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٣) نيل الأُوطار (٣/ ٢٨٢)، وانظر: زاد المعاد (١/ ٣٨٣)، والمغني (٣/ ٢٤٧)، وابن المنذر (٤/ ٢١)، والإنصاف (٥/ ١٨٥).



فلا يشهدها، وتجيء فلا يشهدها، حتى يطبع الله على قلبه» (١). و «الصُّبَّة»: هي مجموعة من الإبل والخيل أو الغنم تبلغ من العشرين إلى الثلاثين، وقيل: ما بين العشرة إلى الأربعين.

- (٣) سبق أن بينا الذين لا تجب عليهم الجمعة، ولكن لو صلَّاها أحد منهم صحت صلاته، وسقط الفرض.
- (٤) وكذلك لو أمَّ مريض أو مسافر أو عبد أو صبي؛ صحت إمامتهم وصحت الجمعة. وهو اختيار شبيخ الإسلام ابن تيمية ومذهب الجمهور خلافاً للمشهور من مِذهب الحنابلة.
- (٥) الذين لا يجب عليهم حضور الجمعة يصلون الوقت ظهرًا، وسواء صلوا الظهر قبل أن يجمع الناس أم صلَّوها بعد جمعهم.
- (٦) ولو زال العذر بعد صلاته الظهر، وقبل أن يجمع الإمام؛ فالراجح أنه لا يجب عليه الإعادة، لكن هل الأفضل التقديم أو الانتظار حتى يجمع الإمام؟

قال الشيخ ابن عثيمين رَحَمُهُ اللَّهُ: (إذا كان من لا تلزمه الجمعة ممن يرجى أن يزول عـذره ويدركها، فالأفضل أن ينتظر، وإذا كان ممن لا يرجى أن يزول عذره، فالأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها) (٢).

#### العدد الذي تنعقد به الجمعة:

اختلفت آراء العلماء في تعيين العدد الذي تنعقد به الجمعة على أقوال كثيرة، بلغت خمسة عشر قولًا؛ فمنهم من يعتبر الأربعين، ومنهم من يعتبر الخمسين، ومنهم من يقيدها بثلاثة... وهكذا، وقد ذكرها الحافظ في الفتح، ونقلها عنه الشوكاني في نيل الأوطار.

والصحيح: أنه لا يثبت تصريح بتقييد الجمعة بعدد معين، وما استدل به الفقهاء في تحديد العدد: إما صحيح غير صريح، وإما صريح غير صحيح.

فمثال الأول: (الصحيح غير الصريح): ما رواه أبو داود وابن ماجه، عن عبد الرحمن ابن كعب بن مالك -وكان قائد أبيه بعد ما ذهب بصره- عن أبيه كعب بَوْلَيْهُ عَنْهُا...

<sup>(</sup>١) ابن ماجه (١١٢٧)، وابن خزيمة (١٨٥٩)، وحسَّنه لشواهده الألبـاني. انظـر: التعليـق عـلى الترغيـب والترهيب (٧٣١).

<sup>(</sup>٢) الشرح الممتع (٥/ ٢٧).



الحديث، وقد تقدم (١). فاستدلوا بهذا الحديث على أن العدد كان أربعين، ولم يثبت أن النبي ﷺ صلَّاها بأقل من هذا العدد، فتعيَّن.

قال الشوكاني رَحَمُهُ اللَّهُ: (وأجيب عن ذلك بأنه لا دلالة في الحديث على اشتراط الأربعين؛ لأن هذه واقعة عين، وليس فيه أن من دون الأربعين لا تنعقد بهم الجمعة، وقد تقرر في الأصول أن وقائع الأعيان لا يحتج بها على العموم)(٢).

ومثال الثاني: (الصريح غير الصحيح): ما رواه الطبراني والدارقطني عن أبي أمامة رَحَوَالِلَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «الجمعة على الخمسين رجلًا، وليس على ما دون الخمسين جمعة» (٢). قال السيوطى: لكنه ضعيف.

والخلاصة أنه لم يثبت في العدد ما يدل على وجوبه لصحة الجمعة، والثابت فقط أنها لا تصح الاجماعة؛ لما تقدم من حديث طارق بن شهاب: «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة».

ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَمَهُ الله أن أقلها للجمعة ثلاثة؛ لحديث أبي الدرداء رَحَوَالله عَنه: «ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الصلاة، إلا استحوذ عليهم الشيطان»(٤). وقال ابن عثيمين رَحَمُهُ الله: وهو قول قوي.

(٨) شروط أخرى في صحة الجمعة لا دليل عليها:

اشترط بعض الفقهاء لصحة الجمعة شروطًا أخرى؛ مثل: وجود الإمام الأعظم، المصر، المسجد الجامع، اتصال البنيان.

والحقيقة أن هذه الشروط لم يثبت لها دليل يؤيدها، وقد وقع بسببها كثير من المخالفات؛ فالبعض يترك الجمعة بحجة عدم وجود الإمام الأعظم، وبعضهم يعيدها ظهرًا بعد الصلاة، وهذه كلها بدع ومخالفات ما أنزل الله بها من سلطان. وما أحسن ما كتبه صديق حسن خان رَحَمَهُ أللَهُ في كتاب «الروضة الندية» وهو يناقش هذه الشروط التي اشترطها الفقهاء، فقال بعد

<sup>(</sup>١) انظر: (١/ ٤٦٢).

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار (٣/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٣) الطبراني في الكبير (٨/ ٢٤٤)، وقال الشيخ الألباني: موضوع. انظر: ضعيف الجامع (٢٦٦٠).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٧٤٧)، والنسائي (٢/ ١٠٦)، وأحمد (٥/ ١٩٦).



أن ساق بعض الآراء: (ونحو هذه الأقوال التي ليس عليها أثارة من علم، ولا يوجد في كتاب الله تعالى، ولا في سنة رسول الله على خوف واحد يدل على ما ادَّعوه من كون هذه الأمور المذكورة شروطًا لصحة الجمعة، أو فرضًا من فرائضها، أو ركنًا من أركانها...).

ويدل على عدم اشتراط المصر الجامع حديث ابن عباس: «أول جمعة جُمِعت بعد جمعة جُمعت في مسجد رسول الله ﷺ في مسجد عبد القيس بجُواثَى من البحرين» رواه البخاري، وأبو داود (١) وقال: «بجواثي قرية من قرى البحرين»، قال الشوكاني: (قوله: «من قرى البحرين» فيه جواز إقامة الجمعة في القرى، لأن الظاهر أن عبد القيس لم يجمعوا إلا بـأمر النبي ﷺ لما عرف من عادة الصحابة من عدم الاستبداد بالأمور الشرعية في زمن نزول الوحى، ولأنه لو كان ذلك لا يجوز لنزل فيه القرآن كما استدل بذلك جابر وأبـو سـعيد في جواز العزل بأنهم فعلوا والقرآن ينزل فلم يُنهَوا عنه... وذهب أبو حنيفة وأصحابه، وبــه قال زيد بن على والباقر والمؤيد بالله، وأسنده ابن أبي شيبة عن على رَضَالِتَهُ عَنْهُ وحذيفة وغيرهما أن الجمعة لا تقام إلا في المدن دون القرى. واحتجوا بها روي عن على رَضَالِتَهُ عَنْهُ مرفوعا: «لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع» وقد ضعف أحمد رفعه وصحح ابن حزم وقفه، وللاجتهاد فيه مسرح فلا ينتهض للاحتجاج به. وقد روى ابن أبي شيبة عن عمر: أنه كتب إلى أهل البحرين أن جمعوا حيث ما كنتم. وهذا يشمل المدن والقرى، وصحَّحه ابن خزيمة. وروى البيهقي عن الليث بن سعد: أن أهل مصر وسواحلها كانوا يجمعون على عهد عمـر وعثمان بأمرهما وفيها رجال من الصحابة، وأخرج عبد الرزاق عن ابن عمر بإسناد صحيح أنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون فلا يعتب عليهم، فلما اختلفت الصحابة وجب الرجوع إلى المرفوع)<sup>(٢)</sup>.

وبناء على ما تقدم فتصح الجمعة في أكثر من مسجد؛ سواء اتصل البنيان أم لم يتصل، وسواء وجد الإمام الأعظم (أمير المؤمنين) أم لا، وسواء كان في المصر أم في البدو، وسواء كثر العدد أم قل.

<sup>(</sup>١) البخاري (٨٩٢)، و(٤٣٧١)، وأبو داود (٨٩٨).

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار (٣/ ٢٧٧-٢٧٨).



#### وقتها:

وقت الجمعة هو وقت الزوال؛ لما ثبت في الحديث عن سلمة بن الأكوع رَعَوَالِلَهُ عَنهُ: «كنا نُجمِّع مع رسول الله ﷺ إذا زالت الشمس»<sup>(۱)</sup>. وعن أنس رَعَوَالِلَهُ عَنهُ قال: «كان رسول الله ﷺ يصلي الجمعة حين تميل الشمس»<sup>(۲)</sup>.

ويجوز صلاتها قبل الزوال؛ لما ثبت عن أنس رَخَالِلُهُ عَنهُ قال: «كنا نصلي مع النبي على الجمعة، ثم نرجع إلى القائلة نقيل» (٣)، وعن سهل بن سعد رَخَالِلُهُ عَنهُ قال: «ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة» (٤). ووجه الاستدلال: أن الغداء والقيلولة محلها قبل الزوال؛ قال ابن قتيبة: (لا يسمى غداء ولا قائلة بعد الزوال). قال الشوكاني رَحَمُهُ اللهُ: (وأصرح من هذا حديث جابر... فإنه صرح بأن النبي على «كان يصلي الجمعة، ثم يذهبون إلى رحالهم فيريحونها عند الزوال» (٥) (١)، فقوله: «عند الزوال» يدل على أن الصلاة كانت قبل ذلك. والله أعلم.

قال ابن رجب في الفتح: (هذا ما يستدل به من يقول بجواز إقامة الجمعة قبل الزوال؛ لأن التبكير والقائلة لا يكون إلا قبل الزوال، وقد تقدم أنهم كانوا في عهد عمر يصلون معه الجمعة، ثم يرجعون فيقيلون قائلة الضحى، وهذا يدل على أن وقت الضحى كان باقيًا، وكل ما استدل به من قال: تمنع إقامة الجمعة قبل الزوال ليس نصًا صريحًا في قوله، وإنها يدل على جواز إقامة الجمعة بعد الزوال أو على استحبابه، أما منع إقامتها قبله فلا، فالقائل بإقامتها قبل الزوال يقول بجميع الأدلة، ويجمع بينها كلها، ولا يرد منها شيئا).

وحكى الماوردي في كتابه «الحاوي» عن ابن عباس، أنه يجوز صلاة الجمعة قبل الزوال. وهو مذهب أحمد وإسحاق، نقله عنهما ابن منصور، وهو مشهورٌ عن أحمد، حتى نقل أنه

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۲۸)، ومسلم (۸۲۰).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۹۰۶)، وأبو داود (۱۰۸۶)، والترمذي (۵۰۳).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٩٠٥)، وابن ماجه (١١٠٢)، وأحمد (٣/ ٣٣١)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٩٣٩)، ومسلم (٨٥٩)، وأبو داود (١٠٨٦)، والترمذي (٥٢٥)، وابن ماجه (١٠٩٩).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٨٥٨)، والنسائي (٣/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٦) نيل الأوطار (٣/ ٣٢٠).

#### صلاة الجمعة



لا يختلف قوله في جواز إقامة الجمعة قبل الزوال، كذا قاله غير واحد من أصحابه، ومنهم: ابن شاقلا وغيره. وعن بلال العبسي قال: (صلى بنا عهار بن ياسر، فانصرف والناس فرقان؛ فرق يقولون: لم تزل)(١).

وأما آخر وقتها، فهو آخر وقت صلاة الظهر: وهو إذا صار ظل كل شيء مثله وهو مندهب جمهور العلماء، وخالف المالكيمة فذهبوا إلى امتداد وقتها الى الغروب، والراجح قول الجمهور.

#### عدد ركعاتها:

صلاة الجمعة ركعتان جماعة؛ لما ثبت من حديث عمر بن الخطاب رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: «صلاة الجمعة ركعتان، وصلاة المسافر ركعتان، تمام غير قصر، على لسان نبيكم ﷺ (٢). وهذا هو الثابت من فعله ﷺ، وقد قال ﷺ: «صلُّوا كها رأيتموني أصلي» (٣). وقال ابن المنذر رَحَمُهُ اللهُ: (وأجعوا على أن صلاة الجمعة ركعتان) (٤).

ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة «الجمعة»، وفي الثانية سورة «المنافقون»، أو يقرأ في الأولى سورة «الأعلى»، وفي الثانية «الغاشية»؛ فعن عبد الله بن أبي رافع: استخلف مروان أبا هريرة، وخرج إلى مكة، فصلى لنا أبو هريرة يوم الجمعة، فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَفِقُونَ ﴾، فقلت له حين انصرف: إنك قرأت سورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما في الكوفة، فقال: «إني سمعت رسول الله على يقرأ بهما في الجمعة»، وفي رواية فقرأ «بسورة الجمعة» في السجدة الأولى، وفي الآخرة: ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَفِقُونَ ﴾ (٥). وعن النعمان بن بشير وَهَا المُعَانَةُ الله عنه المنال النبي على يقرأ في العيدين وفي الجمعة بد ﴿سَيِّح السّمَرَيِكَ ٱلْمُعَلَى الله الله الله على العيدين وفي الجمعة بد ﴿سَيِّح السّمَرَيِكَ ٱلْمُعَلَى الله على النبي على العيدين وفي الجمعة بد إلى النبي الله الله الله العيدين وفي الجمعة بد النبي الله المعتمدة المؤلى النبي الله الله العيدين وفي الجمعة المحمدة بد الله النبي الله المعتمدة المؤلى النبي الله المعتمدة المؤلى النبي الله المعتمدة المؤلى النبي المعتمدة المؤلى المنال النبي المعتمدة المؤلى المعتمدة المؤلى المنال النبي المعتمدة المؤلى المعتمدة المؤلى النبي المعتمدة المؤلى المعتمدة المؤلى النبي المعتمدة المؤلى المعتمدة المؤلى النبي المعتمدة المؤلى المؤلى المعتمدة المؤلى المعتمدة المؤلى المعتمدة المؤلى المؤلى

<sup>(</sup>١) وأخرج ابن أبي شيبة (١٠٨\٢) وابن المنذر (٢/ ٣٥١).

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي (٣/ ١٨٣)، وابن ماجه (١٠٦٤)، وأحمد (١/ ٣٧)، وصحَّحه الألباني في إرواء الغليل (٨٣٦).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٣١)، وأصله عند مسلم (٦٧٤)، وأبيو داود (٥٨٩)، والترمذي (٢٠٥)، والنسائي (٢/٩)، والنسائي (٢/٩)، وابن ماجه (٩٧٩).

<sup>(</sup>٤) الإجماع (ص٩).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٨٧٧)، وأبو داود (١١٢٤)، والترمذي (١١٥)، وابن ماجه (١١١٨).



و ﴿ مَلْ أَتَنكَ حَدِيثُ ٱلْفَنشِيَةِ ﴾، وإذا اجتمع العيد والجمعة في يدوم واحد يقرأ بها في الصلاتين (١).

من أدرك بعض الصلاة مع الإمام:

إذا أدرك المأموم ركعة كاملة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، وليضف إليها أخرى، وقد تمت صلاته؛ لقوله على: «من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة» (٢). وأما من أدرك أقبل من ركعة، فإنه لا يكون مدركا للجمعة، فيصليها أربعًا؛ فعن ابن مسعود رَوَعَ لِللهَ عَنْهُ قبال: «من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى، ومن فاتته الركعتان فليصلِّ أربعًا» (٣)، وثبت ذلك أيضًا عن ابن عمر رَوَعَ لِللهُ عَنْهُ (٤). وهذا مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة. وذهب الحنفية والظاهرية إلى أنه من أدرك مع الإمام التشهد فليصلِّ ركعتين بعد سلام الإمام.

ولكن - على رأي الجمهور - كيف ينوي؛ هل ينوي جمعة أو ظهرًا؟ رجح الشيخ ابن عثيمين رَحَمُهُ آللَهُ أنه ينوي الجمعة، فإذا تبين له أنه لم يدرك ركعة، فإذا سلَّم الإمام فإنه ينويها ظهرًا ويتمُّها أربعًا (٥).

# الصلاة في الزِّحام:

إذا اشتد الزِّحام بحيث لا يستطيع البعض السجود؛ ففي المسألة أقوال:

الأول: أن يسجد على ظهر أخيه، ثبت ذلك عن عمر بن الخطاب رَعَوَالِلَهُ عَنهُ (٦).

الثاني: أن يومئ إيهاء في جلوسه؛ لأنه لا يستطيع إلا ذلك، وهذا القول رجَّحه الشيخ ابن عثيمين رَحَمُهُ اللَّهُ (٧).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۸۷۸)، وأبو داود (۱۱۲۳)، والنسائي (۳/ ۱۱۲)، وابن ماجه (۱۱۱۹).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۵۸۰)، ومسلم (۲۰۷)، وأبـو داود (۱۱۲۱)، والترمـذي (۲۲۵)، والنسـائي (۱/۲۷۲)، وابن ماجه (۱۱۲۲).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه الطبراني في الكبير (٩/ ٣٠٨)، والبيهقي (٣/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٤) رواه البيهقي (٣/ ٣٠٤)، وصححه الشيخ الألباني في الإرواء (٦٢١).

<sup>(</sup>٥) انظر: الشرح الممتع (٥/ ٦٢).

<sup>(</sup>٦) رواه عبد الرزاق (٥٤٦٥)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٧) انظر: الشرح الممتع (٥/ ٦٤).



الثالث: ينتظر حتى يقوم الناس، ثم يسجد، ثم يدرك الإمام، ويكون تخلفه لعذر (١). وحجة هذين القولين قوله تعالى: ﴿ فَأَنْقُوا اللهَ مَا أَسْتَطَعْتُمْ ﴾ [النغابن:١٦].

#### سنة الجمعة:

لصلاة الجمعة سنة بعد الصلاة، أما قبلها فلم يثبت عن رسول الله على أنه وقّت أو قَدر لها سُنّة. قال ابن تيمية رَحَمُهُ اللهُ: (أما النبي على فلم يكن يصلي قبل الجمعة بعد الأذان شيئًا، ولا نقل هذا عنه أحد)(٢).

لكن المصلِّي إذا ذهب إلى المسجد، والخطيب لم يصعد المنبر فإنه يستحب له التطوع؛ فقد رغب النبي على فقال: «من بكَّر وابتكر، ومشى ولم يركب، وصلى ما كتب له...» (٣)، ولكن هذا من التطوع المطلق، وهذا كله قبل الأذان، ولا يدل ذلك على أن هذه الصلاة سنة قبلية للجمعة.

وأما السنة بعد الجمعة: فقد ثبت في الحديث عن أبى هريرة رَحَوَالِلَهُ عَنهُ أَن النبي ﷺ قال: «من كان مصليًا بعد الجمعة فليصلِّ أربعًا» (٤). وعن ابن عمر رَحَوَالِلَهُ عَنْهُا قال: «كان رسول الله ﷺ إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته» (٥).

قال النووي رَحَمُهُ اللهُ: (نبه ﷺ بقوله: «من كان منكم مصليًا» على أنها سنة، ليست واجبة، وذكر الأربع لفضيلتها، وفعل الركعتين في أوقات بيانًا لأن أقلها ركعتان)(٦).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۲۶/ ۱۸۸).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أبو داود (٣٤٥)، والترمذي (٢٩٦)، والنسائي (٣/ ٩٥)، وابن ماجه (١٠٨٧)، وصحَّحه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب (٦٩٠).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٩٣٧)، ومسلم (٨٨١)، وأبو داود (١١٣١)، والترمذي (٥٢٣)، والنسائي (٣/ ١١٣)، وابن ماجه (١١٣٣).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٨٨٢)، وأبو داود (١١٢٨)، والنسائي (٣/ ١١٣)، والترمذي (٢١٥).

<sup>(</sup>٦) شرح النووي لصحيح مسلم (٦/ ١٦٩).



وقال الشوكاني رَحَمُهُ اللهُ: (والحاصل أن النبي عَلَيْهُ أمر الأمة أمرًا مختصًّا بهم بصلاة أربع ركعات بعد الجمعة، وأطلق ذلك ولم يقيده بكونها في البيت، واقتصاره على ركعتين كما في حديث ابن عمر لا ينافي مشروعية الأربع)(١).

قال الإمام أحمد رَحمَهُ اللَّهُ: (إن شاء صلى بعد الجمعة ركعتين، وإن شاء صلى أربعًا) (٢).

قلت: وذهب إلى مشروعية صلاة ست ركعات بعد الجمعة: علي، وأبو موسى، ومجاهد، وحميد بن عبد الرحمن، والثوري، ودليلهم في ذلك: ما ثبت عن ابن عمر وَعَلَيْهَ عَنْهَا أنه كان إذا كان بمكة فصلًى الجمعة، تقدم فصلًى ركعتين، ثم تقدم فصلًى أربعًا، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين، ولم يصلً في المسجد، فقيل له في ذلك، فقال: «كان رسول الله على فعل ذلك» وصححه العراقي والألباني، وفي نفسي من تصحيحه شيء؛ فإنه من رواية عطاء عن ابن عمر، وعطاء رأى ابن عمر، ولم يسمع منه؛ كما في جامع التحصيل، فإن صح، فإن صلاته ست ركعات بمكة اجتهاد منه؛ لأنه لم يثبت أن الرسول على المراجع على المراجع على أعلم، وعلى هذا فالراجع صلاة ركعتين أو أربع.

وذهب ابن تيمية رَحَمُهُ اللَّهُ وتبعه تلميذه ابن القيم رَحَمُهُ اللَّهُ إلى أنه إن صلى في المسجد صلى أربعًا، وإن صلى في بيته صلى ركعتين. قال الألباني رَحَمُهُ اللَّهُ: (هذا التفصيل لا أعرف له أصلًا في السنة... فإذا صلى بعد الجمعة ركعتين أو أربعا في المسجد جاز، أو في بيته فهو أفضل)(٤).

قلت: وذهب إلى أفضلية صلاتها في البيت: الشافعي، ومالك، وأحمد، وغيرهم؛ لحديث: «أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»(٥).

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار (٣/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٢) المغنى لابن قدامة (٢/ ٤٦٤).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (١١٣٠).

<sup>(</sup>٤) تمام المنة في التعليق على فقه السنة للألباني (ص ٢٤).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٧٢٩٠)، ومسلم (٧٨١)، وأبو داود (٧٤٤١)، والترمذي (٤٥٠)، والنسائي (٣/ ١٩٨).



#### - خطبتا الجمعة:

يشرع يوم الجمعة خطبتان قبل صلاة الجمعة، ويتعلق بذلك أمور:

الأول: حكم خطبتي الجمعة:

ذهب جمهور العلماء إلى وجوب هاتين الخطبتين؛ لمواظبته على ذلك، ولقول تعالى: ﴿ وَمَا أَيْهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِى لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللّهِ ﴾؛ فأمر بالسعي إلى ذكر الله من حين النداء، ومن المعلوم قطعا أن النبي على كان إذا أذن المؤذن خطب، فدل ذلك على أن المقصود بهذا الذكر: الخطبة، وأن السعي إليها واجب، وإذا كان السعي إليها واجب فهي من جملة السعي فتدخل في الوجوب.

الثانى: المقصود من خطبتى الجمعة:

قال ابن القيم رَحَمُ الله: (وكان مدار خطبته على: حمد الله، والثناء عليه بآلائه، وأوصاف كهاله ومحامده، وتعليم قواعد الإسلام، وذكر الجنة والنار والمعاد، والأمر بتقوى الله، وتبيين موارد غضبه، ومواقع رضاه؛ فعلى هذا مدار خطبه... وكان يخطب كل وقت بها تقتضيه حاجة المخاطبين ومصلحتهم، ولم يكن يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله، ويتشهد فيها بكلمتي الشهادة، ويذكر فيها نفسه باسمه العَلَم، وثبت عنه أنه قال: «كل خطبة ليس فيها تشهد فهى كاليد الجذماء»(۱)(۲).

وقال النووي رَحَمُهُ اللَّهُ: (يستحب كون الخطبة فصيحة بليغة مرتبة، مبينة، من غير تمطيط ولا تقعير، ولا تكون ألفاظًا مبتذلة ملفقة، فإنها لا تقع في النفوس موقعًا كاملا، ولا تكون وحشية؛ لأنه لا يحصل مقصودها، بل يختار ألفاظًا جزلة مفهمة)(٣).

<sup>(</sup>۱) صحَّحه الألباني: رواه أبو داود (۲ ٤٨٤)، والترمذي (۲ ۱ ۱)، وأحمد (۲/ ۳۰۲)، وقال الترمذي: حسن صحيح وصحَّحه الألباني في الصحيحة (۱ ۲ ۹). وأعلَّه مسلم بتفرد عبد الواحد بن زياد، وعارضه البيهقي فقال: عبد الواحد بن زياد من الثقات الذبن يقبل منهم ما تفردوا، وقد تابعه أبوهشام الرافي في رواية البيهقي (٣/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>۲) زاد المعاد (۱/ ۱۸۸).

<sup>(</sup>T) المجموع (1/ 07A).



الثالث: شروط خطبتي الجمعة:

اشترط الفقهاء لخطبة الجمعة شروطًا لا تصح الخطبة بدونها، ومن هذه الشروط: حمد الله، والصلاة على النبي على الشهادتان، وقراءة آية من القرآن، والوصية بتقوى الله.

والراجع: أن ما ذكر من هذه الأمور لا يعد شروطًا للخطبة؛ لأن الأحاديث الواردة في ذلك لا تدل على الشرطية، إنها هي مستحبات ومكملات لها. وأما الشرطية فلا، ويستثنى من ذلك «الشهادتان» فهما شرط؛ وذلك لحديث النبي على الخطبة التي ليس فيها شهادة كاليد الجذماء»(١). وأما الأدلة على استحباب بقية الأمور، فهى ما يأتى:

(أ) حمد الله: فعن جابر بن عبد الله رَعَوَاللَهُ عَال: «كان النبي ﷺ إذا خطب حمد الله وأثنى عليه» (٢)، فهذا يدل على الاستحباب، لكنه لا يدل على الشرطية.

(ب) الصلاة على النبي على: ولم يأت في ذلك دليل على شرطية الصلاة على النبي على في ألا ألواجب أن يشهد بالشهادتين؛ فيأتي ذكر النبي على ضمنًا مع الشهادة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَمُ أللَهُ: (ويجب في الخطبة أن يشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله)(٣).

وفي «جلاء الأفهام» لابن القيم أن الصلاة على النبي ﷺ في الخطب كان أمرًا مشهورًا معروفًا عند الصحابة رَيَحَاللَهُ عَنْهُم، لكن ليس ذلك على الوجوب(٤).

(ج) قراءة القرآن: لما ثبت في حديث جابر بن سمرة رَحَالِتَهُ عَنْهُ قَـال: «كـان رسـول الله ﷺ يخطب قائهًا، ويجلس بين الخطبتين، ويقرأ آيات، ويذكر الناس»(٥).

قال الشوكاني رَحَمُهُ اللَّهُ: (وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب، وهو الحق)(٦).

<sup>(</sup>١) صحَّحه الألباني: أبو داود (٤٨٤١)، والترمذي (١١٠٦)، وأحمد (٢/٣٠، ٣٤٣).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٨٦٧)، والنسائي (١/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: الاختيارات الفقهية (ص١١٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: جلاء الأفهام (ص٢٠٦-٢٠٨).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٨٦٢)، وأبو داود (١٠٩٤)، (١٠١١)، والنسائي (٣/ ١١٠)، وابن ماجه (١١٠٦).

<sup>(</sup>٦) نيل الأوطار (٢/ ٣٢٧).



وعن أم هشام بنت حارثة رَعَالِلَهُ عَنَا قالت: «ما أخذت ﴿قَ وَالْقُرُهُ اِن ٱلْمَجِيدِ ﴾ إلا عن لسان رسول الله ﷺ؛ يقرؤها كل جمعة إذا خطب الناس»(١).

والراجح عدم ملازمة قراءة آية مخصوصة في الخطبة، كما أنه لا تحديد لموضع قراءتها؛ سواء في أولها أو أثنائها أو آخرها، والله أعلم.

قال السعدي رَحَمَهُ الله في «المختارات الجلية»: (وأما اشتراط تلك الشروط بين الخطبتين: الحمد، والصلاة على رسول الله، وقراءة آية من كتاب الله، فليس على اشتراط ذلك دليل، والصواب أنه إذا خطب خطبة يحصل بها المقصود والموعظة أن ذلك كاف، وإن لم يلتزم بتلك المذكورات، نعم من كال الخطبة الثناء فيها على الله وعلى رسوله، وأن تشمل على قراءة شيء من كتاب الله، وأما كون هذه الأمور شروطاً لا تصح إلا بها -سواء تركها عمدًا أو خطأ أو سهوًا - ففيه نظر ظاهر، وكذلك كون مجرد الإتيان بهذه الأركان الأربعة من دون موعظة تحرك يجزئ ويسقط الواجب -وذلك لا يحصل به مقصود - فغير صحيح)(٢).

تنبيه: يستحب أن يبدأ الخطبة بخطبة الحاجة، ولها ألفاظ مختلفة يمكن جمعها في اللفظ الآتي: «إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثَنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران:١٠٢].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَلِمَسَآةً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَلَةَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء:١].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَلِيلًا ﴿ يُصْلِحَ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب:٧٠-٧١] (٣).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۸۷۳)، وأبو داود (۱۱۰۰)، وأحمد (٦/٣٦٤).

<sup>(</sup>٢) المختارات الجلية (ص٧٠).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أبـو داود (٢١١٨)، والترمـذي (١١٠٥)، والنسـائي (٦/ ٨٩)، وابـن ماجـه (١٨٩٢)، إلى قولـه:



أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد على الأمور الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة»(١).

#### الرابع: ما يستحب للخطيب:

\* أن يخطب قائمًا، ويجلس بين الخطبتين: عن ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهَا قال: «كان النبي ﷺ غَالِي اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ العلماء في حكم القيام للخطبة:

القول الأول: قالوا: القيام للخطبة واجب، وهو قول الجمهور.

القول الثاني: قالوا: القيام للخطبة سنة، وهو مذهب أبي حنيفة؛ ووجه عند الشافعية وهو الرواية المشهورة عن الإمام أحمد، والصحيح من المذهب عند أصحابه، وعليه جمهورهم (٣) وهو الراجح.

وقال أكثر المالكية: إن قيام الخطيب حال الخطبة واجب، فإن خطب جالسًا مع القـدرة على القيام فقد أساء، وتجزئه (٤).

وهناك قول ثالث أن قيام الخطيب حال الخطبة شرط مع القدرة عليه، وهذا هو المشهور عند الشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختارها بعض أصحابه (٥).

\* يسلم على المأمومين إذا صعد المنبر: وذلك لما ثبت عن جابر بن عبد الله وَ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَن عمر النبي عَلَيْهُ كان إذا صعد المنبر سلم (٦)، وهو الثابت عن الخلفاء؛ فقد ثبت ذلك عن عمر

= «عبده ورسوله» مع اختلاف في الروايات، وأما ذكر الآيات فهي ثابتة من حديث أبي موسى، رواه أبو يعلى.

<sup>(</sup>١) هذه الفقرة من حديث جابر؛ رواه أحمد (٣/ ٣٧١)، وصحَّحه الألباني في خطبة الحاجة (ص٢٥)، وأشار مسلم في صحيحه إلى إسناده، ولم يسق لفظه.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٩٢٠، ٩٢٠)، ومسلم (٨٦١)، وأصحاب السنن.

<sup>(</sup>٣) المبسوط (٢/ ٤٢)، وبدائع الصنائع (١/ ٢٦٣)، الفواكه الدواني (١/ ٣٠٧)، ومواهب الجليل (٣/ ١٦)، المجموع (٤/ ٢٨٦)، وروضة الطالبين (٢/ ٢٦)، والمغني (٣/ ١٦)، والفروع (٢/ ٢٨)، ووالإنصاف (٢/ ٣٩٧)، والمبدع (٢/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٤) الإشراف (١/ ١٣٣)، ومواهب الجليل، وحاشية الدسوقي (١/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>٥) المجموع (٤/ ٢٦٨)، المغنى (٣/ ١٦)، والإنصاف (٢/ ٣٩٧).

<sup>(</sup>٦) ابن ماجه (١١٠٩)، وله شواهد،إسناده ضعيف،ضعفه الطحاوي وقال: لم يرد في ذلك شيء صحيح،



وعثمان، وهذا يدل على مشروعية التسليم من الخطيب على الناس بعد أن يرقى المنبر وقبل أن يؤذن المؤذن. وهذا مذهب جمهور العلماء، وهو مذهب ابن عباس وابن الزبير، وعمر بن عبد العزيز، وهو مذهب الشافعي وأحمد وغيرهم (١).

ويرى الشافعية أنه يسلم على الناس عند دخوله المسجد وإذا صعد على المنبر، وأما الحنفية فيرون كراهة تسليم الخطيب إذا صعد المنبر<sup>(٢)</sup>.

ومما سبق يتبين أن إلقاء السلام مستحب؛ لفعل الخلفاء واستمرار العمل عليه، والله أعلم.

\* وبعد أن يسلم يجلس ثم يؤذن المؤذن؛ فعن السائب بن يزيد رَحَوَلِثَهُ عَنَهُ قال: «كان النداء يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله على المنبر، وعمر، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزَّوراء، ولم يكن للنبي على مؤذن غير واحد» (٣).

«والزوراء»: موضع بسوق المدينة كها قال البخاري، وإنها فعل ذلك عثمان لـيُعْلِم النـاس بدخول وقت الصلاة، وعلى هذا فلا يصح في زماننـا إلا أذان واحـد؛ لأن إمكانيـة معرفـة دخول وقت الصلاة ميسـرة، فانتفت علة مشـروعية أذان عثمان، والله أعلم.

ويشرع للحضور استقبالهم للخطيب حال الخطبة، وذلك لما ثبت عن عدي ابن ثابت عن أبيه، عن جده قال: «كان النبي ﷺ إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم»(٤).

\* ويستحب تقصير الخطبة وتطويل الصلاة: لما ثبت في الحديث عن عمار بن ياسر رَحْوَالِلَهُ عَنْهُا قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مَئِنَة من فقهه، فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة»(٥)، ومعنى «مئنّة»: علامة.

وروي فيه أحاديث ضعاف اختلاف العلماء (١/ ٣٤٤)، وضعَّفه النووي في المجموع (٤/ ٣٥٥)،
 وضعَّفه ابن عدي وابن حبان والحافظ ابن حجر والزيللعي، انظر: التلخيص الحبير (٢/ ٦٣)، ونصب
 الراية (٢/ ٢٠٥)، وحسَّنه الألباني لشواهده السلسلة الصحيحة (٥/ ٢٠١)

<sup>(</sup>١) الأوسط (٤/ ٦٠)، الإنصاف (٥/ ٢٦٣)

<sup>(</sup>٢) المبسوط (٢/ ٢٩)، المدونة (١/ ٢٣١)

<sup>(</sup>٣) البخاري (٩١٢ – ٩١٥)، وأبو داود (١٠٨٨)، واللفظ له، والنسائي (٣/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٤) حسَّنه الألباني: رواه ابن ماجه (١١٣٦)، وابن أبي شيبة (١/ ٤٥٢)، حسَّنه الألباني لشواهده.

<sup>(</sup>٥) مسلم (٨٦٩)، وأبو داود (١١٠٦).



\* ويستحب رفع الصوت مع الموعظة: ليكون ذلك أوقع في النفس، خاصة إذا احتاج الأمر لرفع الصوت؛ فعن جابر بن عبد الله رَضَالِتُهُ عَنَاكَ «كان رسول الله ﷺ إذا خطب احمرت عيناه، وعلا صوته، واشتد غضبه، كأنه منذر جيش يقول: صَبَّحكم ومَسَّاكم»(١).

\* ولا يرفع الخطيب يده حال الدعاء: لما ثبت عن حصين بن عبد الرحمن قال: رأى عهارة بن رويبة بشر بن مروان على المنبر رافعًا يديه، فقال: «قبّع الله هاتين اليدين؛ لقد رأيت رسول الله على ما يزيد على أن يقول بيده هكذا؛ وأشار بإصبعه السبابة»(٢)، رواه مسلم، ورواه أبو داود، والترمذي، وأحمد، وعندهما أنه رآه يرفع يديه في الدعاء (٣). وعليه فيقيد المنع من رفع اليدين حال الدعاء فقط، وفيه دليل على مشروعية الدعاء في الخطبة، وأنه جائز.

وقد ذهب الشوكاني رَحَمُهُ اللهُ إلى كراهة رفع الأيدي على المنبر حال الدعاء، وقال: إنه بدعة (٤). وقال ابن تيمية رَحَمُهُ اللهُ: (ويكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة، وهو أصح الوجهين لأصحابنا) (٥).

لكن هل يجوز تحريك اليدين في غير الدعاء؟

الظاهر من كلام الشوكاني وابن تيمية السابق تخصيص ذلك بالدعاء، وبما يؤيد جوازه في غير الدعاء، خاصة عند الانفعال؛ ما ثبت عن ابن عمر رَحَالِلَهُ عَنْكَا أَن رسول الله عَلَيْهُ قرأ هذه الآية: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَ الْأَرْضُ جَمِيعًا فَبْضَتُهُ وَوَمَ الْقِيدَمَةِ وَالسَّمَوَتُ مُطْوِيدَتُ الآيدة: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَ الْأَرْضُ جَمِيعًا فَبْضَتُهُ وَوَمَ الْقِيدَمَةِ وَالسَّمَواتُ مُطُويدَتُ اللهِ يَكِيدِ فِي وَلَا اللهُ عَلَيْهِ يقول هكذا بيده يحركها يقبل ويدبر: يمجد الرب نفسه: أنا الجبار أنا المتكبر... الحديث (٢)، ففي هذا الحديث تحريك يديه، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) مسلم (٨٦٧)، وابن ماجه (٤٥).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٨٧٤)، وأبو داود (١١٠٤)، والترمذي (٥١٥)، والنسائي (٣/ ١٠٨).

<sup>(</sup>٣) وفي رواية أحمد (٢٦١، ١٣٦): رأيت رسول الله علي وهو يخطب إذا دعا يقول هكذا.

<sup>(</sup>٤) نيل الأوطار (٣/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٥) الاختيارات الفقهية (ص١٤٨).

<sup>(</sup>٦) مسلم (٢٧٨٨)، وابن ماجه (١٩٨)، (٤٢٧٥)، والنسائي في الكبرى (٢٠٠٩)، وأحمد (٢/ ٧٧)، واللفظ له. وفي رواية مسلم وابن ماجه: يقبض أصابعه ويبسطها وعند ابن ماجه: ويتميل عن يمينه وشهاله



#### من أحكام الخطبة:

- (١) السنة أن يكون المنبر ثلاث درجات، وأما الزيادة على ذلك فليس فيها التأسي بمنبر النبي على ثم إنه أيضًا يقطع صفوف الصلاة.
- (٢) لا تشترط الطهارة للخطبة؛ لأنها ليست صلاة، ولأنه لم يرد دليل يوجب الطهارة، وهذا مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة، خلافًا للشافعية (١)، ولا شك أن الأفضل والأكمل أن يكون الخطيب على طهارة كاملة.
- (٣) لا يشترط أن يتولى الصلاة من يتولى الخطبة، فلو خطب رجل وصلى آخر، فهم اصحيحتان، وإن كان الأولى أن يتولاهما واحد؛ لأن ذلك هو الثابت من فعله رفعه وفعل الخلفاء من بعده.
- (٤) هل يجوز أن يخطب الأولى واحد، والثانية آخر؟ السنة أن يتولاهما واحد، لكن من حيث الشرطية فلا يشترط؛ فلو خطب رجل، وخطب الثانية رجل آخر صح<sup>(٢)</sup>.
  - (٥) هل يشترط أن تكون الخطبة باللغة العربية، حتى لو كان يخطب لغير العرب؟ ذهب بعض العلماء إلى أنه لا بدأن تُكون أولًا باللغة العربية، ثم يخطب بلغة القوم.

وقال آخرون: لا يشترط أن تكون باللغة العربية، بل يمكن أن يخطب بلغة القوم الذين يخطب فيهم. قال ابن عثيمين رَحَمَهُ اللهُ: (وهذا هو الصحيح؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسِكُنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ عِلِيُ بَيِّكَ هُمُّ ﴾ [ابراهم: ٤]، ولا يمكن أن ينصرف الناس عبن موعظة وهم لا يعرفون ماذا قال الخطيب، والخطبتان ليستا مما يتعبد بألفاظهما حتى نقول: لا بد أن تكونا باللغة العربية؛ لأن إلقرآن لا يجوز أن يغير عن اللغة العربية، لكن إذا مر بالآية عفلا بد أن تكون باللغة العربية؛ لأن إلقرآن لا يجوز أن يغير عن اللغة العربية) (٣).

(٦) ثبت عن النبي على الاعتباد حال الخطبة على قوس أو عصا؛ فعن الحكم ابن حزن ويَاللَّهُ عَنْهُ قال: «قدمت إلى النبي على سابع سبعة، أو تاسع تسعة، فلبثنا عنده أياما شهدنا فيها

<sup>(</sup>١) المجموع (٤/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الممتع (٥/ ٧٦).

<sup>(</sup>٣) الشرح الممتع (٥/ ٧٨-٧٩).



الجمعة، فقام رسول الله متوكتًا على قوس، أو قال: على عصا، فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات...»(١).

والظاهر أن هذا قبل أن يتخذ المنبر، فقد قال ابن القيم رَحْمَهُ اللهُ: (ولم يكن يأخذ بيده سيفًا، ولا غيره، وإنها كان يعتمد على قوس أو عصا قبل أن يتخذ المنبر)(٢).

- (٧) من البدع المحدثة قراءة القارئ قبل الأذان سورة من القرآن بصوت مرتفع والناس يعلم والناس يعلم والناس علم والناس علم والناس والمعون، ويسمون هذا الرجل: «مقيم شعائر»، ولا يعرف في عهد النبي علم والسلف إلا المؤذن والخطيب.
- (٨) ومن البدع كذلك أن يقوم بعض الناس بين يدي الخطيب فيصيحون، أو يقرؤون آية أو يصلون على النبي على حال صعود الخطيب المنبر.
- (٩) يلاحظ أن الأصل في الجمعة أن تكون في مسجد جامع، وإن كان يجوز تعددها للحاجة والعذر، لكن لا شك أن الاجتماع في المساجد الجامعة فيه معنى تجميع الكلمة، وهذا الذي كان عليه السلف في القرون الأولى؛ حتى سئل الإمام أحمد عن تعدد الجمعة فقال: ما علمت أنه صلى في المسلمين أكثر من جمعة واحدة.
- (١٠) بقي أن نسأل: لو تعددت الجمعة في مساجد عدة، فهل تصح أو لا؟ وقع في ذلك خلاف شديد وتفريعات مختلفة؛ باعتبار إذن الإمام أو عدم إذنه، وأيها المتقدم والمتأخر ونحو ذلك، ولكن لا نجد دليلاً يعتمد عليه في الترجيح، ولذلك فأفضل هذه الأقوال ما قال السعدي رَحَمُهُ الله في «المختارات الجلية»: (وأما مسألة تعدد الجمعة في البلد لغير حاجة، فهذا أمر متعلق بولاة الأمر، فعلى ولاة الأمر أن يقتصروا على ما تحصل به الكفاية، وإن أخلوا بهذا فالتبعة عليهم، وأما المصلون فإن صلاتهم صحيحة في أي جمعة كانت، سواء كان التعدد لعذر أو لغير عذر، وسواء وقعتا معًا أو جهل ذلك، أو صلى مع الجمعة المتأخرة، فلا إثم عليه ولا حرج ولا إعادة، ومن قال: إنه يعيد في مثل ذلك، فقد قال قولًا لا دليل عليه، وأوجب ما لم يوجبه الله ولا رسوله، وأي ذنب للمصلي، وقد فعل ما يلزمه ويقدر عليه؟ وهذا القول

<sup>(</sup>١) حسَّنه الألباني: ورواه أبو داود (١٠٩٦)، وأحمد (٤/٢١٢).

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد (١/ ٤٢٩).



الذي يـؤمر فيـه بالإعـادة قـول مخـالف للأصـول الشـرعية مـن كـل وجـه، وذلـك بن، ولله الجمد)(١).

(١١) ما يدَّعيه بعض العوام من تسمية آخر جمعة من رمضان بالجمعة اليتيمة، وأن لها فضيلة خاصة، وتكفيرًا للذنوب وغير ذلك، لا دليل عليه، وهو من البدع المردودة.

(١٢) ما يفعله بعض الأئمة في فجر يوم الجمعة من تحري سورة بهـا ســجدة إذا لم يقــرأ سورة ﴿الْـَمْرُ اللَّ تَنْزِيلُ﴾ السجدة؛ مخالف للسنة، فلا يجوز تحرِّي ذلك.

#### - آداب المصلى يوم الجمعة:

له يشرع لمن وجبت عليه صلاة الجمعة آداب نذكرها ونبين أحكامها، وبالله التوفيق:

(۱) الاغتسال: وقد تقدمت أدلته، وبيان أن الراجح وجوب الغسل ليـوم الجمعـة (۲). والراجح أن وقت الغسل يبدأ من طلوع الفجر، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة.

(۲) التنظيف والتجمل للجمعة؛ فعن أبي سعيد الخدري وَ وَاللَّهُ عَن النبي وَ اللهِ قال: «على كل مسلم الغسل يوم الجمعة، ويلبس من صالح ثيابه، وإن كان له طيب مس منه منه (۲)، رواه أحمد، وأصله في الصحيحين وفيه: «... وأن يستن وأن يمس طيبًا إن وجد»، و «الاستنان» هو التسوك. وفيه دلالة على استحباب لبس الثياب الحسنة والتسوك والتطيب. بل يستحب أن يجعل للجمعة ثيابًا خاصة؛ لقوله على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهتنه؟ (٤).

(٣) التبكير في الذهاب للجمعة: عن أبي هريرة رَحَوَاللَهُ عَنهُ أَن رسول الله عَلَيْ قال: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح، فكأنها قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنها قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنها قرب كبشًا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة

<sup>(</sup>١) المختارات الجلية (ص٧١).

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب الطهارة أحكام الغسل.

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أحمد (٣/ ٦٥)، وهمو عند البخماري (٨٨٠)، ومسلم (٨٤٦)، وأبو داود (٣٤٤)، والنسائي (٣/ ٩٣) بنحوه.

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه أبو داود (١٠٧٨) وابن ماجه (١٠٩٥). وقال الألباني رَحَمَهُ اللّهُ-: إسناده صحيح على شرط مسلم، انظر: غاية المرام (٧٦) وله شاهد من حديث عائشة، رواه ابن حبان (٥٦٨).



فكأنها قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنها قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر»(١). والراجح أن الساعات هي من أول ساعات النهار، وقد ثبت في حديث جابر رَحَالِتُهُمَنَهُ: «يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة»(٢).

تنبيه: يستحب الذهاب ماشيًا لمن لا يشق ذلك عليه؛ لما ثبت في الحديث: «من غسل واغتسل، وبكر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع ولم يَلْغُ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها»(٣). قال ابن عثيمين رَحَمُهُ اللهُ: (لكن لو كان منزله بعيدًا، أو كان ضعيفًا أو مريضًا، واحتاج إلى الركوب، فكونه يرفق بنفسه أولى من أن يشق عليها)(٤).

(٤) عدم تخطي الرقاب؛ فعن عبد الله بن بسر رَيَحَالِلهُ عَنهُ قال: جاء رجل يتخطى رقباب النياس يسوم الجمعة، والنبي على خطب، فقسال له رسول الله على: «اجلس فقد آذيت»، زاد أحمد: «وآنيت» (٥). وقد اختلف العلماء في حكم تخطي الرقاب؛ فيرى بعضهم الكراهة، ويرى بعضهم التحريم، وقد صرح الشافعي بالتحريم، واختاره النووي، واختاره كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، ويستثنى من ذلك الإمام، ومن كان بين يديه فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي.

(٥) ويدنو من الإمام: فعن عبد الله بن عمرو عن النبي على قال: «من غسّل واغتسل، ودنا وابتكر، واقترب واستمع، كان له بكل خطوة يخطوها قيام سنة وصيامها» (٦).

(٦) ولا يقيمن أحدًا من مجلسه ليجلس هو؛ فعن جابر بن عبد الله رَحَالِتَهُ عَالَى قال: قال رسول الله عَلَيْد: «لا يقيم أحدكم أخاه يوم الجمعة، ثم يخالفه إلى مقعده، ولكن ليقل: افسحوا» (٧).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۸۸۱)، ومسلم (۸۵۰)، وأبو داود (۵۳۱)، والترمذي (٤٩٩)، والنسائي (۳/ ۹۹)، وروى ابنخاري (۱۰۹۲)، ومسلم (۱۰۹۲).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه أبو داود (١٠٤٨)، والنسائي (٣/ ٩٩).

<sup>(</sup>٣) صحَّحه الألباني: رواه أحمد (٤/٨)، وأبو داود (٣٤٥)، والترمذي (٢٩٦)، والنسائي (٣/ ٩٥)، وابن ماجه (١٠٨٧).

<sup>(</sup>٤) الشرح الممتع (٥/ ١١٨).

<sup>(</sup>٥) صحيح: أبو داود (١١١٨)، والنسائي (٣/١٠٣)، وأحمد (٤/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٦) صحيح: رواه أبو داود (٣٤٥)، والترمذي (٤٩٦)، وحسنه، والنسائي (٣/ ٩٥)، وابن ماجه (١٠٨٧).

<sup>(</sup>۷) مسلم (۱۷۸)، وأحمد (۳/ ۲۹۰، ۳٤۲).



واعلم أن هذا الحكم عام للجمعة ولغيرها؛ لما ثبت عنه ﷺ أنه «نهى أن يقام الرجل من على على أن يقام الرجل من على على تعريم المحلس فيه، سواء كان ذلك يوم الجمعة أو غيره.

قال السَّعدي رَحَمَهُ اللَّهُ: (أما كونه يقدم ولده أو خادمه ويتأخر هو، ثم إذا حضر قام عنه، فهذا لا يجوز، ولا يحل له ذلك بلا شك)(٣).

ومثله: حجز الأماكن بالفرش والسجاجيد؛ فإنه لا يجوز، وللداخل أن يرفع المفروش. قـال ابن عثيمين: (لأن القاعدة: ما كان وضعه بغير حق فرفعه حق)(٤)، وهذا اختيار ابن تيمية(٥).

لكن هذا الحكم مقيد بها إذا كان لغير عذر، أما إذا وضع هذه الفرش لحاجة فهو أحق بمكانه، كأن يضطر للخروج للوضوء، أو الذهاب لأطراف المسجد ونحو ذلك، فهو أحق بمكانه إلا إن أقيمت الصلاة، فلنا رفع الفرش والصلاة في أماكنها، وعلى كل فليحذر المرء النزاع والخلاف ووقوع المفاسد. والله أعلم.

(٧) ويصلي ركعتين: أعني قبل أن يجلس، حتى ولو كان الإمام يخطب؛ لقوله ﷺ: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة، وقد خرج الإمام؛ فليصل ركعتين، وليتجوز فيها» (٦). وبهذا تعلم أن ما يفعله كثير من الخطباء من نهي الناس عن الصلاة؛ أنه تصرف باطل، وذلك جهل منهم بالسنة، وأما احتجاجهم بحديث: "إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام»، فهو حديث موضوع.

<sup>(</sup>١) البخاري (٦٢٧٠)، ومسلم (٢١٧٧)، وأبو داود (٤٨٢٨)، والترمذي (٢٧٥٠).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۷۹)، وأحمد (۲/ ۲۸۳).

<sup>(</sup>٣) المختارات الجلية (ص ٥٤).

<sup>(</sup>٤) الشرح الممتع (٥/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٥) الاختيارات الفقهية (ص ١٤٩)، وانظر: مجموع الفتاوي (٢٤/٢١).

<sup>(</sup>٦) البخاري (١١٧٠)، ومسلم (٨٧٥)، والنسائي (٣/ ١٠١).



(٨) فإذا كان الإمام لم يخرج، صلَّى تحية المسجد، ثم له بعد ذلك أن يصلي ما شاء من التطوع، وله أن يجلس لانتظاره؛ فعن سلمان الفارسي وَعَالِثَهُ عَنهُ قال: قال النبي عَلَيْدُ: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر بها استطاع من طهر، ويدَّهن من دهنه، أو يمسُّ من طيب بيته، ثم يروح إلى المسجد، ولا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت للإمام إذا تكلم؛ إلا غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى»(١).

وهذه الصلاة ليست سنة قبلية للجمعة، بل هو تطوع مطلق حتى يخرج الإمام. قال العراقي رَحْمَهُ اللهُ: (لم ينقل عن النبي ﷺ أنه كان يصلي قبل الجمعة؛ لأنه كان يخرج إليها فيؤذن بين يديه، ثم يخطب)(٢).

ويكره الجلوس حِلقًا قبل الصلاة؛ لما ثبت أن رسول الله على «نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه ضالة، وأن ينشد فيه شعر، ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة»(٣).

(٩) فإذا خرج الإمام جلس واستمع: ودليله ما سبق من حديث سلمان رَضَالِلَهُ عَنْهُ المتقدم.

(۱۰) ويحرم الكلام والإمام يخطب: لحديث أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنهُ أَن النبي ﷺ قال: "إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت، والإمام يخطب؛ فقد لغوت (٤٠)، وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: «يحضر الجمعة ثلاثة نفر: رجل حضرها يلغو، وهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو، فهو رجل دعا الله عَرَّوَجَلَ ، إن شاء أعطاه، وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكون، ولم يتخط رقبة مسلم، ولم يؤذ أحدًا، فهو كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام؛ وذلك لأن الله تعالى يقول: ﴿مَن جَآةَ بِالْخَسَنَةِ فَلَكُ عَشْرُ أَمَنَالِها﴾ (٥).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۸۸۳، ۹۱۰)، والنسائي (۳/ ۱۰٤)، وأحمد (٥/ ٣٣٨، ٣٤٠).

<sup>(</sup>٢) نقلًا من كتاب نيل الأوطار (٣/٣١٣).

<sup>(</sup>٣) حسن: رواه أبو داود (١٠٧٩)، والنسائي (٢/ ٤٧)، والترمذي (٣٢٢) وحسَّنه، وابن ماجه (٧٤٩).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٩٣٤)، ومسلم (٨٥١)، وأبـو داود (١١١٢)، والترمـذي (٨١٥)، والنسـائي (٣/ ١٠٣)، وابن ماجه (١١١٠).

<sup>(</sup>٥) أبو داود (١١١٣)، وإسناده حسن.



#### • ويتعلق بذلك مسائل:

• منها: يجوز الكلام قبل شروع الإمام في الخطبة (أي حال جلوسه على المنبر)؛ وذلك لما ثبت أنهم كانوا يتحدثون يوم الجمعة، وعمر جالس على المنبر، فإذا سكت المؤذن قام عمر، فلم يتكلم أحد حتى يقضي الخطبتين كلتيها، فإذا قامت الصلاة ونزل عمر تكلموا(١)، ولما تقدم من حديث سلمان وَعَالِشَاعَنَهُ: «وينصت للإمام إذا تكلم»، فقيَّد الإنصات بحال الخطبة فقط، وأما قبل ذلك فلم ينص الحديث عليه.

ومنها: اختلفوا في الكلام بعد الخطبة وقبل الصلاة؛ فذهب بعضهم إلى جوازه، وذهب أبو حنيفة إلى كراهته. قال الشوكاني رَحَمُهُ اللهُ: (وعما يُرَجِّح ترك الكلام بين الخطبة والصلاة الأحاديث الواردة في الإنصات حتى تنقضي الصلاة، كما عند النسائي بإسناد جيد من حديث سلمان بلفظ: «فينصت حتى يقضي صلاته»، وروى أحمد بإسناد صحيح من حديث نبيشة بلفظ: «فاستمع وأنصت حتى يقضى الإمام جمعته وكلامه»)(٢).

وأما من أجاز الكلام: فحجته ما ثبت من حديث أنس رَحَوَلِنَهُ عَنهُ: «كان رسول الله ﷺ ينزل من المنبر يوم الجمعة، فيكلِّمه الرجل في الحاجة، فيكلِّمه، ثم يتقدَّم إلى مصلَّاه فيصلِّي»(٣).

قلت: لكن ليس فيه دليل لمطلق الكلام؛ لأن الكلام هنا مع الإمام، وهو جائز.

ومنها: جواز تكليم الخطيب بعض المصلين وتكليمهم له، إذا كان هناك مصلحة، أو حاجة للكلام. قال ابن القيم رَحَمُ اللهُ: (وكان يقطع خطبته للحاجة تعرض، أو السؤال من أحد من أصحابه، فيجيبه، ثم يعود إلى خطبته فيتمها، وكان ربها نزل عن المنبر للحاجة، ثم يعود فيتمها؛ كها نزل لأخذ الحسن والحسين رَضَا للهُ فأخذهما ثم رقي بهها المنبر فأتم خطبته، وكان

<sup>(</sup>١) رواه الشافعي في مسنده (١/ ١٣٩ - ترتيب المسند).

<sup>(</sup>٢) انظر: نيل الأوطار (٣/ ٣٣٨-٣٣٩).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أبو داود (١١٢٠)، والترمذي (٥١٧) وأعله، والنسائي (٣/ ١١٠)، وابن ماجه (٢) صحيح: رواه أبو داود (١١٠)، وأحمد (٣/ ١١٥) ١١٧)، أعله أبو داود (١١٢٠) بأنه لا يعرف عن ثابت البناني، وقال العراقي فيها أعل به البخاري وأبوداود: لا يقدح ذلك في صحة الحديث، قال أحمد شاكر: والحق ما قال العراقي من صحة حديث جرير.



يدعو الرجل في خطبته: تعال يا فلان، اجلس يا فلان، صل يا فلان، وكان يـأمرهم بمقتضـــى الحال في خطبته، فإذا رأى ذا فاقة وحاجة أمرهم بالصدقة وحضهم عليها)(١).

ومنها: اختلافهم في الكلام المرغّب فيه؛ كنحو تشميت العاطس، ورد السلام، والصلاة على النبي ﷺ، ونحو هذا؛ فمنع منه قوم وأجازه آخرون لتعارض الأدلة.

والراجح: المنع من ذلك؛ لعموم قوله على: «إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يـوم الجمعة: أنصت؛ فقد لغوت»، ومعلوم أن القائل «أنصت» آمر بالمعروف ناه عِن المنكر، ومع ذلك فهـو منهي عنه، وذلك لترجيح الإنصات لموعظة الخطيب، وهكذا يقال في كـل كـلام مرغب فيه؛ كتشميت العاطس، وردِّ سلام، والصلاة على النبي على وما يستدل به أيضًا عمـوم قولـه على خديث سلمان: «وينصت إذا تكلم الإمام»، ولا شك أن كل هذا يتنافى مع الإنصات.

(١١) ويحرم البيع والشراء يوم الجمعة إذا نودي للصلاة حتى تقضى؛ لقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَا مَنُوَّا إِذَا نُودِكَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعُ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُدْ تَعْلَمُونَ ﴿ ثَا فَضِيَتِ الصَّلَوْةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَالْبَنَعُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِيرًا لَعَلَّكُونُهُ لِمُونَ ﴾ [الجمعة: ٩- ١٠].

ولكن إذا تبايع اثنان غير مفترض عليها حضور الجمعة -كامرأتين- فبيعها جائز، وأما إن كان أحدهما ممن يجب عليه الجمعة فالبيع حرام. قال النووى رَحَمَّهُ اللَّهُ: (حيث حرَّمنا البيع حرمت عليه العقود، والصنائع، وكل ما فيه تشاغل عن السعي إلى الجمعة)(٢). ولكن هل عقد البيع صحيح أو غير صحيح؟ مذهب الشافعية والحنفية صحته؛ أي مع الإثم، وذهب أحمد وداود الظاهري في رواية عنه إلى أنه لا يصح.

(١٢) يستحب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، لما ثبت في الحديث أن رسول على قال: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، أضاء له من النور ما بين الجمعتين»(٣).

<sup>(</sup>١) زاد المعاد (١/ ٤٢٧).

<sup>(</sup>٢) المجموع للنِووي (٤/ ٥٠٠).

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم (٣/ ٣٦٨)، وصحَّحه، والبيهقي (٣/ ٢٤٩)، ورواه الدارمي في مسنده (٢/ ٥٦) موقوفًا وقال الألباني: سنده صحيح، ثم بيَّن أن له حكم الرفع.



(١٣) ويستحب الدعاء في ساعة الإجابة يوم الجمعة، فعن أبي هريرة رَيَخَالِلَهُ عَنهُ قـال: قـال رسول الله ﷺ: "إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم، وهو قائم يصلي يسأل الله شــيئا؟ إلا أعطاه إياه» وقال: يقللها (١)، أي «يقلل الساعة» أي: أن وقتها قليل.

واختلف أهل العلم في تحديد هذه الساعة على أكثر من أربعين قولًا، ولكن أرجح هذه الأقوال أنها بعد العصر، ويليه من الأقوال أنها من بداية جلوس الإمام على المنبر إلى انقضاء الصلاة؛ لصحة الأحاديث الواردة في هذين الوقتين، وقد نحا ابن القيم وَمَهُ ألله منحى الجمع بين هذين القولين فقال: (عن ابن عباس وَعَلِينَهُ مَنهُ قال: الساعة التي تذكر يوم الجمعة، ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، وكان سعيد بن جبير إذا صلى العصر لم يكلم أحدًا حتى تغرب الشمس، وهذا قول أكثر السلف، وعليه أكثر الأحاديث، ويليه القول: بأنها ساعة الصلاة، وبقية الأقوال لا دليل عليها. وعندي القائل ابن القيم المناعة الصلاة ساعة ترجى فيها الإجابة أيضًا؛ فكلاهما ساعة إجابة، وإن كانت الساعة المخصوصة هي آخر ساعة بعد العصر، فهي ساعة معينة من اليوم لا تتقدم ولا تتأخر، وأما ساعة الصلاة، فتابعة للصلاة تقدمت وتأخرت؛ لأن لاجتماع المسلمين وصلاتهم وتضرعهم وابتها لهم إلى الله تعالى تأثيرًا في الإجابة، وعلى هذا تتفق الأحاديث كلها، ويكون النبي على قد فساعة اجتماعهم ساعة ترجى فيها الإجابة، وعلى هذا تتفق الأحاديث كلها، ويكون النبي على قد خض أمته على الدعاء والابتهال إلى الله تعالى في هاتين الساعتين) (٢).

(۱٤) ويستحب الإكثار من الصلاة على النبي على يوم الجمعة وليلة الجمعة؛ لقوله على: «أكثروا من الصلاة على يوم الجمعة وليلة الجمعة» (٣)، من حديث أوس: «فأكثروا على من الصلاة فيه؛ فإن صلاتكم معروضة علي»، قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت – أي بليت – قال: «إن الله عَرْقِبَلَ حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» (٤). ومعنى «أرمت» أي: بليت.

<sup>(</sup>١) البخاري (٩٣٥، ٩٢٤، ٥٤٠٠)، ومسلم (٨٥٢).

<sup>(</sup>۲) زاد المعاد (۱/ ۳۹۳–۹۹۳).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي (٣/ ٢٤٩)، وحسَّنه الألباني لشواهده. انظر: الصحيحة (١٤٠٧).

<sup>(</sup>٤) صحَّحه الألباني: رواه أبو داود (١٠٤٧)، (١٥٣١)، والنسائي (٣/ ٩١)، وابن ماجه (١٦٣٦)، وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة والبخاري وغيرهم شرح علل الترمذي لابن رجب (٢/ ٦٨١)، وقال



#### - اجتماع العيد والجمعة:

اذا اجتمع العيد والجمعة، فالراجح من الأقوال أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة؛ إن شاء شهدها، وإن شاء لم يشهدها، لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها.

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أعدل الأقوال (١)؛ لحديث زيد بن أرقم، وسأله معاوية: هل شهدت مع رسول الله ﷺ عيدين اجتمعا؟ قال: نعم، صلى العيد أول النهار، ثم رخص في الجمعة، فقال: «من شاء أن يُجمِّع فليُجمِّع» (٢).

وعن وهب بن كيسان رَحَوَالِلَهُ عَنهُ قال: «اجتمع عيدان على عهد ابن الـزبير، فـأخّر الخروج حتى تعالى النهار، ثم خرج فخطب، ثم نزل فصلى، ولم يصل للناس يـوم الجمعـة، فـذكرت ذلك لابن عباس، فقال: أصاب السنة»(٣).

ولكن من لم يحضر الجمعة هل يصليها ظهرًا؟

يرى بعض العلماء أنه لا يجب عليه صلاة الظُّهر؛ لما ورد في إحدى روايات ابن الـزبير رَضِيَالِلَهُ عَنهُ أنه صلى ركعتين بُكرةً لم يزد عليهما حتى صلى العصر. وهذا ما رجَّحه الشوكاني (٤). ويرى بعض العلماء أنه يصلى الظُّهر.

قال ابن تيمية رَحَمُهُ اللَّهُ: (ثم إنه يصلي الظُّهر إذا لم يشهد الجمعة، فتكون الظُّهر في وقتها، والعيد يحصل مقصود الجمعة)(٥).

قلت: فهذا الرأي هو الأحوط، والله أعلم.

الألباني: إسناده صحيح على شرط مسلم، وقال الحاكم (١/ ٢٧٨): صحيح على شرط البخاري،
 ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان أيضًا (٥٥٠) والنووي رياض الصالحين (ص٤٢٨)، والله أعلم.
 (١) انظر: الفتاوي (٢٣/ ٢١٠-٢١٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه أبو داود (١٠٧٠)، وابن ماجه (١٣١٠)، والنسائي (٣/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أبو داود (١٠٧٢)، والنسائي (٣/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٤) نيل الأوطار (٣/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوي (٢٣/ ٢١١).



• بدع وأخطاء في يوم الجمعت (١):

أحدث الناس كثيرًا من البدع والمخالفات يوم الجمعة، أورد أهمها:

فمنها: اعتقاد كثير من العوام أن في يوم الجمعة ساعة «نحس» لا بـد أن يصاب فيها بسوء، وهذا باطل، ومخالف للأحاديث الصحيحة التي تثبت أن في الجمعة ساعة إجابة، وفيه تحقير وتقليل لهذا اليوم، وقد عظمه الله.

ومنها: اعتناء القائمين على المساجد بوظيفة «مقيم شعائر» لقراءة سورة من القرآن قبل صلاة الجمعة.

ومنها: إذا جلس الخطيب بين الخطبتين، صاح مقيم الشعائر بالدعاء والتأمين وأمَّن الناس من ورائه.

ومنها: اتخاذ منابر زائدة عن ثلاث درجات، تقطع الصفوف.

ومنها: التزام الإمام بعد الخطبة الأولى بأمره للحاضرين بالدعاء، وبحديث: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له»، ونحو ذلك، وبعد الثانية بقراءة آية ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَيْكَ مَهُ بُصُلُونَ عَلَى الذنب كمن لا ذنب له»، وآية: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِوَ ٱلْإِحْسَانِ ﴾ [النحل: ٩٠]، ونحوها.

ومنها: صلاة سنة قبلية للجمعة، وليس للجمعة سنة قبلية، وأما السنة البعدية فثابتة، وقد تقدم ذلك(٢).

ومنها: تقديم بعضهم مفارش إلى المسجد يوم الجمعة؛ يحجزون بها أماكنهم.

ومنها: اشتغال الإمام بالدعاء إذا صعد المنبر مستقبل القبلة قبل الإقبال على الناس والسلام عليهم.

ومنها: ترك الخطيب السلام على الناس إذا خرج عليهم؛ يعني قبل صعوده المنبر.

ومنها: القعود تحت المنبر وقت الخطبة طلبًا للاستشفاء.

ومنها: إعراض الخطباء عن خطبة الحاجة، والأولى الإتيان بها؛ لأنها السنة.

<sup>(</sup>١) مختارات من كتاب الأجوبة النافعة للألباني بتصرف مع زيادات.

<sup>(</sup>٢) انظر: (١/ ٤٧٣).

#### صلاة الجمعة



ومنها: قيام بعض الحاضرين في أثناء الخطبة الثانية يصلون تحية المسجد، والصحيح أن تحية المسجد تصلى عند القدوم للمسجد مباشرة حتى ولو كان الخطيب يخطب.

ومنها: مبالغتهم في الإسراع في الخطبة الثانية، حتى كأن الخطبة الثانية ليس فيها إلا الدعاء.

ومنها: التكلف والتنطع والسجع المتعمد في الألفاظ في أثناء إلقاء الخطبة.

ومنها: قطع بعض الخطباء الخطبة ليأمروا من دخل بترك تحية المسجد (وفيه مخالفة للسنة)؛ لأن السنة أن يأمرهم بتحية المسجد كها تقدم (١).

ومنها: رفع الخطيب يديه في الدعاء في أثناء الخطبة؛ فإنه مخالف للسنة (٢).

ومنها: إقامة الجمعة في المساجد الصغيرة، والصحيح أن تجمَّع في المساجد الكبيرة، لكن لا نقول ببطلان الصلاة إذا صلوا في المساجد الصغيرة، وقد تقدم حكم المسألة.

ومنها: قيام البعض بصلاة الظُّهر بعد الجمعة، وهذه بدعة لا دليل عليها.

ومنها: قيام البعض على باب المسجد يوم الجمعة؛ يحمل طفلًا، يعقد بين إبهامي رجليه بخيط، ثم يطلب قطعه أو حل عقدته من أول خارج من المسجد؛ يزعمون أن الطفل ينطلق ويمشى بعد أسبوعين من هذه العملية.



<sup>(</sup>١) انظر: (١/ ٥٨٥، ٨٨٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: (١/ ٤٨٠).

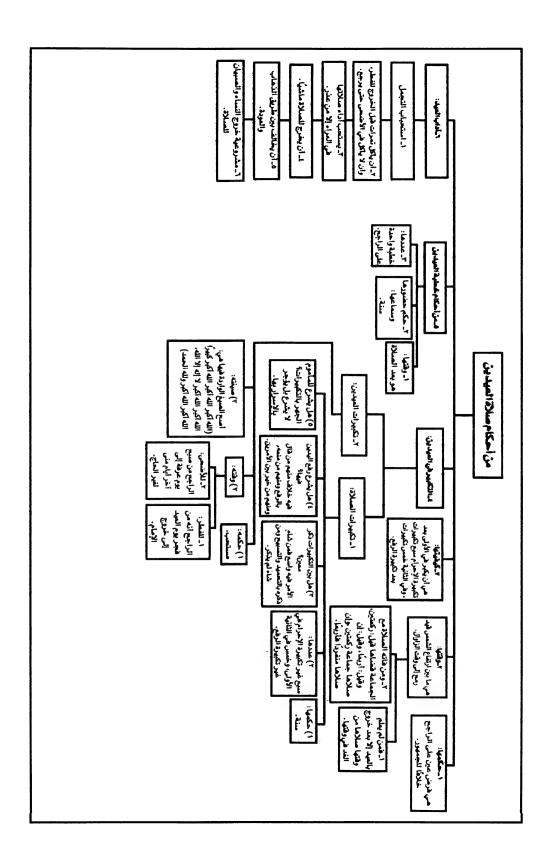



# صلاة العيدين

#### → حكم صلاة العيدين:

له وهما عيد الفطر وعيد الأضحى، وصلاة العيدين فرض على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو قول أبي حنيفة، وأحد أقوال الشافعي، وأحد القولين في مذهب أحمد، ودليل ذلك أن النبي ﷺ «أمر النساء أن يخرجن لصلاة العيد، حتى أمر الخيّض وذوات الخدور أن يخرجن؛ يشهدن الخير ودعوة المسلمين، وأمر الحُيّض أن يعتزلن المصلي»(١).

#### --- آداب يوم العيد:

♦ ويتعلق بيوم العيد آداب:

(١) استحباب التجمل للعيد:

واستدل بالحديث على مشروعية التجمُّل للعيد؛ وذلك لتقريره على أصل التجمُّل، ولكنه أنكر عليه لكونها من الحرير. والتجمل المقصود في الحديث يكون بلبس أجمل الثياب، ويمكن أن يستفاد منه ما يفيد الاغتسال والتطيب، وإن كان لم يرد فيه حديث صحيح. لكن ثبت عن عبد الله بن عمر وَ الله عن عند الله بن عمر وَ الله عن عند الله بن عمر وَ الله عن عند الله بن عمر وَ الله الله عن عند الله بن عمر وَ الله الله بن عمر وَ الله الله بن عمر وَ الله بن عمر وَ الله بن عمر و الله بن عمر وَ الله بن عمر و اله

<sup>(</sup>١) البخاري (٩٨٠)، ومسلم (٩٨٠)، وأما ما ذهب إليه البعض من أنه سنة مستدلًا بقول على الأعرابي؛ وقد سأله هل علي غيرها - يعني الصلوات الخمس - قال: «لا؛ إلا أن تطوع» فالمقصود بذلك الصلوات اليومية، بخلاف صلاة العيد؛ فإنها لا تدخل في هذا التقييد، والله أعلم.

<sup>(</sup>۲) البخــــاري (۹۶۸) (۲۱۰۶)، ومســـــلم (۲۰۱۸)، وأبــــو داود (۲۱۶۱)، والنســــائي (۸/ ۲۰۱)، وابن ماجه (۳۵۹۱).



رواية عند الحارث بن أبى أسامة في مسنده: أنه -أي ابن عمر - كان يشهد الفجر مع الإمام، ثم يرجع إلى بيته، فيغتسل غسله من الجنابة، ويلبس أحسن ثيابه، ويتطيب بأحسن ما عنده، ثم يخرج حتى يأتي المصلى (١).

(٢) مشروعية أكل تَمَرات قبل الخروج في الفطر، وعدم الأكل في الأضحى حتى يرجع:

عن أنس رَحَوَلِكَهُ قُدَال: «كان النبي عَلَيْ لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل عرات، ويأكلهن وترًا» (٢). والحديث رواه ابن حبان والحاكم بلفظ: «ما خرج يوم فطر حتى يأكل عمرات؛ ثلاثًا أو خسًا أو سبعًا، أو أقل من ذلك أو أكثر، وترًا». وهذه الروايات تدل على مداومته على ذلك.

وأما يوم الأضحى: فعن بريدة رَحَوَلِتَهُ عَنهُ قال: «كان رسول الله ﷺ لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل، ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع» (٣). وعلى هذا داوم المسلمون؛ فعن سعيد بن المسيب قال: كان المسلمون يأكلون يوم الفطر قبل الصلاة، ولا يفعلون ذلك يوم النحر (٤).

الحكمة من الأكل قبل الخروج لصلاة عيد الفطر:

قال ابن حجر رَحَهُ أللَهُ: (قال المهلب: الحكمة في الأكل قبل الصلاة: أن لا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلي العيد؛ فكأنه أراد سد هذه الذريعة. وقال غيره: لما وقع وجوب الفطر عقب وجوب الصوم، استحب تعجيل الفطر مبادرة إلى امتثال أمر الله سبحانه، والحكمة في تأخير الفطر يوم الأضحى أنه يوم تشرع فيه الأضحية والأكل منها، فشرع له أن يكون فطره على شيء منها)(٥).

<sup>(</sup>١) إسناده حسن: رواه ابن أبي شيبة (٢/ ١٨١).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٩٥٣)، وابن ماجه (١٧٥٤)، والترمذي (٥٤٣).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه (١٧٥٦)، والترمذي (٥٤٦) وقال: غريب، وأحمد (٥/ ٣٥٢) وحسّنه الأرنؤوط، وزاد: «يأكل من أضحيته»، ورواه الحاكم (١/ ٢٩٤) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي وأيد ذلك الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي، وقال الشوكاني في نيل الأوطار (٣/ ٣٥٥): صحَّحه ابن القطان.

<sup>(</sup>٤) رواه مالك في الموطأ (١/ ١٢٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: فتح الباري (٢/ ١٨٥).



# (٣) الضلاة في المصلَّى:

عن أبي سعيد الخدري رَحَوَلِكَهُ عَنهُ قدال: «كدان رسول الله عَلَيْهُ يخرج يدوم الفطر والأضحى إلى المصلى...» (١). قال الحافظ رَحَمَهُ اللّهُ: (وفيه الخروج إلى المصلى في العيد، وأن صلاتها في المسجد لا تكون إلا عن ضرورة)، وقال في موضع آخر: (واستدل به على استحباب الخروج إلى المسحراء لصلاة العيد، وأن ذلك أفضل من صلاتها في المسجد؛ لمواظبة النبي عَلَيْهُ على ذلك مع فضل مسجده) (٢). لكن إن كان هناك عذر كمطر أو نحوه، صُليت في المسجد بلا كراهة.

## (٤) الخروج إلى المصلَّى ماشيًا:

عن على رَحِوَالِلَهُ عَنهُ قال: «من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، وأن يأكل شيئًا قبل أن يخرج» (٣). قال الترمذي رَحَهُ اللَهُ: (والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم؛ يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا وأن يأكل شيئًا قبل أن يخرج).

وقد استدل العراقي لاستحباب المشي في صلاة العيد بعموم حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون» (٤)، فهذا عام في كل صلاة تشرع فيها الجماعة.

### (٥) متى يخرج من بيته لصلاة العيدين؟

لم يرد حديث صحيح يبين وقت الخروج لصلاة العيد، ولعل هذا يرجع إلى أحوال الناس، إلا أنه وردت آثار عن بعض الصحابة وغيرهم أنهم كانوا يخرجون إلى الصلاة بعد صلاة الصبح؛ فعن يزيد بن أبي عبيد قال: «صليت مع سلمة بن الأكوع في مسجد النبي على صلاة الصبح، ثم خرج فخرجت معه حتى أتينا المصلى، فجلس وجلست حتى جاء الإمام»(٥).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٩٥٦)، ومسلم (٨٨٩)، والنسائي (٣/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٢/ ٤٤٩).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٥٣٠)، وحسنه، ورواه ابن ماجه (١٢٩٦)، وفي إسناده ضعف، وله شواهد لا تخلو من ضعف (١٢٩٤)، من حديث أبي رافع، ضعف (١٢٩٤)، من حديث أبي رافع، ومنها ما رواه ابن ماجه (١٢٩٧) من حديث أبي رافع، وثبت هذا من مرسل سعيد بن المسيب؛ رواه الشافعي في الأم (١/ ٤٠٥)، بإسناد صحيح عنه، ومن مرسل الزهري؛ رواه عبد الرزاق (٥٧٥٠)، وبمجموع هذا كله فالحديث حسن، وحسَّنه الألباني.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٦٣٦)، ومسلم (٢٠٢)، وأبو داود (٥٧٢)، وابن ماجه (٣٧٥)، وأحمد (٢٠٠).

<sup>(</sup>٥) رواه الفريابي في أحكام العيدين (٢٩) بإسناد صحيح.

#### صلاة العيدين



وعن عبد الرحمن بن حرملة «أنه كان ينصرف مع سعيد بن المسيب من الصبح حين يسلم الإمام في يوم عيد حتى يأتي المصلى...»(١). ولا يخفى أنه قد مر بك أن عبد الله بن عمر كان يصلي الفجر، ثم يذهب إلى بيته فيغتسل ثم يخرج إلى المصلى. وعند الحاكم والبيهقي عنه أنه كان يغدو إلى المصلى يوم الفطر إذا طلعت الشمس، فيكبر حتى يأتي المصلى، ثم يكبر بالمصلى، حتى إذا جلس الإمام ترك التكبير.

فهذا الأثر مع الآثار السابقة يدل على أن الخروج للصلاة يختلف بحسب أحوال المصلين، والمهم في ذلك أن يكون بالمصلى قبل أن يصلي الإمام، وكلم بكّر كان أفضل؛ لما فيم من المسابقة للخيرات.

### (٦) خروج النساء والصبيان:

عن أم عطية رَضَّالِلَهُ عَنْهَا قالت: أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرجهن في الفطر والأضحى: العواتق، والحيَّض وذوات الخدور، فأما الحيَّض فيعتزلن المصلَّى، وفي لفظ: ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: «لتلبسها أختها من جلبابها» (٢). «العواتق»: جمع عاتق؛ وهي المرأة الشابة أول ما تدرك، وقيل: هي التي لم تَبِن -تنفصل - من والديها وتزوج بعد إدراكها، وقال ابن دريد: هي التي قاربت البلوغ، وذوات الخدور»: الخدر: ناحية في البيت يوضع عليه الستر، تكون فيه الجارية البكر.

وفي الحديث مشروعية خروج النساء في العيدين إلى المصلى، من غير فرق بين البكر والثيب والشابة والعجوز والحائض وغيرها.

وأما خروج الصبيان؛ فأحسن ما يستدل به حديث ابن عباس رَحَالِتَهُ عَنْهُ البخاري: «قيل له: أشهدت العيد مع النبي عليه على: نعم، ولولا مكاني في الصغر ما شهدته»، وذكر موعظة النبي على للنساء (٣).

<sup>(</sup>١) حسن بشواهده: رواه ابن أبي شيبة (٢/ ١٦٣)، وانظر: تخريج أحكام العيدين للفريابي (ص١٠٥).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۹۷٤)، ومسلم (۸۹۰)، وأبو داود (۱۱۳۸)، والنسائي (۳/ ۱۸۰)، وابن ماجه (۱۳۰۷).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٩٧٧)، وأبو داود (١١٤٦)، والنسائي (٣/ ١٩٢)، ورواه مسلم (٨٨٤) بنحوه.



#### (٧) مخالفة الطريق:

عن جابر رَضَالِلُهُ عَنْهُ قال: «كان النبي ﷺ إذا كان يوم عيد خالف الطريق» (١٠).

وعن أبي هريرة رَحَيَاتِكَهَ قال: «كان النبي عَلَيْهُ إذا خرج إلى العيد، يرجع في غير الطريق الذي خرج فيه» (٢). قال الترمذي رَحَمُ أللهُ: وقد استحب بعض أهل العلم للإمام إذا خرج في طريق أن يرجع في غيره اتباعا لهذا الحديث. وفي «الأم» للشافعي: أنه يستحب للإمام والمأموم؛ قال الحافظ: وبالتعميم قال أكثر أهل العلم.

#### وقت صلاة العيد:

عن عبد الله بن بُسر رَضَالِلَهُ عَنهُ صاحب رسول الله على أنه خرج مع الناس يوم فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام وقال: «إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح» أي: وقت الضحى، وهي بمقدار أن ترتفع الشمس في السهاء قدر رمح أو رمحين، وعلى هذا فيستحب التعجيل لصلاة العيد، ويكره تأخيرها. ومما يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن البراء قال: خطبنا النبي على يوم النحر، قال: «إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم ننحر...». قال الحافظ رَحَمُهُ الله أن وهو دال على أنه لا ينبغي الاشتغال في يوم العيد بشيء غير التأهب للصلاة والخروج إليها، ومن لازمه أن لا يفعل قبلها شيء غيرها، فاقتضى ذلك التبكير إليها) (٤).

قلت: والظاهر أن هذا عام في عيد الفطر وعيد الأضحى، بخلاف ما يظنه البعض من التفريق بينها؛ فيرون تعجيل الأضحى وتأخير الفطر، إذ لا دليل على هذا التفريق فيها أعلم.

<sup>(</sup>١) البخاري (٩٨٦).

<sup>(</sup>٢) حسن: رواه الترمذي (١٤٥) وقال: حسن غريب، وابن ماجه (١٣٠١)، والحاكم (١/ ٢٩٦)، وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، ويشهد له حديث جابر السابق.

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أبو داود (١١٣٥)، وابن ماجه (١٣١٧)، والحاكم (١/ ٢٩٥)، وقال: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي. والصحيح أنه على شرط مسلم. انظر: أحكام العيدين تخريج الفريابي (ص٨٠١).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٢/ ٥٧).

#### صلاة العيدين



#### آخر وقت صلاة العيد، وكيف تقضى:

(١) آخر وقت صلاة العيد زوال الشمس عن كبد السهاء (١)، وهو وقت صلاة الظهر.

(٢) إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد وقته، صلَّه من الغد؛ لما ثبت عن أبي عمير ابن أنس، عن عمومة له من أصحاب رسول الله ﷺ: «أن ركبًا جاءوا إلى النبي ﷺ يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدو إلى مصلاهم»(٢).

#### حكم الأذان والإقامة للعيد:

ثبت في الصحيحين عن ابن عباس، وجابر رَضَيَلِثَهُ عَنْهُ؛ قالا: «لم يكن يـؤذن يـوم الفطر ولا يوم الأضحى»(٣). وفي رواية لمسلم عن عطاء قال: أخبرني جابر: «أن لا أذان لصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام، ولا بعدما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة». وهذه الأحاديث تدل على عدم مشروعية الأذان والإقامة لصلاة العيدين؛ قال العراقي رَحَمُهُ اللّهُ: وعليه عمل العلماء كافة، وقال ابن القيم رَحَمُهُ اللّهُ: (كان ﷺ إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة، من غير أذان ولا إقامة، ولا قول: الصلاة جامعة، والسنة أن لا يفعل شيء من ذلك)(٤).

قلت: وقد استحب بعض الأئمة قول: «الصلاة جامعة»؛ ففي «الأم» للشافعي وَحَمُهُ اللّهُ: (...وأحب أن يأمر الإمام المؤذن أن يقول في الأعياد ومجامع الناس: «الصلاة جامعة») (٥)، وقد ذهب إلى ذلك أيضًا ابن حزم في «المحلى»، وعلى ذلك بأنه إعلام للناس، وتنبيه على خير (٦). والراجع -والله أعلم - هو القول الأول لعدم ورود دليل على مشروعية ذلك.

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الممتع (٥/ ٥٦)، وانظر: فتح الباري (٢/ ٥٣٠).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه أبو داود (١١٥٧)، وابن ماجه (١٦٥٣)، والنسائي (٦/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٩٦٠)، ومسلم (٨٨٦).

<sup>(</sup>٤) زاد المعاد (١/ ٤٤٢).

<sup>(</sup>٥) الأم للشافعي (١/ ٥٦٩).

<sup>(</sup>٦) المحلي (٣/ ١٨٧)، المسألة (٣٢٢).



#### كيفية صلاة العيد:

صلاة العيد ركعتان؛ يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خس تكبيرات بعد الرفع من السجود؛ فعن عبدالله بن عمرو بن العاص رَحَالِتُهُ عَنَا: أنّ النبيّ عَسَر تكبيرات بعد الرفع من السجود؛ فعن عبدالله بن عمرو بن العاص رَحَالِتُهُ عَنَا: أنّ النبيّ كَبَر في عيد ثِنتَي عشرة تكبيرة؛ سَبْعًا في الأُولى، وخُسًا في الآخِرة، ولَم يُصَلِّ قَبْلَها، ولا بَعْدَهَا (١).

وعن عائشة رَخِوَلِلَهُ عَنْهَا أَن رسول الله ﷺ: «كبَّر في الفطر والأضحى سبعًا وخمسًا سوى تكبيره في الركوع» (٢).

وعن عمرو بن عوف المزني رَعَوَلِسَهُ عَنهُ «أن النبي ﷺ كبر في العيدين في الأولى سبعًا قبل القراءة، وفي الثانية خسًا قبل القراءة» (٣)، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب عن النبي ﷺ (٤). قال الحافظ رَحَهُ الله في التلخيص: أنكر جماعة تحسينه على الترمذي، وأجاب النووي في الخلاصة عن الترمذي في تحسينه، فقال: لعله اعتضد بشواهد غيرها. وفي هذا المعنى أحاديث أخرى يعضد بعضها بعضا، كما وردت آثار صحيحة (٥).

وقال العراقي رَحِمَهُ اللَّهُ: وهو قول أكثر العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (١١٥٢)، وابن ماجه (١٢٧٨)، وابن أبي شيبة في المصنف، (٣/ ٢٥)، (٥٧٤٠)، وأحمد في المسند، (١١/ ٢٨٣)، (٦٦٨٨)، وفي مسائل ابنه عبدالله (٢٦٤)، وصحّحه الإمامُ البخاري؛ كما في العلل الكبير (١٢٥)، والنووي في الخلاصة (٢/ ٣٨١)، وقال العراقي: إسناده صالح. انظر: الدراري المضبة للشوكاني (١/ ١٥٩)، وقال ابن حجر: حسن صحيح. انظر: الفتوحات الربانية لابن علان (١/ ٤١).

<sup>(</sup>٢) حسن: رواه أبو داود (١١٤٩)، (١١٥٠)، وابن ماجه (١٢٨٠)، وفيه ابن لهيعة اختلط، لكن الراوي عنه عبد الله بن وهب روى عنه قبل الاختلاط. وللحديث شواهد كها هو مذكور قبله وبعده وله شواهد أخرى.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٥٣٦) وحسنه، وابن ماجه (١٢٧٩).

<sup>(</sup>٤) ونقل الترمذي هذا أيضًا عن البخاري في العلل (١٥٣)

<sup>(</sup>٥) انظر: نيل الأوطار (٣/ ٣٣٨)، وأحكام العيدين للفريابي (ص١٤٦ - ١٨٣).



#### ملاحظات:

(أ) هل هناك ذكر معين بين التكبيرات؟

الصحيح أنه لم يرد عن النبي على في ذلك حديث، لكن ثبت عن ابن مسعود أنه كان يحمد الله، ويثني عليه، ويصلي على النبي على النبي على أنه وقد حسَّن الألباني إسناده. قال ابن عثيمين رَحَمَهُ أللهُ (ونحن نقول: الأمر في هذا واسع، إن ذكر ذكرًا فهو على خير، وإن كبر بدون ذكر فهو على خير)(١).

### (ب) حكم تكبيرات العيد:

ذهب جمهور العلماء إلى أن تكبيرات العيد سنة، لا تبطل الصلاة بتركها عمدًا ولا سهوًا. قال ابن قدامة رَحَمُهُ اللهُ: (ولا أعلم فيه خلافًا). قالوا: وإن تركها لا يسجد للسهو، وعن أبي حنيفة ومالك: أنه يسجد للسهو.

## (ج) هل يرفع يديه مع التكبيرات:

فيه خلاف بين أهل العلم:

فمنهم من قال: يرفع يدَيْه مع كل تكبيرة مستدلين على ذلك بأثر ابن عمر بأنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنائز (٢)، وورد عن غيره من الصحابة أيضًا؛ كزيد بن ثابت، وروي عن عمر، وصح عن ابن عباس في تكبيرات الجنائز ولم يفرق العلماء بينها وبين العيد في الرفع واستدلوا بعموم حديث وائل بن حجر: كان يرفع يديه مع التكبير. قال النوويُّ: مذهَبُنا استحباب الرَّفع فيهن... وبه قال عطاءٌ والأوزاعيُّ، وأبوحنيفة، ومحمد، وأحمد، وداود، وابنُ المنذر (٣).

ومنهم من قال: لا يرفع يديه في التكبيرات الزَّوائد أي لا يرفعها إلا مع تكبيرة الإحرام. ودليلهم: أنه لم يثبت ذلك في حديث صحيح عن رسول الله ﷺ. قال النووي: وقال مالكٌ والثوريُّ وابن أبي ليلي وأبو يوسف: لا يرفع اليدين إلاَّ في تكبيرة الإحرام (٤).

<sup>(</sup>١) الشرح الممتع (٥/ ١٨٤).

رَ ) ذكره البخاريُّ تعليقًا (٣/ ١٨٩) ووصله في جزء رفع اليدَيْن (١٠٥) ورواه الشافعيُّ في الأُمَّ (١/ ٢٤٠) وأحمد (٦/ ٢٦٦)، وعبدالرزَّاق (٦٣٦٠)، وصحَّحه الألبانُّ في تمام المنة (١/ ٣٤٩).

<sup>(</sup>T) المجموع (٥/ ٢٦).

<sup>(</sup>٤) المجموع (٥/ ٢٦).



ومنهم من رأى أن الأمر واسع وهو بالخيار، والأفضل الرفع في الأولى فقط، وهو قول للإمام مالك. قال ابن المنذر: يرفع يديه في أوَّل تكبيرة، هذا قول سفيان الثوريِّ، وقال مالكُّ: ليس في ذلك سُنَّة لازمة، فمن شاء رفع يدَيْه فيها كلها، وفي الأُولى أحبُّ إليَّ(١).

(د) وأما رفع الصوت للمأمومين خلف الإمام بالتكبيرات، فلا أعلم في ذلك دليلاً؛ سواء من حديث مرفوع أو آثار عن الصحابة. قال النووي رَحَمُ اللَّهُ: (وأما غير الإمام، فالسنة الإسرار بالتكبير؛ سواء المأموم والمنفرد، وأدنى الإسرار أن يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع، ولا عارض عنده من لفظ ونحوه، وهذا عام في القراءة، والتكبير، والتسبيح في الركوع وغيره، والتشهد، والسلام، والدعاء، سواء واجبها ونفلها)(٢).

#### القراءة في صلاة العيدين:

عن النعمان بن بشير رَحَالِتَهُ عَنْهَا قال: كان رسول الله ﷺ يقرأ في العيدين وفي الجمعة بره سَيِّح السّرَريَكِ الْأَعْلَى ﴾ و ﴿ مَلْ أَتَنكَ حَدِيثُ الْفَنشِيةِ ﴾ ، قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم يقرأ بها أيضًا في الصلاتين (٣).

وعن أبي واقد الليثي؛ وسأله عمر: ما كان يقرأ به رسول الله ﷺ في الأضحى والفطر؟ فقال: كان يقرأ فيهما بـ ﴿ قَلَ وَ الْفُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ﴾، و ﴿ أَقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ ﴾ (٤).

ومما سبق يتضح أن القراءة تكون جهرًا.

### الصلاة قبل العيد وبعده:

عن ابن عباس رَخِوَلِلَهُ عَنْهُا قـال: «خرج النبي ﷺ في يـوم عيـد، فصـلى ركعتـين لم يصـل قبلها ولا بعدهما»(٥).

<sup>(</sup>١) الأوسط (٤/ ٢٨١).

<sup>(</sup>Y) ILAAO3 (T/097).

<sup>(</sup>٣) مسلم. كتاب الجمعة (٨٧٨)، وأبو داود (١١٢٢)، والترمذي (٥٣٣).

<sup>(</sup>٤) مسلم (۸۹۱)، وأبو داود (۱۱۵٤)، والترمذي (٥٣٤)، والنسائي (٣/ ۱۸٣)، وابن ماجه (۱۲۸۲).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٩٨٩)، ومسلم (٨٨٤)، وأبـو داود (١١٥٩)، والترمـذي (٥٣٧)، والنسـائي (٣/ ١٩٤)، وابن ماجه (١٢٩١).

#### صلاة العيدين

قال الشوكاني رَحَمُهُ اللّهُ: (فيه دليل على كراهة الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها) (١). وقال الزهري رَحَمُهُ اللّهُ: (لم أسمع أحدًا من علمائنا يذكر أن أحدًا من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها) (٢). وقال الحافظ رَحَمُهُ اللّهُ: (والحاصل أن صلاة العيد لم تثبت لها سنة قبلها ولا بعدها؛ خلافًا لمن قاسها على الجمعة، وأما مطلق النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاص، إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة في جميع الأيام) (٣)، وكذلك قال العراقي في شرح الترمذي. قال الشوكاني رَحَمُهُ اللّهُ: (وهو كلام صحيح جار على مقتضى الأدلة، فليس في الباب ما يدل على منع مطلق النفل، ولا على منع ما ورد في دليل يخصه؛ كتحية المسجد إذا أقيمت صلاة العيد في المسجد).

قلت: لكن قد يشرع صلاة ركعتين في (المنزل) بعد الرجوع من صلاة العيد؛ لما رواه ابن ماجه بسند حسن عن أبي سعيد الخدري رَحَوَلَكُهُ قال: «كان رسول الله عَلَيْ لا يصلي قبل العيد شيئًا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين» (٥). وفيه ابن عقيل، لا يصح تفرُّده، وعلى افتراض صحته فإنه لا يعارض الأحاديث السابقة الصحيحة.

والجمع بين هذا الحديث والأحاديث السابقة: أنه لا تصلى صلاة بعد العيد في المصلى، لكن تشرع في المنزل، ولا يقال إنها سنة للعيد، فمن المحتمل أن تكون صلاة الضحى، والله أعلم.

#### التكبير في العيدين:

يستحب التكبير في العيدين، وهي في الفطر أشد استحبابًا؛ لقول تعالى: ﴿ وَلِتُكْمِلُواْ اللَّهِ عَلَى الْمُوالِّكُمُ وَلَعَلَّكُمُ وَلَعَلَّكُمْ وَلِعَلَّكُمْ وَلَعَلَّكُمْ وَلَعَلِّكُمْ وَلَعَلَّكُمْ وَلَعَلَّكُمْ وَلِعَلَّهُ وَلِعَلَّهُ وَلِعَلَّهُ وَلِعَلَّهُ وَلَعَلَّهُ وَلَعَلَّهُ وَلِعَلَّهُ وَلَعَلَّهُ وَلَعَلِي اللَّهُ وَلَعَلَّهُ وَلَعَلَّهُ وَلِعَلَّهُ وَلِعَلَّهُ وَلَعَلِي اللَّهُ وَلِعَلَّهُ وَلِعَلَيْ وَلِعَلَيْنَ وَلِعَلْهُ وَلَعَلِي وَالْعَلِمُ وَلِعَلِهُ وَلِعَلَّهُ وَلِمُعَلِّهُ وَلِعَلَّهُ وَلِعَلَّهُ وَلِمُ وَلِعَلَّهُ وَلِعَلَّهُ وَلِعَلَهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ لَمُ وَلِعُلُهُ وَلِمُ وَلِهُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِهُ وَلِمُ وَاللَّهُ وَلِمُ وَلِهُ وَلِمُ لِمُ وَلِمُ لِمُؤْلِقُولُهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِمُ لِمُ وَلِمُ لِمُ وَاللَّهُ وَلِمُ وَلِمُ لِمُ وَاللّهُ وَلِهُ لِمُعْلِمُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ وَلِمُ لِمُ وَلِمُ وَلِمُ لِمُ وَلِمُ لِمُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلِمُ لِمُوا لِمُعْلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ لِمُ وَلِمُ لِمُ وَلِمُ لِمُ وَاللّ

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار (٣/ ٣٧١).

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة (٢/ ٢٥٠)، وعون المعبود (٤/ ١٦).

<sup>(</sup>٣) راجع: فتح الباري (٢/ ٤٧٦)، والشرح الممتع (٥/ ٢٠٦ – ٢٠٨).

<sup>(</sup>٤) نيل الأوطار (٣/ ٣٧٣).

<sup>(</sup>٥) رواه ابن ماجه (١٢٩٣)، وأحمد (٣/ ٢٨، ٤٠)، والحاكم (١/ ٢٩٧)، وصحَّحه، ووافقه الـذهبي، وحسَّنه البوصيري والحافظ ابن حجر والألباني في الإرواء (٣/ ١٠٠).



#### ويلاحظ في ذلك أمور:

(أ) وقت التكبير: لم يرد حديث صحيح يبين بداية وانتهاء التكبير، لذا اختلف العلماء في بدء التكبير يـوم مـن رمضان، أو مـن فجر يوم العبد؟

لم يرد في ذلك إلا آثار عن بعض الصحابة وغيرهم؛ أنهم كانوا يكبرون إذا غدوا إلى المصلى، وهذا هو الأولى في هذه المسألة، وأما انتهاؤه في الفطر فعند خروج الإمام؛ أي: للصلاة.

وأما الأضحى فقد قال ابن حجر رَحَمَهُ اللهُ: (أصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي وابن مسعود: إنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى)(١).

(ب) صيغ التكبير: لم يرد أيضًا حديث صحيح في ألفاظ التكبير، والألفاظ الـواردة في ذلك إنها هي آثار عن بعض الصحابة وَعَيَّلِتَهُ عَنْهُ. فأصح الصيغ الواردة عنهم: (الله أكبر، الله أكبر كبيرًا)، رواه عبد الرزاق عن سلمان بسند صحيح.

(ج) من الصيغ الصحيحة: (الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد) $(\Upsilon)$ .

(د) أحدث الناس زيادات على هذا التكبير، وهي من البدع، فلا ينبغي التعبد بها؛ وذلك كقولهم: (ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين)، وكقولهم: (صدق وعده، ونصر عبده، وأعزَّ جنده...)، وكقولهم: (اللهم صلِّ على سيدنا محمد... إلخ).

(هـ) اعلم أن التكبير يكون جهرًا من حين الخروج من المنزل إلى المصلى.

(و) قال الشيخ الألباني رَحِمَهُ اللَّهُ: (ومما يحسن التذكير به بهذه المناسبة: أن الجهر بالتكبير هنا لا يشرع فيه الاجتماع عليه بصوت واحد، كما يفعله البعض)(٣).

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٢/ ٤٦٢).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ١٦٨)، ورواه البيهقي (٣/ ٣١٥)، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) انظر: الصحيحة (١/ ٢٨١).

#### صلاة العيدين



التهنئة بالعيد.

لح قال أحمد رَحِمَهُ اللهُ: (ولا بأس أن يقول الرجل للرجل: تقبل الله منا ومنك) (١). وقال ابن تيمية رَحَمَهُ اللهُ: (وأما الابتداء بالتهنئة، فليس سنة مأمورًا بها، ولا هو أيضًا عما نهي عنه؛ فمن فعله فله قدوة، ومن تركه فله قدوة) (٢).

→ قضاء صلاة العيد:

إذا فاتته صلاة العيد؛ هل يقضيها أو لا؟

لم يرد في ذلك حديث يبين حكم المسألة، ولكن وردت بعض الآثار عن الصحابة ويَحْلِلْتُهُ عَنْهُ تدل على مشروعية قضائها؛ فعن ابن مسعود رَحَوَلِلْتُهُ عَنْهُ قال: «من فاته العيد مع الإمام فليصل أربعًا»(٣). وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عنبة، فجمع أهله وبنيه، وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم (٤)، وفي رواية عند البيهقي: كان أنس إذا فاته العيد مع الإمام، جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد.

والجمع بين هذه الآثار ما قال إسحاق: إن صلاها في الجماعة فركعتين، وإلا فأربعًا.

- أحكام خطبت العيد:

الخطبة بغير منبر:

عن طارق بن شهاب رَحَالِتُهُ قال: «أخرج مروان المنبر في يوم عيد، فبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقام رجل فقال: يا مروان خالفت السنة؛ أخرجت المنبر في يوم عيد، ولم يكن يخرج فيه، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة»(٥). ففي هذا الأثر دليل على أنه لا يخرج المنبر لخطبة العيد. وعما يستفاد من هذا الحديث أن الخطبة بعد الصلاة، وقد تقدم شرح ذلك.

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى (٣/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۲۶/ ۲۵۳).

<sup>(</sup>٣) رواه سعيد بن منصور، وصححه الحافظ في الفتح (٢/ ٤٧٥).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري تعليقًا (٢/ ٤٧١)، ووصله ابن أبي شيبة.

<sup>(</sup>٥) مسلم (٤٩)، وأبو داود (١١٤٠)، وابن ماجه (١٢٧٥) (٤٠١٣)، وأحمد (٣/ ١٠).



#### تكرار خطبة العيد:

لم يثبت حديث صحيح يبين تكرار الخطبة يوم العيد، وإنها المعتمد في ذلك قياسها على خطبة الجمعة؛ قال الإمام النووي: (ولم يثبت في تكرير الخطبة شيىء، والمعتمد فيه القياس على الجمعة)(١). وقد ذهب عامة أهل العلم إلى أن للعيد خطبتين، وحكى الإجماع على ذلك غيرُ واحد من أهل العلم، منهم ابن حزم في المحلى(٢). ولو بحثت باستفاضة فلن تجد من قال بأن خطبة العيد خطبة واحدة -لا من أهل العلم المتقدمين ولا فقهاء المذاهب ولا غيرهم من أهل العلم- إلا ما قد يُفهَم من كلام الصنعاني بعد أن ذكر حديث أبي سعيد الحدري رَضَوَالِلَهُ عَنْهُ: «كان النبي ﷺ يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شمىء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم (٣). قال: (... وفيه دليل على مشروعية خطبة العيد، وأنها كخطب الجمع أمر ووعظ، وليس فيه أنها خطبتان كالجمعة وأنه يقعد بينهما، ولعله لم يثبت ذلك من فعلمه ﷺ وإنها صنعه الناس قياسًا على الجمعة)(٤). ولكن كلامه غير صريح في نفي الخطبتين للعيد، وغاية ما فيـه ثبـوت ذلك بالقياس على الجمعة. ومن العلماء المعاصرين يميل الشيخ ابن العثيمين إلى أن خطبة العيد واحدة، لكن من غير جزم بذلك؛ حيث قال: (وقوله: (خطبتين) هذا ما مشم, عليه الفقهاء رحمهم الله أن خطبة العيد اثنتان؛ لأنه ورد هذا في حديث أخرجه ابن ماجه بإسناد فيه نظر: «أنه كان يخطب خطبتين»، ومن نظر في السنة المتفق عليها في الصحيحين وغيرهما تبيَّن له أن النبي ﷺ لم يخطب إلا خطبة واحدة، لكنه بعد أن أنهى الخطبة الأولى توجه إلى النساء ووعظهنّ، فإن جعلنا هذا أصلاً في مشروعية الخطبتين فمحتمل، مع أنه لا يصح؛ لأنــه إنــها نزل إلى النساء وخطبهن لعدم وصول الخطبة إليهن، وهذا احتمال)(٥).

<sup>(</sup>١) خلاصة الأحكام (٢/ ٨٣٨ رقم ٢٩٦١).

<sup>(</sup>٢) المحلي (٣/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٩٥٦)، ومسلم (٨٨٩).

<sup>(</sup>٤) سبل السلام (٢/ ٤٩٣).

<sup>(</sup>٥) الشرح الممتع (٥/ ١٩١-١٩٢).

#### صلاة العيدين



فالراجح القول بأنها خطبتان قياسًا على الجمعة، واعتمادًا على أن ذلك قـول عامـة فقهـاء الأعصار والأمصار، وأن الإجماع على ذلك قد حكاه بعض أهل العلم.

## افتتاح خطبة العيد بحمد الله:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (لم ينقل أحد عن النبي على أنه افتتح خطبة بغير الحمد، لا خطبة عيد، ولا خطبة استسقاء، ولا غير ذلك)(١).

وأما الحديث الوارد في أنه كان يفتتح خطبة العيلة بالتكبيرات، فهو حديث ضعيف منقطع، رواه ابن أبي شيبة (٢/ ١٩٠)، وكذلك أنه كان يكبر بين أضعاف الخطبة، رواه ابن ماجه، وسنده ضعيف.

## حكم الاستهاع للخطبة:

عن عبد الله بن السائب رَحَوَلَتُهُ عَنهُ قال: شهدت مع رسول الله على العيد، فلم قضى الصلاة قال: «إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب» (٢). فدل ذلك على أن الاستماع لخطبة العيد سنة وليس فرضا، والأولى الحضور والانتفاع بالموعظة، وإظهار شعيرة الاجتماع.

#### -- من بدع العيد:

لله (١) ليس في الإسلام إلا عيدا الفطر والأضحى، وأما ما أحدثه الناس من أعياد أخرى فلا تشرع؛ كأعياد الميلاد، والأعياد الوطنية والقومية، وعيد مولد النبي، وعيد رأس السنة... ونحو هذا.

- (٢) لا يشرع في العيد زيارة المقابر، بل هذا مخالف لما يشرع في العيد من البهجة والسرور.
- (٣) الاجتهاع يوم عرفة في المساجد في الأمصار والقرى للدعاء من المحدثات، قال ابن عثيمين رَحمَهُ الله: (إنه من البدع)(٣).

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (٢٢/ ٣٩٣)، وانظر: زاد المعاد لابن القيم (١/ ٤٤٧).

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۱۱۵۵)، والنسائي (۳/ ۱۸۵)، وابن ماجه (۱۲۹۰)، والحاكم (۱/ ۲۰۹)، وصحَّحه (۳) الشرح الممتع (٥/ ٢٢٧).

#### صلاة العيدين



- (٤) من المخالفات اعتقاد بعض الناس أن إحياء ليلة العيد مستحب، ويوردون على ذلك حديث: «من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب»، وهو حديث موضوع.
- (٤) من المنكرات في الأعياد: ما يقع من الاختلاط، والتبرج، وسياع الأغاني، والتزين للعيد بحلق اللحية، والتشبه بالكفار في ملابسهم، والسفور الماجن، والإسراف والتبذير فيها لا فائدة فيه، ونحو ذلك. نسأل الله الهداية لجميع المسلمين.

وهذا آخر ما يسر الله لي جمعه من (كتاب الصلاة)، والحمد لله رب العالمين، وصلِّ اللهم وسلِّم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ويتلوه إن شاء الله: (كتاب الجنائز).



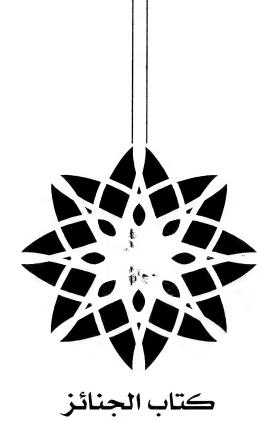

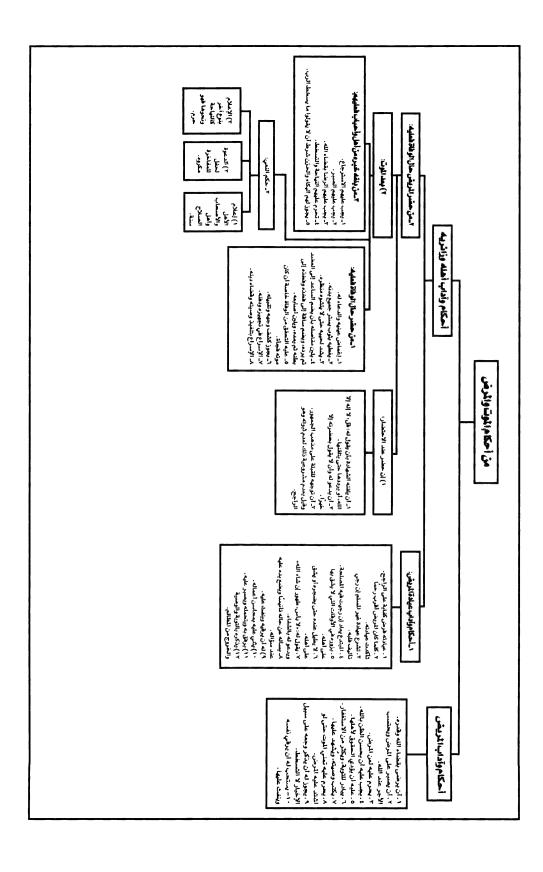



# أحكام الجنائر

#### معنى الجنازة:

• الجنازة بكسر الجيم وفتحها، لغتان مشهورتان، وقيل: بالفتح للميت، وبالكسر للنعش وعليه الميت، وقيل: عكسه، وجمعها جنائز.

#### → ذكر الموت:

(٢) وينبغى للعبد أن يستعد للموت؛ وذلك بالخروج من المظالم، والإقلاع عن المعاصى، والإقبال على الطاعات.

وحيث إن هذه الأحكام يتقدمها بعض الأحكام؛ المتعلقة بالمرض، وعيادة المريض، أفردت له بعض المسائل المهمة لينتفع بها المسلمون، والله الموفق إلى ما يجبه ويرضاه.

<sup>(</sup>١) البخاري (٦٤١٦)، والترمذي (٢٣٣٣)، وابن ماجه (٢١١٤).

<sup>(</sup>٢) حسن بشواهده: رواه الترمذي (٢٣٠٧) وقال: حسن غريب، وابن ماجه (٤٢٥٨)، والنسائي (٤/٤) والنسائي (٤/٤) والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم، وسكت عليه الذهبي، وصححه أبن حِبَان (٤٠٠٥، ٥٠٠٥ ما ٥٠٤٧)، والحاكم، وحسنه الشيخ سليان بن ناصر العلوان في شرحه لكتاب الجنائز من بلوغ المرام، ولمه شاهد من حديث أنس أخرجه البزار (كشف ٣٦٢٣)، والطبراني في الأوسط (٦٩٥)، وأبو نعيم في الحلية (٩/ ٢٥٢)، وأعله ابن أبي حاتم في العلل (٢/ ١٣١) فيه مؤمل بن إسماعيل ضعيف، لكنه توبع، انظر: تاريخ بغداد (٣١/ ٤٥٠)، والبيهقي في الشعب (٢/ ٢٤١)، لذا حسنه الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢١١)، والمنذري في الترغيب (٤/ ٢٣٦)، وللحديث شواهد أخرى لا تخلو من مقال، وبالمجموع فالحديث لا ينزل عن درجة الحسن.



#### \_ عيادة المريض:

# ه حكم عيادة المريض:

الراجح من أقوال أهل العلم أن عيادة المريض واجبة؛ لقوله على: «أطعموا الجائع، وعودوا المريض، وفكُوا العاني» (١)، أي: الأسير. وفي حديث أبي هريرة وَعَالِلَهُ عَنهُ: «خس تجب للمسلم على المسلم»، فذكر منها عيادة المريض (٢)، وفي رواية: «ست تجب للمسلم على المسلم...» (٣).

وقد جزم البخاري بالوجوب فقال: (باب وجوب عيادة المريض)، ثم أورد الحديث السابق. قال ابن بطال رَحْمَهُ اللهُ: (يحتمل أن الأمر على الوجوب، بمعنى الكفاية؛ كإطعام الجاثع، وفك الأسير، ويحتمل أن يكون للندب؛ للحث على التواصل)(٤).

قال ابن حجر: (وجزم الداودي بالأول فقال: هي فرض يحمله بعض الناس عن بعض، وقال ابن حجر: (وجزم الداودي بالأول فقال: هي فرض يحمله بعض الناس وقال المحمل في حق بعض الناس دون بعض) (٥). وقال ابن عثيمين رَحَمُ اللهُ: (إنه واجب كفائي) (٦)، وهذا اختيار ابن تيمية رَحَمُ اللهُ (٧).

## أحكام عيادة المريض:

(۱) يستدل بعموم قوله ﷺ: «عودوا المريض» على مشروعية العيادة لكل مرض، وقيد الشيخ ابن عثيمين رَحَمُهُ أللهُ عيادة المريض بمن حبسه المرض، فإن كان المرض لا يحبسه فيشهد الناس ويشهدونه، فلا يحتاج إلى عيادة؛ كمن به زكام لا يمنعه من الخروج (٨).

<sup>(</sup>١) البخاري (٣٠٤٦)، (٥٦٤٩)، وأبو داود (٣١٠٥).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٢٤٠)، ومسلم (٢١٦٢)، وأبو داود (٥٠٣١).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٦١٦٢)، والترمذي (٢٧٣٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: فتح الباري (١١/١١٠ - ١١٣).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) الشرح الممتع (٧/ ٣٠٧).

<sup>(</sup>٧) الاختيارات الفقهية (ص٥٥٥).

<sup>(</sup>٨) انظر: الشرح الممتع (٥/ ٣٠٤).

#### أحكام الجنائر



- (٢) لا يشترط في عيادة المريض أن يعلم المريض بعُوَّاده، كالمغمى عليه، أو من كان في الإنعاش، فلا يكون ذلك مانعًا من عيادته. قال الحافظ رَحْمَهُ اللهُ: (لأن وراء ذلك جبر خاطر أهله، وما يرجى من بركة دعاء العائد، ووضع يده على المريض، والمسح على جسده، والنفث عليه عند التعويذ، إلى غير ذلك)(١).
- (٣) يلحق بعيادة المريض: تعهده، وتفقده، والتلطف به، وربها كان ذلك في العادة سببًا لوجود نشاطه، وانتعاش قوته. قاله الحافظ<sup>(٢)</sup>.
- (٤) لم تنص الأحاديث على تحديد أوقات عيادة المريض، والظاهر أن هذا يتعلق بها لا يشق على المريض، ولذلك جعل العلماء من آداب الزيارة أن لا يطيل الجلوس عند المريض حتى يضجر، أو يشق على أهله، إلا إذا اقتضت مصلحة أو ضرورة، فلا بأس. قال ابن القيم وَحَمَّهُ اللهُ: (ولم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أن يخص يومًا من الأيام بعيادة المريض، ولا وقتًا من الأوقات، بل شرع لأمته عيادة المريض ليلًا ونهارًا، وفي سائر الأوقات) (٣). وفي الفروع: (ويتوجه اختلافه باختلاف الناس، والعمل بالقرائن، وظاهر الحال) (٤).
- (٥) ليس هناك تحديد أيضًا لوقت ابتداء الزيارة بعد مرضه، ومــا اســتند إليــه الغــزالي في «الإحياء» من أن المريض لا يعاد إلا بعد ثلاث فعديث لا يصح.
- (٦) تشمل عيادة المريض القريب والبعيد، ولكن كلما كانت الصلة أقوى كانت الحاجة أشد إلحاحًا وطلبًا.
- (٧) قال ابن بطال: (تشرع عيادته -يعنى غير المسلم- إذا رجي أن يجيب إلى الدخول في الإسلام، فأما إذا لم يطمع في ذلك فلا)(٥). وهذا ما رجحه ابن عثيمين<sup>(٦)</sup>، والدليل عليه ما

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١٠/ ١١٤).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١٠/١٣).

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد (١/ ٤٩٧).

<sup>(</sup>٤) الفروع لابن مفلح (٢/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (١٠/ ١١٩)، وهو في شرح ابن بطال بمعناه (٩/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>٦) الشرح الممتع (٥/ ٣٠٥).

## أحكام الجنائر



رواه البخاري أن غلامًا يهوديًّا كان يخدم النبي ﷺ، فمرض، فأتاه ﷺ يعوده، فقال: «أسلم»، فأسلم عليه (٢).

- (٨) حكم عيادة المبتدع: نص الإمام أحمد أن المبتدع لا يعاد، وقال غيره: لا يعاد الداعية فقط، واعتبر الشيخ تقى الدين ابن تيمية المصلحة في ذلك.
- (٩) لا نقص على الإمام أن يعود المرضى من رعيته؛ ولو كان أعرابيًّا جافيًّا، ولا على العالم أن يعود الجاهل ليعلمه ويذكره، ولا على الكبير أن يعود الصغير؛ ففي الصحيح «أن النبي على أعرابي يعوده»(٣)، وتقدم عيادته على للغلام اليهودي.
- (١٠) ويستحب سؤال أهل المريض عن حاله؛ ففي «صحيح البخاري» عن ابن عباس رَحَوَالِلَهُ عَنْهُ أَن علي بن أبي طالب رَحَوَالِلَهُ عَنْهُ خرج من عند رسول الله ﷺ في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا الحسن كيف أصبح رسول الله ﷺ؟ قال: أصبح بحمد الله بارتًا (٤).
- (١٦) لا دليل على ما يدعيه بعض الناس أن العائد لا يأكل ولا يشرب عند المريض؛ معللين أن ذلك ضياع لثوابه وأجره، وليس هناك نص صحيح يدل على هذا الادعاء.

فضل عيادة المريض:

عن أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله عَرْضَا يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني، قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانًا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ (٥).

وعن معاذ بن جبل رَحَوَلَيْهُ عَال : قال رسول الله ﷺ: «خمسٌ ؛ مَن فعل واحدة منهن كان ضامنًا على الله عَرْوَجَل ؛ من عاد مريضًا، أو خرج مع جنازة، أو خرج غازيًا، أو دخل على إمام يريد تعزيره وتوقيره، أو قعد في بيته فيسْلَم الناس منه، ويَسْلَم من الناس»<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) البخاري (١٣٥٦)، (١٥٧٥)، وأبو داود (٣٠٩٥).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٣٦٠) (٣٨٨٤) (٢٧٥)، ومسلم (٢٤)، والنسائي (٤/ ٩٠).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣٦١٦)، (٢٥٦٥)، (٢٦٢٥).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٣٦١٦)، (٢٥٦٥)، (٢٦٢٥).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٥٦٩).

<sup>(</sup>٦) حسن لغيره: رواه أحمد (٥/ ٢٤١)، وصححه الألباني في ظلال الجنة (١٠٢١). والحديث تفرد به



وعن أبي هريرة رَصَائِكَ عَنهُ قال: قال رسول الله عَلَيْ : «من أصبح منكم اليوم صائمًا؟» قال أبو بكر: أنا، فقال: «من تبع منكم اليوم جنازة؟» قال أبو بكر: أنا، قال: «من تبع منكم اليوم جنازة؟» قال أبو بكر: أنا، قال: «من عاد منكم اليوم مريضا؟» قال أبو بكر: أنا، فقال رسول الله عَلَيْ: «ما اجتمعت هذه الخصال قط في رجل في يوم إلا دخل الجنة»(١).

وعن أبي هريرة رَحَيَكَ عَنهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «من عاد مريضًا ناداه مناد من السهاء: طبت، وطاب ممشاك، وتبوأت من الجنة منزلًا» (٢).

وعن ثوبان رَحَوَالِلَهُ عَن النبي ﷺ قال: «إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم، لم يـزل في خُرفـة الجنة حتى يرجع» قيل: يا رسول الله؛ وما خرفة الجنة؟ قال: «جناها»(٣).

وعن علي رَخِوَلِللهُ عَنهُ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما من مسلم يعود مسلمًا غدوة إلا صلَّى عليه سبعون ألف ملك صلَّى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلَّى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة»(٤).

وعن جابر بن عبد الله رَحَالِتَهُ عَالَ: قال رسول الله ﷺ: «من عاد مريضًا، لم يزل يخوض في الرحمة حتى يجلس، فإذا جلس اغتمس فيها» (٥).

ابن لهيعة، قلت: الراوي عته قتيبة بن سعيد وهو من قدماء أصحابه، ثم إنه لم ينفرد فقد رواه
 ابن أبي عاصم (١٠٢٢)، والحاكم (٢١٢/١) (٢/ ٩٠) من طريق أخر، وقال: (صحيح الإسناد)
 ووافقه الذهبي، قلت: بل إسناده ضعيف فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث، وقيس بن رافع: مقبول،
 والحديث بمجموع الطريقين يكون حسنًا.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۰۲۸)، والنسائي في الكبرى (۸۱۰۷)، وابن خزيمة (۲۱۳۱).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٢٠٠٨)، وحسنه، وصححه ابن حبان (٢٩٦١)، وحسنه الألباني لشواهده. انظر: صحيح الجامع (٦٣٨٧) وقال ابن القطان: هو إلى الضعف أقرب. انظر: بيان الوهم والإيهام (٦٤٠٣).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٥٦٨)، والترمذي (٩٦٧).

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه أبو داود (٩٩ ، ٣٠)، والترمذي (٩٦٩)، وابن ماجه (١٤٤٢). والحاكم (١/ ٣٤٩)، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، ووافقها الألباني في الصحيحة (١٣٦٧) ورجح الدارقطني وقفه العلل (٣٩٨). قلت: صرح الحاكم ثم البيهقي أن له علة من قبل إسناده، لكن الحاكم قال إنها غير قادحة، وقال أبو داود: أسند عن على عن النبي من غير وجه: صحيح.

<sup>(</sup>٥) صحيح: رواه أحمد (٣/ ٤٠٣)، وابن حبان (٢٩٥٦)، والبزار (٧٧٥)، وله شاهد من حديث أنس؛



#### ◄ آداب عيادة المريض:

- ﴾ (١) أن يختار الوقت المناسب لعيادته: فلا يعوده في وقت يشق فيه على المريض.
- (٢) إذا دخل عليه يقول له: **«لا بأس، طهور إن شاء الله»؛** لما ثبت عن ابن عباس رَيَحَالِلَهُ عَنْهُا أن النبي عَلَيْهُ ذخل على أعرابي يعوده، فقال: وكان النبي عَلَيْهُ إذا دخل على مريض يعوده قال: «لا بأس، طهور إن شاء الله»(١).
- (٣) ويسأله عن حاله تأنيسًا له: فعن أنس رَحَالِتَهُ عَنهُ قال: دخل النبي عَلَيْهُ على شاب وهو في الموت فقال: «كيف تجدك؟» قال: أرجو الله يا رسول الله، وأخاف ذنوبي، فقال رسول الله عليه: «لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن، إلا أعطاه الله ما يرجوه، وآمنه مما يخاف»(٢).
- (٤) ويضع يده عليه عند سؤاله: قال ابن بطال رَحَمَهُ أللَهُ: (وفي وضع اليد على المريض تأنيس له، وتعرف لشدة مرضه؛ ليدعو له بالعافية على حسب ما يبدو له منه، وربها رقاه بيده ومسح على ألمه، بها ينتفع به العليل إذا كان العائد صالحًا) (٣). قال الحافظ رَحَمَهُ اللهُ: (وقد يكون العائد عارفًا بالعلاج، فيعرف العلة فيصف له ما يناسبه) (٤).

ودليل ما تقدم: ما ثبت عن عبد الله بن مسعود رَخَالِلهُ عَنهُ قال: دخلت على رسول الله ﷺ، وهو يوعك وعكّا شديدًا، قال: «أجل؛ كها وهو يوعك وعكّا شديدًا، قال: «أجل؛ كها يوعك رجلان منكم»(٥). وعن سعد بن أبي وقاص رَخَاللهُ عَنهُ قال: «تشكيت بمكة شكوى شديدة، فجاءنى النبي ﷺ يعودني، فقلت: يا نبي الله، إني أترك مالًا، وإني لم أترك إلا بنتّا

رواه أحمد (٣/ ١٧٤) بإسناد حسن، ورواه الطبراني من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>۱) البخاري (٣٦١٦) (٥٦٥٦)، (٥٦٦٢).

<sup>(</sup>٢) حسن: رواه الترمذي (٩٨٣) وقال: حسن غريب، وابن ماجه (٢٦٦١)، والنسائي في الكبرى (٢) حسن: (١٠٩٠)، وحسنه المنذري الترغيب (٤/ ١٤١)، وحسنه الألباني في الصحيحة (١٠٩٠١).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (١٠/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (١٠/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٥٦٤٧)، (٥٦٦٠)، ومسلم (٢٥٧١).



واحدة، فأوصي بثلثي مالي وأترك الثلث؟ فقال: لا، قلت: فأوصي بالنصف وأترك النصف؟ قال: لا، قلت: فأوصي بالنصف كثير، ثم النصف؟ قال: الثلث، والثلث كثير، ثم وضع يده على جبهته، ثم مسح يده على وجهي وبطني، ثم قال: اللهمَّ اشف سعدًا، وأتمم له هجرته، فها زلت أجد بَرْده على كبدي فيها يخال إليَّ حتى الساعة (١). ومعنى «يخال»: يخيل.

- (٥) ويدعو للمريض ويرقيه: وسنفرد إن شاء الله بابًا في الأدعية والرقى التي تقال عند المريض (٢).
- (٦) ويثني على المريض بمحاسن أعماله: وذلك بها يذهب عنه خوفه، ويحسن ظنه بربه عَوْيَبَن؟ ففي «صحيح البخاري» أن ابن عباس رَوَيَكَتُهُا قال لعمر حين طعن: «.. قد صحبت رسول الله على فأحسنت صحبته، ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته، ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت صحبتهم، ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راض، ثم صحبت صحبتهم فأحسنت صحبتهم، ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون...»(٣) الحديث. ومعنى: «صُحْبَتهم»: أي المسلمون. وفي «صحيح مسلم» عن أبي شُهاسة قال: حُضر عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، يبكي طويلًا، وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: «يا أبتاه، أما بشرك رسول الله على يبكي طويلًا، وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: «يا أبتاه، أما بشرك رسول الله على القاسم بن أبي بكر، أن عائشة رَوَيَكَنَهُا الشتكت، فجاء ابن عباس رَوَيَالِكَمَنَهُا، فقال: «يا أم المؤمنين، تَقْدَمين على فَرَطِ صِدْق، على رسول الله على وأبو بكر رَوَيَالِكَمَنَهُا، والمقصود قدومها على من سبقها؛ وهم النبي على وأبو بكر رَوَيَالِكَمَنَهُا.
- (٧) ولا يُكرِه المريض على طعام أو شراب: فعن عقبة بن عامر رَجَيَّكَ عَنْهُ قال: قال رسول الله ﷺ:
   «لا تكرهوا مرضاكم على الطعام؛ فإن الله يطعمهم ويسقيهم» (٦).

<sup>(</sup>١) البخاري (٥٦٥٩) -واللفظ له- (٦٧٣٣)، ومسلم (١٦٢٨)، والترمذي (٢١١٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: (١/ ٥٢١).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣٦٩٢)، وابن حبان (٦٨٩١).

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٢١).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٣٧٧١)، (٤٧٥٣).

<sup>(</sup>٦) حسن لشواهده: رواه الترمذي (٢٠٤٠)، وحسَّنه، وابن ماجه (٣٤٤٤)، والحاكم (٤/ ٢١٠) وقد اختلف العلماء في الحكم عليه فضعَّفه أبو زرعة وابن عدي والعقيلي وأبو حاتم: العلم (٢٢١٦)، وصحَّح الحاكم

## أحكام الجنائــز



- (٨) الرفق به واحتماله والصبر عليه: قال النووي رَحَمُهُ اللَّهُ: (ويستحب لأهل المريض ومن يخدمه: الرفق به، واحتماله، والصبر على ما يشق من أمره، وكذلك من قرب موته بسبب حد أو قصاص)(١).
- (٩) تذكير المريض بالتوبة، والوصية، والخروج من المظالم: على أن يكون ذلك على وجه لا يزعج المريض رفقًا به، وعليه أن يذكره بحسن الظن بالله عَزْوَجَلَّ، ويؤمله بالدعاء، وبإتمام أعهاله الصالحة؛ ففي حديث سعد المتقدم: «اللهمَّ اشف سعدًا، وأتمم له هجرته».

## → ما يشرع وما لا يشرع للمريض:

- (١) ينبغي للمريض أن يرضى بقضاء الله وقدره، وأن يعلم أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه.
- (٢) ولا يجوز لعن المرض؛ لأن هذا من التسخط، وشأن المسلم الرضا بقضاء الله وقدره، فعن جابر رَضَالِلَهُ عَنهُ أن رسول الله على أم السائب أو أم المسيب، فقال: «ما لك يا أم السائب –أو يا أم المسيب تزفزفين»، قالت: الحمَّى لا بارك الله فيها، فقال على السائب –أو يا أم المسيب تزفزفين»، قالت: الحمَّى لا بارك الله فيها، فقال على «لا تسبوا الحمَّى؛ فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد» (٢). ومعنى «تزفزفين»: تتحركين حركة شديدة، أي: ترعدين.
- (٣) وعليه أن يصبر على المرض، ويحتسب الأجر والثواب من الله عَزْوَبَلَ ؛ قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُوفَى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِحِسَابٍ ﴾ [الزمر:١٠]،
- وقال تعالى: ﴿وَبَشِرِ ٱلصَّنبِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَإِنَّا ٓ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴿ اللَّهِ عَالُوٓ إِنَّا ٓ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴿ اللَّهِ عَالَمُهُ مَا لُوْمُهُ مَا لُوْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ

<sup>=</sup> إسناده، ووافقه الذهبي، ورمز له السيوطي بالصحة، وحسَّنه بشواهده الحافظ ابن حجر كما في الفتوحات الربانية لابن علان (٤/ ٩٠)، وحسَّنه الأرناؤوط، وحسَّنه الألباني في الصحيحة (٧٢٧).

<sup>(</sup>١) المجموع (٥/١١٧).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٥٧٥)، والترمذي (٢٢٥٠).

#### أحكام الجنــائــز



وعن صهيب رَعَالِلهُ عَنهُ أَن رسول الله عَلَيْ قال: «عجبًا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير؛ إن أصابته سراء صبر فكان خيرًا له، وليس هذا لأحد إلا للمؤمن »(١).

- (٤) قال الإمام النووي رَحَمَهُ أللَهُ: (ينبغي للمريض أن يحرص على تحسين خلقه، وأن يجتنب المخاصمة والمنازعة في أمر الدنيا، وأن يستحضر في ذهنه أن هذا آخر أوقاته في دار الأعمال فيختمها بخير، وأن يستحلَّ زوجته، وأولاده، وسائر أهله، وغلمانه، وجيرانه، وأصدقائه، وكل من كانت بينه وبينه معاملة أو مصاحبة أو تعلق، ويرضيهم).
- (٥) وأن يتعاهد نفسه بقراءة القرآن، والذكر، وحكايات الصالحين، وأحوالهم عند الموت، وأن يحافظ على الصلوات، واجتناب النجاسة، وغيرهما من وظائف الدين، ولا يقبل قول من يخذّله عن ذلك، فإن هذا مما يبتلى به، وهذا المخذل هو الصديق الجاهل، العدو الخفي، وأن يوصي أهله بالصبر عليه، وبترك النوح عليه، وكذا إكثار البكاء، ويوصيهم بترك ما جرت العادة به من البدع في الجنائز، وبتعاهده بالدعاء له، وبالله التوفيق)(٢).
- (٦) وعليه أن يحسن الظن بالله، ويكون بين الخوف والرجاء؛ قال على الله يسب وهو بالموت وهو يحسن الظن بالله، (٣)، وتقدم حديث أنس أن النبي على دخل على شاب وهو بالموت فقال: «كيف تجدك؟» قال: والله يا رسول الله، إني أرجو الله، وإني أخاف ذنوبي، فقال رسول الله على الله على عبد في مثل هذا الموطن، إلا أعطاه الله ما يرجو، وآمنه مما يخاف» (٤).
- (٧) وعليه أن يؤدي الحقوق لأصحابها، فإن لم يتمكن أوصى بذلك. قال على المستخدد (٧) عنده مظلمة لأخيه؛ من عرضه أو ماله، فليؤدها إليه قبل أن يأتي يوم القيامة لا يقبل فيه

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۹۹۹).

<sup>(</sup>٢) المجموع للنووي (٥/ ١١٨ - ١١٩).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٨٧٧)، وأبو داود (٣١١٣)، وابن ماجه (٢١٦٧).

<sup>(</sup>٤) حسن: رواه الترمذي (٩٨٣)، وابن ماجه (٢٦١).

# أحكام الجنــائــز



دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه، وأعطى صاحبه، وإن لم يكن لـه عمـل صالح، أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه (١).

- (٨) ويكتب وصيته، ويشهد عليها، وليحذر الإضرار بالوصية (٢).
- (٩) ولا يتمنى الموت مهما اشتد به المرض؛ لما ثبت في الحديث: «لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي»<sup>(٣)</sup>.

#### حكم الأنين عند المرض:

قال ابن القيم رَحْمَهُ اللَّهُ: (التحقيق أن الأنين على قسمين؛ القسم الأول: أنين الشكوى؛ فيكره، القسم الثاني: أنين استراحة وتفريج؛ فلا يكره، والله أعلم)(٤).

ويجوز للمريض أن يذكر وجعه؛ كأن يقول: أنا وجع، أو محموم، أو يقول: وا رأساه، أو متعب أو نحو ذلك، بشرط أن لا يكون ذلك على سبيل الشكاية والتسخط؛ ودليل ذلك قوله ﷺ: «وا رأساه» (٥)، وكذلك ما تقدم من قوله لمن قال له: إنك لتوعك، فقال: «أجل؛ کما یوعك رجلان منکم»<sup>(٦)</sup>.

فإن أيس من حياته فليدعُ الله أن يعينه على سكرات الموت، ويدعو الله بالمغفرة والرحمة، وأن يلحقه بالصالحين؛ فقد ثبت أن النبي ﷺ كان يمسح وجهه بالماء في مرضه الـذي تـوفي فيه، ويقول: «اللهم أعنى على غمرات الموت وسكرات الموت»، وفي الصحيحين عن عائشة رَيْخَالِلَهُعَهُمْ قالت: سمعت النبي ﷺ وهـو مسـتند إليَّ يقـول: «اللهـم اغفـر لي، وارحمنـي، وألحقني بالرفيق الأعلى»(<sup>٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٤٤٩)، (٢٥٣٤)، والترمذي (٢٤١٩).

<sup>(</sup>٢) وسيأتي أحكام الوصية إن شاء الله.

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٥٣١)، ومسلم (٢٦٨٠)، وأبو داود (٣١٠٨)، والترمذي (٥٧١)، والنسائي (٤/٣).

<sup>(</sup>٤)عدة الصابرين (ص٣٢٦).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٧٢١٧).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٥٦٤٧)، ومسلم (٢٥٧١).

<sup>(</sup>٧) البخاري (٤٤٤٠)، (٤٧٤)، ومسلم (٢٤٤٤) والترمذي (٣٤٩٦).

## أحكام الجنائيز



وليستحضر في ذهنه أن هذا آخر أوقاته من الدنيا، فليجتهد في ختمها بخير، وإذا حضره النزع فليكثر من قول: «لا إله إلا الله»؛ ليكون آخر كلامه.

وليكثر من ذكر الله عَرَّفِجَلَّ؛ فقد تقدم قول الإمام النووي في استحباب أن يكثـر المـريض من الذكر والدعاء.

الأدعية والرقى للمريض:

تقدم حديث النبي على وقوله للمريض: «لا بأس، طهور إن شاء الله»(٢).

وعن ابن عباس رَحَالِتَهُ عَن النبي عَلَيْ قال: «من عاد مريضًا لم يحضر أجله، فقال عنده سبع مرات: أسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عافاه الله من ذلك المرض»(٣).

وعن عائشة رَحَالِقَهُ عَهَا أَن رسول الله ﷺ كان إذا أتى مريضا، أو أُتِي به إليه، قال عليه الصلاة والسلام: «أذهبِ البأس ربَّ الناس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقيًا» (٤)، وفي رواية عند مسلم: كان إذا اشتكى منا إنسان، مسحه بيمينه، ثم قال... الحديث. ومعنى «لا يغادر»: لا يترك.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٣٤٣٠) وحسنه، وابن ماجه (٣٧٩٤)، وحسَّنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. ورواه شعبة موقوفًا كما قال الترمذي، وقال الدارقطني: الموقوف هو الأشبه العلل (٢٢٩٨).

<sup>(</sup>۲) البخاري (٥٦٥٦)، (٥٦٦٢). (٣) صحيح: رواه أبو داود (٣١٠٦)، والترمذي (٢٠٨٣) وحسَّنه.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٥٧٤٣)، (٥٧٥٠)، ومسلم (٢١٩١)، وابن ماجه (٣٥٢٠).

## أحكام الجنــائــز



وتقدم حديث سعد بن أبي وقاص لما عاده النبي ﷺ؛ قال: «اللهم اشف سعدًا» (١).

وعن عائشة رَحَوَلَتُهُ عَنها قالت: «كان رسول الله عليه إذا مرض أحد من أهله، نفث عليه بالمعوذات، فلم مرضه الذي مات فيه، جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نَفْسه؛ لأنها كانت أعظم بركة من يدي» (٢). ومعنى «النفث»: أن يجمع كفيه، ويقرأ المعوذات، ثم ينفخ فيهما، ثم يمسح على بدنه ووجهه.

ويستحب قراءة الفاتحة؛ لقوله ﷺ لمن قرأها على اللديغ: «وما يدريك أنها رقية»(٣).

وعن عثمان بن أبي العاص رَحَوَالِقَهُ عَنهُ أنه شكا إلى رسول الله ﷺ وجعًا يجده في جسده، فقال له رسول الله ﷺ: ضع يدك على الذي يألم من جسدك، وقل: «بسم الله» ثلاثًا، وقل سبع مرات: «أعوذ بعزة الله وقدرته، من شر ما أجد وأحاذر» (٤).

وعن عبد الله بن عمرو رَحَوَلِتُهُ عَنْهَا قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا جاء الرجل يعود مريضا فليقل: اللهم اشف عبدك، ينكأ لك عدوًا، أو يمشي لك إلى صلاة»(٥).

وعن أبي سعيد الخدري رَعَوَيَشَهُ أَن جبريل أتى النبي عَيَيْ فقال: «يا محمد: اشتكيت؟ قال: نعم، قال: باسم الله أرقيك، من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس، أو عين حاسد، الله يشفيك، باسم الله أرقيك» (1).

وعن عائشة رَحَوَلِكَ عَهَا أَن النبي ﷺ كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه، أو كانت قرحة أو جرح، قال النبي ﷺ بإصبعه هكذا -ووضع سفيان بن عيينة الراوي سبابته بالأرض شم رفعها- وقال: «بسم الله، تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا، بإذن ربنا»(٧).

<sup>(</sup>١) البخاري (٥٦٥٩)، ومسلم (١٦٢٨)، والترمذي (٢١١٦).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٦، ٥٠)، ومسلم (١٩٢)، وأبو داود (٣٩٠٢).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٢٧٦)، ومسلم (٢٠٠١)، وأبو داود (٣٤١٨)، والترمذي (٢٠٦٤)، وابن ماجه (٢١٥٦).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٠٠٢)، وأبو داود (٣٨٩١)، والترمذي (٢٠٨٠)، وابن ماجه (٣٥٢٢).

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود (٣١٠٧)، وصحَّحه الحاكم (١/ ٣٤٤)، ووافقه الذهبي وصحَّحه الألباني في الصحيحة (٣/ ٢٩٠). تفرد به حيي بن عبد الله، وأشار البخاري والعقيلي إلى نكارته الضعفاء (٣٩٤) من خلال الدراسة لحيى تبين أنه ضعيف إلا إذا روى عنه ثقة، وهذا الحديث رواه عنه ابن وهب: ثقة فهو قابل للتحسين.

<sup>(</sup>٦) مسلم (٢١٨٦)، والترمذي (٩٧٢)، وابن ماجه (٣٥٢٣).

<sup>(</sup>٧) البخاري (٥٧٤٥)، ومسلم (٢١٩٤)، وأبو داود (٣٨٩٥)، وابن ماجه (٣٥٢١).



#### → المشروع في حق من حضر الميت:

- أولاً: حال الاحتضار: إذا بلغ بالمريض شدة المرض إلى حالة الاحتضار، فعلى الحاضرين ما يلي:
- (أ) أن يلقنوه الشهادة: فعن أبي سعيد الخدري رَحَوَلِقَهُ عَنهُ أن النبي ﷺ قال: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله»(١). وعن معاذ رَحَوَلِقَهُ عَنهُ أن النبي ﷺ قال: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، دخل الجنة»(٢).
- (ب) وعلى الحاضرين كذلك أن يدعوا له، ولا يقولوا إلا خيرًا: فعن أم سلمة رَحَوَلَكُهُ عَنهَا قالت: قال رسول الله عَلَيْهُ: «إذا حضرتم المريض أو الميت، فقولوا خيرًا؛ فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون»(٣).

# من أحكام تلقين المحتضر:

- (۱) معنى التلقين: تذكيره بالشهادة، ويجوز بأن يسمعه الشهادة فيتذكرها المحتضر، ويجوز أن يقول له بصيغة الأمر: قل: لا إله إلا الله، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى إسماعه فقط الشهادة بجواره، وعدم أمره بها حتى لا يضجر، والصحيح جواز الأمر؛ لما ثبت في الحديث أن رسول الله على عاد رجلًا من الأنصار فقال: «يا خال: قل لا إله إلا الله...» الحديث (٤).
  - (٢) ذهب جمهور العلماء أنه إذا أتى بالشهادة مرة لا يعاود ما لم يتكلم بعدها بكلام آخر.
- (٣) قال النووي رَحِمَهُ اللَّهُ: (وينبغي أن يقال: لا يلقنه من يتهمه؛ لكونه وارثًا، أو عدوًا، أو حاسدًا، أو نحوهم)(٥).
- (٤) ليس هناك حديث صحيح على استحباب قراءة سورة «يس» عند الاحتضار أو غيرها، والأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۹۱٦)، وأبو داود (۳۱۱۷)، والترمذي (۹۷٦)، والنسائي (۶/٥)، وابن ماجه (١٤٤٥).

<sup>(</sup>٢) حسن: رواه أبو داود (٣١١٦)، والحاكم (١/ ٣٥١)، وصحَّحه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٩١٩)، وأبو داود (٣١١٥)، والترمذي (٩٧٧)، والنسائي (٤/ ٤٠٠٤)، وابن ماجه (١٤٤٧).

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه أحمد (٣/ ١٥٢)، وصححه الألباني في أحكام الجنائز (١/ ١٠).

<sup>(</sup>٥) المجموع (٥/ ١١٥).



(٥) لا أعلم حديثًا صحيحًا في استحباب توجيه المحتضر إلى القبلة، والأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة. أي الأحاديث المرفوعة، لكن ورد موقوفًا عن بعض الصحابة،، قَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ: (كَانُوا يَسْتَحبُّون أَنْ يَسْتَقْبِلُوا بِهِ الْقِبْلَةَ يَعْنِي إِذَا حُضر المَيْتُ) رواه البيهقي والاثار الواردة ضعيفة وهو قول جماهير العلماء، وحكى النووي عليه الإجماع لكن دعوى الاجماع مردود يقول الامام مالك: لم يكن من عمل الناس، وكره أن يعمل ذلك استنانا. ثانيًا بعد الموت: إن مات فعلى الحاضرين أمور:

(ب) تغطيته بثوب يستر جميع بدنه؛ فعن عائشة رَحَيَلِتَهُ عَنَهُ «أَن رسول الله ﷺ حين توفي سُجي ببرد حِبرة» (٢). ومعنى «سجي»: غطي، «بُرد»: ثوب يشمل جميع البدن، «حبرة»: نوع من الثياب تصنع باليمن.

(ج) الإسراع بتجهيزه بعد تحقق موته؛ وذلك لعموم قوله على: «أسرعوا بالجنازة»(٣).

<sup>(</sup>١) مسلم (٩٢٠)، وأبو داود (٣١١٨)، وأحمد (٦/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٥٨١٤)، ومسلم (٩٤٢)، وأبو داود (٣١٢٠).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٣١٥)، ومسلم (٩٤٤)، وأبو داود (٣١٨١)، والترمـذي (١٠٥١)، والنسـائي (٤/ ٤١)، وابن ماجه (١٤٧٧).

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه ابن ماجه (٢٤٣٣)، وأحمد (٤/ ١٣٦) (٥/ ٧)، وصححه البوصيري.

#### أحكام الجنــائــز



قال الشيخ الألباني: (فإن لم يكن له مال، فعلى الدولة أن تودي عنه إن كان جهد في قضائه) (١)، ثم استدل على ذلك بحديث عائشة رَحَالَتُهُ عَنْهَا قالت: قال رسول الله على ذلك بحديث عائشة رَحَالَتُهُ عَنْهَا قالت: قال رسول الله على الله على عنه من أمتى دينًا، ثم جهد في قضائه، فهات ولم يقضه؛ فأنا وليه (٢).

وإذا كانت هذه الديون لم يحل وقت سدادها، أو كانت أقساطًا فـلا يلـزم التعجيـل بسدادها، بل يتحملها الورثة، وتسدد في ميعادها، وتبرأ بذلك ذمة الميت<sup>(٣)</sup>.

## -- ما يستحب فعله للميت بعد موته:

• (١) استحب العلماء بعض الأمور لم يأت بها نصوص، لكن فيها مصلحة للميت وتسهيل عند غسله وتكفينه، فهي للمصلحة، ولا بأس بها؛ لعموم قوله على استطاع منكم أن ينفع أخاه بشيء فلينفعه»، ومن هذه الأمور التي استحبها العلماء:

شد لحييه حتى لا يقبح منظره؛ وذلك بوضع رباط تحت ذقنه، ويربط على رأسه لإغلاق الفم. تليين مفاصله: وذلك بأن يضم الساعد إلى العضد ثم يرده، ويضم ساقه إلى فخذه، وفخذه إلى بطنه، ثم يمده، ويلين أصابعه.

- (٢) ينبغي التحقق من الوفاة، خاصة لمن مات فجأة؛ خشية أن يكون في غيبوبة، ولا
   مانع من الاستعانة على ذلك بالوسائل الطبية التي بها يعرف تحقق الموت.
  - (٣) يجوز أخذ عينات من الميت لمعرفة سبب الوفاة، خاصة إذا كان هناك شبهة جنائية.
- (٤) ولا مانع كذلك من وضع الميت في ثلاجة تحفظ بدنه؛ لا سيها إذا كان الأمر سيطول قبل تجهيزه لسبب ما.
- (٥) ليس هناك ذكر معين عند تغميض عين الميت أو تسجيته، إلا ما ورد في الـدعاء له كها تقدم.
- (٦) يجوز كشف وجه الميت، وتقبيله، والبكاء عليه؛ فعن عائشة رَضَالِتَهُ عَنْهَا قالت: «أقبل أبو بكر رَضَالِتَهُ عَنْهُ على فرسه من مسكنه، حتى نزل فدخل المسجد، وعمر يكلم الناس، فلم يكلم

<sup>(</sup>١) أحكام الجنائز للألباني (ص١٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه أحمد (٦/ ٧٤)، والطبراني في الأوسط (٩/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (٨/ ٣٤٤- ٣٤٦) ترتيب الدويش.



الناس حتى دخل على عائشة رَجَوَالِلَهُ عَنها، فتيمم النبي ﷺ وهو مسجى ببردة حِبَرة، فكشف عن وجهه، ثم أكب عليه فقبله بين عينيه، ثم بكى، فقال: بأبي أنت وأمي يا نبي الله، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي عليك فقد متها»(١).

(٧) ماذا يجب على أهل الميت إذا بلغهم خبر الوفاة؟

الجواب: يجب عليهم الاسترجاع بأن يقولوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، ويجب عليهم الصبر والرضا لقضاء الله؛ فعن أم سلمة رَوْزَلِلهُ عَلَى قالت: سمعت رسول الله عَلَى يقول: «ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أُجُرني في مصيبتي، وأخلف لي خيرًا منها؛ إلا أخلف الله له خيرًا منها...» الحديث (٢).

وعن أنس رَعَوَالِلَهُ عَنْهُ قال: مر رسول الله ﷺ بامرأة عند قبر وهي تبكي، فقال لها: «اتقي الله واصبري»، فقالت: إليك عني؛ فإنك لم تصب بمصيبتي، قال: ولم تعرف، فقيل لها: هو رسول الله ﷺ، فلم تجد عنده بوابين، فقالت: يا رسول الله ﷺ، فلم تجد عنده بوابين، فقالت: يا رسول الله ﷺ، فلم أعرفك، فقال رسول الله ﷺ: «إن الصبر عند أول الصدمة»(٣).

(٨) يحرم النياحة، والتسخُّط، وضرب الخدود، وشق الجيوب، والدعاء بدعوى الجاهلية؛ كقولهم: يا جملي، يا سبعي، أو يا ثبوراه، أو نحو ذلك؛ فعن ابن مسعود رَسَحَالِلَهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس منا من ضرب الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية» (٤).

وعن أبي بردة قال: «وَجِعَ أبو موسى، وجعل يغمى عليه، ورأسه في حجر امرأة من أهله، فصاحت امرأة، فلم يستطع أن يرد عليها شيئًا، فلم أفاق قال: أنا بريء مما برئ منه رسول الله على من الحالقة والسالقة والشاقّة» (٥). ومعنى «الحالقة»: التي تحلق شعرها عند المصيبة، و«السالقة»: التي ترفع صوتها، و«الشاقة»: التي تشق ثوبها.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۲٤۱) (۱۲۵۵–۱۶۵۷) (۲۰۷۰–۷۱۱۱)، والنسائي (۶/ ۱۱)، وابن ماجه (۱۲۵۷). (۲) مسلم (۹۱۸).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٢٥٢)، (١٢٨٣)، (٧١٥٤)، ومسلم (٩٢٦)، وأبو داود (٣١٢٤).

<sup>(</sup>٤) البخاري (١١٩٧)، (٣٥١٩)، ومسلم (١٠٣)، والترمذي (٩٩٩)، والنسائي (٤/ ٢٠)، وابن ماجه (١٥٨٤).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٣/ ١٩٠)، ومسلم (١٠٤)، والنسائي (١٠٤)، وأبو داود (٣١٧١)، وابن ماجه (١٥٨٦).

## أحكام الجنــائــز



(٩) ويجوز البكاء والحزن على الميت، شريطة أن لا يقول ما يسخط الرب؛ لقوله ﷺ: "إن الله لا يعذب بدمع العين، ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم»، وأشار إلى لسانه (١).

(١٠) يجوز النعي والإخبار عن وفاة الميت لكي يجتمع الناس لتجهيزه ودفنه ونحو ذلك، ويشترط في ذلك ألا يصاحبه شيء من أمور الجاهلية؛ كمدحه ومدح أجداده، والنداء على رءوس المنابر، فذلك وأمثاله من النعي المنهي عنه؛ فعن أبي هريرة رَحَوَاللَهُ عَنهُ «أن رسول الله عَلَيْهُ نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج إلى المصلَّى فصف بهم وكبر أربعًا» (٢).

قال الحافظ رَحَمَهُ اللَّهُ: (وحاصله أن محض الإعلام بذلك لا يكره، فإن زاد على ذلك فلا، وقد كان بعض السلف يشدد في ذلك؛ حتى كان حذيفة إذا مات له ميت يقول: لا تؤذنوا به أحدًا، إني أخاف أن يكون نعيًا، وإني سمعت رسول الله على بأذني هاتين ينهى عن النعي، أخرجه الترمذي وابن ماجه بإسناد حسن. ثم أورد كلام ابن العربي فقال: قال ابن العربي رَحَمُ اللَّهُ: يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات:

الأولى: إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح؛ فهذا سنة.

الثانية: دعوة الحفل للمفاخرة، فهذه تكره.

الثالثة: الإعلام بنوع آخر؛ كالنياحة ونحو ذلك؛ فهذا يحرم) $^{(\pi)}$ .

(١٠) اعلم أن من الأخطاء الشائعة على ألسنة الناس: أنهم يطلقون على الميت: (المتوفي) بكسر الفاء، والصحيح أن يقال: (المتوفى) بفتح الفاء؛ لأن (المتوفى) بالكسر هو الله عَزَّوَجَلَّ؛ كها قال تعالى: ﴿ اللهُ يَتَوَفَى اللهَ عَنَ اللهَ عَنَ اللهَ عَنَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى الله الله الله الله على الله الله الله المشدة، ولكن يقال: (تُوفَى فلان) بضم التاء وكسر الفاء المشددة؛ وذلك لنفس المعنى السابق.

(۱۱) قال ابن حزم رَحِمَهُ اللَّهُ: (لو ماتت امرأة حامل، والولد حي يتحرك قد تجاوز ستة أشهر؛ فإنه يشق بطنها، ويخرج الولد؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا آخَيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾، ومن تركه عمدًا حتى يموت فهو قاتل نفس)(٤).

<sup>(</sup>١) البخاري (١٣٠٤)، ومسلم (٩٢٤).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٣١٨)، ومسلم (٩٥١).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٣/ ١١٧).

<sup>(</sup>٤) المحلي (٥/ ٢٤٢).

## أحكام الجنائــز



(١٢) يستحب أن يتمنى الموت في أرض مباركة؛ كها كان عمر يتمنى أن يموت في المدينة، فكان رَحَوَالِتَكُ عَنْهُ يدعو: «اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد رسولك» (١). وكها دعا موسى عَلَيْهِ السَّكَمُ ربه عند الموت أن يدنيه من الأرض المقدسة (٢).

قال البخاري رَحْمَهُ اللَّهُ: (باب: من أحب الدفن في الأرض المقدسة ونحوها) $^{(7)}$ .

(١٣) إذا مات الإنسان في غير مولده، قيس له في الجنة من مولده إلى منقطع أمره؛ فعن عبد الله بن عمرو رَحَوَلِتَهُ عَنْهَا قال: "يا ليته مات في غير مولده"، فقال رجل من الناس: لم يا رسول الله، قال: "إن الرجل إذا مات في غير مولده، قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة» (٤).

(۱٤) ينبغي للإنسان أن يغتنم عمره باكتساب الطاعات؛ فعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله علي يقول: «ألا أنبئكم بخياركم؟» قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «خياركم أطولكم أعهارًا وأحسنكم أعهالًا»(٥).

وليعلم أنه إذا بلغ الستين فقد أعذر الله إليه؛ فعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «من عمّره الله ستين سنة فقد أعذر إليه في العمر»<sup>(٦)</sup>. قال الحافظ رَحَمَهُ اللهُ: (الإعذار: إزالة العذر، والمعنى: أنه لم يبق له اعتذار كأن يقول: لو مدلي في الأجل لفعلت ما أمرت به، يقال: أعذر إليه، إذا بلغ أقصى الغاية في العذر ومكنه منه)<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۸۹۰).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٣٣٩)، ومسلم (٢٣٧٢).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٣/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٤) حسن: رواه ابن ماجه (١٦١٤)، والنسائي (٤/٧)، تفرد به حيي بن عبد الله، قلت: لا يضر تفرده إذا كان الراوي عنه ثقة، وهذا الحديث يرويه عنه عبد الله بن وهب، وقد توبع فقد رواه أحمد (٢/٧٧) من طريق ابن لهيعة ولا بأس به في الشواهد، فالحديث حسن، وصححه ابن حبان في صحيحه (٧/ ١٩٦ ح ٢٩٣٤)، وحسنه الألباني في المشكاة (١٩٥٣).

<sup>(</sup>٥) حسن: ابن حبان (٢٩٨١)، وأحمد (٢/ ٢٣٥). روي موصولًا ومرسلًا علل الدارقطني (١٣/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٦٤١٩).

<sup>(</sup>٧) فتح الباري (١١/ ٢٤٠).



(١٥) اعلم أن أعمار الأمة ما بين الستين إلى السبعين سنة، ولا يجاوز ذلك إلا القليل؛ فعن أبي هريرة رَحَوَالِيَهُ عَنهُ أن رسول الله ﷺ قال: «أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين، وأقلهم من يجوز ذلك» (١).

## ــه علامات حسن الخاتمة:

 ♦ جمع الشيخ الألباني في كتابه (أحكام الجنائز) علامات يستدل بها على حسن الخاتمة، وأنا أسوقها لك مختصرة:

- (١) النطق بالشهادتين: لقوله ﷺ: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، دخل الجنة» (٢).
  - (٢) الموت برشح الجبين؛ لقوله ﷺ: «موت المؤمن بعرق الجبين» (٣).
- (٣) الموت ليلة الجمعة أو نهارها؛ لقوله على: «ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة؛ إلا وقاه الله فتنة القير»(٤).
- (٤) الاستشهاد في سبيل الله؛ لقوله ﷺ: «للشهيد عند الله ست خصال: يُغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويجلى حلية الإيهان، ويزوج من الحور العين، ويشفع في سبعين إنسانا من أقاربه»(٥).
  - (٥) الموت بالطاعون؛ لقوله ﷺ: «الطاعون شهادة لكل مسلم» (٦).
- (٦-٨) الموت بداء البطن، والموت بالغرق، والهدم؛ لقوله ﷺ: «الشهداء خمسة: المطعون، والمبطون، والغرِق، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله»(٧).

<sup>(</sup>١) حسن: الترمذي (٢٣٣١)، وابن ماجه (٢٣٦).

<sup>(</sup>٢) حسن: رواه أبو داود (٣١١٦)، وأحمد (٥/ ٢٣٣)، والحاكم (١/ ٣٥٠، ٥٠٠)، وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أحمد (٥/ ٣٥٧)، والترمذي (٩٨٢)، وحسَّنه، وابن ماجه (١٤٥٢)، والنسائي (٤/٥).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٢/ ٢٩،١٧٦،٢٢٠)، والترمذي (١٠٧٤)، وضعَّفه الترمذي، وابن القطان بيان الوهم (٥/ ١٨٥)، وضعَّفه الحافظ في الفتح (٣/ ٢٥٣)، وعدَّه الذهبي من مناكير هشام بن سعد (الميزان / ١٨٥)، وأعلَّه الطحاوي، قال الألباني: له شواهد عن أنس وجابر بن عبد الله وغيرهما، فالحديث بمجموع طرقه حسن أو صحيح.

<sup>(</sup>٥) صحيح: رواه الترمذي (١٦٦٣)، وصححه، وابن ماجه (٢٧٩٩).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٧٣٢)، ومسلم (١٩١٦).

<sup>(</sup>٧) البخاري (٦٥٣)، ومسلم (١٩١٤)، والترمذي (٦٠٦٣).

## أحكام الجنــائــز



ومعنى «المطعون»: الذي مات بالطاعون، و «المبطون»: الذي مات بداء البطن.

قلت: والذي يموت بحادث سيارة أشبه بصاحب الهدم، فنرجو أن يكون شهيدًا(١).

- (٩) موت المرأة في نفاسها؛ لحديث النبي ﷺ: «والمرأة يقتلها ولدها جمعاء شهادة...» (٢).
- (۱۰-۱۰) الموت بالحرق وذات الجنب؛ لقوله ﷺ: «الشَّهَادَةُ سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والمغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة»(٣).
  - (١٢) الموت بداء السل؛ لقوله ﷺ: «... السل شهادة»(٤).
- (۱۳ ۱۰) الموت في الدفاع عن المال، وعن النفس، وعن الدين؛ لقوله ﷺ: «من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد»(٥).
- (١٦) الموت مرابطًا في سبيل الله؛ لقوله ﷺ: «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمِن الفَتَّان» (٦).
- (۱۷) الموت على عمل صالح؛ لقوله على عمل صالح؛ لقوله على عمل صالح؛ لقوله على عمل صالح؛ لقوله على عمل البناء وجه الله ختم له بها؛ دخل الجنة، ومن صام يومًا ابتغاء وجه الله ختم له بها؛ دخل الجنة» (۷).

  بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها؛ دخل الجنة» (۷).

# 

(١) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (٨/ ٣٧٥).

(٧) صحيح: رواه أحمد (٥/ ٣٩١).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه أحمد (٤/ ٢٠١)، والطبراني في الكبير (١١/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أبو داود (٣١١١) والنسائي (٤/ ١٣)، وابن ماجه (٢٨٠٣).

<sup>(</sup>٤) الطبراني في الكبير (٦/ ٢٤٧)، وأورده الشيخ الألباني في أحكام الجنائز (ص٤٠)، ونقل تحسين المنذري، وأورد له شاهدًا.

<sup>(</sup>٥) صحيح: رواه أبو داود (٤٧٧٢)، والترمذي (١٤٢١)، والنسائي (٧/ ١١٥).

<sup>(</sup>٦) مسلم (١٩١٣).

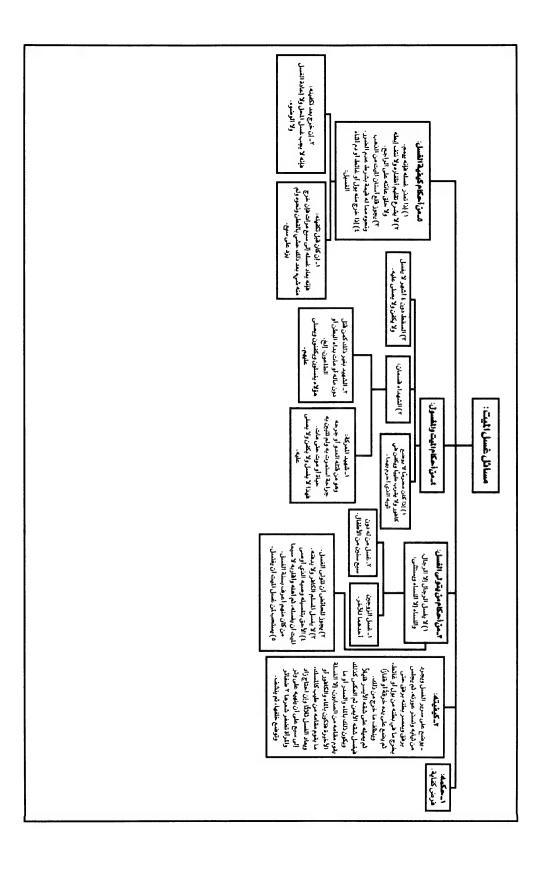



# غسل الهيت

#### - حکمه:

أغسل الميت فرض كفاية؛ ودليل ذلك أن النبي على قال لمن وقصته دابته وهو محرم: «اغسلوه بهاء وسدر، ولا تحنطوه ولا تُمسُّوه طيبًا، ولا تخمِّروا وجهه ورأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا» (١)، وكذلك أمره على للنسوة اللاتي غسلن ابنته: «اغسلنها ثلاثًا، أو خسّا، أو سبعًا، أو أكثر من ذلك، إن رأيتن» (٢). والأمر يفيد الوجوب، ومعلوم أن أمره هنا ينصرف إلى طائفة من الناس يقومون به، فيكون فرض كفاية.

#### \_\_\_ ثواب من غستًل الميت:

و عن أبي رافع رَضَالِتَهُ عَنهُ أَن رسول الله ﷺ قال: «من غسَّل مسلمًا فكتم عليه، غفر الله له أربعين مرة، ومن حفر له فأجنَّه أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يـوم القيامـة، ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس وإستبرق الجنة»(٣)، ومعنى «أجنه»: أي ستره في قبره.

ويلاحظ أن هذا الثواب المذكور في الحديث مشروط بشرط الكتهان والستر على الميت، فلا يُحدِّث بها قد يراه مكروهًا منه.

#### **→•** طريقة الغسل:

للح عن أم عطية الأنصارية رَحَوَالِلَهُ عَهَا قالت: دخل علينا رسول الله عَلَيْ حين توفيت ابنته، فقال: «اغسلنها ثلاثًا، أو خسًا، أو أكثر من ذلك، إن رأيتن؛ بهاء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورًا، أو شيئًا من كافور، فإذا فرغتُن فآذِنَني»، فلها فرغنا آذناه، فأعطانا حَقْوَه، فقال:

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۲۲۷)، ومسلم (۱۲۰۶)، وأبو داود (۳۲۳۸)، والترمـذي (۹۰۱)، والنسـائي (۶/۲۸)، وابن ماجه (۳۰۸۶).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۲۵۶ – ۱۲۶۱)، ومسلم (۹۳۹)، وأبو داود (۳۱٤۳)، والترمذي (۹۹۰)، والنسائي (۲۸/٤) وابن ماجه (۱٤٥٨).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه الحاكم (١/ ٣٥٤) وصحَّحه، ووافقه الذهبي، وصحَّحه الألباني: أحكام الجنائز (ص٥١).



«أَشْعِرْنها إياه»، تعني إزاره (١). وفي بعض الروايات: «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها»، ومعنى «الإشعار»: أن يجعلن هذا الإزار مما يلي الجسد مباشرة.

## وتكون طريقة الغسل كالآتي:

- (١) يوضع الميت على سرير الغسل بعد تجريده من ثيابه، ويوضع على عورته شيء يستره، على أن يكون هذا الشيء ثخينا لا يصف العورة عند صب الماء عليه، ولا يكفي في ذلك ما يفعله بعض المغسلين من وضع خرقة خفيفة لا تستر العورة، خاصة إذا صب الماء.
- (٢) ثم يجلسه إجلاسًا برفق، ويعصر بطنه مسحًا بليغًا -برفق- لأنه ربها كان في جوفه شيء من البول أو الغائط، فيخرج بهذا العصر، إلا أن تكون امرأة ماتت وهي حامل، فلا يعصر على بطنها، وقد ثبت نحو ذلك عن ابن عمر رَحَيَاتِهُ عَنْهَا.
  - (٣) يغسل أسافله؛ بأن يلف المغسل على يده خرقة، أو يلبس قفازًا ثخينًا، وينجيه.
- (٤) ثم ينوي غَسله، ويسمي، ثم يوضئه؛ لما تقدم في الحديث: «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها»، ويلاحظ عند المضمضة والاستنشاق أن يدخل قطنة أو نحوها مبلولة بالماء بين شفتيه، فيمسح أسنانه، وفي منخريه فينظفها، ولا يدخل الماء في فمه ولا في أنف. وذلك بأن يجعل الميت على شقه الأيسر قليلًا ويغسل شقة الأيمن، ثم يغسل شقه الأيسر كذلك، على أن تكون الغسلات بالماء والسدر، أو ما يقوم مقامه كالصابون، إلا الغسلة الأخيرة فيجعل معها كافورًا، فإن لم يجد كافورًا فليضع أي نوع من الطيب كالمسك ونحوه.
- (٥) يعاد الغسل ثلاث مرات، فإن احتاج إلى زيادة الغسلات جعلها خمسًا أو سبعًا، على أن ينتهي إلى وتر.
- (٦) ينشف بعد ذلك بثوب؛ لأنه إذا كفِّن وهو رطب ابتل الكفن ويسبب لذلك حرجًا.
- (٧) يزاد في حق المرأة: أن ينقض شعرها حال الغسل، ثم يضفر شعرها بعد الغسل ثلاث ضفائر؛ قرنيها وناصيتها، وتجعل الضفائر من خلفها؛ لما ثبت في بعض روايات حديث أم عطية أن النبي عَلَيْ أمر النساء اللاتي يغسلن ابنته أن يضفرن شعرها ثلاثة قرون، ويسدلنه من ورائها.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۲۵۳)، ومسلم (۹۳۹)، وأبو داود (۳۱۲۳)، والترمذي (۹۹۰)، والنسائي (۶/۲۸)، وابن ماجه (۱۲۵۸).



#### من أحكام غسل الميت:

(١) لا يغسل الرجال إلا الرجال، ولا يغسل النساء إلا النساء، وعلى هذا فلا يحل
 للرجل أن يغسل أحدًا من محارمه؛ كأمِّه وأخته وابنته... إلخ.

(٢) يستثنى مما سبق الزوجان، فيجوز لكل منهما أن يغسل صاحبه؛ فعن عائشة رَيَّخَالِلَهُعَنَهَا، قالت: «لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسَّل النبي ﷺ غير نسائه»(١).

وثبت أن أسهاء بنت عميس رَضَالِلهُ عَنْهَا غَسَّلَت زَوْجِها أَبا بكر الصديق رَضَالِلهُ عَنْهُ (<sup>٢)</sup>؛ ففي ذلك دليل على جواز غسل المرأة زوجها.

وعن عائشة رَخَالِلَهُ عَنْهَا قالت: رجع إليَّ رسول الله ﷺ من جنازة بالبقيع، وأنا أجد صداعًا في رأسي، وأقول: وا رأساه، فقال: «بل أنا وا رأساه، ما ضرك لو مت قبلي، فغسَّلتك، وكفَّنتك، ثم صليت عليك، ودفنتك؟»(٣).

وثبت أيضًا أن فاطمة بنت رسول الله ﷺ غسَّلها زوجها على بن أبي طالب رَعَوَاللَّهُ عَنَّهُ، وفي ذلك دليل على جواز غسل الرجل لزوجته.

ولكن إذا كانت المرأة مطلقة، هل يغسلها زوجها؟

قال الشيخ ابن باز رَحِمَهُ اللَّهُ: (إذا كانت رجعية، أي: طلقة واحدة أو اثنين؛ فلا بأس)<sup>(٤)</sup>، يعنى: ما دامت في العدة.

(٣) يرى أهل العلم جواز أن يغسِّل كل من الرجل والمرأة الأطفال من دون السبع سنين من ذكر وأنثى (٥). قال أبو داود: قلت لأحمد: الصبي يستر كها يستر الكبير، أعني الصبي الميت في الغسل؟ قال: (أي شيء يستر منه، وليست عورته بعورة، ويغسله النساء)(١).

<sup>(</sup>١) حسن: رواه أبو داود (٣١٤١)، وابن ماجه (١٤٦٤).

<sup>(</sup>٢) حسن لغيره: رواه مالك (١/ ٢٢٣)، وعبد الرزاق (٣/ ٦٧)، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٤٩)، والبيهقي (٣/ ٣٩٧) من طرق يقوى بعضها بعضًا.

<sup>(</sup>٣) حسن: رواه أحمد (٦/ ٢٣٨)، وابن ماجه (١٤٦٥). وأصله في البخاري (٦٦٦٥).

<sup>(</sup>٤) مجموع فتاوي ابن باز (١٣/ ١١٠).

<sup>(</sup>٥) انظر: الشرح الممتع (٥/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>٦) انظر: المغني (٢/ ٤٥٥).

#### غسل الميت



- (٤) يستحب الرفق بالميت؛ في تقليبه، وعصر بطنه، وتليين مفاصله، وسائر أموره، وقد قال عليه «كسر عظم المحي» (١).
- (٥) إن كان بالميت دم يسيل لا يرقأ، فإنه يحشى مكانه قطن ونحوه؛ لمنعه من الخروج، وكذلك إذا خرج منه شيء من بول أو غائط، ويرى بعض أهل العلم أنه يعاد غسله إلى سبع مرات، فإن خرج شيء بعد ذلك حشي بالقطن وغسل محل الدم فقط، وأما إن خرج بعد تكفينه فإنه لا يجب غسل المحل، ولا إعادة الغسل، ولا الوضوء؛ لأن ذلك مما يشق على الناس.
- (٦) تغسيل الحائض والجنب إذا ماتا كغيرهما، ولا يوجد دليل يوجب غسلهما أولًا من الجنابة أو الحيض، ثم غسلًا آخر للوفاة، بل المعتبر غسل الوفاة؛ لأنهما خرجا من أحكام التكليف، وتغسيل الميت تعبد واجب على الأحياء.
- (٧) إذا مات الإنسان محرمًا وغسلناه، فإننا لا نجعل في الماء كـافورًا أو طيبًا؛ لقولـه ﷺ فيمن مات محرمًا: «اغسلوه بهاء وسدر، ولا تحنطوه»، وفي رواية: «ولا تطيبوه»(٢).
- (٨) لا يغسَّل شهيد المعركة، وهو من قاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، ولا فرق في ذلك بين من مات منهم جنبًا أو غير جنب، وأما ما ثبت في حديث حنظلة أن الملائكة غسَّلته لأنه مات شهيدًا وكان جنبًا، فهذه فضيلة وكرامة له، لكن ليس فيها دليل على وجوب تغسيل الشهيد إذا مات جنبًا. قال الشيخ ابن عثيمين رَحَمَهُ اللهُ: (أما من قاتل لوطنية، أو قومية، أو عصبية؛ فليس بشهيد ولو قتل، لكن من قاتل حماية لوطنه الإسلامي من أجل أنه وطن إسلامي، فقد قاتل لحماية الدين، فيكون من هذا الوجه في سبيل الله) (٣).
- (٩) وأما من قتل دون ماله، أو المبطون، والمطعون، وغيرهم ممن يطلق عليهم اسم الشهيد؛ فهؤلاء يغسَّلون ويكفَّنون ويصلَّى عليهم كغيرهم من موتى المسلمين.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٣٢٠٧)، وابن ماجه (١٦١٦)، وصحَّحه الألباني في الإرواء (٧٦٣). وحسَّنه الحفظ في بلوغ المرام (٥٧٦)، وابن القطان وصحَّحه النووي، وقال العودة في شرحه لبلوغ المرام: الأقرب أنه حديث حسن.

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۲٦۷)، ومسلم (۱۲۰٦)، وأبو داود (۳۲۳۸)، والترمذي (۹۵۱)، والنسائي (۲۸/۶)، وابن ماجه (۳۰۸۶).

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الممتع (٥/ ٣٦٢ - ٣٦٣).



(۱۰) المقصود بالشهيد: من قتله العدو، أو جرحه جراحة استمرت به، ولم يتبين به حياة مستقرة حتى مات؛ وعلى هذا: إذا سقط من دابته بدون فعل العدو، أو وجد ميتًا ولم نجد به أثر جراحة أو خنق أو ضرب، أو تبين به حياة مستقرة؛ كأن يأكل أو تستمر به الحياة فترة، يعرف من خلالها أنه ليس في سياق الموت؛ فكل هؤلاء يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم.

(١١) والسقط إذا بلغ أربعة أشهر فإنه يغسَّل ويكفِّن ويصلي عليه.

(۱۲) إن تعذر غسل الميت فإنه ييمم، ويكون تعذره إما لعدم الماء، أو لاحتراق الميت وعدم القدرة على استعماله له، أو لعدم وجود من يغسله؛ كأن يموت رجل بين نساء ليس فيهن زوجة أو أمّة له، أو تموت امرأة بين رجال ليس فيهم زوج أو سيد لها.

ويرى بعض أهل العلم أنه لا يسمم؛ لأن التيمم طهارة بدل لرفع الحدث، وغسل الميت للتنظيف. قال الشيخ ابن عثيمين رَحَمَهُ اللهُ: (فإذا كان هذا قد قيل به، فهو أقرب إلى الصواب من القول بتيميمه، وإن كانت المسألة إجماعًا، أي: تيمم من تعذر غسله؛ فالإجماع لا تجوز نخالفته؛ لأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة)(١).

هذا: وقد ذهب ابن حزم إلى أنه يجوز أن تغسل النساء الرجل والرجال المرأة، إذا مات الرجل بين نساء، والمرأة بين رجال، ويكون ذلك من تحت ثوب يسجى على الميت.

(١٣) من البدع: أن يقول المغسل عند غسل كل عضو ذكرًا من الأذكار، وأن يلقن الميت الشهادتين في أثناء تغسيله.

(١٤) من البدع كذلك: وضع المصحف على صدر الميت قبل غسله، أو بعد الفراغ من غسله، أو قراءة سورة يس في أثناء تغسيله، أو قراءة الفاتحة في أثناء تغسيله، وهذا كله جهل لا دليل عليه من السنة، والحديث الوارد في قراءة (يس) لا يصح.

(١٥) من البدع: وضع بخور مكان غسل الميت؛ بـ دعوى أن روح الميت تحـوم حـول المكان لمدة ثلاثة أيام.

(١٦) ليس هناك دليل لما ذهب إليه بعض الفقهاء؛ من تقليم أظفار الميت، وحلق إبطه وعانته، أو نحو ذلك من سنن الفطرة، وفي المسألة خلاف بين أهل العلم.

<sup>(</sup>۱) الشرح الممتع (٥/ ٣٧٠-٣٧١).

#### غسل الميت



(١٧) يجوز للحائض أن تغسل الموتى؛ لأن حيضتها ليست في يدها، فالحيض لا يكون مانعًا من قيامها بالغسل والتكفين (١).

(١٨) لا يحضر الغسل إلا المغسل ومن يعينه، وعلى من حضر ستر ما رآه شرًا؛ سواء كان جسديًا أو معنويًا، ويجوز له إظهار ما رآه من خير.

(۱۹) يحرم سوء الظن بمسلم ظاهر العدالة، وأما الكافر فلا يحرم سوء الظن به. قال ابن عثيمين رَحَمُهُ الله: (وأما من عرف بالفسوق والفجور، فلا حرج أن نسيء الظن به؛ لأنه أهل لذلك، ومع هذا لا ينبغي للإنسان أن يتتبع عورات الناس ويبحث عنها)(٢).

(۲۰) يحرم أن يغسل المسلم الكافر أو يدفنه أو يتبع جنازته؛ لأن ذلك كله إكرام، وهو ليس أهلًا لذلك، لكن إن عدم من يواريه، فيجوز للمسلم أن يواريه التراب بأن تحفر حفرة، ويلقى فيها ويوارى بالتراب.

(٢١) يجوز خلع أسنان الذهب ونحوها مما له قيمة مما ركبه الإنسان في حياته، بشرط أن لا يكون هناك إضرار بالميت، وأما ما لا قيمة له فيترك ويدفن معه (٣).

(۲۲) قال ابن قدامة رَحَمَهُ اللَّهُ: (وإن وجد ميت فلم يعلم أمسلم هو أم كافر، نظر إلى العلامات؛ من الختان والثياب والخضاب، فإن لم يكن عليه علامة، وكان في دار الإسلام غسل وصلي عليه، وإن كان في دار الكفر لم يغسل ولم يصل عليه، نص عليه أحمد؛ لأن الأصل أن من كان في دار فهو من أهلها، يثبت له حكمهم ما لم يقم على خلافه دليل)(٤).

من أحق بتغسيل الميت:

أولى الناس بغسل الميت «وصيعه» الذي أوصى به أن يغسله؛ فقد أوصى أبو بكر رَضَالِتَهُ عَنهُ أن تغسله امرأته أسهاء بنت عميس (٥)، ثم يليه أهله وأقاربه؛ لا سيها من

<sup>(</sup>١) وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة (٨/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٢) الشرح الممتع (٥/ ٣٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة رقم (١٣٦، ١، ٣٧٨٤)

<sup>(</sup>٤) المغنى (٢/ ٥٣٧).

<sup>(</sup>٥) رواه مالك (١/ ٢٢٣)، وعبد الرزاق (٣/ ٦٧)، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٤٩).



كان أعرف بسنة الغسل منهم (١)؛ فعن عامر قال: غسل رسول الله ﷺ علي، والفضل، وأسامة بن زيد، وهم أدخلوه قبره، قال: وحدَّثني مَرْحَب أو أبو مرحب: أنهم أدخلوا معهم عبد الرحمن بن عوف، فلما فرغ علي قال: "إنها يلي الرجلَ أهلُه"(٢).

استحباب غُسل من غَسَّل ميتًا:

فعن أبي هريرة رَحِيَالِثَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «من غسل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ» (٣). قال الشيخ الألباني رَحَمُهُ اللهُ: (وظاهر الأمريفيد الوجوب، وإنها لم نقل به لحديثين:

الأول: قوله ﷺ: «ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم»(٤).

الثاني: قول ابن عمر رَحِّوَالِيَّهُ عَنْهَا: «كنا نغسل الميت؛ فمنا من يغتسل، ومنا من لا يغتسل» (٥٠(٦).



<sup>(</sup>١) وقد ذكر العلماء تفصيلًا في ترتيب الأحقية في ذلك، ولم أجد لما ذكروه دليلًا، لذا لم أتقيد به.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه أبو داود (٣٢٠٩)، والحاكم (١/ ٣٢٦) وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وصحَّحه الشيخ الألباني أحكام الجنائز (ص١٤٧) وأورد له شواهد.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٣١٦٢)، والترمذي (٩٩٣)، وحسَّنه، وابن ماجه (١٤٦٣)، وقال الحافظ في التلخيص (٢/ ١٣٤): (أسوأ أحواله أن يكون حسنًا). وقال الألباني: (وبعض طرقه حسن، وبعضه صحيح على شرط مسلم). أحكام الجنائز (ص٥٣).

<sup>(</sup>٤) رواه الحاكم (١/ ٣٨٦) وصحَّحه ووافقه الذهبي، وحسَّنه الشيخ الألباني.

<sup>(</sup>٥) رواه الدارقطني (٢/ ٧٢)، والبيهقي (١/ ٣٠٦)، والخطيب (٥/ ٤٢٤)، وصحَّحه الألباني.

<sup>(</sup>٦) أحكام الجنائز (ص ٥٣ – ٥٤).

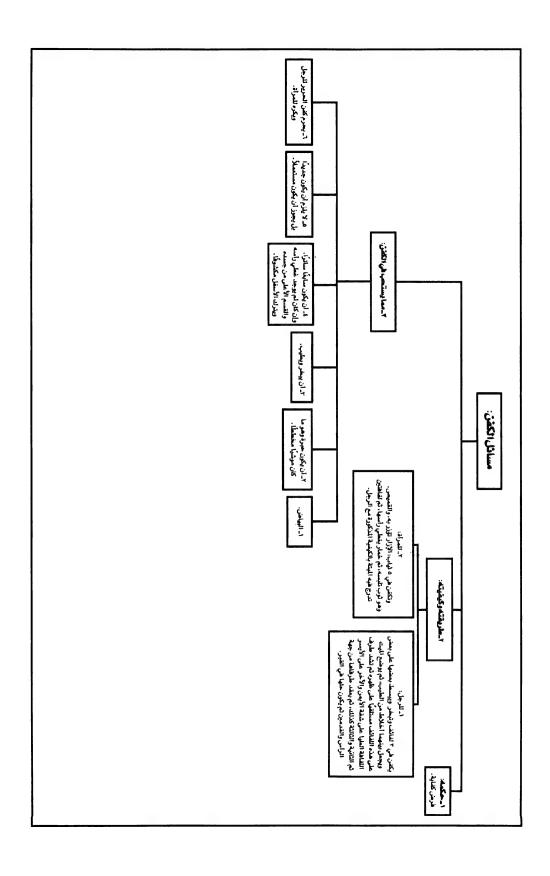



# الكفن

#### ـ حکمه:

لَّهُ فرض كفاية؛ لقوله ﷺ في الذي وقصته ناقته: «وكفِّنوه في ثوبيه»(١)، وهذا أمر منه ﷺ بتكفينه، والأمر يفيد الوجوب. ومما يدل على الوجوب: الإجماع العملي للمسلمين على مر العصور؛ كما نقله غير واحد من أهل العلم.

#### - طريقة التكفين:

ثبت في الحديث أن رسول الله ﷺ: «كُفِّن في ثلاث لفائف بيض سحولية، ليس فيها قميص ولا عمامة» (٢).

# ويكون تكفين الميت كالآتي:

- (أ) يؤتى باللفائف الثلاث، و «أَنجَمَّر» أي: تبخر بالبخور؛ لما ثبت في الحديث: «إذا جمرتم الميت فأجمروه ثلاثًا» (٣).
- (ب) تبسط هذه اللفائف بعضها فوق بعض، ويجعل بينها الحنوط (وهو أخلاط من طيب؛ كالعنبر، والكافور، والصندل، والمسك ونحوه)، إلا أن يكون الميت مُحْرِمًا، فلا نقربه طيبًا، ولا نجمًر ثوبه بالبخور؛ لقوله على لمن مات محرمًا: «ولا تحنطوه»، وفي رواية: «ولا تمسُّوه طيبًا».
- (ج) ثم يوضع الميت على هذه اللفائف مستلقيًا على ظهره، ثم يشد طرف اللفافة العليا على شقة الأيمن، وطرفها الآخر على شقه الأيسر، ثم نفعل كذلك باللفافة الثانية، والثالثة، ثم نعقد اللفائف برباط مشلًا؛ لسئلا تنتشر وتتفرق (ويلاحظ أن هذه الأربطة تحرل عند الدفن).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۲٦۸)، ومسلم (۱۲۰٦)، وأبو داود (۳۲۳۸)، والترمذي (۹۰۱)، والنسائي (٤/ ٣٩).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٢٦٤)، ومسلم (٩٤١)، ومعنى «سحولية» نسبة إلى سحول وهي بلدة باليمن.

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أحمد (٣/ ٣٣١)، والحاكم (١/ ٣٥٥)، وصحَّحه، ووافقه الذهبي.



وأما المرأة، فقد ذهب جمهور العلماء إلى أنها تكفن في خمسة أثواب، وقد ورد في ذلك حديثان: الأول: حديث ليلي الثقفية، وفيه ضعف.

الثاني: ما أورده الحافظ في «الفتح» من حديث أم عطية في تكفين ابنة النبي ﷺ قالت: «فكفّناها في خمسة أثواب، وخمّرناها كما يخمر الحي»، قال الحافظ: وهذه الزيادة صحيحة الإسناد<sup>(۱)</sup>. وعلى هذا جاء تفصيل الكفن للمرأة في كتب الفقه؛ على النحو الآتي: «الإزار»: يكون في أسفل البدن، ثم «الدرع»: وهو القميص، ثم «الخمار» يغطى به الرأس، ثم «اللفافتان» تدرج فيهما الميتة، ويوضع بينهما الحنوط، كما سبق بيانه في تكفين الرجل.

### ثمن الكفن على من؟

(١) يقدم شراء كفن الميت وما يقوم بتجهيزه على قضاء الديون ونحوها من مال الميت، إلا أن يتبرع متبرع؛ سواء كانت جهة عامة، أو شخصا خاصًا يتكفل بتكفينه.

(۲) إذا لم يكن للميت مال لتجهيزه، فإنه يجب على من تلزمه نفقته كالأبوين والأبناء،
 فإن لم يوجد ففي بيت المال، فإن لم يوجد فعلى من علم حاله من المسلمين؛ لأنه فرض كفاية.

(٣) الراجح أن الزوج يلزمه تكفين امرأته، وهو من باب العشرة بالمعروف، والمكافأة بالجميل.

(٤) يستحب في الكفن عدة أمور:

منها: البياض، وأن يكون ثلاثة أثواب؛ وذلك لما ثبت في الحديث «أن رسول الله ﷺ كُفِّن في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف، ليس فيها قميص ولا عمامة» (٢)، ولكن لو كفن في غير الأبيض جاز.

ومنها: أن يكون أحدها «حِبَرَة» إذا تيسر؛ لقوله ﷺ: «إذا توفي أحدكم فوجد شيئًا، فليكفن في ثوب حبرة» («الحبرة»: (ما كان موشيا مخططًا)(٤)، والغالب أن هذه الخطوط من جنس الثوب نفسه.

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۳/ ۱۳۳).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۲۲۶) (۱۲۷۱ – ۱۲۷۳)، ومسلم (۹۶۱)، وأبو داود (۳۱۵۱)، والترمذي (۹۹۱)، والنسائي (۶/ ۳۲)، وابن ماجه (۱۶۲۹).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٣١٥٠)، وصحَّحه الألباني.

<sup>(</sup>٤) انظر: لسان العرب مادة (حرر).



ومنها: تبخير الكفن وتطييبه، كما تقدم.

ومنها: أن يكون الكفن سابغًا ساترًا جميع بدنه؛ لقوله ﷺ: "إذا كفن أحدكم أخاه، فليحسن كفنه" (١). قال النووي رَحْمَهُ اللهُ: (قال العلماء: والمراد بإحسان الكفن: نظافته، وكثافته، وكثافته، وستره، وتوسطه، ليس المراد به السرف فيه والمغالاة ونفاسته) (٢).

(٦) إذا مات مُحرمًا فإنه يكفن في ثوبيه اللذين أحرم فيهما؛ لما ثبت في حديث الذي وقصته دابته وهو محرم، فقال ﷺ: «وكفنوه في ثوبيه»(٤).

(٧) وأما الشهيد فإنه لا ينزع عنه ثيابه، بل يدفن وهي عليه؛ لما ثبت في الحديث أن رسول الله ﷺ قال في قتلى أحد: «زمّلوهم بكلومهم وفي ثيابهم» (٥)، وفي رواية لأحمد: «زمّلوهم بكلومهم ودمائهم» (٦)، ومعنى «الكلوم»: الجروح.

ومع هذا فإنه يستحب أن يكفَّن بثوب أو أكثر فوق ثيابه، كما فعل النبي عَلَيْهُ بمصعب بن عمير، وقد تقدم، وكذلك فعل بحمزة ورجل آخر من الأنصار، فعن الزبير بن العوام رَحَالِتُهَا قال: «لما كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى، حتى إذا كادت أن تشرف على القتلى، قال: فكره النبي عَلَيْهُ أن تراهم، فقال: «المرأة المرأة»، قال: فتوسمت أنها

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٩٤٣).

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على صحيح مسلم (٦/ ١١).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٢٧٦)، ومسلم (٩٤٠)، وأبو داود (٢٨٧٦)، والترمذي (٣٨٥٣)، والنسائي (٤/ ٣٨).

<sup>(</sup>٤) تقدم؛ انظر: (١/ ٥٤٠).

<sup>(</sup>٥) أحمد (٥/ ٤٣١).

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد (٥/ ٤٣١).



أمي صفية، فخرجت أسعى إليها، فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلى، قال: فلدمت في صدري، وكانت امرأة جَلْدة، قالت: إليك لا أرض لك، فقلت: إن رسول الله على عزم عليك، فوقفت، وأخرجت ثوبين معها، فقالت: هذان ثوبان جئت بها لأخي حزة، قد بلغني مقتله، فكفّنه فيها، قال: فجئنا بالثوبين لنكفّن فيها حزة، فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار قتيل قد فعل به كما فعل بحمزة، فوجدنا غضاضة وحياء أن نكفّن حزة في ثوبين، والأنصاري لا كفن له، فقلنا: لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب، فقدرناهما فكان أحدهما أكبر من الآخر، فأقرعنا بينهما، فكفّنا كل واحد منهما في الثوب الذي صار له»(١).

(٨) لا يشترط أن يكون الكفن جديدًا، بل يجوز أن يكفن في الثوب المغسول؛ لما ثبت عن أي بكر الصديق رَسَحَالِتَهُ عَالَى الله عن أي بكر الصديق رَسَحَالِتَهُ عَالَى الله الله الله عن الله عنها عنه الله عنه أولى بالجديد من الميت، إنها هو للمهلة (٢)؛ يعنى للتراب.

(٩) قال النووي رَحَمَهُ اللَهُ في (المجموع): (وأما الحرير فيحرم تكفين الرجل فيه، وأما المرأة فالمشهور القطع بجواز تكفينها فيه؛ لأنه يجوز لها لبسه في الحياة، لكن يكره تكفينها فيه؛ لأن فيه سرفًا، ويشبه إضاعة المال، بخلاف اللبس في الحياة فإنه تجميل للزوج)<sup>(٣)</sup>. قال أحمد رَحَمَهُ اللَهُ: (لا يعجبني أن تكفن في شيء من الحرير)<sup>(٤)</sup>.

(١٠) من البدع كتابة الآيات القرآنية أو كلمة التوحيد على كفن الميت، أو تغطيته بها، فهذا ليس من عمل السلف، ولو كان خيرًا لسبقونا إليه، ثم إن فيه امتهانًا لكلام الله بجعله غطاء يتغطى به الميت.

(۱۱) ما يتوارد على ألسنة بعض العامة من أن الموتى يتفاخرون بأكفانهم، كلام لا أصل له، وما ورد فيه من ذلك فلا يصح.



<sup>(</sup>١) حسن: رواه أحمد (١/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٣٨٧)، ومسلم (٩٤١).

<sup>(</sup>٣) المجموع للنووي (٥/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: المغنى (٢/ ٤٧١).

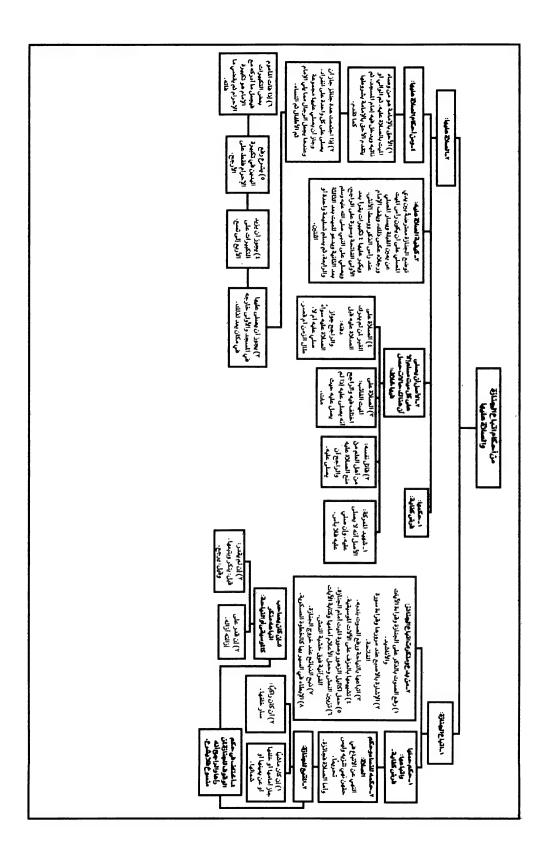



# - أولاً: حكمه:

أيجب حمل الجنازة واتباعها، وهو فرض كفّاية؛ لقوله على: «عودوا المريض، واتبعوا الجنائز؛ تذكركم الآخرة» (١). وهو من حق المسلم على أخيه المسلم؛ لما تبت في الحديث: «حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابه الدعوة، وتشميت العاطس» (٢).

# - ثانيًا: المقصود باتباع الجنازة:

أن يتبعها من عند أهلها حتى يصلَّى عليها، أو يتبعها من عند أهلها حتى تدفن، وذلك أفضل؛ لقوله ﷺ: «من شهد الجنازة حتى يصلَّى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن، فله قيراطان»، قيل: وما القيراطان؟، قال: «مثل الجبلين العظيمين»، وفي رواية: «كل قيراط مثل أحد»(٣).

# - ثالثًا: حكم اتباع النساء للجنازة:

<sup>(</sup>١) حسن: رواه أحمد (٣/ ٤٨)، وابن حبان (٢٩٥٥).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٢٤٠)، ومسلم (٢١٦٢)، وأبو ذاود (٣٠١).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٣٢٥)، ومسلم (٩٤٥)، وأبو داود (٣١٦٨)، والترمـذي (١٠٤٠)، والنسـائي (٤/ ٧٦)، وابن ماجه (١٥٣٩).

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٣٧٨)، ومسلم (٩٢٨)، وأبو داود (٣١٦٧)، وابن ماجه (١٥٧٢).

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (٣/ ١٤٥).



-- رابعًا: فيما يتعلق بالسير بالجنازة:

ولا) يجب الإسراع بالجنازة؛ لقول رسول الله ﷺ: «أسرعوا بالجنازة؛ فإن تك صالحة فخير تقدمونها عليه، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم»(١).

(٢) إذا كان المتبع للجنازة ماشيا، فإنه يجوز له أن يمشي أمامها، وخلفها، وعن يمينها، وعن شيالها، وأما إن كان راكبًا فإنه يسير خلفها؛ لما ثبت في حديث المغيرة بن شعبة رَحَالِثَهَاء عن رسول الله عَلَيْ: «الراكب يسير خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها، خلفها، وأمامها، وعن يمينها، وعن يسارها، قريبًا منها» (٢). ولا شك أن المشي أفضل من الركوب؛ لأن هذا هو المعهود من فعله على المناها المناه

\_\_\_ خامسًا: حكم القيام للجنازة:

وعن أبي سعيد الخدري رَحَوَالِلَهُ عَن النبي ﷺ قال: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع»(٣).

وعن جابر بن عبد الله رَحَالِتُهُمَنْهَا قال: مر بنا جنازة، فقام لها النبي ﷺ، فقمنا به، فقلنا: يا رسول الله إنها جنازة يهودي، قال: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا»(٤).

وفي حديث آخر قيل له: إنها جنازة يهودي، فقال: «أليست نفسًا؟» $(^{\circ})$ .

قال الحافظ رَحِمَهُ اللّهُ: (وقد اختلف أهل العلم في أصل المسألة، فذهب الشافعي إلى أنه غير واجب؛ فقال: هذا إما أن يكون منسوخًا، أو يكون قام لعلة، وأيهما كان فقد ثبت أنه تركه بعد فعله، والحجة في الآخِر من أمره، والقعود أحب إليّ. انتهى، وأشار بالترك إلى

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۳۱۵)، ومسلم (۹۶۶)، وأبو داود (۳۱۸۱)، والترمـذي (۱۰۱۵)، والنسـائي (۶/۱۶)، وابن ماجه (۱۶۷۷).

<sup>(</sup>۲) صحيح: رواه أبو داود (۳۱۸۰)، والترمذي (۱۰۳۱) وقال: حسن صحيح، والنسائي (٤/٥٥)، وابن ماجه (۱۶۸۱)، أعلَّه الدارقطني بالوقف (٧/ ١٣٤)، وصحَّحه ابن حبان (٢٦٩)، وصحَّحه الألباني في أحكام الجنائز (ص٧٥).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٣١٠)، ومسلم (٩٥٩)، وأبو داود (٣١٧٢)، والترمذي (١٠٤٣)، والنسائي (٤/٤٤).

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٣١١)، ومسلم (٩٦٠)، وأبو داود (٣١٧٤)، والنسائي (٤/ ٥٥).

<sup>(</sup>٥) البخاري (١٣١٢)، ومسلم (٩٦١).

حديث عليِّ: «أنه ﷺ قام للجنازة ثم قعد» (١)؛ أخرجه مسلم) (٢). قلت: ثم رجَّح الحافظ أن الأمر للندب؛ بقرينة قعوده، كما ثبت في حديث علي، ونقل عن ابن حزم أن النسخ لا يكون إلا بنهي أو بترك معه نهي.

قلت: قد ثبت الأمر بالجلوس فيها رواه الطحاوي عن إسهاعيل بن مسعود الزرقي عن أبيه قال: «شهدت جنازة بالعراق، فرأيت رجالًا قيامًا ينتظرون أن توضع، ورأيت علي بن أبي طالب يشير إليهم أن اجلسوا، فإن النبي ﷺ قد أمرنا بالجلوس بعد القيام»(٣).

#### -- أخطاء في الجنائز:

أ(١) لا يجوز أن تتبع الجنازة بها يخالف الشريعة، فلا تتبع الجنازة بالنياحة، ولا تتبع بنار؛ فعن عمرو بن العاص أنه قال في وصيته: «فإذا أنا مت، فلا تصحبني نائحة ولا نار»(٤). وثبت نحوه مرفوعًا من حديث أبي هريرة رَحَيَّكَ عَن النبي ﷺ: «لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار»، وفي إسناده من لم يسم، لكن قال الشيخ الألباني رَحَمُهُ اللهُ: (لكنه يتقوى بشواهده المرفوعة، وبعض الآثار الموقوفة)(٥).

(٢) من البدع: رفع الصوت بالذكر أمام الجنازة، وقراءة الآيات وبعض الأناشيد؛ فمن ذلك قراءة البردة، أو دلائل الخيرات، أو الأسهاء الحسنى، أو قولهم: (الله يا دايم هـو الـدايم ولا دايم إلا الله)، أو قولهم: (استغفروا له يغفر الله لكم)، أو قولهم (الفاتحة) أو غير ذلك.

قال الألباني رَحْمَهُ اللهُ: (وأقبح من ذلك تشييعها بالعزف على الآلات الموسيقية أمامها عزفًا حزينا؛ كما يفعل في بعض البلاد الإسلامية تقليدًا للكفار، والله المستعان)(٦).

(٣) اعتقادُ أن الجنائز إذا كانت صالحة خف ثقلها على حامليها اعتقادٌ فأسد لا أصل له.

<sup>(</sup>١) مسلم (٩٦٢)، وأبو داود (٣١٧٥)، والترمذي (١٠٤٤)، والنسائي (٤/ ٧٨).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٣/ ١٨١).

<sup>(</sup>٣) رواه الطحاوي (١/ ٤٨٨)، وأحمد (١/ ٨٢)، وأبو يعلى (٢٧٣)، وسنده حسن.

<sup>(3)</sup> amba (171).

<sup>(</sup>٥) انظر: أحكام الجنائز (ص٧٠).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (ص٧١).



- (٤) قال ابن قدامة رَحَمُهُ اللَّهُ: (فإن كان مع الجنازة منكر يراه أو يسمعه؛ فإن قـدر عـلى إنكاره وإزالته أزاله، وإن لم يقدر على إزالته ففيه وجهان:
  - أحدهما: ينكره ويتبعها، فيسقط فرضه بالإنكار، ولا يترك حقًّا لباطل.
  - ثانيهها: يرجع؛ لأنه يؤدي إلى استهاع محظور ورؤيته مع قدرته على ترك ذلك)(١).
    - (٥) ومن المنكرات: كذلك حمل أكاليل الزهور وصورة الميت أمام الجنازة.
- (٦) ومن المنكرات: نقل الميت إلى أماكن بعيدة لدفنه عند قبور الصالحين، ولا أصل لهذا العمل.
- (٧) ومن المنكرات: تزيين الجنازة، وحمل الأعلام أمامها، وكتابة الآيات القرآنية فوق خشبة الجنازة، ووضع العهامة على الخشبة، وكذلك إكليل العروس إذا كانت بكرًا.
- (٨) ومن المنكرات: ذبح الـذبائح عنـد خـروج الجنـازة عنـد عتبـة البـاب، واعتقـاد بعضهم أنه إذا لم يفعل ذلك مات ثلاثة من أهل البيت.
- (٩) ومن المنكرات: حمل الخبز والخرفان أمام الجنازة، وذبحها بعد الـدفن، وتفريقهـا مع الخبز.
- (١٠) من الأخطاء: تعمد حمل الجنازة عشر خطوات من كل جانب، والبدء باليمين؛ إذ لا دليل على ذلك.
  - (١١) من الأخطاء: التزاحم على النعش.
- (١٢) من الأخطاء: الإبطاء في السير بها، ومنها الخطوة العسكرية البطيئة أمام جنائز العسكريين، وكذلك حملها على عربة المدفع.
- (١٣) الإشارة بالإصبع السبابة عند مرور الجنازة، وقراءة سورة الفاتحة: لا أصل لـه في الشـرع.
- (١٤) من الأخطاء: اعتقاد بعضهم أن الجنازة إذا كانت صالحة تقف عند قبر الولي عند المرور به على الرغم من حامليها.

<sup>(</sup>١) المغني (٢/ ١٧٨).



(١٥) من المخالفات: الرثاء عند حضور الجنازة في المسجد، قبل الصلاة عليها أو بعدها، وقبل رفعها، أو عقب دفن الميت عند القبر.

(١٦) هل يغطى الميت في أثناء حمله؟

أما الرجل فلا يسن فيه هذا، بل يبقى كما هو عليه؛ لأن فيه فائدة الاتعاظ، وأما المرأة فلا بأس بذلك؛ لأن هذا أستر لها، والله أعلم.

(١٧) قال ابن قدامة رَحَمَهُ اللَّهُ: (يستحب لمتبع الجنازة أن يكون متخشعًا، متفكرًا في مآله، متعظًا بالموت، وبها يصير إليه الميت، ولا يتحدث بأحاديث الدنيا، ولا يضحك)(١).





#### حکمها:

• فرض كفاية؛ لأمره ﷺ في أكثر من حديث بالصلاة على الميت، فقال في قصة الرجل الذي عليه الدين: «صلوا على صاحبكم» (١).

# حكم الصلاة على الشهيد:

لا تجب الصلاة على شهداء المعركة ضد الكفار؛ لأن النبي ﷺ لم يصلِّ على شهداء أحد (٢)؛ فعن أنس بن مالك رَحَوَاللَهُ عَنْهُ: «أن النبي ﷺ مر بحمزة وقد مُثِّل به، ولم يصلِّ على أحد من الشهداء غيره»، يعني شهداء أحد (٣)، إلا أن الدارقطني قال: (هذه اللفظة غير محفوظة)(٤)، يعني: «غيره»، وعلى هذا فيكون لفظ الحديث: «ولم يصلِّ على أحد».

ولكن لا بأس لو صلينا عليهم أو على بعضهم؛ فعن شداد بن الهاد رَضَائِتُهُ عَنْهُ أَن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي ﷺ؛ آمن به واتبعه، ثم قال: أهاجر معك، فلبشوا قليلًا، ثم من الأعراب جاء إلى النبي ﷺ في جبته بخضوا في قتال العدو، فأتي به النبي ﷺ في جبته النبي ﷺ في جبته النبي ﷺ في عليه (٥).

وفي المسألة نزاع بين العلماء، وما ذكرته هو الأقرب للصواب، والعلم عند الله.

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٢٩٥) من حديث سلمة بن الأكوع، ورواه الترمذي (١٠٦٩)، والنسائي (٤/ ٦٥)، وابن ماجه (١٤٠٧) من حديث أبي قتادة.

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح البخاري (١٣٤٣).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٣١٣٧) وضعفه الإشبيلي وابن القطان بيان الوهم (٣/ ١٤)، ورواه الترمذي وحسنه والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وحسن إسناده الألباني في أحكام الجنائز (ص٥٥)، وقال النووي في المجموع: إسناده حسن أو صحيح.

<sup>(</sup>٤) انظر: فتح الباري (٣/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٥) صحيح: رواه النسائي (٤/ ٦٠)، والحاكم (٣/ ٥٩٥).



## حكم الصلاة على الطفل والسقط:

ثبت أن النبي ﷺ قال: «والطفل (وفي رواية: والسقط) يُصلَّى عليه، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة» (١). وعن عائشة رَخَيَاتِهُ عَنْهَا قالت: «أي رسول الله ﷺ بصبي من صبيان الأنصار، فصلَّى عليه..» الحديث (٢)، فهذا يدل على مشروعية الصلاة على الطفل والسقط إذا بلغ أربعة أشهر.

قال الحسن البصري رَحْمَهُ اللَّهُ: (يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب، ويقول: اللهم اجعله لنا فَرَطًا وسلفًا وأجرًا)<sup>(٣)</sup>.

هذا، وقد ذهب الشيخ الألباني رَحَمُهُ الله إلى أن الصلاة على الطفل والسقط ليست على الوجوب، إنها هو مشروع فقط، وقد ذهب إلى ذلك أيضًا ابن حزم، ودليلها حديث عائشة رَحَوَالِلَهُ عَمَا قالت: مات إبراهيم ابن رسول الله على وهو ابن ثمانية عشر شهرًا، فلم يصل عليه رسول الله على الله الله على الله الله على الله الله على اله على الله على

# حكم الصلاة على من مات في حدٍّ:

عن عمران بن حصين رَحَالِتُهَا اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه أبو داود (٣١٨٠) والترمذي (١٠٣١) وقال الترمذي: (حسن صحيح)، والنسائي (١٥٥٥): ورين ماجه (١٥٠٧):

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٦٦٢)، وأبو داود (٤٧١٣)، وأحمد (٦/٨٦)، والنسائي (٤/٥٧)، وقوله: فصل عليه من رواية النسائي وأحمد وسندها صحيح.

<sup>(</sup>٣) البخاري تعليقًا (٣/ ٢٠٣).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٣١٨٧)، وأحمد (٦/ ٢٦٧). وحسَّنه الحافظ في الإصابة وقال ابن حزم: هذا خبر صحيح المحلى (٥/ ١٥٨). وقد ورد ما يخالفه ولكن كلها أحاديث ضعيفة ولا تقوى بالطرق.

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٦٩٦)، وأبو داود (٤٤٤٠)، والترمذي (١٤٣٥)، والنسائي (٤/٣٦).



الصلاة على من مات عاصيًا، وعلى قاتل نفسه:

تشرع الصلاة على من مات من المسلمين، حتى لو مات وهو منبعث في المعاصي، سواء في ذلك التائب منها، والذي مات ولم يتب، (إلا أنه ينبغي لأهل العلم والدين أن يتركوا الصلاة عليهم، عقوبة وتأديبًا لأمثالهم)(١). قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَمُهُ اللهُ: (ومن امتنع من الصلاة على أحدهم -يعني القاتل، والغال، والمدين الذي ليس له وفاء- زجرًا لأمثاله عن مثل فعله كان حسنًا، ولو امتنع في الظاهر ودعا له في الباطن ليجمع بين المصلحتين، كان أولى من تفويت إحداهما)(٢).

وأما قاتل نفسه؛ فقد روى مسلم عن جابر بن سمرة رَعَالِشَكَنَهُ قال: «أَقِي النَّبِيُّ ﷺ برجل قتل نفسه بمشاقص، فلم يصلِّ عليه»(٣)، واختلف العلماء في حكم الصلاة على قاتل نفسه؛ فذهب بعضهم إلى ترك الصلاة عليه لهذا الحديث، وذهب جمهور العلماء إلى الصلاة عليه، وأجابوا عن هذا الاستدلال بأن النبي ﷺ لم يصلِّ هو عليه زجرًا لأمثاله، لكنه لم يمنع من الصلاة عليه، ولم ينكر على من يصلي عليه(٤).

الصلاة على من مات وعليه دين:

<sup>(</sup>١) انظر: أحكام الجنائز للألباني (ص٨٣).

<sup>(</sup>٢) الاختيارات الفقهية (ص٩٥١).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٩٧٨)، وأبو داود (٣١٨٥)، وابن ماجه (١٥٢٦).

<sup>(</sup>٤) نقلًا من شرح النووي على صحيح مسلم (٧/ ٤٧).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٦٧٣١)، ومسلم (١٦٦٩)، وأبو داود (٣٣٤٣)، والترمذي (١٠٧٠).



قال القاضي عياض رَحَمَهُ اللَّهُ: (مذاهب العلماء كافة: الصلاة على كل مسلم، ومحدود، ومرجوم، وقاتل نفسه، وولد الزنا، وعن مالك وغيره أن الإمام يجتنب الصلاة على مقتول في حد، وأن أهل الفضل لا يصلون على الفساق زجرًا لهم)(١).

#### الصلاة على الغائب:

يجوز الصلاة على الميت إذا مات غائبًا عن المسلمين في بلاد لم يصلِّ عليه فيها أحد.

فعن جابر رَضَالِلَهُ عَنهُ «أَن النبي ﷺ صلَّى على أصحمة النجاشي، فكبر عليه أربعًا» (٢).

وعن أبي هريرة رَضَالِتُهَانَهُ: «أن النبي ﷺ نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلَّى فصف بهم، وكبر عليه أربع تكبيرات» (٣). قال ابن القيم رَحَمُهُ اللهُ: (ولم يكن من هديه ﷺ وسنته الصلاة على كُل ميت غائب؛ فقد مات خلق كثير من المسلمين وهم غيب، فلم يصل عليهم، وصح عنه أنه صلَّى على النجاشي صلاته على الميت، فاختلف في ذلك على ثلاث طرق:

- (١) أن هذا تشريع وسنة للأمة: الصلاة على كل غائب؛ وهذا قول الشافعي، وأحمد.
  - (٢) وقال أبو حنيفة ومالك: هذا خاصَ بُّهُ، وليس ذلك لغيره.
- (٣) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الصواب أن الغائب إن مات ببلد لم يُصلَّ عليه فيه، صلَّى عليه صلاة الغائب، كما صلَّى النبي على النجاشي؛ لأنه مات بين الكفار ولم يصل عليه، وإن صُلِّى عليه حيث مات لم يصل عليه صلاة الغائب؛ لأن الفرض سقط بصلاة المسلمين عليه، والنبي على صلَّى على الغائب وتركه، وفعله وتركه سنة)(٤).

قلت: ومما يستدل به لذلك ما ثبت في بعض روايات الحديث أن النبي على قال: الإن أخاكم قد مات بغير أرضكم فقوموا فصلوا عليه (°).

<sup>(</sup>١) نقلًا من شرح النووي لصحيح مسلم (٧/ ٤٧).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٣٣٤)، ومسلم (٩٥٢)، والترمذي (١٠٢٢).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٣١٨)، ومسلم (٩٥١).

<sup>(</sup>٤) انظر: زاد المعاد (١/ ١٩ ٥- ٥٢٠).

<sup>(</sup>٥) ابن ماجه (١٥٣٧).



قال الشيخ الألباني رَحَمُهُ اللهُ: (ومما يؤيد عدم مشروعية الصلاة على كل غائب أنه لما مات الخلفاء الراشدون وغيرهم لم يصل أحد من المسلمين عليهم صلاة الغائب، ولو فعل لتواتر النقل بذلك عنهم)(١).

#### الصلاة على القبر:

إذا لم يدرك الإنسان الصلاة على الجنازة حتى دفنت، فإنه يجوز له أن يُصَلِّي عليه عند القبر؛ لما ثبت في (الصحيحين) أن امرأة سوداء كانت تَقُم المسجد (أو شابًا)، فهاتت، ففقدها النبي على فسأل عنها (أو عنه) فقالوا: مات، قال: «أفلا كنتم آذنتموني» قال: فكأنهم صغروا أمرها (أو أمره)، فقال: «دلوني على قبره»، فدلوه فصلَّى عليها، ثم قال: «إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عَرَّوَجَلَّ ينورها لهم بصلاتي عليهم»(٢).

وقد اختلف أهل العلم في الصلاة على القبر: قال ابن المنذر رَحَهُ أللهُ: (قال بمشروعيته الجمهور، ومنعه النخعي ومالك، وأبو حنيفة، وعنهم إن دفن قبل أن يصلًى عليه شرع، وإلا فلا)<sup>(٣)</sup>. هذا، وذهب بعضهم إلى أنه خاص بالنبي عليه الخديث: «... وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم».

قلت: لكن ثبت نحو هذه القصة، وفيها (فأمَّنا، وصفَّنا خلفه) (٤)، وفي ذلك دليل على عدم الخصوصية؛ قال الشوكاني رَحَمُ أللَهُ: (وقد عرفت غير مرة أن الاختصاص لا يثبت إلا بدليل، ومجرد كون الله ينور القبور بصلاته على أهلها لا ينفي مشروعية الصلاة على القبر لغيره، لا سيها بعد قوله ﷺ: صلوا كها رأيتموني أصلي) (٥).

قلت: والراجح جواز الصلاة على القبر؛ سواء صُلي على الميت أم لم يصلُّ عليه.

<sup>(</sup>١) انظر: أحكام الجنائز (ص٩٣).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٣٣٧)، ومسلم (٩٥٦)، واللفظ له، وأبو داود (٣٢٠٣)، وابن ماجه (١٥٢٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح الباري (٣/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه ابن حبان (٣٠٨٧)، وأحمد (٤/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: نيل الأوطار (٤/ ٩١).



وأما المدة التي يمكن أن يصلَّى فيها على القبر بعد دفنه، فقد اختلفوا في ذلك؛ فمنهم من حدَّه بثلاثة أيام، ومنهم من حدَّه بشهر، ومنهم من قال: ما لم يترَّب، وليس هناك دليل لهذا التفريق، والظاهر جوازه مطلقًا، والعلم عند الله.

# - كيفية صلاة الجنازة:

♦ (أ) توضع الجنازة معترضة لاتجاه القبلة، على أن يكون رأس الميت يمين القبلة،
 ورجلاه على يسار القبلة.

(ب) يقف الإمام عند رأس الميت إذا كان رجلًا، وعند وسطها إذا كانت أنشى، ويصف المأمومون خلفه صفوفًا؛ فعن أبي غالب الخياط قال: «شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل عند رأسه، فلها رفع أتي بجنازة امرأة من قريش أو من الأنصار، فقيل له: يا أبا حمزة هذه جنازة فلانة ابنة فلان فصل عليها، فصلى عليها فقام وسطها، وفينا العلاء بن زياد العدوي، فلها رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال: يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله على يقوم حيث قمت، ومن المرأة حيث قمت؟ قال: نعم، قال: فالتفت إلينا العلاء فقال: احفظوا»(١).

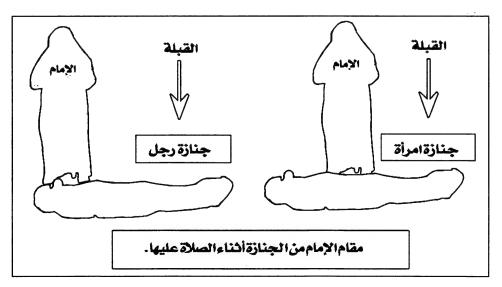

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه أبو داود (٣١٩٤)، والترمذي (١٠٣٤)، وحسَّنه، وابن ماجه (١٤٩٤).



(جـ) ويكبر أربع تكبيرات، وهذه التكبيرات أركان، وبعض الفقهاء يرى تكبيرة الإحـرام فقط هي الركن، والباقي سنة (١). وقد ثبت ذلك في أحاديث كثيرة عـن النبي على أنه كـبر أربع تكبيرات، إلا أنه يجوز في بعض الأحيان أن يكبر خسًا أو ستًا إلى تسع تكبيرات، وسيأتي بيانه في فقرة: من أحكام الجنائز.

(د) يقرأ بعد التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وسورة من القرآن؛ فعن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس رَحَيَلَتُهَءَنَهُا على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب، وقال: «لتعلموا أنه من السنة»(٢). وفي رواية عند النسائي أنه قرأ بفاتحة الكتاب وسورة، وجهر، فلما فرغ قال: «سنة وحق»(٣). والراجح؛ أن قراءة الفاتحة ركن؛ لعموم قوله ﷺ: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»، وقد تقدم.

والسنة الإسـرار في صلاة الجنازة<sup>(٤)</sup>، وأما ما ورد من أن ابن عباس جهر، فإنها قصــد بذلك تعليم الناس أن القراءة سنة وحق، كها ذكر ذلك في آخر الحديث.

(هـ) ثم يكبر التكبيرة الثانية، ويصلِّي على النبي ﷺ، لحديث أبي أمامة عن رجل من أصحاب النبي ﷺ: «أن السنة في الصلاة على الجنازة: أن يكبر الإمام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي ﷺ، ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات الثلاث، لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلِّم سرا في نفسه» (٥).

واستدل ابن حزم والشوكاني بهذا الحديث أن قراءة الفاتحة والصلاة على النبي على التبي كالله تكونان بعد التكبيرة الأولى، وذهب جمهور العلماء إلى التفصيل الذي ذكرته، وأيده الشيخ الألباني (٢).

<sup>(</sup>١) راجع في ذلك: الشرح الممتع (٥/ ٣٩٩–٤٠٠).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۳۳۵)، وأبو داود (۳۱۹۸)، والترمذي (۱۰۲۷)، وصحَّحه.

<sup>(</sup>٣) صحيح: النسائي (٤/ ٧٤-٧٥)، وابن حبان (٣٠٧١).

<sup>(</sup>٤) انظر: حديث أبي أمامة الآتي.

<sup>(</sup>٥) صحيح: رواه البيهقي (٤/ ٣٩)، والحاكم (١/ ٥١٢). وقال الحافظ في الفتح (٣/ ٢٠٣): إسناده صحيح. (د) أي كان الماد ( سيم ١٠)

<sup>(</sup>٦) أحكام الجنائز (ص١٢٢).



قال الشيخ الألباني رَحَمُهُ اللهُ: (وأما صيغة الصلاة على النبي ﷺ في الجنازة، فلم أقف عليها في شيء من الأحاديث الصحيحة، فالظاهر أن الجنازة ليس لها صيغة خاصة، بـل يؤتى فيها بصيغة من الصيغ الثابتة في التشهد في المكتوبة)(١).

(و) ثم يكبر باقي التكبيرات، ويدعو بعد كل تكبيرة للميت، ويخلص له الـدعاء؛ لما تقدم في حديث أبي أمامة السابق.

تنبيه: يرد على ألسنة كثير من الأثمة أن الدعاء بعد الثالثة للميت، وبعد الرابعة لجميع المسلمين، ولا أعلم لهذا دليلا صريحًا، والذي تدل عليه الأحاديث الدعاء للميت فقط في هذه التكبيرات (راجع حديث أبي أمامة السابق). ولعلهم ذهبوا لذلك لدعاء النبي على الميت: «اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا»(٢). ولكن الأولى أن يدعو بمثل هذا المأثور. وسوف أسوق إن شاء الله في باب الملاحظات بعض الأدعية المأثورة للدعاء للميت.

(ز) ثم يسلم: ويجوز أن يكون التسليم تسليمة واحدة، ويجوز أن يكون تسليمتين؛ فعن أي هريرة «أن رسول الله على حنازة فكبر عليها أربعًا، وسلم تسليمة واحدة» (٣)؛ فهذا دليل التسليمة الواحدة. وأما دليل التسليمتين فيا ثبت عن ابن مسعود قال: «ثلاث خلال كان رسول الله على الجنازة مثل خلال كان رسول الله على الجنازة مثل التسليم في الصلاة» (٤). قال الشيخ الألباني: (وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن ابن مسعود أن النبي على كان يسلم تسليمتين في الصلاة، فهذا يبين أن المراد بقوله في الحديث الأول: «مثل التسليم في الصلاة» أي التسليمتين المعهودتين) (٥).

<sup>(</sup>١) أحكام الجنائز (ص١٢٢).

<sup>(</sup>٢) حسن: رواه أبو داود (٣٢٠١)، والترمذي (٢٠٢٤) وقال: حسن صحيح، والنسائي (٤/ ٧٤)، وابن ماجه (١٩٨٦). وللحديث شواهد عن أبي هريرة، وعن أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه.

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم (١/ ٣٦٠)، والبيهقي (٤/ ٤٣)، وحسَّنه الألباني، انظر: أحكام الجنائز (ص١٢٨).

<sup>(</sup>٤) حسن: رواه البيهقي (٤/ ٤٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: أحكام الجنائز (ص١٢٧).



#### من أحكام الجنائز:

(1) قال الإمام النووي رَحْمَهُ اللّهُ: (والصلاة على الكافر، والـدعاء لـه بـالمغفرة حـرام، بنص القرآن والإجماع)<sup>(١)</sup>. ودليل ذلك قوله تعـالى: ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٓ أَحَدِ مِنْهُم مَاتَ أَبَدَا وَلَا نَقُمُّ عَلَىٰ قَبْرِقَةً إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ. وَمَاثُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ [النوبة: ٨٤].

- (۲) كلما كثر الجمع على الجنازة كان أفضل للميت؛ فعن عائشة رَحَوَلَيَهُ عَنهَ أَن النبي ﷺ قال: «ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له، إلا شفعوا فيه» (۲)، وفي رواية: «إلا غفر له». رواه مسلم. وعن ابن عباس رَحَوَلَتُهُ عَنْهُا قال: «ما من رجل مسلم يموت، فيقوم على جنازته أربعون رجلًا، لا يشركون بالله شيئًا، إلا شفّعهم الله فيه» (۳).
- (٣) يستحب إكثار الصفوف خلف الإمام بأن تكون ثلاثة صفوف فصاعدًا؛ فعن أي أمامة رَسَوَالِلَهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ على جنازة ومعه سبعة نفر، فجعل ثلاثة صفًا، واثنين صفًا، واثنين صفًا،
- (٤) وإذا لم يكن مع الإمام إلا رجل واحد فإنه يصلي وراءه، ولا يصلي حذاءه كها هـو في الصـلوات الأخـرى؛ فعـن عبـد الله بـن أبي طلحـة «أن أبـا طلحـة دعـا رسـول الله عليه إلى عمير بن أبي طلحة حين توفي، فأتاه رسول الله عليه في منـزلهم، فتقـدم رسـول الله عليه وكان أبو طلحة وراءه، وأم سليم وراء أبي طلحة، ولم يكن معهم غيرهم»(٥).

<sup>(</sup>١) المجموع (٥/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٩٤٧)، والترمذي (١٠٢٩)، والنسائي (٤/ ٧٥).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٩٤٨)، وأبو داود (٣١٧٠)، وابن ماجه (١٤٨٩).

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني في الكبير (٨/ ١٩٠)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٤٣٢): وفيه ابن لهيعة وفيه كلام، وله شاهد نحوه عن مالك بن هبيرة؛ رواه أبو داود (٣١٦)، والترمذي (١٠٢٨) وحسّنه، وابن ماجه (١٤٩٠)، والحاكم (١/ ٣٦٣، ٣٦٣) وصحّحه، ووافقه الذهبي، ولفظه: «ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب -وفي رواية: إلا غفر له-»، وفي إسناده محمد بن سواق مدلس وقد عنعن، لكن يتقوى به الإسناد السابق، وقال النووي في المجموع (٥/ ٢١٢): حديث حسن، وأقره الحافظ في الفتح (٣/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٥) رواه الحاكم (١/ ٣٦٥) وصحَّحه، ووافقه الذهبي.



(٥) يجوز للمرأة أن تصلي على الجنازة؛ إذ لا دليل يمنع من ذلك، ومما يؤيد ذلك الحديث السابق، وفيه صلاة أم سليم وراءهم، وأيضًا فإن أزواج النبي على حلى جنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد<sup>(١)</sup>، ولأن الأصل أن الأحكام تشرع للرجال والنساء إلا ما قام الدليل على تخصيصه.

ورد في فتاوى اللجنة الدائمة: هل يجوز أن تشارك المرأة الرجال في الصلاة على الجنازة؟ فأجابوا: الأصل في العبادات التي شرعها الله في كتابه أو بينها رسول الله على في سنته أنها عامة للذكور والإناث، حتى يـدل دليـل عـلى التخصـيص بالـذكور أو الإنـاث،

وصلاة الجنازة من العبادات التي شرعها الله تعالى ورسوله على فيعم الخطاب الرجال والنساء، إلا أن الغالب أن الذي يباشر ذلك الرجال لكثرة ملازمة النساء لبيوتهن، ولذلك إذا صادف أنه لم يحضر الجنازة إلا نساء صلين عليها، وقمن بالواجب نحوها، وقد ثبت أن عائشة وَعَاللَّهُ عَنْهَا أمرت أن يؤتى بسعد بن أبي وقاص لتصلى عليه، ولم نعلم أن أحدًا من

الصحابة أنكر عليها، فدل ذلك على أن المرأة تشارك الرجال في الصلاة عـلى الجنــازة، وقــد

تنفرد بالصلاة عليها لأمور تدعو إلى ذلك، كما يكون ذلك في حق الرجال<sup>(٢)</sup>.

(٦) والأحق بالإمامة على الجنازة (الوصي)، ثم (الوالي أو نائبه) ويدخل في ذلك إمام المسجد؛ فعن أبي حازم قال: «إني لشاهد يوم مات الحسن بن علي، فرأيت الحسن ابن علي يقول لسعيد بن العاص -ويطعن في عنقه ويقول- تقدم، فلولا أنها سنة ما قدمتك (وسعيد أمير على المؤمنين يومئذ) وكان بينهم شيء»(٣).

(٧) فإن لم يحضر الوالي، فأحقهم بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله، ثم أعلمهم بالسنة، ثم أقدمهم هجرة، ثم أكبرهم سنًّا؛ لعموم الحديث: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله..» إلى وهذا مذهب أبي حنيفة، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر، وهو قول للشافعي في القديم،

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٩٧٣).

<sup>(</sup>٢) فتاوى اللجنة الدائمة (٨/ ١٥،٤١٥).

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم (٣/ ١٧١) وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٦٧٣)، وأبو داود (٥٨٣)، والترمذي (٢٣٥)، والنسائي (٢/ ٧٧)، وابن ماجه (٩٨٠).



والمشهور من مذهب الشافعية أن أحقهم بالإمامة أقرباؤه، وهو ما ذهب إليه ابس حزم؛ مستدلين بقوله تعالى: ﴿وَأُوْلُواْ اَلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ﴾ [الأنفال:٧٠]، وما ذكرته أولًا هـو الأرجح؛ لأن الأدلة السابقة عامة، والآية خاصة، ومعلوم أن الخاص مقدم على العام.

(٨) إذا اجتمعت عدة جنائز جاز أن يصلي على كل جنازة بمفردها، وجاز أن يصلى عليهم جميعًا صلاة واحدة، فإن كان الموتى رجالًا ونساء، جعل الرجال مما يبلي الإمام، والنساء مما يلي القبلة، فإن كان ثم أطفال معهم، جعل الرجال مما يلي القبلة؛ فعن ابن عمر رَحَيَّ الله على الله على تسع جنائز جميعًا، فجعل الرجال يلون الإمام، والنساء يلين القبلة...» الحديث (١).

وعن عمار مولى الحارث بن نوفل أنه شهد خالته أم كلثوم وابنها، فجعل الغلام مما يلي الإمام، وفي رواية: «ووضعت المرأة وراءه، فصلى عليها، فأنكرت ذلك، وفي القوم ابن عباس، وأبو سعيد، وأبو قتادة، وأبو هريرة؛ فقالوا: هذه السنة»(٢).

(٩) يجوز الصلاة على الجنازة في المسجد، والأفضل أن يكون خارج المسجد في مكان معد لذلك؛ لأن هذا هو الثابت والغالب من هديه على والأحاديث في ذلك كثيرة؛ فمنها عن ابن عمر صَالِيَهُ الله النبي على النبي على الله النبي على أن اليهود جاءوا إلى النبي على الله منهم وامرأة زنيا، فأمر بهما فرجما قريبًا من موضع الجنائز عند المسجد»(٣)، فهذا يدل على أن هناك موضعًا خاصًا للجنائز كان معروفا عندهم.

وأما ما يدل على الجواز في المسجد فما ثبت عن عائشة رَجَالِتَهُمَنْهَا قالت: «والله ما صلى رسول الله ﷺ على سهيل بن بيضاء وأخيه إلا في جوف المسجد»(٤).

(۱۰) یجوز أن تزید تکبیرات الجنازة إلى خمس وست، إلى تسع؛ فعن عبد الرحمن بن أبي ليلي قال: «كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعًا، وإنه كبر على

<sup>(</sup>١) رواه النسائي (٤/ ٧١)، وسنده صحيح، وصحَّحه الشيخ الألباني.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه أبو داود (٣١٩٣)، والنسائي (٤/ ٧١).

<sup>(</sup>٣) البَخاري (١٣٢٩)، (٤٥٥٦)، (٣٦٣٥)، (١٨٤١).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٩٧٣)، وأبو داود (٣١٨٩)، والترمذي (١٠٣٣)، والنسائي (٤/ ٦٨)، وابن ماجه (١٥١٨).



جنازة خمسًا، فسألته، فقال: كان رسول الله على يكبرها» -زاد في رواية - «فلا أتركها أبدًا» (١). وعن عبد خير قال: «كان علي رَضَالِللهُ عَنْهُ يكبر على أهل بدر ستًّا، وعلى أصحاب النبي على خمسًا، وعلى سائر الناس أربعًا» (٢).

وثبت أن النبي ﷺ «كبر على حَبْرة تسع تكبيرات» (٣)، ولا شك أن الغالب من فعله ﷺ التكبير بأربع تكبيرات، والزيادة جائزة لما تقدم، والله أعلم.

(١١) يشرع رفع اليدين في تكبيرة الإحرام فقط، ولم يثبت في رقع اليدين في بقية التكبيرات شيء عن رسول الله على وإنها ثبت ذلك عن عبد الله بن عمر وَ وَالْهَا عَلَى من فعله، والمسألة فيها خلاف، وقد تقدم في صلاة العيدين. واعلم أن السنة للمأموم الإسرار في التكبيرات كلها، وفي القراءة، وقد تقدمت هذه المسألة أيضًا في صلاة العيدين.

(١٢) لم يرد نص حديث في بيان ما يفعله المسبوق إذا أدرك الإمام بعد أن كبر بعض التكبيرات، والظاهر أنه يشمله قوله على: «ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأعوا»، فيكبر مع الإمام، وتكون هذه التكبيرة هي الأولى للمسبوق، فيقرأ الفاتحة، ثم إذا انتهى الإمام من تكبيراته، كبر المأموم ما بقي له، وأتم الصلاة على الصفة السابقة، والله أعلم.

(١٣) إذا دخل المسجد، وقد فاتته الصلاة المكتوبة مع الإمام، ثم شرع الناس في الصلاة على الميت، فإنه يصلي على الجنازة؛ لأنّ المكتوبة يمكن إدراكها بعد صلاة الجنازة، وقد أفتى بذلك الشيخ ابن عثيمين رَحَمُ اللّهُ (٤).

(١٤) من الأخطاء الشائعة انصراف كثير من الناس عن الصلاة على الجنازة، وربيا كانوا مشيعين لها يقفون خارج المسجد، ألا يتعظ هؤلاء من الموت وشدته وكربه؟!

<sup>(</sup>١) مسلم (٩٥٧)، وأبو داود (٣١٩٧) والنسائي (٤/ ٧٧) والترمذي (١٠٢٣) وابن ماجه (١٠٥٥).

<sup>(</sup>٢) رواه الدارقطني (٢/ ٧٣)، والبيهقي (٤/ ٣٧)، وصحَّحه الألباني.

<sup>(</sup>٣) حسن: أخرجه الطحاوي في معاني الآثار (١/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٤) نقلًا من: بدع وأخطاء ومخالفات بالجنائز (ص٤٦) مؤلفه أبو عبد الملك: أحمد بن عبد الله السلمي.



(١٥) ومن البدع والمخالفات وقوفهم بعد الصلاة حول الميت لقراءة الفاتحة، والدعاء له، والتأمين على الدعاء، والشهادة له بالصلاح والخير، فكل هذا مخالف للسنة، ولم يكن من فعل السلف رَضَالِلَهُ عَنْامُر.

(١٦) لا يشرع في صلاة الجنازة دعاء الاستفتاح؛ لأن ذلك لم يرد في السنة.

(١٧) لا مانع أن يُعْلَن للحاضرين أن الميت رجل أو امرأة، لكي يحسنوا الدعاء بها هو مناسب من استعمال الضهائر، فإن لم يعرف هل هو رجل أو امرأة فالأمر واسع؛ لأنه يحمل لغة على معناه، فإن قال: اللهم اغفر له، فالمقصود: الميت، وإن قال: اللهم اغفر لها فالمقصود الجنازة، والله أعلم.

(١٨) ما يفعله بعض العوام من الصلاة على الأموات كل خميس أو جمعة، بدعة، لا أصل له في الشرع.

الأدعية المأثورة عن النبي صلى الدعاء للميت في الجنازة:

ينبغي الإخلاص في الدعاء للميت؛ لما ثبت عن أبي هريرة رَخَالِلَهُ عَنهُ قال: سمعت رسول الله على يقول: «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء»(١)، ويجوز له أن يدعو بأي دعاء؛ يطلب له فيه الرحمة والمغفرة، وأن يتجاوز الله عن سيئاته، والأولى أن يأتي بالأدعية المأثورة عن النبي على في الدعاء للميت؛ وفيها يلى بعض هذه الأدعية:

عن عوف بن مالك رَحَالِلَهُ عَنْهُ قال: صلى رسول الله على جنازة، فحفظت من دعائه: «اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وزوجًا خيرًا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النار»، حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت(٢).

عن أبي هريرة رَحَوَلَيْهُ عَنهُ أن رسول الله ﷺ كان إذا صلى على جنازة يقول: «اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا

<sup>(</sup>١) حسن: رواه أبو داود (٣١٩٩)، وابن ماجه (١٤٩٧)، وابن حبان (٣٠٧٦–٣٠٧٧).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٩٦٣)، والنسائي (١/ ٥١)، وابن ماجه (٩٤٩٨).



فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيهان، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده»(١).

عن واثلة بن الأسقع رَهَوَاللَهُ عَنهُ قال: صلى رسول الله ﷺ على رجل من المسلمين، فأسمعُه يقول: «اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فَقِهِ فتنة القبر، وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه؛ إنك أنت الغفور الرحيم»(٢).

عن يزيد بن ركانة بن المطلب قال: كان رسول الله على إذا قام للجنازة ليصلي عليها قال: «اللهم عبدك وابن أمتك، احتاج إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، إن كان محسنًا فتجاوز عنه»(٣).



<sup>(</sup>١) صحيح: رواه أبو داود (٣٢٠١)، والترمذي (٢٠٢٤)، والنسائي (٤/ ٧٤)، وابن ماجه (١٤٩٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه أبو داود (٣٢٠٢)، وابن ماجه (١٤٩٩). وابن حبان (٣٠٦٣) وصحَّحه كما قال ابن الملقن.

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه الحاكم (١/ ٣٥٩)، وصحَّحه، ووافقه الذهبي.







حكمه: فرض كفاية؛ كها تقدم.

ومعنى اللحد: الميل، وذلك إنـما يكـون في الأرض المتهاسكة الصُّـلبة التـي لا ينهـار ترابها، وذلك بأن يحفر القبر، ثم يحفر في أسفله من جانبه الذي يلى القبلة.

وأما الشق: فهو أن يحفر القبر، ثم يوضع الميت في أسفل الحفرة، ويعرش فوقه باللَّبِن أو الخشب ونحوه، ثم يوضع فوقه التراب.



<sup>(</sup>١) حسن: رواه ابن ماجه (١٥٥٧). وقال الشيخ الألباني: حسن صحيح.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۹۶۶)، والنسائي (۶/ ۸۰)، وابن ماجه (۱۵۵۲).



## ويلاحظ في القبر:

أ- أنه يجب أن يعمق ويوسع ويحسن؛ فعن هشام بن عامر قال: لما كان يـوم أحـد، أصـيب من أصـيب من المسلمين، وأصاب الناس جراحات، فقـال النبي على الماد الماد النبي وأصاب الناس الماد النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي الماد النبي النبي

ب- يسن أن يرفع القبر بعد الفراغ من الدفن قليلًا نحو شـبر؛ فعـن جـابر رَحَوَالِتُهُعَنَّهُا «أن النبي ﷺ ألحد له لحد، ونصب عليه اللَّبِن نصبًا، ورفع قبره عن الأرض نحوًا من شبر» (٢).

ج- أن يجعل القبر مُسنَّمًا بالتراب والحصى، ولا يكون ذلك بالبناء والطين؛ فعن سفيان التهار قال: «رأيت قبر النبي عَلَيْ مسنيًا»<sup>(٣)</sup>. و«المسنَّم»: هو المرتفع من وسطه المائل من جانبه، أي: مثل سنام الجمل. قال ابن القيم رَحَمَهُ اللَّهُ: (وقبره مسنم، مبطوح ببطحاء العرصة الحمراء، لا مبني ولا مطين، وهكذا كان قبر صاحبيه)<sup>(٤)</sup>.

د- أن يعلَّم بحجر ونحوه؛ لما ثبت عن المطلب بن أبي وداعة قال: «لما مات عثمان بن مظعون، أُخرِج بجنازته فدفن، فأمر النبي على رجلًا أن يأتيه بحجر؛ فلم يستطع عمله، فقام إليه رسول الله على وحسر عن ذراعيه، ثم حمله فوضعه عند رأسه، وقال: أتعلم بها قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي»(٥).

هـ - ولا يجوز تجصيص القبر والبناء عليه، ولا يجوز الكتابة عليه؛ فعن جابر رَحَوَلِللّهَءَ أَمّان النبي عَلَيْهُ أَن يَجَصَّص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه ه<sup>(٢)</sup>، ورواه الترمذي بلفظ: «نهى أن تجصَّص القبور، وأن يكتب عليها، وأن يبنى عليها، وأن توطأ»، ومعنى «التجصيص»: أن يوضع فوقه الجص؛ وكذلك البناء عليها بأن يكسى القبر بأحجار أو رخام ونحو ذلك. قال ابن عثيمين رَحَمَهُ أللَهُ: (فالصحيح أن تجصيصها، والبناء عليها؛ حرام).

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه أبو داود (٣٢١٥)، والترمذي (١٧١٣)، والنسائي (٤/ ٨٠)، وابن ماجه (١٥٦٠).

<sup>(</sup>٢) حسن: رواه ابن حبان (٦٦٣٥)، والبيهقي (٣/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٣٩٠).

<sup>(</sup>٤) زاد المعاد (١/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٥) حسن: رواه أبو داود (٣٢٠٦).

<sup>(</sup>٦) مسلم (٩٧٠)، وأبو داود (٣٢٦٦)، والنسائي (٤/ ٨٨)، والترمذي (٩٠٥٢)، وابن ماجه (١٥٦٢).



تنبيه: ما يكتبه البعض على باب المقابر لمعرفة ملكية الأرض لعدم التعـدي عليهـا<sup>(١)</sup>، يكون من الأمور الجائزة للضـرورة، ولكن لا يكتب عـلى كـل قـبر بخصوصـه؛ كالثنـاء عليه ونحو ذلك.

#### \_\_\_ صفت الدفن:

أ (أ) السنة إدخال الميت من مؤخر القبر؛ فعن ابن سيرين قال: «كنت مع أنس في جنازة، فأمر بالميت فَسُلَّ من قِبَلِ رجل القبر» (٢). ومعنى هذا: أن يوضع رأسه في الموضع الذي تكون فيه رجلاه إذا دفن، ثم يُسَلَّ سلَّا رفيقًا، فإن لم يكن إدخاله القبر بهذه الصورة متيسرة لهم، أدخلوه حيث شاءوا؛ إذ المقصود الرفق بالميت، وما تقدم هو الأفضل لأنه السنة؛ فعن أبي إسحاق رَحَمُ أللَهُ قال: «أوصى الحارث أن يصليً عليه عبد الله بن يزيد، فصلى عليه، ثم أدخله القبر من قِبل رجلي القبر، وقال: هذا من السنة» (٣).

قال المنذري: (قال البيهقي: هذا سند صحيح، وقد قال: «هذا من السنة»، فصار كالمسند، وقد روينا هذا القول عن ابن عمر، وأنس بن مالك، قال الشافعي: أخبرنا بعض أصحابنا عن أبي الزناد وربيعة وأبي النضر، لا اختلاف بينهم في ذلك؛ أن رسول الله ﷺ سُلَّ من قِبَل رأسه، وأبو بكر وعمر صَحَالِتَهُ عَنْهَا. قال البيهقي: هذا هو المشهور فيها بين أهل الحجاز)(٤).

(ب) ويقول الذي يدفنه: (بسم الله، وعلى ملة رسول الله)، أو (على سنة رسول الله)، أو يقول: (بسم الله، وبالله، وعلى ملة رسول الله)؛ فعن ابن عمر رَحَالِقَهُ عَنْهُا أَن النبي عَلَيْ كَانَ إِذَا وضع الميت في القبر قال: «بسم الله، وعلى سنة رسول الله عَلَيْهِ»(٥). وعن البياضي رَحَالِقَهُ عَنْهُ عن رسول الله عَلَيْهُ قال: «الميت إذا وضع في قبره، فليقل الذين يضعونه حين يوضع في اللحد: بسم الله، وبالله، وعلى ملة رسول الله عَلَيْهُ»(٦).

<sup>(</sup>١) وذلك في الديار المصرية؛ حيث إن المقابر فيها تكون لكل عائلة تخصها، تُملِّكها الدولة لهم.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه أحمد (١/ ٤٢٩)، وابن أبي شيبة (٤/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٣٢١١)، وصحَّحه الألباني.

<sup>(</sup>٤) تهذيب السنن (هامش مختصر سنن أبي داود ٤/ ٣٣٦) مكتبة السنة المحمدية.

<sup>(</sup>٥) صحيح: رواه أبو داود (٣٢١٣)، والترمذي (١٠٤٦)، وابن ماجه (١٥٥٠).

<sup>(</sup>٦) حسن: رواه الحاكم (١/ ٣٦٦).



(ج) ويستحب أن يجعل الميت في قبره على جنبه الأيمن، ووجهه قبالة القبلة، ورأسه عن يمين القبلة، ورجلاه عن يسار القبلة؛ قال ابن حزم رَحَمُهُ اللهُ: (على هذا جرى عمل أهل الإسلام من عهد رسول الله عليه إلى يومنا هذا، وهكذا كل مقبرة على ظهر الأرض)(١). وقال أيضًا: (وتوجيه الميت إلى القبلة حسن، فإن لم يوجه فلا حرج، قال الله تعالى: ﴿إِنَ اللهُ وَسِمُ عَلِيمٌ ﴾ [القرة: ١١٥]، ولم يأت نص بتوجيهه إلى القبلة)(٢).

قلت: لكن يكفي في ذلك كلامه السابق؛ أنه عمل أهل الإسلام من عهد رسول الله على السنة، والله أعلم.

(د) ثم تحل عقد الكفن، ويبقى الوجه على حاله لا يكشف (٣) إلا أن يكون محرمتا؛ فإنه لا يغطى رأسه أصلًا، وكذلك لا يغطى وجهه، وأما ما يفعله بعض الذين يقومون على الدفن من كشف الوجه لغير المحرم، فمها لا دليل عليه، وهو مما توارثوه جهلًا بعضهم عن بعض بلا أثارة من علم.

(هـ) ثم يوضع اللبن خلف الميت إن كان لحدًا، ويسد الفراغات التي بينه بالطين حتى لا ينهال عليه، وإن كان شقًا عرش فوقه بها يمنع سقوط التراب عليه، ثم يهال التراب لردم الحفرة، ويستحب لمن عند القبر أن يحثو من التراب ثلاث حثوات بيديه جميعًا؛ لما ثبت عن أبي هريرة رَحَيَّلَيُّهُ أن رسول الله على «صلى على جنازة، ثم أتى الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثًا» (ع)، وأما ذكر الآية: ﴿مِنْهَا خَلَقَنَكُمْ وَفِهَا نُعِيدُكُمْ وَفِهُا فَعَيْهَا فَعْرَبُكُمْ وَفِهَا نُعِيدُكُمْ وَفِهَا نُعِيدُكُمْ وَفِهُا فَعَيْهُ فَيْ اللهُ وَلَا عَلَى اللهِ وَاللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَلَيْهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْقَهُا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَيْهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِيهُ اللهُ وَلَقَهُ وَلَيْهُ اللهُ وَلَا لَا يَصِعْ وَاللهُ أَعْلَمُ وَلَهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلَا اللهُولُولُولُهُ وَلَا اللهُ وَلِلْهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِلْهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِهُ لِلللهُ وَلِلْهُ ال

<sup>(</sup>١) المحلي (٥/ ٥٥٧-٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) المحلي (١/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٣) فتاوى اللجنة الدائمة (٨/ ١٩٤) ترتيب الدويش.

<sup>(</sup>٤) صحيح: ابن ماجـه (١٥٦٥)، وصـحَّحه الألبـاني في الإرواء (٧٥١). وقـال النـووي المجمـوع (٥/ ٢٩٢): إسناده جيد، وصحَّحه البوصيري في الزوائد، وقال الحافظ في التلخيص: ظاهره الصحة.



#### • ماذا بعد الدفن؟

التثبيت؛ ودليل ذلك: ما ثبت في الحديث أن النبي على قال: «استغفرون للميت، ويسألون له التثبيت؛ ودليل ذلك: ما ثبت في الحديث أن النبي على قال: «استغفروا لأخيكم، واسألوا له التثبيت؛ فإنه الآن يسأل»(۱)، وثبت أن عمرو بن العاص كَاللَّهُ أوصى أن يقفوا عند قبره قدر أن تنحر جزور ويقسم لحمها، قال: «حتى أستأنس بكم، وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي»(۲). وهذا الدعاء لم يثبت أن يكون جماعيًا، ولا أن يقوم أحدهم فيدعو والناس يؤمنون، ولكن الصحيح من ذلك أن يدعو كل إنسان بمفرده بصوت منخفض.

الجواب: نعم يجوز ذلك في بعض الأحيان، على ألا يتخذ ذلك سنة وعادة، وكأنها من متمات الدفن؛ فقد ثبت أن النبي على في حديث البراء (٣) وعظ الناس، ولكنه لم يكن يفعل ذلك في كل جنازة يحضرها، فالمداومة على ذلك من المخالفات لمسنة، والله أعلم.

واعلم أنه يجوز رفع اليدين في الدعاء على المقبرة، وعليه أن يستقبل القبلة عند الدعاء؛ فعن عائشة وَعَلَيْكَهُمَ قالت: «خرج رسول الله على ذات ليلة، فأرسلت بريرة (٤) في أشره لتنظر أين ذهب، قالت: فسلك نحو بقيع الغرقد، فوقف في أدنى البقيع، ثم رفع يديه، ثم انصرف، فرجعت إلى بريرة فأخبرتني، فلما أصبحت سألته، فقلت: يا رسول الله أين خرجت الليلة؟» قال «بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم» (٥)، ومعنى «الصلاة»: الدعاء. من أحق الناس بدفن الميت؟

(١) اعلم أن الذين يتولون إنزال الميت في قبره ودفنه هم الرجال دون النساء، حتى لـو كان الميت أنثى، وعلى هذا جرى العمل في جميع عصور المسلمين، وهو المعهود في زمنه ﷺ.

<sup>(</sup>١) حسن: رواه أبو داود (٣٢٢١)، والحاكم (١٪ ٣٧٠) وصحَّحه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۲۱).

<sup>(</sup>٣) وهو حديث طويل، رواه أبو داود (٤٧٥٣)، والحاكم (١/ ٣٧-٤) وصحَّحه على شرط الشيخين، وأقرَّه الذهبي.

<sup>(</sup>٤) وهي أَمَة لعائشة رَضَوَالِلَّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٥) حسن: رواه أحمد (٦/ ٢)، والنسائي (١/ ٢٨٧).



(۲) وأحق من يتولى دفنه: (وصيه) إن أوصى بذلك، فإن لم يوص، فأحق الناس بذلك أقاربه؛ إن كانوا يحسنون الدفن؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعَضُهُمْ أَوَلَى بِبَعْضِ ﴾ [الأنفال:٥٠]، وتقدم قول علي رَضِيًا يَكَ بَعد فراغه من دفن النبي ﷺ: ﴿إنها يلي الرجل أهله ﴾(١)، فإن لم يكن ثَم أقارب، أو كانوا لا يحسنون، أو لا يريدون دفنه؛ جاز أن يتولى ذلك غيرهم.

(٣) ويجوز أن يتولى الزوج دفن زوجته بنفسه، لكنه يشترط عمومًا أن لا يتولى دفن المرأة من جامع أهله تلك الليلة؛ لحديث أنس رَخَالِلهُ عَنْهُ قال: «شهدت ابنة لرسول الله عَلَيْهُ، ورسول الله عَلَيْهُ جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، فقال: هل منكم رجل لم يقارف (٢) الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا يا رسول الله، قال: فانزل، فنزل في قبرها» (٣).

# - الأوقات المنهي عن الدفن فيها:

أ (١) لا يجوز دفن الميت في الأوقات الثلاث التي نهى عنها رسول الله على، وذلك في حديث عقبة بن عامر: «ثلاث ساعات كان رسول الله على ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب»(٤).

(٢) وأما الدفن بالليل فقد اختلف العلماء في جوازه وعدمه؛ فذهب الجمهور إلى جوازه، وكرهه الحسن البصري؛ لحديث جابر بن عبد الله رَحَالِتُهُمَّا «أن النبي عَلَيْ ذكر رجلًا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل، وقبر ليلًا، فزجر النبي عَلَيْ أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلًى عليه، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك»(٥).

(٢) يعني: لم يجامع أهله كها ورد في رواية خارج الصحيح. انظر: مشكل الآثار (٣/ ٣٠٤٠)، والحاكم (٢/ ٤)، والجاكم (٤٧/٤)، والبيهقي (٤/ ٥٩).

<sup>(</sup>١) انظر: (١/ ٥٣٨).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٢٨٥)، (١٣٤٢).

<sup>(</sup>٤) مسلم (۸۳۱) وأبو داود (۹۲ ۳۱)، والترمذي (۱۰۳۰)، والنسائي (۱/ ۲۷۵)، (٤/ ۸۲)، وابن ماجه (۱/ ۱۰۳۹).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٩٤٣)، وأبو داود (٣١٤٨)، والترمذي (٩٩٥)، وابن ماجه (١٤٧٤).

قال الشوكاني رَحَمَهُ اللهُ: (فإذا لم يقع تقصير في الصلاة على الميت وتكفينه، فلا بأس بالدفن ليلًا)(١).

ومما يدل على جواز ذلك حديث ابن عباس رَحَالِيَتُهَمَّا «أن رسول الله ﷺ أدخل رجلًا قبره ليلًا، وأسرج في قبره »(٢). وكذلك دفن أبو بكر الصديق رَحَالِيَتَهَمَّاهُ ليلًا من غير إنكار، والله أعلم.

# .... من بدع الدفن وأخطائه:

- (١) السنة الدفن في المقابر؛ لأن النبي على كان يدفن الموتى في مقابر البقيع، ولا يدفن في البيوت؛ لقوله على: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر» (٣).
- (٢) وأما الشهداء فإنهم يدفنون في مواطن استشهادهم؛ لأن النبي ﷺ أمر بالقتلى يوم أحد أن يدفنوا في مصارعهم (٤).
- (٣) من البدع: وضع الميت قليلًا على شفير القبر قبـل الـدفن، وقـراءة بعـض سـور القرآن، والذكر، ونحو ذلك.
- (٤) من الأخطاء الشائعة: (خاصة في الديار المصرية) وضع الميت رجلاه قبالة القبلة، وهذا مما لا دليل عليه من السنة، والصحيح أن يكون وجهه تجاه القبلة، ورأسه عن يمينها، ورجلاه عن يسارها، موجهًا على جنبه الأيمن، كما تقدم (٥).
- (٥) لا يستحب للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموت؛ فإن النبي ﷺ لم يفعل ذلك ولا أصحابه.
- (٦) الأصل أن يدفن كل ميت في قبر مستقل، لكنه يجوز عند الضرورة أن يدفن الرجلان والثلاثة؛ لأن النبي على كان يجمع بين الرجلين والثلاثة من قبل أحد في ثوب

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار (٤/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٢) حسن: رواه الترمذي (١٠٥٧) وحسنه، وابن ماجه (١٥٢٠)، واللفظ له. وله شاهد من حديث جابر رواه أبو داود (٣١٦٤).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٧٨٠)، والترمذي (٢٨٧٧)، ورواه البخاري (٤٣٢)، ومسلم (٧٧٧) نحوه.

<sup>(</sup>٤) حسن: رواه أبو داود (٣١٦٥)، والترمذي (١٧١٧) وقال: حسن صحيح، والنسائي (٤/ ٧٩)، وابن ماجه (١٥١٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: (١/ ٥٦٨).



واحد، ثم يقول: «أيهم كان أكثر أخذًا للقرآن؟ فإن أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد...» الحديث (١).

- (٧) من الأخطاء: هذه المقابر التي انتشرت؛ بأن يجعلوها غرفة، ويوضع الميت على ظهر الأرض فيها، وهذا خلاف السنة، وقد تقدم صفة القبر المشروع.
- (٨) من البدع: الذبح عند وصول الميت المقبرةَ قبل دفنه، وتفريق اللحم على الحاضرين.
- (٩) من البدع: وضع كسرة خبز وإبريق ماء مع الميت في قـبره، أو وضـع حنـاء، أو وضع كتاب لتثبيته.
- (١٠) من البدع: قراءة القرآن بعد إهالة التراب، أو قراءة الفاتحة عنـد رأس الميت، وأول سورة البقرة عند رجليه.
- (١١) ومن البدع: ما يفعله البعض من تلقين الميت؛ بأن يقوم أحدهم فيقول: (يا فلان بن فلان إذا سألك الملكان فقل ربي الله... إلخ).
- (١٣) من الأخطاء: قول بعضهم: «انتقل إلى مثواه الأخير»، فالقبر ليس هو مشواه الأخير، بل هو انتقل إليه ثم إلى القيامة، والمثوى الأخير، بل هو انتقل إليه ثم إلى القيامة، والمثوى الأخير: إما الجنة وإما النار.
- (١٤) من الأخطاء: قولهم «ربنا افتكره، وربنا اعتازه»؛ لأن فيها ما يـوهم وصـف الله بالنقص والنسـيان.
- (١٥) من الأخطاء: اعتقاد بعض العامة أنه بمجرد الموت انحلت عقدة النكاح، وعلى هذا يمنعون الزوج من دفن زوجته، ومن باب أولى عن تغسيلها إن احتاج الأمر، والراجح أن الزوج من أحق الناس بذلك.
- (١٦) جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: إذا انقطع عضو من الإنسان لأي سبب كان، فإنه يلف في خرقة، ويدفن في المقبرة، أو في أرض طيبة بعيدة عن الامتهان، ولا يغسل ولا يصلًى عليه (٢). واعلم أنه ليس هناك دليل على دفن قلامة الأظفار، أو ما يحلقه الإنسان من شعر، ولا مانع له من إلقائها.

<sup>(</sup>١) البخاري (١٣٤٣)، (١٣٤٦)، (٤٠٧٩)، وأبو داود (٣١٣٨)، والترمذي (١٠٣٦).

<sup>(</sup>٢) فتاوى اللجنة الدائمة رقم (١١٢٦٦)، (٨/ ٤٤٨) ترتيب الدويش.



(١٧) ما يتوارد على ألسنة البعض أنه لا يبنى القبر بشيء مسه النار؛ لا دليل عليه، والصحيح أنه لا بأس باستخدام مثل هذه الأحجار في اللحود (١).

(١٨) موتى الحوادث الذين تتمزق أجسادهم، وتختلط أعضاؤهم، بحيث يصعب تمييزهم، يصلَّى عليهم جميعًا بعد تغسيل ما تيسر تغسيله، ويجتهد قدر الإمكان في جمع أجزاء كل فرد على حدة، ويدفن كل فرد في قبره، ويجب استخراج جميع الأجزاء المتناثرة لتدفن مع الموتى، ولا تعدم مع السيارات(٢).

(١٩) السنة أن يدفن الميت في البلد الذي مات فيه، وعليه فلا يجوز نقله إلى غيرها إلا لغرض صحيح، وقد سئل الشيخ ابن باز: إذا أوصى بنقله إلى بلد ليدفن فيه؛ هل تنفذ وصيته؟ فأجاب: تنفيذ الوصية هنا ليس بلازم؛ فإذا مات في بلد مسلم فليدفن فيه، والحمد لله(٣).

(۲۰) من الطقوس المنكرة التي نقلت إلينا من اليهود والنصارى وغيرهم: الوقوف دقيقة أو نحوها؛ حدادًا على الميت، وتنكيس الأعلام والرايات (٤).

(٢١) وكذلك من الشعارات الباطلة: لبس السواد، وعدم الحلق، سواء شعر الـرأس أو نحوه من شعور الإنسان، علمًا بأن حلق اللحية حرام عمومًا، إلا أنهم يمتنعون عن حلقها لا لوجوب إعفائها، ولكن حدادًا على الميت حتى يمضى عليه أربعون يومًا.

(۲۲) إذا ماتت امرأة حامل غير مسلمة، وكانت قد تزوجت من مسلم، فإنها تدفن في أطراف مقبرة المسلمين، ويرى ابن حزم أن ذلك إذا كان الجنين قد كمل في بطنها أربعة أشهر، وهذا ما فعله واثلة بن الأسقع، قال ابن حزم رَحَمُهُ اللهُ: وروينا عن عمر أنها تدفن مع المسلمين من أجل ولدها(٥).

<sup>(</sup>١) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة ترتيب الدويش (٩٠٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة رقم (٩٩٧).

<sup>(</sup>٣) من أحكام الجنائز لابن باز.

<sup>(</sup>٤) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (١٦٧٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفصيل المسألة في المحلى (٥/ ٣١٢).

## الدفين



قلت: وقد ذهب العلماء في هذه الحالة أن توضع مستدبرة القبلة؛ ليكون ولدها مستقبلا القبلة.

(٢٣) قال ابن حزم رَحَمَهُ اللهُ: (لا بأس أن يبسط في القبر تحت الميت ثـوب.. فعـن ابن عباس رَحَوَلَيْنَهُ عَنْهُمَا قال: «بسط في قبر رسول الله ﷺ قطيفة حمراء»(١)(٢).

ونقل النووي عن الجمهور كراهته، وأجازه البغوي، وحمل الجمهور هذا الحديث على أن الذي ألقى القطيفة شقران مولى النبي على النبي المسهم أن يلبسها أحد بعد النبي على النبي على النبي المساد السندلال فيه نظر، والله أعلم.



<sup>(</sup>١) مسلم (٩٦٧)، والترمذي (١٠٤٨)، والنسائي (٤/ ٨١)، وأحمد (٢٠٢٢).

<sup>(</sup>٢) المحلي (٥/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على صحيح مسلم تعليقًا على الحديث (٩٦٧).





# التعزيـة

تُشرع التعزية لأهل الميت، والمقصود بالتعزية: أن يسليهم بم يكف عنهم الحزن، ويحملهم على الرضا، بما تيسر له من الكلام الطيب الذي لا يخالف الشرع، والراجع أنها مشروعة قبل الدفن وبعده.

وقد ورد عن النبي على الألفاظ في تعازيه؛ فمن ذلك: ما عزَّى به ابنته عندما مات صبي لها: "إن لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب» (١)، وما عزى به عبد الله بن جعفر في أبيه؛ فقال: "اللهم اخلف جعفرًا في أهله، وبارك لعبد الله في صفقة يمينه» (٢)، قالها ثلاثًا.

#### .... سنن التعزية وبدعها:

(١) السنة أن يَصنع لأهل الميت طعامًا يشبعهم؛ لقوله ﷺ لما جاء نعبي جعفر:
 «اصنعوا لآل جعفر طعامًا؛ فقد أتاهم أمر يشغلهم، أو أتاهم ما يشغلهم»(٣).

وينبغي أن نجتنب من ذلك أن يصنع الطعام لأهل الميت بكثرة بحيث يجتمع الناس عندهم للطعام. قال ابن عثيمين رَحِمُهُ اللهُ: (فنجد البيت الذي أصيب أهله كأنه بيت عرس، وهذا لا شك أنه من البدع المنكرة)(٤).

لكن إذا كان المعزُّون من أماكن بعيدة جاز إعداد طعام لهم؛ لأن هذا لا يكونُ شبيهًا باجتهاع النياحة (٥).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۲۸٤)، (٥٦٥٥)، (٦٦٠٢)، (٩٦٦٥)، ومسلم (٩٢٣)، وأبو داود (٣١٢٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه أحمد (١/ ٢٠٤، ٢٠٥)، والطبراني في الكبير (١١/ ٣٦٢)، وابـن أبي شـيبة (١١/ ١٠٥)، (١٢/ ٥١).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أبو داود (٣١٣٢)، والترمذي (٩٩٨) وحسَّنه، وابن ماجه (١٦١٠).

<sup>(</sup>٤) الشرح الممتع (٥/ ٤٧١).

<sup>(</sup>٥) انظر: المغني (٣/ ٤٩٧).

#### التعزيــة



- (٢) كذلك من البدع إقامة المأتم والتجمعات، وجلوس أهل الميت للعزاء في سرادقات تُشيَّد، أو صالات مناسبات، أو في الدور، أو على القبر، وإعداد القهوة والشاي، ونحو ذلك؛ فعن جرير بن عبد الله رَحَمُهُ اللهُ قال: (كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت، وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة) (١).
- (٣) قال ابن القيم رَحَمُهُ اللَّهُ: (وكان من هديه ﷺ تعزية أهل الميت، ولم يكن من هديه أن يجتمع للعزاء، ويقرأ القرآن؛ لا عند قبره، ولا عند غيره، وكل هذا بدعة حادثة مكروهة)(٢).
- (٤) إذا دُعي إلى الطعام الذي يقدم عند الموت، هل يجيب المدعوة؟ الجواب: لا يجيبها؛ لأنها من البدع، ولا يعد هذا من القطيعة (٣).
- (٥) ومن هذه البدع أيضًا ما يسميه بعض الناس عشاء الميت، أو عشاء الوالدين، فيجمع الناس سنويًّا مثلًا في شهر رمضان، على أن هذه صدقة عن ميتهم.
- (٦) توزيع (الختمة) وقراءتها، ليقرأ كل منهم جزءًا من القرآن وقت العزاء؛ بدعــة لا أصل له في السنة.
- (٧) قراءة ﴿قُلْهُوَٱللَّهُ أَحَــُدُ ﴾ ألف مرة، أو قــراءة ســورة ﴿يَسَ.﴾، أو الفاتحــة عــلى روح فلان؛ كل هذه منكرات وبدع ما أنزكِ الله بها من سلطان.
- (٨) من البدع ما يفعله كثير من الناس من الاجتماع ثلاثة أيام، وكل خميس، ثم «الأربعين»، ثم اجتماع سنوي، وجعلهم «ذكرى» للميت كل عام.
- (٩) هل للتعزية زمن معين؟ الصواب أنه لم ينص حديث صحيح على تحديد زمن التعزية، والحديث الوارد (لا عزاء بعد ثلاث) لا يصح، والأصل في ذلك أنه يعزى ما دام محتاجًا إلى ما يزيل الحزن عنه، فإن نسي الإنسان مصيبته لطول الزمن مثلًا، فإننا لا نعزيه.
- (١٠) ويجوز تكرار التعزية إذا علم أن هناك مصلحة في ذلك؛ كأن يتجدد على أهل الميت حزنهم لسبب ما، فلا بأس بتعزيته.

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه (١٦١٢)، وصحَّحه البوصيري، والنووي، والألباني.

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد (١/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (٩/ ١٥٦ - ١٥٧) ترتيب الدويش.

#### التعزيــة



(۱۱) لا يجوز تعزية أحد من أهل الكتاب وغيرهم من الكفار؛ قال ابن عثيمين رَحَمُهُ اللهُ: (لا تجوز تعزيته، ولا يجوز أيضًا شهود جنائزهم وتشييعهم)(۱).

(١٢) هناك ألفاظ تستعملها العامة في التعزية وهي لا تجوز؛ فمن ذلك: (البقية في حياتك)، ويقول الآخر: (في حياتك الباقية)، أو قولهم: (ما نقص من عمره زاد في عمرك).

(١٣) من الأخطاء تقبيل المعزين، إذ لا دليل في السنة على ذلك، ويكفي في ذلك المصافحة.

(١٤) من أكبر المنكرات والمحذورات ما يفعله النساء عند مجيئهن للتعزية؛ بـأن تبـدأ ذلك بالعويل، والصـراخ، والنياحة.

(١٥) من الأخطاء إطلاق لفظ «المرحوم» أو «المغفور له»، والصحيح أن يدعى له فيقال: «رحمه الله» أو «غفر الله له»، لأننا لا نجزم لأحد بجنة ولا نار، وهي عقيدة أهل السنة والجهاعة، ومن هذا الباب: قراءة بعضهم: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَيِنَّةُ ﴿ آلْجِينَ إِلَى رَبِّكِ السنة والجهاعة، ومن هذا الباب: قراءة بعضهم: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَيِنَّةُ ﴿ آلْفِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّالَاللَّالَّاللَّالَالَالَاللَّالَاللَّاللَّاللَّالَاللَّاللَّاللَّا

(١٦) يجب على المرأة إذا مات زوجها أن تحد عليه أربعة أشهر وعشرة أيام، وأما غير زوجها فتحد عليه ثلاثة أيام فقط، ومعنى الإحداد: أن تجتنب الطيب، وملابس الزينة، والحلي، وأن تلزم بيتها هذه المدة، ولا تخرج إلا لضرورة أو حاجة ملحة (٢).



<sup>(</sup>١) نقلًا من كتاب: بدع وأخطاء الجنائز (ص٢٨٣).

<sup>(</sup>٢) وسيأتي تفصيل لذلك أكثر إن شاء الله في أبواب (العدة) من أبواب الطلاق.



# زيارة القبور

تشرع زيارة القبور للاتعاظ وتذكر الآخرة؛ وذلك لما ثبت في الحديث عن بريدة وَ وَلَكُ لما ثبت في الحديث عن بريدة وَ وَالَكُ عَنْ قَالَ: قال رسول الله ﷺ: «إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها فإنها تذكركم الآخرة»(١)، وفي رواية: «ولا تقولوا هُجْرًا». ومعنى الهجر: الكلام الباطل، فيدخل في ذلك النياحة، كها يدخل فيها تسخط القدر، ومن الباطل كذلك الاستغاثة بالموتى ودعاؤهم.

والغرض من زيارة القبور أمران:

الأول: أن تكون نيته للزيارة: الاتعاظ وتذكر الآخِرة، كما تقدم في الحديث السابق.

الثاني: أن يدعو للموتى ويسلم عليهم؛ ودليله ما ثبت عن بريدة رَحَالِتَهُ عَنْهُ قال: كان رسول الله ﷺ يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية»(٢).

#### \_\_ زيارة النساء للقبور:

الختلف أهل العلم في جواز زيارة النساء للقبؤر. قال الحافظ رَحَمُهُاللَّهُ: (واختلف في النساء، فقيل: دخلن في عموم الإذن، وهو قول الأكثر، ومحله إذا أمنت الفتنة)(٣).

قلت: ومن الأدلة على جواز ذلك:

- (أ) عموم إذنه ﷺ لزيارة القبور في قوله: «ألا فزوروها»؛ فهذا إذن عام يشمل الرجال والنساء.
- (ب) دخولهن في معنى الحكمة التي من أجلها أبيحت الزيارة؛ وهي قوله ﷺ: «فإنها تذكركم الآخرة»، فهن يحتجن لهذه الموعظة والذكرى كالرجال.

<sup>(</sup>١) مسلم (١٩٧٧)، وأبو داود (٣٢٣٥)، والنسائي (٤/ ٨٩)، ، وأحمد والرواية الثانية عند النسائي.

<sup>(</sup>٢) مسلم (٩٧٥)، والنسائي (٤/ ٩٤)، وابن ماجه (١٥٤٧).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٣/ ١٤٨).



(جـ) إقراره لعائشة رَحَوَالِلَهُ عَهَا، وقد سألته: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ -تعني أهـل القبور - قـال: «قـولي: السـلام عـلى أهـل الـديار مـن المـؤمنين والمسـلمين، ويـرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون»(١).

(د) إقرار النبي عَلَيْ لهذه المرأة التي رآها عند القبر؛ فعن أنس قال: مر النبي عَلَيْ بامرأة تبكي عند قبر، فقال: «اتقي الله واصبري»، قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي –ولم تعرفه – فقيل لها: إنه النبي عَلَيْ فأتت النبي عَلَيْ فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك، فقال: «إنها الصبر عند الصدمة الأولى»(٢).

(هـ) وهذا الذي فهمته عائشة رَخَالِلهُ عَنَا؛ فعن عبد الله بن أبي مليكة أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر، فقلت لها: يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت: من قبر عبد الرحمن ابن أبي بكر، فقلت لها: أليس كان رسول الله ﷺ نهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم، ثم أمر بزيارتها (٣).

قلت: لكن يشكل على ما سبق حديث أبي هريرة رَحَالِلُهُ عَنهُ أن النبي عَلَيْ قال: «لعن الله زوَّارات القبور» (٤)، وهو حجة المانعين، ولا إشكال فيه؛ لأنه يمكن أن يجمع بين الروايات السابقة وبينه، بأن المنع لمن تكرر زيارتها، وهو الذي يدل عليه صيغة المبالغة في قوله: «زوَّارات». في بعض روايات الحديث: (زائرات القبور) لكنها رواية ضعيفة، وقد اختلف العلماء في حكم زيارة النساء للقبور:

فذهب الجمهور إلى الكراهة واحتجوا بأدلة منها حديث أبي هريرة عند أحمد، قال: قال رسول الله على: «لعن الله زوَّارات القبور». ولأن النساء فيهن ضعف.

وذهب الحنفية في الأصح إلى أنه يندب للنساء زيارة القبور كها يندب للرجال؛ لقـول النبـي عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بـالآخرة». قـال الخـير الـرملي: إن كـان ذلك لتجدد الحزن والبكاء وما جرت به عادتهن فلا تجوز، وعليه حمل حديث: «لعن الله زوَّارت القبور». وإن كان للاعتبار والترحم من غير بكاء فلا بأس. اهـ. راجع الموسوعة الفقهية.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۹۷٤)، والنسائي (٤/ ٩٣)، وأحمد (٦/ ١٨).

<sup>(</sup>۲) تقدم (۱/ ۲۲۵).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه الحاكم (١/ ٣٦٧)، والبيهقي (٤/ ٧٨) ورواه ابن ماجه ونحوه.

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه الترمذي (١٠٥٦) وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (١٥٧٦)، وأحمد (٢/ ٣٣٧).

#### زيارة القبـور



وذهب الإمام أحمد في رواية عنه -حكاها ابن قدامة- إلى عدم الكراهة لعموم حديث ثوبان السابق، وهو وجه عند الشافعية -حكاه الروياني في البحر وصحَّحه- إذا أمن الافتتان كها في المجموع للنووي، وهذا هو الراجح، والله أعلم.

قال القرطبي رَحَمُهُ اللَّهُ: (هذا اللعن إنها هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة) (١). وقال الترمذي: وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يـرخص النبي عَلَيْهُ في زيارة القبور، فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء (٢).

#### -- زيارة قبر المشرك:

أيجوز زيارة قبر المشرك، وهو الراجح من أقوال أهل العلم؛ لعموم الأحاديث في زيارة القبور، فهي تشمل زيارة قبور المسلمين وغير المسلمين، سواء كان المقبورون رجالًا أو نساءً. وهذا ما ذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني رَحَهُ أللَهُ في كتابه «فتح الباري شرح صحيح البخاري» نقلًا عن بعض أهل العلم (٣). وقال النووي رَحَهُ أللَهُ: (وبالجواز قطع الجمهور، وقال صاحب «الحاوي»: لا تجوز زيارة قبر الكافر، وهو غلط)(٤). وفي كتاب «الإنصاف» للمرداوي قال: (يجوز زيارة قبر الكافر. قاله المجد وغيره. وقال الشيخ تقي الدين: يجوز زيارته للاعتبار)(٥). وفي كتاب «مغني المحتاج»: (ولا بأس المسلم جنازة قريبه الكافر، ويجوز للمسلم زيارة قريبه الكافر)(٢).

قلت: لكن إن زار قبر المشرك، فإنه لا يسلم عليه، ولا يدعو له، بل يكون الغرض من ذلك الاتعاظ.

<sup>(</sup>١) نقلًا من فتح الباري (٣/ ١٤٩).

<sup>(</sup>۲) سنن الترمذي (۳/ ۳۷۲)

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٣/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٤) نقلًا من فتح الباري (٣/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٥) الإنصاف للمرداوي (٢/ ٥٦٣).

<sup>(</sup>٦) مغنى المحتاج (٢/ ٤٩).



#### أحكام وآداب زيارة القبور:

• (١) لا يمشي بين القبور في نعليه؛ لحديث بشير بن الحنظلية، وفيه: «.. فبينها هو يمشي -يعني النبي على - إذ حانت منه نظرة، فإذا هو برجل يمشي بين القبور عليه نعلان، فقال: يا صاحب السبتيين، ألق سبتينك، فنظر فلها عرف الرجل رسول الله على خلع نعليه، فرمي بهها»(١).

قال ابن عثيمين رَحَمُهُ اللَّهُ: (والأفضل للإنسان أن يخلع نعليه إذا مشى بين القبور إلا لحاجة؛ إما أن يكون في المقبرة شوك أو شدة حرارة أو برودة أو حصى يؤذي الرجل أو نحو ذلك، فلا بأس أن يلبس الحذاء ويمشى به بين القبور)(٢).

- (٣) لا يجوز قراءة القرآن عند القبور، بل الثابت ما يدل على خلاف ذلك في قوله على خلاف القرآن عند القبور، بل الثابت من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة»(٤). ففيه دليل على أن المقابر لا يقرأ فيها القرآن.
- (٤) ويحرم عند المقبرة الذبح ولو قصد به وجه الله، لقوله ﷺ: «لا عَقْرَ في الإسلام» (٥)، قال عبد الرزاق كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة.

<sup>(</sup>۱) حسن: رواه أبو داود (۳۲۳۰)، والنسائي (۶/ ۹۲)، وابن ماجه (۱۵٦۸).

<sup>(</sup>٢) فتاوى التعزية (٣٦)، وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة (٩/ ١٢٣ - ١٢٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (٣/ ٣٢٧).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٧٨٠)، والترمذي (٢٨٧٧).

<sup>(</sup>٥) صحيح: رواه أبو داود (٣٢٢٢)، والنسائي (٢٦/٤) وأحمد (٣/ ١٩٧). أعلَّه البخاري والدارقطني وغيرهما، وقال أبو حاتم: منكر جدًّا زوائد أبي داود (٣٢٢٢)، وسكت عنه أبو داود وصحَّحه البوصيري اتحاف المهرة (٣٣٦٦)، وصحَّحه النووي في خلاصة الأحكام (٢/ ١٠٣١)، وقال الحافظ في اتحاف المهرة: ورَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الكبير بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ، وصحَّحه الألباني في أحكام الجنائز وصححه الأرناؤوط

#### زيارة القبـور



- (٥) يحرم رفع القبر وتجصيصه والبناء عليه والكتابة عليه، كما يحرم إيقاد السرج على القبور وتزيينها ووضع الستور والرخام والتحف ونحو ذلك، فإن هذا كله لم يرد به الشرع، بل ورد النهى عنه، وقد تقدم بعض ذلك.
- (٦) يحرم القعود على القبر؛ فعن أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ الله ﷺ قال: ﴿لأَنْ يَجُلُسُ اللهِ عَلَى قَبْرِ﴾ ألى جلده؛ خير له من أن يجلس على قبرٍ»(١). قال النووي رَحْمُهُ اللّهُ: (والقعود عليه حرام، وكذا الاستناد إليه، والاتكاء عليه)(٢).
- (٧) يحرم الصلاة إلى القبور؛ لقوله ﷺ: «لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها» (٣).
- (٨) ويحرم بناء المساجد على القبور؛ فعن عائشة وابن عباس رَحَالِلَهُ عَالاً: لما نُولِ برسول الله على طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: «لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما صنعوا(٤)، ومعنى «نزل»: حضرته الوفاة، «طفق يطرح»: جعل يضع.

تنبيه: للشيخ الألباني رَحْمَهُ اللّهُ رسالة مفيدة بعنوان «تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد»، رد فيها على شبهات المخالفين فأجاد وأفاد رَحْمَهُ اللّهُ فاكتنزها فإن فيها نفعًا عميهًا.

(٩) لا يجوز اتخاذ القبور عيدًا ومواسم تقصد؛ كما يفعله كثير من الجهال من إقامة الأعياد للأولياء وغيرهم؛ فعن أبي هريرة رَحَالَكُ عَال: قال رسول الله على: «لا تتخذوا قبري عيدًا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورًا، وحيثها كنتم فصلوا علي؛ فإن صلاتكم تبلغني»(٥).

في شرح السنة والألباني وابن باز في مجموع الفتاوى والشوكاني في نيل الأوطار وتحريم رفع القبور،
 وابن دقيق العيد في الإقتراح، وفي الإلمام بأحاديث الأحكام، وعبد الحق الأشبيلي في الأحكام الصغرى.

<sup>(</sup>١) مسلم (٩٧١)، وأبو داود (٣٢٢٨)، والنسائي (٤/ ٩٥)، وابن ماجه (١٥٦٦).

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على صحيح مسلم (٧/ ٢٧).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٩٧٢)، (٩٧٣)، والترمذي (١٠٥٠)، وأبو داود (٣٢٢٩)، والنسائي (٢/ ٦٧).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٤٣٥)، (٣٤٥٣)، (٤٤٤٣)، ومسلم (٥٣١)، والنسائي (١/ ١١٥).

<sup>(</sup>٥) حسن: رواه أبو داود (٢٠٤٢)، وأحمد (٢/ ٣١٩). وأصله في الصحيحين.



(١٠) يحرم السفر وشد الرحال إلى القبور؛ لقوله ﷺ: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثـة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصـي»، متفق عليه(١).

(١١) لا يجوز نبش قبور المسلمين: قال النووي رَحْمَهُ الله: (وأما نبش القبر فلا يجوز لغير سبب شرعي باتفاق الأصحاب، ويجوز بالأسباب الشرعية كنحو ما سبق، ومختصره: أنه يجوز نبش القبر إذا بلي الميت وصار ترابًا، وحينئذ يجوز دفن غيره فيه، ويجوز زرع تلك الأرض وبناؤها، وسائر وجوه الانتفاع والتصرف فيها باتفاق الأصحاب، وإن كانت عارية رجع فيها المعير، وهذا كله إذا لم يبق للميت أثر من عظم وغيره، قال أصحابنا رحمهم الله: ويختلف ذلك باختلاف البلاد والأرض، ويعتمد فيه قول أهل الخبرة بها)(٢).

(۱۲) قال النووي رَحَمُهُ اللَّهُ: (ويجوز نبش الميت إذا دفن لغير القبلة، أو ببلا غسل، على الصحيح فيها، أو بلا كفن، أو في كفن مغصوب، أو حرير، أو أرض مغصوبة، أو ابتلع جوهرة، أو وقع في القبر مال، قال الماوردي في «الأحكام السلطانية»: إذا لحق القبر سيل أو نداوة، قال أبو عبد الله الزبيري: يجوز نقله، ومنعه غيره، قلت: قول الزبيري أصح؛ لما ثبت في «صحيح البخاري» عن جابر بن عبد الله رَحَوَلِللَّهُ عَنْهُا أنه دفن أباه يوم أحد مع رجل آخر في قبر، قال: «ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر، فاستخرجته بعد ستة أشهر، فإذا هو كيوم وضعته هُنيَة غير أذنه» (هو الصواب... قال: «ومعنى هُنية»: أي شيئًا يسيرًا) (٥).

(۱۳) يجوز أن تنبش قبور المشركين؛ لما ثبت أن النبي ﷺ نبش قبور المشركين، وسوى الأرض، وبنى مكانها مسجده؛ كما ثبت ذلك في (الصحيحين) وغيرهما(٢).

<sup>(</sup>۱) البخــاري (۱۱۸۹)، (۱۱۹۷)، ومســـلم (۱۳۹۷)، والترمـــذي (۳۲٦)، وأبـــو داود (۲۰۳۳)، وابن ماجه (۱٤۰۹)، (۱٤۱۰).

<sup>(</sup>Y) HARAGES (0/ T.T).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٣٥١)، (١٣٥٢).

<sup>(3)</sup> Haraes (0/m.m).

<sup>(</sup>٥) انظر: فتح الباري (٣/ ٢١٦).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٤٢٨)، (٣٩٣٢)، ومسلم (٤٢٥)، وأبو داود (٤٥٣).

#### زيارة الفبـور



(١٤) لا يجوز تقطيع أجزاء الموتى المسلمين، وأخذها للتعليم والتدريب؛ لقوله على المن من «إن كسر عظم المؤمن ميتًا مثل كسره حيًّا»(١)، ويجوز ذلك في جثت غير المسلمين من الكافرين، ولذا أقترح أن تشتري الحكومات الإسلامية جثث الكفرة؛ من نحو البلاد الهندية والصينية وغيرهم، عمن يقومون بتحريق الموتى للتدريب عليها، وذلك حفاظًا على حرمة الموتى المسلمين، وعدم امتهانها. بشرط أن لا يكون ذميا أو معاهدا أو مستأمنا(٢).

(١٥) اعلم أن الحديث الوارد في فضيلة زيارة قبر الوالدين كل جمعة، وأن من زارهما كتب بارًا بارًا؛ حديث ضعيف جدًا.

(١٦) من المنكرات قصد زيارة القبور في أيام معينة؛ كيوم عاشوراء، ويومي العيد، ويوم الخميس، وما يسمونه (الطلعات) بعد الموت؛ فيقصدونه في أول خميس، وبعد الخامس عشر، ثم الأربعين. واعلم أن الحديث الوارد في فضيلة زيارة القبور يوم الجمعة، حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به.

(١٧) من المنكرات قصد زيارة قبور الأولياء رغبة في قبـول دعـائهم عنـدهم، حتى يدعي بعضهم أن الدعاء عنده مجرب؛ يعني قبوله.

(۱۸) قال ابن حزم رَحَمَهُ اللهُ: (ولا يحل سب الأموات على القصد بالأذى، وأما تحـذير من كفر، أو بدعة، أو من عمل فاسد؛ فمباح، ولعن الكفار مباح)<sup>(٣)</sup>.

(١٩) الراجح من أقوال أهل العلم أن الموتى لا يسمعون؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْقِيَ ﴾ [النمل: ٨٠]، وقد استدلت بهذه الآية عائشة رَضَائِلَةُعَنْهَا على عدم سياعهم (٤).

## 

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه أبو داود (٣٢٠٧)، وابن ماجه (١٦١٦)، وغيرهم وصححه الشيخ الألباني.

<sup>(</sup>۲) فتاوی ابن باز (۱۳/۳۶۳).

<sup>(</sup>٣) المحلي (٥/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٤) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (٩٢١٦).



## ما ينفع الهيت بعد موته

عن أبي هريرة رَحَالِتَهَا قال: قال رسول الله على: "إذا مات الإنسان، انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة؛ إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له "(١).

■ وعلى هذا نقول: إن مما ينفع الميت بعد موته:

(أ) الدعاء له؛ قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آغَفِرْلَنَا
 وَ إِلْخَوْنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونًا بِٱلْإِيمَانِ ﴾ [المشرورا].

(ب) العلم النافع الذي نشره وأذاعه، وعلى رأس ذلك علم التوحيد، وعقيدة أهل السنة والجهاعية، وتعلم الأحكام الشرعية؛ من تفسير، وحديث، وفقه، ونحو ذلك.

(ج) الولد الصالح؛ فهو في ميزان أبيه، خاصة دعاؤه له. وصلاح الولد في ميزان أبيه؛ سواء دعا له أم لا؛ وذلك لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله على: "إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته: علمًا علمه ونشره، وولدًا صالحًا تركه، ومصحفًا ورثه، أو مسجدًا بناه، أو بيتًا لابن السبيل بناه، أو نهرًا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته، يلحقه من بعد موته»(٢). وعلى هذا فأي عمل صالح يقوم به الولد يكون في ميزان أبيه.

- (د) الصوم عنه إن مات وعليه صيام (راجع تفصيل ذلك في كتاب الصيام).
  - (هـ) الحج عنه (راجع ذلك في كتاب الحج).
  - (و) قضاء الدين عنه (وقد تقدم أدلة ذلك في أول الجنائز).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۹۳۱)، وأبو داود (۲۸۸۰)، والترمذي (۱۳۷۱)، والنسائي (۳۹۵۱).

<sup>(</sup>٢) حسن لغيره: رواه ابن ماجه (٢٤٢)، حسَّنه الألباني لشاهده.

#### ما ينفع الميت بعد موته

(ز) الصدقة عن الميت، وقد ورد في ذلك أحاديث؛ منها حديث عائشة وَعَالِيَهُ عَهَا أَن رَجَلًا قَال: إِن أَمِي افتُلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إِن تصدقت عنها؟ قال: «نعم»(۱). ومعنى «افتلت»: ماتت فجأة.

وعن أبي هريرة رَضَّالِلَهُ عَنهُ أن رجلًا قال للنبي ﷺ: إن أبي مات، وترك مالًا، ولم يوص، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: «نعم»(٢). وهذا يدل على أن الصدقة تنفع الميت؛ سواء كان هو الذي تصدق بها في حياته واستمر نفعها بعد موته، أو تصدق عنه أحد أوليائه بعد موته. قال النووي رَحمَهُ اللَّهُ: (وفي هذا الحديث جواز الصدقة عن الميت واستحبابها، وأن ثوابها يصله وينفعه، وينفع المتصدق أيضًا، وهذا كله أجمع عليه المسلمون)(٣).

#### ويلاحظ في ذلك:

أ- هل يجوز قراءة القرآن وهبة ثوابه للميت؟ الجواب: لم يثبت ذلك في حديث صحيح عن النبي ﷺ، ولم يثبت أنه فعله ﷺ، فالسنة ترك ذلك، وليس مع الذين يجيزون وصول ثواب القراءة للموتى دليل إلا القياس على وصول ثواب الصدقات، وهو قياس لا يصح؛ لأن هذه من الأمور الغيبية التي تحتاج إلى نص صريح يدل عليها، ولكن حسبك في هذا ما تقدم أن ثواب ما يقوم به الولد الصالح من العبادات -سواء كانت قراءة أو غيرها- يكتب مثله لوالديه.

ب- هل تجوز الصلاة عن الميت؟ الجواب: لا يجوز الصلاة عن الميت؛ فإن الصلاة لم
 تسقط عن العبد في حياته بحال من الأحوال، فلا يجوز أن يصلَّى عنه لا فريضة ولا نافلة.

#### \_\_\_ وصية خاصة من المؤلف:

أوصي إخواني المسلمين بتقوى الله عَرَّفَتِنَ ، والمداومة على طاعته ، ﴿ فَلَا تَمُوتُنَ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [البقرة:١٣٢] ، وأوصيهم أن يكثروا الدعاء لي في حياتي وبعد مماتي بالعفو والمغفرة، وأن يتجاوز الله عن زلاتي. وأوصيهم أن يشفعوا لي يوم القيامة إن رأوني قد زلت بي سيئاتي، ولم تُبلِّغني حسناتي جنات ربي أن ينجيني من النار،

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۷۲۰)، ومسلم (۲۰۰۱)، وأبو داود (۲۸۸۱)، والنسائي، وابن ماجه (۲۷۱۷).

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٦٣٠)، والنسائي، وابن ماجه (٢٧١٦).

<sup>(</sup>٣) شرح النووي لصحيح مسلم (٤/ ١٦٧).

#### ما ينفع الميت بعد موته



ويدخلني الجنة برحمته، فإن للمؤمنين شفاعة يوم القيامة؛ كما ورد ذلك في (صحيح مسلم) وغيره.

والله أسأل ألَّا يحرمنا فضله وعفوه بالتوبة والغفران، ورفع الدرجات في الجنان. آخر (كتاب الحوم). ويتلوه إن شاء الله تعالى: (كتاب الصوم). وصلّ اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.



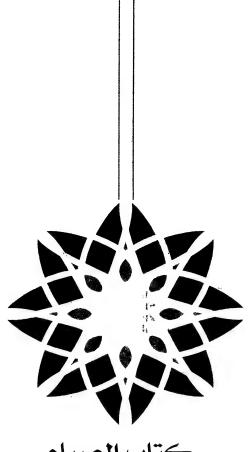

كتاب الصيام

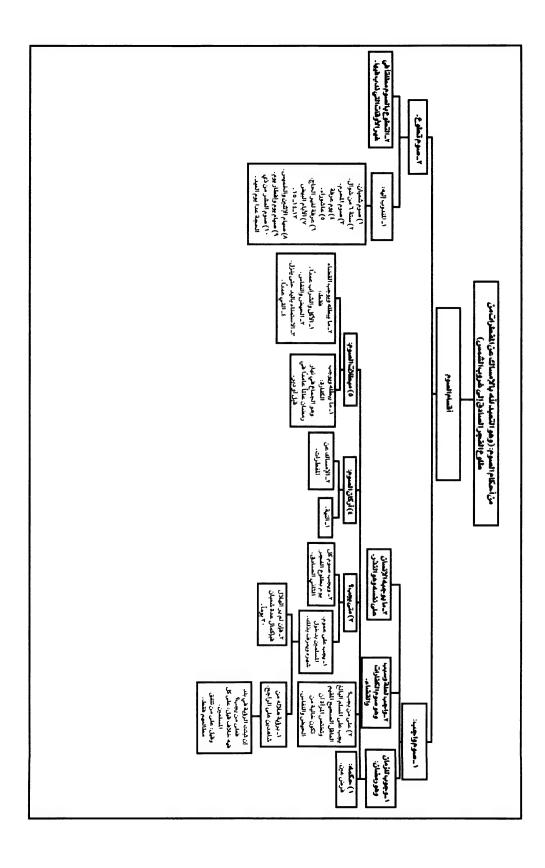



تمميد

#### • معنى الصوم:

الصوم لغة: الإمساك؛ قال تعالى حكاية عن مريم عَلِيَهَاالسَّلَةُ : ﴿إِنِي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ
 أُكِيمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيتًا ﴾ [مريم:٢٦].

والصوم شرعًا: هو التعبد لله عَزْوَجَلَ بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس.

#### -- فضيلة الصوم:

عن أبي هريرة رَيَّوَاللَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله عَلَيْ : «قال الله عَرَّوَجَلّ : كل عمل ابن آدم له، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جُنة، فإذا كان يومُ صومِ أحدكم، فلا يرفث، ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امروٌ صائم، والذي نفس محمد بيده لخُلُوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحها! إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه (۱). ومعنى: «جُنة»: وقاية والمراد «بالرَّفَث»: الخصام والصياح، و«الخلوف»: تغير رائحة الفم؛ لخلو المعدة من الطعام.

وعن سهل بن سعد رَحَوَلِقَهُ عَن النبي عَلَيْ قال: «إن في الجنة بابًا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون؟ يدخل منه الصائمون؟ فيقومون، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق، فلم يدخل منه أحد». وفي رواية عند ابن خزيمة: «... فإذا دخل آخرهم أغلق، ومن دخل شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدًا»(٢).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۹۰۶)، ومسلم (۱۹۰۱)، والترمذي (۷۲۶)، والنسائي (۱۳۳۶)، وابن ماجه (۱۳۳۸).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٨٩٦)، ومسلم (١١٥٢)، والترمذي (٧٦٥)، وابن ماجه (١٦٤٠)، والنسائي (١٦٨/٤).



وعن عبد الله بن عمرو رَحَوَلِكَاعَنْهُا أن رسول الله ﷺ قال: «الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة؛ يقول الصيام: أي رب؛ منعتُه الطعامَ والشهوة، فشفّعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل، فشفعني فيه، قال: فيشفعان»(١).

وعن أبي سعيد الخدري رَيَحَالِلَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من عبد يصوم يومًا في سبيل الله تعالى، إلا باعد الله بذلك اليوم وجهَه عن النار سبعين خريفًا»(٢).

والأحاديث في فضل الصيام كثيرة.

→ فضل صوم شهر رمضان:

ويُزاد على ما تقدم لصيام رمضان خاصة بعضُ الفضائل؛ نذكر منها:

عن أبي هريرة رَجَوَلِلَهُ عَن النبي ﷺ قال: «من قام ليلة القدر إيهانًا واحتسابًا غفر لـه مـا تقدم من ذنبه» (٣).

وعنه رَحَوَالِثَهُ عَنْهُ أَن رسول الله ﷺ قال: «إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبـواب النيران، وصفدت الشـياطين» (٤)، ومعنى «صفدت» سلسلت.

وعن أبي هريرة رَحَوَلِيَهُ عَنهُ أَن رسول الله ﷺ رقي المنبر، فقال: «آمين، آمين، آمين» فقيل له: يا رسول الله، ما كنت تصنع هذا؟! فقال: «قال لي جبريل: رَغِمَ أنف عبد -أو بَعُدَ- دخل رمضان فلم يغفر له، فقلت: آمين، ثم قال: رَغِم أنف عبد -أو بَعُدَ- أدرك والديه أو أحدَهما لم يدخل الجنة، فقلت: آمين، ثم قال: رَغِمَ أنف عبد -أو بَعُدَ- ذُكرتَ عنده فلم يصل عليك، فقلت: آمين»(٥).

<sup>(</sup>۱) حسن: رواه أحمد (۲/ ۱۷۶)، والحاكم (۱/ ۷۶۰) وقال: (صحيح على شرط مسلم)، وصحَّحه الألباني، انظر: صحيح الجامع (۳۸۸۲). حسَّنه الألباني في تمام المنة، والحديث تفرد به حيي بن عبد الله، قال الإمام أحمد: (أحاديثه مناكير)، وقال ابن عدي: (أرجو أنه لا بأس به إذا روى عنه ثقة)، وذكر له أحاديث كثيرة لا يتابع عليها. وقال ابن حجر: (صدوق يهم)، قلت: وقد روى عنه هذا الحديث: ابن وهب وهو ثقة فالحديث حسن.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٨٤٠)، ومسلم (١١٥٣)، والترمذي (١٦٢٢)، والنسائي (٤/١٧٣).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣٨)، (١٩٠١)، ومسلم (٧٥٩)، والترمذي (٦٨٣)، النسائي (٤/ ١٥٧)، وابن ماجه (١٦٤١).

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٨٩٨)، ومسلم (١٧٩١)، والنسائي (٤/ ١٢٦).

<sup>(</sup>٥) حسن: رواه ابن خزيمة (١٨٨٨)، وابن حبان (٩٠٧)، والبخاري في الأدب المفرد (٦٤٦)، وقال الشيخ الألباني: حديث حسن صحيح، ورواه الترمذي (٣٥٤٥) بدون ذكر صعوده المنبر.



◄ الترهيب من إفطار شيء من رمضان من غير عذر:

• عن أبي أمامة الباهلي رَسَحُلِيَكُ عَنهُ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «بينا أنا نائم أتاني رجلان، فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلًا وعرًا، فقالا: اصعد، فقلت: إني لا أطيقه، فقال: إنا سنسهله لك، فصعدت، حتى إذا كنت في سَواء الجبل أي وسطه إذا بأصوات شديدة، قلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عُواء أهل النار، ثم انطلق بي، فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دما، قال: قلت: من هؤلاء؟ قالا: الذين يفطرون قبل تحلة صومهم»(١).

ومعنى «ضبعي» وسط الذراع، ويقال للإبط ضبع للمجاورة، ومعنى «عواء» أي: صراخ، «بعراقيبهم» جمع عرقوب؛ وهو الوتر الذي خلف الكعبين: «أشداقهم»: جوانب الفم، والمقصود بقوله: «قبل تحلة صومهم» أي: قبل أن يحل لهم ما حرم عليهم بسببه، والمراد أنهم يفطرون قبل تمام صومهم.

-- أقسام الصوم:

الصوم ينقسم إلى: صوم واجب، وصوم تطوع. والواجب ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: واجب للزمان؛ وهو صوم رمضان.

الثاني: واجب لعلة؛ وهو صوم الكفارات والقضاء.

الثالث: ما يوجبه الإنسان على نفسه؛ وهو صوم النذر.



<sup>(</sup>١) صحيح: رواه حبان (٧٤٩١)، وابن خزيمة (١٩٨٦).

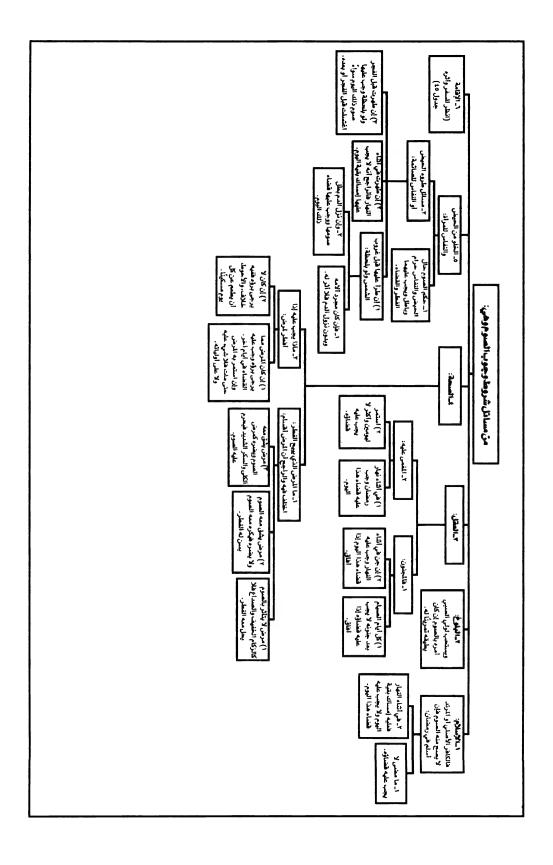



## صوم رمضان

#### ـ حکمه:

صوم رمضان واجب بالكتاب والسنة والإجماع.

أما (الكتاب): فقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيَّهُ الَّذِينَ مَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْتُكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى الَّذِيرَ مِن قَبِّلِكُمْ ﴾ [البقرة: ١٨٣]، وقوله تعالى: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة: ١٨٦].

وأما (السنة): فقوله ﷺ: «بني الإسلام على خمس»، وذكر منها: صوم رمضان. متفق عليه. وأما (الإجماع): فقد أجمعت الأمة على وجوب صوم رمضان.

#### • مرتبته:

هو أحد أركان الإسلام، ومن أنكر فرضيته كان كافرًا مرتدًا عن الإسلام.

#### -- أحوال فرض صوم رمضان:

لله فرض صوم رمضان في شعبان من السنة الثانية من الهجرة، قبل غزوة بدر، ولكنه مرَّ بثلاث مراتب حتى انتهى إلى ما هو معهود اليوم:

المرتبة الأولى: إيجابه بوصف التخير؛ من شاء أن يصومه صامه، ومن شاء أفطر، وأطعم عن كل يوم مسكينًا، حتى لو كان مطيقًا للصوم؛ فعن سلمة بن الأكوع وَ وَعَلَى اللهُ قال: «لما نزلت ﴿وَعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ التي بعدها فنسختها» (١).

المرتبة الثانية: تحتم الصوم؛ لكنه إن نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعام والشراب، ووجب عليه مواصلة الصيام، ثم نسخ ذلك بقول تعالى: ﴿وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَقَّى يَتَبَيَّنَ لَكُوا الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ [البقرة:١٨٧].

<sup>(</sup>١) البخاري (٧٠٧) ومسلم (١١٤٥)، وأبو داود (٢٣١٥)، والترمذي (٧٩٨)، والنسائي (٤/ ١٩٠).



#### -- على من يجب الصوم؟

\* يجب الصوم على: المسلم، العاقل، البالغ، الصحيح، المقيم. ويزاد في حق المرأة: الخلو من الحيض والنفاس، وفي ذلك مسائل:

أ- الكافر الأصلي والمرتد: لا يصح منها الصوم، وإذا أسلم في أثناء النهار فعليه إمساك
 بقية اليوم، ولا يجب عليه قضاؤه على الصحيح من أقوال أهل العلم.

ب- الصبي الذي لم يبلغ: لا يجب عليه الصوم، لكن يستحب أمرهم بذلك تمرينًا لهم على الصوم إذا أطاقوه، فإذا بلغ في أثناء النهار أمسك بقية النهار، ولا يجب عليه قضاء ذلك اليوم؛ ففي (الصحيحين) من حديث الرُّبيِّع بنت مُعَوِّذ وَعَالِثَةَة قالت: أرسل النبي عليه غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: «من أصبح صائهًا فليتم صومه، ومن أصبح مفطرًا فليصم» -وفي رواية: «فليمسك بقية يومه» - قالت: فكنا نصومه ونُصُوِّم صبياننا، ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار (٢).

<sup>(</sup>١) البخاري (١٩١٥) وأبو داود (٢٣١٤)، والترمذي (٢٩٦٨)، والنسائي (٤/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٩٦٠)، ومسلم (١١٣٦).

#### صوم رمضان



قلت: وصيام عاشوراء فُرض في أثناء النهار قبل صوم رمضان، وقد أمر على المفطرين بإمساك بقية اليوم، ولم يأمرهم بقضائه؛ ففيه دليل لما ذكر في المسألتين السابقتين من إسلام الكافر، وبلوغ الصبي في أثناء النهار بأن يمسكا بقية النهار، دون إلزامهما بقضائه، والله أعلم.

جـ- المجنون: لا يجب عليه الصوم؛ لحديث: «رفع القلم عن ثلاث: عـن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبى حتى يحتلم»(١).

وإذا أفاق المجنون لا يجب عليه قضاء ما فاته، سواء قل أو كثر، وسواء كـان ذلـك بعـد رمضان أو في أثناء الشهر. وهو الراجح.

وأما إن جُنَّ في أثناء النهار بطل صومه، وعليه قضاؤه. وأما المغمى عليه فالراجح كذلك أنه إذا أغمي عليه اليوم واليومين فإنه لا قضاء عليه؛ لأنه ليس له عقل، وإن أغمي عليه في أثناء النهار قضى هذا اليوم.

وأما المريض، والمسافر، والحامل والمرضع، والحائض والنفساء؛ فستأتي أحكامهم بالتفصيل.



<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۲۰ ٤٤)، والترمذي (۱٤٣٣)، والنسائي (٢/ ١٥٦)، وابن ماجه (٢٠ ٤١)، وصحّحه ابن خزيمة (٣٠ ٤٨)، ورواه الحاكم (٢/ ٥٩)، وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢١ ٥٩)، وفي الإرواء (٢١ ٩٨، ٢١٠٧)، وقال شعيب الأرن ووطن صحيح لغيره وأما قول الدارقطني: وقفه أشبه الصواب (العلل ٣٥٤) فإنه يعني بذلك بعض روايات الحديث لكن الحديث ورد عن عائشة وعلي وأبي قتادة وابن عباس وأبي هريرة وشداد وثوبان وغيرهم والرواية المخرجة هنا رواية عائشة. قال الترمذي: والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. وقال في العلل الكبير (٢/ ٩٥): (سألت محمدًا عن هذا الحديث؟ فقال: أرجو أن يكون محفوظًا)، وقال ابن العربي في العارضة (٦/ ١٩٦): (وهذا صحيح من غير كلام) وللحديث شواهد كثيرة. انظر: إرواء الغليل.



## أحكام رؤية الملال

#### •أولا: إحصاء عدة شعبان:

له عن أبي هريرة رَحَوَلِتُهُعَنهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «أحصوا هلال شعبان لرمضان»(١).

وعن عائشة رَيَحَالِلَهُ عَنْهَا قالت: كان رسول الله ﷺ يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه عد ثلاثين يومًا ثم صام (٢). ومعنى: «أحصوا»: أي: عدوا واضبطوا؛ وذلك لأن الشهر قد يكون تسعة وعشرين، وقد يكون ثلاثين.

#### - ثانيًا: الرؤية هي المعتبرة في ثبوت الشهر:

عن ابن عمر رَحَوَاللَّهُ عَنْهَا قال: قال رسول الله ﷺ: «إنَّا أُمنَّ أُميِّة، لا نكتب ولا نحسُب، الشهر هكذا وهكذا»؛ يعني مرة تسعة وعشرين، ومرة ثلاثين (٣).

والمقصود من الحديث: أننا لا نحسب لثبوت الهلال بحساب النجوم، وأن المعتبر في ذلك الرؤية الشرعية؛ وهي رؤية العدل، لا حساب النجوم، وقد ثبت في الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غُمَّ عليكم الشهر فعدُّوا ثلاثين» (٤). قال النووي رَحَمُ اللهُ على غيره) (٥).

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه الترمذي (٦٨٧)، والحاكم (١/ ٤٢٥) وصححه، ووافقه الذهبي وصحّحه السيوطي، وحسَّنه الألباني في صحيح الجامع (١٩٨)، وفي الصحيحة (٥٦٥) واستغربه الترمذي فقال: لا نعرفه مشل هذا إلا من حديث أبي معاوية، وخطأه أبو حاتم فقال: أخطأ أبو معاوية في هذا الحديث معللًا ذلك بأن المحفوظ بهذا الإسناد حديث: لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين، قلت: أبو معاوية صدوق، ولا مانع أن يكون عنده حديثان مختلفان في المتن متفقان في الإسناد على أنه عند الدارقطني ورد الحديث جامعًا للفظين فدل ذلك على أن أبا معاوية لم يحطئ إذ إنه توبع كها ذكر ذلك الألباني في الصحيحة.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه أبو داود (٢٣٢٥)، وأحمد (٦/ ١٤٩)، وابن حبان (٣٤٤٤).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٩١٣)، ومسلم (١٠٨٠)، وأبو داود (٢٣١٩)، والنسائي (٤/ ١٣٩)، وأحمد (٤٩٩٧).

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٩٠٩)، ومسلم (١٠٨١)، والترمذي (٦٨٨)، والنسائي (٤/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٥) روضة الطالبين (٢/ ٣٤٧).

#### أحكام رؤية الهلال

وقال ابن تيمية رَحَمُهُ آللَهُ: (إنا نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن العمل - في رؤية هلال الصوم والحج، أو العدة، أو الإيلاء، أو غير ذلك من الأحكام المعلقة بالهلال- بخبر الحاسب أنه يُرى أو لا يرى؛ لا يجوز، والنصوص المستفيضة عن النبي ﷺ بذلك كثيرة)(١).

قلت: وسواء في ذلك إذا كانت السهاء صحوًا، أو كان هناك غيم أو قتر (وهو الغبار).

- ثالثًا: العدد المعتبر في رؤيت الهلال:

عن ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُمَا قال: تراءى الناس الهلال، فأخبرت النبي ﷺ: أني رأيته، فصامه، وأمر الناس بصيامه (٢).

وقال ﷺ: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، وانسكوا لها؛ فإن غم عليكم فـ أكملوا ثلاثين، فإن شهد شاهدان مسلمان»(٣).

قال ابن عبد البر رَحَمُهُ اللَّهُ: (أجمع العلماء على أنه لا يقبل في شهادة شوَّال في الفطر إلا رجلان عدلان، واختلفوا في هلال رمضان) (٤).

وخلاصة ما ذكر من الخلاف:

عند مالك: لا يُقبل في هلال رمضان وشوال إلا شاهدًا عدل.

عند أبي حنيفة: يكفي في رؤية هلال رمضان شهادة رجل واحد عدل إذا كـان في السماء علة كغمام وقتر، وإن لم يكن بها علة لم يقبل إلا شهادة العامة.

عند الشافعي: اختلف القول عليه فيه؛ فعن «المزني» عنه: إذا شهد على رؤية هلال رمضان رجل عدل واحد رأيت أن أقبله؛ للأثر الذي جاء فيه، والاحتياط والقياس ألا يقبل إلا شاهدان. وفي «البويطي» عنه: ولا يصام رمضان ولا يفطر عنه بأقل من شاهدين، حرين، مسلمين، عدلين.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۲۵/ ۱۳۲).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٢٣٤٢)، والحاكم (١/ ٤٢٣)، وصحَّحه، ووافقه النهبي. قال الدارقطني: تفرد به مروان بن محمد عن ابن وهب وهو ثقة.

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أحمد (٥/ ٢٦٤)، والنسائي (٤/ ١٣٢ - ١٣٣)، وصحَّحه الألباني في إرواء الغليل (٩٠٩).

<sup>(</sup>٤) التمهيد (١٤/ ٣٥٤).



وعن أحمد: من رأى هلال رمضان وحده صام، فإن كان عدلًا صام الناس بقوله.

قلت: والأرجح في ذلك -والله أعلم- أنه لا يصام إلا بشهادة عدلين للحديث السابق: «فإن شهد شاهدان»، وأما حديث ابن عمر أنه رأى الهلال فلا يمنع أن يكون رآه غيره، بخلاف قوله عليه: «فإن شهد شاهدان مسلمان» فهو نص يفصل النزاع، والله أعلم.

\_\_ رابعًا: إذا رأى الهلالَ أهلُ بلد دون غيرهم؟

♦ سئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين رَحْمَهُ الله: هـل يلـزم المسـلمين جميعًا في كـل
 الدول الصـيام برؤية واحدة؟

أجاب: هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم؛ أي: إذا رؤي الهلال في بلد من بلاد المسلمين، وثبتت رؤيته شرعًا، فهل يلزم بقية المسلمين أن يعملوا بمقتضى هذه الرؤية؟

فمن أهل العلم من قال: إنه يلزمهم أن يعملوا بمقتضى هذه الرؤية، واستدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهُر فَلْيَصُمْ أَهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْعَكَى سَفَرِ فَعِدَّةً مِنْ أَلَيَامٍ قُوله تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهُر فَلْيَصُمْ أَهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْعَكَى سَفَرٍ فَعِد أَنَيامٍ أَلَيْ اللّهُ النّبي ﷺ: ﴿إذا رأيتموه فصوموا الله والخطاب عام لجميع المسلمين. ومن المعلوم أنه لا يراد به رؤية كل إنسان بنفسه؛ لأن هذا متعذر، وإنها المراد بذلك إذا رآه من يثبت برؤيته دخول الشهر. وهذا عام في كل مكان.

وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه: إذا اختلفت المطالع فلكل مكان رؤيته، وإذا لم تختلف المطالع فإنه يجب على من لم يره إذا ثبتت رؤيته بمكان يوافقهم في المطالع أن يعملوا بمقتضى هذه الرؤية، واستدل هؤلاء بنفس ما استدل به الأولون؛ فقالوا: إن الله تعالى يقول: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُر فَلْيَصُمْهُ ﴾، ومن المعلوم أنه لا يراد بذلك رؤية كل إنسان بمفرده، فيعمل به في المكان الذي رؤي فيه، وفي كل مكان يوافقهم في مطالع الهلال، أما من لم يوافقهم في مطلع الهلال فإنه لم يره لا حقيقة ولا حكمًا.

قالوا: وكذلك نقول في قول النبي ﷺ: "إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا»؛ فإن من كان في مكان لا يوافق مكان الرائي في مطلع الهلال لم يكن رآه لا حقيقة ولا حكمًا.

<sup>(</sup>١) البخاري (١٩٠٠)، ومسلم (١٠٨٠)، وأبو داود (٢٣٢٠)، والنسائي (٤/ ١٣٤)، وابن ماجه (١٦٥٤).

#### أحكام رؤية الهلال

قالوا: والتوقيت الشهري كالتوقيت اليومي، فكما أن البلاد تختلف في الإمساك والإفطار اليومي، فكذلك يجب أن تختلف في الإمساك والإفطار الشهري، ومن المعلوم أن الاختلاف اليومي له أثره باتفاق المسلمين؛ فمن كانوا في الشرق، فإنهم يمسكون قبل من كانوا في الغرب، ويفطرون قبلهم أيضًا. فإذا حكمنا باختلاف المطالع في التوقيت اليومي، فإنه مثله الغرب، ويفطرون قبلهم أيضًا. فإذا حكمنا باختلاف المطالع في التوقيت اليومي، فإنه مثله تمامًا في التوقيت الشهري. ولا يمكن أن يقول قائل: إن قوله تعالى: ﴿فَا أَثْنَ بَنِشُرُوهُنَ وَابْتَعُوا مَا عَمَا في التوقيت الشهري، ولا يمكن أن يقول قائل: إن قوله تعالى: ﴿فَا أَثْنَ بَنِشُرُوهُمَ الْفَجْرِ ثُمَّ الْفَجْرِ ثُمَّ الْفَيْحِلُ الله من ها هنا، وأدبر الليل من ها هنا، وأدبر الليل من ها هنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم»(١)؛ لا يمكن لأحد أن يقول: إن هذا عام لجميع المسلمين في كل الأقطار، وكذلك نقول في عموم قوله تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهُرَ المُسلمين في كل الأقطار، وكذلك نقول في عموم قوله تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهُرَ فَلَيْصُمْهُ ﴾، وقوله ﷺ: "إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا»(٢).

هذا القول كما ترى له قوته؛ بمقتضى اللفظ، والنظر الصحيح، والقياس الصحيح أيضًا؛ قياس التوقيت الشهري على التوقيت اليومي.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأمر لولي الأمر في هذه المسألة؛ فمتى رأى وجوب الصوم أو الفطر مستندًا بذلك إلى مستند شرعي، فإنه يعمل بمقتضاه؛ لئلا يختلف الناس ويتفرقوا تحت ولاية واحدة. واستدل هؤلاء بعموم الحديث: «الصوم يوم يصوم الناس» والفطر يوم يفطر الناس» (٣). وهناك أقوال أخرى ذكرها أهل العلم الذين ينقلون الخلاف في هذه المسألة. اهـ كلام ابن عثيمين.

هذا، وقد رجح الشيخ الألباني رَحَمُهُ آلله القول الأول، وهو وجوب الصيام على جميع المسلمين إذا رؤي الهلال في بلد واحد، إلا أنه يسرى العمل الآن بالرأي الآخر حتى يتفق المسلمون على العمل بمقتضى القول الأول؛ منعًا لوقوع الخلاف والفرقة (٤).

<sup>(</sup>١) البخاري (١٩٥٤)، ومسلم (١١٠٠)، وأبو داود (٢٣٥٢)، والترمذي (٦٩٨).

<sup>(</sup>٢) تقدَّم تخريجه في الصفحة السابقة.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٦٩٧)، وحسَّنه. وانظر: الصحيحة للألباني (٢٢٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: تمام المنة في التعليق على فقه السنة للألباني (ص٣٩٨)، وانظر أيضًا: فتاوى اللجنبة الدائمة رقم



#### تنبيهان:

(١) الاستعانة بالأجهزة الفلكية: يجوز الاستعانة بالأجهزة الفلكية في رؤية الهلال، وهذا بخلاف الحساب الفلكي؛ فإنه لا يجوز الاعتهاد عليه كها تقدم.

(٢) من صام ببلد وأفطر بآخر: من كان في بلد أول الشهر، ثم سافر إلى بلد آخر في أثناء الشهر، وأدرك نهاية الشهر فيه؛ فحكمه أن يصوم مع أهل البلد الأول، ويفطر مع الآخر؛ لأن حكمه حكم أهلها؛ لقوله على: «الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون»، حتى لو صار بذلك صيامه واحدًا وثلاثين يومًا، فإن صادف أنه صام ثهانية وعشرين يومًا قضي يومًا بعد يوم العيد.



<sup>= (</sup>٣١٣) حيث قررت اللجنة أن حكم الحاكم في هذه المسألة يرفع الخلاف، فإن أخذ بأحد هذه الآراء تبعه الناس على ما ذهب إليه حتى لا تفترق الكلمة.

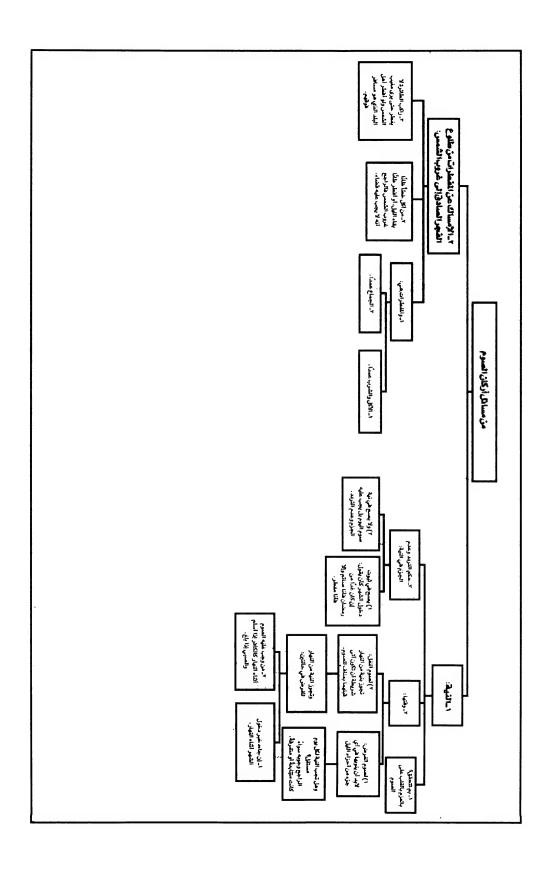



للصوم ركنان أساسيان، وهما:

الركن الأول: النية:

فَال تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا الله عُلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ [البنة: ٥]، وقال النبي على: "إنها الأعمال بالنيات، وإنها لكل امرئ ما نوى (١). وحقيقة النية: القصد إلى الفعل امتشالًا لأمر الله عَرْقِيَلَ ، فمتى عزم على الصوم بقلبه فقد تحققت النية، ولا يلزمه التلفظ بها، بل إن التلفظ بالنية بدعة. ويتعلق بالنية مسائل:

المسألة الأولى: وقت النية:

الصوم: إما فرض(٢) وإما نفل، ووقت النية فيه على التفصيل الآي:

أولًا: صوم الفرض: لا بد أن تكون النية في جزء من أجزاء الليل قبل الفجر؛ وذلك لحديث حفصة رَحَالِيَّهُ عَهَا قالت: قال رسول الله ﷺ: «لا صوم لمن لم يبيت الصيام من الليل»، وفي رواية: «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له»(٣).

ثانيًا: صوم النفل: يصح صوم النفل بإحداث النية في أثناء النهار؛ بشرط أن لا يكون أتى بها ينافي الصوم من أكل وشرب ونحوه؛ لحديث عائشة رَحَالِتَهُ عَنْهَا قالت: دخل النبي عَلَيْهُ ذات يوم فقال: «هل عندكم شيء؟» قلنا: لا، قال: «فإني إذن صائم»(٤).

<sup>(</sup>١) البخاري، ومسلم (١٩٠٧)، وأبو داود (٢٠٠١)، والترمذي (١٦٤٧)، والنسائي (١/٥٥).

<sup>(</sup>٢) صوم الفرض كصوم رمضان والنذر، والكفارة، والقضاء.

<sup>(</sup>٤) مسلم (١١٥٤)، وأبو داود (٢٤٥٥)، والترمذي (٧٣٣)، والنسائي (٤/ ١٩٤)، وابن ماجه (١٧٠١).



وفي رواية قال: «إذن أصوم» (١). وثبت ذلك الحكم عن جماعة من الصحابة؛ منهم عائشة، وحذيفة، وعلى، وأبو هريرة، وأبو الدرداء وَ الله وَاللهُ عَنْهُ.

ولكن ما مدى الوقت الذي يجوز له أن يحدث نية صوم التطوع نهارًا؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

فذهب الحنفية، والشافعي في القديم إلى جواز ذلك حتى وقت الزوال.

وذهب الحنابلة، والشافعي في الجديد إلى جوازه في أي وقت من النهار؛ سواء كان قبل الزوال، أو بعد الزوال، وهذا هو الراجح؛ لعدم وجود دليل يفرق بين ما قبل الزوال وما بعد الزوال، والله أعلم.

المسألة الثانية: النية لكل يوم:

الراجح وجوب نية مستقلة لكل يوم من أيام الصيام؛ سواء كانت الأيام متتابعة كصوم رمضان، أو متفرقة؛ وذلك لأن كل يوم عبادة مستقلة، ومما يدل على ذلك: أن فساد بعض الأيام لا يوجب فساد بقيتها. وهذا مذهب الإمام الشافعي وأبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد (٢).

المسألة الثالثة: نقض النية:

والمقصود بنقض النية أن ينوي الفطر، فمتى نـوى الفطر فسـد صـومه، وإن لم يتنـاول مفطرًا؛ لأن النية ركن، واستصحاب حكمها شـرط صحة (٣)، فمتى نقضها متعمـدًا، فقـد انفسخت نيته، وبطل صومه.

#### أحكام النية:

(١) يشترط في النية الجزم بها؛ فمتى تردد فيها لم تصح؛ كأن يتردد أن يصوم غدًا أو لا يصوم.

(٢) تصح النية مع التردد في ثبوت الشهر، فإذا لم يعلم أن غدًا هو أول رمضان، فقال: إن كان غدًا من رمضان فأنا صائم صوم رمضان، وإلا فأنا مفطر، أو جعلته عن صوم النذر

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي (٤/ ٣٠٣)، وقال البيهقي: وهذا إسناد صحيح.

<sup>(</sup>٢) وذهب مالك ورواية عن أحمد: أنه يجزئه صيام الشهر بنية واحدة من أوله، والراجح ما تقدم، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) والمقصود بـ(استصحاب حكمها) أي: أن يكون عزم الإمساك عن المفطرات مصاحبًا له في جميع أجزاء النهار.



ونحو هذا، فالراجح صحة ذلك؛ لأن هذا ليس ترددًا في النية كما في المسألة السابقة، إنما هو تردد في ثبوت الشهر، وهذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية (١).

(٣) يجوز إحداث النية للفرض في أثناء النهار في حالات؛ منها: إذا جاءه خبر هلال رمضان في أثناء النهار، أو من نام في ليلته قبل غروب الشمس حتى بعد الفجر، وكذلك الصبي إذا احتلم في أثناء النهار، أو المجنون إذا أفاق في أثناء النهار، أو الكافر إذا أسلم؛ فكل هؤلاء يمسكون بقية النهار، وليس عليهم قضاء لهذا اليوم.

(٤) تقدم أنه يجوز نية صوم التطوع في أثناء النهار، لكن ما المقدار الذي يثاب عليه من نوى في أثناء النهار؟

يرى الشافعية والحنابلة: أن الثواب من حين ينوي؛ لأنه كما ورد في الحديث: «ولكل امرئ ما نوى»(٢).

ويرى الحنفية: أن الثواب على النهار كله؛ كما يشاب من أدرك بعض الجماعة بشواب الجماعة، وذلك من فضل الله تعالى (٣).

#### - الركن الثاني: الإمساك:

للقصود به: الامتناع عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس؛ قال تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَقَى يَتَبَيَّنَ لَكُوا الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِمِنَ الْفَجْرِ ﴾ [البقرة: ١٨٧]. والمراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود: بياض النهار وسواد الليل؛ وذلك لما يلى:

(١) عن عدي بن حاتم رَضَالِتَهُ عَنْهُ قَالَ: لمَا نزلت: ﴿حَقَّ يَتَبَيَّنَ لَكُو الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ ﴾ عمَدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض، فجعلتها تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله ﷺ، فذكرت له ذلك، فقال: "إنها ذلك سواد

<sup>(</sup>١) الاختيارات الفقهية (ص١٩١).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه قريبًا.

<sup>(</sup>٣) ورجح الشيخ ابن عثيمين القول الأول، وهو كذلك؛ للحديث المذكور، وأما قياس الحنفية فغير صحيح؛ لأن من أدرك ثواب الجهاعة نوى إدراكها فعوض عها فاته بالنية، والذي نوى في أثناء النهار لم ينو صيام اليوم من أوله، بل بدأ بنيته من حينه، فيثاب على ذلك، والله أعلم.

الليل وبياض النهار»(١)، وفي رواية: «إن وسادك إذن لعريض أي طويـل؛ إنـها هـو سـواد الليل وبياض النهار»(٢).

(٢) عن سهل بن سعد رَسَحَالِتَهُ عَنهُ: أنزلت: ﴿وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَقَىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُوا الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْفَجْرِ ﴾؛ فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتها، فأنزل الله بعد ذلك ﴿مِنَ الْفَجْرِ ﴾، فعلموا أنه إنها يعني الليل والنهار (٣).

واعلم أن الفجر فجران: الأول يقال عنه: الفجر الكاذب، ويظهر في الساء عمودًا ممتدًّا من الشيال إلى الجنوب، ثم يعقبه ظلام، وأما الثاني -وهو الفجر الصادق- فهو الذي يظهر في الأفق، ثم يزداد الضوء بعده شيئًا فشيئًا حتى ينتشر في الساء. وهذا هو الفجر الذي يتعلق به الأحكام الشرعية؛ كتحريم الطعام على الصائم، ووجوب صلاة الفجر.

عن ابن عمر رَحَالِتَهُ عَالَ: قال النبي ﷺ: ﴿إِن بِلالَّا يؤذن بِليل، فكلوا واشربوا، حتى يؤذن ابن أم مكتوم (٤٠).

#### ملاحظات:

(۱) الإمساك: لا يعرف في الشرع ما يسمى بوقت الإمساك؛ الذي تعارف عليه الناس، ووضعوه في التقاويم ضمن مواقيت الصلاة، وكذلك ما يعرف بمدفع الإمساك، فإن هذا كله لا يمنع من الطعام، وأما وقت الإمساك الحقيقي فهو أول دخول وقت الفجر الصادق كما تقدم.

(٢) من أفطر خطأ: إذا أكل الصائم ظانًا غروبَ الشمس، أو عدمَ طلوع الفجر، ثم تبين له الحال خلاف ظنه، فالراجح: أنه لا يجب عليه قضاء ذلك اليوم؛ لقول الله تعالى:

<sup>(</sup>١) البخاري (١٩١٦)، ومسلم (١٩٠٠)، والترمذي (٢٩٧١)، وأبو داود (٢٣٤٩)، والنسائي (١٤٨/٤).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۰۹۰)، وأبو داود (۲۳٤۹)، وأحمد (۱۸۸۸۰).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٩١٧)، ومسلم (١٠٩١).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٦١٧)، ومسلم (١٠٩٢)، والترمذي (٢٠٣)، والنسائي (٢/ ١٠)، وأبو داود (٢٣٤٧) وإبن ماجه (٦١٩١).



﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ مُنَاحٌ فِيمَا آخُطَأْتُم بِهِ عَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الأحزاب: ٥]، ولقول النبي عَلَيْ: "إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه "(١).

وعن زيد بن وهب قال: أفطر الناس في زمن عمر بن الخطاب رَحَوَالِلَهُ عَنْهُ، فرأيت عساسًا أخرجت من بيت حفصة فشربوا، ثم طلعت الشمس في سحاب، فكأن ذلك شق على الناس، فقالوا: نقضي هذا اليوم، فقال عمر: «لِم؟ والله ما تجانفنا لإثم» (٢). ومعنى «العساس»: القداح الكبار.

وقد صح عن عمر أنه قضى وأمر بالقضاء؛ قال البيهقي: وفي تظاهر هذه الروايات عن عمر في القضاء دليل على خطأ رواية زيد بن وهب في ترك القضاء. لكن ابن القيم رَحَمُهُ اللهُ ولام البيهقي رَحَمَهُ اللهُ فقال: (وفيها قاله -يعني البيهقي - نظر؛ فإن الرواية لم تتظاهر عن عمر بالقضاء، وإنها جاءت من رواية على بن حنظلة عن أبيه، وكان أبوه صديقًا لعمر، فذكر القصة وقال فيها: «من كان أفطر فليصم يوما مكانه» ولم أر الأمر بالقضاء صريحًا إلا في هذه الرواية، وأما رواية مالك فليس فيها ذكر للقضاء ولا لعدمه، فتعارضت رواية حنظلة ورواية زيد بن وهب بقدر ما بين حنظلة وبينه من الفضل. وقد روى البيهقي بإسناد فيه نظر عن صهيب: أنه أمر أصحابه بالقضاء في قصة جرت لهم مثل هذه.

فلو قدر تعارض الآثار عن عمر لكان القياس يقتضي سقوط القضاء؛ لأن الجهل ببقاء اليوم كنسيان نفس الصوم، ولو أكل نسيًا لصومه لم يجب عليه قضاؤه، والشريعة لم تفرق بين الجاهل والناسي؛ فإن كل واحد منها قد فعل ما يعتقد جوازه وأخطأ في فعله، وقد استويا في أكثر الأحكام وفي رفع الآثار فها الموجب للفرق بينها في هذا الموضع؟ وقد جعل أصحاب الشافعي وغيرهم الجاهل المخطئ أولى بالعذر من الناسي في مواضع متعددة. وقد يقال إنه في صورة الصوم أعذر منه؛ فإنه مأمور بتعجيل الفطر استحبابًا، فقد بادر إلى أداء ما

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه (٢٠٤٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/٥٦)، والحاكم (١٩٨/١). قال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين)، ووافقه الذهبي. وللحديث طرق. انظر: إرواء الغليل (٨٢). قال ابن كثير في تحفة الطالب (ص٢٣٢): (إسناده جيد). وقال ابن حجر في الموافقة: (هذا حديث حسن). وقدر دالشيخ الالباني ما أعل به أبوحاتم قال البيهقي: جود إسناده بشر بن بكر وهو من الثقاث وصحَّحه ابن حزم في المحلى (٨/ 35) (٩/ ٢٠٦)، وصحَّحه أحمد شاكر في حاشية الإحكام (٥/ ١٤٩) لابن حزم. (٢) رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٤). بمعناه، وهذا اللفظ في: مصنف عبد الرزاق (٥٩٧٥).

أمر به واستحبه له الشارع فكيف يفسد صومه؟ وفساد صوم الناسي أولى منه؟ لأن فعله غير مأذون له فيه، بل غايته أنه عفو، فهو دون المخطئ الجاهل في العذر). وقال أيضًا: (كل واحد منهما فعل ما يعتقد جوازه وأخطأ في فعله، فهذا أطعمه الله وسقاه بالنسيان، وهذا أطعمه الله وسقاه بإخفاء النهار).

وعن أسهاء بنت أبي بكر رَحَوَلَكُمَهُم قالت: «أفطرنا يومًا من رمضان في غيم على عهد رسول الله على ثم طلعت الشمس» (١). قال ابن تيمية رَحَمُ أللَهُ تعليقًا على هذا الحديث: (وهذا يدل على شيئين: الأول: يدل على أنه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتبين الغروب؛ فإنهم لم يفعلوا ذلك، ولم يأمرهم النبي على والصحابة -مع نبيهم - أعلم وأطوع لله ورسوله ممن جاء بعدهم. الثاني: يدل على أنه لا يجب القضاء؛ فإن النبي على أمرهم بالقضاء لشاع ذلك، كما نقل فطرهم، فلما لم ينقل دل على أنه لم يأمرهم به) (٢).

(٣) راكب الطائرة: راكب الطائرة لا يعتمد في فطره على إفطار البلد الذي يسير فوقها، ولو تحقق فطرهم عنده، بل يمسك حتى پرى مغيب الشمس<sup>(٣)</sup>.



<sup>(</sup>١) المخاري (١٩٥٩)، وأبو داود (٢٣٥٩)، وابن ماجه (١٦٧٤).

<sup>(</sup>۲) فتاوی ابن تیمیة (۲۵/ ۲۳۱)

<sup>(</sup>٣) فتاوي اللجنة الدائمة (١٠/ ١٣٦) رقم (١٦٩٣) (٤٦٨) الدويش.

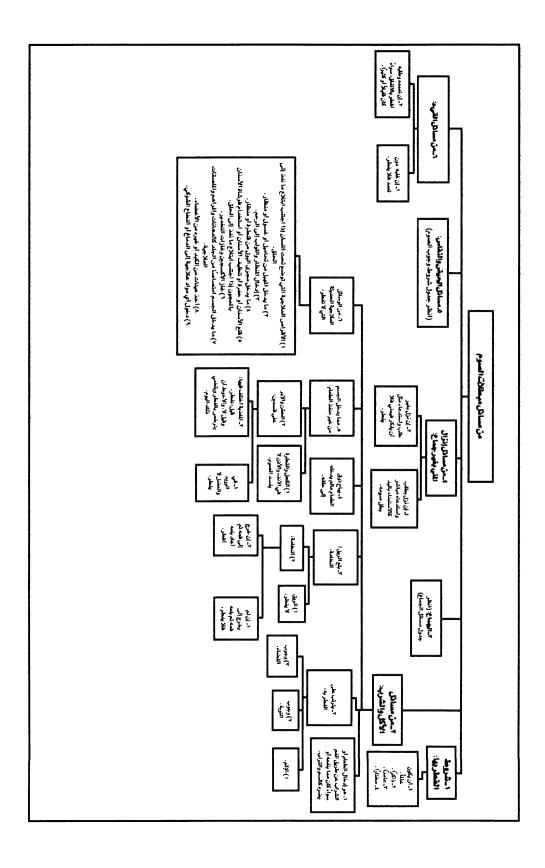





يمكننا أن نقسم مبطلات الصوم إلى قسمين: قسم يبطل الصوم، ويوجب القضاء والكفارة. وقسم آخر يبطله ويوجب القضاء فقط دون الكفارة، وبيان ذلك على النحو الآتي:

- أولا: ما يبطل الصوم ويوجب القضاء والكفارة:

• وذلك لا يكون إلا «بالجهاع»، فمتى جامع الصائم عالمًا عامدًا في نهار رمضان، في قبل أو دبر، أنزل أو لم ينزل، أثم بذلك، وفسد صومه، ووجب عليه القضاء والكفارة.

أما القضاء؛ فلأنه أفسد صومه الواجب، فوجب عليه قضاؤه.

وأما الكفارة؛ فلحديث أبي هريرة رَضَيَّكُ قال: جاء رجل إلى رسول الله على فقال: هلكت يا رسول الله، قال: «وما أهلكك؟» قال: وقعت على امرأتي في رمضان، فقال: «هل تجد ما تعتق رقبة؟» قال: لا، قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟» قال: لا، قال: «فهل تجد ما تطعم ستين مسكينًا؟» قال: لا، ثم جلس، فأتي النبي على بعرق فيه تمر، فقال: «تصدق بهذا»، قال: فهل على أفقرَ مني؟ فها بين لابتيها أهلُ بيت أحوج إليه مني، فضحك النبي على حتى بدت نواجذه وقال: «اذهب فأطعمه أهلك» (۱). ومعنى: «العرق»: المكتل، ويقال له: «الزبيل»، و«الزنبيل»، ومعنى: «بدت نواجذه» أي: أنيابه؛ كما صرح به في رواية أخرى.

في هذا الحديث بين النبي عَلَيْ الكفارة؛ وهي: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، هكذا على هذا الترتيب الوارد في الحديث، فلا يُطعم إلا إذا لم يقو على الصيام، ولا يصم إلا إذا لم يجد الرقبة، وهذا ما ذهب إليه الجمهور.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۹۳۱، ۱۹۳۷، ۲۶۰۰، ۵۳۸، ۲۰۸۷، ۲۰۸۹)، ومسلم (۱۱۱۱)، وأبو داود (۲۳۹۰)، والترمذي (۷۲٤)، والنسائي في الكبرى (۲۱۱۷)، وابن ماجه (۱۲۷۱).



### أحكام الكفارة:

- (۱) يشترط في صوم الكفارة أن يكون شهرين متتابعين، كما نصَّ عليه الحديث، والمقصود به الشهر الهجري لا الميلادي.
- (٢) لو جامع في صوم فرض غير رمضان، أو صوم نفل؛ فسد صومه، ولا تلزمه الكفارة، وبهذا قطع الجمهور.
- (٣) إذا جامع من له رخصة بالفطر؛ كالمسافر، والمريض، فلا إثم عليه ولا كفارة؛ لأنه أبيح له الفطر، شريطة ألا يفسد على الزوجة صيامها إن كانت صائمة، إنها يجوز له ذلك إذا كانت هي أيضا لها رخصة الفطر، أو كانت قد طهرت من حيضها في أثناء النهار.
- (٤) إذا جامع أكثر من مرة، فإما أن يكون ذلك في يوم واحد، فالراجح أن عليه كفارة واحدة؛ سواء كُفِّر عن التي قبلها أو لا. أو أن يكون ذلك في أيام متفرقة، فالراجح أن عليه كفارة لكل يوم جامع فيه؛ لأنه عبادة مستقلة.
- (٥) من جامع ناسيا، أو جاهلًا حرمة ذلك -كمن نشأ ببادية بعيدة، ولم يعلم أن جماع الصائم حرام فلا شيء عليه، وأما إن كان عالمًا بالتحريم، لكنه جاهل بالكفارة، لزمتة الكفارة.
- (٦) يجب على المرأة كفارة أيضًا إن طاوعت الرجل في الجماع، وهذا رأي الجمهور، وهو الأرجح؛ لأن المرأة تشارك الرجل في الأحكام إلا ما ثبت فيه التخصيص؛ وذلك لما ثبت في الحديث: «النساء شقائق الرجال»(١).

وأما كون النبي على لله لم يذكر الكفارة على المرأة في الحديث، فلا يدل على إسقاط الكفارة عنها؛ وذلك لما يلي:

أولًا: أن المرأة لم تأت ولم تستفت، والاستفتاء لا يشترط فيه البحث عن حــال الشــخص الآخر، ولذلك لما جاءت الغامدية تعترف بالزنى لم يسألها عن الزاني.

<sup>(</sup>۱) حسن: رواه أبو داود (۲۳٦)، والترمذي (۱۱۳)، وأحمد (٦/ ٢٥٦). تفرد بها العمري، وتفرداته مستنكرة كها قال ابن حبان وغيره قال الذهبي: صدوق وقال في خاتمة ترجمته في السير (۱۳/ ۳۸٦): حديثه يـتردد فيـه الناقد، أما إن تابعه شيخ في روايته، فذلك حسن قوي إن شاء الله، وصحَّح الحديث ابن القطان في بيان الـوهم والإيهام (٥/ ٢٧٠) من حديث أنس. وحسَّنه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي.



ثانيًا: ولأنه قد تكون المرأة معذورة يباح لها الفطر، كأن تكون طهرت من حيض، أو قدمت من سفر، أو بها علة من مرض.

ثالثًا: ولأن بيان الحكم للرجل كاف في الفتوى، فهو يشملها عمومًا، وعلى هذا فلو كانت المرأة مكرهة أو معذورة فلا شيء عليها.

(٧) اختلف أهل العلم في مقدار الإطعام؛ فذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أنه يطعم كل مسكين مدًّا من طعام، وذهب الحنفية: أنه لا يجزئ إلا مدان، والقول الأول أرجح؛ لأنه ورد في بعض روايات الحديث: أن العَرَقَ كان خمسة عشر صاعًا، ومعلوم أن الصاع أربعة أمداد، فيكون حظ كل مسكين ربع صاع أي: مد.

(٨) إذا أعسر فلم يستطع الكفارة، فإنها تكون متعلقة بذمته لحين اليسار، وهـذا الـذي أيده شـيخ الإسلام ابن تيمية، ورجحه ابن دقيق العيد، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة.

ثانيًا: ما يبطل الصوم ويوجب القضاء فقط:

له (١) الأكل والشرب عمدًا: والمقصود إدخال الطعام والشراب عن طريق الفم (١)؛ سواء كان الطعام مما ينفعه؛ كاللحم والماء، أو مما يضره كالتراب والسم والدم. فمتى أدخل الطعام إلى بلعومه ذاكرًا عامدًا، فقد أفطر؛ لقوله تعالى: ﴿وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَقَّ يَتَبَيْنَ لَكُوا الْخَيْطُ الْطَعَامِ إِلَى بلعومه ذاكرًا عامدًا، فقد أفطر؛ لقوله تعالى: ﴿وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَقَّ يَتَبَيَّنَ لَكُوا الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْمُقْتِومِنَ الْفَجْرِ ﴾ [البقرة: ١٨٧]. ويكون بذلك آثاً؛ لتعمده معصية الله بالإفطار، ويلزمه التوبة، وعليه قضاء ذلك اليوم.

وأما إن أكل أو شرب ناسيًا، فلا شيء عليه، وليتم صومه؛ فعن أبي هريرة رَحَيَايَتُكَمَنْهُ أَن النبي عَلَيْهُ قال النبي عَلَيْهُ قال: «من نسي وهو صائم؛ فأكل أو شرب، فليتم صومه؛ فإنها أطعمه الله وسقاه» (٢). وهذا الحكم يشمل الفريضة والنافلة؛ لعموم الأدلة في ذلك.

وأما الجاهل بالتحريم، فإن كان بعيدًا عن بلاد الإسلام، أو كان قريب عهد بالإسلام؛ فهو معذور، ولا شيء عليه، وأما إن كان مخالطًا للمسلمين، بحيث لا يخفى عليه تحريمه؛ فقد بطل صومه.

<sup>(</sup>١) وكذلك ما قام مقام الفم في التغذية؛ كمن فتحت له فتحة في بلعومه يوضع له منها الطعام.

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٩٣٣)، ومسلم (١١٥٥)، وأبو داود (٢٣٩٨)، والترمذي (٢٢١)، وابن ماجه (١٦٧٣).



(٢) القيء عمدًا: وسواء كان القيء قليلًا أو كثيرًا؛ وذلك لما رواه أبو هريرة رَضَّالِلَهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «من ذرعه القيء وهو صائم، فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض» (١).

قال ابن المنذر رَحِمَهُ اللَّهُ: (وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامدًا) (٢). وقال الحافظ ابن حجر رَحِمَهُ اللَّهُ: (وأما القيء؛ فذهب الجمهور إلى التفرقة بين من سبقه؛ فلا يفطر، وبين من تعمده؛ فيفطر) (٣).

(٣) الحيض والنفاس: ولو في اللحظة الأخيرة قبل غروب الشمس، فلا خلاف بين أهل العلم بالفطر ووجوب القضاء عليها.

### \_\_\_ مسائل وملاحظات:

♦ (١) إذا تناول ما لا يُتغذى به؛ كالتراب، أو تناول ما يؤذي ويضر؛ كالسجائر، فإنه يكون مفطرًا؛ لأنه تناوله من المنفذ المعتاد؛ وهو الفم.

(٢) حكم القبلة والمعانقة والمباشرة دون الفرج: كل ذلك لا يفطر الصائم؛ فعن عائشة وَحَالِيَّهُ عَنْهَا قالت: «كان رسول الله عَلَيْهُ يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لأربه» (٤). ومعنى «الأرب»: الحاجة، وقيل: العضو.

وعن عمر بن الخطاب رَخَالِلَهُ عَنْهُ قال: هششت يومًا، فَقَبَّلْتُ وأنا صائم، فأتيت النبي عَلَيْهُ فقلت: صنعت اليوم أمرًا عظيمًا؛ قَبَّلْتُ وأنا صائم، فقال رسول الله عَلَيْهُ: «أرأيت لو تضمضت بهاء وأنت صائم؟» قلت: لا بأس بذلك، قال: «ففيم؟» (٥).

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه أبو داود (۲۳۸۰)، والترمذي (۷۲۰) وحسَّنه، والحاكم (۱/ ٤٢٧)، وقال: على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وصححه الألباني. انظر: إرواء الغليل (٩٣٠)، أعلمه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم (ترتيب علل الترمذي ١٩٨٨) ناقش الألباني تعليلهم للحديث. انظر: إرواء الغليل (٩٣٠).

<sup>(</sup>٢) الإجماع له (ص ٤٩)

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٢٠٦/٤).

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٩٢٧)، ومسلم (١٠٦١)، وأبو داود (٢٣٨٢)، والترمذي (٧٢٩)، وابن ماجه (١٦٨٤).

<sup>(</sup>٥) صحيح: رواه أبو داود (٢٣٨٥)، وصحَّحه ابن خزيمة (١٩٩٩)، وابن حبان (٣٥٤٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ٨٩)، والحاكم (١/ ٢١) وصحَّحه، ووافقه الـذهبي، قال الـذهبي في الميـزان (٢/ ٦٥٥): (رواه بكير بن الأشج وهو مأمون عن عبد الملك، وقد روى عنه غير واحد فلا أدري ممـن

والقبلة والمعانقة والمباشرة دون الفرج جائزة للصائم؛ إلا إن خشي على نفسه إنزال المني، أو ثوران الشهوة حتى توقعه في الجهاع، فكرهها لذلك بعض أهل العلم. ولهذا تكره المباشرة للشاب دون الشيخ؛ لما ثبت عن أبي هريرة وَ وَاللّهَا أن رجلًا سأل النبي على عن المباشرة للصائم، فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ، والذى نهاه شاب (١).

(٣) حكم الاستمناء للصائم (٢): وهو طلب خروج المني بوسيلة كاليد، فإن استمنى فأنزل، فقد ذهب الأئمة الأربعة وغيرهم إلى إفساد صومه، واستدل الشيخ ابن عثيمين (٣) لذلك بحديث النبي على فيها يرويه عن ربه: «يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي» متفق عليه. وإخراج المني شهوة، فإذا لم يدعها وطلبها؛ فإنه يكون مفطرًا، وأما لو فكر فأمنى فلا يفسد صومه؛ لأنه حديث نفس لا يؤاخذ عليه الإنسان (٤).

(٤) المذي: إذا باشر فأمذى، أو فكر أو لمس فأمذى؛ فصيامه صحيح، ولا يفسد بيذلك. وهندا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَمُ اللهُ (٥). وهنو مندهب أبي حنيفة، والشافعي. وقال الشيخ ابن عثيمين رَحَمُ اللهُ: (والحجة فيه: عدم الحجة (٢)؛ لأن الصوم عبادة شرع فيها الإمساك على وجه شرعي، فلا يمكن أن تفسد هذه العبادة إلا بدليل)(٧).

هو) أه... وقاله بنصه الإمام المزي في تحفة الإشراف (٨/ ١٧)، وقال العلامة الشيخ أحمد شاكر في شرح المسند (١٨/١٠): ما أدرى ما وجه النكارة فيه.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٢٣٨٧)، وإسناده حسن، والبيهقي (٤/ ٢٣١)، وقال الشيخ الألباني: (حسن صحيح).

<sup>(</sup>٢) واعلم أن حكم الاستمناء حرام، لأنه يطلب شهوته من غير زوجة ولا ملك يمين، وقد قال تعالى: ﴿ إِلَّا عَلَىٰ الْرَافِ عَالَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُواللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ

<sup>(</sup>٣) الشرح الممتع (٦/ ٣٨١).

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الممتع (٦/ ٣٩٠).

<sup>(</sup>٥) الاختيارات الفقهية (ص١٠٨).

<sup>(</sup>٦) يعني عدم وجود دليل.

<sup>(</sup>٧) انظر: الشرح الممتع (٦/ ٣٩٠).



قلت: ينبغي للعبد أن يكون محافظًا على عبادة ربه؛ يصونها مما يخل بها ليتحصل الشواب الكامل؛ إذ إنه يفرق بين صحة العمل وبين قبوله، فرب عمل وقع صحيحًا من حيث الحكم الفقهى، لكنه خالطه شوائب تبطله وتضيعه. هناا

(٥) الجنابة: إذا أصبح جنبًا من جماع قبل الفجر، أو من احتلام بالليل أو بالنهار وهو صائم، فصومه صحيح لا يفسد بذلك؛ لما ثبت في (الصحيحين) عن عائشة رَحَيَّلَتُهُ عَنَهَا أن النبي عَلَيْهُ كان يصبح جنبًا وهو صائم، ثم يغتسل ويصوم (١)، هذا عن الجنابة، وأما عن احتلام النائم؛ فلأن القلم مرفوع عنه كها تقدم في الحديث (٢).

(٦) الكحل والقطرة ونحوهما: لا تفطر الصائم، حتى لو وجد طعمه في حلقه؛ لأن العين ليست منفذًا معتادًا للطعام، وليس هناك حديث صحيح ينص على أن الكحل مفطر، والصوم عبادة لا يحكم بفساده إلا بدليل.

ويجري هذا الحكم كذلك على قطرة الأذن، والأنف، لكن الأولى في الأنف الاحتراز عنهاً؛ لنهيه على عنها المالغة في الاستنشاق للصائم، وسيأتي الحديث في ذلك.

(٧) الاغتسال للصائم: يباح للصائم الاغتسال والانغهاس في الماء للتبرد، وقد تقدم حديث عائشة وأم سلمة أن النبي علي كان يصبح جنبًا، ثم يغتسل، وكان لأنس بن مالك أبزن يتقحم فيه وهو صَائم (٣). و «الأبزن»: حجر منقور شبه الحوض، ومعنى «يتقحم» أي: يدخل فيه، والمقصود أنه يغتسل.

(٨) المضمضة والاستنشاق: لا يفطران الصائم، لكنه يكره له المبالغة في الاستنشاق؛ لما رواه أصحاب السنن من حديث لقيط بن صبرة أن النبي على قال: «وبالغ في الاستنشاق، إلا أن تكون صائلًا» (٤).

<sup>(</sup>١) البخاري (١٩٢٥)، ومسلم (١١٠٩)، وأبو داود (٢٣٨٨) من حديث عائشة وأم سلمة رَيَخَالِلَهُمَنْكَا.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه أبو داود (٤٣٩٨)، الترمذي (١٤٢٣)، وابن خزيمة (١٠٠٣)، وصحَّحه الألباني في صحيح الجامع (٢٥١٤).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري تعليقًا (٤/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٤) صـحيح: رواه أبــو داود (١٤٢)، (١٤٣)، والترمــذي (٧٨٨)، وأحمــد (٤/ ٢١١). وانظــر تخريجــه بالتفصيل وبيان من صحَّحه في (١/ ٧١) هامش (٢).

#### مبطلات الصوم



فإن سبقه الماء إلى جوفه بدون قصد منه، حتى ولو مع المبالغة المكروهة، فالصحيح أنه لا يفطر بذلك؛ لأنه غير متعمد.

(٩) الحجامة: جائزة للصائم، والراجع أنها لا تفسد الصوم؛ لأن النبي على احتجم وهو صائم، واحتجم وهو محرم (١). وعن أبي سعيد الخدري رَهَالِللهُ عَنهُ قال: «رخص رسول الله على في القبلة للصائم، والحجامة» (٢). لكنها تكره من أجل ما تسببه من ضعف؛ فعن أنسس رَهَاللهُ عَنهُ سئل: أكنتم تكره والحجامة للصائم؟ قال: «لا، إلا من أجل الضعف» (٣). وأما حديث: «أفطر الحاجم والمحجوم» (٤)؛ فقد ذهب جهور العلماء إلى القول بنسخه للأسباب الآتية:

أ- ما رواه الدارقطني بإسناد رجاله ثقات عن أنس رَخَوَاللَهُ عَنهُ قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي ﷺ فقال: «أفطر هذان»، ثم رخص النبي ﷺ بَعْدُ في الحجامة (٥٠).

ب- ما تقدم من حديث أبي سعيد الخدري رَعَوَايَتُهُ عَنْهُ: «رخص رسول الله ﷺ في الحجامة»، والترخيص يكون بعد النهي.

(١٠) خروج الدم: لا يفسد الصوم؛ سواء كان من بدنه، أو رعافًا من أنفه، أو من أسنانه، أو من قلع ضرس، أو الضغط على بثرة (دُمَّل)، لكنه يحترز من ابتلاعه.

وكذلك خروجه عن طريق الحقن؛ لأخذ عينات، أو للتبرع به؛ لا يفسد الصوم.

<sup>(</sup>١) البخاري (١٩٣٩)، وأبو داود (٢٣٧٢)، والترمذي (٧٧٥) وابن ماجه (١٦٨٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه الدارقطني وابن خزيمة (١٩٦٨)، وصحَّحه الألباني. زيادة الحجامة استنكرها ابن خزيمة واعتبر هذا اللفظ مدرجًا، أي أنه موقوف على أبي سعيد وأدرجه الراوي. قلت: وخالفه في ذلك الدارقطني فإنه قال في العلل: والذين رفعوا زادوا وزيادة الثقة مقبولة.

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٩٤٠).

<sup>(</sup>٤) حسن لغيره: رواه أبو داود (٢٣٦٧)، وابن ماجه (١٦٨٠) من حديث ثوبان، ورواه أبو داود (٢٣٦٨)، وابن ماجه (١٦٨١) من حديث شداد بن أوس، وصححه الألباني في إرواء الغليل (٩٣١). وللحديث طرق كثيرة، راجع: نصب الراية وإرواء الغليل.

<sup>(</sup>٥) رواه البيهقي (٤/ ٢٦٨)، والدارقطني (٢/ ١٨٢)، وقال: رجاله كلهم ثقات، ولا أعلم له علة. قلت: ويشهد له حديث أنس المقدم أن النبي ﷺ رخص في القبلة للصائم والحجامة.



(١١) الحقن: الحُقن في الوريد أو العضل لا تفسد الصوم. واختلفوا في الحقن المغذية؛ باعتبار أنها مما يتقوى به الإنسان، وأنها تقوم مقام التغذية، فيرون أنها تفسد الصوم بهذا الاعتبار. وذهب فريق آخر إلى أنها لا تفطر الصائم؛ لأن الطعام عن طريق الفم فيه معنى التشهي والتلذذ بمضغه وبلعه، وهذا لا يوجد في الحقن.

قُلْتُ: والأَوْلى -والله أعلم- لمثل هذا أن يترخص برخصة الإفطار، ويقضي بعد ذلك.

(١٢) السواك: استعمال السواك للصائم جائز في أي وقت؛ سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال، وسواء كان السواك رطبًا أو يابسًا؛ وذلك لعموم الأحاديث الواردة في فضيلة السواك. قال البخاري رَحِمَهُ اللهُ: (ولم يخص الصائم من غيره)(١).

واستعمال معجون الأسنان جائز، لكنه يكره لقوة نفاذه إلى المعدة؛ مما يـؤدي إلى إفساد صومه. وأما إن كان يـأمن من ذلك وليس له قوة نفاذ فلا بأس<sup>(٢)</sup>.

(١٤) شم الروائح: لا بأس بها للصائم، ولا تفسد صومه، وليس مع القائلين بالمنع دليل يعتمد عليه. وسواء كانت هذه الروائح سوائل، أو بخور.

(١٥) بلع الريق والنخامة: يباح للصائم بلع ريقه، حتى لو جمعه ثم ابتلعه، ما دام داخل فمه، ولو أنه شرب قبل الفجر، ثم طلع الفجر؛ فلا يجب عليه التفل للتخلص من طعم الماء؛ فهذا مما يتسامح فيه.

وأما النخامة؛ فإنها إن نزلت إلى جوفه مباشرة فإنها لا تفطر الصائم، ولكنها إن خرجت إلى فمه، ثم ابتلعها؛ فهي شبيهة بالطعام، والراجح أنه يفطر بذلك، ورجح الشيخ ابن عثيمين رَحَمُهُ اللهُ عدم الفطر بها مطلقًا.

(١٦) لا يفسد الصوم ما لا يمكن الاحتراز منه: كغبار الطريق، ونخالة الدقيق، وما تبقى من الطعام بين الأسنان. قال ابن المنذر رَحِمَهُ اللهُ: (أجمعوا على أنه لا شيء على الصائم فيها يبتلعه، مما يجرى مع الريق، مما بين أسنانه، مما لا يقدر على إخراجه) (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: فتح الباري (٤/ ١٥٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الممتع (٦/ ٤٢٨ - ٤٢٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: الإجماع (ص١٦)، وفتح الباري (٤/ ١٦٠).

#### مبطلات الصوم

(۱۷) يباح للصائم ذوق الطعام: فعن ابن عباس رَخِالِلَهُ عَنْهَا قال: «لا بأس أن يـذوق الخـل والشـيء يريد شـراءه؛ ما لم يدخل حلقه وهو صائم» (۱).

وعنه قال: «لا بأس أن يتطاعم الصائم العسل والسمن ونحوه ويمجه»(٢). وكان الحسن يمضغ الجوز لابن ابنه وهو صائم، وقال إبراهيم النخعي وعكرمة: (لا بأس أن تمضغ المرأة لصبيها وهي صائمة)(٣). وشرط ذوق الطعام أن لا يدخل منه شيء إلى حلقه.

(١٨) من يعمل في الأفران [المخابز] وفي الأعمال الشاقة: لا يباح لهم الفطر؛ لأنهم مكلفون. قال الشيخ ابن باز رَحَمُهُ اللهُ: (فيجب عليهم تبييت نية صوم رمضان بأن يصبحوا صائمين، ومن اضطر منهم للفطر في أثناء النهار فيجوز له أن يفطر بها يرفع اضطراره، ثم يمسك بقية يومه في الوقت المناسب)(٤). أي: وعليه قضاء ذلك اليوم.

تنبيه: هناك بعض المسائل العلاجية الحديثة، وهي لا تفطر الصائم أيضًا، وقد قرر ذلك مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد من ٢٣ إلى ٢٨ صفر ١٤١٨هـ, ومن الأمور التي قررها المجلس ما يلي (٥):

(١٩) الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق؛ لا يفطر الصائم.

(٢٠) ما يدخل المهبل؛ من تحاميل (لبوس)، أو غسول، أو منظار مهبلي، أو إصبع للفحص الطبي؛ لا يفطر الصائم.

(٢١) إدخال المنظار واللولب إلى الرحم؛ لا يفطر الصائم.

<sup>(</sup>١) حسن: رواه البخاري معلقًا (٤/ ١٥٣)، ووصله ابن أبي شيبة (٣/ ٤٧)، وحسَّن الألباني إسناده لمتابعات. انظر: إرواء الغليل (٩٣٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي (٤/ ٢٦١)، وابن أبي شيبة (٣/ ٤٧)، وحسَّن إسناده الألباني؛ لأنه متابع للرواية السابقة في الإرواء (٤/ ٨٦).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٩).

<sup>(</sup>٤) مجموع فتاوي الشيخ ابن باز (٣/ ٢٣٣-٢٣٤).

<sup>(</sup>٥) نقلًا من كتاب: موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة أ. د. على السالوس.

#### مبطلات الصوم



- (٢٢) ما يدخل الإحليل، أو مجرى البول الظاهر للذكر والأنثى؛ من قنطرة (أنبوب دقيق)، أو منظار، أو مادة ظليلة على الأشعة، أو دواء، أو محلول لغسل المثانة؛ لا يفطر الصائم.
- (٢٣) حفر السن، أو قلع الضرس، أو تنظيف الأسنان، أو السواك وفرشاة الأسنان، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق؛ لا يفطر الصائم.
- (٢٤) المضمضة، والغرغرة، وبخاخ العلاج الموضعي للفم، إذا اجتنب ما نفذ إلى الحلق؛ لا يفطر الصائم.
  - (٢٥) غاز الأكسجين، لا يفطر الصائم.
  - (٢٦) غازات التخدير (البنج) ما لم يعط المريض سوائل (محاليل) مغذية، لا يفطر الصائم.
- (٢٧) ما يدخل الجسم امتصاصًا من الجلد؛ كالدهانات والمراهم واللصقات العلاجية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية؛ لا يفطر الصائم.
- (٢٨) إدخال قنطرة (أنبوب دقيق) في الشرايين؛ لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء؛ لا يفطر الصائم.
- (٢٩) إدخال منظار من خلال البطن؛ لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها؛ لا يفطر الصائم.
- (٣٠) أخذ عينات من الكبد أو غيره من الأعضاء، ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل؛ لا يفطر الصائم.
- (٣١) وكذلك دخول أي أداة، أو مواد علاجية إلى الدماغ، أو النخاع الشوكي؛ لا يفطر الصائم.



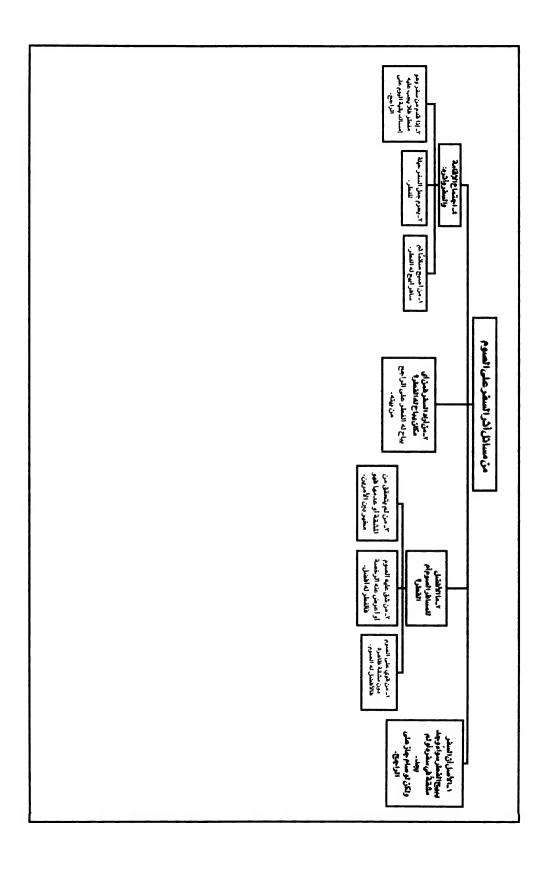



# \_ أولاً: الصوم في السفر:

المسألة الأولى: حكم الصوم في السفر:

يباح الفطر للمسافر، حتى ولو قوي على الصيام؛ وذلك لقول الله تعالى: ﴿فَمَن كَاكَ مِنكُم مِّرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَر فَعِدَةً مُّمِنَّ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: ١٨٤].

ولكن مع وجود رخصة الإفطار هل يجوز له أن يصوم؟ وإذا صام هل يجزئه؟

ذهب جمهور العلماء إلى جواز الصوم، وأن ذلك يجزئه، واستدلوا على ذلك بأدلة؛ منها:

(١) عن عائشة رَضَوَالِتُهُ عَنْهَا أَن حمزة بن عمرو الأسلمي رَصَوَالِتَهُ عَنْهُ قَـالَ لَلنبِي ﷺ: أأصوم في السفر؟ قال: «إن شئت فصم، وان شئت فأفطر» (١).

(٢) وعن أبي سعيد الخدري، وجابر بن عبد الله رَضَيَلَتُهَ عَلَمْ قالا: «سافرنا مع رسولُ الله وَعَيَلِتُهُ عَلَى بعض» (٢). وغير ذلك من الأحاديث في هذا المعنى.

وذهب الظاهرية إلى أنه يجب الفطر للمسافر، ولا يجزئه الصوم، واستدلوا على ذلك بأدلة:

(١) قوله تعالى: ﴿فَصِدَةً مِنْ أَيَامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة:١٨٤]. قالوا: فالمسافر صيامه في أيام أُخَر، وليس في رمضان.

(٢) قوله ﷺ: «ليس من البر الصيام في السفر» (٣). قالوا: ومقابل «البر»: «الإثم»، وإذا كان آثمًا فصومه غير صحيح.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۹۶۳)، ومسلم (۱۱۲۱)، وأبو داود (۲٤۰۲)، والترمذي (۷۱۱)، والنسائي (۶/۱۸۷)، وابن ماجه (۲۱۲).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۱۱۸)، والترمذي (۷۱۲)، والنسائي (٤/ ۱۸۸).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٩٤٦)، ومسلم (١١١٥)، وأبو داود (٢٤٠٧)، والنسائي (٤/ ١٧٧).



(٣) عن أنس رَحَالِتَهُ عَنهُ قال: كنا مع رسول عَلَيْ في سفر، أكثرنا ظلَّا صاحب الكساء، فمنا من يقي الشمس بيده، فسقط الصوَّام، وقام المفطرون؛ فضربوا الأبنية، وسقوا الركاب، فقال رسول الله عَلِيَّة: «ذهب المفطرون اليوم بالأجر»(١).

(٤) عن جابر رَحَوَلَتُهُ أن رسول الله عَلَيْ خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كُراع الغميم، فصام الناس، ثم دعا بقدح ماء، فرفعه حتى نظر الناس إليه، ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: «أولئك العصاة» (٢).

# الترجيح بين هذه الأقوال:

والراجح ما ذهب إليه الجمهور من جواز الصوم للمسافر وأن ذلك يجزئه، وأما ما ذكره المخالفون من الأدلة فلا حجة لهم فيها؛ لأن قوله تعالى: ﴿فَعِـدَّةُ مِّنَّ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ أي: لمن أخذ برخصة السفر، فإنه يجب عليه قضاء هذه الأيام.

وأما قول النبي على: «ليس من البر الصيام في السفر» فإنها كان ذلك بسبب أن رجلًا صام في حر شديد حتى غشي عليه. لذلك ترجم البخاري: باب قول النبي عليه لمن ظلل واشتد عليه الحر: «ليس من البر الصيام في السفر».

وأما قوله: «ذهب المفطرون اليوم بالأجر»، فلا ينفي جواز الصيام. وإنها الأجر الذي ذهبوا به هو عملهم للخيام والسقي ونحوه، وقد ثبت أن النبي على سافر مع أصحابه في حر شديد وكان صائمًا؛ فعن أبي الدرداء رَحَوَلَكُهُ قال: «خرجنا مع رسول الله على في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله على وعبد الله بن رواحة»(٣).

وأما قوله: «أولئك العصاة» فذلك لأنه عزم عليهم بالفطر فصاموا.

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٨٩٠)، ومسلم (١١١٩)، والنسائي (٤/ ١٨٢).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۱۱۶) والترمذي (۷۱۰)، والنسائي (۶/۱۷۷).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٩٤٥)، ومسلم (١١٢٢)، وأبو داود (٢٤٠٩)، وابن ماجه (١٦٦٣).

واعلم أنه قد ثبت أن رسول الله على صام بعد ذلك في السفر؛ فعن أبي سعيد الخدري رَسَحَالِلَهُ عَنهُ قال: سافرنا مع رسول الله على إلى مكة ونحن صيام، فنزلنا منزلا، فقال النبي على: "إنكم قد دنوتم من عدوكم، والفطر أقوى لكم»، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر، فنزلنا منزلا، فقال رسول الله على: "إنكم مصبحو عدوكم، والفطر أقوى لكم، فأفطروا» وكانت عزمة، فأفطرنا، ثم قال: "لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله على بعد ذلك في السفر» (١).

قلت: ويفهم من ذلك أنه يجب الفطر عند لقاء العدو؛ لأنه أقوى لملاقاة العدو، ولأن أمره على كان عزيمة، وأما مجرد السفر فإنه لا يمنع من الصيام. والله أعلم.

المسألة الثانية: هل الصوم أفضل للمسافر أو الفطر؟

علمنا أن الراجح قول الجمهور بجواز صوم المسافر وإباحة فطره، ولكن هل الصوم أفضل أو الفطر؟

اختلف العلماء في ذلك على أقوال عدة، أحسنها وأفضلها ما قاله ابن حجر رَحَمُهُ اللّهُ في الفتح: (الحاصل أن الصوم لمن قوي عليه أفضل من الفطر، والفطر لمن يشق عليه أو أعرض عدن قبول الرخصة أفضل من الصوم، وأن من لم يتحقق المشقة يخير بين الصوم والفطر)(٢).

ويؤيد ذلك ما رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رَحِوَالِلَهُ عَنهُ قال: «كنا نغزو مع رسول الله ﷺ في رمضان؛ فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم، يرون أن من وجد قوة فصام، فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفًا فافطر فإن ذلك حسن» (٣). ومعنى «لا يجد»: لا يعيب.

# أحكام الفطر للمسافر:

(١) من استهلَّ عليه رمضان في الحضر، ثم سافر بعد ذلك في أي يوم من رمضان؛ أبيح له الفطر على الراجح من أقوال أهل العلم؛ فعن ابن عباس رَحَالِللهُ عَالِيَهُ اللهُ عَلَيْهُ

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۱۲۰)، وأبو داود (۲٤٠٦)، وأحمد (۳/ ۳۵).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٢١٦/٤).

<sup>(</sup>٣) مسلم (١١١٦)، وأبو داود (٢٤٠٥)، والترمذي (٧١٢) والنسائي (٤/ ١٨٨).



خرج إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ الكديد أفطر، فأفطر الناس»(١)، وفي بعض الروايات: أن ذلك كان عام الفتح. قال الحافظ ابن حجر رَحَمَهُ أَللَهُ: (واستدل به على أن للمسافر أن يفطر في أثناء النهار، ولو استهلَّ رمضان في الحضر، والحديث نص في الجواز؛ إذ لا خلاف أنه على استهلَّ رمضان في عام غزوة الفتح وهو بالمدينة، ثم سافر في أثنائه)(٢).

- (۲) وكذلك يباح له الفطر إذا أصبح صائمًا وهو مقيم، ثم أراد أن يسافر بالنهار؛ فعن محمد بن كعب قال: أتيت في رمضان أنس بن مالك، وهو يريد سفرًا، وقد رُحِلت راحلتُه، ولبس ثيباب السفر، فدعا بطعام، فأكل، فقلت له: سنة؟ فقال: سنة، ثم ركب(۲).
- (٣) إذا أراد المسافر أن يأخذ برخصة الفطر؛ فيباح له الفطر قبل مغادرة بيته؛ وذلك للحديث السابق، ولما ثبت أيضًا عن عبيد بن جبر قال: ركبت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط في رمضان، فدفع، ثم قرَّب غداءه، ثم قال: «اقترب، فقلت: ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة: أرغبت عن سنة رسول الله ﷺ؟»(٤). قال الشوكاني رَحَمُ اللَّهُ: (والحديثان يدلان على أن للمسافر أن يفطر قبل خروجه من الموضع الذي أراد السفر منه)(٥).
- (٤) لا يجوز للإنسان أن يتحيَّل على الإفطار في رمضان بالسفر؛ لأن التحيُّلَ على إسقاط واجب لا يسقطه، كما أن التحيُّلَ على المحرم لا يجعله مباحًا.
- (٥) الذين يسافرون دائمًا؛ كسائقي الشاحنات والقُطُر والطائرات ونحوهم؛ لهم الترخص برخصة السفر؛ لأن الله أطلق إباحة الترخص بالسفر، ولم يقيده بشيء.
- (٦) يباح الإفطار للمسافر، ولو كان سفره بوسائل النقل المريحة، سواء وجد مشقة أو لم يجدها، إذ إن علة الفطر وجود السفر دون التقيد بشيء آخر.

<sup>(</sup>١) البخاري (١٩٤٤)، ومسلم (١١١٣)، وأبو داود (٢٤٠٤)، والنسائي (٤/ ١٨٩).

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (۶/ ۱۸۱).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه الترمذي (٧٩٩)، والبيهقي (٤/ ٢٤٧)، وصححه الترمذي وابن القيم، والألباني.

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه أبو داود (٢٤١٢)، وابس خزيمة (٢٠٤٠)، والبيهقي (٤/ ٢٤٦)، وأحمد (٦/ ٣٩٨)، وصححه الألباني في الإرواء (٤/ ٦٣) رقم (٩٢٨

<sup>(</sup>٥) نيل الأوطار (٤/ ٣١١).



(٧) إذا قدم المسافر أثناء النهار مفطرًا، فالصحيح أنه لا يجب عليه الإمساك بقية النهار؟ لعدم وجود دليل يوجب عليه ذلك. ولأن هذا اليوم واجب في ذمته، فعليه قضاؤه في أيام أخر.

# - ثانيًا: الحامل والمرضع:

له يُباح للحامل والمرضع الفطر في رمضان؛ لما ثبت في الحديث: «إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم»(١).

واختلف أهل العلم: ماذا عليها لو أفطرت؟ هل تطعم، أو تقضي، أو تطعم وتقضي؟ على أقوال؛ قال ابن المنذر رَحَمَهُ الله:

- (١) قال ابن عمر، وابن عباس، وسعيد بن جبير: يفطران ويطعمان، ولا قضاء عليهما.
- (٢) وقال عطاء بن أبي رباح، والحسن، والضحاك، وأبو حنيفة، وأصحاب الرأي: يفطران ويقضيان، ولا فدية؛ كالمريض.
  - (٣) وقال الشافعي وأحمد: يفطران ويقضيان ويفديان.
- (٤) وقال مالك: الحامل تفطر وتقضي، ولا فدية، والمرضع تفطر وتقضي وتفدي)(٢).

قُلْتُ: وما أشار إليه ابن المنذر من كلام ابن عباس وابن عمر قد نقله عنهما ابن قدامة، وهذا نص كلامه: (قال ابن عمر وابن عباس رَحَيَّكَ عَنْهُ –ولا مخالف لهما من الصحابة-: لا قضاء عليهما؛ لأن الآية تناولتهما، وليس فيها إلا الإطعام)(٣).

وأما ألفاظ هذه الآثار فهي كما يلي:

عن ابن عباس رَحَوَالِلَهُ عَنْهُمَا قال: «رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك، وهما يطيقان الصوم؛ أن يفطرا إن شاءا، ويطعما كل يوم مسكينًا، ولا قضاء عليهما، ثم نسخ ذلك في هذه الآية ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾، وثبت للشيخ الكبير والعجوز

<sup>(</sup>١) حسن: رواه أبو داود (٢٤٠٨)، والترمذي (٧١٥) وحسَّنه، وابن ماجه (١٦٦٧)، والنسائي (٤/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٢) نقلًا من المجموع للنووي (٦/ ٢٩٦).

<sup>(</sup>٣) المغنى (٤/ ٣٩٥).

الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم، والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكينًا»(١).

وثبت عن ابن عباس رَحَالِلَهُ عَنْهُا أنه رأى أم ولد له حاملًا، أو مرضعًا، فقال: «أنت بمنزلة الذي لا يطيق؛ عليك أن تطعمى مكان كل يوم مسكينًا، ولا قضاء عليك (٢).

وعن ابن عمر رَحَوَلِتُهُ عَنْهُا أن امرأته سألته وهي حبلي، فقال: «أفطري، وأطعمي عن كل يوم مسكينًا، ولا تقضى الاسمينية عن كل يوم مسكينًا، ولا تقضى الاسمية المسكينًا، ولا تقضى المسكينًا،

# مسألتان في الحامل والمرضع:

- (١) لو استؤجرت المرأة لإرضاع غير ولدها، أو أرضعته تقربًا إلى الله؛ فإنه يباح لها الفطر، ويكون حكمها حكم المرضع لولدها، والخلاف فيها كما سبق (راجع مذاهب العلماء السابقة).
- (٢) لو كانت المرضع أو الحامل مسافرة، أو مريضة، فأفطرت بنية الترخص بالمرض، أو السفر، فلا فدية عليها بلا خلاف (٤)، ويكون عليها القضاء.
- (٣) على من يجب الإطعام؟ قال الشيخ ابين عثيمين رَحَمَهُ اللَّهُ: (والمذهب أن الإطعام واجب على من تلزمه النفقة) (٥).

# .... ثالثًا: المريض:

لَ يَبَاحِ لَلْمُرْيُضُ الفَطْرِ فِي رَمْضَانَ؛ لَقُولَ الله يَعَالَى: ﴿ فَمَنَ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرٍ فَعِيدَ أَنَّ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة:١٨٤]. وقد اختلف العلماء في المرض المبيح للفطر على النحو الآي:

ذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى أنه المرض الذي تلحقه المشقة إن صام فيه، أو يخاف زيادته. وعند الظاهرية: كل ما

<sup>(</sup>١) البخاري (٥٠٥) نحوه، ورواه النسائي (٤/ ٢٩٠، ١٩١)، والدارقطني (٢/ ٢٠٥)، وصحَّحه الدارقطني، والألباني في إرواء الغليل (٩١٢).

<sup>(</sup>٢) رواه الدارقطني (٢/ ٢٠٦)، وقال الألباني في إرواء الغليل (٤/ ١٩): إسناده جيد.

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه الدارقطني (٢/ ٢٠٧)، وقال الألباني (٤/ ٢٠): سنده جيد.

<sup>(</sup>٤) انظر: المجموع للنووي (٦/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٥) الشرح الممتع (٦/ ٣٩٤).



أطلق عليه اسم المرض؛ لعموم اللفظ في الآية. وقد قسمه الشيخ ابن عثيمين ثلاثة أقسام (١):

الأول: ألا يتأثر بالصوم؛ مثل الصداع والزكام، فهذا لا يحل له الفطر.

الثاني: يشق عليه الصوم ولا يضره، فيكره له الصوم، ويسن الفطر.

الثالث: يشق عليه الصوم ويضره، كمرضى الكلى والسكر؛ فالصوم عليه حرام.

لكن ماذا يجب على المريض إذا أفطر؟

أ- إن كان المرض مما يرجى برؤه وشفاؤه، فيجب عليه أن يقضيه في أيام أخر، كما ورد في الآية. ب- وإن كان المرض مما لا يرجى برؤه؛ بأن كان المرض مرضًا مزمنًا، فعلى قولين:

القول الأول: يطعم عن كل يوم مسكينًا؛ إلحاقًا للمريض المزمن بالشيخ الكبير والمرأة العجوز. وهذا ما عليه جمهور العلماء.

القول الثاني: أنه يسقط عنه الصوم؛ لأنه مأمور بالقضاء لمرضه، فإن عجز فلا يجب عليه شيء؛ لقوله تعالى: ﴿ فَٱنْقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُم ﴾ [النابن:١٦].

والأحوط في ذلك العمل بالقول الأول؛ وذلك لأن الصوم لم يسقطه الله عن أحد مكلف، فهو إما أن يأتي به إن لم يكن عنده عذر، فإن كان معذورًا نُقِل إلى القضاء أو الفدية. وعلى هذا فإلحاقه بالشيخ الكبير أولى، والله أعلم.

فإن عوفي من به مرض مزمن، فلا يجب عليه قضاء، والله أعلم.

## من استمر مرضه:

إذا استمر به المرض الذي يرجى برؤه فلا شيء عليه، ولا على أوليائه؛ لا صيام ولا إطعام، وأما إن عوفي ولم يقض حتى مات، فقد اختلف العلماء في وجوب الصيام عنه، أو الإطعام على ما سيأتي (٢).

<sup>(</sup>١) ينظر المصدر السابق (٦/ ٣٥٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: (ص٦٢٢).

لحيب على الحائض والنفساء الفطر، ولا يصح صومها، بل يحرم عليها، فلو صامتا أثمتا، وكان الصوم باطلًا، ويجب عليها القضاء.

عن عائشة رَعَوَالِلَهُ عَهَا قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله ﷺ، فنؤمر بقضاء الصوم، والا نؤمر بقضاء الصلاة (١).

وإذا طهرت الحائض في أثناء النهار، فلا يلزمها الإمساك بقية النهار؛ لأنه ليس هناك دليل يأمرها بذلك، وعليها قضاء هذا اليوم.

وإذا طهرت قبل الفجر الصادق، ولو بلحظة؛ نوت الصيام؛ سواء اغتسلت قبل الفجر أو بعده، ويكون صومها صحيحًا.

وإذا حاضت المرأة قبل غروب الشمس، ولو بلحظة؛ فعليها قضاء ذلك اليوم. وأما إذا أحست بأعراض الحيض من وجع وتألم، لكن لم تر الدم خارجًا إلا بعد غروب الشمس؛ فالصوم صحيح، ولا قضاء عليها.

#### تنبيهات:

- (١) المستحاضة صومها صحيح على كل حال، فلا تمتنع عن الصوم.
- (٢) إذا أسقطت المرأة قبل الأربعين، فيرى بعض العلماء أن الدم الخارج ليس بدم نفاس، وعليها أن تصوم وتصلي (٢).

ورجح الشيخ الألباني رَحِمَهُ اللهُ أنه دم نفاس في أي وقت كان السقط؛ سواء كان قبل الأربعين أو بعده، وهذا الرأي هو الراجح، وهو ما يؤيده الطب. والله أعلم.

(٣) لو تعاطت المرأة أدوية تمنع الحيض، فلم تر الدم، فصومها صحيح، والأولى أن تتعبد لله بفطرها وصيامها، ولا تكلف نفسها هذا العناء، وربها تسبب هذه الأدوية لها إضرارًا.



<sup>(</sup>١) مسلم (٣٣٥)، وأبو داود (٢٦٣)، والترمذي (٧٨٧)، والنسائي (٤/ ١٩١)، وابن ماجه (١٦٧٠).

<sup>(</sup>٢) وتقدمت هذه المسألة في كتاب الحيض والنفاس من كتاب الطهارة.



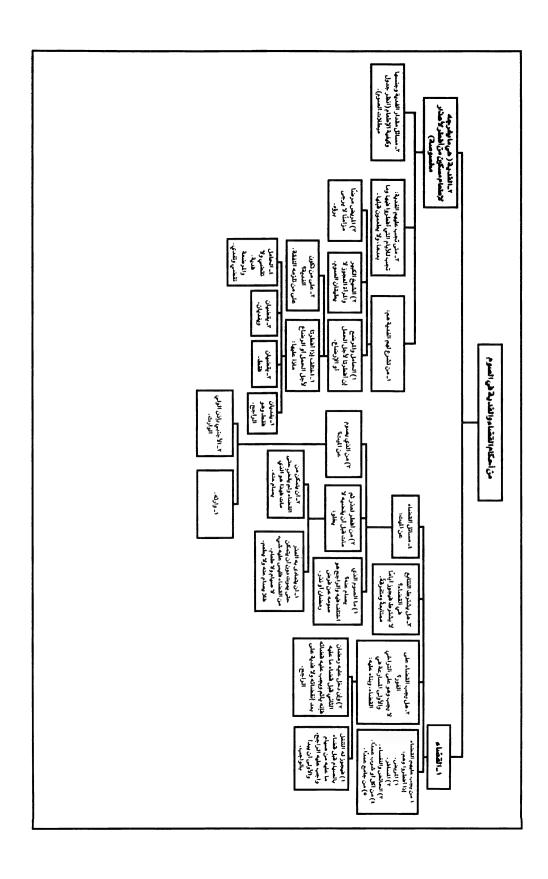



#### → أو لا: القضاء:

◄ تقدم أنه يجب على من أفطر في رمضان عدة من أيام أخر، وهذا يشمل: المسافر،
 والمريض، والحائض، والنفساء، ومن تعمد الإفطار بغير الجماع.

# ويتعلق بذلك الأحكام الآتية:

- (۱) لا يجب التتابع في قضاء هذه الأيام؛ فمن شاء صامها متتابعة، ومن شاء فرقها؛ لأن الله تعالى قال: ﴿فَعِدَّةُ مِنَ أَسَيَامٍ أُخَرَ ﴾، فأطلق ولم يقيدها بتتابع. قال ابن عباس: لا بأس أن يفرق(١). وسئل الإمام أحمد عن قضاء رمضان، فقال: إن شاء فرق، وإن شاء تابع(٢).
- (٢) يجب القضاء على التراخي، في أي وقت من السنة؛ قالت عائشة رَضَالِتُهُ عَنْهَ: (كان يكون عليَّ الصوم من رمضان، فها أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، الشغل من رسول الله يكون عليَّ الصول الله يَلِيُّ أو برسول الله يَلِيُّ أو برسول الله يَلِيُّ أو برسول الله يَلِيُّ أو برسول الله يَلِيُّ أَلِنَ الأولى المسارعة إلى قضائها؛ لقوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِن رَبِّكُمْ ﴾ [آل عمران:١٣]، وقوله: ﴿أُولَكَمِكَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ ﴾ [المؤمنون: ٦١].
  - (٣) هل يجوز أن يصوم نوافل قبل قضاء ما عليه؟

الصحيح: نعم يجوز؛ لأن وقت القضاء موسع؛ قال الشيخ ابن عثيمين: (وهذا القول أظهر، وأقرب إلى الصواب، وأن صومه صحيح، ولا يأثم)(٤).

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخساري تعليقًسا (٤/ ١٨٨)، ووصله السدارقطني (٢/ ١٩٢)، وعبد السرزاق، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٢) مسائل الإمام أحمد لأبي داود (ص ٩٥).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٩٥٠)، ومسلم (١١٤٦)، وأبو داود (٢٣٩٩)، والترمذي (٧٨٣)، والنسائي، وابن ماجه (١٦٩٦).

<sup>(</sup>٤) الشرح الممتع (٦/ ٤٤٨).



ولكن الأولى أن يقضي ما عليه، ثم يصوم النفل إن شاء؛ لأنه قد يعارض ما سبق قول أبي بكر الصديق لعمر: وأنه لن تقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة.

(٤) إن أخر رمضان حتى جاء رمضان آخر، صام الحاضر، ثم قضى ما عليه بعده، ولا فدية عليه على المراجح؛ سواء كان التأخير لعذر أو لغير عذر، وهذا مذهب الحنفية والظاهرية، واختاره البخاري في صحيحه.

قلت: إلا أنه يأثم بتأخيره، ودليل ذلك حدييث عائشة السابق.

ووافقهم الآخرون من المذاهب إذا كان التأخير لعذر، وخالفوهم إذا كان لغير عذر، فأوجبوا عليه -بعد صيام رمضان الحاضر - قضاء ما عليه، وفدية عن كل يوم إطعام مسكين. وقد علمت أن الراجح هو القول الأول؛ لأن الآية لم تلزمهم إلا بالقضاء فقط، والله أعلم.

# \_\_\_ ثانيًا: الفدية:

لَّ قال تعالى: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِذِيتُهُ طَعِكَامُ مِسْكِينِ ﴾ [البقرة:١٨٤]. ويدخل في ذلك: الحامل، والمرضع، والشيخ الكبير، والمرأة العجوز، والمريض مرضًا مزمنًا لا يُرجى برؤه.

# ويتعلق بالإطعام مسائل:

(۱) الإطعام يكون في الأيام التي أفطر فيها أو بعدها، ولا يطعم قبلها؛ لأنه لم يتعلق بذمته الوجوب إلا بمجيء ذلك اليوم، فيجوز أن يجعله كله في آخر الشهر، وقد ثبت عن أنس بن مالك رَحِيَّاتِهُ عَنهُ أنه أفطر رمضان عند كبره، فأطعم ثلاثين مسكينًا في آخر يوم (١).

(٢) اختلف العلماء في مقدار الإطعام، وسبب ذلك أنه لم ينص دليل على مقداره؛ فذهب بعض العلماء أنه مدٌّ من طعام لكل يوم (٢)، وقد تقدم في طعام الكفارة أنه يعادل مدًّا لكل مسكين. وقيل: نصف صاع؛ قياسًا على فدية محظورات الإحرام؛ فإن النبى على قال لكعب بن عجرة: «انسك

<sup>(</sup>۱) رواه أبو يعلى (٧/ ٢٠٤/ ٢١٤) وفيته انقطاع، ورواه ابن سعد (٧/ ١/ ١٥) وفيه مجهول، ورواه الطبراني في الكبير (١/ ٢١٤/ ٧٥)؛ قال الهيثمي (٣/ ١٦٤): رجاله رجال الصحيح. وبالجملة فالأثر صحيح بهذه الشواهد. وانظر: ابن كثير (٢/ ١٧٦٨-١٧٩).

<sup>(</sup>٢) قالم النووي في روضة الطالبين (٢/ ٣٨٠)، وانظر: طعام الكفارة لمن جامع زوجته في رمضان، وقد تقدم.



نسيكة، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ثلاثة آصُع لستة مساكين ا(١)، وعلى هذا فيكون حظ كل مسكين نصف صاع. ويجوز أن يجمعهم على طعام كما فعل أنس رَجَالِيَهُ عَنْهُ، والأمر موسع.

- (٣) لم تنص الآية كذلك على جنس الطعام، والأشبه أن يقال: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْمِمُونَ أَمْسِطِ مَا تُطْمِمُونَ أَمْسِلْمُ مِنْ أَمْسِلِكُمْ أَمْسِلِكُمْ أَمْسِلِكُمْ أَمْسِلِكُمْ أَسْلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِلْمُ اللَّهُ عَلَى اللّمِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعِلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل
- (٤) لا يشترط أن يعدد المساكين بعدد الأيام، فلو أطعم نفس المسكين كل يـوم أجـزأه، وهذا بخلاف الكفـارة، فـالأرجح أن يعـددهم جريـا عـلى ظـاهر الحـديث: «أطعـم سـتين مسكينًا»، والله أعلم.
- (٥) لا يجوز إخراج القيمة؛ لأن الآية نصت على الإطعام، فلو أخرج دراهم أو دنانير لم يجزئه ذلك على الراجح.

مسألة: فيمن مات وعليه صيام:

اختلفت الآراء فيمن مات وعليه صيام؛ هل يصوم عنه غيره؟ على النحو الآتي:

الرأي الأول: ذهبوا إلى أن من مات وعليه صوم صام عنه وليه؛ سواء كان صومه عن فرض رمضان أو صوم نذر ونحوه، واستدل هؤلاء بالأحاديث الآتية:

- (أ) عن عائشة رَيَحَالِلَهُ عَنها أن رسول الله عَلَيْ قال: «من مات وعليه صيام، صام عنه وليه» (٢)، هكذا على العموم، لم يخص نذرًا عن غيره.
- (ب) عن ابن عباس رَحَوَلَتُهَ عَنْهَا قال: جاء رجل إلى النبي عَلَيْهُ فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، فأقضيه عنها؟ فقال: «لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟» قال: نعم: قال: «فدين الله أحق أن يقضي» (٣). وقوله: «فدين الله أحق أن يقضي» يشعر بعموم الحكم؛ سواء كان الصوم نذرًا أو غير نذر، وهذا مذهب الظاهرية، وأحد قولي الشافعي. قال النووي رَحَمُ اللّهُ: (وهذا القول هو الصحيح المختار الذي

<sup>(</sup>١) البخاري (١٨١٤)، ومسلم (١٢٠١)، وأبو داود (١٨٥٦)، وابن ماجه (٣٠٧٩).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٩٥٢)، ومسلم (١١٤٧)، والترمذي (١١٨)، وأبو داود (٣٣١١).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٩٥٣)، ومسلم (١١٤٨)، والترمذي (٧١٧)، وأبو داود (٣٣٠٧)، والنسائي (٦/ ٢٥٤).

نعتقده، وهو الذي صحَّحه محققو أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث؛ لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة)(١).

الرأي الثاني: ذهب فريق من العلماء إلى أنه لا يصام عنه إلا صوم النذر، وأما صوم رمضان فيكفي في ذلك الإطعام عنه، واستدلوا بها ثبت عن عائشة وابن عباس رَحَالَيَّهُ عَنْهُ أنها أفتيا بذلك، وهما راويا الحديث كها تقدم، فهما أعلم بمراد الحديث؛ وأنه خاص بصوم النذر:

أما أثر عائشة رَخِوَلِيَّهُ عَنها فعن عمرة أن أمها ماتت وعليها من رمضان، فقالت لعائشة: أقضيه عنها؟ قالت: «لا؛ بل تصدقي عنها مكان كل يوم نصف صاع على كل مسكين»(٢).

وأما أثر ابن عباس رَحَوَلِللَّهَ عَنْهُ فقد قال: «إذا مات الرجل في رمضان، ثم مات ولم يصم، أطعم عنه، ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر، قضى عنه وليه»(٣).

واستدلوا أيضًا بها ورد في بعض طرق حديث ابن عباس السابق، وفيه قول السائل: «إن أمي قد ماتت وعليها صوم نذر». قالوا: فهذا خاص بالنذر، وهذا مذهب أحمد والليث وإسحاق وأبي عبيد.

الرأي الثالث: ذهبوا إلى أنه لا يصام عن الميت لا نذر ولا غيره، وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة ومالك.

والصحيح هو الرأي الأول؛ لعموم حديث عائشة رَيَحَالِلَهُ عَنْهَا، ولعموم قول الله أحق بالقضاء» في حديث ابن عباس رَيَحَالِلهُ عَنْهَا، وأما ما أفتى به ابن عباس وعائشة فالقاعدة في ذلك: إذا أفتى الراوي بخلاف مرويه فالعبرة بها روى لا بها رأى، والله أعلم، وهذا ما رجَّحه ابن حجر والنووي (٤)، ورجَّحه أيضًا ابن عثيمين رَحَمَهُ الله في «الشرح الممتع».

<sup>(</sup>١) شرح النووي على صحيح مسلم (٨/ ٢٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه الطحاوي في مشكل الآثار (٢/ ١٤٢)، وابن حزم في المحلى (٧/ ٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أبو داود (٢٤٠١)، وابن أبي شيبة (٣/١١٣)، وابن حزم في المحلي.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٤/ ١٥٤)، وشرح النووي (٨/ ٢٥).



## \_\_\_ من أحكام القضاء عن الميت:

• (١) هذا الحكم متعلق بها إذا تمكن من القضاء ولم يقضه حتى مات، وأما إن تمادى به العذر حتى مات، فلد يجب أن يصام عنه أو أن يطعم عنه.

- (٢) الذي يصوم عن الميت «وليه»، واختلفوا في تحديده هل هو الوارث أو كل قريب؟ والأولى حمله على «الوارث»؛ فهو أقرب الناس إليه. قال النووي رَحَمُهُ اللهُ: (ولو صام عنه أجنبي إن كان بإذن الولي صحّ، وإلا فلا في الأصح)(١).
- (٣) أما الصلاة فلا يصلي عنه أحد صلاة فائتة، وقد نقل القاضي عياض في ذلك الإجماع، وكذلك الإجماع على أنه لا يصوم عن أحد في حياته، إنها الخلاف في الميت<sup>(٢)</sup>.
- (٣) الأولى أن يصام بعدد الأيام، أي: إذا وُزِّع ذلك على الأولياء بـأن يصـوم كـل مـنهم أيامًا، فتكون أيام هذا غير هذا، ويرى بعضهم أنه لو صام ثلاثون رجـلًا يومًا واحـدًا عـن ثلاثين يومًا أجزأه. والأول أولى، والله أعلم.



<sup>(</sup>١) شرح النووي على صحيح مسلم (٨/٢٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر السابق.



# آداب العيام

# - أولاً: السحور:

لَّ عن أنس بن مالك رَخَالِتُهُ أن رسول الله ﷺ قال: «تسحروا؛ فإن في السحور بركة» (١). قال ابن المنذر رَحَمُهُ اللَّهُ: وأجمعوا على أن السحور مندوب (٢).

وقال الصنعاني رَحَمُهُ اللهُ: (والبركة المشار إليها فيه: اتباع السنة، ومخالفة أهل الكتاب؛ لحديث مسلم مرفوعًا: «فَصْلُ ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر»(٣).

والتقوِّي به على العبادة، وزيادة النشاط، والتسبُّب للصدقة على من يسأل وقت السحر)(٤).

قلت: ومن ذلك صلاة الله وملائكته على المتسحرين، وسيأتي نص الحديث.

### آداب السحور:

(١) يتحقَّق السحور ولو بقليل الطعام؛ لما ثبت عن أبي سعيد الخدري رَجَوَالِلَهُ عَنهُ أَن رسول الله ﷺ قال: «السحور أكله بركة، فلا تَدَعُوه؛ ولو أن يتجرع أحدكم جرعة ماء؛ فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين» (٥).

<sup>(</sup>١) البخاري (١٩٢٣)، ومسلم (١٩٥٥)، والترمذي (٧٠٨)، وابن ماجه (١٦٩٢)، والنسائي (٤/ ١٤١).

<sup>(</sup>٢) كتاب الإجماع (ص ٤٩).

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٠٩٦) وأبو داود (٢٣٤٣)، والترمذي (٢٠٩)، والنسائي (٤/ ٤٦).

<sup>(</sup>٤) سبل السلام (٢/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٥) حسن: رواه أحمد (٣/ ١٢، ٤٤)، وابن حبان (٣٤٦٧)، وحسنه الشيخ بطرقه. انظر: صحيح الترغيب (٥) حسن: رواه أحمد (٣/ ١٠)، (١٠٠١)، قال أبو حاتم (٣/ ٨٧): منكر واستغربه الطبراني وأبو نعيم لكن لكل جملة من الفاظ الحديث شواهد فقوله: «السحور أكله بركة» يشهد لها رواية الصحيحين السابقة وقوله: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين يشهد له حديث ابن عمر عند ابن حبان (٣٤٦٧). وقوله: تسجروا ولو بجرعة من ماء له شاهد من حديث ابن عمرو رواه ابن حبان (٣٤٧٦) وإسناده حسن وله شاهد من حديث أنس رواه أبو يعلى (٣٣٤٠).



(٢) يجوز السحور في أي وقت من الليل، والمستحب تأخيره؛ فعن سهل بن سعد رَيَخَالِلَهُ عَنْهُ أَنْ رسول الله ﷺ قال: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر»(١).

قال الصنعاني رَحَمَهُاللَّهُ: (زاد في رواية لأحمد: «وأخروا السحور»<sup>(٢)</sup>).

وعن زيد بن ثابت رَخَالِلَهُ عَنهُ قال: «تسحَّرنا مع النبي ﷺ ثم قام إلى الصلاة، قيل: كم بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خسين آية»(٥).

(٣) ما يظنه كثير من الناس من الامتناع عن السحور إذا سمعوا ما عُرِف بمدفع الإمساك، أو بالتوشيح في الإذاعات؛ لا أساس له من الصحة، والصحيح ما تقدم أن وقت الإمساك هو وقت الفجر الصادق.

(٤) إذا شك في طلوع الفجر، فله أن يأكل ويشرب حتى يتيقن؛ لقوله تعالى: ﴿ وَكُلُوا وَ الْمَارِيُوا حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكُوا الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ [البقرة: ١٨٧].

<sup>(</sup>١) البخاري (١٩٥٧)، ومسلم (١٠٩٨)، والترمذي (٦٩٩)، وابن ماجه (١٦٩٧).

<sup>(</sup>٢) من حديث أبي ذر (٥/ ١٤٧)، وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٣) الدارقطني (١/ ٢٨٤)، وثبت نحوه عن ابن عباس، رواه ابن حبان (٥/ ٦٧)، والبيهقي (٤/ ٢٣٨)، والدارقطني (١/ ٢٨٤)، والطبراني في المعجم الكبير (١١/ ٧)، (١١/ ١٩٩)، وعند البيهقي (٢/ ٢٩) من حديث ابن عمر، وصحَّحه الألباني في صحيح الجامع (٢٨٦٦). كل هذه الطرق مدارها على راو واحد ضعيف؛ قال البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٢٠٤): هذا حديث يعرف بطلحة بن عمرو المكي وهو ضعيف، واختلف عليه، فقيل عنه هكذا، وقيل عنه عن عطاء، عن أبي هريرة، وروي من وجه آخر ضعيف عن أبي هريرة، وروي من وجه آخر ضعيف عن أبي هريرة ومن وجه ضعيف عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٤/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٥) البخاري (١٩٢١)، مسلم (١٠٩٧)، والترمذي (٦٩٩)، والنسائي (١٤٣/٤)، وابن ماجه (١٦٩٤).

#### آداب الصيـام

قال رجل لابن عباس رَحَوَلِتَهُ عَنْهُا: إني أتسحر، فإذا شككت أمسكت، فقال ابن عباس: «كُل ما شككت حتى لا تشك»(١).

(٥) لا يجوز - لمن أراد الصوم - الأكل والشرب إذا سمع النداء؛ لأنه علامة على دخول الفجر الصادق، وقد تقدم أن الامتناع عن الطعام والشراب يبدأ من دخول الفجر الصادق.

# - ثانيًا: تعجيل الفطر:

والعبرة بوقت الإفطار: غروب الشمس، وليس سياع الأذان، كما يتوهم كثير من العوام. فإذا غابت الشمس فله أن يفطر، حتى إذا لم يؤذن المؤذن.

ويتحقق الفطر بأدنى شيء من طعام أو شراب، لكن الأفضل والمستحب أن يكون فطره على رُطَب، فإن لم يجد فالتمر، فإن لم يجد فالماء؛ فعن أنس رَحَوَالِلَهُ عَنهُ قال: «كان رسول الله على رُطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن فعلى تَمَرات، فإن لم تكن حسا حَسَوات من ماء»(٢).

## ويستحب الدعاء عند فطره:

أصح ما ثبت في الدعاء عند الفطر ما ورد عن ابن عمر رَجَالِلَهُعَنَاءُ قال: كان رسول الله ﷺ إذا أفطر قال: «ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله»(٣).

<sup>(</sup>١) البيهقي (٤/ ٢٢١)، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٢) حسن: رواه أبو داود (٢٥٦٦)، والترمذي (٢٩٦) وحسَّنه، وأحمد (٣/ ١٦٤)، وابن حبان (٥٢١٧). والحاكم (١/ ٢٣٧) وصحَّحه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، سكت عن أبو داود وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح احتج به، وقال في المقدمة: لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند، ورواه البغوي في شرح السنة (٣/ ٤٧٤) وقال: حسن غريب، وحسَّنه الألباني في إرواء الغليل (٩٢٢).

<sup>(</sup>٣) حسن: رواه أبو داود (٢٣٥٧)، والحاكم (١/ ٥٨٤) وصحَّحه على شرط الشيخين، وقال الـذهبي عـلى شرط البخاري، والراجح أنه ليس على شرطه أيضًا. ورواه الدارقطني وقال: تفرد به الحسين بـن واقـد وإسناده حسن، وأقره الحافظ في التلخيص وحسَّنه ابن الملقن في البدر المنير (٥/ ٢١١)،



## - ثالثًا: ملازمة التقوى:

# - رابعًا: الجود ومدارسة القرآن:

وعن ابن عباس رَحَوَالِتُهُ عَنْهَا قال: «كان النبي عَلَيْهِ أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عَلَيْهِ السَّكَمُ يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي عَلَيْهِ القرآن، فإذا لقيه جبريل عَلَيْهَ السَّكَمُ كان أجود بالخير من الريح المرسلة» (٣).

### -- خامسًا: تجدید التوبت:

• عن أبي هريرة رَحَوَلَتُهُ عَنهُ أن رسول الله على قال: «إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النار، وصفدت الشياطين» (٤)، وفي رواية: «إذا كان أول ليلة من شهر رمضان، صفدت الشياطين ومردة الجن، وغلقت أبواب النار، فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الخنة، فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة» (٥).

فالصوم دعوة إلى التوبة والانتباه والرجوع إلى الله، وإياك أن تجعل صيامك سبيلًا إلى الازدياد من المعاصي، وإن من أعظم البلاء الذي ابتلي به كثير من الخلق، العكوف أمام آلات اللهو والمعازف، والمسرحيات والمسلسلات؛ ينظرون إلى الفواحش، ويسمعون الخنا والفجور. وإليك بعض هذه النصائح التي تعينك على التقوى:

<sup>(</sup>١) البخاري (١٨٩٤)، ومسلم (١٥١)، وأبو داود (٢٣٦٣)، والترمذي (٧٦٤)، وابن ماجه (١٦٩١).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۹۰۳)، وأبو داود (۲۳۲۲)، والترمذي (۷۰۷)، وابن ماجه (۱٦٨٩).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦)، (١٩٠٢)، (٣٢٠٠)، ومسلم (٢٣٠٨)، والنسائي (٤/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٨٩٩)، ومسلم (١٠٧٩)، والنسائي (١٢٦/٤).

<sup>(</sup>٥) حسن: رواه الترمذي (٦٨٢)، وابن ماجه (١٦٤٢)، والحاكم (١/ ٤٢١)، وصححه ووافقه الذهبي.

# آداب الصيــام



- (١) اتخذ لك صحبة مؤمنة، وابتعد عن قرناء السوء.
- (٢) اجعل قلبك معلقًا بالمساجد، وأكثر من التردد عليها.
  - (٣) ألزم نفسك المواظبة على قراءة القرآن.
  - (٤) حافظ على صلاة الجماعة مهما كانت الظروف.
  - (٥) إياك وسماع الأغاني؛ فإنها تنبت النفاق في القلب.
  - (٦) ابتعد تمامًا عن الجلوس أمام الأفلام والمسرحيات.
- (٧) استعن بالله على ترك المحرمات؛ كشرب الدخان ونحوه.





صوم التطوع

وينقسم هذا الباب إلى قسمين: الصوم المندوب، والصوم المنهي عنه:

(۱) صوم شعبان:

عن عائشة رَضَالِتُهُ عَنَا قالت: «كان رسول الله على يصوم حتى نقول: لا يفطر، ويفطر حتى نقول: لا يصوم، وما رأيت رسول الله استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صيامًا منه في شعبان» (١). وعن أسامة بن زيد رَضَالِتُهُ عَنَا قال: قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: «ذاك شهر يَغفُل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم» (٢).

وقد بين في هذا الحديث الحكمة من إكثار الصوم فيه؛ وهي:

ب- رفع الأعمال فيه إلى الله.

أ- غفلة الناس عنه.

#### تنبيه:

في حديث عائشة السابق: «أنه على له المستكمل صيام شهر كاملًا إلا رمضان»، وذلك لا يعارض قولها في الحديث الآخر: «كان يصوم شعبان كله» (٣)؛ لأنه يجوز أن يقال: صامه كله؛ إذا لم يترك إلا قليلًا منه. نقل الترمذي عن ابن المبارك أنه جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقال: صام الشهر كله.

<sup>(</sup>١) البخاري (١٩٦٩)، ومسلم (١١٥٦)، وأبو داود (٢٤٣٤)، والنسائي (٤/٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) حسن: رواه النسائي (٤/ ٢٠١)، وأحمد (٥/ ٢٠١)، وصحَّحه ابن خزيمة. وانظر: صحيح الترغيب للألباني (١٠٢٢).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٩٧٠)، ومسلم (٧٨١).

## صوم التطوع



حكم التطوع بعد النصف من شعبان:

عن أبي هريرة رَخِوَلِكُهُ عَنْهُ قبال: قبال رسول الله على: "إذا انتصف شعبان فيلا تصوموا حتى يكون رمضان" (١). قال الترمذي رَحَمُهُ الله: (معنى الحديث عند بعض أهل العلم: أن يكون الرجل مفطرًا، فإذا بقي من شعبان شيء أخذ في الصوم لحال شهر رمضان). وقبال ابن خزيمة رَحَمُهُ الله: (أي: لا توصلوا شعبان برمضان، فتصوموا جميع شعبان، لا أنه نهى عن الصوم إذا انتصف شعبان نهيًا مطلقًا).

والخلاصة: أن النهي محمول على اختصاص النصف الأخير، أو على عدم وصل شعبان برمضان، فأما من صام في أوله، ولم يخص آخره، ولم يصله برمضان؛ فلا حرج في صيامه، والله أعلم.

# (٢) ضوم ستة أيام من شوال:

عن أبي أيوب رَحَوَلَتَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله على: «من صام رمضان وأتبعه ستًا من شوال، كان كصوم الدهر» (٢). واعلم أنه يجوز صيام هذه الأيام الستة من شوال متتابعة أو متفرقة في أي أيام الشهر، عدا اليوم الأول، وهو يوم عيد الفطر؛ فإنه يحرم صيامه كما سيأتي.

وقد ذكر في الحديث فضيلة صيامها أنها كصيام الدهر، وورد توضيح ذلك عن ثوبان رَخَوَلَتُهُ عَنهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بعده بشهرين، فذلك صيام السنة»(٣).

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۲۳۳۷)، والترمذي (۷۳۸)، وابن ماجه (۱ ٦٥١)، وابن خزيمة (٣/ ٢٨٢)، والبيهقي (٤/ ٢٠٩)، والبيهقي (٤/ ٢٠٩)، قال ابن رجب في لطائف المعارف: اختلف العلماء في صحة هذا الحديث، ثم في العمل به، فأما تصحيحه فصحَّحه غير واحد؛ منهم الترمذي وابن حبان والحاكم والطحاوي وابن عبد البر، وتكلم فيه من هو أكبر من هؤلاء وأعلم، وقالوا: هو حديث منكر، منهم عبد الرحمن بن مهدي، والإمام أحمد، وأبو زرعة الرازي، والأثرم.

<sup>(</sup>٢) مسلم (١١٦٤)، والترمذي (٧٥٩)، وأبو داود (٢٤٣٣)، وابن ماجه (١٧١٦).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أحمد (٥/ ٢٨٠)، وابن خزيمة (٢١١٥)، وصنصَّحه الألباني في صحيح الجامع (٣٨٥١).



# (٣) صوم المُحرَّم:

عن أبي هريرة رَعَوَالِلَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم»(١). ولعله يشكل على ذلك أن رسول الله ﷺ كان أكثر ما يصوم في شعبان، فلهاذا لم يصم في المحرم مثل ما كان يصوم في شعبان؟ أجاب عن ذلك العلهاء بأجوبة:

(أ، ب) قال النووي رَحَمَهُ اللهُ: (لعله لم يعلم فضل المحرم إلا في آخر الحياة، قبل التمكن من صومه، أو لعله كان يَعرض فيه أعذار تمنع من إكثار الصوم فيه؛ كسفر أو مرض).

جـ- ذهب ابن رجب إلى أن التطوع بالصوم نوعان:

الأول: التطوع المطلق؛ فهذا أفضله المحرم، كما أن أفضل التطوع المطلق بالصلاة قيام الليل.

الثاني: ما كان صومه تبعًا لصيام رمضان قبله أو بعده، فهذا ملتحق بصيام رمضان، وصيامه أفضل من التطوع مطلقًا؛ كالسنن الرواتب، فإنها أفضل من السنن المطلقة، والله أعلم.

# (٤) صوم عرفة:

يستحب صوم يوم عرفة لغير الحاج؛ فعن أبي قتادة رَيَخَالِلَهُ عَنْ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «صوم يوم عرفة يكفر سنة ماضية» (٢). قال النووي رَحَمُهُ اللهُ: (والمراد بها الصغائر).

واختلف العلماء في صيام يوم عرفة للحاج، وأكثرهم يستحبون له الفطر يوم عرفة؛ لأن النبي على النبي على النبي الخارث رَحَالَيْهُ عَنْهَا: «أن ناسًا تمارَوا عندها يوم عرفة في صوم النبي على الله بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره، فشربه (٣). ويؤيد ذلك ما رواه عقبة بن عامر مرفوعًا: «يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام منى: عيدنا أهل الإسلام (٤).

<sup>(</sup>١) مسلم (١١٦٣)، وأبو داود (٢٤٢٩)، والترمذي (٧٤٠)، وابن ماجه (١٧٤٢).

<sup>(</sup>٢) مسلم (١١٦٢)، وأبو داود (٢٤٢٥)، والترمذي (٧٥٢)، وابن ماجه (١٧٣٠).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٩٨٨)، ومسلم (١١٢٣)، وأبو داود (٢٤٤١).

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه أبو داود (٢٤١٩)، والترمذي (٧٧٣) وقال: حسن صحيح، والنسائي (٥/ ٢٥٢)، وأحمد (٤/ ١٥٢).



(٥) صوم يوم عاشوراء:

تقدم حدیث أبي قتادة وَهُوَالِيَّهُ الله فضيلة صوم عاشوراء؛ أنه يكفر السنة الماضية. وكان النبي على يصومه بمكة، فلما هاجر إلى المدينة أمر بصيامه، فكان فرضًا، ثم نسخ فرضه عندما فرض رمضان، وأصبح على الاستحباب؛ ففي (الصحيحين) عن عائشة وَهُوَالَت: «كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله على يصومه في الجاهلية، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء؛ فمن شاء صامه ومن شاء تركه»(۱). وذلك أنه لما قدم المدينة وجد اليهود تصومه؛ ففي (الصحيحين) عن ابن عباس وَهُلِيَّهُمَا قال: قدم رسول الله على المدينة فوجد اليهود صيامًا يوم عاشوراء، فقال الم موسى وقومه، وأغرق فرعون وقومه، فصامه شكرًا لله، فنحن نصومه، فقال رسول الله على «فنحن أحق بموسى منكم»، فصامه رسول الله على وأمر بصيامه (۱).

و لما كان في آخر عمره على أراد مخالفة اليهود؛ فعن ابن عباس رَحَالِتَهُ عَنَا قال: قال رسول الله على: «لئن بقيت إلى قابل الأصومن التاسع» (٣). وفي رواية: فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله على: فالمستحب في ذلك إذًا صيام التاسع والعاشر.

أحكام يوم عاشوراء:

(١) ليس هناك أحاديث صحيحة تنص على فضيلة الاكتحال يـوم عاشـوراء، وكـذلك الاختضاب، والاغتسال فيه، والتوسعة على العيال؛ فكل ما ورد في ذلك موضوع لا يحتج به.

(٢) ما تفعله الشيعة من اتخاذ هذا اليوم مأتمًا لمقتل الحسين فيه، فهو من ضلالهم؛ لأن الله لم يأمر ولا أمر رسوله على باتخاذ أيام مصائب الأنبياء وموتهم مأتمًا، فكيف بمن دونهم؟!

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۰۰۲)، ومسلم (۱۱۲۵)، وأبو داود (۲٤٤۱).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٠٠٤)، ومسلم (١١٣٠)، وأبو داود (٢٤٤٤).

<sup>(</sup>٣) مسلم (١١٣٤)، وأبو داود (٢٤٤٥).



(٣) جاء في بعض الروايات عند أحمد: «صوموا يوم عاشوراء، وخالفوا اليهود؛ صوموا قبله يومًا أو بعده يومًا» (١)، فهذا حديث ضعيف، في إسناده ابن أبي ليلى وهو سيء الحفظ، وخالفه من هو أوثق منه، كعطاء وغيره؛ فرووا ذلك موقوفًا على ابن عباس بسندٍ صحيح، لكن بلفظ: «صوموا يوم التاسع والعاشر، وخالفوا اليهود» (٢). ولم يذكر فيه الحادي عشر.

(٤) بناء على ما تقدم؛ إن فاته صيام التاسع، جاز له صيام يوم العاشر منفردًا بلا كراهة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَمُهُ آللهُ: (وصيام يوم عاشوراء كفارةُ سنةٍ، ولا يكره إفراده بالصوم)(٣).

# (٦) صوم أيام البيض:

وأيام البيض هي: أيام الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر من كل شهر، وهي الأيام التي يكون فيها القمر بدرًا، وتسمى أيام الغر؛ فعن أبي ذر رَضَالِتُهُ عَنهُ قال رسول الله عليهُ: «إن كنت صائمًا فعليك بالغر البيض: ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة»(٤).

## (٧) صيام الاثنين والخميس:

عن عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا: «أن النبي ﷺ كان يتحرَّى صيام الاثنين والخميس»(٥).

وقد بين النبي ﷺ الحكمة من تحرِّيه صيام هذين اليومين؛ فعن أبي هريرة رَحَوَاللَهُ عَنهُ قال: كان أكثر ما يصوم الاثنين والخميس، فقيل له، فقال: «الأعمال تعرض كل اثنين وخميس، فيغفر لكل مسلم، الا المتهاجرين، فيقول: أخِّرُوهما» (٦).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١/ ٢٤١)، وابن خزيمة (٢٠٩٥). وضعَّفه الألباني في تعليقه على ابـن خزيمـه، وضعَّفه شعيب الأرناؤوط في حاشية زاد المعاد (٢/ ٦٩).

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الرزاق (٧٨٣٩)، والبيهقي (٤/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٣) الاختيارات الفقهية (ص١١٠).

<sup>(</sup>٤) حسن: رواه الترمذي (٧٦١)، وأبو داود (٢٤٤٩)، والنسائي (٤/ ٢٢٢). حسَّنه السيوطي والمناوي والألباني وقال ابن حبان: سمع هد الخبر موسى ابن طلحة عن أبي هريرة، وسمعه من ابن الحوتكية عن أبي ذر، والطريقان محفوظان.

<sup>(</sup>٥) صحيح: رواه الترمذي (٧٤٥)، والنسائي (١٥٣/٤)، وابن ماجه (١٧٣٩).

<sup>(</sup>٦) صحيح: رواه مسلم (٢٥٦٥)، وابن ماجه (١٧٤٠)، وأحمد (٢/ ٢٦٨، ٣٨٩).



وعن أسامة بن زيد رَضَالِلهَ عَنْهَا قال: رأيت رسول الله ﷺ يصوم يـوم الاثنين والخميس، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم»(١).

وعن أبي قتادة الأنصاري رَضَالِلَهُ عَنْهُ أن رسول الله ﷺ سئل عن صوم الاثنين، فقال: «فيه ولدت، وفيه أنزل عليً »(٢).

# (٨) صيام يوم وإفطار يوم:

عن عبد الله بن عمرو رَحَوَلَكَ عَنَا قال: قال رِسول الله عَلَيْ: «أحب الصيام إلى الله صيام الدود؛ كان يصوم يومًا ويفطر يومًا، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود؛ كان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه»(٣).

# الأوجه المشروعة للصوم في السُّنة:

هناك حالات أخرى واردة في السُّنة يشرع فيها الصوم؛ فمن ذلك:

- صوم يوم وإفطار يومين: رواه ابن خزيمة بإسناد صحيح.
  - صوم عشرة أيام من الشهر: رواه النسائي بإسناد جيد.
- صوم أحد عشـر يومًا أو تسعةً أو سبعةً أو خمسةً: رواه النسائي بإسناد صحيح.
  - صوم أربعة أيام من كل شهر: رواه النسائي بإسناد صحيح.
- صوم ثلاثة أيام من كل شهر، لا يبالي في أولها أو آخرها: رواه ابن حبان بإسناد صحيح، ورواه أحمد وابن ماجه. ولكن الأفضل أن تكون في أيام البيض لما تقدم.
  - صوم يومين من الشهر: رواه النسائي بـإسناد صحيح.
- صوم يوم من الشهر: فعن عبد الله بن عمرو قال: أتيت النبي على فسألته عن الصوم، فقال: «صم يومًا من الشهر، ولك أجر ما بقي» (٤).

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه الترمذي (٧٤٧)، والنسائي (١/٤٠)، وأحمد (٥/ ٢٠١)، وابن خزيمة (٢١١٩).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۱۲۲)، وأبو داود (۲۲۲۲)، والنسائي (۶/۲۰۷).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١١٣١)، ومسلم (١١٥٩)، وأبو داود (٢٤٤٨)، والترمذي (٧٧٠)، وابن ماجه (١٧١٢).

<sup>(</sup>٤) مسلم (١١٥٩)، وابن خزيمة في صحيحه (٣/ ٣٠٠)، وابن حبان (٨/ ١٦٤)، والبيهقي (٤/ ٢٩٦).



### (٩) صوم العشر من ذي الحجة:

ثبت في «صحيح البخاري» عن ابن عباس رَحَوَلَتُهُ عَنْ النبي عَلَيْ قال: «ما من أيام العمل الله، ولا الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام» - يعني أيام العشر - قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؛ إلا رجلٌ خرج بنفسه وماله، فلم يرجع من ذلك بشيء» (١). قال الحافظ رَحَمَهُ الله في «الفتح»: (واستدل به على فضل صيام عشر ذي الحجة؛ لاندراج الصوم في العمل) (٢). وقال النووي: (ليس في صوم هذه التسعة كراهة، بل هي مستحبة استحبابًا شديدًا، لا سيها التاسع منها، وهو يوم عرفة) (٣).

قلت: ويُرجِّح هذا ما في سنن أبي داود وغيره أن رسول الله على كان يصوم تسع ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر (٤). لكن يشكل على ذلك حديث عائشة رَحَيَلَيّهَ عَنَا عند مسلم، قالت: «ما رأيت رسول الله على صائبًا العشر قط»، وفي رواية: «في العشر قط».

وقد أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة.

قال النووي رَحَمُهُ اللَّهُ: (فيتأول قولها: «لم يصم العشر» أنه لم يصمه لعارض مرض أو سفر أو غيرهما، أو أنها لم تره صائبًا فيه، ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر)<sup>(٦)</sup>.

وقال ابن حجر رَحِمَهُ اللهُ: (لاحتمال أن يكون ذلك لكونه كان يترك العمل، وهو يحب أن يعمله؛ خشية أن يفرض على أمته)(٧).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۹۲۹)، وأبو داود (۲٤٣٨)، والترمذي (۷۵۷)، وابن ماجه (۱۷۲۷).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٢/ ٤٦٠).

<sup>(</sup>٣) شرح مسلم (٣/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٤) صححه الألبان: رواه أبو داود (٢٤٣٧)، والنسائي (٤/ ٢٠٥)، وأحمد (٦/ ٤٢٣).

<sup>(</sup>٥) مسلم (١١٧٦)، وأبو داود (٢٤٣٩)، والترمذي (٧٥٦)، وابن ماجه (١٧٢٩).

<sup>(</sup>٦) شرح مسلم (٨/ ٧١–٧٢).

<sup>(</sup>٧) فتح الباري (٢/ ٤٦٠).



تنبيه: فيها يتعلق بصوم رجب:

لم يثبت فضيلة لإفراد صوم شهر رجب، ولا صيام أيام منه، بل صيامه كباقي الشهور؛ من كان له عادة بصيام فهو على عادته، ومن لم يكن له عادة فلا وجه لتخصيص صومه، ولا صوم أوله، ولا ليلة السابع والعشرين منه بصوم، بل ثبت عن عمر النهي عن ذلك.

فعن خرشة بن الحرقال: رأيت عمر يضرب أكف المترجبين حتى يضعوها في الطعام، ويقول: «كلوا؛ فإنها هو شهر تعظمه الجاهلية» (١). وثبت كراهة صومه عن ابن عباس، وأبي بكرة، وأنس، وغيرهم. قال الألباني رَحَمُهُ اللهُ: (نهْيُ عمر رَحَعُ اللهُعُنهُ عن صوم رجب المفهوم من ضربه للمترجبين ليس نهيًا لذاته، بل لكي لا يلتزموا صيامه ويُتمُّوه كها يفعلون برمضان). قال ابن قدامة رَحَمُهُ اللهُ: (ويكره إفراد رجب بالصوم) (٢).

قلت: وأما حديث «صم من الحُرُّم واترك» فهو حديث ضعيف (٣) لا يصح الاحتجاج به، وإن صح فليس فيه دليل على تخصيص رجب بصوم. وعلى هذا فيجوز الصنيام في رجب إذا وافق له عادة بصيام، وأما إن خصه أو اعتقد أن لصيامه فضيلة خاصة أه فهذا لا دليل عليه.

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٤٥)، وصحَّحه الألباني في إرواء الغليل (٤/ ١١٣).

<sup>(</sup>٢) المغنى (٤/ ٤٢٩).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٢٤٢٨)، وابن ماجه (١٧٤١)، والنسائي، وضعفه الشيخ الألباني.

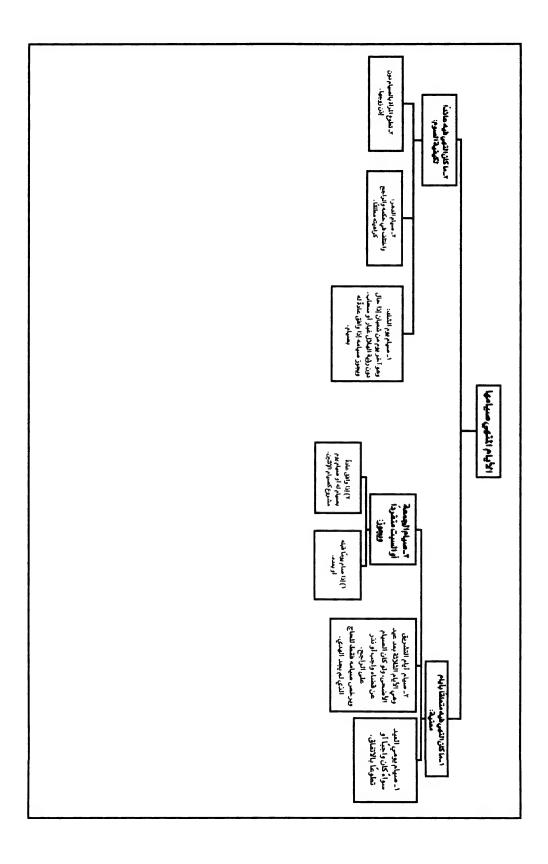

# صوم التطوع



ثانيًا: الأيام المنهي عن صيامها:

(١) النهي عن صيام يومي العيد، وهما: يوم الفطر، ويوم الأضحى.

فعن أبي هريرة رَضَّالِلَهُ عَنَهُ «أن رسول الله عَلَيْ نهى عن صيام يومين: يوم الأضحى ويوم الفطر» (١). وعن عائشة رَضَّالِلَهُ عَنْهَا «نهى رسول الله عَلَيْ عن صومين: يوم الفطر ويوم الأضحى "(٢). قال النووي رَحَمُ اللهُ: (أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال؛ سواء صامهما عن نذر، أو تطوع، أو كفارة، أو غير ذلك. ولو نذر صومهما متعمدًا لعينهما؛ قال الشافعي والجمهور: لا ينعقد نذره، ولا يلزمه قضاؤهما، وقال أبو حنيفة: ينعقد، ويلزمه قضاؤهما) (٣).

قلت: مقصوده من حيث انعقاد النذر، وأما الصوم فلا يصح، وكذلك لو نذر صيام يوم ما فوافق يوم العيد، فلا يجوز له صوم العيد بالإجماع.

# (٢) أيام التشريق:

وهي الأيام الثلاثة بعد عيد الأضحى؛ فعن علي رَضَّ اللَّهُ مرفوعًا: "إنها ليست أيام صيام؛ إنها أيام أكل وشرب وذكر" (٤). وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رَحَيَ اللَّهُ عَنْهُا: أنه دخل على أبيه عمرو بن العاص، فوجده يأكل، فدعاني، قال: فقلت له: إني صائم، فقال: «هذه الأيام التي نهانا رسول الله على عن صيامهن، وأمرنا بفطرهن" (٥). وعلى هذا فيحرم صيام هذه الأيام، ولا يرخص في صيامها إلا للحاج الذي لم يجد الهدي؛ لقوله تعالى: ﴿فَنَ لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَنَةَ أَيَارِ فِي لَلْجَ وَسَبَعَهِ إِذَا رَجَعَتُم ﴾ [البقرة: ١٩٦]. وعن عائشة وابن عمر رَحَيَ اللَّهُ عَالا: «لم يرخص في أيام التشريق أن يُصَمن إلا لمن لم يجد الهدي "(٦).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۹۹۳)، ومسلم (۱۱۳۸).

<sup>(</sup>Y) amla (118º).

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على صحيح مسلم (٣/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه أحمد (١/ ٩٢)، وابن خزيمة (٢١٤٧)، والحاكم (١/ ٤٣٤)، وصحَّحه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٥) صحيح: رواه أبو داود (٢٤١٨) وقال: هذا أصح حديث فيه، وأحمد (٤/ ١٩٧)، وابن خزيمة (٢١٤٩).

<sup>(</sup>٦) البخاري (١٩٩٧) (١٩٩٨)، وابن أبي شيبة (٣/ ١٥٥).



وأما صيامها عن قضاء فرض أو نذر، ففيه خلاف عند جمهور العلماء، والراجح أنه لا يصح أيضًا؛ لقوله: «لم يرخص»، وهو في حكم المرفوع، وللحديث السابق: «وأمر بفطرهن»، وهذا على عمومه.

# (٣) النهي عن صوم يوم الجمعة منفردًا:

عن أبي هريرة رَحَوَاللَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «لا يصم أحدكم يوم الجمعة؛ إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده» (١). وعنه عن النبي عَلَيْهُ قال: «لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم» (٢).

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رَخَالِتُهُ عَنْهَا أَن رسول ﷺ دخل على جويرية بنت الحارث رَخَالِتُهُ عَنْهَا وهي صائمة في يوم جمعة، فقال لها: «أصمت أمس؟» فقالت: لا، فقال: «أتريدين أن تصومي غدًا؟» فقالت: لا، قال «فأفطري إذًا» (٣).

ومما تقدم من هذه الأحاديث يعلم نهيه ﷺ عن صيام يـوم الجمعـة منفـردًا. واختلـف العلماء: هل النهي عن صيامه للكراهة أو للتحريم؟

والراجح أنه للتحريم، ويستفاد من الأحاديث جواز صوم يوم الجمعة إذا صام يومًا قبله أو يومًا بعده، وكذلك إذا وافق صيامًا كان يصومه؛ كيوم عرفة، ويوم عاشوراء، أيام البيض، وصيام يوم وإفطار يوم، ونحو ذلك، ففي كل ذلك يجوز أن يصومه منفردًا. قال ابن حجر رَحَمَهُ اللهُ: (ويؤخذ منه جواز صومه لمن نذر يوم قدوم زيد مثلا، أو يوم شفاء فلان)(٤).

# (٤) النهي عن صيام يوم السبت تطوعًا:

وعن الصهاء رَسَوَلَيْهَ عَنهَا قالت: قال رسول الله عَلَيْهِ: «لا تصوموا يوم السبت إلا في فريضة، وإن لم يجد أحدكم إلا عود كرم أو لحاء شجرة فليفطر عليه»(٥). قال الترمذي رَحَمُهُ اللّهُ:

<sup>(</sup>١) البخاري (١٩٨٥)، ومسلم (١١٤٤)، وأبو داود (٢٤٢٠)، وابن ماجه (١٧٢٣)، والترمذي (٧٤٣).

<sup>(</sup>٢) مسلم (١١٤٤)، وأحمد (٦/ ٤٤٤)، وابن حبان (٨/ ٣٧٦).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٩٨٦)، وأبو داود (٢٤٢٢)، وأحمد (٦/ ٤٣٠)، وابن خزيمة (٢١٦١).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٤/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٥) صحيح: رواه أبو داود (٢٤٢١) والترمذي (٧٤٤)، وابن ماجه (١٧٢٦)، وأحمد (٦/ ٣٦٨)، صححه



(ومعنى الكراهة في هذا: أن يخص الرجيل يوم السبت بصيام؛ لأن اليهود يعظمون السبت بالصوم، فإن اليهود يعظمون السبت بالصوم، فإن صام قبله أو بعده لم يكره) (١). وقال ابن قدامة رَحْمَهُ اللهُ: قال أصحابنا: يكره إفراد يوم السبت بالصوم، فإن صام معه غيره لم يكره؛ لحديث أبي هريرة رَحْمَالِلهُ عَنْهُ، وجويرية رَحْمَالِلهُ عَنْهُ اللهُ السبت بالصوم، فإن صام معه غيره لم يكره؛ لحديث أبي هريرة رَحَمَالِلهُ عَنْهُ، وجويرية رَحَمَالِلهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ الله الله الإنسان لم يكره، قال أبو عبد الله الإمام أحمد الله صيام السبت يفرد به فقد جاء فيه حديث الصهاء وكان يحيى بن سعيد يتقيه (٢).

قال ابن مفلح رَحمَهُ اللهُ: (قال الأثرم: وحجة أبي عبد الله في الرخصة في صوم يوم السبت: أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بسر رَحَعَ اللهُ عَنهُ؛ منها حديث أم سلمة؛ يعني أن النبي عليه كان يصوم يوم السبت والأحد، ويقول: «هما عيدان للمشركين فأحب أن أخالفهما»(٣)(٤).

# (٥) النهى عن صيام يوم الشك:

يوم الشك هو آخر يوم من شعبان، وذلك إذا كان في السهاء قتر أو سحاب يحول دون رؤية الهلال، فعندئذ يحتمل وجوده ويحتمل عدم وجوده، ومع هذا فلا يجوز صومه إلا بالتحقق من الرؤية كها تقدم، إلا أن يكون لرجل عادة بصيام، فوافق هذا اليوم عادته فلا من صومه.

عن صلة قال: كنا عند عمار فأي بشاة مَصْليَّة، فقال: كلوا؛ فتنحى بعض القوم، قال: إني صائم، فقال عمار: «من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم ﷺ».

<sup>عثير من المتقدمين: فقد صححه ابن السكن كها في البدر المنير (٥/ ٧٦٠) وابن حبان وابن خزبمة، والضياء والعراقي في الأربعين العشارية (١٧)، وابن الملقن في البدر المنير (٥/ ٧٦٣)، والحاكم وعبد الحق في الأحكام (٢/ ٢٢٥)، والألباني في إرواء الغليل (٩٦٠)، وحسَّنه ابن قدامة في الكافي (١/ ٣٦٣)، والنووي في المجموع (٦/ ٤٦١)، والذهبي كها في مهذب سنن البيهقي (٤/ ١٦٨١).</sup> 

<sup>(1)</sup> المجموع (7/ EA1).

<sup>(</sup>٢) المغنى (٤٢٨/٤) بتصرف.

<sup>(</sup>٣) حسن: رواه أحمد (٦/ ٣٢٣)، والحاكم (١/ ٤٣٦)، وصحَّحه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٤) الفروع (٣/ ١٢٤).



وفي رواية: «من صام اليوم الذي يشك فيه...»(١). ومعنى «مصلية»: مشوية.

ويرى أكثر أهل العلم أنه إن صامه، وكان من شهر رمضان؛ أن ذلك لا يجزئـه ويقضــي يومًا مكانه، وهذا هو الراجح.

وأما الدليل على صومه تطوعًا إن وافق عادة، فهو ما رواه أبو هريرة رَيَخَالِلَهُ عَنهُ أن النبي ﷺ قال: «لا تَقَدَّموا صوم يصومه رجل، فيصوم ذلك اليوم»(٢).

### (٦) النهي عن صوم الدهر:

عن ابن عمر رَهَوَالِلَهُ عَنْهُمَا قال رسول الله ﷺ: «من صام الأبد، فلا صام ولا أفطر» (٣). وعن ابن عمر وَهَوَالِلَهُ عَنْهُمَا قال رسول الله ﷺ: «لا صام من صام الأبد» (٤). قال ابن حجر رَحَمَهُ اللهُ: (المعنى أنه لم يحصل أجر الصوم؛ لمخالفته، ولم يفطر؛ لأنه أمسك) (٥).

وأما عن حكم صيام الدهر، فقد اختلفت آراء العلماء فيه على أقوال:

القول الأول: كراهة صوم الدهر مطلقًا، وهو مذهب إسحاق وأهل الظاهر، ورواية عن أحمد، وذهب إليه ابن العربي من المالكية، وقال الألباني: لا يشرع.

القول الثاني: الجواز، وحملوا أحاديث النهي على من أدخل فيه العيدين والتشريق؛ يعني أجازوا صيام الدهر عدا يومي العيدين وأيام التشريق.

القول الثالث: الاستحباب لمن قوي عليه، ولم يفوت فيه حقًا، ومن حجتهم في ذلك حديث حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال: «يا رسول الله، إني أسرد الصوم»، الحديث، وقد تقدم، ولم يُنكر عليه عليه، فل على الاستحباب.

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه أبو داود (٢٣٣٤)، والترمذي (٦٨٦)، والنسائي (٤/ ١٥٣). والبخاري تعليقًا مجزومًا.

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٩١٤)، ومسلم (١٠٨٢)، وأبو داود (٢٣٣٥)، والترمذي (٦٨٥)، والنسائي (١٤٩/٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه ابن ماجه (١٧٠٥)، والنسائي (٤/ ٢٠٥)، وأحمد (٢/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٩٧٧)، ومسلم (١١٥٩)، وابن ماجه (١٧٠٦)، والنسائي (٤/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (٤/ ٢٦١).



وأرجح هذه الأقوال هو القول الأول؛ لما ثبت في الحديث: «لا أفضل من ذلك». وقوله على «لا صام من صام الأبد»، وفي رواية: «لا صام ولا أفطر»، وعن أبي موسى الأشعري عن النبي على قال: «من صام الدهر ضيقت عليه جهنم» وثبت موقوفاً أيضًا (١). قال الحافظ: (وظاهره أنها تضيق عليه حصرا له فيها لتشديده على نفسه وحمله عليها، ورغبته عن سنة نبيه على واعتقاده أن غير سنته أفضل منها، وهذا يقتضي الوعيد الشديد، فيكون حراما) (٢). وأما حديث حمزة بن عمرو: «إني أسرد الصوم» فالسرد هو التتابع، ولا يلزم من ذلك صيام الدهر كله. وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أبي عمرو الشيباني قال: «بلغ عمر أن رجلًا يصوم الدهر، فأتاه فعلاه بالدرة، وجعل يقول: كل يا دهري» (٣). وسئل ابن مسعود عن صيام الدهر، فكرهه.

(٧) النهى عن الوصال:

وعنه رَحَالِثَهُ عَن النبي عَلَيْ قال: «لا تواصلوا»، فقالوا: يا رسول الله، إنك تواصل؛ فقال: «إني لست مثلكم؛ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني»، فلم ينتهوا عن الوصال، فواصل جمم النبي عَلَيْ يومين وليلتين، ثم رأوا الهلال، فقال رسول الله عَلَيْ: «لو تأخر الهلال لزدتكم» كالمنكل لهم (٥).

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه النسائي (٤/ ٢٠٧)، وأحمد (٤/ ٢٤)، وصحّحه ابن خزيمة (٢١٥٤) وابن حبان (٣٥٨٤)، وصحّح العقيلي وقفه: الضعفاء الكبير (٢/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٤/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٩٦٦)، ومسلم (١١٠٣).

<sup>(</sup>٥) البخاري (١٩٦٥)، ومسلم (١١٠٣).



لكن يجوز أن يواصل فقط إلى وقت السحر؛ لما ثبت عن أبي سعيد الخدري رَحَوَاللَهُ عَنهُ أن النبي عَلَيْهُ قال: «لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر»(١).

(٨) نهى المرأة عن صوم التطوع إلا بإذن زوجها:

عن أبي هريرة وَعَلَيْهُ عَنْهُ قَال: قال رسول الله على: «لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه» (٢). وفي رواية: «لا يحل للمرأة أن تصوم يومًا تطوعًا في غير رمضان وزوجها شاهد إلا بإذنه» (٣). وعلى هذا؛ فيجوز لها أن تصوم وهو غائب. قال أبو زرعة العراقي وَحَهُ اللهُ: (وفي معنى غيبته كونُه لا يمكنه التمتع بها لنحو مرض) (٤). تنبيه:

(١) يحرم على الإنسان قطع الفرض؛ سواء كان الوقت موسعًا أم لا، كمن صلى صلاة في أول الوقت ثم أراد قطعها؛ فإنه لا يجوز، وكذلك الصيام ونحوه.

(٢) لا يلزم الإتمام في نفل الصيام؛ فعن عائشة رَحَوَلَكَ عَنهَ أَن النبي عَلَيْ دخل على أهله ذات يوم فقال: «هل عندكم شيء؟» قالوا: نعم، عندنا حيس، فقال: «أرنيه -يقول لعائشة - فلقد أصبحت صائمًا»، فأرته إياه، فأكل (٥). لكن ينبغي للإنسان أن لا يقطعه إلا لغرض صحيح.

(٣) لو أفسد صوم النفل، فلا يجب عليه القضاء على الراجح، والله أعلم.



<sup>(</sup>١) البخاري (١٩٦٧)، وأبو داود (٣٣٦١).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٩٢)، ومسلم (١٠٢٦)، وأبو داود (٢٥٥٨)، والترمذي (٧٨٢)، وابن ماجه (١٧٦١).

<sup>(</sup>٣) الدارمي (١٧٢٠)، وصحَّحه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (٣٩٥).

<sup>(</sup>٤) في طرح التثريب له بنحوه (٤/ ١٤١).

<sup>(</sup>٥) مسلم (١١٥٤)، وأبو داود (٢٤٥٥)، والترمذي (٧٣٤)، والنسائي (٤/ ١٩٥).

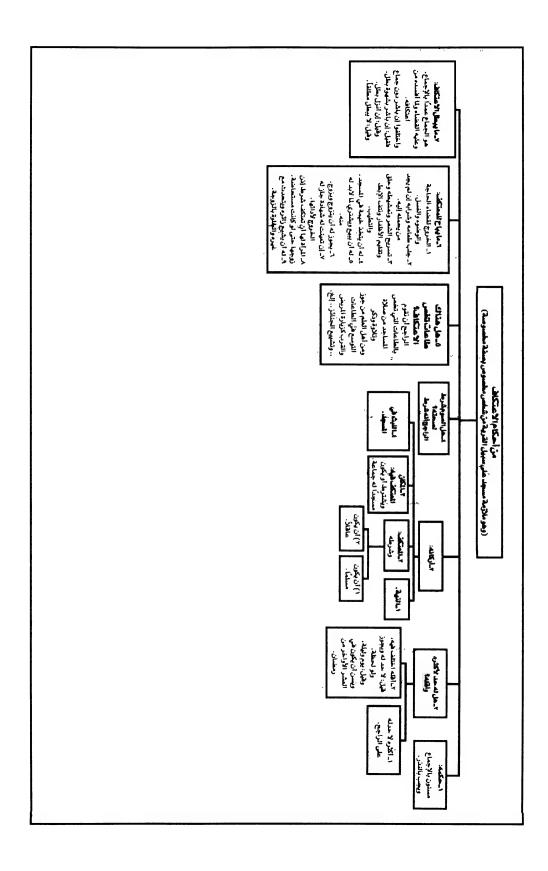



# باب الاعتكاف

#### معنى الاعتكاف:

♦ لغة: لزوم الشيء وحبس النفس عليه، خيرًا كان أو شـرًا.

واصطلاحًا: ملازمة المسجد على سبيل القربة من شخص مخصوص بصفة مخصوصة.

مشروعيته: الاعتكاف مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُبَاشِرُوهُ إِنَّ وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ ﴾ [البقرة:١٨٧].

وأما السنة: فالأحاديث كثيرة؛ منها: حـديث عائشـة رَخَالِلَهُعَنْهَا: «كـان رسـول الله ﷺ يَعْلِيْهُ الله عَلَيْهُ يعتكف العشـر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله»(١).

وأما الإجماع: فقد نقله ابن المنذر في كتابه (الإجماع)، وأقره ابن قدامة في (المغني).

#### ــ حکمه:

♦ قال النووي رَحَمَهُ أَللَهُ في (المجموع): (الاعتكاف سنة بالإجماع، ولا يجب إلا بالنذر بالإجماع، ويتأكد استحبابه في العشر الأواخر من شهر رمضان؛ طلبًا لليلة القدر)(٢).

#### --- زمانه:

أما اعتكاف النذر فيؤديه الناذر حسب ما نذره.

وأما الاعتكاف الجائز فليس له وقت محدد، والصحيح أنه لا حد لأكثره، وأما أقله فقد اختلفوا في ذلك:

فذهب الشافعي وأكثر الفقهاء إلى أنه لا حد لأقله، فلو اعتكف لحظة أجزأه.

ويرى بعضهم أنه لا يكون أقل من يوم وليلة. وهو مذهب مالك، والمشهور من مذهب أبي حنيفة؛ وذلك لأن الصوم شرط في الاعتكاف على ما يأتي تقريره.

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٠٢٦)، ومسلم (١١٧٧)، وأبو داود (٢٤٦٢)، والترمذي (٧٩٠).

<sup>(</sup>Y) ILAAGS (7/100).

#### باب الاعتكاف



#### → أركان الاعتكاف:

(۱) النية. (۲) اللبث في المسجد.

(٣) المعتكِف (٤) المعتكِف فيه، وهو المسجد.

ويشترط في المعتكف أن يكون مسلمًا عاقلًا، ويصح من الصبي، ومن المرأة.

### هل يشترط الصوم في الاعتكاف:

اختلف العلماء في اشتراط الصوم للمعتكف على قولين:

القول الأول: أنه لا يشترط الصوم؛ وذلك لما يلى:

- (أ) عن عمر بن الخطاب رَحَوَلَتُهُ عَنْهُ قَالَ: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال على «أوف بنذرك» (٢). ومعلوم أن الاعتكاف ليلا لا يكون معه صوم، وهذا مذهب الشافعية.
- (ب) ثبت في (الصحيحين) أن رسول الله ﷺ اعتكف العشر الأول من شوال (٣)، ولا شك أن فيها يوم العيد، ومعلوم أن الصوم فيه حرام، قدل على عدم اشتراطه في الاعتكاف. القول الثانى: أنه يشترط الصوم في الاعتكاف؛ وذلك لما يلى:
- (أ) ما ثبت عن عائشة رَجَالِتَهُ عَنهَا قالت: «السنة فيمن اعتكف أن يصوم» (٤)، ومعلوم أن قول الصحابي: «السنة كذا» له حكم المرفوع. وهذا نص في المسألة.
- (ب) قال ابن القيم رَحَمُهُ أللَهُ: (لم يذكر الله سبحانه الاعتكاف إلا مع الصوم، ولا فعله رسول الله على الصوم) (٥). وهذا مذهب المالكية والحنابلة والحنفية، وهو ما ذهب إليه

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٠٤٢)، ومسلم (١٦٥٦)، وأبو داود (٣٣٢٥)، والترمذي (١٥٣٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: التعليق السابق.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٠٣٣)، ومسلم (١١٧٣)، وأبو داود (٢٤٦٤).

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه أبو داود (٢٤٧٣)، والدارقطني (٤/ ٢٠١)، والبيهقي (٤/ ٣١٧).

<sup>(</sup>٥) زاد المعاد (٢/ ٨٧).



ابن عمر، وابن عباس، وعائشة رَحَوَالِتُهُ عَنْهُم، وذهب إليه عروة، والزهري، والأوزاعي، والثوري، رحمهم الله. قال القاضى عياض رَحَمُهُ اللهُ: وهو قول الجمهور، وهو الأصح والأرجح.

قلت: وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، والجصاص في «أحكام القرآن» (١)، وابن عبد الهادي في «التنقيح» (٢). وأجابوا عن أدلة الرأي الأول بأجوبة:

أولًا: أما حديث عمر أنه نذر اعتكاف ليلة، فقد ورد في رواية: «يومًا» (٣) بدلًا من ليلة. وفي بعض الروايات قال النبي ﷺ لعمر رَحَوَاللَّهُ عَنْهُ: «اذهب فاعتكف يومًا». قال الحافظ رَحَمُ دُاللَّهُ: (فمن أطلق ليلة أراد بيومها، ومن أطلق يومًا أراد بليلته) (٤).

ثانيًا: وأما اعتكافه في العشر الأول من شوال؛ فقد أجاب عن ذلك ابن عبد الهادي فقال: (هذا ليس بصريح في دخول يوم الفطر؛ لجواز أن يكون أول العشر الذي اعتكف ثاني يوم الفطر، بل هذا هو الظاهر)(٥). وأجيب عن ذلك أيضًا أن في بعض الروايات: «العشر الأواخر» بدلًا من «الأول».

#### \_ مكان الاعتكاف:

للم قال تعالى: ﴿وَلَا تُبَشِرُوهُنَ وَأَنتُمْ عَلَكِمُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٧]. لكن اختلف العلماء في المسجد المعتكف فيه على أقوال، وأصحها أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد جماعة؛ لحديث عائشة وَعَيْنَهُ عَنْهَا، وفيه: (ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة) (٢).

قال ابن قدامة رَحْمَهُ اللهُ: (إنها اشترط ذلك لأن الجهاعة واجبة، واعتكاف الرجل في مسجد لا تقام فيه الجهاعة يفضى إلى أحد أمرين: إما تـرك الجهاعـة الواجبـة، وإما

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن (١/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) نقله عنه الزيلعي في نصب الراية (٢/ ٤٨٩).

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٦٥٦)، وابن ماجه (٢١٢٩).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٤/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٥) نقله عنه الزيلعي في نصب الراية (٢/ ٤٨٩).

<sup>(</sup>٦) صحيح: رواه أبو داود (٢٤٧٣)، ورواه البيهقي (٤/ ٣١٥)، والدارقطني (٢/ ٢٠١).



خروجـــه إليهـــا؛ فيتكـــرر ذلـــك كثـــيرًا مـــع إمكــــان التحـــرز منـــه، وذلك منافي للاعتكاف)(١).

هذا وقد رجَّح الشيخ الألباني أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة؛ لحديث حذيفة رَحَوَالِلَهُ عَنهُ، ولفظه عن أبي وائل قال: قال حذيفة لعبد الله عني ابن مسعود -: الناس عكوف بين دارك ودار أبي موسى، وقد علمت أن رسول الله على قال: «لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة» فقال عبد الله: «لعلك نسيت وحفظوا، أو أخطأت وأصابوا» (٢).

قلت: وفي آخر الحديث ما يشير إلى عدم موافقة ابن مسعود لحذيفة، فهو إذن يُصوب فعل المعتكفين، ولم ينكر عليهم، بل كانت فتواه على خلاف ذلك؛ فعن شداد بن الأزمع قال: اعتكف رجل في المسجد في خيمة له فحصبه الناس، قال: فأرسلني الرجل إلى ابن مسعود، فجاء عبد الله وطرد الناس، وحسَّن ذلك (٣). فلم يكن عبد الله بن مسعود وَعَلَيَّهُ عَنهُ ليخالف الحديث لو ثبت ذلك عنده. هذا وقد وقع في بعض روايات الحديث عند سعيد بن منصور بلفظ: «لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة»، أو قال: «مسجد جماعة»؛ هكذا على الشك. ثم إن الحديث اختلف في رفعه ووقفه. وهذا كله يدل على عدم صحة الاحتجاج بهذه الأحاديث على حصر الاعتكاف في هذه المساجد فقط (٤). ولا شك أن الاعتكاف فيها خير من غير ها لفضلها.

\_\_\_ متى يدخل المعتكف معتكفه، ومتى يخرج منه؟

♦ ذهب بعض أهل العلم إلى أن المعتكف يدخل معتكف قبل غروب شمس يوم الحادي والعشرين، مستدلين على ذلك بأنه ورد في الحديث: أنه اعتكف العشر الأواخر، والعشر يطلق على الليل، ويبدأ قبل غروب الشمس. وكذلك يرون خروجه بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان.

<sup>(</sup>١) المغنى (٣/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي (٤/ ٣١٦)، والطبراني في الكبير (٩/ ٣٤٩)، وعبد الرزاق (٤/ ٣٤٧)، وابن أبي شيبة (٣/ ٩١).

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة (٢/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٤) وللشيخ جاسم الفهد الدوسري رسالة نافعة في الرد على الشيخ الألباني بعنوان: دفع الاعتساف عن محل الاعتكاف.



وذهب آخرون أن المعتكف يدخل معتكفه قبل الفجر، ويخرج منه صبيحة يوم العيد؛ وذلك لحديث عائشة رَحَيَاتِكُمَنْهَا قالت: «كان رسول الله ﷺ يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة دخل مكانه الله على وقت دخول المعتكف معتكفه.

وأما الدليل على أن الخروج يكون صبيحة العيد، فذلك ما رواه البخاري وبوب له: باب من خرج من اعتكافه بعد الصبح. ثم أورد حديث أبي سعيد الخدري وَهَاللَّهُ قال: اعتكفنا مع رسول الله على في العشر الأوسط، فلما كان صبيحة عشرين نقلنا متاعنا (٢). فهذا يترجح به أن نهاية الاعتكاف تكون في صبيحة آخر يوم (٣). وهذا هو الثابت عن كثير من السلف؛ فعن مالك في «الموطأ» أنه رأى بعض أهل العلم إذا اعتكفوا العشر الأواخر من رمضان لا يرجعون إلى أهليهم حتى يشهدوا الفطر مع الناس. قال مالك وَمَهُاللَّهُ: (وبلغني ذلك عن أهل الفضل الذين مضوا، وهذا أحب ما سمعت إليَّ في ذلك) (٤). وعن إبراهيم النخعي وَمَهُاللَّهُ قال: (كانوا يستحبون للمعتكف أن يبيت ليلة الفطر في مسجده حتى يكون غُدوُّه منه)، رواه ابن أبي شيبة (٥).

# -- العمل الذي يخص الاعتكاف:

للقصود من الاعتكاف حبس النفس على فعل ما يتقرب به إلى الله، والأصل أن لا يفعل إلا الأعمال الخاصة بالمساجد؛ من صلاة وذكر وتلاوة، وهذا هو مذهب مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، والمشهور عن أحمد، ومما يدل على ذلك: حديث عائشة رَحَالِللهُ عَنْهَا: السنة على

<sup>(</sup>١) مسلم (١١٧٢)، وأبو داود (٢٤٦٤)، والترمذي (٧٩١)، والنسائي (٢/ ٤٤)، وابن ماجه (١٧٧١).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٠٤٠).

<sup>(</sup>٣) وقد تأول بعضهم الحديث: أنهم نقلوا الأمتعة في صبيحة اليوم الذي سيخرجون منه، وأن خروجهم كان بعد غروب الشمس: لما جاء في رواية عند ابن حبان (٣٦٧٤) وغيره، فإذا كان من حين يمضي عشرون ليلة ويستقبل إحدى وعشرين لم يرجع إلى مسكنه، ورجع من كان يجاور معه، فهذا يـدل عـلى جواز الخروج بعد الغروب، وأن الأفضل البقاء إلى الصباح.

<sup>(</sup>٤) موطأ مالك (١/ ٣١٥/٢).

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة (٣/ ٩٢).

#### باب الاعتكاف



المعتكف أن لا يعود مريضًا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة؛ إلا لما لابد منه. وقد رأى بعض العلماء التوسع في الطاعات، ولم يخصها بالمتعلقة بالمساجد، فأباح جميع القرب؛ مثل زيارة المريض وتشييع الجنازة... إلىخ. ولكن القول الأول هو الأرجح؛ لما تقدم.

### ما يباح للمعتكف:

الله على الله الله الخروج لقضاء الحاجة، وجلب طعامه وشرابه، إن لم يجد من يحمله إليه. فعن عائشة رَضَالِلهُ عَنْهَا قالت: «كان رسول الله عَلَيْهُ إذا اعتكف أدنى رأسه، فأرجِّله، فكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان»(١).

- (٢) يجوز له الخروج للوضوء والغسل، كما يجوز له الوضوء والغسل بالمسجد.
- (٣) يجوز تسريح الشعر وتمشيطه، وذلك لا ينافي الاعتكاف؛ فعن عائشة رَحَوَالِلَهُ عَنَا الله وهو في المسجد معتكف، فأرجِّله، وكان لا قالت: «إن كان رسول الله عَلَيْ لَيُدخل إليَّ رأسه وهو في المسجد معتكف، فأرجِّله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة»(٢). قال الخطابي رَحَمُ اللَّهُ: (وفي معناه: حلق الرأس، وتقليم الأظفار، وتنظيف البيدن من الشعث والدرن)(٣). ويؤخذ من ذلك جواز فعل الأمور المباحة؛ كالأكل والشرب.
  - (٤) له أن يتخذ خيمة في المسجد؛ فقد كانت عائشة تضرب للنبي عَلَيْ خباء إذا اعتكف(٤).
- (٥) رخص الجمهور للمعتكف في البيع والشراء لما لا بدله منه، واتفقوا على أنه لا يشتغل بالتجارة، ولا بالحرفة للاكتساب.
- (٦) قال ابن حجر رَحَمَهُ اللَّهُ: (جواز اشتغال المعتكف بـالأمور المباحـة؛ مـن تشــييع زائـره، والقيام معه، والحديث مع غيره، وإباحة خلوة المعتكف بالزوجة، وزيارة المرأة للمعتكف)(٥).

<sup>(</sup>١) مسلم (٢٩٧)، وأبو داود (٢٤٦٧)، وابن حبان (٣٦٧٢).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۲۰۶٦)، ومسلم (۲۹۷)، وأبو داود (۲۶۲۹)، وابن ماجه (۱۳۳۳)، (۱۷۷۸)، والنسائي (۲) ۱۸۳۸)، وابن حبان (۲۲۱۹).

<sup>(</sup>٣) معالم السنن (٢/ ٨٣٤ هامش سنن أبي داود).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢٠٣٤).

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (٤/ ٣٢٩).



- (٧) قال النووي رَحَمُهُ آللَهُ: (يجوز للمعتكف أن يتزوج، وأن ينزوج، وقد نص عليه الشافعي في المختصر).
  - (٨) الراجح جواز الطيب للمعتكف.
- (٩) إذا تعين عليه أداء شهادة جاز له الخروج لأدائها، ولا يبطل اعتكافه (١)؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْبُ ٱلثُّهُدَاءُ إِذَا مَادُعُوا ﴾ [البقرة:٢٨٢].
- (۱۰) يجوز للمستحاضة أن تعتكف؛ لما ثبت في (صحيح البخاري) عن عائشة رَضِيَلِلَهُ عَنهَا قَالَت: (اعتكفت مع النبي ﷺ امرأة من أزواجه وهي مستحاضة فكانت ترى الحُمْرَة والصفرة، فربها وضعنا الطست تحتها، وهي تصلي) (۲).
- (١١) وأما الحائض، فالمسألة مبنية على حكم لبث الحائض في المسجد، وقد تقدم في باب الطهارة ترجيح الجواز، والله أعلم. وهذا الحكم لمن يرى عدم اشتراط الصوم في الاعتكاف.
- (۱۲) إذا أرادت المرأة الاعتكاف استأذنت زوجها، وإذا اعتكفت بغير إذنه كان له أن يخرجها، فإن أذن لها، وإلا فله أن يرجع فيمنعها؛ وذلك لما ثبت في «صحيح البخاري» أن رسول الله على ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاستأذنته عائشة، فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها، ففعلت، فلها رأت ذلك زينب بنت جحش أمرت ببناء فبني لها، قالت: وكان رسول الله على إذا صلى انصرف إلى بنائه، فأبصر الأبنية، فقال: «ما هذا؟» قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب، فقال رسول الله على أردن بهذا؟ ما أنا بمعتكف»، فرجع، فلها أفطر اعتكف عشرًا من شوال (٣).

<sup>(</sup>١) قلت: ويجوز أن يدرأ عن نفسه ما قد يتهم به؛ لما ثبت في الصحيحين أن صفية بنت حيى رَحَوَاللَهُ عَهَا أتت النبي عَلَيْ وهو معتكف، فلما رجعت مشى معها، فأبصره رجل من الأنصار -وفي رواية رجلان- فقال: «تعال، هذه صفية؛ فإن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم».

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٠٣٧).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٠٤٥)، ومسلم (١١٧٣).

### باب الاعتكاف



المجمع العلماء على أن الاعتكاف يفسد بالجماع عمدًا؛ قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُبَشِرُوهُ وَاللَّهُ مَعْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

أ- فذهب مالك إلى أنه إن باشر بشهوة بطل اعتكافه، وهذا أصح القوّلين عند الشافعية.

ب- وقال أبو حنيفة وأحمد: إن أنزل بطل اعتكافه، وإلا فلا.

جـ- القول الثالث: لا يبطل مطلقًا، واختاره ابن المنذر.

#### \_\_ قضاء الاعتكاف:

أثبت في (الصحيحين) وغيرهما: (أن رسول ألله على أزاد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، فأمرت زينب بخبائها فضرب، وأمرت غيرها من أزواج النبي على بخبائها فضرب، فأمرت غيرها من أزواج النبي على بخبائها فضرب، فلما صلى رسول الله على الفجر نظر، فإذا الأخبية؛ فقال: «آلبر يردن؟» فأمر بخبائه فقوض، وترك الاعتكاف في شهر رمضان، حتى اعتكف في العشر الأواخر من شوال)(أ)؛ وفي رواية للبخاري: العشر الأول من شوال. وفيه دليل على أن النوافل المعتادة إذا فاتت تقضى.



<sup>(</sup>١) البخاري (٢٠٣٣)، ومسلم (١١٧٣).



# ليلة القدر

# - أولاً: فضلها:

لليلة القدر فضائل كثيرة نذكر منها:

- (١) فيها أُنزل القرآن؛ قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴾ [القدر:١].
- (٢) هي خير من ألف شهر؛ قال تعالى: ﴿لَيَلَةُ ٱلْقَدْرِخَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ شَهْرِ ﴾ [القدر:٣]، واختلف أهل العلم في معنى أنها خير من ألف شهر. قال ابن جرير رَحَمَهُ ٱللّهُ: (أشبه الأقوال في ذلك بظاهر التنزيل قول من قال: عملٌ في ليلة القدر خير من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة القدر)(١). وهذا القول هو الذي صوبه ابن كثير في «تفسيره».
- (٣) تنزل الملاثكة والروح فيها؛ قال تعالى: ﴿ نَنَزَلُ ٱلْمَلَيِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ﴾ [القدر: ٤]. والمقصود بالروح: جبريل؛ على أرجح الأقوال. وعن أبي هريرة رَيَحَالِلَهُ عَنهُ قال رسول الله ﷺ: «ليلة القدر ليلة السابعة أو التاسعة وعشرين، وإن الملائكة تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصي» (٢).
- (٤) أنها: «سلام»؛ قال تعالى: ﴿سَلَتُمْ هِي حَتَىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ﴾، واختلفوا في تفسيرها؛ فقيل: سلام من الشر كله، ولا يكون فيها إلا السلامة، وقيل: تسليم الملائكة على المؤمنين، وقيل: لا يستطيع الشيطان فيها أن يعمل سوءا، وقيل غير ذلك.
- (٥) أنها ليلة مباركة؛ قال تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِمُّبَنَرَّكَةٍ ﴾ [الدخان:٣]، قال ابن عباس: يعنى ليلة القدر.
  - (٦) فيها تقدر مقادير السنة؛ قال تعالى: ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أُمِّر مَكِيمٍ ﴾ [الدخان:٤].

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري (٣٠/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن: رواه ابن خزيمة (٢١٩٤)، والطيالسي (٢٥٤٥). انظر: الصحيحة للألباني (٢٢٠٥).

#### ليلة القدر



(٧) من قامها إيهانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه؛ فعن أبي هريرة رَحَوَالِلَهُ عَنهُ قـال: قـال رسول الله ﷺ: «من قام ليلة القدر إيهانًا واحتسابًا، غفر له ما تقدم من ذنبه» (١).

ثانيًا: وجه تسميتها بليلت القدر:

فقيل: المراد به التعظيم؛ كقول تعالى: ﴿ وَمَاقَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾ ، والمعنى أنها ذات قدر؛ فقيل: المراد به التعظيم؛ كقول تعالى: ﴿ وَمَاقَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾ ، والمعنى أنها ذات قدر؛ لنزول القرآن فيها ، أو لما يقع فيها من نزول الملائكة ، أو لما ينزل فيها من البركة والرحمة والمغفرة ، أو أن الذي يحييها يصير ذا قدر. وقيل: (القدر): التضيق؛ كقول تعالى: ﴿ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزَقُدُ ، ﴾ ؛ ومعنى التضيق فيها إخفاؤها عن العلم بتعيينها، أو لأن الأرض تضيق فيها عن الملائكة. وقيل القدر هنا بمعنى «القدر» الذي هو مؤاخي القضاء، والمعنى أنه يقدر فيها أحكام تلك السنة؛ لقوله تعالى: ﴿ فِيهَا يُفْرَقُكُمُ أَمْرِ حَكِيمٍ ﴾ (٢).

→ ثالثًا: استحباب تحري ليلة القدر والاجتهاد في العشر الأواخر:

عن عائشة رَيَخَالِلُهُ عَنْهَا أَن رسول الله ﷺ قال: «تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر
 الأواخر من رمضان» (٣).

وكان ﷺ يجتهد في العشر الأواخر من رمضان؛ فعن عائشة رَضَاتَهُ عَنَا قالت: «كان النبي ﷺ إذا دخل العشر شد مئزره، وأحيا ليله، وأيقظ أهله» (٤)، والمقصود بقولها: «شد مئزره» أي: اجتهد في العبادة واعتزل النساء، «وأحيا ليله» أي: سهره بالطاعة، «وأيقظ أهله» أي: للصلاة.

واعلم أن من فاتته ليلة القدر فقد فاته خير كثير؛ فعن أنس رَحِّوَلِيَّهُ عَنْهُ قال: دخـل رمضـان فقال رسول الله ﷺ: «إن هذا الشهر قد حضـركم، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من خُرِمهـا فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم»(٥).

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٠١٤)، ومسلم (٧٦٠)، وأبو داود (١٣٧٢)، والترمذي (٦٨٣)، والنسائي (٤/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٤/ ٣٥٥).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٠١٧)، ومسلم (١١٦٧).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢٠٢٥)، ومسلم (١١٧٤).

<sup>(</sup>٥) حسن: رواه ابن ماجه (١٦٤٤)، وله شاهد من حديث أبي هريرة، رواه النسائي في الكبرى (٢٤١٦)، وحسَّنه الألباني في الترغيب والترهيب (١/ ٨١٨).



- رابعًا: الأعمال المستحبة في هذه الليلة:

ليستحب في هذه الليلة الاجتهاد في الطاعة، وقد ورد عن النبي ﷺ اجتهاده في العشر
 الأواخر؛ فمن ذلك:

أ- الاعتكاف: عن عائشة رَخَالِلَهُ عَنهَا أَن النبي ﷺ «كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله»(١).

ب- قيام ليلها إيهانًا واحتسابًا: عن أبي هريرة رَضَالِتُهُ عَن النبي ﷺ قال: «من قام ليلة القدر إيهانًا واحتسابًا، غفر له ما تقدم من ذنبه» (٢). ومعنى «إيهانًا» أي: تصديقًا بوعد الله بالثواب عليه، و «احتسابا» أي: طلبًا للأجر، لا لقصد آخر كرياء ونحوه.

ج- الدعاء: قالت عائشة رَحَوَالِلَهُ عَنْهَا للنبي ﷺ: أرأيت إن وافقتُ ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: «قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو؛ فاعف عني» (٣).

د- إيقاظ أهله للصلاة: وقد تقدم الحديث «كان النبي على إذا كان العشر الأواخر من رمضان شد مئزره، وأحيا ليله، وأيقظ أهله» (٤). (وإحياء الليل) يكون بالصلاة، وقراءة القران، والذكر، وغير ذلك من أنواع الطاعات.

- خامسًا: وقتها:

• اختلفت آراء العلماء في تحديد وقتها على أكثر من أربعين قولًا، ولكن أرجحها وأقواها: أنها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، وأنها متنقلة.

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٠٢٥)، ومسلم (١١٧٢)، وأبو داود (٢٤٦٢)، والترمذي (٧٩).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٠١٤)، ومسلم (٧٦٠)، وأبو داود (١٣٧٢)، والترمذي (٦٨٣)، والنسائي (٤/ ١٥٦) .

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه الترمذي (٣٥١٣)، وصحَّحه، وابن ماجه (٣٨٥٠)، وأحمد (٦/ ١٧١)، والحماكم (٣١٥٠)، والحماكم (١٢١)، وصحَّحه على شرط الشيخين، وصحَّحه الألباني في صحيح الجامع (٤٤٢٣) قال الترمذي: هذا حديثٌ حسن صحيح، وصحَّحه النَّووي في الأذكار (ص: ٢٤٨)، وقد صح عن عائشة موقوفًا.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢٠٢٤)، ومسلم (١١٧٤).



أما كونها في الوتر من العشر الأواخر؛ فلما ثبت من حديث عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا أَن رسول الله ﷺ قال: «تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان»(١).

وأما كونها متنقلة، فقد ورد في أحاديث: ثبوتها ليلة إحدى وعشرين، وفي ليلة ثلاث وعشرين، وفي ليلة ثلاث وعشرين، وفي ليلة سبع وعشرين؛ فعن أبي سعيد الخدري رَحَيَلِنَهُ عَنهُ أن رسول الله على قال: «أُرِيت هذه الليلة ثم أنسيتها، فابتغوها في العشر الأواخر، وابتغوها في كل وتر، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين»، فاستهلت السهاء في تلك الليلة فأمطرت، فوكف الناس في مصلى النبي على ليلة إحدى وعشرين، فبصرت عيني رسول الله على، ونظرت إليه انصرف من الصبح ووجهه ممتلئ طينًا وماء»(٢). ففي هذا الحديث كانت ليلة القدر ليلة «إحدى وعشرين».

وثبت في حديث آخر عن عبد الله بن أنيس رَيَخَالِلَهُ عَنهُ أن رجلًا قال: يا رسول الله، متى نلتمس هذه الليلة المباركة؟ قال: «التمسوها هذه الليلة ثلاث وعشرين»(٣).

وثبت عن ابن عباس رَخَالِلَهُ عَنْهُا أنها ليلة سبع وعشرين، وثبت ذلك مرفوعًا عن أبي بن كعب(٤).

وعن معاوية بن أبي سفيان رَجَالِيَّهُ عَنهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «التمسوا ليلة القدر في آخر ليلة»(٥).

- سادسًا: السبب في إخفائها:

لله عن عبادة بن الصامت رَخِيَالِتُهُ عَنهُ قال: خرج النبي ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين، فقال: «خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان، فرفعت، وعسى أن

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٠١٧)، ومسلم (١١٦٩)، والترمذي (٧٩٢).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٠١٨) (٢٠٢٧)، ومسلم (١٦١٧)، وأبو داود (١٣٨٢)، والنسائي (٣/ ٧٩).

<sup>(</sup>٣) صحيح: ابن خزيمة (٢١٨٥)، ومسلم (١١٦٥) بنحو حديث أبي سعيد المتقدم غير أنه قال: ثلاث وعشرين بدلًا من إحدى وعشرين.

<sup>(</sup>٤) حسن: رواه ابن خزيمة (٢١٨٧)، وأحمد (١٠/ ٢٨٦ - الفتح الرباني).

<sup>(</sup>٥) صحيح: رواه ابن خزيمة (٢١٨٩).



يكون خيرًا لكم، فالتمسوها في التاسعة، والسابعة، والخامسة»(١). ومعنى «فتلاحى»: (تشاجر)، وفي بعض الروايات: فالتمسوها في العشر الأواخر. فدل الحديث على أن المخاصمة كانت سببًا للنسيان.

وفي (صحيح مسلم) عن أبي هريرة رَحَوَالِلَهُ عَنْهُ أَن رسول الله عَلَيْهُ قال: «أُرِيت ليلة القدر، ثم أيقظني بعض أهلي، فنسيتها» (٢). قال الحافظ رَحَمُهُ اللّهُ: (وهذا سبب آخر؛ فإما أن يحمل على التعدد؛ بأن تكون الرؤيا في حديث أبي هريرة منامًا، فيكون سبب النسيان الإيقاظ، وأن تكون الرؤيا في حديث غيره في اليقظة، فيكون سبب النسيان ما ذكر من المخاصمة، أو يحمل على اتحاد القصة، ويكون النسيان وقع مرتين عن سببين، ويحتمل أن يكون المعنى: أنه أيقظني بعض أهلي، فسمعت تلاحي السرجلين، فقمت لأحجز بينها، فنسيتها للاشتغال بها) (٣).

### الحكمة من إخفاء ليلة القدر:

قال الحافظ رَحَمَهُ اللّهُ: (قال العلماء: الحكمة في إخفاء ليلة القدر ليحصل الاجتهاد في التهاسها، بخلاف ما لو عينت لها ليلة لاقتصر عليها)(٤).

#### -- سابعًا: علاماتها:

وردت أحاديث تبين العلامات التي تكون لليلة القدر؛ أذكر منها ما ورد صحيحًا:

(١) أنها ليلة لا حارة ولا باردة: فعن جابر بن عبد الله صَالَتُهَا قال: قال رسول عَلَيْهُ: «إني كنت أريت ليلة القدر، ثم نسيتها، وهي في العشر الأواخر من ليلتها، وهي ليلة طلقة بلجة، لا حارة و لا باردة»(٥).

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٠٢٣).

<sup>(</sup>٢) مسلم (١١٦٦)، وأحمد (٢/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٤/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٤/ ٣١٥).

<sup>(</sup>٥) صحيح: رواه ابن خزيمة (٢١٩٠، ٢١٩٢، ٢١٩٣)، وابن حبان (٣٦٨٨)، وأحمد (٥/ ٣٢٤).



(٢) أن الشمس تخرج في صبيحتها حمراء لا شعاع لها: عن زر قال: قلنا: يا أبا المنذر -وهو أي بن كعب- بأي شيء يعرف ذلك؟ - أي: ليلة القدر - قال: «بالعلامة، أو بالآية التي أخبرنا رسول الله عليه أن الشمس تطلع من ذلك اليوم لا شعاع لها»(١).

آخر (كتاب الصيام)، ويتلوه إن شاء الله تعالى: (كتاب الزكاة). وصلِّ اللهم وسلم وبارك على نبيك محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.



<sup>(</sup>١) مسلم (٧٦٢)، وأبو داود (١٣٧٨)، والترمذي (٧٩٣).



كتاب الزكاة







#### •تعريفها:

• الزكاة في اللغة: النهاء؛ يقال: زكا الزرع إذا نها، ومعناها أيضًا: التطهير؛ قال تعالى: ﴿ قَدْ أَفْلُكُ مَن زَّكُّهُا ﴾ [الشمس: ٨]، سميت بذلك لأن في إخراجها نهاء للهال، ويكثر بسببها الأجر، ولأنها تطهر النفس من رذيلة البخل.

والزكاة شرعًا: إعطاء جزء من النصاب إلى فقير ونحوه غير متصف بهانع شرعي يمنع من الصرف إليه. ويمكن تعريفها بأنها «نصيب مقدر شرعًا، في مال معين، يصرف لطائفة مخصوصة».

# → دلیل فرضیتها:

ثبتت فريضة الزكاة بالكتاب، والسنة، والإجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَلِمِمْ صَدَقَةُ تُطَهِّرُهُمْ وَتُرْكِمِهم بِهَا ﴾ [النوبة:١٠٣].

وأما السنة: فالأحاديث في ذلك كثيرة؛ منها: حديث ابن عمر رَحَوَاللَّهُ عَنْهَا قال: قال رسول الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا»(١).

وقوله ﷺ لمعاذ حين أرسله إلى اليمن: «... فإن هم أطاعوا لذلك، فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة؛ تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم»، وسيأتي لفظه قريبًا (٢).

وأما الإجماع: فقد قــال ابــن قدامــة رَحَمُهُ اللّهُ: (وأجمــع المســلمون في جميــع الأعصــار عــلى وجوبها، واتفق الصحابة رَحَيَالِتَهُ عَنْهُ على قتال مانعيها)(٣).

<sup>(</sup>١) البخاري (٨)، ومسلم (١٦)، والترمذي (٢٦٠٩)، والنسائي (٨/ ١٠٧).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱٤٥٨)، ومسلم (۱۹)، وأبو داود (۱۵۸٤)، والترمذي (۱۲۵)، والنسائي (٥/٢)، وابن ماجه (۱۷۸۳).

<sup>(</sup>٣) المغنى (٢/ ٥٧٣).



#### • متى فرضت:

♦ اختلف في وقت فرضيتها؛ هل كان قبل الهجرة أو بعدها؟ والأكثرون على أنها بعد الهجرة:
 قال النووى رَحَمُ اللَّهُ: (إن ذلك كان في السنة الثانية من الهجرة).

وقال الشيخ ابن عثيمين رَحَمُهُ اللَّهُ: (وقال بعضهم -وهو أصح الأقوال-: إن فرضها في مكة، وأما تقدير أنصبائها، وتقدير الأموال الزكوية، وتبيان أهلها؛ فهذا في المدينة)(١).

#### - الحث عليها:

لَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿ خُذَمِنَ أَمْوَ لِهِمْ صَدَفَةُ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنَّ لَحُمْهُ وَاللَّهِ مُرَهُمْ وَتُزَكِّهِم بَهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّهُمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنَّ لَحُمْهُمْ وَتُعْمُونِ اللَّهُ مَا مَانَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَلِكَ مُحْسِينِينَ اللَّهُ وَالدَّرِيةِ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُوالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

# وأما الأحاديث: فقد وردت أحاديث كثيرة في الحث عليها؛ منها:

(۱) عن ابن عباس رَحَوَلَتُهَ عَنْهَا أَن رسول الله ﷺ لما بعث معاذًا إلى اليمن قال: «إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب؛ فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم خس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإن هم أطاعوا لذلك، فإياك وكرائمَ أموالهم، واتق دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب»(٢).

(٢) وعن عبد الله بن معاوية الغاضري رَهَوَاللَهُ عَالَ: قال رسول الله ﷺ: «ثلاث من فعلهن فقد طَعِم طَعْم الإيمان: مَنْ عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسُه، رافدة عليه كل عام، ولم يعط الهرِمة، ولا الدَّرِنة ولا المريضة، ولا الشرط اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم؛ فإن الله لم يسألكم خيره، ولم يأمركم بشره»(٣).

<sup>(</sup>١) الشرح الممتع (٦/ ١٥)، وانظر: ابن كثير (٣/ ٢٣٨)، تفسير قول تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَوْةِ فَنَعِلُونَ ﴾ [المؤمنون:٤].

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٤٥٨)، ومسلم (١٩)، وأبو داود (١٥٨٤)، والترمذي (٦٢٥)، والنسائي (٥/٢)، وابن ماجه (١٧٨٣). (٣) صحيح: رواه أبو داود (١٥٨٢) غير موصول، ووصله البيهقي (٤/ ٩٦)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٢٤٦).



ومعنى «رافدة»: معينة، وأصل الرفد: الإعانة، و«الدرنة»: الجرباء، و«الشرط»: رذالة المال.

(٣) عن أبي هريرة رَضَاللَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صُفِّحت له صفائح من نار، فـأحمى عليهـا في نـار جهنم، فیکوی بها جنبه وجبینه وظهره، کلما بردت أعید له، فی یوم کان مقداره خمسین ألف سنة، حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله؛ إما إلى الجنة، وإما إلى النار». قيل: يا رسول الله، فالإبل؟ قال: «ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها -ومن حقها حلبها يـوم وردها- إلا إذا كان يوم القيامة بُطِح لها بقاع قرقر (١) أوفرَ ما كانت، لا يفقد منها فصــيلًا واحدًا؛ تطؤه بأخفافها، وتعَضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها، في يوم كان مقداره خسين ألف سنة، حتى يُقْضي بين العباد، فيرى سبيله؛ إما إلى الجنة، وإما إلى النار». قيل: يا رسول الله، فالبقر والغنم؟ قال: «ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدى منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة بطح له بقاع قَرْقر أوفر ما كانت، لا يفقد منها شيئًا، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء، ولا عضباء(٢)، تنطحه بقرونها، وتطؤه بأظلافهـا، كلــا مــر عليه أولاها رد عليه أخراها، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضي بين العباد، فيرى سبيله؛ إما إلى الجنة، وإما إلى النار». قيل: يا رسول الله، فالخيل؟ قال: «الخيل ثلاثة؛ هي لرجل وزر، وهي لرجل ستر، وهي لرجل أجر؛ فأما التي هي لـ وزر: فرجل ربطها رياء وفخرًا، ونِوَاء(٣) لأهل الإسلام، فهي له وزر؛ وأما التي هي لـه سـتر: فرجـل ربطها في سبيل الله؛ ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها، فهي له ستر(<sup>٤)</sup>، وأما التي هي

<sup>(</sup>١) بطح أي: ألقى على وجهه، وقاع قرقر: الأرض المستوية الواسعة.

 <sup>(</sup>٢) العقصاء: الملتوية القرنين، والجلحاء: التي لا قرن لها، والعضباء: التي انكسر قرنها، والمقصود أنها تـأتي
 بكل قرونها مع بروز هذه القرون إلى الأمام غير معقوصة للخلف.

<sup>(</sup>٣) نواء: معاداة.

<sup>(</sup>٤) تأول العلماء معنى الحديث على أن المراد: أي يجاهد بها، وقد يجب الجهاد بها إذا تعين، وقيل: يحتمل أن المراد بالحق في رقابها: الإحسان إليها والقيام بعلفها، وسائر مؤنها، والمراد بالطهورها: إطراق فحلها إذا طلبت عاريته، وهذا على الندب، وقيل: المراد حق الله مما يكسبه من مال العدو على ظهورها وهو خس الغنيمة.

# أحكيام الزكياة



له أجر: فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام، في مرج وروضة (١)، فيا أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات، وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات، ولا تقطع طوَلها فاستنت شرفًا أو شرفين (٢)، إلا كتب له عدد آثارها وأرواثها حسنات، ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها، إلا كتب الله تعالى له عدد ما شربت حسنات». قيل: يا رسول الله! فالحمر؟ قال: «ما أُنزِل على في الحمر إلا هذه الآية الفاذَة الجامعة ﴿ فَنَ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَوُدُ ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَوُدُ ﴾ [الزلزلة:٧-٨]» (٣).

(٤) عن أبي هريرة رَضَّالِلَهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «من آتاه الله مالًا فلم يؤد زكاته، مُثُلّ له يوم القيامة ، ثم يأخذ بلِهْ زِمتيه - يعني شدقيه - له يوم القيامة ، ثم يأخذ بلِهْ زِمتيه - يعني شدقيه - شم يقول: أنسا مالك، أنسا كنسزك، ثسم تسلا: ﴿سَيُطُوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ ، يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ ﴾ السمة يقدول: أنسا مالك، أنسا كنسزك، ثسم تسلا: ﴿سَيُطُوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ ، يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ ﴾ [آل عمران: ١٨٠] (على و «الشجاع»: الحية الذكر، و «الأقرع» الذي تمعط رأسه لكثرة سمه، و «الزبيبتان»: قيل النكتتان السوداوان فوق عينيه، و «اللهزمتان»: العظهان تحت الأذنين.

(٥) عن أبي ذر رَضَالِكَ عَنْهُ عن النبي عَلَيْهِ قال: «بشر الكانزين برضف يحمى عليه في نار جهنم، فيوضع على حلمة ثدي أحدهم، حتى يخرج من نُغْض كتفيه، ويوضع على نغض كتفيه حتى يخرج من حلمة ثدييه، يتزلزل»(٥). و«الرضف»: الحجارة المحاة، و«نغض الكتف»: العظم الرقيق الذي على طرف الكتف.

<sup>(</sup>١) المرج: الأرض الواسعة؛ ذات نبات كثير، تسرح فيها الدواب، والروضة أخص منها.

 <sup>(</sup>٢) الطول: هو الحبل الذي يشد أحد طرفيه في يد الفرس والثاني في وتد على الأرض. ومعنى استنت:
 جرت شرقًا أو شرفين. والمراد: شوطًا أو شوطين، والشرف: المكان العالى.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم بطوله واللفظ لـه (٩٨٧)، وأبو داود (١٦٥٨)، (٩٦٥١)، والنسائي (٥/ ١٢). وانظر: صحيح البخاري (١٤٠٢)، (٢٣٧١)، (٣٠٧٢).

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٤٠٣)، والنسائي (٥/ ٣٩).

<sup>(</sup>٥) البخاري (١٤٠٧)، ومسلم (٩٩٢).

# أحكحام الزكحاة



#### - حكم مانعها:

لا الزكاة من فرائض الإسلام وأركانه، ويجب إخراجها على الفور مع التمكن من إخراجها، وأجمعت الأمة على أن ترك الزكاة من الكبائر. فإن تركها جاحدًا لفرضيتها، فهو كافر خارج عن الإسلام، يجب قتله كفرًا؛ وذلك إذا علم بوجوبها، فإن كان قريب عهد بالإسلام، أو نشأ في بادية بعيدة، فيعذر لجهله، لكنه إن كان بين ديار المسلمين فادعى الجهل فلا يقبل منه؛ لأن فرضها من المعلوم من الدين بالضرورة.

وإن تركها مع اعتقاد وجوبها فهو آثم مرتكب لكبيرة؛ لكنه لا يكفر بـذلك؛ لما تقـدم في الحديث من عقوبة مانع الزكاة، وفيه: «ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم، فيجعل صفائح، فتكوى به جنباه وجبهته وظهره، حتى يحكم الله بـين عبـاده، في يـوم كان مقداره خسـين ألف سنة، ثم يرى سبيله؛ إما إلى الجنة، وإما إلى النار» الحديث. ففي هذا الحديث: «ثم يرى سبيله؛ إما إلى النار» إلخ، دليل على أنه لـيس بكافر، إذ لـو كان كافرًا لكان سبيله إلى جهنم فحسب.

وعلى الحاكم أن يجبره على دفعها ويعزره لمنعه إياها؛ فعن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال: سمعت رسول الله على يقول: «... ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله؛ عَزْمة من عَزَمات ربنا تبارك وتعالى...»(١) الحديث، وإسناده حسن، فعلى هذا يأخذ منه الزكاة ونصف ماله عقوبة له. والمقصود: نصف ماله الذي لم يخرج زكاته على الأرجح(٢).

قال الصنعاني رَحَمُ اللهُ: (والحديث دليل على أنه يأخذ الإمام الزكاة قهرًا ممن منعها، والظاهر أنه مجمع عليه، وأن نية الإمام كافية، وأنها تجزئ من هي عليه، وإن فاته الأجر، فقد سقط عنه الوجوب)(٣).

<sup>(</sup>١) حسن: رواه أبو داود (١٥٧٥)، والنسائي (٥/ ١٥)، والحاكم (١/ ٣٩٧)، وصحَّحه، ووافقه الـذهبي. قال الشافعي: ليس بحجة، وهذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث، ولو ثبت لقلنا به. وكان قال بـه في القديم. وأما الإمام أحمد فقدسئل عنه فقال: ما أدري ما وجهه. فسئل عن إسناده، فقال: صالح الإسناد.

<sup>(</sup>٢) مثال ذلك: إذا كان عليه زكاة ذهب، وزكاة ثهار؛ فأدى زكاة الثهار مثلًا، وبخل بزكاة الـذهب، فالتعزير إنها يكون على الذهب فقط، وليس على كل ما يملكه.

<sup>(</sup>٣) سبل السلام (٢/ ٢٠٠) ط. دار الجيل.



وهل تبرأ ذمته بإخراج الزكاة منه عَنوة؟

قال الشيخ ابن عثيمين رَحَمُ اللَّهُ: (الظاهر أنها تبرأ بها ذمته، فلا نطالبه بها مرة ثانية، وأما باطنًا فإنها لا تبرأ ذمته ولا تجزئه؛ لأنه لم ينو بها التقرب إلى الله وإبراء ذمته من حق الله، ولذلك فإنه يعاقب على ذلك معاقبة من لم تؤخذ منه؛ لأنها أخرجت بغير اختيار منه) (١). وقوله: «يعاقب على ذلك» أي: في الآخرة.

هذا إذا كان المانع للزكاة فردًا، فإن كان المانعون للزكاة جماعة لهم قوة وشوكة؛ فالحكم عندئذ أنهم يقاتلون حتى يؤدوها؛ لما ثبت في (الصحيحين) عن ابن عمر وَهَا الله فالحكم عندئذ أنهم يقاتلون حتى يؤدوها؛ لما ثبت في (الصحيحين) عن ابن عمر وَهَا الله أن رسول الله على الله وأن عمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله (٢). ولفعل الصحابة وَهَا الله عنه الزكاة.

→ شروط وجوب الزكاة:

♦يشترط لوجوب الزكاة:

(١) الإسلام: لقول تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةً ﴾ [النوبة:١٠٣]، والمقصود بهم المسلمون، ولقوله ﷺ: «فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم...» وقد تقدم.

(٢) الحرية: فلا تجب على العبد؛ لأنه لا يملك؛ ففي الحديث عن عبد الله بن عمر وعن الحرية: فلا تجب على العبد؛ لأنه لا يملك؛ ففي الحديث عن عبد الله بن عمر وعن ابتاع عبدًا وله مال، فهاله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع»(٣). قال ابن عثيمين رَحَمَهُ أللهُ: (فيكون -أي العبد - بمنزلة الفقير الذي ليس عنده مال، والفقير لا تجب عليه بالاتفاق)(٤).

<sup>(</sup>١) الشرح الممتع (٦/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٥)، ومسلم (٢٢)، وأبو داود (٢٦٤٠)، والترمذي (٢٦٠٦)، والنسائي (٦/٤).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٣٧٩)، ومسلم (١٥٤٣).

<sup>(</sup>٤) الشرح الممتع (٦/ ١٩).

أحكحام الزكحاة واعلم أنه لا يشترط -على الـراجح- البلـوغ والعقـل؛ فتجـب الزكـاة في مـال الصـغير

والمجنون؛ لأنها فريضة تعلقت بالمال لا بالمتمول، كما في الآية والحديث السابقين، فيجب على وليهما إخراج زكاتهما<sup>(١)</sup>.

- (٣) النصاب: وهو المال المقدر الذي إذا امتلكه المكلف بتمامه وجبت فيه الزكاة، وسوف يأتي تحديد هذه الأنصبة: الذهب، والفضة، والماشية، والزروع؛ مفصلة إن شاء الله.
- (٤) الحول: لما ثبت في الحديث: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول»(٢)؛ وذلك بـأن يمر على هذا النصاب عام كامل، ويعتبر في ذلك التقويم الهجري لا التقويم الميلادي، فيحسب ابتداء الحول من يوم أن يملك النصاب، ويظل كاملًا إلى انتهاء الحول، فلو نقص في أثناء الحول بحيث يقل عن النصاب ثم كمل بعد ذلك، فالصحيح أنه يبدأ اعتبار الحول من يوم كماله مرة أخرى، ولا يحسب من المرة الأولى؛ لأن الحول انقطع بنقصان المال عن النصاب. وهذا مذهب الجمهور.

# ويستثنى من الحول أمور:

- (أ) الخارج من الأرض: لقوله تعالى: ﴿وَمَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الأنمام:١٤١]، فهذا يخرج زكاته يوم الحصاد.
- (ب) نتاج المواشي: أي: إذا ولدت المواشي في أثناء الحول فإن هذه الصغار تضاف على النصاب؛ (لأن النبي ﷺ كان يبعث السعاة لأخذ زكاة السائمة وفيها الصغار والكبار، ولا يستفصل أهلها فيقول: متى ولدت هذه؟ بل يحسبونها ويخرجونها على حسب رؤوسها)<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق (٦/ ٢٠٢ – ٢٠٣).

<sup>(</sup>٢) ثبت موقوفًا عين جماعية، رواه ابين ماجيه (١٧٩٣) عين عائشية، والترميذي (٦٢٦) عين ابين عمير، والدارقطني (٢/ ٩٠) عن أنس، أبو داود (١٥٧٣) عن على، وأشار البيهقمي إلى أن المرفوع لا يثبت (الكرى ٤/ ٩٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الممتع (٦/ ٢٣).

# أحكحام الزكحاة



(ج) ربح التجارة: أي: الأرباح الزائدة على رأس مال التجارة في أثناء الحول؛ فإنه يحسب على أصل رأس المال؛ لأن الربح فرع، والفرع يتبع الأصل.

(د) الرِّكاز: لأن النبي ﷺ قال: «وفي الركاز الخمس»(١)، ولم يشترط له حولًا، بل بمجرد أن يتحصل عليه، وجب إخراج خمسه.



<sup>(</sup>١) البخاري (١٤٩٩)، ومسلم (١٧١٠)، وأبو داود (٣٠٨٥)، والترمذي (٦٤٢).





• أولاً: زكاة الذهب والفضة:

دلیل وجوبها:

قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكَيْرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَلَا يُسْفِقُونَهَا فِسَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرَهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [النوبة:٣٤].

وعن أبي هريرة رَحَيَلَهُ عَالَ: قال رسول الله عَلَيْ: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبهته وظهره، كلما بردت أعيدت عليه، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضي الله بين العباد» (١).

نصاب الذهب والفضة:

نصاب الذهب عشرون دينارًا، فإذا بلغ الذهب هذا المقدار، وحال عليه الحول؛ ففيه ربع العشر -يعني نصف دينار- وما زاد على ذلك فبحسابه؛ أي أنه يأخذ من هذه الزيادة أيضًا: ربع العشر.

وأما نصاب الفضة فهو مائتا درهم، وقيمة الزكاة فيها ربع العشر أيضًا -يعني: خمسة دراهم- والزيادة بحسابها كذلك، وذلك بعد أن يحول عليها الحول كالذهب تمامًا.

والأدلة على ذلك:

عن على بن أبي طالب رَجَيَلِتُهُ عَن النبي ﷺ قال: «إذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحول؛ ففيها خسة دراهم، وليس عليك شيء -يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون دينارًا، فإذا كانت لك عشرون دينارًا وحال عليها الحول؛ ففيها نصف دينار»(٢).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۹۸۷)، وأبو داود (۱۲۵۸).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٧٧٢ - ١٥٧٤)، والترمذي (٦٢٠)، والصواب وقفه؛ انظر: زوائد أبي داود (١٥٧٣).

وعن أبي سعيد رَحَالِتَهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس فيها دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيها دون خمس ذود من الإبل صدقة» (١). «الوسق»: ستون صاعًا، و «الأواقي»: جمع أوقية؛ وهي أربعون در همّا، و «الذود»: ما بين الثلاثة والعشرة من الإبل.

وتقدر العشرون مثقالًا من الذهب بـ (خمس وثمانين جرامًا)، وتقدر المائتـ درهـم مـن الفضة بـ (خمسمائة وخمس وتسعين جرامًا). فإذا ملك الشخص ما يعادل هذا النصاب، وحال عليه الحول؛ وجبت عليه الزكاة.

والمقصود بالذهب والفضة ما كان خالصًا؛ سواء أكان نقودًا أم سبائك أم تبرًا، وسواء أكان حليًا أعد للتجارة أو للزينة أو للادخار؛ لعموم الأدلة على وجوب زكاة الذهب والفضة.

هل يضم أحد النقدين إلى الآخر؟

إذا ملك ذهبًا وفضة، ولكن كل منها لا يبلغ النصاب، فالراجح أنه لا يضم كل منها للآخر، ولا زكاة عليه في واحد منها ما لم يبلغ النصاب؛ لأن كلا منها جنس يختلف عن الثاني، ولم يأت دليل بضم أحد النقدين إلى الآخر ليكمل به النصاب. قال ابن حرم رَحَمُهُ اللهُ: (وحجتنا في أنه لا يحل الجمع بينها في الزكاة: هو قول رسول الله على: «ليس فيها دون خس أواق من الورق صدقة» فكان من جمع بين الذهب والفضة قد أوجب الزكاة في أقل من خس أواق، وهذا خلاف مجرد لأمر رسول الله يكلي، وشرع لم يأذن الله تعالى به) (٢).

\_\_\_ زكاة الأوراق البنكية (أوراق البنكنوت والسندات):

له هذه الأوراق هي وثائق لقيمتها، لذا فإنه يجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، وذلك بأن يخرج عن كل ألف خسًا وعشرين. ولكن هل الأفضل أن تقدر زكاة هذه الأوراق بنصاب الذهب أو بنصاب الفضة؟ الأولى أن تقدر بنصاب الفضة؛ وذلك لما يلي:

أولًا: أن ذلك أبرأ للذمة.

ثانيًا: أن هذا أرفق بالفقير.

<sup>(</sup>١) البخاري (١٤٠٥)، (١٤٤٧)، ومسلم (٩٧٩)، وأبو داود (١٥٥٨)، والنسائي (٥/١٧).

<sup>(</sup>٢) المحلي (٦/ ١٠٤).

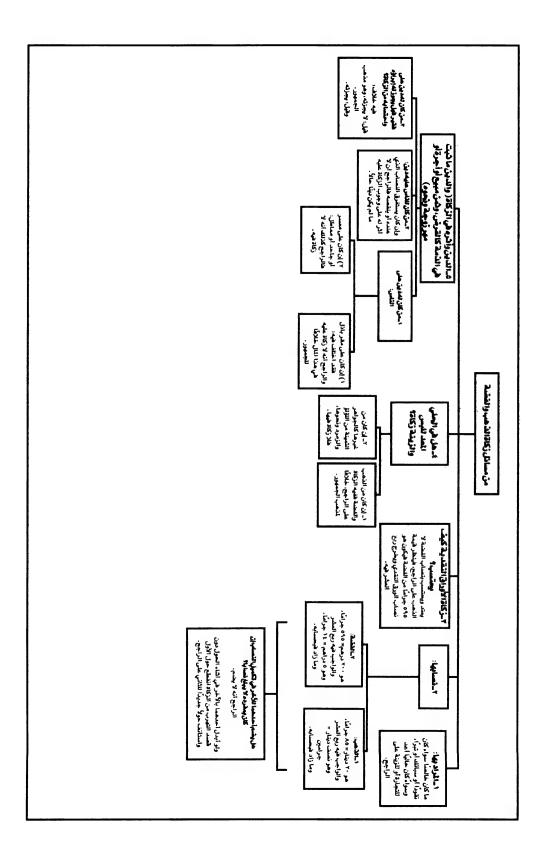



# - زكاة الحُلي: الحلي قسمان:

الأول: النقدان؛ وهما الذهب والفضة: وقد اختلف العلماء في وجوب زكاته على أقوال كثيرة، ولبعضهم في ذلك تفصيل بين كونه للزينة أو للقنية والادخار، ولكن الراجح من هذه الأقوال كلها وجوب الزكاة على الحلي من النقدين إذا بلغا النصاب وحال عليهما الحول؛ أيّا كان الغرض من تملكهما، والدليل على ذلك:

(۱) ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: أتت النبي على المرأتان، في أيديها أساور من ذهب، فقال لهما رسول الله على: «أتحبان أن يسوركها الله يوم القيامة أساور من نار؟» قالتا: لا، قال «فأديا حق هذا الذي في أيديكها» (۱). وعن عائشة وَ عَلَيْتُهَ قَالَت: دخل على رسول الله على في يدي فتخات من ورق، فقال: «ما هذا يا عائشة؟» فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله؛ فقال: «أتؤدين زكاتهن؟» قالت: لا -أو ما شاء الله - قال: «حسبك من النار» (۲).

فهذان الحديثان يدلان على أن الحلي كانت للزينة، ومع هذا فقد أمرهن النبي على أن الحلي كانت للزينة، ومع هذا فقد أمرهن النبي على المخالفين دليل صحيح يعتمد عليه في التفريق بين ما أعد للزينة وما أعد للتجارة.

(٢) عموم الأدلة في وجوب زكاة الذهب والفضة، ولم يفرق بين كونه نقودًا، أو سبائك، أو حليًا، أو أعد للزينة، أو للادخار، أو للعارية، أو غير ذلك.

واعلم أنه إذا حال الحول ووجبت الزكاة، ولم تجد المرأة معها مالًا تؤدي به زكاتها، وجب عليها أن تبيع من حليها بقدر زكاتها لتؤدي ما عليها، إلا أن يعينها أحد في أداء الزكاة كروج أو قريب مثلا.

<sup>(</sup>١) صحيح بشواهده: رواه أبو داود (١٥٦٣)، والنسائي (٥/ ٣٥)، والترمذي (٦٣٧)، ونقل الزيلعي في نصب الراية (٢/ ٣٧٠)، عن ابن القطان قال: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه أبو داود (١٥٦٥)، والبيهقي (٤/ ١٣٩)، والحاكم (١/ ٣٨٩)، وصحَّحه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وقال ابن دقيق العيد: (الحديث على شرط مسلم). انظر: نصب الراية (٢/ ٣٧١).



الثاني: غير النقدين: كالماس، والدر، والياقوت، واللؤلؤ، والمرجان، والزبرجد ونحوها؛ فهذا لا تجب فيه الزكاة مهما بلغت قيمتها، إلا ما أعد للتجارة، فهذا يدخل في عروض التجارة، وسيأتي حكمها.

#### \_\_\_ زكاة الدين:

♦ اختلفت آراء العلماء فيمن له ديون على الناس؛ هـل يجب إخراج زكاتها أو لا يجب؟
 على النحو الآتى:

أولًا: إذا كان الدين على مُقِر به يستطيع أداءه؛ ففيه أقوال على النحو الآتي:

القول الأول: لا زكاة فيه؛ لأنه غير تام الملك، فلا تجب فيه الزكاة. قال ابن حزم رَحَمَهُ اللّهُ: (إنها لصاحب الدين عند غريمه عدد في الذمة وصفة فقط، وليس له عنده عين مال أصلاً، ولعل الفضة أو الذهب اللذين له عنده في المعدن والفضة تراب بعد، ولعل المواشي التي له عليه لم تخلق بعد، فكيف تلزمه زكاة ما هذه صفته؟)(١)، وهذا مذهب عكرمة، ويروى عن عائشة وابن عمر، وهو مذهب الظاهرية، وقول الشافعي في القديم (٢)، وهو الراجح إن شاء الله.

القول الثاني: أن فيه الزكاة، ثم اختلفوا في كيفية أدائها على النحو الآتي:

- (أ) يخرجها عندما يقبض الدين، فيؤدي ما مضى من سنوات، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة.
  - (ب) يخرجها في الحال، كل حول وإن لم يقبضها، وهذا مذهب الشافعي.
  - (ج) يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة؛ وهذا مذهب سعيد بن المسيب، وعطاء، ومذهب مالك.

ثانيًا: أن يكون الدين على معسر، أو جاحد، أو مماطل:

وقد اختلف العلماء في وجوب إخراج زكاة هذا الدين على قولين:

القول الأول: لا يجب عليه إخراجه للزكاة، وهذا رأي الحنفية والظاهرية، وهو الراجح؛ لما تقدم.

<sup>(</sup>١) المحلي (١/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: المجموع (٦/ ٢١).



القول الثاني: يزكيه إذا قبضه، ومنهم من يرى أن يزكيه لجميع السنوات الماضية، ومنهم من يرى أن يزكيه لسنة واحدة.

والراجح من الأقوال السابقة: أنه لا زكاة على من له دين عند آخر؛ سواء كان مقرًا به يستطيع أداؤه، أو كان معسرًا، أو مماطلًا، لأنه غير تام الملك. (راجع كلام ابن حزم السابق). فروع زكاة الديون:

- (١) ويلحق بذلك مؤخر المهر، والأقساط التي عند المشتري ولم تسدد بعد، ونحو ذلك؛ فإنه لا تجب فيها الزكاة حتى يقبضها ويستأنف بها الحول.
- (٢) إذا كان عليه دين لآخر وعنده مال تجب فيه الزكاة، فإنه يزكي ما عنده، ولا يسقط من أجل الدين الذي عليه شيء من زكاة ما بيده، على الراجح من أقوال أهل العلم؛ لأن الزكاة تجب في المال وهو عنده، وقد حال عليه الحول، وأما الدين فهو في ذمته، ولأن السعاة الذين كانوا يذهبون لجمع الصدقات لم يأمرهم النبي على أن يسألوا أهل الزكاة: هل عليهم ديون أو لا؟ وترك الاستفصال عند الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال.
- (٣) هل يجوز إسقاط الدين عن المدين وَاعتباره من الزكاة؟ أي: إذا كان له عند فقير دينٌ فهل يجوز أن يسقط دينه عنه باعتباره من الزكاة؟ فيه قولان:

القول الأول: لا يجزئه؛ وهذا مذهب أحمد، وأبي حنيفة، وأصح الوجهين عن الشافعية.

القول الثاني: يجزئه؛ وهو مذهب الحسين البصري، وعطاء، ورجَّحه ابن حزم، واستدلوا بها يأتى:

- (أ) أنه مأمور بالصدقة الواجبة، ولأن إبراءه من الدين يسمى صدقة؛ لقول تعالى: ﴿ وَإِن كَاكَ ذُو عُسَرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَكُمْ وَ الْبقرة: ٢٨٠]، فهي مواساة للفقير، وهو غارم أي: مدين.
  - (ب) لأنه لو دفع الزكاة إليه ثم أخذها منه جاز، فكذلك إذا لم يقبضها.
- (ج) ولأنه لو كانت له دراهم وديعة عنده ودفعها عن الزكاة، فإنه يجزئه؛ سواء قبضها أم لا. وينبغي على هذا القول أن يُعلِم المدين بإبرائه من دينه. وقيد الحسن البصري هذا



بالدين الذي يكون عن قرض، لا دين التجار. وهو تقييد حسن واعتبار جيد، وعليه فلا يصلح أن يسقط التجار ديونهم عن بعضهم باعتبارها من الزكاة.

- (٤) وأما إذا أعطاه الزكاة بشرط أن يردها إليه عن دينه فإنها لا تصح اتفاقًا، ولا تسقط الزكاة، لأنه اشترط عليه ذلك، فإن نويا ذلك ولم يشترطاه أجزأه عن الزكاة وعن رد دينه.
- (٥) إذا ادخر مالًا لأجل بناء سكنى، أو لحج، أو أعده لزواج، أو غير ذلك، وحال عليـه الحول فإنه يجب عليه زكاته.
- (٦) المقصود بالدين: ما ثبت في الذمة؛ كالقرض وثمن مبيع أو أجرة، أو صداق الزوجة، أو عوض الخلع الثابت للزوج. ويلحق بهذا الحكم ما إذا كان المال ضائعًا أو مسروقًا، فإنه لا يجب عليه زكاته.
- (٧) إذا كان الدين حالًا فأدًاه، فنقص ما في يده عن النصاب، فلا زكاة عليه. وكذلك إذا كان عليه كفارة؛ ككفارة ظهار، أو يمين، أو كان عليه نذر، فقضى ذلك، فنقص ما يملكه عن النصاب، فلا زكاة عليه.
- (A) إذا نقص النصاب قبل تمام الحول فلا زكاة عليه، ولكن إن حال عليه الحول ولم يـؤد الزكاة، ثم نقص -أي: بعد حلول الحول ولو بسـرقة أو إتلاف الزكاة، فـإن الزكـاة واجبـة عليه؛ لأنها حق الله وقد تعلَّقت بذمته، وقد قال عليه؛ لأنها حق الله وقد تعلَّقت بذمته، وقد قال عليه؛ لأنها حق الله وقد تعلَّقت بذمته،
- (٩) إذا أبدل ما يملكه بغيره، فإن كان من جنسه فلا ينقطع الحول، وإن كان من غير جنسه انقطع الحول، فإذا أبدل مثلًا (شياه) بـ (شياه لا تقل عن النصاب) فالحول لا ينقطع، وإذا أبدل الشياه ببقر، انقطع الحول واستأنف حولًا جديدًا للبقر.

إلا في عروض التجارة؛ فإن الحول لا ينقطع بإبدال المال، فإذا كان يتَّجر في سلعة، ثم عدل عنها إلى سلع أخرى، فإن النصاب لا ينقطع، لأن التجارة المقصود منها القيمة.

واعلم أن الذهب والفضة جنسان مختلفان على الراجح، فإذا أبدل الذهب بالفضة أو العكس في أثناء الحول انقطع الحول، واستأنف حولًا جديدًا.

<sup>(</sup>١) البخاري (١٩٥٣)، ومسلم (١١٤٨)، والترمذي (١١٧)، وابن ماجه (١٧٥٨).



وفى جميع ما سبق لا يجوز أن يكون المقصود بالإبدال الهرب والاحتيال عن إخراج الزكاة، فلو فعل ذلك لكان آثمًا يستحق العقوبة.

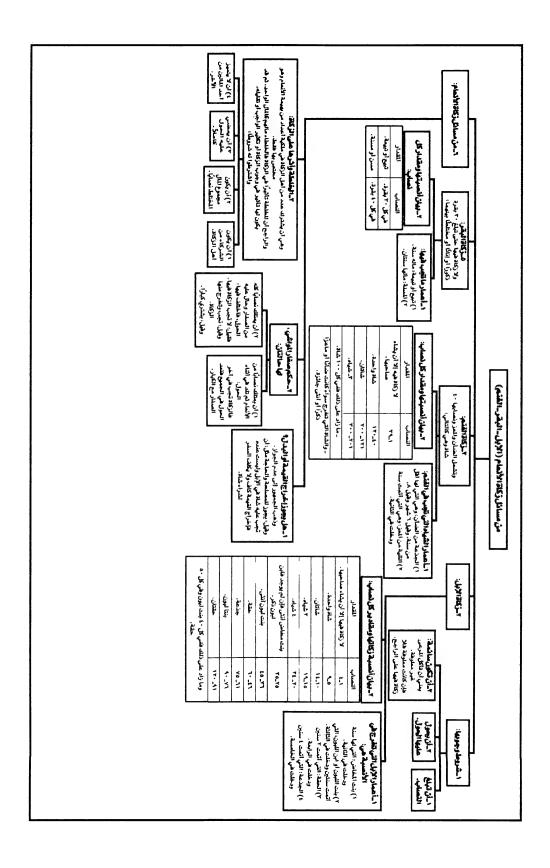

→ ثانيًا: زكاة الأنعام:

له المقصود بزكاة الأنعام: زكاة الإبل، والبقر، والغنم، ولا زكاة في شيء آخر من الحيوانات، كما لا زكاة في الطيور والدواجن ونحوها، مهما بلغت أعدادها −إلا ما أعد للتجارة − فلم تنص الأحاديث على وجوب زكاة شيء غير الإبل والبقر والغنم، وذلك مشروط بشروط:

- (١) أن تبلغ النصاب (على ما سيأتي تفصيله).
- (٢) أن يحول عليها الحول (بالعام الهجري لا الميلادي).
- (٣) أن تكون سائمة -يعني غير معلوفة- فإن كانت معلوفة، فالراجح الذي ذهب إليه
   الجمهور أنه لا زكاة فيها(١).

والدليل على وجوب الزكاة في سائمة الغنم ما جاء في الحديث: «... وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين...» الحديث، وسيأتي بتهامه.

وأما سائمة الإبل؛ فلِما ثبت في حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله عليه: «في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون...» الحديث، وإسناده حسن (٢).

وأما البقر؛ فلم يأت في سائمتها أحاديث، وإنها فيها آثار. قال جابر: لا صدقة في المثيرة (والمثيرة: بقر الحرث)<sup>(٣)</sup>. وهذا منهب عطاء، وسعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، ومجاهد، والزهري، وعمر بن عبد العزير، والحسن البصري، وموسى بن طلحة.

وعلى هذا؛ إذا كان لديه أرض يزرعها ورعى فيها مواشيه، فهذه معلوفة وليست سائمة؛ لأن السائمة التي ترعى في الكلأ المباح الذي نبت بدون فعلنا وحرثنا.

<sup>(</sup>١) أما إن كانت أعدت للتجارة، ففيها زكاة عروض التجارة؛ حتى لو كانت معلوفة.

<sup>(</sup>٢) حسن: رواه أبو داود (١٥٧٥)، وأحمد (٥/ ٤٠٢)، والنسائي (٥/ ١٥، ٢٥)، والحاكم (١/ ٣٩٧)، وصحَّحه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه أبو عبيد (٤٧١)، والبيهقي (٤/ ١١٦)، وابن خزيمة (٤/ ٢٠). ويروى نحوه عن علي ابن أبي طالب، رواه ابن أبي شيبة (٣/ ١٣٠)، والدارقطني (٢/ ١٠٣)، ولا يصح إسناده.



حديث فرض الزكاة:

الدليل على ما تقدم في فرض الزكوات: ما رواه البخاري عن أنس رَحَيَّكَة أن أبا بكر رَحَوَيَكَة تَنهُ كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله على المسلمين، والتي أمر الله جها رسوله: «في كل أربع وعشرين من الإبل فها دونها؛ من الغنم في كل خمس: شاة، فإذا بلغت خسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين، ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستًا وثلاثين إلى خمس وأربعين، ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستًا وأربعين إلى ستين، ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين، ففيها جَذَعة، فإذا بلغت ستًا وسبعين إلى عشرين ومائة، ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمس عن بنت لبون، وفي كل خمس عن بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها.

وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة: شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة الغنم في سائمتها ثلاث شياه، عشرين ومائة إلى مائتين، ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثهائة، ففي كل مائة: شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها.

ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنها يتراجعان بينها بالسوية، ولا يخرج في الصدقة: هَرِمة، ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا أن يشاء المصدق.

وفي الرِّقَة (١): في مائتي درهم ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الحَدَّعة، وليست عنده جذعة، وعنده حقة؛ فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده الحقة، وعنده الجذعة، فإنها تقبل منه جذعة، ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين»(٢).

<sup>(</sup>١) الرقة: هي الفضة.

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٤٤٨)، (١٤٥١)، (١٤٥٣)، (١٤٥٤)، وأبو داود (١٥٦٧)، والنسائي (٥/ ١٨ – ٢٣).



وفيها يلي بيان فريضة زكاة الإبل والغنم مفصلة:

## زكاة الإبل:

حدد الشرع مقدار الزكاة للإبل إذا بلغت نصابًا، والجدول الآتي يوضح بيان الأنصبة، ومقادير الزكاة:

| ملاحظات                                                      |                                   |              | مسلسل      |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------|
|                                                              | لا زكاة فيها إلا أن يشاء صاحبها   | ٤-١          |            |
|                                                              | شاة                               | 9-0          | ١ ١        |
|                                                              | شاتان                             | 18-1.        | ۲          |
|                                                              | ثلاث شياه                         | 19-10        | ٣          |
|                                                              |                                   | 76-7.        | ٤          |
|                                                              | اربع شیاه <sup>(۱)</sup>          | 40-40        | •          |
| بنت المخاض: التي أتى عليها حول                               | بنت مخاض أنثى فإذا لم يوجد فــابن |              | ٦          |
| ودخلت في الثناني، وابن لبون:                                 | لبون ذكر                          |              |            |
| الذي أتم حولين ودخل في الثالث                                |                                   | 20-41        |            |
|                                                              | بنت لبون أنثى                     | ٦٠-٤٦        | . <b>v</b> |
| الحقة: التي أتت عليها ثلاث سنين                              | حقة                               |              | ٨          |
| ودخلت في الرابعة                                             |                                   | <b>79-71</b> |            |
| الجذعة: التي أتى عليها أربع سنين                             |                                   |              | 4          |
| ودخلت في الخامسة                                             | جذعة                              | ٩٠-٧٦        |            |
|                                                              |                                   | 1741         | ١.         |
|                                                              | بنتا لبون                         |              | 11         |
|                                                              | حقتان                             |              |            |
| ما زاد على ذلك ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين ( حقة ). |                                   |              |            |

<sup>(</sup>١) اختلف العلماء لو أخرج بعيرًا مكان أربع شياه: فعن أحمد ومالك: لا يجزئه، وقال أكثرهم: يجزئه لأنه عدل عن الأصل وهو إخراج الإبل إلى الشياه رفقًا بالمالك.



# تفاصيل وفروع في الزكاة:

- (١) إذا زاد عن (١٢٠)؛ ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة<sup>(١)</sup>.
- (۲) إذا وجب على صاحب الإبل (سن أعلى) فلم يجد إلا السن الأقل مباشرة، كأن يكون عليه جذعة (لها أربع سنين)، أو وجبت الحقة فلم تكن عنده، وكان عنده حقة (ثلاث سنين)، أو وجبت الحقة فلم تكن عنده، وكان عنده بنت لبون، فلم تكن عنده، وكان عنده بنت غاض (لها سنة)، ففي هذه الحالة يقبل منه السن الأدنى اللذي عنده، ويلزمه معه أن يدفع عشرين درهما أو شاتين؛ أيها دفع قبل منه. قال الشيخ ابن عثيمين رَحَمُهُ اللَّهُ: (هل العشرون تقويم أم تعيين؟ قال: الظاهر -والله أعلم- أنها تقويم؛ وبناء على ذلك فلو كانت قيمة الشاتين مائتين، وأراد أن يعدل عنها، فلا يكفي أن يعطيه عشرين درهما)(٢).
- (٣) والعكس لما تقدم: من وجب عليه السن الأدنى فلم يوجد عنده إلا الأعلى مباشرة؛ كمن وجب عليه بنت لحمن وجب عليه بنت لبون، أو وجب عليه بنت لبون فلم نجدها عنده، وكان عنده حقة، أو وجبت عليه الحقة فلم نجدها عنده، وكان عنده حقة، أو وجبت عليه الحقة فلم نجدها عنده، ووجدنا الجذعة، فإنه يقبل منه السن الأعلى، ويُعطَى عشرون درهمًا أو شاتان أيها فعل المصدق (٣).
- (٤) وأما إذا لم يكن عنده السن الأدنى مباشرة، ولا الأعلى مباشرة، بل وجد أدنى الأدنى، أو أعلى الأعلى، فإنه يكلف بإحضار السن الذي عليه، مثال ذلك: من وجبت عليه

<sup>(</sup>١) مثال ذلك:

<sup>- (</sup>۱۳۰) زكاتها: ۲ بنت لبون (۲ x ۲) + حقة (۵۰) = ۱۳۰

<sup>- (</sup>١٤٠) زكاتها: حقتان (٢ x٠٠) + بنت لبون (٤٠) =١٤٠.

<sup>- (</sup>۱۵۰) = ثلاث حقاق (۲۵۰ ) = ۱۵۰.

<sup>- (</sup>۱۷۰) = ثلاث بنات لبون (۲ ۰x ۳) + حقة (٥٠) = ۱۷۰.

<sup>- (</sup>۲۰۰) = ٤ حقاق (٤ x٠٠) = ۲۰۰٠. أو ٥ بنات لبون (٥ x٠٤) = ۲۰٠٠.

<sup>(</sup>٢) الشرح الممتع (٦/ ٦٠).

<sup>(</sup>٣) المصدق أو الساعي: هو الذي يذهب فيجمع الزكوات، ويشبه وظيفة مأمور الضرائب.



بنت مخاض فلم نجدها عنده، ولم نجد عنده السن الأعلى مباشرة، وهو (بنت لبون)، ووجدنا عنده أعلى منه؛ الحقة أو الجذعة، فلا تؤخذ منه ويلزم بإحضار السن المفروض عليه، إلا أن يعطيها عن طيب نفس.

قال ابن قدامة رَحَمُهُ آللَهُ: (وإن أخرج عن الواجب سنًّا أعلى من جنسه... جناز، لا نعلم فيه خلاقًا)(١).

والدليل على ذلك ما رواه أحمد وأبو داود عن أبيّ بن كعب قال: بعثني رسول الله على مصدقًا، فمررت برجل، فلم أجد عليه في ماله إلا ابنة مخاض، فأخبرته أنها صدقته، فقال: ذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر، وما كنت لأقرض الله ما لا لبن فيه ولا ظهر، ولكن هذه ناقة سمينة فخذها، فقلت: ما أنا بآخذ ما لم أومر به، فهذا رسول الله على منك قريب، فخرج معي، وخرج بالناقة حتى قدمنا على رسول الله على أخبره الخبر، فقال رسول الله على: «ذاك الذي عليك، وإن تطوعت بخير قبلناه منك، وآجرك الله فيه»، قال: فخذها، فأمر رسول الله على بقبضها ودعا له بالبركة (٢).

زاد في رواية عبد الله بن أحمد: قال عهارة بن عمرو -الراوي عن أُبي -: «قد وليت الصدقات في زمن معاوية، فأخذت من ذلك الرجل ثلاثين حقة لألف وخسهائة بعير».

وكذلك إذا وجبت عليه جذعة، فلم نجدها، ولا وجدنا السن الأدنى مباشرة وهو الحقة، ووجدنا عنده أدنى الأدنى: بنت لبون؛ فإنه لا تؤخذ منه بنت لبون، ولكنه يكلف بإحضار السن المفروض عليه.

(٤) لا تجزئ القيمة ولا البدل في أي نوع من أنواع الزكوات، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة، وهو الأرجح؛ خلافًا للحنفية، فمن وجب عليه زكاة الإبل فالواجب أن يخرجها على نحو ما ذكر، ولا يجزئه أن يدفع قيمة الإبل المفروضة عليه.

<sup>(</sup>١) المغنى (٢/ ٤٥٠).

<sup>(</sup>٢) حسن: رواه أحمد (٥/ ١٤٢)، وأبو داود (١٥٨٣)، وابن حبـان (٣٢٦٩)، قـال النـووي في المجمـوع: إسناده صحيح أو حسن.



وهكذا في جميع الزكوات، إلا في زكاة عروض التجارة على ما يأتي<sup>(١)</sup>. ويرى ابن تيمية جواز إخراج القيمة للحاجة والمصلحة؛ مثل أن تجب عليه شاة في الإبل، وليس عنده شاة، فإخراج القيمة كاف، ولا يكلف السفر لشراء شاة، أو أن يكون المستحقون طلبوا القيمة، لكونها أنفع لهم، فهذا جائز<sup>(٢)</sup>.

قلت: والأولى عدم تكلف إخراج القيمة؛ إبراء للذمة، وخروجًا من الخلاف.

# زكاة الغنم:

أول نصاب الغنم أربعون شاة؛ تشمل الضأن والمعز، الـذكر والأنثى، وتكون الزكاة على النحو الآتي:

| ملاحظات | مقدار الزكاة                                    | النصاب  | مسلسل    |
|---------|-------------------------------------------------|---------|----------|
|         | لا زكاة فيها، إلا أن يشاء صاحبها                | ۲۹-۱    | ١        |
|         | شاة                                             | 178.    | ۲        |
|         | شاتان                                           | 7171    | ٣        |
|         | ثلاث شياه                                       | ۲۰۰-۲۰۱ | ٤        |
|         | اد على ذلك في كل مائة شاة: (شاة) <sup>(٣)</sup> | ماز     | <b>.</b> |

ويلاحظ أن الزكاة تجب على السائمة منها بعد أن يحول عليها الحول الهجري، والدليل على ذلك ما تقدم من حديث أنس، فراجعه.

تجب الزكاة في الأنصبة السابقة؛ سواء كانت كلها ماعزًا، أو كان كلها ضأنًا، أو كان بعضها ماعزًا وبعضها ضأنًا.

الشاة التي تجب في الغنم «الجذعة» من الضأن، و «الثنية» من المعز، وهي التي أتمت سنة ودخلت في الثانية، وأما الجذع فهو أقل من هذا السن، قيل: ستة أشهر، وقيل: ثمانية.

<sup>(</sup>١) انظر: (١/ ٧٢٢).

<sup>(</sup>٢) الاختيارات الفقهية (ص ١٨٤).

 <sup>(</sup>٣) ظاهر ذلك أن الشاة الرابعة لا تجب حتى يكتمل ما عنده أربع انه شاة، وعلى هذا يجب ثلاثة شياه حتى
 ٣٩٩، فإذا بلغ (٤٠٠) ففيه أربع شياه إلى (٩٩٤)، وهكذا.



والشاة التي يجب إخراجها جائزة؛ سواء كانت ضأنًا أو ماعزًا، ذكرًا أو أنثى؛ لأن كل هذا يطلق عليه: «شاة»، وسواء أعطى هذه الشاة من غنمه، أو من غير غنمه، ما لم تكن هرمة أو معيبة، أو تيسًا إلا أن يشاء المصدق.

لا يأخذ المصدق كرائم الأموال؛ كالرُبَّى، وِالأكولة، والماخض، وفحل الغنم؛ إلا أن يشاء صاحبها، وإنها يأخذ الثنية من الماعز والجذع من الضأن؛ والدليل على ذلك:

(١) في كتاب أبي بكر: (لا تؤخذ في الصدقة: هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس).

(٢) عن عبد الله بن معاوية الغاضري قال: قال النبي ﷺ: «ثلاث من فعلهن فقد طَعِم طَعِم الإيهان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، ولا يعطي الهرمة، ولا الدرنة، ولا المريضة، ولا الشرط اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره، ولم يأمركم بشره»(١).

وعن سفيان بن عبد الله الثقفي أن عمر قال له: (قل لهم: إني لا آخذ الشاة الأكولة، ولا فحل الغنم، ولا الرُّبَى، ولا الماخض، ولكني آخذ الجذعة والثنية، وذلك عدل بين غذاء المال وخياره)(٢).

«والدَّرنة» الجرباء، وأصل الدَّرن الوسخ. و«الشرط»: رذالة المال، و«الربى»: هي التي ولدت، و«الماخض»: هي الحامل أو التي طرقها الفحل، و«الأكولة»: السمينة، و«ذات عوار» يعنى: ذات عيب، و«غذاء المال»: الردىء منه.

وفي رواية (الموطأ) أن عمر قال له: تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي، ولا تأخذها، ولا تأخذ الأكولة.. إلخ.

فعلى هذا يأخذ من وسط الماشية، فلا يأخذ الشرار ولا الخيار.

## زكاة البقر:

أما زكاة البقر؛ فإنه لا زكاة فيها حتى تبلغ ثلاثين بقرة، ذكورًا، أو إناثًا، أو ذكورًا وإناثـا؛ بأن يحول عليها حولٌ كاملٌ.

<sup>(</sup>١) حسن: تقدم. انظر: (١/ ٦٧٦).

<sup>(</sup>٢) رواه مالك في الموطأ (١/ ٢٥٧)، وابن حزم في المحلى (٤/ ٨٢).



وذلك بأن يخرج من كل ثلاثين بقرة: «تبيعًا أو تبيعة»، ومن كل أربعين: «مسنة»، وهذا قول الجمهور.

و «التبيع»: ما له سنة، و «المسنة»: ما لها سنتان (١).

واختلفوا في اشتراط كونها سائمة وقد بينت هذا في أول الباب(٢).

# من فروع زكاة بهيمة الأنعام:

- ليس في البقر جبران كالإبل، فإذا لم يكن عنده السن الواجب عليه وجب عليه إحضاره، فلا يؤخذ الأكبر سنًا إلا إذا أعطاها صاحبها طيبة بها نفسه، ولا يجوز أن يعطي الأقل سنًا إذا كان الواجب عليه الأكبر سنًا.
  - يجوز أن يكون التبيع أو المسنة ذكرًا أو أنثى.
- يلاحظ أن الجاموس نوع من البقر، فإذا كان عنده جواميس، وبقر ضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، وأخذت الزكاة، كما هو الحال في الضأن والمعز.

حكم زكاة العجول والفُصْلان والحُمْلان:

المقصود بذلك صغار المواشى، ولها حالتان:

(۱) أن يملك نصابًا من الإبل أو البقر أو الغنم، ثم تنتج -أي: (تلد)- أثناء الحول: فالزكاة تجب في الجميع عند آخر الحول في قول أكثر أهل العلم، فتعدُّ الصغار مع الكبار، ولكن لا تؤخذ الزكاة من الصغار؛ لما تقدم من قول عمر بن الخطاب وَ عَنَالَتُكَ عَنْهُ للمصدق: تعد عليهم بالسخلة، ولا تأخذها، ولا تأخذ الأكولة... إلخ.

(٢) انظر: (١/ ٦٩٣).

<sup>(</sup>۱) وعلى هذا إذا بلغ (٦٠) ففيه تبيعان (٢×٣) = ٦٠.

<sup>- (</sup>۷۰) تبيع ومسنة (۱×۰٤) + (۲×۰۳) =۰۷.

 $<sup>-( \</sup>cdot \wedge )$  مسنان  $( Y \times \cdot ) = \cdot \wedge$ .

<sup>- (</sup>۹۰) ثلاث تبيعات (۳۰×۳) =۹۰.

<sup>- (</sup>۱۰۰) تبیعان (۲×۰۳) + مسنة (۲۰) = ۱۰۰

<sup>- (</sup>۱۱۰) مسنان (۲×۰٤) + تبيع (۳۰) = ۱۱۰.

<sup>- (</sup>۱۲۰) ثلاث مسنات (۳×۰٤) أو أربع تبيعات (٤×٠٣) =١٢٠.

(۲) أن يملك نصابًا كله من الصغار وحال عليه الحول، فلا زكاة عليه عند أبي حنيفة ورواية عن أحمد، وأما عند مالك ورواية عن أحمد والشافعي فتجب الزكاة في الصغار فتخرج منها صغيرة، وعلى هذا يحمل قول أبي بكر الصديق وَ وَالشَّفَةُ: «لو منعوني عَناقًا كانوا يؤدونه إلى رسول الله على منعه» (۱)، و «العناق»: هي صغار الغنم. ويشكل على ما تقدم حديث سويد بن غفلة قال: أتانا مصدِّق رسول الله على فسمعته يقول: «إنا لا نأخذ من راضع لبن، ولا نفرق بين مجتمع، ولا نجمع بين مفترق»، وأتاه رجل بناقة كوماء فأبى أن يأخذها (۲). و «الكوْماء» العظيمة السَّنام. فقوله: «من راضع لبن» فسرت على تفسيرين:

الأول: أي: لا يأخذ المصدق راضع لبن، وهي الصغيرة التي ترضع.

الثاني: فسر «الراضع»: بذات الدر التي تدر اللبن بحلبها، أي: لأنها من خيار المال، وهذا رأي الخطابي، وهو الموافق للأحاديث، والله أعلم. كما هو موافق لما ذهب إليه عمر ابن الخطاب رَحِيَالِتُهُ عَنهُ.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَمُ الله: (وصغار كل صنف من جميع الماشية تبع يعد مع الكبار، ولكن لا يؤخذ إلا من الوسط، فإن كان الجميع صغارًا؛ فقيل: يأخذ منها، وقيل: يشتري كبارًا) (٣).

## حكم الخلطة:

تقدَّم في حديث أنس من كتاب أبي بكر، وفيه: «ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنها يتراجعان بالسَّوية»(٤).

وقد اختلف العلماء في شرح الحديث، وفي حكم تأثير الخلطة على وجـوب الزكـاة؛ والراجح من هذه الأقوال قول الإمام الشافعي رَحِمَهُ اللّهُ في شـرح الحديث، قال: (وهو خطاب

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۳۹۹) (۱۳۹۹)، ومسلم (۲۰)، وأبو داود (۱۵۵۱)، والترمذي (۲۲۰۷)، والنسائي (۵/ ۱۶) (۷/ ۷۷).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (١٥٧٩)، والنسائي (٧/ ٣٠)، وابن ماجه (١٨٠١).

<sup>(</sup>٣) الفتاوي (٢٥/ ٣٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: (١/ ٦٩٤).



لرب المال من جهة، وللساعي من جهة أخرى؛ فأمر كلَّا منها أن لا يحدث شيئًا من الجمع والتفريق خشية الصدقة، فرب المال يخشى أن تكثر الصدقة فيجمع أو يفرق لتقل، والساعي يخشى أن تقل الصدقة فيجمع أو يفرق لتكثر. فمعنى قوله: «خشية الصدقة»: أي: خشية أن تكثر أو تقل، فلما كان محتملًا للأمرين، لم يكن الحمل على أحدهما أولى من الآخر، فحمل عليهما معًا)(١).

قلت: مثال الأول (من جهة رب المال): أن يكون ثلاثة أفراد لكل واحد منهم أربعون شاة، فيجمعون ليكون المجموع مائة وعشرين فيخرجون شاة واحدة، وإنها الواجب عليهم ثلاث شياه. أو يكون رجلان لهما أربعون شاة مجتمعة، فيفرقون لكل منهما عشرون فلا يجب عليهم أمام المصدق زكاة، وفي الحقيقة أن عليهم شاة، وهذا احتيال محرم.

مثال الثاني (من جهة الساعي): عكس الأول؛ أن يجمع لهم الساعي العشرين لكل منهما ليأخذ منهم الزكاة، وهم في الحقيقة ليس عليهم زكاة. أو يفرق المائة والعشرين المجتمعة لثلاثة ليأخذ من كل واحد شاة فيأخذ ثلاث شياه، والمفروض شاة واحدة.

وعلى هذا فللخلطة تأثير، وهو أرجح الأقوال، فالخلطاء مالهم كالمال الواحد، ثم قد يكون للخلطة تأثير في وجوب الزكاة، أو في تكثير الواجب أو تقليله. واشترطوا لتحقيق الخلطة:

- (١) أن يكون الشركاء من أهل الزكاة.
- (٢) أن يكون مجموع المال المختلط نصابًا.
  - (٣) أن يمضى عليه الحول كاملا.
- (3) أن V يتميز أحد المالين من ا $V^{(7)}$ .

تنبيه: قال الشيخ ابن عثيمين رَحَهُ ألله: (الخلطة لا تأثير لها في غير بهيمة الأنعام) (٣). ثم أورد مثالين:

<sup>(</sup>١) نقلًا من فتح الباري (٣/ ٣١٤).

<sup>(</sup>٢) ويرى بعضهم تحقق الخلطة أيضًا حتى لو تميز المالان إذا اشتركوا في الأوصاف وهي: اتحاد الفحل، والمرعى، والمسرح، والمحلب.

<sup>(</sup>٣) الشرح الممتع (٦/ ٧٠).



الأول: إذا اشتركوا في مزرعة، وكان نصيب كل واحد نصف نصاب (أي نصيب كل منها لا يبلغ النصاب مع أن المجموع يبلغ النصاب)، فلا زكاة فيها.

والثاني: إذا اشتركوا في تجارة، وكان مالهم نصابًا، ولكن نصيب كل واحد لا يبلغ النصاب، فلا زكاة فيه.

# مسألتان في زكاة المواشى:

(۱) لا تجب الزكاة في شيء غير ما ذكر مهما بلغ عددها، فمن كان عنده خيل، أو حمير، أو طيور، أو أرانب، أو غير ذلك، فإنه لا يجب عليه فيها الزكاة، إلا أن تكون أعدت للتجارة، ففيها زكاة عروض التجارة؛ فعن أبي هريرة وَهَوَاللَّهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه»(۱).

وعن أبي هريرة رَحَوَالِنَهُ عَنهُ قال: سئل رسول الله ﷺ عن الحمير فيها زكاة؟ فقال: «ما جاءني فيها شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: ﴿ فَنَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَوُدُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فَنَا يَكُورُهُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فَسَرًّا يَرَوُدُ ﴾ [الزلزلة:٧-٨]» (٢).

(٢) تؤخذ الزكاة في أماكنها؛ بأن يذهب المصدق إليهم، ولا يطالب صاحب المال بجلب مواشيه إلى المصدق؛ فعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي على قال: «لا جَلَب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم» (٣).

«الجلب»: المقصود به هنا: أن يقدم المصدق على أهل الزكاة فينزل موضعًا، ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها؛ ليأخذ صدقتها، فنهي عن ذلك، وأمر أن يأخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم. و«الجنب» بمعناه. وهو أن يجلس بأقصى موضع فيجنب صاحب المال باله: أي: يبعده.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱٤٦٤) ومسلم (۹۸۲)، وأبو داود (۱۵۹۵)، والترمذي (٦٢٨)، وابن ماجه (١٨١٢)، والنسائي (٥/ ٣٥).

<sup>(</sup>٢) تقدم. انظر: (١/ ٦٧٨).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أبو داود (١٥٩١)، والبيهقي (٤/١١٠).



# - ثالثًا: زكاة الزروع والثمار:

# <sup>له</sup> دليل وجوبها:

أولًا: من القرآن: قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَالَكُمْ مِّنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ [البقرة:٢٦٧]. وقال تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى ٓأَنشاً جَنَّتِ مَعْهُوشَتِ وَغَيْرَ مَعْهُوشَتِ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُخْلِفًا أُكُلُهُ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَنِبًا وَغَيْرَمُتَشَيهِ وَ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ الذَّا أَثْمَرَ وَمَا تُوا حَقَّهُ مِيَّوَمَ حَصَادِهِ ٥ [الأنعام:١٤١].

ثانيًا: من السنة: عن ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُا عن النبي رَبِيَالِيَّةِ قال: «فيها سَقَت السهاءُ والعيونُ أو كان عَثريًّا: العشر، وفيها سُقي بالنضح: نصف العشر»(١). «العشري»: النخيل الذي يشرب بعروقه من التربة بدون سقي.

ثالثًا: الإجماع: أجمعت الأمة على وجوب العشر، أو نصف العشر؛ فيها أخرجته الأرض، واختلفوا في التفاصيل لهذه الأصناف.

# (١) الأصناف التي يجب فيها زكاة الزروع:

الأصناف التي وردت بها النصوص في وجوب الزكاة منها أربعة وهي: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب؛ لما رواه الحاكم وصحَّحه، ووافقه الذهبي عن أبي موسى ومعاذ وَ وَاللهُ عَنْ أَنْ رَسُولَ اللهُ عَنْ بَعْهُما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم، «فأمرهم أن لا يأخذوا إلا من هذه الأربعة: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب» (٢).

وهذا ما رجحه الشوكاني في «السيل الجرار»، ورجحه ابن حزم في «المحلى»، ورجحه الشيخ الألباني، واستدلالهم: عدم نهوض دليل يدل على وجوب الزكاة في غير هذه الأصناف الأربعة.

واعلم أنه قد تنازع الفقهاء فيها عدا هذه الأربعة على أقوال كثيرة مختلفة، مستدلين على ذلك بقياس غير هذه الأربعة عليها، وبعموم بعض الأدلة.

<sup>(</sup>١) البخاري (١٤٨٣)، وأبو داود (١٥٩٦)، والترمذي (٦٤٠)، وابن ماجه (١٨١٧)، والنسائي (٥/ ٤١).

<sup>(</sup>٢) الحاكم (١/ ٢٠١)، والبيهقي (٤/ ١٢٨)، وصحَّحه الحاكم، ووافقه الذهبي، وانظر: الإرواء (٣/ ٢٧٨).



فقد ذهب الشافعي إلى وجوب الزكاة في كل «ما يقتات ويدخر»، وهو مذهب الإمام مالك أيضًا.

وذهب الحنابلة إلى وجوبها في كل ما «يكال ويدخر».

وأما أبو حنيفة فيرى الزكاة في كل ما أخرجته الأرض عدا القصب الفارسي والحشيش الذي ينبت بنفسه، وخالفه في ذلك صاحباه أبو يوسف ومحمد، ووافقا قول الشافعية والمالكية.

وفي «سبل السلام» قال الصنعاني رَحَمُهُ الله: (وحديث معاذ وأبي موسى وارد على الجميع، والظاهر مع من قال به -أي: حصر الزكاة على الأصناف الأربعة - قال: لأنه حصر لا يقاوم بعموم ولا قياس... فالأوضح دليلًا مع الحاصرين للوجوب في الأربعة)(١).

قلت: ولعلَّ أرجح الأقوال في ذلك قول الشافعية والمالكية؛ أن الزكاة واجبة فيها يقتــات ويدخر؛ لأن المذكور في الحديث هي أقواتهم وقتها، والله أعلم.

ما لا يؤخذ منه الزكاة:

وعلى هذا فلا زكاة في الخضراوات ولا الزيتون، وقد روى الأثرم في «سننه» عن عطاء بن السائب قال: أراد عبد الله بن المغيرة أن يأخذ من أرض موسى بن طلحة من الخضروات صدقة، فقال له موسى بن طلحة: ليس لك ذلك؛ إن رسول الله على كان يقول: «ليس في ذلك صدقة». وهذا الأثر وإن كان مرسلًا فإن له شواهد تقويه كها في «التلخيص الحبير» و «نصب الراية» (٢). قال ابن القيم رَحَمُهُ الله: (ولم يكن من هديه على أخذ الزكاة من الخيل والرقيق، ولا البغال ولا الحمير، ولا الخضراوات ولا المباطخ والمقاثي والفواكه التي لا تكال ولا تدخر؛ إلا العنب والرطب فإنه كان يأخذ الزكاة منه جملة، ولم يفرق بين ما يبس وما لم ييبس) (٣).

<sup>(</sup>١) سبل السلام (٢/ ٦١١).

<sup>(</sup>٢) انظر: نصب الراية (٢/ ٣٨٦)، والتلخيص (٢/ ١٦٦)، والإرواء (٣/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد (٢/ ١١).



# نصاب زكاة الزروع والثار:

تقدم فيها سبق الأصناف التي تجب فيها الزكاة من الزروع والثهار، وتحقق القول فيها أنها أربعة أصناف، أو يقال: ما يقتات ويدخر، لكن ما النصاب الذي يجب أن يخرج منه الزكاة؟

الصحيح من ذلك أن نصاب الزروع والثهار خسة أوسق، وهو قول جهور أهل العلم؛ لحديث أبي سعيد رَسَحُ اللّهِ عَلَيْهُ قال: «ليس فيها دون خسة أوسق صدقة، ولا فيها دون خس أواق صدقة، ولا فيها دون خس ذود صدقة»(۱). و«الوَسْق»: ستون صاعًا، و«الصاع»: قدح وثلث، فيكون النصاب خسين كيلة، ويلاحظ أن النصاب يقدر بعد تصفية الحبوب من قشورها، وجفاف الثهار؛ قال ابن قدامة رَحَمَهُ اللّهُ: (وتعتبر خسة الأوسق بعد التصفية في الحبوب، والجفاف في الثهار، فلو كان له عشرة أوسق عنبًا لا يجيء منها خسة أوسق زبيبًا لم يجب عليه شيء)(۲).

لكن إن أراد ادخاره بقشره، فالأرجح أن يقدر الثقات من أهل الخبرة ما يخرج منه بعد تصفيته (٣).

# قيمة زكاة الزروع:

يجب «العشر» فيها سقي بغير مؤنة؛ كالنبات الذي يشرب من السهاء والأنهار، وما يشرب بعروقه فيستغني عن سقي.

ويجب «نصف العشر» فيها سقي بالمؤن؛ كالدوالي والنواضح، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، ولم يخالف في ذلك أحد.

والدليل: قول النبي ﷺ: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا<sup>(٤)</sup> العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر»<sup>(٥)</sup>. وفي رواية في "صحيح مسلم»: "فيما سقي بالسانية نصف العشر»، و"السواني»: هي النواضح يستقى بها لشرب الأرض.

<sup>(</sup>١) البخاري (١٤٠٥)، ومسلم (٩٧٩)، وأبو داود (١٥٥٨)، والنسائي (٥/١٧).

<sup>(</sup>٢) المغنى (٢/ ٦٩٦).

<sup>(</sup>٣) راجع تفاصيل هذه المسألة في: المغني (٢/ ٦٩٦)، وانظر: المجموع (٥/ ٤٥٨).

<sup>(</sup>٤) العثري: ما تسقيه السهاء، وتسمية العامة العدي، وقيل: ما يشرب بعروقه من الأرض، ويسمى: (بَعْلا) وقد ورد هكذا في بعض الروايات.

<sup>(</sup>٥) البخاري (١٤٨٣)، وأبو داود (١٥٩٦)، والترمذي (٦٤٠)، والنسائي (٥/ ٤١).

متى تجب زكاة الزروع والثهار؟

الصحيح أن الزكاة تجب إذا بدا الصلاح؛ بأن يشتد الحب، ويحمر التمر، فهذا هو وقت الوجوب؛ وأما وقت إخراجه فبعد تصفية الحب ودرسه، وبعد جفاف التمر.

وعلى هذا إذا باع الثمرة بعد بدو صلاحها، فالصحيح أن الزكاة على البائع؛ لأنه ثبت الوجوب وهو في ملكه.

وأما إذا تلف بغير إتلاف أو تفريط منه، فلا زكاة عليه؛ قال ابن المنذر رَحَمَهُ اللهُ: (أجمع من يحفظ عنه العلم أن المخروص إذا أصابته جائحة قبل الجذاذ فلا ضهان)(١). وأما إن أتلفها بعد الوجوب بتفريطه أو عدوانه لم تسقط عنه الزكاة، ويجب عليه أداؤها. وإذا ادعى تلفها من غير تفريطه، قُبِل قولُه من غير يمين؛ قال أحمد: (لا يستحلف الناس على صدقاتهم).

وأما عند الشافعية فيرون استحلافه، لكنهم يختلفون: هل هذا الاستحلاف على الوجوب أو على الاستحباب.

مسائل متعلقة بزكاة الزروع والثهار:

(۱) الزكاة واجبة على صاحب الزرع؛ سواء كان هو مالك الأرض، أو زرعها بمعاملة جائزة كالإيجار والهبة، أو معاملة غير جائزة كأن يكون غاصبًا لللأرض، وأما إذا كان بين صاحب الأرض وصاحب الزرع مزارعة؛ أخذ كل واحد منهما نصيبه، ثم أخرجت زكاة كل منهما. فإذا لم يبلغ نصيب الواحد نصاب الزكاة فلا زكاة عليهما(۲).

(٢) تجب زكاة الزروع والثهار لكل صنف من الأصناف الواجب فيها الزكاة مستقلًا إذا كمل خسة أوسق، فلا يضم التمر إلى الزبيب، ولا الحنطة إلى الشعير، ولكن إذا كان الجنس الواحد منه أنواع ضم بعضها إلى بعض؛ فأصناف القمح يضم بعضها إلى

<sup>(</sup>١) انظر: سبل السلام (٢/ ٦١٣). وهو بنحوه في الإجماع لابن المنذر (ص ٢٦).

<sup>(</sup>٢) إذ لا تأثير للخلطة؛ انظر كلام الشيخ ابن عثيمين (ص٢٤٣).



بعض، وكذلك تضم أصناف الشعير بعضها إلى بعض، وكذلك أصناف التمر بعضها إلى بعض.

- (٣) تجب الزكاة إذا كمل الصنف الواحد خمسة أوسق؛ سواء زرعت في مكان واحد، أو في مكانين متباعدين، مها كان تباعدهما؛ ما دام مجموع الصنف الواحد بلغ نصابًا لنفس الشخص. وكذلك يضم زرع العام الواحد بعضه إلى بعض في تكميل النصاب، سواء اتفق وقت زرعه أو اختلف، فها كان منه بالصيف ضم إلى ما كان منه بالربيع وهكذا.
- (٤) ما أنفقه الزارع للحرث والحصاد والجمع والدرس ونحو ذلك، هل يسقط من الزكاة أم لا؟ الذي ثبت عند البيهقي وابن أبي شيبة عن جابر بن زيد، عن ابن عباس وابن عمر وصَّلَيَّكُ عَنْهُمْ في الرجل يستقرض فينفق على ثمرته وعلى أهله، قال: قال ابن عمر: يبدأ بها استقرض فيقضيه ويزكي ما بقي، قال: وقال ابن عباس: يقضي ما أنفق على الثمرة شم يزكى ما بقي هذا أن ابن عباس يرى أن يقضى ما أنفقه على زرعه فقط، ولا

هذا إذا كان عليه دين، وأما إذا أنفق من ماله ولم يكن عليه دين، فالظاهر أنه لا يسقط منه شيء، وهذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة.

يحتسب ما أنفق على أهله. وأما ابن عمر فيري أنه يقضى ما أنفق على زرعه وأهله.

- (٥) لا يُعَدُّ على صاحب الزرع في الزكاة ما أكله هـ و وأهله، أو سـقط فيأكلـه الطـير أو الماشـيَّة، أو يأخذه الضعفاء، أو تصدق به حين الحصاد.
- (٦) قال ابن تيمية رَحَمَهُ اللهُ: (لا يتعين على صاحب المال الإخراج من عين المال، بل من كأن معه ذهب أو فضة أو عرض تجارة، أو له حب أو ثمر يجب فيه العشر، أو ماشية فيها الزكاة، وأخرج مقدار الواجب المنصوص من غير ذلك المال، أجزأه) (٢).
- (٧) قال ابن قدامة رَحَمَهُ اللَّهُ: (فإن سُقي نصفَ السنة بكُلْفة ونصْفها بغير كلفة؛ ففيه ثلاثة أرباع العشر... لا نعلم فيه مخالفًا) (٣).

<sup>(</sup>١) البيهقي (٤/ ١٤٨)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>۲) الفتاوي (۲۵/ ۵۹).

<sup>(</sup>٣) المغني (٢/ ٦٩٩).



(٨) فإن كان لرجل حائطان -أي: بستانان- سقى أحدهما بمؤنة والآخر بغير مؤنة، ضم غلة أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، وأخرج من الذي سقى بغير مؤنة عشره، ومن الآخر نصف عشره.

(٩) لا وَقُص (١) في نصاب الحبوب والشار، بل مهما زاد على النصاب أخرج منه بالحساب؛ فيخرج عشر جميع ما عنده (٢)، بخلاف الماشية فإنه كلما زاد المواشي لا يحسب حتى يكتمل عنده العدد الذي بعده. راجع ما تقدم من زكاة الماشية.

(۱۰) وإذا وجب عليه عشر مرة، لم يجب عليه عشر آخر في نفس الثهار، وإن حال عليه الحول؛ فإذا بقي الحب عنده أكثر من الحول ولم ينقص عن النصاب، فلا يجب عليه إخراج الزكاة مرة أخرى... فإن اشترى شيئًا من ذلك للتجارة، صار عَرَضًا تجب فيه زكاة التجارة إذا حال عليه الحول<sup>(٣)</sup>.

(١١) إذا حفر نهرًا أو قنوات، فقد أفاد ابن قدامة في (المغني) أن حفر الأنهار والقنوات لا يؤثر في نقصان الزكاة. وقال الخطابي رَحَمُ أللهُ: (إن كان لا مؤنة فيه أكثر من مؤنة الحفر الأول وكسحها في بعض الأوقات، فسبيلها سبيل النهر والسيح في وجوب العشر، وإن كان تكثر مؤنتها؛ بأن لا تزال تتداعى وتنهار ويكثر نضوب الماء فيها فيحتاج إلى استحداث حقر، فسبيلها سبيل ماء الآبار التي ينزع منها بالسواني)(٤)، أي: أنه في الحالة الأخيرة يجب نصف العشر.

(١٢) قال ابن قدامة رَحَمَهُ اللهُ: (يصح تصرف المالك في النصاب قبل الخرص وبعده، بالبيع والهبة وغيرهما، فإن باعه أو وهبه بعد بدو صلاحه، فصدقته على البائع والواهب، وبهذا قال الحسن، ومالك، والشوري، والأوزاعي، وبه قال الليث؛ إلا أن يشترطها على المبتاع) (٥).

<sup>(</sup>١) المقصود بالوقص: المقدار الذي بين مقدارين، كم في الماشية، فإنه لا يحسب عليه زكاة حتى يصل إلى المقدار الذي بعده.

<sup>(</sup>٢) المغنى (٢/ ٧٠٠).

<sup>(</sup>٣) المغنى (٢/ ٧٠٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: معالم السنن (٢/ ٢٠٧)، والمغني (٢/ ٢٠٧)، وانظر: الشرح الممتع (٦/ ٨٢).

<sup>(</sup>٥) المغنى (٢/ ٢٠٤).



ولو اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها، ثم بدا صلاحها في يد المشتري على وجه صحيح، مثل أن يشتري نخلة مثمرة، أو وهبت له ثمرة قبل بدو صلاحها، فبدا صلاحها في يد المشتري، أو المتهب... فالصدقة عليه؛ لأن سبب الوجوب حصل في ملكه.

(١٣) قال ابن عثيمين رَحَمُ الله: (إذا قيل لرجل: احصد هذا الزرع بثلثه، فحصده بثلثه، فلا زكاة عليه في الثلث؛ لأنه لم يملك حين وجوب الزكاة، وإنها ملك بعد ذلك) (١)، والمقصود حتى لو بلغ هذا الثلث خسة أوسق.

# زكاة الأرض الخراجية:

يقسم العلماء الأرض إلى قسمين: (عُشرية وخراجية):

فالأرض العشرية: هي إحدى هذه الأنواع الآتية:

- (أ) كل أرض أسلم عليها أهلها، فهم مالكون لها.
- (ب) كل أرض أخذت عَنْوة (أي: بالقوة) فلم يجعلها الإمام فيتًا (أي: لم يجعلها ملكًا للدولة)، بل جعلها غنيمة؛ بأن قسمها بين الفاتحين لتصير الأرض ملكًا لهم.
  - (جـ) كل أرض لا مالك لها، أقطعها الإمام لبعض الرعية.
  - (د) كل أرض «مَوَات» أحياها رجل من المسلمين بالماء والنبات.

والأرض الخراجية: هي إحدى نوعين من الأرض:

(أ) أرض فُتحت صُلحًا فبقيت في ملك أصحابها.

(ب) أرض فتحت عنوة، وجعلها الإمام فيتًا؛ أي: ملكا للدولة، مع إبقاء يد أصحابها عليها دون أن يملكوا عين الأرض. فهذه الأرض يفرض على أصحابها «الخراج» حسب ما يراه الإمام، وهذا الخراج مقابل إيجار نظير انتفاع أصحاب هذه الأراضي بها.

ولا خلاف بين العلماء أن القسم الأول (الأرض العشرية) تجب الزكاة في زرعها حسب ما بيناه في الفصول السابقة، وإنها الخلاف في الأرض الخراجية؛ هل يجب إخراج العشر أيضًا مع الخراج؟

<sup>(</sup>١) الشرح الممتع (٦/ ٧٩).



فالذي ذهب إليه الجمهور هو وجوب العشر في الأرض الخراجية مع الخراج؛ لعموم الأدلة في وجوب زكاة الزرع؛ كقوله على: «فيها سقت السهاء العشر...» ولم يفرق بين أرض وأرض. وأيضًا فسبب الخراج غير سبب العشر؛ فالعشر عبادة، والخراج اجتهاد يراه الحاكم مصلحة، فهو نظير تأجير الأرض وانتفاع الزارع بها، كها أن مخرج الزكاة في المصارف الثهانية يختلف عن مخرج الخراج؛ فالخراج للمصالح العامة للدولة، وإعطاء الرواتب للقائمين على شئونها، والإنفاق على الجند، ونحو ذلك. وأما الزكاة فهي تصرف للمصارف الثهانية المذكورة في سورة «التوبة» (١).

واستدل الحنفية بأدلة لا تناهض رأي الجمهور. ولا يكفى هذا المختصر لـذكر أدلـتهم، فيمكن مراجعته في الكتب المطولة. والراجح ما ذهب إليه الجمهور من وجوب العشر مع الخراج في الأرض الخراجية.

تقدير النصاب في النخيل والأعناب بالخَرْص:

عن أبي حميد الساعدي رَصَيَلِتَهُ عَنهُ قال: غزونا مع النبي ﷺ غزوة تبوك، فلم جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها، فقال النبي ﷺ: «اخرصوا»، وخرص رسول الله ﷺ عشرة أوسق، فقال لها: «أحصى ما يخرج منها»(٢).

وعن عائشة رَضِيَلِيَّهُ عَنْهَا وهي تذكر شأن خيبر: «كان النبي ﷺ يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود، فيخرص عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه»(٣).

«والخرص» هو التقدير باجتهاد الساعي الأمين؛ بحيث يقدر ما على النخل والشجر من الثهار والعنب، ثم يقدره تمرًا أو زبيبًا ليعرف مقدار الزكاة منه، ويكون هذا الخرص بعد بدو صلاحه، والثهار على النخيل والأعناب.

<sup>(</sup>١) وسيأتي تفاصيل هذه المصارف؛ انظر: (ص٥٧٧-٧٣٣).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٤٨١)، ومسلم (١٣٩٢)، وأبو داود (٣٠٧٩).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (١٦٠٦)، وأحمد (١٦٣/١)، ورجاله ثقات، لكنه منقطع، وله شواهد. منها عـن جـابر: رواه أحمد (٣/ ٢٩٦)، وابن أبي شيبة (٣/ ١٩٤)، وسنده صحيح، وعن ابن عمر عنـد أحمـد (٢/ ٢٤)، وسنده حسن، وعن عتاب بن أسيد رواه أبو داود (١٦٠٤)، وفي سنده انقطاع.



والحكمة من ذلك: إحصاء الزكاة ومعرفة قدرها قبل أن تؤكل الثهار؛ فإن العادة جـرت بأكل الثهار رطبًا. وعلى هذا فيلاحظ ما يأتي:

أولًا: يكون الخرص إذا بدا الصلاح، وبدو صلاحه بأن يحمر التمر أو يصفر، وبـأن يبـدأ جريان الحلاوة في العنب.

ثانيًا: يجزئ أن يكون الخارص واحدًا، ويعتبر أن يكون أمينًا غير متهم، عارفًا بما يمكن أن يقدر به الثهار.

ثالثًا: على الخارص أن يدع في تقديره قدر ما يأكلون، ويقدره بعضهم بالثلث، فإن لم يفعل فليدع لهم الربع؛ توسعة على أرباب الأموال؛ لأنهم يحتاجون إلى الأكل هم وأضيافهم، ويطعمون جيرانهم وأهليهم وأصدقاءهم، واستدلوا على ذلك بحديث سهل بن أبي حثمة أن رسول الله على كان يقول: «إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع»(١)، لكنه حديث ضعيف فيه رجل مجهول.

رابعًا: قال ابن قدامة رَحَمَهُ اللهُ: (إذا ادَّعى رب المال غلط الخارص، وكان ما ادعاه محتملًا؛ قُبِل قوله بغير يمين، وإن لم يكن محتملًا مثل أن يدَّعي غلط النصف ونحوه، لم يقبل منه، وإن قال: لم يحصل في يدي غير هذا، قُبِل منه بغير يمين؛ لأنه قد يتلف بعضها بآفة لا نعلمها)(٢).

خامسًا: إن لم يخرج الإمام خارصًا كما هو الحال في زماننا، فقد أفاد ابن قدامة في المغنمي (٣) أنه يخرج هو خارصًا يقدر ذلك، وإن خرص هو بنفسه جاز، ويحتاط في أن لا يأخذ أكثر مما له أخذه.

سادسًا: الخرص إنها يكون في النخيل، ويلحق به الأعناب فقط، وأما الحبوب فلا خرص فيها.

سابعًا: صفة الخرص: أن يطوف بالشجرة، ويرى جميع ثمرتها، ويقول: خرصها كذا وكذا رطبًا، ويجيء منه كذا وكذا يابسًا.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۱۲۰۵)، والنسائي (۵/ ۲۲)، والترمذي (٦٤٣).

<sup>(</sup>٢) المغنى (٢/ ٧٠٨).

<sup>(</sup>٣) المغنى (٢/ ٢٠٩).



## زكاة العسل:

الصحيح الذي عليه الجمهور -فيها حكاه ابن عبد البر عنهم - أنه لا زكاة في العسل؛ قال ابن المنذر: (ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت، ولا إجماع، فلا زكاة فيه، وهو قول الجمهور). قال البخاري رَحَمُهُ اللّهُ: (ليس في زكاة العسل شيء يصح). وقال الشافعي رَحَمُهُ اللّهُ: (واختياري ألا يؤخذ منه؛ لأن السنن والآثار ثابتة فيها يؤخذ منه، وليست ثابتة فيه، فكان عفوًا).

وذهب أحمد وأبو حنيفة إلى أن في العسل زكاة؛ مستدلين على ذلك بها رواه أبو داود: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: جاء هلال أحد بني مُتعان إلى رسول الله على خصور بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: جاء هلال أحد بني مُتعان إلى رسول الله على خلي بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي واديًا يقال له: «سلّبة»، فحمى له رسول الله على ذلك، فكتب الوادي، فلما ولي عمر بن الخطاب رَحَيَلتَهُ عَنْهُ كتب إليه سفيان بن وهب يسأله عن ذلك، فكتب عمر: إن أدَّى إليك ما كان يؤدِّي إلى رسول الله على عشور نحله فاحم له سلبه، وإلا فإنها هو ذباب غيث يأكله من يشاء (١).

والحديث إن صح لا يدل على وجوب زكاة العسل. وأفاد الشوكاني في الرد على دليل من أوجب زكاة العسل بأن الحديث لا يدل على وجوب الزكاة؛ لأنه تطوع به، وحمى له بـدل ما أخذ، وعَقَلَ عمرُ العلةَ فأمر بمثل ذلك، ولو كان سبيله سبيل الصدقات لم يخير في ذلك (٢).

فالراجح في ذلك هو قول الجمهور أنه لا زكاة في العسل.

قال الخطابي رَحْمَهُ اللّهَ: (وقوله: «حمى له الوادي»؛ معناه: أن النحل إنها ترعى من البقل والنبات أنوارها...، فإذا حُميت مراعيها أقامت فيها، وأقبلت تعسل في الخلايا، فكثرت منافع أصحابها، وإذا شوركت في تلك المراعي نفرت من تلك المواضع، وأمعنت في طلب المرعى فيكون ربعها حينئذ أقلً.

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۱۲۰۰)، وابن ماجه (۱۸۲۳). قال البخاري والترمذي والعقيلي وابـن المنـذر: لا يصـح (زوائد أبي داود ۱۲۰۲).

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار (٤/ ٢٠٨) وهو للخطابي، معالم السنن (٢/ ٤٣) ونقله الشوكاني بلا عزو.



وقد يحتمل ذلك وجهًا آخر؛ وهو أن يكون ذلك بأن يحمى لهم الوادي الذي يعسل فيه، فلا يُترك أحد أن يتعرض للعسل فيشتاره؛ وذلك أن سبيل العسل سبيل المياه والمعادن والصيود، وليس لأحد عليها مِلْك، وإنها تملك باليد لمن سبق إليها، فإذا حمى له الوادي، ومنع الناس يجتازه هؤلاء القوم، وجب عليهم بحق الحهاية إخراج العشر منه، ويدل على صحة هذا التأويل قوله: «فإنها هو ذباب غيث يأكله من يشاء»(١).

<sup>(</sup>١) معالم السنن (٢/ ٢٥٥ – هامش سنن أبي داود).

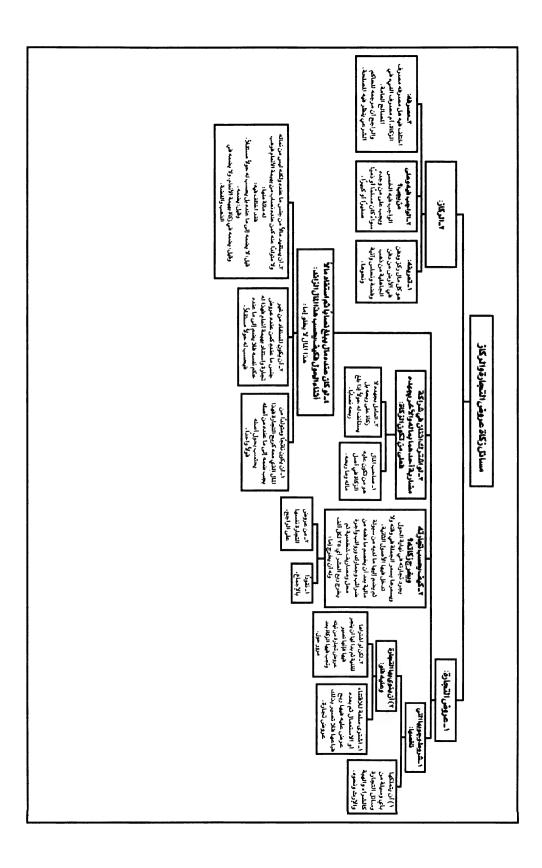



# → رابعًا: زكاة الرِّكاز:

# ♦ تعريف الرِّكاز:

قال الإمام مالك رَحَمَهُ اللَّهُ: (الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، والذي سمعت أهل العلم يقولونه: إن الرِّكاز إنها هو دفن يوجد من دفن الجاهلية، ما لم يطلب بهال، ولم يتكلف فيه نفقة، ولا كبير عمل، ولا مؤونة) (١). وقال أبو حنيفة رَحَمُهُ اللَّهُ: هو اسم لما ركزه الخالق أو المخلوق. وروى الأزهري عن الشافعي رَحَمُهُ اللَّهُ أنه قال: (الذي لا أشك فيه أن الرِّكاز دفن الجاهلية، والذي أنا واقف فيه: الرِّكاز في المعدن) (٢).

قلت: يعني لا يجزم بكون المعدن ركازًا، فقد وقع خلاف بين أهل اللغة في حقيقة الرِّكاز؛ فالعراقيون يرون ذلك في دفن الجاهلية فقط، فالعراقيون يرون ذلك في دفن الجاهلية فقط، وقول الحجازيين هو الأرجح؛ لما ورد في الحديث: «.. والمعدن جرحها جُبار، وفي الرِّكاز الخمس»(٣). ففرق بين المعدن والرِّكاز، ومعنى «جُبار»: هَدَر.

# مشروعية زكاة الرِّكاز:

عن أبي هريرة رَحَوَلَيْكَمَنَهُ أَن النبي ﷺ قال: «العجماء جرحها جُبَار، والبئر جُبَار، والمعـدن جُبَار، وفي الرِّكاز الخمس»(٤). وفي قوله: «المعدن جُبَار، قولان:

أحدهما: أنه إذا استأجر من يحفر له معدنًا، فسقط عليه فقتله، فهو جُبَار، ويؤيد هذا القولَ: اقترانه بقوله: «البئر جُبَار، والعجهاء جُبَار».

الثاني: أنه لا زكاة فيه، ويؤيد هذا القول: اقترانه بقوله: «وفى الرِّكاز الخمس» ففرق بين المعدن والرِّكاز (٥).

<sup>(</sup>١) المدونة (١/ ٣٤٢)، وفي الموطأ (١/ ٢٤٩ - عبد الباقي).

<sup>(</sup>٢) الأم للشافعي (٢/ ٤٧).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٤٩٩)، ومسلم (١٧١٠)، وأبو داود (٤٥٩٣)، والترمذي (٦٤٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: التعليق السابق.

<sup>(</sup>٥) إعلام الموقعين (٤/ ٢٧٩).

قلت: ويتعلق بذلك مسائل:

أولًا: نوع الرِّكاز:

الجمهور على أنه يشمل كل مال دُفن ورُكز في الأرض من دفن الجاهلية؛ من ذهب وفضة ونحاس ورصاص وآنية، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة وأحد قولي الشافعي. وله قول آخر: أن الخمس لا يجب إلا في الأثمان (الذهب والفضة).

والقول الأول أرجح؛ لعموم قوله ﷺ: «وفي الرِّكاز الخمس».

ثانيًا: على من يجب الخمس؟

ذهب الجمهور إلى أن الخمس على واجده؛ سواء أكان مسلمًا أو ذميًا، صغيرًا أو كبيرًا، عاقلًا أو مجنونًا. وهذا هو الراجح؛ لعموم قوله على: «وفي الرِّكاز الخمس»، ويدل بمفهومه على أن باقيه (أربعة أخماس) لواجده.

ثالثًا: هل يشترط النِّصاب، أو هل للركاز نصاب؟

ظاهر الحديث عدم اعتبار النِّصاب، وأنه يجب الخمس فيها وجده من كنوز الجاهلية؛ سواء كان قليلًا أو كثيرًا.

قال الشيخ الألباني رَحَمُهُ اللهُ: (والظاهر من إطلاق الحديث: «وفي الرِّكاز الخمس» عدم اشتراط النِّصاب) (١)، وهو مذهب الجمهور، واختاره ابن المنذر والصنعاني والشوكاني، وغيرهم.

رابعًا: مصرف الرِّكاز:

لم يحدد الحديث مصرف الرِّكاز، لذا اختلف الفقهاء في مصرفه: هل يصرف مصرف الزّكاة، أم يصرف مصرف الفيء؛ أي: في المصالح العامة؟

واعتمد كل فريق على بعض الروايات ولكنها لا تصح، فالصحيح من ذلك أن يترك الأمر حيث ما تقتضيه المصلحة. لذا فقد أفاد شيخنا الألباني أن مصرفه يرجع إلى رأي

<sup>(</sup>١) تمام المنة في التعليق على فقه السنة للألباني (ص٣٧٧).



إمام المسلمين؛ يضعه حيثها تقتضيه مصلحة الدولة، ثم قال: وهو الذي اختاره أبو عبيد في (الأموال)<sup>(۱)</sup>.

خامسًا: وقت إخراج الحمس:

ظاهر الحديث أنه لا يشترط الحول، بل متى وجد الرِّكاز فقد وجب فيه الخمس، وهذا لا خلاف فيه.

- خامسًا: زكاة عروض التجارة:

حکمها:

ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب زكاة عروض التجارة، واستدلوا على ذلك بأدلة عامة:

منها قوله تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَلِمِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَّكِّهِم بِهَا ﴾ [التوبة:١٠٣].

ومنها قوله تعالى: ﴿ وَفِيَ أَمُولِهِمْ حَقُّ لِلسَّابِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ﴾ [الذاريات:١٩].

وقوله ﷺ: «إن الله افترض عليهم في أموالهم صدقة؛ تؤخذ من أغنيائهم فـترد عـلى فقرائهم» (٢).

قال ابن العربي رَحِمَهُ ٱللَّهُ: ﴿خُذْمِنَ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةً ﴾: عام في كل مال؛ على اختلاف أصنافه، وتباين أسهائه، واختلاف أغراضه، فمن أراد أن يخصه بشيء فعليه الدليل<sup>(٣)</sup>.

ومنها قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَالَكُمُ وَمِنها قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللللللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللللّهُ الللللللللللّهُ اللل

<sup>(</sup>١) تمام المنة في التعليق على فقه السنة للألباني (ص ٣٧٨).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱٤٥٨)، ومسلم (۱۹)، وأبو داود (۱٥٨٤)، والترمذي (٦٢٥)، وابن ماجه (١٧٨٣).

<sup>(</sup>٣) شرح الترمذي (٣/ ١٠٤)، وفي الاستدلال بهذا نظر؛ لأن هناك أموالا لا تجبب فيها الزكاة؛ كالخضراوات والخيل والرقيق ونحو ذلك.

<sup>(</sup>٤) أحكام القرآن (١/ ٣٤٥).



وقال أبو بكر بن العربي رَحِمَهُ اللهُ: (قال علماؤنا: قوله تعالى: ﴿مَا كَسَبْتُمْ ﴾ يعني التجارة، ﴿وَمِمَّا آخْرَجْنَالَكُم مِنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ يعني: النبات)(١).

\* واستدلوا أيضًا بقول الصديق رَخَوَلِللهُ عَنهُ: «والله لو منعوني عقالًا كانوا يؤدونه إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعه (٢). قال النووي رَحَمُ اللهُ: (وحكى الخطابي عن بعض العلالا أن معناه: منعوني زكاة لعقال إذا كان من عروض التجارة، وهذا تأويل صحيح)(٣).

\* ومن الأدلة أيضًا: ما ثبت عن عمر، وابنه عبد الله، وابن عباس رَحَوَاللَهُ عَلَى فعن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: كنت على بيت المال زمن عمر بن الخطاب، فكان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار، ثم حسبها -شاهدها وغائبها- ثم أخذ الزكاة من شاهد المال على الشاهد والغائب<sup>(٤)</sup>.

وأما أثر ابن عمر رَحَوَالِلَهُ عَنْهَا فقال: «ما كان من دقيق أو بَهـز للتجـارة ففيـه الزكـاة» (٥)، وثبــت عنــه أنــه قــال: «لــيس في العــروض زكــاة، إلا أن تكــون لتجــارة». ومعنى «البز»: الثياب.

وأما أثر ابن عباس رَحَوَالِلَهُ عَنْهَا قال: «لا بأس بالتربص حتى يبيع، والزكاة واجبة عليه» (٦).

ونقل ابن المنذر وأبو عبيد إجماع أهل العلم على وجوب زكاة عروض التجارة، وخالف في ذلك الظاهرية. قال ابن المنذر رَحَمَهُ اللهُ: (فأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة، إذا حال عليها الحول)(٧).

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن (١/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٣٩٩) (١٣٩٦)، ومسلم (٢٠)، وأبو داود (١٥٥٦)، والترمذي (٢٦٠٦)، والنسائي (٥/ ١٣٩). (٥/ ١٤)

<sup>(</sup>٣) شرح النووي لصحيح مسلم (١/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٤٠٧)، وابن حزم (٥/ ٣٤٧) وصحَّحه، وأبو عبيد في الأموال (ص٤٢٩).

<sup>(</sup>٥) البيهقي (٤/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٦) رواه ابن حزم في المحلي (٥/ ٣٤٨)، وصحَّحه الشيخ الألباني في تمام المنة (ص٣٦٤).

<sup>(</sup>٧) الإجماع (ص١٤).



قال ابن قدامة رَحَمَهُ اللَّهُ: (روِي ذلك عن عمر، وابنه، وابن عباس، وبه قال الفقهاء السبعة، والحسن، وجابر بن زيد، وميمون بن مهران، وطاوس، والنخعي، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبو عبيد، وإسحاق، وأصحاب الرأي)(١). وهو مذهب الحنابلة كما قرر ذلك ابن قدامة في (المغني).

فهذا رأي جمهور العلماء، وقد رأى أهل الظاهر أنه لا زكاة في عروض التجارة، ومع ذلك فقد قرر ابن حزم أن على التجار زكاة، لكنها لم تقدر مقاديرها، بل بها طابت به أنفسهم؛ فقال رَحْمَهُ اللهُ: (فهذه صدقة مفروضة غير محدودة، لكن بها طابت به أنفسهم، وتكون كفارة لما يشوب البيع مما لا يصح من لغو وحلف)(٢).

#### شروط عروض التجارة:

يشترط في زكاة عروض التجارة ما يلي:

- (أ) أن يملك هذه العروض بأي وسيلة من وسائل التملك؛ كالشراء والهبة، وكذلك الإرث، وغير ذلك على الأرجح.
  - (ب) أن ينوي بها التجارة، فإذا ملكها للقُنْية والاستعمال، فإنها لا تكون عروض تجارة.
    - (جـ) أن تبلغ نصابًا.
    - (د) أن يحول عليها الحول.

#### مسائل في عروض التجارة:

- (۱) إذا اشترى سيارة أو أرضًا للاستعمال الخاص أو البناء عليها، لا ينوي بها التجارة، ثم بدا له بيعها رغبة عنها، أو لأنه عرض عليه ربح، فهذه لا تكون عروض تجارة؛ لأنه لم يقتنها أساسًا للتجارة، فلا زكاة فيها.
- (٢) في المسألة السابقة إذا اشتراها للقنية، ثم بدا له أن يتجر فيها، فإنها تصير عروض تجارة، من بداية نيته، ويجب فيها الزكاة بعد تمام الحول<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) نقلًا من المغنى (٣/ ٣٠)، وانظر: الأموال لأبي عبيد (ص٣٣).

<sup>(</sup>٢) المحلي (٥/ ٩٤٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الممتع (٦/ ١٤٤).



(٣) الزكاة واجبة في كل حول، وهذا مذهب أحمد، والشافعي، وأبي حنيفة، والثوري، وإسحاق، وأبي عبيد، ويشاركهم الإمام مالك في هذا الرأي إذا كان التاجر يبيع ويشتري في أثناء الجول؛ كبائع الثياب والبقال والخردوات، ونحو ذلك، ويسمى هذا البائع (مديرًا).

لكنه يخالفهم إذا كان يشتري السلعة يتربص بها السوق؛ كالذي يشتري عقارًا أو أرضًا، فيرى الإمام مالك لهذا أنه يزكيه إذا باعه زكاة سنة واحدة، ويسمى هذا البائع (محتكرًا)، لكن هذا التفصيل لا دليل عليه، والراجع قول الجمهور.

- (٤) تضم قيمة العروض على ما عنده من مال، فإذا كان عنده نصف نصابِ ذهبًا، ونصفه عروضًا وجبت عليه الزكاة، وهذا بخلاف ما لو كان نصفه ذهبًا ونصفه فضة فلا زكاة فيها؛ لأنها جنسان لا يضم بعضهما إلى بعض، وأما العروض فالمقصود بها القيمة.
- (٥) لو اتجر في سلعة، ثم بداله في أثناء الحول أن يتجر في غيرها؛ فهل يحسب الحول من بداية الاتجار في الأولى؛ لأن المعتبر القيمة، وليست نوع السلعة.
  - (٦) كيف يقوِّم التاجر تجارته؟ أعنى: كيف يحسب تجاراته ليخرج زكاته؟

عليه أن يقوم بعملية جرد؛ وذلك بأن يجسب جميع ما لديه من السلع بعد مرور الحول الهجري، ويحسب ذلك بالسعر وقت الجرد، أعني سعر الجملة وقته. ثم يضم إلى ذلك ما لديه من أموال (سيولة)، ثم يخرج الزكاة ربع العشر. أي: ٢٥ جنيها لكل ألف جنيه.

#### وأما الديون فهي قسمان:

- (أ) ديون له عند الآخرين؛ فهذه لا يخرج زكاتها على الراجح كما قدَّمنا.
- (ب) ديون عليه للآخرين، فهذه إن كانت حالَّة (أي: حان وقت سدادها) أدَّى ما عليه وليس عليه زكاة فيها، وإن كانت غير حالَّة، فلا تخصم من المال، بل عليه الزكاة على جميع ما تحت يده.
- (جـ) ما دفعه من ضرائب، وجمارك، ورواتب للعمال، وأجرة محل، ومصاريف شخصية، ونحو هذا، تخصم من أصل المال، وليس عليه فيها زكاة.



واعلم أن الأثاث؛ أو ما يسمى بالأصول الثابتة؛ كالآلات التي يستخدمها لنهاء المال من ماكينات ونحوها، أو سيارة ينقل عليها أو نحوه؛ فلا زكاة عليه فيها. وعلى هذا فهالك السيارة الأجرة (التاكسي أو غيره)، لا زكاة عليه فيها، إنها الزكاة على الدخل، إذا تم نصابه، وحال عليه الحول.

- (٧) يجوز إخراج زكاة عروض التجارة من العروض نفسها، ويجوز إخراجها من القيمة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رَحمَهُ اللهُ (١).
- (٨) تقدم أنه لا تأثير للخلطة في غير بهيمة الأنعام، وعلى ذلك إذا اشترك اثنان في تجارة ونصيب كل منها لا يبلغ النّصاب (وقد يبلغ مجموعها النّصاب) فلا زكاة على واحد منها حتى يكمل النّصاب لكل منها، فمن كمل نصابه وجبت عليه الزكاة دون الآخر.
- (٩) إذا اشترك اثنان مضاربة؛ بأن دفع أحدهما مالًا يبلغ النّصاب ليتجر الثاني فيه فربحا؛ فإن الزكاة تجب على صاحب المال على أصل ماله وما زاد عليه؛ لأنه نصاب قد حال الحول عليه، وأما العامل (المضارب) فلا زكاة على ربحه، بل يستأنف به الحول إذا بلغ ربحه هذا النّصاب(٢).

#### المال المستفاد:

ذكرنا من قبل أن الزكاة لا تجب حتى تبلغ النّصاب، وأنه لا بد أن يمر عليها حول كامل في زكاة الأنعام والنقدين وعروض التجارة. فإن كان عنده مال لم يبلغ النصاب فلا زكاة عليه، فإن استفاد مالا آخر من جنس ما عنده فكمل به النصاب انعقد عليه حول الزكاة من وقتها، فإذا مضى الحول، والنصاب لم ينقص، فقد وجب عليه إخراج الزكاة.

وإن كان عنده النصاب أصلًا، ثم استفاد مالًا آخر أثناء الحول، فكيف يحسب هذا المال الزائد؟

<sup>(</sup>١) الاختيارات الفقهية (ص١٠١).

<sup>(</sup>٢) انظر في ذلك: المغنى (٣/ ٣٨- ٣٩).



اختلف العلماء في زكاة هذا المال على قولين:

القول الأول: قسم أحوال هذا المال إلى ثلاثة أقسام (١):

(۱) أن يكون المستفاد من نهائه: أي: ناتج ومتولد من المال الذي معه؛ كربح مال التجارة ونتاج السائمة (أي: ما تلده الأنعام أثناء الحول)، فهذا يجب ضمُّه إلى ما عنده من أصله، فيعتبر حولًا بحوله. قال ابن قدامة رَحَمُهُ اللَّهُ: لا نعلم خلافًا. قلت: ومعنى هذا فإنه يخرج الزكاة في آخر الحول عن كل ما معه (الأصل، مضافًا إليه الزيادة المستفادة أثناء الحول).

(٢) أن يكون المستفاد من غير جنس ما عنده، فهذا له حكم نفسه لا يضم إلى ما عنده في حول ولا نصاب، بل إن كان نصابًا استقبل به حولًا وزَكَّاه، وإلا فلا شيء عليه، وهذا قول جمهور العلماء.

مثال: لو كان عنده نصاب ذهب ثم استفاد في أثناء الحول فضة، فلا تضم إلى ما عنده لأنها جنسان مختلفان. فإن كانت هذه الفضة نصابًا حسب لها حولًا مستقلًا وإن كانت أقبل من نصاب فلا شيء عليه فيها.

(٣) أن يستفيد مالًا من جنس نصاب عنده، قد انعقد عليه حول الزكاة بسبب مستقل، وليس من نهاء المال الذي عنده، مشل أن يكون عنده أربعون من الغنم مضى عليها بعض الحول، فيشتري أو يوهب له مائة، فهذا الزائد لا تجب فيه زكاة حتى يمضي عليه حول أيضًا، هذا رأي الحنابلة والشافعية، ومعنى هذا أنه يخرج زكاة الأربعين في وقتها، ويحسب للهال المستفاد حولًا مستقلًّا فيخرج عنه زكاته في حولها. وأما أبو حنيفة فذهب إلى أنه يضم إلى الأصل ويخرج الزكاة عند تمام الحول. وأما المالكية فقد وافقوا الشافعية والحنابلة في النقدين، ووافقوا رأى الحنفية في السائمة.

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى (٢/ ٦٢٦).



القول الثاني: وهو رأي ابن حزم الظاهري على التفصيل الآتي<sup>(١)</sup>:

(۱) إذا كان يملك نصابًا، فاستفاد أثناء الحول من جنسه بحيث لا يغير من الزكاة المفروضة شيئًا؛ كأن يكون عنده أربعون شاة فزاد تمام المائة والعشرين شاة؛ فإن الزيادة تضم إلى ما عنده ويزكى الجميع لحول التى عنده أولًا.

(٢) وأما إذا استفاد ما يغير حكم الفريضة، لكنها -أي: الزيادة- لو انفردت لا تبلغ نصابًا، فإنه يزكي الذي عنده وحده لتهام حوله، ثم يضم الزيادة- أي: في آخر الحول- ويستأنف بالجميع حولًا جديدًا.

مثاله: من عنده مائة وعشرون شاة، ثم استفاد شاة فأكثر، أو كان عنده مائتا درهم، فاستفاد مائة درهم (٢).

(٣) أما إذا ملك نصابًا، ثم استفاد في أثناء الحول نصابًا آخر فإنه يزكى كل مال لحوله (٣).

فإذا نقص الأول إلى ما لا زكاة فيه، فإنه إذا حال حول المال المستفاد زكَّاه ثم ضم الأول حينئذ إليه، واستأنف بداية حول الجميع، والعكس كذلك: إذا نقص المال الثاني (المستفاد) إلى ما لا زكاة فيه وبقي الأول نصابًا فإنه يزكِّيه إذا حال حوله ويضم إليه الثاني، ويستأنف بالجميع حولًا كاملًا.



<sup>(</sup>١) انظر: المحلي (٦/ ١٠٦).

<sup>(</sup>٢) بناء على ذلك في هذه الحالة فإنه يؤدي زكاة الماثتي درهم، ثم يبدأ الحول الجديد بثلاثهائة درهم، وبعد تمام الحول الجديد يؤدى الزكاة عن الثلاثهائة درهم.

<sup>(</sup>٣) ففي المثال السابق يملك مائتي درهم، ثم يملك مائتي درهم أثناء الحول فهذا يؤدي زكاة كل مال لحوله.

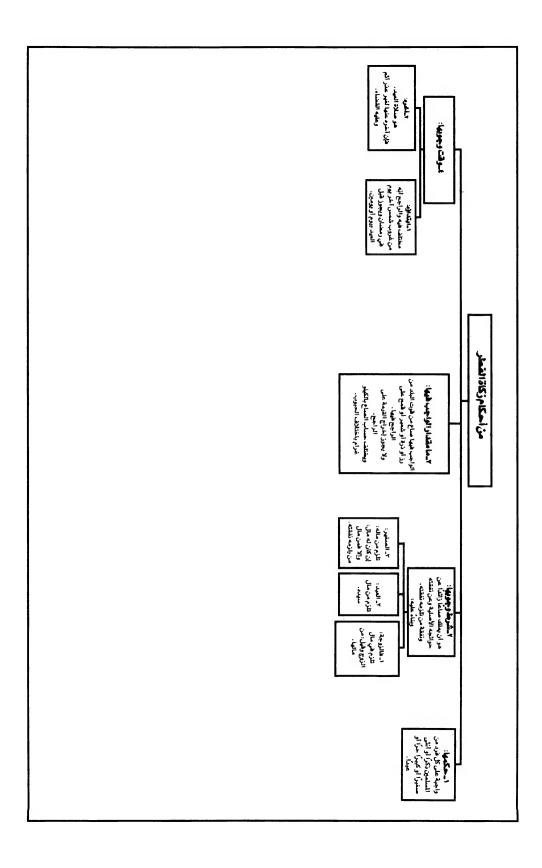



# زكاة الفطر

أي: الإفطار، وأضيفت إليه لأنه سببها؛ كما في بعض روايات البخاري: (زكاة الفطر من رمضان)، وفيها مباحث:

#### - أولاً: حكمها:

أهي واجبة على كل فرد من المسلمين صغيرًا كان أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثي، حرًّا أو عبدًا؛ ففي (الصحيحين) عن ابن عمر وَ وَ الله عَلَيْهُ قال: «فرض رسولُ الله عليه وكاة الفطر؛ صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين» (١). قال الشوكاني وَ مَهُ أللهُ: قوله «فرض» فيه دليل على أن صدقة الفطر من الفرائض، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك.

قلت: اعترض الحافظ ابن حجر على كون الحكم فيها إجماعًا؛ فهناك من ادعى أنها سنة. ولكن الراجح هو الوجوب.

#### → ثانیًا: متی شرعت:

شرعت زكاة الفطر في شعبان من السنة الثانية من الهجرة.

#### → ثالثًا: الحكمة من مشروعيتها:

عن ابن عباس رَهَوَالِلَهُ عَنْهُمَا قال: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر؛ طُهْرة للصائم من اللغو والرفث، وطُعمة للمساكين» (٢). فدل هذا الحديث على حكمة مشروعية صدقة الفطر:

أولًا: أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، وهو الفحش من الكلام.

ثانيًا: أنها طعمة للمساكين، ومواساة لهم في هذا اليوم؛ حتى يشاركوا الأغنياء فرحة العيد.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۵۰۶)، ومسلم (۹۸۶)، وأبو داود (۱۲۱۱)، والترمذي (۲۷٦)، وابن ماجه (۱۸۲۲)، وابن ماجه

<sup>(</sup>٢) حسن: أبو داود (١٦٠٩)، وابن ماجه (١٨٢٧)، والحاكم (١/ ٥٦٨)، والبيهقي (٤/ ١٦٢).



- رابعًا: على من تجب زكاة الفطر:

• في حديث ابن عمر المتقدم: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر؛ صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين». فعلى هذا هي واجبة على المسلم إذا ملك صاعًا يزيد عن قوته وقوت من تجب نفقتهم عليه، ويزيد عن حوائجه الأصلية، ويتعلق بذلك مسائل:

المسألة الأولى: هل تجب على الزوجة؟

ذهب أبو حنيفة والظاهرية إلى أنها تجب على الزوجة في نفسها، ويلزمها إخراجها من مالها؛ لظاهر قوله على الله على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى».

ورجح الشيخ ابن عثيمين القول الأول؛ قال: (لكن لو أخرجها عمن يمونهم وبرضاهم، فلا بأس بذلك ولا حرج) (٣). فعلى هذا يحمل أثر ابن عمر المتقدم، إن صح.

قلت: وإنها تجب على العبد فقط من مال سيده؛ لحديث النبي على: «ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفط »(٤).

<sup>(</sup>١) صحيح موقوف: رواه الدارقطني (٢/ ١٤١)، وابن أبي شيبة (٤/ ٣٧).

<sup>(</sup>٢) ضعيف: رواه الدارقطني (٢/ ١٤١)، والبيهقي (٤/ ١٦١)، وله شاهد عن علي مرسل، رواه البيهقي (٤/ ١٦١)، وبمجموع شواهده حسنه الشيخ الألباني في الإرواء (٨٣٥)، وضعّفه الدارقطني والبيهقي. وانظر: نصب الراية (٢/ ١٦٤)، والراجع تضعيف الحديث؛ لأن الشاهد المذكور من نفس طريقه. وقد ضعَّفه الحافظ في التلخيص الحبير (٢/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٣) الشرح الممتع (٦/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم عن أبي هريرة (٩٨٢).



المسألة الثانية: هل تجب على الصغير؟

الصحيح أنها تجب عليه؛ لقوله ﷺ: «صغير وكبير»، وهي من ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال فإن لم يكن له مال فإن فطرته تجب على من تلزمه النفقة، وهو رأي الجمهور.

المسألة الثالثة: هل تخرج زكاة الفطر عن الجنين؟

جمهور الفقهاء على أن زكاة الفطر لا تجب على الجنين، وذهب ابن حزم إلى أن الجنين إذا كمل مائة وعشرين يومًا وجب عنه الزكاة، وذكر في ذلك بعض آثار.

والصحيح ما ذهب إليه الجمهور؛ لأنه ﷺ بيَّن الذين يجب عليهم زكاة الفطر، ولم يـذكر الجنين، ولفظ: «صغير» لا يشمله. قال الشوكاني: ونقل ابن المنذر الإجماع على أنها لا تجب على الجنين، وكان أحمد يستحبه ولا يوجبه.

المسألة الرابعة: هل يشترط لها نصاب؟

ظاهر الحديث (كل حر أو عبد) العموم؛ سواء كان غنيًّا أو فقيرًا. ولذا لم يشترط الجمهور لوجوبها سوى الإسلام، وأن يكون مقدار هذه الزكاة الواجبة فاضلا عن قوته وقوت من تلزمه نفقته، يوم العيد وليلته، وحاجاته الأصلية. قال الشوكاني رَحَمُهُ اللَّهُ: (وهذا هو الحق؛ لأن النصوص أطلقت، ولم تخص غنيًّا أو فقيرًا)(١). ولا يلزم فيها أن يكون صائعًا؛ لقوله: «صغيرًا أو كبيرًا»، حتى لو نَفِست المرأة جميع الشهر، فالواجب إخراج صدقة الفطر أيضًا.

## → خامسًا: مقدار الواجب في زكاة الفطر:

• الواجب في زكاة الفطر "صاع" من أقوات البلد كما ورد في الحديث، فعلى هذا يخرج صاعًا من شعير، أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط، أو أي شيء آخر مما يعد قوتًا؛ كالذرة والأرز ونحو ذلك؛ وذلك لقول أبي سعيد الخدري: "كنا نخرج في عهد النبي على يعد الفطر صاعًا من طعام"، قال أبو سعيد: "وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر" (٢). فدل ذلك على أن المعتبر طعام أهل البلد المقتات عندهم؛ كالأرز والذرة والقمح وغير ذلك، وإن لم ينص عليها الحديث.

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار (٤/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٥١٠)، و «الأقط» يعمل من اللبن المخيض ثم يجفف.

#### زكاة الفطر



هذا وقد اختلفوا في مقدار الزكاة من القمح؛ فذهب بعض العلماء أنه يقدر بنصف صاع؛ لأن الصحابة رأوا أن نصف صاع منه يقوم مقام صاع من الشعير، وهذا ثابت عن عثمان، وعلي، وأبي هريرة، وجابر، وابن عباس، وابن الزبير، وأمه أسماء بنت أبي بكر، وهو ما رجَّحه ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ورجَّحه شيخنا الألباني كما في «تمام المنة».

وذهب آخرون إلى اعتبار الصاع؛ لأن الأحاديث الواردة في زكاة الفطر اعتبرت الصاع مقدارًا، دون النظر إلى الفرق بين قيمة الأصناف. وما ذكر من رأي بعض الصحابة فقد خالفهم غيرهم؛ منهم أبو سعيد الخدري، وهو رأي الأثمة أحمد والشافعي ومالك.

قلت: والراجح هو القول الأول بأن نصف صاع من القمح يكفي عن صاع من غيره، وقد ورد في ذلك حديث مرفوع، وبه يحسم هذا النزاع، وهو ما أخرجه الطحاوي، وابن أبي شيبة، وأحمد، بسند صحيح عن عروة بن الزبير أن أسهاء بنت أبي بكر كانت تخرج على عهد رسول الله على عن أهلها -الحر منهم والمملوك - مُدَّين من حنطة أو صاعًا من تمر، بالمد أو بالصاع الذي يقتاتون به.

قال الشيخ ابن عثيمين رَحَمَ هُ اللهُ: (اتفق العلماء بأن المراد بالصاع في الفطر، والصاع في الغسل، والمد في الوضوء، ونصف الصاع في فدية الأذى؛ أن المراد بذلك الصاع والمد النبويان)<sup>(۱)</sup>. قال: (وقد حررته فبلغ كيلوين وأربعين جرامًا من البر الرزين)<sup>(۲)</sup>. وتقدير الصاع أربع أمداد (حَفَنات) بكفي الرجل المعتدل<sup>(۳)</sup>.

<sup>(</sup>١) الشرح الممتع (٦/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) وقد سجل بعض الدعاة مقادير هذه الأصناف على النحو الآتي:

<sup>-</sup> أرز: ۲.۷٥٠ كجم. - فاصوليا: ۲.۲۰۰ كجم.

<sup>-</sup> تـمر: ۱.۷۵۰ كجم. -عــدس: ۲.۷۵۰ كجم.

<sup>-</sup> لوبيا: ٢٠٤٠٠ كجم. - دقيق: ١٠٩٠٠ كجم.

<sup>-</sup> فول: ۲.۵۰۰ کجم. - زبیب: ۱.٦٠٠ کجم.



- سادسًا: حكم إخراج القيمة:

♦ أما إخراج القيمة فلـم يجـزه الأئمـة الثلاثـة؛ مالـك والشـافعي وأحمـد في زكـاة الفطـر
 ولا في غيرها. وذهب أبو حنيفة إلى جواز إخراج القيمة.

والأرجح ما ذهب إليه الجمهور من عدم جواز إخراج القيمة؛ وذلك للنصوص الواردة بأنها من طعام، والزكاة عبادة لا تبرأ الذمة إلا بأدائها على الوجه المأمور به.

والذين ذهبوا إلى جواز إخراج القيمة استدلوا على ذلك بما يلي:

أولًا: بقوله ﷺ: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم» (١)، ولكن الحديث ضعيف، وإن صح فلا يصلح للاستدلال به؛ لأنه لا تعلق له بالزكاة، وإن سلمنا أنه للزكاة فالإغناء يتحقق بالطعام إذ هو أهم الغايات من المال.

ثانيًا: قالوا: هذا هو الأنفع للفقير؛ حتى لا يتكدَّس عنده الطعام فيضطر إلى بيعه بـثمن بخس، والجواب: أنه لا أنفع له مما فرضه له الشرع، وكونه يبيع الطعام إذا تكدَّس عنده فهذا غرض محمود؛ فلعله يحسن التجارة ويصبح تاجرًا نافعًا للمجتمع مما يغنيه عن السؤال.

والخلاصة أنه ليس هناك ثَمَّ دليلٌ قوي يعتمد عليه من يذهب إلى جواز إخراج القيمة.

\_\_ سابعًا: وقت وجوب زكاة الفطر:

اختلف الفقهاء في تحديد وقت وجوب زكاة الفطر على قولين:

الأول: أن وقت الوجوب يبدأ بغروب شمس آخريوم من رمضان؛ وهذا مذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق، والثوري، ورواية عن مالك، وهذا الرأي هو الأرجح؛ لأنها وجبت طهرة للصائم، والصوم ينتهي بغروب شمس آخر رمضان.

الثاني: أن وقت الوجوب يبدأ بطلوع فجر يوم العيد؛ وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، والليث، والرواية الأخرى عن مالك؛ لأنها قربة تتعلق بيوم العيد فلم يتقدم وجوبُها يومَ العيد كالأضحية.

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي (٤/ ١٧٥)، وضعَّفه الألباني في الإرواء (٣/ ٣٣٤)، وعلته القاسم بن عبد الله العمري المدنى، قال الحافظ: متروك، ورماه أحمد بالكذب.



وبناء على ذلك فلو ولد له مولود قبل غروب الشمس؛ فإنه يجب عليه زكاة الفطر، فإن ولد بعد غروب الشمس، وقبل الفجر؛ وجبت على الرأي الثاني، ولم تجب على الرأي الأول، والراجح عدم الوجوب، وكذلك يقال فيمن أسلم قبل غروب الشمس فقد وجب عليه زكاة الفطر، فلو أسلم بعد الغروب وقبل الفجر، ففيه الخلاف السابق.

وآخر وقت الوجوب هو حلول وقت الصلاة، فلا يجوز له أن يؤخرها إلى ما بعد صلاة العيد؛ فعن ابن عمر رَحَوَيَنَهُ عَنَهُا أن رسول الله عَلَيْهُ أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة (١). وعن ابن عباس رَحَيَنَهُ عَنَا: «فرض رسولُ الله عَلَيْهُ زكاة الفطرِ طُهرةً للمسائمِ من اللغوِ والرفثِ وطُعْمَةً للمساكينِ فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات» (١). قال ابن حزم رَحَمَهُ الله: (فالتأخير عنه -أي عن وقت صلاة العيد - حرام، وأما إن أخرها عن يوم العيد فذلك أشد إثها). قال في المغني: (فإن أخرها عن يوم العيد أثم ولزمه القضاء).

ولكن هل يجوز تقديمها عن وقت الوجوب؟

اختلفت الآراء في ذلك؛ وأرجحها أنه يجوز تقديمها بيوم أو يومين؛ لما رواه البخاري عن ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُا قال: «كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين» (٣).

#### ملاحظات:

(١) يجوز التوكيل في إخراج الزكاة، بأن يعطي لغيره قيمة الصدقة فيشتري الطعام ويخرجها عنه طعامًا.

(٢) للإمام -أو من ينوب عنه - إذا جمع الزكاة (صدقة الفطر) قبل الصلاة أن يبقيه في بيت المال ولو بعد صلاة العيد، ليتم توزيعها إلى الفقراء؛ لحديث أبي هريرة رَحَالِتُهُ عَنهُ قال: أخبرني رسول الله على أن أحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت في جوف الليل، فجعل يحثو من الطعام، فأخذته، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله على فقال دعني: فإني محتاج، فخليت

<sup>(</sup>١) مسلم (٩٨٦)، وأبو داود (١٦١٠)، والنسائي (٥/٥٤).

<sup>(</sup>٢) حسن: أبو داود (١٦٠٩)، وابن ماجه (١٨٢٧).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٥١١)، وابن خزيمة (٢٣٩٧).



سبيله. فقال رسول الله على بعد ما صلى: «يا أبا هريرة ما فعل أسيرك الليلة، أو قال: البارحة؟» قلت: يا رسول الله اشتكى حاجته فخليته، وزعم أنه لا يعود، فقال: «أما إنه قد كذبك، وسيعود». قال: فرصدته وعلمت أن سيعود؛ لقول رسول الله على قال: فجاء فجعل يحثو من الطعام. فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله على فشكى حاجته فخليت عنه، فأصبحت فقال لي رسول الله على: «ما فعل أسيرك الليلة، أو البارحة؟» قلت: يا رسول الله! شكى حاجة فخليته، وزعم أنه لا يعود، فقال: «أما إنه كذبك، وسيعود»، وعلمت أنه سيعود؛ لقول رسول الله على فجاء فجعل يحثو من الطعام، فأخذته، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله على، فقال: دعني حتى أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، قال: وكانوا أحرص شيء على الخير؛ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي ﴿ الله كَا إِلَا هُواَلْتَى الْقَيْوُمُ ﴾ البقر: «ما فعل أسيرك يا أبا هريرة؟ فأخبرته، فقال: «صدقك وإنه سيله. فقال له رسول الله على: «ما فعل أسيرك يا أبا هريرة؟ فأخبرته، فقال: «صدقك وإنه لكاذب؛ تدري من تخاطب منذ ثلاث ليال؟! ذاك الشيطان»(١).

(٣) إذا أخرها لعذر؛ كأن يعلم بالعيد في أثناء سفره، أو لم يجد فقيرًا يؤتيه الصدقة؛ فإنه لا يأثم بذلك، وتكون في ذمته يجب عليه أداؤها متى تمكن من الأداء (٢).

(٤) يجوز أن يعطي زكاة فطره وفطر من يعولهم لواحد فقط، كما يجوز أن يعطيها لجماعة؛ لأن المعتبر هنا ما يخرج وهو الصاع.



<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الممتع (٦/ ١٧٥).



## مدقة التطوع

#### ◄ الحث على صدقة التطوع:

• تقدم في الأبواب السابقة الأحكام المتعلقة بالزكاة المفروضة، ولكن الإسلام لم يكتف بذلك، بل حث على الصدقات التي فيها معنى البر والإحسان، وقد وردت في ذلك نصوص القرآن والسنة:

#### فمن الآيات:

- \* قال تعالى: ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي عَلِيمُ ﴾ [البقرة: ٢٦١].
- \* وقـــال تعــالى: ﴿ لَنَ لَنَالُوا ٱلَّهِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا يُحِبُّونَ وَمَا لُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِـ عَلِيدٌ ﴾ [آل عمران: ٩٢].
  - \* وقال تعالى: ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُيِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴾ [الإنسان:٨].
- \* وقــال تعــالى: ﴿أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ۚ ۚ فَذَٰلِكَ ٱلَّذِى يَدُعُ ٱلْمَايِسَدَ ۗ ۗ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينَ ﴾ [الماعون:١-٣].

#### ومن الأحاديث:

(۱) حديث أبي هريرة رَحَوَلَتَهُ عَالَ: قال رسول الله ﷺ: «من تصدق بعَدْل تمرة من كسب طيب -ولا يقبل الله إلا الطيب- فإن الله يتقبلها بيمينه، ثم يُربِّيها لصاحبها كما يربي أحدكم فَلُوَّه، حتى تكون مثل الجبل» (۱). ومعنى «يربيها» أي ينميها ويزيدها، و «فَلُوَّه»: ولد الناقة إذا فلي عن أمه أي فُصل عنها.

<sup>(</sup>١) البخاري (١٤١٠)، ومسلم (١٠١٤)، والترمذي (٦٦١)، وابن ماجه (١٨٤٢).



(٢) وحديث عائشة رَحَالِلَهُ عَنها أنهم ذبحوا شاة، فقال النبي ﷺ: «ما بقي منها؟» قالت: ما بقى منها إلا كتفها. بقى منها إلا كتفها.

(٣) وحديث أبي هريرة رَخَالِتُهُ عَنهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «يقول العبد: مالي مالي، إنها لـه من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلـك فهـو ذاهـب وتاركه للناس»(٢). ومعنى «اقتنى»: ادخر.

(٤) وحديث أبي هريرة رَضَالِكَاعَنهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «بينها رجل بفلاة من الأرض، فسمع صوتًا في سحابة: اسق حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب، فأفرغ ماءه في حرَّة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء، فإذا رجل قائم في حديقة يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان؛ للاسم الذي سمع في السحابة، فقال له: يا عبد الله، لم تسألني عن اسمي؟ قال: إني سمعت صوتًا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان، لاسمك، فها تصنع فيها؟ قال: أما إذا قلت هذا، فإني أنظر إلى ما يخرج منها؛ فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثًا، وأرد فيها ثلثه» (٣).

ومعنى «الحرَّة»: أرض بها حجارة سود كثيرة، «شرجة»: جمعها شراج، وهي مسايل المياه في الحرَّة، و «المِسْحاة»: الآلة التي يحول بها الماء إلى أرضه.

(٥) وحديث عدي بن حاتم رَحَيَّكَ عَنهُ قال: سمعت رسول الله على يقول: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان؛ فينظر أيمن منه، فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة»، وفي رواية: «من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل»(٤).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٢٤٧٠) وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٩٥٩)، وأحمد (٢/ ٣٦٨)، وابن حبان (٣٢٤٤)، والبيهقي (٣/ ٣٦٨).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٤٨٩٢).

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٤١٣)، ومسلم (١٠١٦)، والترمذي (٢٤١٥)، وابن ماجه (١٨٥)، (١٨٤٣).

(٦) وحديث عقبة بن عامر رَحَوَلِللهَ عَنهُ: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «كـل امـرئ في ظـل صدقته حتى يقضـى بين الناس، أو قال: حتى يحكم بين الناس»(١).

(٧) وحديث أبي هريرة رَضَّالِكُهُ قال: «ضرب رسول الله على مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليها جُبَّان من حديد، قد اضطُرت أيديها إلى ثُدِيِّها وتَراقِيها، فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه، حتى تُغشي أناملَه وتَعفُو أثرَه، وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة مكانها»، قال أبو هريرة: فأنا رأيت رسول الله علي يقول بإصبعيه هكذا في جيبه؛ يوسعهما ولا تتوسع (٢). ومعنى «قد اضطرت أيديهما إلى ثديها وتراقيهما» أي ألجئت إليها، ولصقت بها، كأنها مغلولة إلى أعناقها، و «حتى تُغشي أنامله» أي: تغطيها وتسترها، و «تعفو أثره» أي تمحو أثر مشيته وتطمسه، يعني: أن الصدقة تستر خطايا المتصدق كما يستر الثوب الذي يجر على الأرض أثر مشي لابسه بمرور الذيل عليه.

(٨) وعن أنس رَعَالِسَهُ عَنهُ قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالًا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله على يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، قال أنس: فلما نزلت هذه الآية: ﴿ لَنَ نَنالُواْ اللِّهِ حَتَى تُنفِقُواْ مِمَا يُحِبُونَ ﴾ من ماء فيها طيب، قال أنس: فلما نزلت هذه الآية: ﴿ لَنَ نَنالُواْ اللِّهِ حَتَى تُنفِقُواْ مِمَا يُحِبُونَ فَقال: إن الله تبارك وتعالى يقول: ﴿ لَنَ نَنالُواْ اللِّهِ حَتَى تُنفِقُواْ مِمَا يَحْبُونَ كَ هُولَ مَنَالُواْ اللَّهِ حَتَى تُنفِقُواْ مِمَا يَحْبُونَ كَ ﴾، وإن أحب أموالي إلى بيرحاء، وإنها صدقة لله؛ أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله، فقال رسول الله على: «بخ ذاك مال رابح، بخ ذاك مال رابح، بخ ذاك مال رابح، وقد سمعتُ ما قلتَ: وإني أرى أن تجعلها في الأقربين»، فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه (٣).

<sup>(</sup>۱) صحیح: ابن حبان (۳۳۱۰)، وابن خزیمة (۲۶۳۱)، والحاكم (۱/۲۱۶)، وصحَّحه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٤٤٣)، ومسلم (١٠٢١)، والنسائي (٥/ ٧٠).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٤٦١)، ومسلم (٩٩٨)، والترمذي (٢٩٩٧)، والنسائي (٦/ ٢٣١) مختصرًا.



#### مسائل وأحكام متعلقة بالصدقات:

#### (۱) صدقة السر:

عن أبي هريرة رَضَّ اللَّهُ عَالَ: سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله»، وذكر منهم: «ورجل تصدق بصدقة فأخفاها؛ حتى لا تعلم شاله ما تنفق يمينه» (١). في هذا الحديث دليل على فضل إخفاء الصدقة على إبدائها؛ لأنه أبعد عن الرياء، ولكن يجوز إظهار الصدقة إذا كانت هناك مصلحة تقتضي ذلك؛ كترغيب الناس في الاقتداء به؛ قال تعالى: ﴿إِن تُبَدُوا الصَّدَقَتِ فَنِعِمًا هِمَ وَإِن تُحْفُوهَا وَتُوْتُوهَا اللَّهُ عَرَامَ فَهُو خَيْرٌ لللَّهُ عَلَيْهُ عَن سَيَعَاتِكُمُ في البقرة: ٢٧١].

#### (٢) أفضل الصدقة:

عن حكيم بن حزام رَضَلِكَهُ عَن النبي عَلَيْ قال: «اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله» (٢). ففي هذا الحديث أن أفضل الصدقة ما بقي صاحبها بعد إخراجها مستغنيًا، عنده مال يستظهر به على حوائجه ومصالحه. قال القرطبي رَحَهُ اللهُ: (والمختار أن معنى الحديث: أفضل الصدقة ما وقع بعد القيام بحقوق النفس والعيال، بحيث لا يصير المتصدق محتاجًا بعد صدقته إلى أحد) (٣). وقال البخاري رَحَهُ اللهُ: (ومن تصدق وهو محتاج، أو أهله محتاجون، أو عليه دين، فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة، وهو رد عليه، ليس له أن عليه أموال الناس) (٤). ومعنى «وهو رد عليه» أن صاحب الدين المستغرق لا يصح منه التطوع. وقد ثبت في الحديث: «إنك أن تذر ورثتك أغنياء، خير لك من أن تتركهم عالمة يتكففون الناس» (٥).

<sup>(</sup>١) البخاري (٦٦٠)، (١٤٢٣)، ومسلم (١٠٣١)، والترمذي (٢٣٩١)، والنسائي (٨/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٤٢٧)، ومسلم (١٠٣٤)، والترمذي (٢٤٦٣)، والنسائي (٥/ ٦٢).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٣/ ٢٩٦).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٣/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٥) البخاري (١٢٩٦)، (٣٩٣٦)، ومسلم (١٦٢٨)، وأبو داود (٢٨٦٤).

#### صدقة التطوع



ولا يعارض هذا حديث أبي هريرة رَضَالِتَهُ عَنْهُ قال: قيل: يا رسول الله، أي: الصدقة أفضل؟ قال: «جهد المقل، وابدأ بمن تعول» (١). قال البيهقي رَحَمُهُ اللهُ: (والجِمع بين قوله ﷺ: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى»، وقوله: «أفضل الصدقة جهد المقل» أنه يختلف باختلاف الناس في الصبر على الفاقة والشدة) (٢).

### وبناءً على ذلك؛ هل يجوز للإنسان أن يتصدق بجميع ماله؟

من العلماء من يرى عدم جواز ذلك؛ مستدلين بحديث: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى»، وبحديث: «إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس».

ولكن الجمهور ذهبوا إلى أنه يجوز أن يتصدق بهاله كله، في صحة عقله وبدنه، حيث لا دين عليه، وكان صبورًا على الفقر والضيق، ولا عيال له، أو له عيال ويصبرون مثله (٣). واستدلوا على ذلك بحديث أبي بكر وَحَلَيْهُ عَيْهُ حيث تصدق بهاله كله، وقال: «أبقيت لهم الله ورسوله»(٤). ويرى البعض أن يجعل صدقته من الثلث جمعًا بين الأدلة.

هذا، وقد ورد في بيان أفضل الصدقة ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة وَعَوَلِسَّهُ عَنهُ قال: «أن تصدق وأنت «أتى رسول الله عَلَيْ رجل، فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم؟ فقال: «أن تصدق وأنت صحيح شحيح؛ تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا، ولفلان كذا...»(٥).

فهذا الحديث يبين أفضل الصدقة من حيث الوقت والزمن: وهو في حالة صحته حيث يمسك المال ويخشى إضاعته، أما الحديث السابق فيبيِّن أفضل الصدقة من حيث قدر إخراجها، وهو ما يبقي لصاحبها غنى بعد إخراجها، فلا تعارض بين الحديثين.

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه أحمد وأبو داود (١٦٧٧) وصحَّحه ابن حبان.

<sup>(</sup>٢) نقلًا من سبل السلام (١/ ٨٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح الباري (٣/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٤) حسن: أبو داود (١٦٧٨)، والترمذي (٢٦٧٥)، والحاكم (١٦/١)، وصحَّحه على شرط مسلم، وأقره الذهبي.

<sup>(</sup>٥) البخاري (١٤١٩)، ومسلم (١٠٣٢)، وأبو داود (٢٨٦٥)، والنسائي (٦/ ٢٣٧).



#### (٣) أحق الناس بالصدقة:

عدَّ الإسلام النفقة على النفس والأهل والأولاد من الصدقات، فلا بد أولًا أن يكفي حاجة من يعولهم ولا يتركهم يتكففون الناس؛ عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت»(١)، وفي لفظ عند مسلم: «أن يجبس عمن يقوت قوتهم».

وعن أبي هريرة رَسَوَلَيْكَهُمُهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «تصدقوا»، فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار، قال: «تصدق به على ولدك»، قال: عندي آخر، قال: «تصدق به على ولدك»، قال: عندي آخر، قال: «تصدق به على خادمك»، قال: عندي آخر، قال: «تصدق به على خادمك»، قال: عندي آخر قال: «أنت أبصر به» (٢).

#### (٤) هل للمرأة أن تتصدق من مال زوجها؟

عن عائشة رَعَوَالِلَهُ عَهَا قالت: قال النبي ﷺ: «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، كان لها أجرها بها أنفقت، ولزوجها أجره بها اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئًا»(٣).

فيه دليل على جواز تصدق المرأة من بيت زوجها. قال الصنعاني رَحَمُهُ اللّهُ: (والمراد إنفاقها من الطعام الذي لها فيه تصرف بصفته للــزوج ومن يتعلق به، بشرط أن يكون ذلك بغير إضرار، وأن لا يخل بنفقتهم) (٤)؛ فعن أسهاء بنت أبي بكر الصديق رَحَوَاللّهُ عَنها أنها سألت النبي على فقالت: إن الزُّبير رجل شديد، ويأتيني المسكين، فأتصدق عليه من بيته بغير إذنه، فقال رسول الله على: «ارضَخي ولا توعي فيوعى عليك» (٥). ومعنى «ارضَخي»: أي: أعطي القليل الذي جرت به العادة، «ولا توعي»: لا تدخري المال في الوعاء فيمنعه الله عنك.

<sup>(</sup>١) صحيح: أبو داود (١٦٩٢)، وهو عند مسلم (٩٩٦).

<sup>(</sup>۲) حسن: رواه أبو داود (۱۲۹۱)، والنسائي (٥/ ٦٢)، والحاكم (١/ ١٥)، وصحَّحه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٤٢٥)، مسلم (١٠٢٤)، وأبو داود (١٦٨٥)، والترمذي (٦٧٢)، وابن ماجه (٢٢٩٤).

<sup>(</sup>٤) سبل السلام (ص٦٢٧).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٢٥٩٠)، ومسلم (٢٠٢٩)، والترمذي (١٩٦٠)، والنسائي (٥/ ٧٤).



قال ابن العربي رَحمَهُ الله: (قد اختلف السلف في ذلك؛ فمنهم من أجازه في الشيء اليسير الذي لا يؤبه له ولا يظهر به النقصان، ومنهم من حمله على ما إذا أذن الزوج ولو بطريق الإجمال، وهو اختيار البخاري، ويدل له ما أخرجه مسلم والترمذي عن أبي أمامة قال: قال رسول الله على: «لا تنفق المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه» قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: «ذلك أفضل أموالنا»(١).

ويعارض هذا ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رَضَالِتَهُ عَنهُ أَن رسول الله ﷺ قال: «إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره، فلها نصف أجره» (٢).

ولعله يقال في الجمع بينهما: إن إنفاقها مع إذنه تستحق به الأجر كاملًا، ومع عدم الإذن نصف الأجر، وإن النهي عن إنفاقها من غير إذنه إذا عرفت منه الفقر أو البخل؛ فلا يحلُّ لها الإنفاق إلا بإذنه، بخلاف ما إذا عرفت منه خلاف ذلك جاز لها الإنفاق من غير إذنه ولها نصف أجره...)(٣). قلت: وبناء على ما تقدم من الأحاديث، يمكن أن نخلص إلى ما يلى:

- (أ) لا يجوز للمرأة أن تنفق من مال زوجها إن علمت منه فقرًا أو بخلًا، إلا بإذنه.
- (ب) فإن لم تعلم منه فقرًا ولا بخلاً، جاز لها أن تنفق من غير إذنه، بشرط أن لا تفسد
   ماله، وفي هذه الحالة يكون لها نصف الأجر.
- (ج) فإن أنفقت مع إذنه استحقت الأجر كاملًا. والله أعلم. ويمكن أن يقال: إنها تستحق الأجر كاملًا إذا أنفقت من المال الذي خصَّها زوجها بالتصرف فيه؛ كالطعام، غير مفسدة للنفقة، ولو بغير إذنه مع علمها بأن زوجها لا يعاني فقرًا أو بخلًا.
  - (٥) صدقة المرأة من مالها من غير إذن زوجها:

يجوز للمرأة أن تتصدق من مالها الخاص بها من غير إذن زوجها، وهذا رأي جمهور العلماء، وهو الراجح؛ لما ثبت من تصدق النساء من حليهن بعد أن وعظهن رسول الله عليه،

<sup>(</sup>١) حسن: الترمذي (٦٧٠)، وفي صحيح الجامع (١٧٨٩).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٠٦٦)، ومسلم (١٠٢٦)، وأبو داود (١٦٨٧).

<sup>(</sup>٣) نقلًا عن سبل السلام للصنعاني (٢/ ٦٢٨).



وذلك في حديث ابن عباس<sup>(۱)</sup>، ولما ثبت أن ميمونة رَحَوَلِتَهُ عَهَا أعتقت وليدة لها، ثم أخبرت النبي على بعد ذلك (۲)، وأن أسهاء بنت أبى بكر باعت جارية لها وتصدَّقت بثمنها دون أن تستأذن الزبر زوجها<sup>(۲)</sup>.

قلت: وحمله أهل العلم؛ كالشافعي والخطابي والبيهقي وغيرهم؛ على حسن العشرة والأدب والاختيار (٥).

#### (٦) تستحب الصدقة باليمين:

لقوله ﷺ في السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله يـوم القيامـة: «ورجـل تصـدق بصـدقة فأخفاها؛ حتى لا تعلم شهاله ما أنفقت يمينه»، ولفضل اليمين في الأعهال الصالحة الشريفة، وهذا لا يمنع من جواز الصدقة بالشهال.

(٧) التحذير من المنِّ بالعطية:

قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَى ﴾ [البقرة:٢٦٤].

وعن أبي ذر رَحِّوَاللَّهُ عَنهُ عن النبي عَلَيْ قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم»، قال: فقرأها رسول الله على ثلاث مرار، قال أبو ذر: خابوا وخسروا يا رسول الله، من هم قال: «المسبل، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» (٦).

<sup>(</sup>١) انظر: البخاري (٩٨)، ومسلم (٨٨٤)، وأبو داود (١١٤٢)، والنسائي (٣/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٥٩٢)، ومسلم (٩٩٩).

<sup>(</sup>۳) مسلم (۲۱۸۲)، (۳۵).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٣٥٤٦)، والنسائي (٥/ ٦٥)، والحاكم (٢/ ٤٧)، وصحَّحه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٥) انظر: معالم السنن (٣/ ٨١٦) -هامش سنن أبي داود - السنن الكبرى للبيهقى (٦/ ٦٠)، المحلى (٨/ ٣٠٩).

<sup>(</sup>٦) مسلم (١٠٦)، وأبو داود (٤٠٨٧)، والترمذي (١٢١١)، وابن ماجه (٢٢٠٨).

#### صدقة التطوع



#### (٨) الصدقة من القليل والكثير:

لا يحتقر الله صدقة وإن كانت قليلة؛ فعن عدي بن حاتم رَحَوَلَكَ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رسولَ الله عَلَيْقَ: «اتقوا النار ولو بشق تمرة»(١)، وعن أبي هريرة رَحَوَلَكَ عَنْهُ قال: كان النبي عَلَيْقُ يقول: «يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها، ولو فِرْسِن شاة»(٢).

و «الفِرسن»: هو الظلف، وأصله في البعير، ويطلق على الغنم استعارة.

وكذلك لا يعيب أحد على المتصدق لقلة صدقته، كها لا يرمى بالرياء لكثرتها؛ فعن أبي مسعود رَحِرَالِلَهُ عَنهُ قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نتحامل، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير، فقالوا: مرائي، وجاء رجل فتصدق بصاع، فقالوا: إن الله لغني عن صاع هذا، فنزلت: ﴿ ٱلَّذِينَ يَلُمِزُونَ اللهُ عَنْ مَن المُطَوِّعِينَ مِن ٱلمُقَوِّمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلّا جُهَدَهُمْ فَيَسَتَخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرُ ٱللّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَا مُ أَلِيمُ ﴾ [التوبة: ٧٩] (٣).

ومعنى «نتحامل»: نحمل الأحمال بالأجرة.

#### (٩) الصدقة من المال الطيب:

هي الصدقة التي يرجى لها القبول، وأما المال الحرام فلا يقبل عند الله. قال على الا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول (٤) و «الغلول»: الخيانة والسرقة، والمقصود أخذ الغنيمة قبل أن يقسمها الإمام.

(١٠) الوقف هو: أن يجبس المتصدق أصل الصدقة (أي: يمنع بيعها)، ويجعل ريعها صدقة:

وهو مشروع؛ فعن عبد الله بن عمر رَحَالِتُهُ عَنْهُا أَن عمر بن الخطاب أصاب أرضًا بخيب، فأتى النبي على يستأمره فيها، قال: «إن شئت حبّست أصلها وتصدقت بها». قال: فتصدق بها عمر؛ أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي

<sup>(</sup>١) البخاري (١٤١٧)، ومسلم (١٠١٦)، والنسائي (٥/ ٥٧).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٠١٧)، ومسلم (١٠٣٠)، والترمذي (٥/ ٥٧).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٤١٥)، ومسلم (١٠١٨)، والنسائي (٥٩/٥).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٢٤)، والترمذي، وابن ماجه (٢٧٢).



سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم، غير متمول(١).

#### (١١) يجوز الصدقة عن الميت:

وإن لم يكن أوصى بذلك؛ فعن أنس رَخَالِلَهُ عَنْ أن سعدًا أتى النبي عَلَيْ فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت ولم توص، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: «نعم، وعليك بالماء»(٢)؛ يعنى: الصدقة بالماء.

(١٢) هناك أنواع أخرى من الصدقات؛ فعن أبي موسى الأشعرى عن النبي على قال: «على كل مسلم صدقة» فقالوا: يا نبي الله، فمن لم يجد؟ قال: «يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق» قالوا: فإن لم يجد؟ قال: «فليعمل قالوا: فإن لم يجد؟ قال: «فليعمل بالمعروف، وليمسك عن الشر؛ فإنه له صدقة» (٣).

وعن أبي ذر رَحَالِتُهُ عَلى نفسه"، قلت: يا رسول الله على: «على كل نفس، في كل يوم طلعت فيه الشمس، صدقة على نفسه"، قلت: يا رسول الله: من أين أتصدق وليس لنا أموال؟ قال: «لأن من أبواب الصدقة: التكبير، وسبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، وأستغفر الله، وتأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر، وتعزل الشوكة عن طريق الناس، والعَظْمة والحجر، وتهدي الأعمى، وتسمع الأصم والأبكم حتى يفقه، وتدل المستدل على حاجة له قد علمت مكانها، وتسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان المستغيث، وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف، كل ذلك من أبواب الصدقة منك على نفسك، ولك في جماعك زوجتك أجر"، قال أبو ذر: كيف يكون لي أجر في شهوتي؟ فقال: «أرأيت لو كان لك ولد، فأدرك ورجوت خيره فهات، أكنت تحتسبه؟» قلت: نعم، قال: «فأنت خلقته؟» قال: بل الله خلقه، قال: «فأنت هديته؟»، قال: بل الله هداه، قال: «فأنت

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۷۳۷، ۲۷۳۷)، ومسلم (۱۶۳۰)، وأبو داود (۲۸۷۸)، والترمذي (۲۳۷۵).

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في الأوسط (٨/ ٩١)، وصحَّحه الألباني في الترغيب والترهيب (٩٦١).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٤٤٥)، ومسلم (١٠٠٨)، والنسائي (٥/ ٦٤).

#### صدقة التطوع

ترزقه؟» قال: بل الله يرزقه، قال: «كذلك فضعه في حلاله، وجنبه حرامه، فإن شاء أحياه، وإن شاء أماته، ولك أجر(1).

ومن أنواع الصدقات الصدقة بالماء، والتصدق بالزرع، وإعطاء المنيحة؛ ففي الحديث: «ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا، فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة؛ إلا كان له به صدقة» (٢).

وفي الحديث قال رسول الله ﷺ: «أربعون خصلة، أعلاهن: منيحة العنز؛ ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها، إلا أدخله الله بها الجنة»(٣). و «المنيحة»: الناقة الحلوب؛ يعطيها الرجل لمن يأخذ حلبها ثم يردها إليه بعد ذلك.



<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (٥/ ١٦٨)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٢٥)، وانظر: الصحيحة للألباني (٥٧٥).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٣٢٠)، ومسلم (١٥٥٢)، والترمذي (١٣٨٢).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٦٣١)، وأبو داود (١٦٨٣).

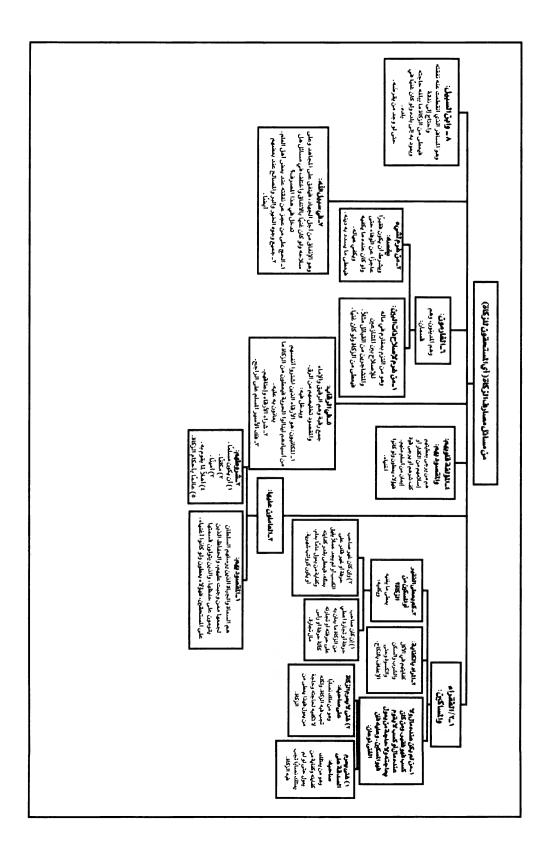



## مصارف الزكاة

قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَنْمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُوَّلَفَةِ فُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ
وَٱلْفَكْرِمِينَ وَفِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾ [النوبة: ٦٠]. فقد عين الله في هذه الآية المستحقين للزكاة، وأنهم ثمانية أصناف، وتفصيلهم على النحو الآي:

#### - الأول والثاني: الفقراء والمساكين:

• اختلف العلماء في التفريق بين الفقير والمسكين، ولا يتسع هذا المختصر لذكر هذا الخلاف؛ إذ كلاهما من أهل الزكاة، خلاصة ذلك أن المحتاج من أجل الفقر والمسكنة هو من لا مال له ولا كسب، وكذلك من له مال وكسب، لكنه لا يسد كفايته وكفاية من يعولهم.

قال الشيخ ابن عثيمين رَحَمَهُ أللهُ: (والمعتبر ليس فقط ما يكفيه للأكل والشرب، والسكنى والكسوة فحسب، بل يشمل حتى الإعفاف؛ أي: النكاح، فلو فرض أن الإنسان محتاج إلى الزواج، وعنده ما يكفيه لأكله وشربه وكسوته ومسكنه، لكن ليس عنده ما يكفيه للمهر، فإننا نعطيه ما يتزوج به ولو كان كثيرًا)(١).

قلت: ويستدل لذلك بها ثبت في "صحيح مسلم" عن أبي هريرة وَخَالِتُهَنّهُ أن النبي على الله على أربع جاءه رجل فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار.. فقال: «على كم تزوجتها؟» قال: على أربع أواق؟ كأنها تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه (٢). فقوله: «ما عندنا ما نعطيك» يدل على أن معروفًا.

<sup>(</sup>١) الشرح الممتع، كتاب الزكاة.

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٤٤).



## من أحكام الغني في الزكاة:

(١) إذا كانت الزكاة للفقراء والمساكين، فهي لا تجوز على الأغنياء، لكن العلماء فرقوا بين الغني الذي لا تجوز الصدقة عليه، وبين الغني الذي يجب أن يؤدي الزكاة. فالثاني معروف؛ وهو الذي ملك نصابًا، وأما الغني الذي تحرم عليه الصدقة، فهو الذي عنده كفايته؛ سواء ملك نصابًا أم لا.

وبناءً على ذلك فقد يملك النصاب ويجب عليه إخراج الزكاة، لكنه في الوقت نفسه لا يكفيه ما يملكه لينفقه على نفسه وعياله، فإنه يجوز في هذه الحالة أن يأخذ من الزكاة ليسد حاجته؛ والدليل على ذلك ما ثبت في حديث قبيصة: «لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة، رجل أصابته فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش، أو سدادًا من عيش..»، وهذا القوام والسداد هو الحاجة، وسيأتي. قال الميموني رَحَمَهُ أللَّهُ: (ذاكرت أبا عبد الله -يعني أحمد بن حنبل - فقلت: قد تكون للرجل الإبل والغنم تجب فيه الزكاة وهو فقير، ويكون له أربعون شاة، وتكون لهم الضبعة لا تكفيه، أفيعطى من الزكاة؟ قال: نعم)(١). وقال ابن حزم رَحَمَهُ اللَّهُ: (من كان له مال مما تجب فيه الصدقة، وهو لا يقوم ما معه بعو لته يعني بحاجته؛ لكثرة عياله أو لغلاء السعر، فهو مسكين يعطى من الصدقة المفروضة، وتؤخذ منه فيها وجبت فيه من ماله)(٢). وعن الحسن رَحَمَهُ اللَّهُ قال: (يعطى من الصدقة الواجبة من له الدار والخادم إذا كان محتاجًا)(٣).

(٢) إذا كان الرجل قادرًا على الاكتساب بها يكفيه ويكفي من يعولهم، فلا يجوز صرف الزكاة إليه، وشرط ذلك: أن يجد العمل الحلال الذي يتكسب به، وأن يكون هذا العمل يليق بمثله وبمروءته ومركزه الاجتهاعي، وأن ينال منه كفايته وكفاية من يعولهم. وعلى ذلك؛ إذا لم يجد العمل الحلال الملائم لمثله والذي يتكسب منه بها يكفيه، حل له الأخذ من الزكاة؛ فعن عبيد الله بن عدي بن الخيار، أن رجلين أخبراه، أنهما أتيا النبي عليه يسألانه من الصدقة، فقلب فيها البصر ورآهما جلدين، فقال: «إن شئتها أعطيتكها، ولا حظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب»(٤).

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى (٢/ ٦٦٤).

<sup>(</sup>٢) المحلي (٦/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: المحلى (٦/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه أبو داود (١٦٣٣)، والنسائي (٥/ ٩٩، ١٠٠)، وأحمد (٥/ ٣٦٢).

#### مصارف الزكــاة



فقوله: «إن شئتها أعطيتكما»؛ لأنه لا يعلم باطن أمرهما؛ فقد يكونان قويين لكنهما غير مكتسبين، لذا وعظهما على الله المنافقة المنافقة

قال النووي رَحَمُهُ اللهُ: (إذا لم يجد الكسوب من يستعمله حلت له الزكاة؛ لأنه عاجز) (١). وقال أيضًا: (والمعتبر كسبٌ يليق بحاله ومروءته، وأما ما لا يليق به فهو كالمعدوم) (٢). وعلى هذا إذا تهيأ له العمل اللائق بمثله، فلا يجوز له أن يستمر في البطالة، ويحرم عليه الأخذ من الصدقة.

(٣) بناء على ما تقدم فقد يكون للرجل مسكن لائق به، ليس فيه إسراف، أو يكون للمرأة حلي تتزين بها في العادة دون ما إسراف عن مستواها، أو يكون له عمل له دخل، أو راتب شهري، أو عقار يجمع منه أجرة، لكن لا يكفيه ذلك كله عن حاجاته وكفايته وكفاية من يعولهم في الوضع الاجتماعي الذي يليق بحاله، فيجوز أن يعطى من الزكاة. قال النووي رَحَمُهُ الله في (المجموع): (إذا كان له عقار ينقص دخله عن كفايته، فهو فقير أو مسكين، فيعطى من الزكاة تمام كفايته، ولا يكلف بيعه) (٣).

قال ابن حزم رَحَمَهُ أللَهُ: (روينا عن الحسن أنه يعطى من الصدقة الواجبة من له الدار والخادم إذا كان محتاجًا، وعن إبراهيم نحو ذلك. وعن سعيد بن جبير: يعطى منها من له الفرس والدار والخادم. وعن مقاتل: يعطى من له العطاء من الديوان وله فرس)(٤).

#### (٤) كم يعطى الفقير من الزكاة؟

لم يحدد الشرع ما نعطيه، لكن المعتبر في ذلك ما يخرجه عن فقره؛ بأن نسد حاجاته، وينال كفايته بالمعروف، دون تحديد لكثرة أو قلة. قال ابن حزم رَحَمُهُ أللَّهُ: (ويعطى من الزكاة الكثير جدًّا والقليل، لا حد في ذلك، إذ لم يوجب الحد في ذلك قرآن ولا سنة)(٥).

<sup>(1)</sup> ILAAO3 (7/191).

<sup>(</sup>Y) المجموع (T/ 190).

<sup>(</sup>٣) المجموع (٦/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: المحلي (٦/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٥) المحل (٦/ ٢٢٣).



وقال الخطابي رَحَمُهُ أَلِنَهُ: (الحد الذي ينتهي إليه العطاء في الصدقة هو الكفاية التي بها قـوام العيش وسداد الخلة؛ وذلك يعتبر في كل إنسان بقدر حاله ومعيشته، وليس فيه حـد معلـوم، يحمل عليه الناس كلهم مع اختلاف أحوالهم)(١).

وقد فصل الأئمة -كالنووي في (المجموع) وغيره من كتب المذاهب- كيفية إعطاء الفقير، ويمكن أن نلخص ما ذكروه فيها يلي:

أ- إن كان الفقير صاحب حرفة أو تجارة، أعطي من المال ما يعان به على حرفته كشراء آلة، أو يعطى رأس مال لتجارة، مهم كان ثمن هذه الآلة؛ ليكون ذلك كفاية لعمره كله، وبهذا ينتقل إلى الغنى؛ فعن عمر بن الخطاب رَضِيَالِلَهُ عَنْهُ قال: «إذا أعطيتم فأغنوا»؛ يعنى من الصدقة (٢).

ب- وأما إن كان الفقير غير محترف، أو غير قادر على الاكتساب من مال حلال لعمل يليق به، أعطي قدر كفايته وكفاية من يعولهم عامًا بعام، حتى يخرج عن حاله. ويمكن إعطاؤه هذا القدر في صورة رواتب شهرية، خاصة إذا كان لا يحسن التدبير. ولا مانع في هذه الحالة أن يعطى ما يدر عليه دخلًا يكفيه؛ كأن يشتري له عقارًا مثلًا يؤجره ويغنيه بسد حاجاته، ونحو هذا.

(٥) أورد الشيخ ابن عثيمين مسألة مهمة فقال: (رجل قادر على التكسب، لكن ليس عنده مال، ويريد أن يتفرغ عن العمل لطلب العلم، قال: فهذا يعطى من الزكاة)<sup>(٣)</sup>. ثم ساق مسألة أخرى فقال: (لو أن رجلًا يستطيع العمل ولكنه يجب العبادة.. فهذا لا نعطيه؛ لأن العبادة نفعها قاصر على العبد، بخلاف العلم)<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) معالم السنن (١/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن حزم (٦/ ٢٢٣)، وأبو عبيد في الأموال (ص٥٦٥).

<sup>(</sup>٣) الشرح الممتع (٦/ ٢٢١ - ٢٢٢).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

#### مصارف الزكــاة



الثالث: العاملون عليها:

• والمقصود بالعاملين عليها: السعاة والجباة الذين يرسلهم السلطان لجمعها ممن وجبت عليهم، وكذلك الذين يقومون بقسمتها عليهم، وكذلك الذين يقومون بقسمتها وتوزيعها على مستحقيها، فهؤلاء يعطون من الزكاة ولو كانوا أغنياء.

#### ملاحظات:

#### (١) يشترط في العامل عليها:

أ- أن يكون مسلمًا على الأرجح؛ لأنها ولاية على المسلمين، فلا توكل إلى غير المسلم.

ب- أن يكون مكلفًا، والمكلف هو البالغ العاقل.

جـ- أن يكون أمينًا.

د- أن يكون أهلًا لما يقوم به.

هـ- أن يكون عالًا بأحكام الزكاة.

(٢) ينبغي للسعاة الذين يجمعون الزكاة أن يأتوا إلى بيت المال بكل ما يأخذونه؛ لقوله ﷺ: «من استعملناه منكم على عمل، فكتم مخيطًا فها فوقه، كان غلولًا يأتي به يوم القيامة» الحديث (١). و «المخيط»: الإبرة، و «الغلول»: الخيانة.

(٣) وأن يكون العطاء بقدر الكفاية؛ فعن المستورد بن شداد رَحَالِلَهُ عَنْ قَالَ: سمعت رسول الله ﷺ: «من كان لنا عاملًا فليكتسب زوجة، فإن لم يكن له خادمٌ فليكتسب خادمًا، فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا»(٢).

-- الرابع: المؤلفة قلوبهم:

(وهم الذين يرجى إسلامهم، أو كف شرهم، أو يرجى بعطيتهم قوة إيهانهم) (٣).

<sup>(</sup>١) مسلم (١٨٣٣)، وأبو داود (٣٥٨١)، وأحمد (٤/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٢٩٤٥)، وأحمد (٤/ ٢٢٩)، وابن خزيمة (٣٣٧٠)، وصحَّحه الشيخ الألباني رَحَمُهُاللَّهُ.

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الممتع (٦/ ٢٢٥).



والمقصود بهذا المصرف: تقوية شوكة الإسلام، والحفاظ على مكانته، ولذلك دخل تحت هذا المصرف أقسام:

- ا فمنهم قوم كفار يرجى بتأليفهم إسلامهم، كما أعطى النبي على صفوان بن أمية إبلاً كثيرة عملة كانت في واد؛ فقال: هذا عطاء من لا يخشى الفقر. وعنه قال: والله لقد أعطاني النبى على وإنه لأبغض الناس إلى، فها زال يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلى (١).
  - ٢ من يُرجى كف شره عن المسلمين وعن أموالهم وأعراضهم.
- ٣ من يُرجى بإعطائه قوة إيهانه. قال الشيخ ابن عثيمين رَحَمُهُ اللَّهُ: (والعلة أنه إذا كان يعطى لحفظ البدن وحياته، فإعطاؤه لحفظ الدين وحياته من باب أولى) (٢). ويدخل في هذا القسم من أسلم من يهودي أو نصراني.

سئل الزهري عن «المؤلفة قلوبهم»، فقال: من أسلم من يهودي أو نصراني، قيل: وإن كان غنيًّا؟ قال: «وإن كان غنيًّا»<sup>(٣)</sup>.

واعلم أن هذا المصرف، وتقدير ما يعطاه يرجع إلى ولي الأمر؛ فقد يرى الإعطاء في وقت يحتاج فيه إلى ذلك، وقد يرى المنع؛ لعزة الإسلام وقوته وعدم احتياجه إلى هؤلاء المؤلفة قلوبهم.

ولذا ففي زماننا هذا نحتاج إلى تحقيق هذا المصرف لتأليف قلوب من يدخلون في الإسلام، أو كف من هو شرعلى المسلمين، أو حماية الأقليات المسلمة في البلاد الفقيرة وتثبيت قلوبهم على الدين، ونحو هذا مما نحن في حاجة إليه في هذا الزمان الذي تكالب علينا فيه الأعداء.

#### -- الخامس: في الرقاب:

• الرقاب: جمع رقبة؛ وهم العبيد والإماء. والمقصود بقوله تعالى: ﴿وَفِي ٱلرِّقَابِ ﴾ أي: تحريرهم، وليس معنى الآية أن نعطي العبيد مالًا، إنها المقصود تخليصهم من الرق، ويدخل في هذا المصرف:

<sup>(</sup>١) الترمذي (٦٦٦)، وأحمد (٣/ ٤٠١)، وابن حبان (٤٨٢٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الممتع (٦/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة (٣/ ٢٢٣).

#### مصارف الزكـاة



- (۱) المكاتبون؛ أي: الذين اشتروا أنفسهم من أسيادهم لينالوا الحرية مقابل مال يدفعونه على أقساط، فيعان هؤلاء بدفع هذه الأقساط؛ سواء أعطيناه بيده ليوفي سيده، أو أعطينا سيده قضاء عنه، سواء علم العبد بها دفع له أو لم يعلم (۱).
- (٢) شراء الأرقاء وإعتاقهم؛ لشمول الآية ﴿وَفِي ٱلرِّقَابِ ﴾، ويكون ولاؤه (٢) لبيت مال المسلمين، لا لمن أعتق.
- (٣) الراجح كذلك فك الأسير المسلم؛ لأنه إذا جاز فك العبودية، ففك الأسر أولى؛ لأنه في عنة أشد، ولأن في ذلك دفعًا لحاجته لفكاك أسره.

#### → السادس: الغارمون:

الغارمون: جمع غارم؛ وهو من لحقه الغرم أي: الإلزام بالمال، وهو المدين، وأما صاحب
 المال فيقال عنه: الغريم أو الدائن.

#### والغارم نوعان:

الأول: الغارم لإصلاح ذات البين:

وهو الذي يصلح بين القبائل المتشاجرة، ويلتزم في ذمته مالًا عوضًا عها بينهم؛ فهؤلاء يعطون من مال الزكاة ولو كانوا أغنياء؛ فعن قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحمَّلتُ حَمَالة، فأتيت رسولَ الله عَلَيْ أسأله فيها، فقال: «أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها»، ثم قال: «يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمَّل حمالة؛ فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله؛ فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش – ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوى الحجا من قومه:

<sup>(</sup>۱) الملاحظ أن الآية أوردت أربعة من المصارف لتمليك المال، وفيهم يقول تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِكِينِ وَٱلْمَرْعِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُوَّلَفَةِ فُلُوبُهُمْ ﴾ [النوبة: ٦٠] ثم ذكرت الأربعة الآخرين بـ(في) الدالة على الظرفية، وهذا دليل على أن المال يعطى لمصالحهم لا للتمليك، ولذلك إذا لم ينفق المال فيها خصص له جاز أن يؤخذ منهم، بخلاف الأولين فالمال صار ملكًا لهم يتصرفون فيه كيفها شاءوا.

 <sup>(</sup>۲) والمقصود بالولاء أنه إذا مات بعد ذلك، وترك مالاً، وليس له ورثة؛ فالمال لبيت المال، بخلاف ما لـو
 أعتق رجلًا من ماله؛ فإنه يرثه ويكون الولاء له.



لقد أصابت فلانًا فاقة؛ فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش -أو قال: سدادًا من عيش - في سواهن من المسألة يا قبيصة سحت، يأكلها صاحبها سحتًا»(١).

و «الحمالة»: ما يتحمله الإنسان ويلتزمه في ذمته للإصلاح بين الناس. و «السداد» بكسر السين: ما تسد به الحاجة والحلة. و «القوام»: ما تقوم به حاجته ويستغني به. و «الجائحة»: ما اجتاح المال فأتلفه إتلافًا ظاهرًا؛ كالسيل والحريق. «من ذوي الحجا»: أي: أصحاب العقول، و «الفاقة»: الفقر. و «السحت»: الحرام، ويسمى سحتًا؛ لأنه يمحق صاحبه.

#### الثانى: الغارم لنفسه:

أي: الذي استدان لشيء يخصه؛ كأن يستدين لنفقة، أو أثاث، أو علاج، أو كسوة، أو زواج، أو نحو ذلك. ويدخل تحت هذا القسم أيضًا: من نزلت بهم كوارث اجتاحت مالهم؛ كحريق أو سيل أو هدم؛ فعن مجاهد قال: (ثلاثة من الغارمين: رجل ذهب السيل بهاله، ورجل أصابه حريق فذهب بهاله، ورجل له عيال وليس له مال، فهو يدان وينفق على عياله)(٢). وقد تقدم هذا في حديث قبيصة: «ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله...» الحديث.

#### ويشترط لهذا القسم شرطان:

(۱) أن يكون فقيرًا لا يقدر على قضاء دينه من مال نقد أو عروض عنده، فإن كان يقدر على سداد بعض الدين أعين على الباقي. والمقصود بالفقر العجز عن الوفاء، وإن كان عنده ما يكفيه ويكفي عياله، أو كان عنده تجارة يتجر بها مثلًا تكفيه وتكفي من يعولهم، ولا يبقى معه ما يوفي به دينه؛ فهذا يقضى عنه من مال الزكاة أيضًا.

(٢) أن يكون استدان في غير معصية، فلا يعان إذا كان دينه في معصية، إلا إن تاب وظهر عليه صدق توبته. ويدخل في هذا المعنى -أي: الذي لا يعطى من الزّكاة - من استدان للمباح إلى حد الإسراف؛ لأن الله يقول: ﴿وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلَا تُشْرِبُواْ وَلَا تُشْرِبُواْ وَالْمَرْبُواْ وَلَا تُشْرِبُواْ وَالْمَراف؟ والأعراف؟ إلى الله يقول: ﴿وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلَا تُشْرِبُواْ وَالْمَراف؟ والأعراف؟ إلى الله يقول: ﴿ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلَا تُشْرِبُواْ وَالْمَراف؟ إلى على الله يقول: ﴿ وَكُلُواْ وَالْمَرْبُواْ وَلَا تُشْرِبُواْ وَالله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله يقول: ﴿ وَكُلُواْ وَالله عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى

هذا ولا يشترط إعطاء المدين دينه، بل يجوز إعطاؤه لقضاء دينه، ويجوز إعطاء الغريم (الدائن) حقه، خاصة إذا خشينا أن يفسد المدين ما نعطيه ولا يقضى ما عليه.

<sup>(</sup>١) مسلم (١٠٤٤)، وأبو داود (١٦٤٠)، والنسائي (٥/ ٨٨) كتاب الزكاة باب من تحل له المسألة.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الطبري. (١٤/ ٣١٨ بنحوه).



#### - السابع: في سبيل الله:

♦ والمقصود به: الإنفاق من أجل الجهاد، فينفق على المجاهدين وعلى أسلحتهم ولو كانوا أغنياء، فيدخل في هذا المصرف شراء الذخيرة والأسلحة، وإقامة المطارات الحربية، والنفقة على من يدل على الأعداء، وهذا مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة، إلا أن الشافعية والحنابلة اشترطوا أن يكون المجاهدون من المتطوعين الذين لا راتب لهم من بيت المال (خزانة الدولة).

وأما الحنفية فقد توسعوا في قوله: ﴿فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ فأجازوا الإنفاق في جميع مصالح الخير والبر. وذهب الإمام أحمد والحسن وإسحاق إلى أن الحج من سبيل الله، وهذا ما ذهب إليه ابن عمر وابن عباس رَضَّ لِللهُ عَنْهُمُ ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ فإنه قال: (ومن لم يحج حجة الإسلام وهو فقير، أعطي ما يحج به)(١).

قلت: هذا من حيث الجواز، ولكن على المزكي أن يراعى الأحوال والمصالح؛ فقد يكون إخراج الزكاة لعدة فقراء هم في مسيس الحاجة لسد جوعتهم أنفع من إخراجها لفقير واحد يحج بها، مع أنه لا يؤاخذ؛ لأنه غير مستطيع.

وبناءً على هذا القول؛ فلا يصح إخراج الزّكاة في بناء المساجد، وإصلاح الطرق وطباعة الكتب، بل يكون الإنفاق في ذلك من وجوه أخرى؛ كالوقف والهبة والوصية وغير ذلك.

وتقدم أن مذهب الحنفية: جواز إخراج الزكاة في جميع وجوه البر والخير، وقد أفتى كثير من العلماء في عصرنا بجواز إخراج الزكاة للمراكز الإسلامية التي تقوم بنشر الدعوة لمواجهة تيارات الكفر والإلحاد، وذلك بإقامة هذه المراكز وطباعة الكتب ونشرها، ونحو ذلك مما ينفع الإسلام، وجعلوا هذا كله في معنى ﴿ فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴾، وحمل كثير منهم قوله تعالى ﴿ فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴾ على المصالح العامة التي لا ملك فيها لأحد، والتي لا يختص بالانتفاع بها أحد، فملكها لله، ومنفعتها لخلق الله (٢).

<sup>(</sup>١) الاختيارات الفقهية (ص١٨٨).

<sup>(</sup>٢) راجع في ذلك: الروضة الندية لصديق حسن خان، ومحاسن التأويل للقاسمي، وتفسير المتار لمحمد رشيد رضا، والإسلام عقيدة وشريعة لشلتوت، وفتاوي شرعية لمخلوف.



#### -- الثامن: ابن السبيل:

♦ وهو المسافر الذي انقطعت عنه نفقته؛ بأن ضاعت أو نفدت، واحتاج إلى نفقة، فهذا
 يعطى من الزّكاة بقدر ما يوصله إلى حاجته ويعود لبلده، حتى لو كان غنيًّا وله مال في بلده.

قال ابن زيد رَحِمَهُ اللَّهُ: (ابن السبيل: المسافر، سواء كان غنيًّا أو فقيرًا، إذا أصيبت نفقته، أو فقدت، أو أصابها شيء، أو لم يكن معه شيء، فحقه واجب)(١).

#### أحكام ابن السبيل:

- (١) أنه إن كان مجتازًا في طريق، ولو كان في ذهاب لمقصد ما، ثم احتاج قبل أن يقضي حاجته، فإنه يعطى ما يعان به على قضاء حاجته، ثم عودته إلى بلده.
- (٢) أنه يشترط في ذلك أن يكون السفر مشروعًا أو مباحًا، وأما إن كان لمعصية فإنه يـؤمر بالتوبة، فإن تاب أعطى لبقية سفره المباح.
- (٣) اختلفوا في الذي يريد أن ينشئ سفرًا، هل يعطى أم لا؟ فيرى الشافعية جواز إعطائه، ويسرى الآخرون أنه لا يعطى؛ لأنه لا يطلق ابن السبيل إلا على الغريب. وهذا الأخير هو الصواب، لكن الأول قد يعطى من سهم الفقراء والمساكين؛ خاصة إذا كان سفره لمنفعة عامة.
- (٤) الراجح إعطاء ابن السبيل من مال الزّكاة، حتى لو وجد من يقرضه؛ كما قال ابن العربي، والقرطبي: (وليس يلزم أن يدخل تحت مِنَّة أحد، وقد وجد مِنَّة الله ونعمته)(٢).

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري (١٤/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن لابن العربي (ص٩٥٨)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٨/ ١٨٧).

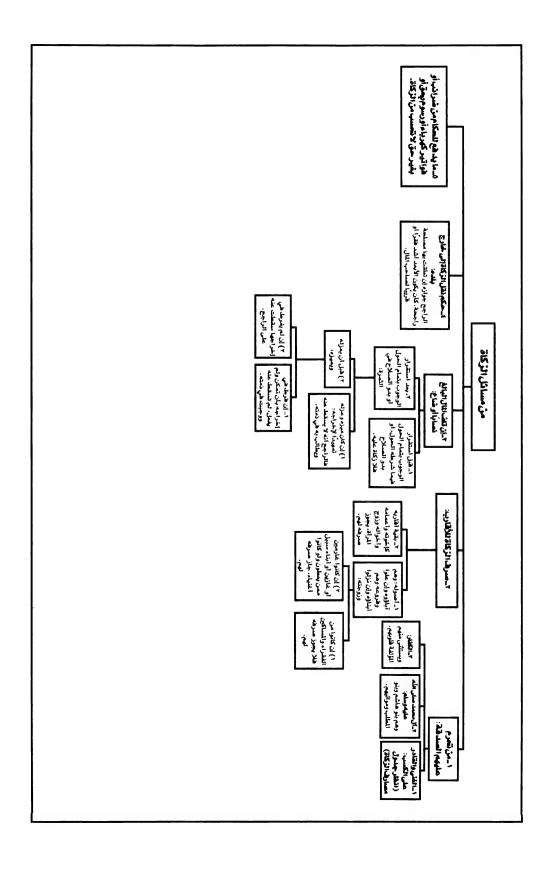



\_\_\_ من تحرم عليهم الصدقة:

هناك أصناف من الناس لا يجوز إعطاؤهم من الصدقة، وهم:

#### (١) الأغنياء:

فالغني يحرم أخذه للصدقة؛ لقوله ﷺ: «لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مِرَّة سَوِيًّ»(١). والمقصود بالغني: من عنده ما يكفيه ويكفي من يعولهم من مسكن وملبس ومأكل ونحو ذلك، ولا يشترط أن يملك النصاب إذا كان لا يكفيه، وقد تقدم الكلام على ذلك في مسألة الفقراء والمساكين.

## ويضاف لأحكام الغني في الزكاة:

أ- المرأة الفقيرة إذا كان زوجها غنيًّا فلا يحل الصدقة عليها؛ لأنها تغتني بغناه، فكفايتها على نفقته، وكذا أولاده الذين تحت رعايته ونفقته. قال الشيخ ابن عثيمين رَحمَهُ اللَّهُ: (إذا كانت تحت غنى، لكنه من أبخل الناس، فتعطى من الزّكاة؛ لأنها فقيرة)(٢).

ب- الأغنياء الذين يباح لهم الأخذ من الصدقة هم من استثنوا بها ثبت في الحديث عن أي سعيد الخدري رَحَوَلِتُهُ عَنهُ قال: قال رسول الله عَلَيْ: «لا تحل الصدقة لغني، إلا لخمسة: العامل عليها، أو رجل اشتراها بهاله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تُصُدق عليه بها فأهدى منها لغني»(٣). في قوله: «أو رجل اشتراها بهاله» دليل على أنه يجوز لمستحق الزّكاة أن يتجر بها بعد أخذها وتملكها، ويجوز الشراء منه ولو كان المشتري غنيًا، إلا أنه يكره لمن تصدق بها أن يشتريها من الفقير؛ لما ثبت عن ابن عمر وَحَلِيَهُ عَنهُ أن عمر حمل على فرس في سبيل الله - ثم رآها تباع، فأراد أن يشتريها، فسأل النبي سبيل الله - وفي لفظ: تصدق بفرس في سبيل الله - ثم رآها تباع، فأراد أن يشتريها، فسأل النبي فقال: «لا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم؛ فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه».

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه أبو داود (١٦٣٣)، والترمذي (٦٥٢)، والنسائي (٥/ ٩٩)، وابن ماجه (١٨٣٩).

<sup>(</sup>٢) الشرح الممتع (٦/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أبو داود (١٦٣٥)، وابن ماجه (١٨٤١).

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٤٩٠، ٢٦٣٦)، ومسلم (١٦٢٠)، وأبو داود (١٥٩٣)، والترمذي (٦٦٨).

#### مصارف الزكياة



#### (٢) القادر المكتسب:

وذلك لما تقدم في الحديث: «ولا لذي مِرَّة سوي»، إلا أن يكون معذورًا بأن لا يجد عملًا يكفيه ويكفى من يعولهم، وأن يكون هذا العمل مما يتناسب معه.

وقد تقدم بيان ذلك وشـروطه في مصـرف الزّكاة للفقراء والمساكين.

#### (٣) آل النبي محمد ﷺ ومواليهم:

والمقصود بآله: من تحرم عليهم الصدقة؛ وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب. لكنهم يأخذون من خمس الفيء؛ وذلك لما ثبت في «صحيح مسلم» أن النبي على قال لعمه العباس حين سأله الزّكاة: «إنها لا تحل لآل محمد، إنها هي أوساخ الناس»(١).

وعن أبي هريرة رَحَوَالِلَهُ عَنْهُ قال: أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة، فجعلها في فيه، فقال رسول الله ﷺ: «كِخْ كِخْ، ارم بها؛ أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟»(٢). و «كِخْ»: كلمة تقال لردع الصبي عند تناوله ما يستقذر.

وأما تحريم الصدقة على مواليهم؛ فذلك لقوله ﷺ: «إن مولى القوم من أنفسهم، وإنا لا تحل لنا الصدقة» (٣).

## (٤) يحرم إعطاء الزّكاة للكفرة:

وذلك لقوله على: «... فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة؛ تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم »(٤). والمراد: أغنياء وفقراء المسلمين.

قال ابن قدامة رَحِمَهُ اللهُ: (لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في أن زكاة الأموال لا تعطى الكافر ولا مشرك)(٥).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۰۷۲)، وأبو داود (۲۹۸۵).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٤٩١) (٣٠٧٣)، ومسلم (١٠٦٩)، وأبو داود (١٦٥١).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أبو داود (١٦٥٠)، والترمذي (٦٥٧)، والنسائي (٥/ ١٠٧)، وأحمد (٦/ ٣٩٠).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه (١/ ٧١٨).

<sup>(</sup>٥) المغنى (٢/ ١٧ ٥).



قلت: ويستثنى من ذلك: المؤلفة قلوبهم كها تقدم، إلا أنه يجوز إعطاء غير المسلمين من الصدقات النافلة غير المفروضة؛ لقوله على: «تصدقوا على أهل الأديان»(١)، ولحديث أسماء حين قدمت عليها أمها وهي مشركة، وأن النبي على قال لها: «صِلِي أمك»(٢).

\_\_ مسائل متعلقة بالزّكاة:

(١) هل يجوز للمرأة أن تعطى زكاتها لزوجها؟

عن أبي سعيد الخدري رَحَوَلِكَهُ قال: إن زينب امرأة ابن مسعود قالت: يا رسول الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حُليٌّ لي، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي عَلَيْ: «صدق ابن مسعود؛ زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم» (٣). فيه دليل على جواز إعطاء الزوجة لزوجها صدقتها؛ سواء كانت واجبة أو تطوعا؛ لأن النبي عَلَيْهُ لم يستفصل؛ فدل ذلك على العموم. قال ابن حجر رَحَمُهُ اللهُ: (استدل بهذا الحديث على جواز دفع المرأة زكاتها إلى زوجها، وهو قول الشافعي والثوري وصاحبي أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك وعن أحمد)(٤).

قلت: وهناك أقوال أخرى، وما ذكر أرجحها، بل إن الصدقة على زوجها أفضل من صدقتها على غيره؛ لما رواه البخاري ومسلم عن زينب امرأة عبد الله أنها قالت لبلال: سل النبي على أي أيجزئ عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري؟ فقال النبي على النبي على أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري؟ فقال النبي المولما: أجران؛ أجر القرابة وأجر الصدقة» وهذا الحديث أوضح في صدقة الواجب لقولها: «أيجزئ عني»، ولقوله: «وأجر الصدقة»؛ إذ الصدقة عند الإطلاق تتبادر إلى الواجبة. ودلالة السياق تدل على أن المراد الزكاة.

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة (٣/ ١٧٧)، وحسَّنه الألباني في الصحيحة بشواهده (٢٧٦٦).

<sup>(</sup>٢) البخاري (۲۲۲۰)، ومسلم (۱۰۰۳)، وأبو داود (۱۶۲۸).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٤٦٢)، (١٤٦٦)، ومسلم (١٠٠٠) من حديث زينب امرأة عبد الله.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٣/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٥) البخاري (١٤٦٦)، ومسلم (١٠٠٠)، وابن ماجه (١٨٣٤).

#### مصارف الزكياة



## (٢) حكم صرف الزّكاة إلى الأبوين والأولاد والزوجة:

لا يجوز للزوج أن يخرج زكاته لزوجته؛ لأن نفقتها واجبة عليه فتستغني بـ ه عـن الزّكـاة، وكذلك الحال بالنسبة للأبوين والأولاد. وقد حكى ابـن المنـذر الإجمـاع عـلى عـدم جـواز صـرف الزّكاة لهما، وكذا سائر الأصول والفصول؛ يعنى آباءه وأبناءه.

وأما الصدقة على سائر الأقارب؛ كالإخوة والأخوات والأعمام والأخوال، فإنه يجوز دفع الزّكاة إليهم إذا كانوا مستحقين لذلك، بل صلتهم بالصدقة أفضل من الصدقة على غيرهم؛ عن سلمان بن عامر رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القربى ثنتان: صلة وصدقة» (١).

## مسائل في الزكاة على الأصول والفروع:

\* يجوز إعطاء الأصول والفروع (أي: الآباء وإن علوا والأبناء وإن سفلوا) إذا كانوا غارمين، أو غازين في سبيل الله، أو أبناء سبيل؛ لأنهم يستحقون الصرف في هذه الحالة لوصف لا تأثير للقرابة فيه؛ إذ لا يلزمه تجهيزه للغزو، أو قضاء ديونه، أو نحو ذلك.

\* تقدم أنه لا يجوز أن يعطي الأصول والفروع من زكاة ماله، والعلة في ذلك أن النفقة واجبة عليه لهم، فلو أعطاهم من الزكاة فكأنه أعطى نفسه، فهو في حقيقة الأمر لم يخرج الزكاة.

\* إذا أعطى زكاته لولي الأمر، أو لوكيل عنه، ثم قام الولي أو الوكيل بتوزيعها على الفقراء، فوقعت في يد من تلزمه نفقته فإن ذلك لا يضره؛ فعن معن بن يزيد رَحِّاللَّهُ عَنهُ قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها، فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها، فأتيته بها، فقال: والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول الله ﷺ، فقال: «لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن» (٢).

#### (٣) إعطاء الصدقة للصالحين:

لا يجوز إعطاء الزّكاة للكفار المحاربين؛ لقوله على عن الصدقة: «فترد في فقرائهم» أي فقراء المسلمين. وأما أهل الذمة؛ فإنهم لا يعطون من زكاة الأموال

<sup>(</sup>١) حسن: رواه أحمد (٤/ ١٧)، والنسائي (٥/ ٩٢)، وابن ماجه (١٨٤٤).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٤٢٢)، وأحمد (٣/ ٤٧٠).



على الراجح من أقوال أهل العلم، لكن يجوز إعطاؤهم من الصدقات ونحوها من أنواع التبرعات.

وينبغي أن يتحرى المزكي بزكاته أهل الصلاح والعلم؛ لكي يستعينوا بها على طاعة الله وطلب العلم. ولا يعطيها لمن علم أنه يستعين بها على فسق أو معصية؛ سدًّا للذريعة.

فإن كان مستور الحال لا يعلم فسقه من صلاحه، فلا مانع من صرف الصدقة إليه؛ إذ الأصل تقدير الصلاح وسلامة الحال، وكذلك إن علم فسقه لكن يؤلف قلوبهم بالعطاء، فلا مانع من ذلك؛ فقد جعل الله في أسهم الزّكاة سهم المؤلفة قلوبهم، وأما إذا كان العطاء لا يؤلف قلبه ولا يرده عن فسقه فلا يُعطى. قال ابن تيمية وَحَمَّهُ اللهُ: (ينبغي للإنسان أن يتحرى بها المستحقين؛ من الفقراء والمساكين والغارمين وغيرهم من أهل الدين، المتبعين للشريعة، فمن أظهر بدعة أو فجورًا فإنه يستحق العقوبة بالهجر وغيره والاستتابة، فكيف يعان على ذلك!)(١)، وقال أيضًا: (فمن لا يصلي من أهل الحاجات، لا يعطى شيئًا حتى يتوب، ويلتزم أداء الصلاة)(١).

## (٤) ما الحكم إن اجتهد في إعطاء الزّكاة، فوقعت في غير مستحقها؟

عن أبي هريرة رَضَيَّكَ أن رسول الله عَلَيْ قال: «قال رجل: لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تُصُدِّق الليلة على سارق، فقال: اللهم لك الحمد، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية، فقال: اللهم لك الحمد على زانية! لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني، فقال: اللهم لك الحمد، على سارق، وعلى في يد غني، فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق؛ فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية؛ فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني؛ فلعله أن يعتبر فينفق عما أعطاه الله»(٣). في هذا الحديث ما يدل على قبول صدقة المخطئ في صدقته، لكن هل هذا يجزئ عن الفرض أو لا؟

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۲۵/ ۸۷).

<sup>(</sup>٢) الاختيارات الفقهية (ص٦١).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٤٢١)، ومسلم (١٠٢٢)، والنسائي (٥/ ٥٥)، وأحمد (٢/ ٣٢٢).

#### مصارف الزكاة

اختلفت آراء العلماء في ذلك؛ فذهب أبو حنيفة، ومحمد، والحسن، وأبو عبيدة إلى أنه يجزئه ما دفعه ولا يطالب بدفع زكاة أخرى.

وذهب مالك، والشافعي، وأبو يوسف، والثوري، وابن المنذر إلى أنه لا يجزئه دفع الزّكاة إلى من لا يستحقها إذا تبين خطؤه، وعليه أن يدفعها مرة أخرى إلى أهلها.

ومذهب أحمد أنه إن أعطى الزّكاة لمن «يظنه فقيرًا» فبان غنيًا ففيه روايتان كالقولين السابقين. وإن كان «عبدًا أو كافرًا أو هاشميًا» لا يجزئه ذلك وعليه أن يعيدها؛ لأنه يتعذر معرفة الفقير بخلاف من ذكر.

والأرجح في هذه الأقوال أنه إذا تحرّى دفع الزّكاة إلى مستحقيها فأخطأ فهو معذور ولا إعادة عليه؛ لأن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها، وأما إن كان خطؤه إهمالًا منه وعدم تحرّ، فالزّكاة لم تقع موقعها وعليه الإعادة، والله أعلم.

(٥) إذا سأل سائل ورأيناه جلدًا، فهل نعطيه من الزّكاة؟

قال الشيخ ابن عثيمين رَحَمُهُ اللهُ: (عظه أَوِلًا.. كما فعل النبي ﷺ عندما سأله رجلانِ ورآهما جلدين: «إن شئتها أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب»).

(٦) هل نخبر الشخص إذا أعطيناه بأن هذه زكاة؟

الأرجح عدم إخباره، قال ابن قدامة في «المغني»: (وإذا دفع الزّكاة إلى من يظنه فقيرًا لم يحتج إلى إعلامه أنها زكاة، قال الحسن: أتريد أن تقرعه؟! لا تخبره، وقال أحمد بن الحسن: قلت لأحمد: يدفع الرجل الزّكاة إلى الرجل فيقول: هذا من الزّكاة أو يسكت؟ قال: ولم يبكته بهذا القول؟ يعطيه ويسكت، ما حاجته إلى أن يقرعه!)(١).

(٧) هل الزّكاة متعلقة بالذمة أو بأصل المال؟

ومعنى هذا السؤال: هل يجب عليه إخراج الزّكاة من نفس المال الذي عنده، أو يجوز أن يخرج غيره من جنسه؟

<sup>(</sup>١) المغنى (٢/ ٦٤٧).



لا خلاف أنه من وجبت عليه زكاة قمح، أو شعير، أو ذهب، أو غير ذلك؛ أنه يجوز أن يخرج من غير هذا القمح، أو هذا الشعير، أو هذا الذهب، وعلى هذا فالراجح أن الزّكاة تجب في الذمة لا في عين المال.

ويتفرع على هذا: إذا قلنا إن الزكاة متعلقة بالذمة؛ أنه لو ملك نصابًا من الزّكاة، ولم يـؤد زكاته أكثر من حول، ولم ينقص المال عن النّصاب؛ فإنه يجب عليه الزّكاة لكل سنة ملك فيها المال على جميع المال. وأما إذا قلنا بأن الزّكاة في عين المال، فالزّكاة تجب عليه على ما يملكه من النّصاب في السنة الأولى، ثم تخصم قيمة الزّكاة من عين المال، حتى يصل المال إلى أقل من النّصاب ثم لا يجب عليه الزّكاة.

مثال: لو فرض أنه يملك مائتى درهم، وامتنع عن الزّكاة خمس سنوات فعلى القول الأول (وهو الراجح) يجب عليه زكاة خمس سنوات فتضرب الخمس في قيمة الزّكاة كل سنة وهى خمسة دراهم (٥ x ٥) = ٢٥ درهما.

وعلى القول الثاني تحسب زكاة السنة الأولى خمسة دراهم، ثم تخصم من المجموع ٢٠٠- ٥ = ١٩٥ درهمًا، فلا يجب عليه زكاة السنوات الأربع الأخرى؛ لأن المال نقص عن النّصاب، وفي كل سنة نخصم من المال مقدار الزكاة التي دفعت وهكدا.

(٨) هلاك المال بعد وجوب الزّكاة وقبل الأداء:

إذا استقر وجوب زكاة المال، فتلف المال قبل أن يؤديه؛ فقد اختلفت آراء العلماء:

أ- فيرى ابن حزم أن الزّكاة واجبة في ذمته يجب عليه أداؤها، وهذا مشهور مذهب أحمد. ب وفرَّق الحنفية بين أن يكون تلف المال بتعد منه أو بدون تعد؛ ففي الحالة الأولى يجسب عليه الزّكاة، وفي الحالة الثانية تسقط، وهو ما رجحه ابن قدامة في (المغني)، قال رَحَمُهُ اللَّهُ: (والصحيح -إن شاء الله - أن الزّكاة تسقط بتلف المال إذا لم يفرط في الأداء)(١)، ثم شرح معنى التفريط فقال: (ومعنى التفريط أن يتمكن من إخراجها فلا يخرجها، وإن لم يتمكن من إخراجها فليس

<sup>(</sup>١) المغني (٢/ ٥٣٩).

#### مصارف الزكاة



بمفرط؛ سواء كان ذلك لعدم المستحق، أو لبعد المال عنه، أو لكون الفرض لا يو جد في المال، ويحتاج إلى شرائه، فلم يجد ما يشتريه، أو كان في طلب الشراء، أو نحو ذلك)(١).

#### (٩) ضياع الزّكاة بعد عزلها:

لو أخرج الزّكاة، وعزلها عن المال، ثم تلفت أو ضاعت، فالراجح أنه يطالب بإخراج غيرها؛ لأنها في ذمته، وهذا مذهب جمهور العلماء وهو مذهب ابن حزم الظاهري؛ قال: لأنها في ذمته يوصلها إلى من أمره الله تعالى بإيصالها إليه. قال: فهي دين عليه، لا أمانة عنده، والدين مؤدى على كل حال. ثم ساق عن الحسن البصري وأصحاب المغيرة وحماد والحكم وإبراهيم النخعي أنهم اتفقوا فيمن أخرج زكاة ماله فضاعت أنها لا تجزئ عنه وعليه إخراجها ثانية. وعن عطاء: أنها تجزئ عنه.

## (١٠) إذا هلك المال في أثناء الحول:

وذلك بأن يتلف المال، أو يغصبه غاصب، أو يحال بينه وبينه، فلا زكاة عليه؛ لأنه غير قادر على أداء الزّكاة من نفس المال المغصوب أو المتلف أو المنتزع منه، ولأنه لو كلف إخراج زكاته لكان فيه من الحرج الذي قد أسقطه الله تعالى بقوله: ﴿وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُرُ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾.

## (١١) إذا لم تف الزّكاة بحاجة الفقراء:

إذا لم تف الزّكاة بحاجة الفقراء وجب على الأغنياء القيام للفقراء بها لا بد لهم منه؛ قال ابن حزم رَحَمُ اللهُ: (وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم، ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات بهم، ولا في سائر أموال المسلمين، فيقام لهم بها يأكلون من القوت الذي لا بد منه، ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك، وبمسكن يكنهم من المطر والصيف والشمس وعيون المارة) (٢). ثم ساق الأدلة على ذلك؛ منها قوله على الأطعموا الجائع، وفكوا العاني (٣) أي: الأسير. ومنها عن أبي سعيد الخدري رَحَاللهُ عَنهُ أن

<sup>(</sup>١) المغنى (٢/ ٥٠٩).

<sup>(</sup>٢) المحلي (٦/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٥٣٧٣)، وأبو داود (٣١٠٥).



رسول الله على من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له» (١)، قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحدنا في فضل.

#### (١٢) الزّكاة من الديون في التركة:

إذا مات الإنسان وعليه زكاة لم يؤدها، أديت من ماله قبل أن تقسم التركة، وهي مقدمة على الوصية كبقية الديون.

(١٣) هل يجوز تأخير الزّكاة عن وقتها؟

الأصل أنه يجب إخراج الزّكاة على الفور، ولكن يجوز تأخيرها إن كان هناك عذر، أو ضرر. مثال العذر: أن يكون ماله غائبًا لا يتمكن من إخراج زكاته.

ومثال الضرر: أن يكون بين الفقراء لصوص، لو علموا أنه يخرج زكاة لعلموا أنه صاحب مال، فسطوا عليه.

وهل يجوز تأخيرها إن كان في التأخير مصلحة ولم يكن فيه ضرر؟

قال الشيخ ابن عثيمين رَحَمَهُ اللَّهُ: (الجواب: نعم... لكن بشرط أن يفرزها عن ماله، أو أن يكتب وثيقة يقول فيها: إن زكاته تحل في رمضان -أي: مثلًا- ولكنه أخرها إلى الشتاء - أي: مثلًا- من أجل مصلحة الفقراء؛ حتى يكون ورثته على علم بذلك)(٢).

#### (١٤) تقديم الزّكاة:

يجوز تقديم الزّكاة عن وقت أدائها لحول أو حولين، وذلك مشروط بأن يكون قد ملك النّصاب، ودليل الجواز ما ثبت عن علي رَضَالِكَ عَنهُ أن النبي عَلَيْ «تعجّل من العباس صدقة سنتين» (٣). وأما إذا لم يملك النّصاب، ثم رأى أن يخرج زكاة تقديرًا منه أنه سيملك النّصاب في المستقبل فإن ذلك لا يجزئ.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۷۲۸)، وأبو داود (۱۶۶۳).

<sup>(</sup>٢) الشرح الممتع (٦/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٣) حسَّنه الالباني: رواه أبو داود (١٦٢٤)، والترمذي (٦٧٧)، وابن ماجه (١٧٩٥).

#### مصارف الزكــاة



(١٥) الأفضل توزيع الزّكاة على الأصناف الثهانية المذكورين في الآية، لكنه لو اقتصر على بعضهم فإن الزّكاة تكون صحيحة أيضًا، وهذا مذهب الحنابلة، والمالكية، والحنفية، أما الشافعية فرأوا توزيعها على الأصناف بالتساوي، وبشرط أن تقع في كل صنف لثلاثة على الأقل، والقول الأول أرجح. والله أعلم.

(١٦) تجب النية عند إخراج الزّكاة، بأن ينوِي إخراجها عن ماله المعين؛ سـواء أخرجهـا بنفسه، أو أخرجها عنه وكيله.

وأما إذا أخرجها إنسان عن آخر، ولم يوكله، فأجازه بعد ذلك، فهل تجزئ؟ فيه قولان، والأقرب صحته؛ لأن النبي على أجاز لأبي هريرة دفع الزّكاة لمن جاء إليه، مع أن أبا هريرة كان وكيلًا في حفظها لا في إعطائها (١). قال ابن عثيمين رَحَمُهُ اللّهُ: (وهذا هو الأقرب، ولكن القول الأول هو الأحوط)(٢)، وأراد بالقول الأول: أنها لا تجزئه.

(١٧) يجوز أن يقوم هو بتوزيع زكاته أو يدفعها إلى وكيله لتوزيعها، والأفضل أن يفرقها هو بنفسه؛ لينال أجر العبادة، وليطمئن إلى إبراء ذمته، وليدفع عن نفسه المذمة، خاصة إذا كان لا يعرف أن له وكيلًا يفرق عنه الزّكاة.

(١٨) يجوز نقل الزّكاة إلى الفقراء خارج بلده:

خاصة إذا تعلقت بها مصلحة راجحة عن فقراء بلده؛ كأن يكون الأبعد أشد فقرًا، أو قريبًا لصاحب المال، أو أصلح حالًا؛ كأن يكون طالب علم مثلًا، وهذا لعموم قول تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُ قَرَآءِ وَالْمَسَكِكِينِ ﴾ إلخ، وليس عند القائلين بعدم جواز نقل الزّكاة دليل صريح في ذلك. وعلى هذا؛ إذا نقلها إلى مكان آخر، فإن تكاليف النقل لا تخصم من مال الزّكاة، وإنها هي على المزكي (٣).

فإن لم يتعلق بنقل الزّكاة مصلحة أو حاجة، فالأفضل جعلها في أقرب الناس إليه، لتقديم حقهم عليه عن غيرهم، ولأن ذلك أيسر له وأكثر أمانًا واطمئنانًا عن نقل الزّكاة، ولأن

<sup>(</sup>١) تقدم الحديث (ص٧١٤ - ٧١٥).

<sup>(</sup>٢) الشرح الممتع (٦/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٣) الشرح الممتع (٦/ ٢١٣).



الفقراء القريبون منه تعلقت أطماعهم بما عنده، خاصة إذا كان المال ظاهرًا، ولأن ذلك أدعى لغرس المحبة والمودة، والله أعلم.

#### (١٩) ما يدفع إلى ولاة الأمور:

ما يدفع إلى ولاة الأمور بأي صورة كانت؛ من رسوم، أو ضرائب، أو فواتير كهرباء، أو مياه و نحوها؛ سواء أخذت بحق أو بغير حق، لا تحسب من الزّكاة المفروضة عليه، بل يجب أن يخرج زكاة ماله المتبقى كاملًا.

## (٢٠) يجوز للإمام أن يستسلف الأموال:

يجوز للإمام أن يستسلف الأموال لأهل الصدقات، ثم إذا جاءت الصدقة رد الديون لأصحابها منها؛ فعن أبي رافع رَحَوَاللَهُ عَنْهُ: «أن رسول الله عَلَيْهُ استسلف من رجل بَكْرًا، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بَكْرَهُ، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارًا رباعيًا، فقال: «أعطه إياه؛ إن خيار الناس أحسنهم قضاء»(١).

ومعنى «بكرًا»: الصغير من الإبل، و«خيارًا رباعيًا»، أي: مختارًا رباعيًا، والرَّبَاعِي: الـذي طلعت رَباعِيتُه، وهو إذا دخل في السنة السابعة.

#### (٢١) يجوز إعانة أصحاب الكفارات:

يجوز إعانة أصحاب الكفارات، ومن له دية ولا يعرف قاتله من مال الزّكاة؛ فعن سلمة ابن صخر -وقد وقع على امرأته في رمضان- أنه لما أمره النبي على الكفارة ولم يكن عنده شيء، قال له عليه: «اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق، فقل له فليدفعها إليك، فأطعم منها وسقًا من تمر ستين مسكينًا، ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك» (٢).

وعن سلمة بن أبي حثمة: أن نفرًا من قومه انطلقوا إلى خيبر، فتفرَّ قوا فيها، ووجدوا أحدهم قتيلًا، وقالوا للذي وجد فيهم: قتلتم صاحبنا، قالوا: ما قتلنا ولا علمنا قاتلًا، فانطلقوا إلى النبي على فقالوا: يا رسول الله، انطلقنا إلى خيبر، فوجدنا أحدنا قتيلًا فقال:

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۲۰۰)، وأبو داود (۳۳٤٦)، والترمذي (۱۳۱۸). ونحوه في البخاري (۲۳۹۲) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٢٢١٣)، والترمذي (٣٢٩٩)، وصححه الألباني في الإرواء (٢٠٩١).

#### مصارف الزكــاة

«الكُبر الكُبر» (۱)، فقال لهم: «تأتون بالبينة على من قتله»، قالوا: ما لنا بينة، قال: «فيحلفون»، قالوا: لا نرضى بأيهان اليهود، فكره رسول الله ﷺ أن يبطل دمه، فوداه مائة من إبل الصدقة (۲)، ومعنى «فوداه» أي: أعطى ديته.

(٢٢) نفقة الحج لمن لم يحج حجة الإسلام وهو فقير:

قال ابن تيمية رَحَمُهُ ٱللَّهُ: (ومن لم يحج حجة الإسلام، وهو فقير، أعطي ما يحج بـه، وهـو إحدى الروايتين عن أحمد)(٣).

(٢٣) إذا قبض من ليس من أهل الزّكاة مالًا من الزّكاة:

قال ابن تيمية رَحِمَهُ اللَّهُ: (وإذا قبض من ليس من أهل الزّكاة مالًا من الزّكاة، وصرفه في شراء عقار أو نحوه، فالنَّهاء الذي حصل بعمله وسعيه يُجعل مضاربة بينه وبين أهل الزّكاة)(٤).



<sup>(</sup>١) أي: قدموا أكبرهم سنًّا في الكلام، كما ورد في رواية: يتكلم أكبركم.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٨٩٨)، ومسلم (١٦٦٩)، وأبو داود (٤٥٢٠)، والترمذي (١٤٢٢)، والنسائي (٨/٨).

<sup>(</sup>٣) الاختيارات الفقهية (ص١٨٨ - ١٨٩).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.



# فصل في التعفف عن المسألة

ذكرنا فيها سبق ما يستحقه الفقير من زكاة المال، ومع ذلك فقد حث الشرع على التعفف؛ ففي «صحيح البخاري ومسلم» أن ناسًا من الأنصار سألوا رسول الله على فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى إذا نفد ما عنده قال: «ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد من عطاء خيرًا وأوسع من الصبر»(١). وعن أبي هريرة رَحَوَالِلهُ عَنهُ قال: سمعت رسول الله على يقول: «لأن يغدو أحدكم، فيحتطب على ظهره، فيتصدق به، ويستغني عن الناس، خير له من أن يسأل رجلًا أعطاه أو منعه؛ ذلك بأن اليد العليا أفضل من اليد السفل، وابدأ بمن تعول»(١).

والذي يستعف عن الناس يتحقق في قلبه الغنى؛ فعن أبي هريرة رَضَالِللهُ عَنْهُ أَن رسول الله عَلَى النفس» (٣)، و «العَرَض»: عن كثرة العَرَض، إنها الغنى غنى النفس» (٣)، و «العَرَض» متاع الدنيا وحطامها.

#### -- تحريم المسألة:

شدَّد الشرع في تحريم المسألة والتسول؛ ففي (الصحيحين) عن ابن عمر رَحَالِتَهُ عَنْهَا: قال رسول الله ﷺ: «ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مُزعة لحم» (٤). ومعنى «المزعة»: القطعة. قال القرطبي معلقًا وشارحًا للحديث: (وفيه قولان:

<sup>(</sup>١) البخاري (١٤٦٩)، ومسلم (١٠٥٣)، وأبو داود (١٦٤٤)، والترمذي (٢٠٢٤)، والنسائي (٥/ ٩٥).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٠٧٤)، ومسلم (١٠٤٢)، والترمذي (٦٨٠)، والنسائي (٥/ ٩٣).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٤٤٦)، ومسلم (١٠٥١)، والترمذي (٢٣٧٣)، وابن ماجه (٤١٣٧).

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٤٧٥)، ومسلم (١٠٤٠)، والنسائي (٥/ ٩٤).

#### فصل في التعفف عن المسألة



أحدهما: حمل الحديث على وجهه، وأنه يأتي هذا العبد الذي جعل مسألة الناس حرفته، وسؤالَ الخلق دون الحق دأبه وعادته، يوم القيامة، وقد قطع لحم وجهه، فيبقى عظمًا أجرد قبيح المنظر.

الثاني: أن المراد أنه يأتي يوم القيامة لا قدر له، ولا وجه ولا وجاهة عند الله تعالى)(١).

فالمسألة إذًا لا تحل إلا إذا اضطُر الإنسان إليها، وقد سئل الإمام أحمد: إذا اضطر الإنسان للمسألة؟ فقال: هي مباحة إذا اضطر إليها، قيل له: فإن تعفف قال: ذلك خير له، الله يأتيه برزقه، ثم قال: ما أظن أحدًا يموت من الجوع، والله يأتيه برزقه.

وأما عن حالة الاضطرار ما هي؟

فقد اختلف أهل العلم في تحديدها؛ فبعضهم يحدها بها لو لم يجد ما يغديه ويعشيه، وبعضهم يحدها بها لو ملك خسين درهمًا، فلا تحل له المسألة.

واستدل أصحاب الرأي الثاني بها رواه أبو داود وغيره من حديث ابن مسعود رَخَوَلِلَهُ عَنْهُ قـال: قال رسول الله على: «من سأل وله ما يغنيه، جاءت يوم القيامة خموش أو خدوش أو كدوح في وجهه» فقال: يا رسول الله. وما الغنى؟ قال: «خسون درهمًا أو قيمتها من الذهب» (٣)، ولما ثبت من حديث أبي سعيد رَحَوَلِللهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله على: «من سأل وله أوقية فقد ألحف» (٤). و «الأوقية»: أربعون درهمًا.

<sup>(</sup>١) من كتاب قمع الحرص للقرطبي (ص ١٩)، وانظر: فتح الباري (٣/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أبو داود (١٦٢٩)، وأحمد (٤/ ١٨١).

<sup>(</sup>٣) صــححه الالباني: رواه أبـو داود (١٦٢٦)، والترمـذي (١٥٠)، والنسائي (٥/ ٩٧)، وابن ماجه (١٨٤٠).

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه أبو داود (١٦٢٨)، والنسائي (٤/ ٩٨).

#### فصل في التعفف عن المسألة



#### ومما سبق يتبين:

- (١) أن الإنسان لا يسأل وعنده قوت يومه وليلته.
- (٢) أنه إذا ملك خمسين درهمًا فضة أو ما يعادلها فسأل، كان ذلك إلحافًا.
- (٣) ولكن هذا لا يمنع أن يأخذ من الصدقة إن أعطى منها دون سؤال؛ لأنه محتاج.
- (٤) ومع هذا، إذا اضطر للسؤال أبيح له السؤال، فقد يملك الخمسين درهمًا لكن له حاجات وعليه التزامات لا تفي بها هذه القيمة، فيباح له السؤال.
- (٥) وعلى كل فالتعفف عن السؤال أفضل كما سبق من كلام الإمام أحمد؛ فعن ثوبان رَحَالِيَهُ عَنْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَ

وهذا آخر ما يسر الله لي جمعه في (كتاب الزّكاة)، أسأل الله أن يختم لنا بصالح الأعمال، وأن يرزقنا الجنة بمنّه وعفوه ورحمته.

وصلِّ اللهم وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ويتلوه إن شاء الله: (كتاب الحج).



<sup>(</sup>١) صحيح: أبو داود (١٦٤٣)، وابن ماجه (١٨٣٧)، والنسائي (٥/ ٩٦).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۰٤۳)، وأبو داود (۱٦٤٢)، والنسائي (۱/ ۲۲۹)، وابن ماجه (۲۸٦٧).



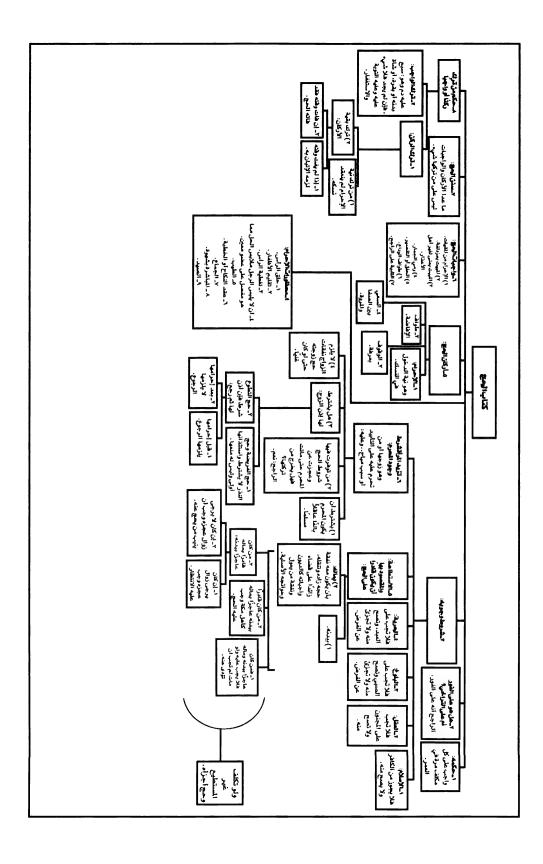



#### • معنى الحج والعمرة:

الحج لغة: القصد، وشرعًا: التعبد لله بأداء المناسك على ما جاءت به السنة (۱).
 ومعنى (العمرة): الزيارة.

#### حكم الحج:

لله الحج واجب على كل مكلف؛ قال تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: ٩٧]، وهو أحد أركان الإسلام؛ لحديث عبد الله بن عمرو رَيَحَالِتُهُ عَنْهًا: «بنى الإسلام على خس...» (٢).

ووجوبه مرة واحدة في العمر؛ لما ثبت عن أبي هريرة رَضَالِتُهُ عَنهُ قال: خطبنا رسول الله على فقال: «يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا»، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت، حتى قالها ثلاثًا، فقال رسول الله على: «لو قلت: نعم، لوجبت، ولما استطعتم»، شمقال: «ذروني ما تركتكم؛ فإنها هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإن أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه»(٣).

وأجمعت الأمة على وجوب الحج.

#### .... حكم العمرة:

♦ الراجح من أقوال أهل العلم أن العمرة واجبة مرة في العمر، وهو قول علي،
 وابن عباس، وابن عمر، وعائشة رَحَوَلَيْهُ عَنْهُ، ومما يدل على الوجوب: حديث أبي رزين
 العقيلي رَحَوَلَيْهُ عَنْهُ أنه أتى النبي ﷺ فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا

انظر: الشرح الممتع (٧/٧).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٨)، ومسلم (١٦)، والترمذي (٢٦٠٩)، والنسائي (٨/ ١٠٧).

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٣٣٧)، والنسائي (٥/ ١١٠- ١١١).



الظَّعْن، فقال ﷺ: «حج عن أبيك واعتمر» (١). والمقصود بـــ«الظعـن»: الركـوب عـلى الدابة، أي لا يقوى على السفر.

وفي الصحيحين أن رسول الله ﷺ قال: «دخلت العمرة في الحج»، وهذا يدل على ارتباطها به، وأنها منه، وأنها مثله في الحكم. وهو مذهب الشافعي وأحمد، وهو الذي اختاره البخاري، ورجحه ابن عثيمين واللجنة الدائمة؛ جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (١١/١١): الصحيح من قولي العلماء أن العمرة واجبة، لقوله تعالى: ﴿ وَأَتِمُوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلّهِ ﴾ [البقرة: ١٩٦] والأحاديث وردت في ذلك.

واستدل القائلون بالوجوب بعدة أدلة:

١ - ما رواه ابن ماجه (٢٩٠١) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟
 قَالَ: «نَعَمْ». إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم اهـ. وصحَّحه الألباني في صحيح ابن ماجه.

ووجه الاستدلال من الحديث قول النبي ﷺ: «عَلَيْهِنَّ» وكلمة «على» تفيد الوجوب.

7 - حديث جبريل المشهور لما سأل النبي ﷺ عن الإسلام والإيهان والإحسان والساعة وعلاماتها، فقد رواه ابن خزيمة والدارقطني عن عمر بن الخطاب رَحَوَالِلَهُ عَنْهُ وفيه زيادة ذكر العمرة مع الحج، ولفظه: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وتتم الوضوء، وتصوم رمضان». قال الدارقطني: هذا إسناد ثابت صحيح.

٣- ما رواه أبو داود (١٧٩٩) والنسائي (٢٧١٩) عَنْ الصَّبَيّ بْن مَعْبَدِ قال: كُنْتُ أَعْرَابِيًّا نَصرانِيًّا.. فَأَتَيْتُ عُمَرَ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي أَسْلَمْتُ، وَإِنِّي وَجَدْتُ الْحُـجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنِ عَلَيّ فَأَهْلَلْتُ بِهَا، فَقَالَ عُمَرُ: هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ ﷺ.

وهو قول جماعة من الصحابة منهم ابن عباس وابن عمر وجابر بن عبد الله رَخَالِلَهُ عَنْهُ. قال جابر: «لَيْسَ مُسْلِم إِلا عَلَيْهِ عُمْرَة». قال الحافظ: (رَوَاه اِبْن الجُهْم الْمَالِكِيّ بِإِسْنَادٍ حَسَن) اهـ.

<sup>(</sup>۱) صحيح: أبو داود (۱۸۱۰)، والترمذي (۹۳۰)، والنسائي (٥/ ١١٧)، وابن ماجه (٢٩٠٦).

وقال البخاري رَحَمُهُ اللّهُ: (بَاب وُجُوبِ الْعُمْرَةِ وَفَضْلِهَا، وَقَالَ ابْـنُ عُمَـرَ: رَحَىَالِلَهُ عَنْهَا: لَـيْسَ أَحَدٌ إِلا وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَحَىٰالِلَهُ عَنْهَا: إِنَّهَا لَقَرِينَتُهَا فِي كِتَـابِ اللهِ: ﴿ وَأَتِتُواْ الْحَجَّ وَٱلْهُمْرَةَ لِلّهِ﴾ (١) اهـ.

وقوله: (لَقَرِينَتُهَا) أي: قرينة فريضة الحج. وقـال ابـن عمـر رَجَالِلَهُ عَنْهَا: «لـيس أحـد إلا وعليه حجة وعمرة»<sup>(۲)</sup>.

\_\_ الترغيب في أداء الحج والعمرة:

وردت الأحاديث مرغبة في الحج والعمرة ومبينة فضيلتهما؛ فمن ذلك:

أولًا: تكفير الذنوب: عن أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من حج لله، فلم يرفث، ولم يفسق؛ رجع كيوم ولدته أمه»(٣).

قال الحافظ رَحَمَهُ اللَّهُ: («الرفث»: الجهاع، ويطلق على التعريض به، وعلى الفحش في القول، وقوله: «ولم يفسق» أي لم يأت بسيئة ولا معصية) (٤). وفي رواية عند مسلم: «من أتى هذا البيت، فلم يرفث ولم يفسق؛ رجع كها ولدته أمه». فقوله: «من أتى البيت» يشمل من أتاه معتمرًا أو حاجًا؛ فهو أشمل من الحديث السابق الذي خصه بالحج فقط.

ثانيًا: دخول الجنة: عن أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» (٥).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري تعليقًا مجزومًا (٣/ ١٩٧)، ووصله الشافعي في الأم، وسعيد بن منصور، والبيهقي (١) رواه البخاري وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري تعليقًا (٣/ ١٩٧)، ووصله الدارقطني (٢/ ٢٨٥)، والحاكم (٣/ ٤٧١)، وصحَّحه، ولفظ الحاكم: ليس أحد إلا عليه حجة وعمرة واجبتان من استطاع إليه سبيلًا.

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٥٢١)، ومسلم (١٣٥٠)، والترمذي (٨١١)، والنسائي (٥/ ١١١)، وابن ماجه (٢٨٨٩).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٣/ ٤٤٧).

<sup>(</sup>٥) البخاري (١٧٧٣)، ومسلم (١٣٤٩)، والترمذي (٩٣٣)، والنسائي (٥/ ١١٥)، وابن ماجه (٢٨٨٨).



ثالثًا: الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب: عن ابن مسعود رَعَوَاللَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله عَلَيْة: «تابعوا بين الحج والعمرة؛ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة»(١).

رابعًا: الحج جهاد: عن عائشة رَضَالِتَهُ عَنهَا قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال: «لكن أفضل الجهاد حج مبرور». رواه البخاري، وفي لفظ: «جهادكن الحج» (٢). وعن أبي هريرة رَضَالِتُهُ عَنهُ مرفوعًا: «جهاد الكبير والضعيف والمرأة: الحج والعمرة» (٣).

خامسًا: الحاج في ضهان الله: عن أبي هريرة رَيَخَالِلهُ عَنهُ عـن النبي ﷺ قـال: «ثلاثـة في ضهان الله عَرْوَجَلَ : رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله، ورجـل خـرج غازيّـا في سبيل الله، ورجـل خرج حاجًا» (٤).

سادسًا: الحاج والمعتمر وفد الله: عن جابر رَضَالِلَهُ عَن رسول الله ﷺ قال: «الحُجَّاج والمُعَّار وفد الله، دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم»(٥).

سابعًا: الحج من أفضل الأعمال: عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله على أي العمل أفضل؟ قال: «إيمان بالله ورسوله»، قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل الله»، قيل: ثم ماذا؟ قال: «حج مبرور»(٦). ورواه ابن حبان، ولفظه: قال رسول الله على: «أفضل الأعمال عند الله تعالى: إيمان لا شك فيه، وغزو لا غلول فيه، وحج مبرور»(٧).

ثامنًا: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله: عن بريدة رَحِيَالِلَهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله بسبعهائة ضعف» (٨).

<sup>(</sup>۱) حسن: رواه الترمذي (۸۱۰)، والنسائي (٥/ ١١٥)، وابن ماجه (۲۸۸۷)، قال الترمذي: حسن صحيح، وصحّحه ابن حبان (٣٦٩٣)، وابن خزيمة (٢٥٠)، والألباني في صحيح سنن الترمذي (٦٥٠).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٥٢٠)، (١٨٦١)، (٢٥٨٠)، (٢٧٨٤)، (٢٨٧٦)، وابن ماجه (٢٩٠١).

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي (٥/ ١١٣)، وأحمد (٢/ ٤٢١)، وسنده حسن، وانظر: صحيح الترغيب (١١٠٠).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو نعيم في الحلية (٩/ ٢٥١)، وصححه الألباني في الصحيحة (٦٠٠).

<sup>(</sup>٥) رواه البزار في مسنده، وحسَّنه السيوطي والألباني؛ كما في صحيح الجامع (٣١٦٨)، والصحيحة (١٨٢٠).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٢٦)، (١٥١٩)، ومسلم (٨٣)، والترمذي (١٦٥٨)، والنسائي (٥/ ١١٣).

<sup>(</sup>٧) صحيح: رواه ابن حبان (٩٧ ٥٤)، والنسائي (٥/ ٥٨).

<sup>(</sup>٨) رواه أحمد (٥/ ٣٥٤) بإسناد حسن، والبيهقي (٤/ ٣٣٢)، وابن أبي شيبة (٣/ ١٢٢).



#### - استحباب كثرة الحج والعمرة:

◄ تقدم حديث ابن مسعود رَوَيَ اللهُ عن النبي ﷺ: «تابعوا بين الحج والعمرة...»، وفي لفظ: «أديموا الحج والعمرة...» (أديموا العمرة...» (أديموا الحج والعمرة...» (أديموا العمرة...» (أديموا ال

قلت: وقد ورد الترغيب في ذلك؛ بأن لا يمضي عليه خمسة أعوام إلا ويفد إلى البيت حاجًا أو معتمرًا؛ فعن أبي سعيد رَحَوَالِلَهُ عَنْ أن رسول عَلَيْ قال: «إن الله عَرَّوَجَلَّ يقول: إن عبدًا صححت له جسمه، وأوسعت عليه في المعيشة، يمضى عليه خمسة أعوام لا يفد إلى لمحروم»(٣).

#### → التعجيل بالحج:

♦ ينبغي للمؤمن أن يغتنم الفرصة لأداء مناسك الحج؛ فإنه لا يـدري مـا يعـرض لـه مـن
 موانع تشغله أو تعوقه، وقد وردت الأحاديث تحث على التعجيل بالحج؛ فمن ذلك:

حديث ابن عباس رَحَوَلَيْهُ عَنْهَا قال: قال رسول الله ﷺ: «تعجَّلوا إلى الحج؛ فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له»(٤).

حديث الفضل رَخِيَلِهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «من أراد الحبج فليتعجل؛ فإنه قد يمرض المريض، وتضل الضالة، وتعرض الحاجة» (٥).

تنبيه: نرى كثيرًا من الناس يهملون أمر الحج، فيدخرون الأموال لملذاتهم وشهواتهم، والذهاب إلى الأندية وشواطئ البحار لقضاء العطلات، ولم يؤدوا ما أمرهم الله به من الحج والعمرة وغيرهما، وتلك بلية ينبغي أن ينبه لها هؤلاء الغارقون في غفلاتهم؛ عسمى الله أن يهدينا جميعًا.

<sup>(</sup>١) صحيح: الطبراني في المعجم الأوسط (٥/ ١٧٠)، وصحَّحه الشيخ الألباني في الصحيحة (١١٨٥).

<sup>(</sup>٢) فيض القدير (١/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه ابن حبان (٣٧٠٣)، والبيهقي (٥/ ٢٦٢)، وصحَّحه الشيخ الألباني في الصحيحة (١٦٦٢). انظر: السلسلة الصحيحة (٤/ ٢٢).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (١/ ٣١٣)، والحاكم (١/ ٤٤٨)، وهو حديث حسن بشواهده، انظر: كتابي هداية المستنير بتخريج أحاديث ابن كثير (٧٢٨).

<sup>(</sup>٥) حسن: رواه ابن ماجه (٢٨٨٣)، وأحمد (١/ ٢١٤، ٣٢٣، ٣٥٥)، وغيرهما.



#### - هل الحج على الفور أو على التراخي؟

♦ ذهب فريق من العلماء -منهم الشافعي، والثوري، والأوزاعي- إلى أن الحج واجب على التراخي لا يأثم بتأخيره، وله أن يؤديه في أي وقت من العمر. وحُجَّة هؤلاء أن النبي ﷺ أخَّر الحجَّ إلى سنة عشر من الهجرة، في حين إنه فُرض سنة ست.

وذهب فريق آخر -منهم مالك، وأحمد، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، وبعض أصحاب الشافعي- إلى أن الحج واجب على الفور. وحجة هؤلاء ما تقدم من الأمر بالتعجيل بالحج، وكذلك قول عمر بن الخطاب رَحَوَاللَّهُ عَنهُ: «لقد هممت أن أبعث رجالًا إلى هذه الأمصار، فينظروا كل من كان له جِدةً ولم يحج، فيضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين، السعة والقدرة.

والصحيح قول من يقول: إنه واجب على الفور، وأما الاحتجاج بأن النبي على تأخر حجه إلى سنة عشر، فقد قال الشوكاني رَحَمُ ألله في نيل الأوطار: (أجيب بأنه قد اختلف في الوقت الذي فرض فيه الحج، ومن جملة الأقوال أنه فرض في سنة عشر، فلا تأخير، وإن سُلِّم أنه فرض قبل العاشرة، فتراخيه على إنها كان لكراهة الاختلاط في الحج بأهل الشرك؛ لأنهم كانوا يحجون ويطوفون بالبيت عراة، فلما طهر الله البيت الحرام منهم حج على، فتراخيه لعذر، ومحل النزاع التراخي مع عدمه)(٢).

#### -- على من يجب الحج؟

له يجب الحج على المسلم، العاقل، البالغ، الحر، المُستطيع، فلا يجب على الكافر؛ لأن العبادة لا تصح من كافر، فلا يؤمر بها حال كفره (٣). وأما «المجنون» فلا يلزمه الحج؛ لحديث: «رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ»(٤).

<sup>(</sup>١) رواه سعيد بن منصور، والبيهقي في السنن (٤/ ٣٣٤)، والفاكهي في أخبار مكة (١/ ٣٨٢) نحوه، ولـ ه طرق وألفاظ كثيرة تدل على ثبوت ذلك عن عمر رَحِيَّاللَهُ عَنْهُ. ورواه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار (٥/ ٩).

<sup>(</sup>٣) وهذا لا يعني أنه لا يعاقب عليه، بل الكافر مأمور بأوامر الله عَزَّوَجَالٌ ، لكن بشرط الإيهان، ولذلك فهو آثم معاقب على تركه لفروع الإسلام.

<sup>(</sup>٤) صحيح بمجموع طرقه: رواه أبو داود (٤٣٩٩)، والترمذي (١٤٢٣)، والنسائي (٧/ ١١٣).



والراجح أنه لا يصح منه إلا أن يكون له أوقات إفاقة يتمكن فيها من الحج، واشترط الشافعي لصحة ذلك إفاقته عند الإحرام والوقوف والطواف والسعى دون ما سواها.

وأما «الصبي»، فلا يجب عليه الحج؛ للحديث السابق، ولكن لو حج هل يصح حجة؟ الجواب: نعم يصح منه، ولو كان صغيرًا ليس له إلا يوم أو أقل، ولكن لا يجزئه عن حجة الفريضة؛ لما ثبت عن ابن عباس رَحَوَلَيْهُ عَنْهَا أن امرأة رفعت صبيًا فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: «نعم، ولك أجر» (١). وأما كونه لا تجزئه؛ فلحديث عبد الله بن عباس رَحَوَلَيْهُ عَنْهَا مرفوعًا: «أيها صبي حج ثم بلغ، فعليه حجة أخرى، وأيها عبد حج ثم عتق، فعليه حجة أخرى، وأيها عبد حج ثم عتق، فعليه حجة أخرى،

وأما «العبد»، فيصح منه الحج بإذن سيده، ولكنه لا يجب عليه؛ لأنه لا مال له، ولا يجزئه، بل متى أعتق وجب عليه حجة الإسلام، وذلك للحديث السابق<sup>(٣)</sup>.

وأما شرط الاستطاعة؛ فلقوله تعالى: ﴿وَلِلّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِبُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: ٧٩]. والمقصود بالاستطاعة: (الزاد والراحلة)، وقد ورد بذلك حديث له طرق وشواهد يتقوى بمجموعها، ويصح به الاحتجاج (٤)، أي: مع تمام القدرة البدنية، فيكون قادرًا في ماله وبدنه، مع عدم وجود مانع يمنعه من الذهاب؛ كالحبس، أو الخوف من سلطان جائر.

قال الشيخ ابن عثيمين رَحَمُ اللهُ: (فإن كان عاجزًا بهاله قادرًا ببدنه، لزمه الحج أداء؛ لأنه قادر، مثل أن يكون من أهل مكة، لكنه يقدر أن يخرج مع الناس على قدميه ويحج، وإن كان قادرًا بهاله عاجزًا ببدنه لزمه الحج بالإنابة، أي: أنه يلزمه أن ينيب من يحج عنه، إلا إذا كان العجز مما يرجى زواله، فينتظر حتى يزول)(٥). قلت: وعلى هذا، لو كان عاجزًا في ماله وبدنه سقط عنه الحج، وإذا مات لا يجب أن يُحج عنه.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۳۳٦)، وأبو داود (۱۷۳٦).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه الطبراني في الأوسط (٣/ ١٤٠)، ورواه الشافعي (١/ ٢٩٠)، والطحاوي (١/ ٤٣٥)، والبيهقي (٥/ ١٥٦)، وصححه الحافظ في الفتح (٤/ ٦١)، وصححه الألباني في الإرواء (٩٨٦).

<sup>(</sup>٣) وهذا رأي جهور العلماء، وهو الراجح، وقد ذهب ابن حزم إلى صحة حج العبد، وجعل الحديث منسوخًا.

<sup>(</sup>٤) حسَّنه الألباني في الإرواء (٤/ ١٦٠ - ١٦٧)، والشنقيطي في أضواء البيان (٥/ ٩٢).

<sup>(</sup>٥) الشرح الممتع (٧/ ١٣).



#### • مسائل فيمن يجب عليه الحج:

له (١) إذا بلغ الصبي، أو أفاق المجنون، أو أُعْتِق العبد بعرفة أو قبلها؛ فالحج يجزئ فرضا عن حجة الإسلام، وأما إن زال هذا العذر بعد عرفة، فإنه لا يجزئه عن الفرض.

(٢) كيف يحج الصبي؟ يلبسه وليَّه ملابس الإحرام، ثم إن كان الصبي مميزًا فإن وليَّه يأمره بنية الإحرام، وإن كان غير مميز نوى عنه وليُّه؛ بأن يقول في نفسه: (جعلته محرمًا)، ثم إن كان قادرًا على المشي مشى، وإن لم يكن قادرًا حمله وليُّه أو غيره، ويجعله معه في جميع المناسك، ويمنعه من محظورات الإحرام (١).

(٣) إذا أحرم الصبي، هل يلزمه الإتمام؟ فيه خلاف، والذي مال لصوابه الشيخ ابن عثيمين أنه لا يلزمه الإتمام، وهو مذهب الحنفية؛ لأنه -أي الصبي - غير مكلف، ولا يُلزَم بالواجبات. واختلفوا فيها إذا فعل الصبي محظورًا من محظورات الإحرام متعمدًا، والراجح أنه لا يلزمه شيء؛ لا من ماله ولا من مال وليه؛ لأن الصبي عمده كخطئه.

(٤) لو تكلف غير المستطيع المشقة وحج، فحجه صحيح يجزئ عنه.

(٥) معنى «الزاد»: نفقة الحج، أي: بعد قضاء الواجبات، والنفقات الشرعية، والحوائج الأصلية. و «الراحلة»: وسيلة النقل التي ينتقل بها؛ بأن تكون صالحة لمثله، وأما إن كانت غير صالحة لمثله فلا يجب عليه. ومعنى «بعد قضاء الواجبات» أي: كقضاء الديون، والكفارات والنذور، ونحو ذلك. ومعنى «النفقات الشرعية» أي: التي يبيحها الشرع؛ كالنفقة له ولعياله بغير إسراف، بحيث يكفيه ذلك ومن يعولهم إلى أن يرجع من الحج، كها ذهب إلى ذلك بعض العلهاء. وأما «الحوائج الأصلية» فها يحتاجه من كتب وأقلام إن كان طالب علم، وآلات صنعته، ونحو ذلك.

(٦) إذا مات من لزمه الحج والعمرة (أي: من كان قادرًا مستطيعًا وتمت الشروط في حقه) ولم يحج، مات عاصيًا، ووجب إخراج نفقة الحج والعمرة من تركته قبل الإرث وقبل الوصية؛ لأن ذلك دين؛ لقوله ﷺ: «دين الله أحق بالوفاء»(٢).

<sup>(</sup>١) سيأتي بيان هذه المحظورات.

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٨٥٢)، (٦٦٩٩)، (٣١٥).



قال الشيخ ابن عثيمين رَحِمَهُ ٱللَّهُ: (ويخرج من تركته؛ سواء أوصى أم لم يوص)(١).

(٧) قال ابن قدامة رَحَمُهُ اللَّهُ: (إن احتاج إلى النكاح، وخاف على نفسه العنت، قدم التزويج؛ لأنه واجب عليه، ولا غنى به عنه، فهو كنفقته، وإن لم يخف قدم الحج؛ لأن النكاح في هذه الحالة ليس فرضًا عليه، فلا يقدم على الحج الواجب)(٢).

(A) جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: (إذا حج الشخص بهال من غيره صدقة من ذلك الغير، فلا شيء في حجه -يعني أن حجه صحيح - أما إذا كان المال حرامًا فحجه صحيح، وعليه التوبة من ذلك) (٣). قلت: وأما من حيث القبول، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا.

(٩) إذا منحت الدولة بعض رعاياها الحج على نفقتها، أو مُنِح بعض الفائزين في مسابقات جائزة: الحج، فحجهم صحيح يجزئهم عن حجة الإسلام (٤).

(١٠) لو اقترض للحج، فحجه صحيح، وإن كان ذلك الاقتراض لا يلزمه.

(١١) هل يجوز حج من عليه دين؟

ورد في فتاوى اللجنة الدائمة: (إذا كان المدين يقوى على تسديد المبلغ مع نفقات الحج، ولا يعوقه الحج عن السداد، أو كان الحج بإذن الدائن ورضاه، مع علمه بحال المدين، جاز حجه، وإلا فلا يجوز، لكن لو حج صح حجه)(٥).

ما يشترط لوجوب الحج على المرأة:

يشترط لوجوب الحج على المرأة الشروط السالفة الذكر، ويزاد في حقها شرط آخر؛ وهو وجود مَحْرُم لها يسافر معها، فإن لم تجد محرمًا فهي عاجزة عجزًا شرعيًّا. ومما يدل على وجوب المحرم ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رَجَالِتُهُ عَنْهُا قال: قال رسول الله عَلَيْقِ: «لا تسافر المرأة

<sup>(</sup>١) الشرح الممتع (٧/ ٤٨).

<sup>(</sup>٢) المغني (٣/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٣) الفتوى رقم (٣١٩٨)، وانظر: الرياض النضرة للعفاني (٢/ ٣٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (٩٣ ٢٥)، (٦٢٧٧).

<sup>(</sup>٥) الفتوى (٩٤٠٥). انظر: الرياض النضرة للعفاني (٢/ ٤٩).



إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها ذو محرم»، فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج، فقال: «اخرج معها»(١).

## -- مسائل في حج المرأة:

(۱) المقصود بالمحرم: الزوج، أو من تحرم عليه المرأة على التأبيد؛ بنسب (يعني قرابة)، أو بسبب مباح (وهما الرضاع والمصاهرة). والـذين يحرمون بالنسب سبعة؛ وهم: الأب، والابن، والأخ، وابن الأخ، وابن الأخت، والعم، والخال. والذين يحرمون بسبب الرضاع: ما ثبت في الحديث: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» (۲). والـذين يحرمون بسبب المصاهرة أربعة؛ وهم: أبو زوجها (حماها) وابن زوجها، وزوج بنتها (وهؤلاء الثلاثية محارم بمجرد العقد)، والرابع زوج أمها (ولا يحرم إلا بعد الدخول).

تنبيه: أخو الزوج وخاله وعمه ليسوا محارم لها، وكذلك زوج الأخت ليس محرمًا لأختها، وكذلك أبناء العم وأبناء الخال ليسوا محارم.

(٢) يشترط في المحرم أن يكون بالغًا عاقلًا، والصحيح أنه يشترط أن يكون مسلمًا، فأما الكافر فليس بمحرم لها.

(٣) إذا كانت المرأة واجدة للزاد والراحلة، لكنها لم تجد محرمًا يسافر معها، ثم ماتت ولم تحج، فهل يخرج مال الحج من تركتها؟ فيه قولان لأهل العلم. والذي رجَّحه ابن قدامة: أنه يخرج عنها حجة؛ لأن الشروط قد كملت، وإنها المحرم لحفظها (٣)، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وهو الراجح. قلت: لكنها غير آثمة؛ لأنها لم تحج لعذر.

(٤) قال الحسن البصري رَحَمَهُ اللّهُ في المرأة التي لم تحج: (تستأذن زوجها؛ فإن أذن لها فذاك أحب إلى، وإن لم يأذن لها خرجت مع ذي محرم، فإن ذلك فريضة من فرائض الله عَزَّوَجَلَ ، ليس له عليها فيها طاعة)(٤). قلت: ولكن له الحق في منعها إذا لم تكتمل شروط الحج؛ كأن تريد أن

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۸۶۲)، ومسلم (۱۳۴۱)، وابن ماجه (۲۹۰۰).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٦٤٦)، ومسلم (١٤٤٤)، وأبو داود (٢٠٥٥)، والترمذي (١١٤٧)، والنسائي (٦/ ٩٨).

<sup>(</sup>٣) المغنى (٣/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٣٩).

تسافر بغير محرم مثلًا. هذا في حج الفريضة، وأما حج التطوع فله منعها مطلقًا؛ قال ابن المنذر رَحِمَهُ اللهُذِذ (أَجْمَع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن له منعها من الخروج إلى الحج التطوع) (١)، وليس له منعها من الحج المنذور؛ لأنه واجب عليها أشبه حجة الإسلام (٢).

- (٥) إذا أذن لها بحج التطوع، فله الحق في الرجوع عن إذنه ما لم تتلبس بالإحرام، فإن خرجت بغير إذنه فله الحق في تحليلها منه حتى لو أحرمت، ويكون حكمها حكم المحصر (٣).
- (٦) قال ابن قدامة رَحَمُهُ اللَّهُ: (ولا تخرج إلى الحج في عدة الوفاة، نص عليه أحمد، قال: ولها أن تخرج إليه في عدة الطلاق المبتوت -أي الذي لا رجعة فيه -... وأما عدة الرجعية، فالمرأة فيه بمنزلتها في طلب النكاح؛ لأنها زوجة. وإذا خرجت للحج فتوفي زوجها وهي قريبة، رجعت لتعتد في منزلها، وإن تباعدت مضت في سفرها) (٤). وثبت أن عمر رَحَوَاللَّهُ عَنهُ ردَّ نسوة حاجًات أو معتمرات حين خرجن في عدَّتهن (٥). قلت: وبناءً على ما تقدم، فإن المرأة إذا كانت في الطلاق الرجعي، يجب عليها أن تستأذن زوجها.
- (٧) لا يُلزَم الزوج شرعًا بنفقات حج زوجته، حتى لو كان غنيًّا، وإنها ذلك من باب المعروف والإحسان<sup>(٦)</sup>.

## → الحج عن الغير:

عن ابن عباس رَخِوَلِيَّهُ عَنْهُا أَن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، أفأحج عنه؟ قال: «نعم»(٧).

وعنه: أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي ﷺ فقالت: «إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، فأحج عنها؟ قال: «نعم، حجي عنها، أرأيت لـو كـان عـلى أمـك ديـن، أكنـت

<sup>(</sup>١) الإجماع (ص١٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى (٣/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٣) وسيأتي أحكام الإحصار. انظر: (ص٨٣٨).

<sup>(</sup>٤) المغنى (٣/ ٢٤٠ – ٢٤١).

<sup>(</sup>٥) رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٢٦) ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٦) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (١٠٧١).

<sup>(</sup>۷) البخاري (۱۳ ه ۱)، ومسلم (۱۳۳۵)، وأبو داود (۱۸۰۹)، والترمذي (۹۲۸)، وابن ماجه (۲۹۰۷).



قاضيته؟ اقضوا الله؛ ف الله أحق بالوفاء»(١). وعلى هذا، فيجوز الحج عن الغير في الحالات الآتية:

(أ) إذا مات وكان عليه حجة الإسلام، أو حج نذر، أو كان لم يعتمر، فإنه يؤخذ من تركته قبل الإرث؛ سواء أوصى الميت أو لم يوص؛ لقوله على: «اقضوا الله؛ فالله أحق بالوفاء»، ويستنيب أهله من يحج عنه من هذا المال. قال ابن حجر رَحَمُهُ الله: (ويلتحق بالحج كل حق ثبت في ذمته؛ من كفارة أو نذر أو زكاة، أو غير ذلك، وفي قوله: «فالله أحق بالوفاء» دليل على أنه مقدم على دين الآدمي، وهو أحد أقوال الشافعي)(٢). ويحج المرء عن أبويه إذا كانا ميتين أو عاجزين؛ وذلك لعموم قوله على القضوا الله، فالله أحق بالوفاء».

(ب) العاجز عن الحج (بعد تحقق شروط وجوبه) لمانع ما لا يـؤمن زواله؛ كمرض مزمن لا يرجى برؤه، أو هزال لا يقدر عليه إلا بمشقة غير محتملة، والشيخ الفاني، ونحو ذلك؛ فهذا ينيب عنه من يحج؛ للأحاديث السابقة.

#### من أحكام الإنابة في الحج:

(١) إن كان المرض مما يرجى برؤه، فإنه لا ينيب غيره، بل يؤخر الحج لحين شفائه.

(۲) يشترط لمن ينيبه عنه أن يكون أدَّى فرض الحج عن نفسه؛ لما ثبت عن ابن عباس رَخَالِتُهُ عَنْهُ أن النبي عَلَيْهُ رأى رجلًا يقول: لبيك عن شُبرُ مه، قال: «من شبرمة؟» قال: أخ لي أو قريب، قال: «حججت عن نفسك؟» قال: لا، قال: «حج عن نفسك، شمحج عن شبرمة» (٣).

(٣) قال ابن قدامة رَحِمُهُ آللَّهُ: (يجوز أن ينوب الرجل عن الرجل والمرأة، والمرأة عن الرجل والمرأة في الحج، في قول عامة أهل العلم، لا نعلم فيه مخالفًا، إلا الحسن بن صالح؛ فإنــه كــره

<sup>(</sup>١) البخاري (١٨٥٣)، وأبو داود (١٨٠٩)، والترمذي (٩٢٩)، والنسائي (٥/ ١١٨)، وأحمد (١/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٤/ ٦٦).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أبو داود (١٨١١)، وابن ماجه (٢٩٠٣)، وصحّحه النووي في المجموع وابن حجر في التلخيص، والألباني في الإرواء (٩٩٤). وصحّحه البيهقي في الكبرى (٨٦٧٥).



حج المرأة عن الرجل) (١). قال ابن المنذر رَحَمَهُ اللهُ: (هذه غفلة عن ظاهر السنة؛ فإن النبي ﷺ أمر المرأة أن تحج عن أبيها).

- (٤) اشترط بعض الفقهاء أن تكون الإنابة من نفس بلد المنيب؛ أي أنه لا بد أن يخرج من بلد صاحب العذر، أو الميت، وأن يمر بميقاته. قال ابن عثيمين رَحَمَهُ اللهُ: (هذا القول ضعيف)، ثم قال: (والقول الراجح: أنه لا يلزم أن يقيم من يحج عنه من مكانه، وله أن يقيم من يحج عنه من مكة، ولا حرج عليه في ذلك) (٢). قلت: وعلى هذا، فيجوز لمن كان بمصر مثلا أن يرسل نفقة الحج لمقيم بمكة؛ ليحج عن ميتهم.
- (٥) إذا عوفي المريض بعد أن حج عنه غيره، لم يجب عليه حج آخر، وهذا مذهب الحنابلة؛ لأنه أدى حجه بأمر الشرع، وأدى ما عليه من دين الله، فلا يطالب بغيره.
- (٦) إذا دخل في النسك، ثم مات في أثناء الحج قبل أن يتمّه، هل يجب على أوليائه أن يحجوا عنه؟ الراجح: أنه لا يجب ذلك، بخلاف ما لو مات قبل الدخول في النسك؛ فإنه يجب الحج عنه. ومعنى الدخول في النسك: بداية الإحرام، وليس مجرد الخروج من بيته، أو الحصول على تأشيرة السفر. فهناك فرق إذًا بين الحالتين؛ فالحالة الأولى: أن يموت قبل الإحرام، فهذا يحج عنه أولياؤه؛ لأنه لم يحج، والحالة الثانية: أن يموت بعد الدخول في الإحرام، فهذا لا يحجون عنه؛ لأنه ثبت له الحج بدخوله في النسك. والله أعلم.



<sup>(</sup>١) المغنى (٣/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٢) الشرح الممتع (٧/ ٣٩- ٤٠)، وانظر: فتوى اللجنة الدائمة رقم (٦٥١٥).



## صفة الحج والعمرة

#### → ١- ما قبل السفر:

• على من عزم على السفر للحج والعمرة، وتهيأت له أسبابه، أن يكثر من الاستغفار والتوبة النصوح، وأن يرد المظالم، ويستحل كل من بينه وبينه معاملة، ويكتب وصيته ويشهد عليها، ويرد الديون، أو يوكل من يقضيها، ويترك نفقته لأهله ومن يعولهم، وعليه أن يوصي بوالديه ومن يتوجه عليه بره وطاعته، وليحرص أن تكون نفقته حلالًا، وأن يكثر منها إن أمكنه؛ ليواسي بها رفقاءه. ويلزمه تعلمُ أحكام الحج والعمرة؛ ليأتي بها على الكهال والسنة، ويتخير رفقاءه الراغبين في الخير الذين يعينونه على الطاعة.

#### → ۲- بدایت السفر:

 • يستحب أن يكون سفره يوم الخميس (إن أمكن). ويستحب صلاة ركعتين قبل السفر،

 ثم توديع الأهل والجيران والأصدقاء، ويتأدب بالأدعية والأذكار الواردة عند الخروج من البيت، وركوب الدابة، وإذا نزل منزلاً.

وإذا كانوا جماعة فعليهم أن يُـوَمِّروا أحـدهم في رفقـة السفر، ويستحب السـير لـيلًا، ويتجنب المخاصمة والمشاحنة، ومزاحمة الناس في الطرق، وموارد الماء، وأن يصون لسانه من الغيبة والنميمة واللغو، ويرفق بالسائل والضعيف.

تنبيه: تقدَّم في كتاب الصلاة فصل: في آداب تتعلق بالسفر يكثر الحاجة إليها، فراجعها -غير مأمور- استزادة في معرفة هذه الآداب.

\_\_\_ ٣- فإذا وصل إلى الميقات أحرم بالنسك:

وعلى هذا فيلزمنا أن نعرف ثلاثة أشياء:

أ - ما معنى المواقيت. ب- ما المقصود بالإحرام. ج- أنواع النسك. وهذا ما سنتناوله الآن بالبيان، ثم نعود لنتابع صفة الحج والعمرة.

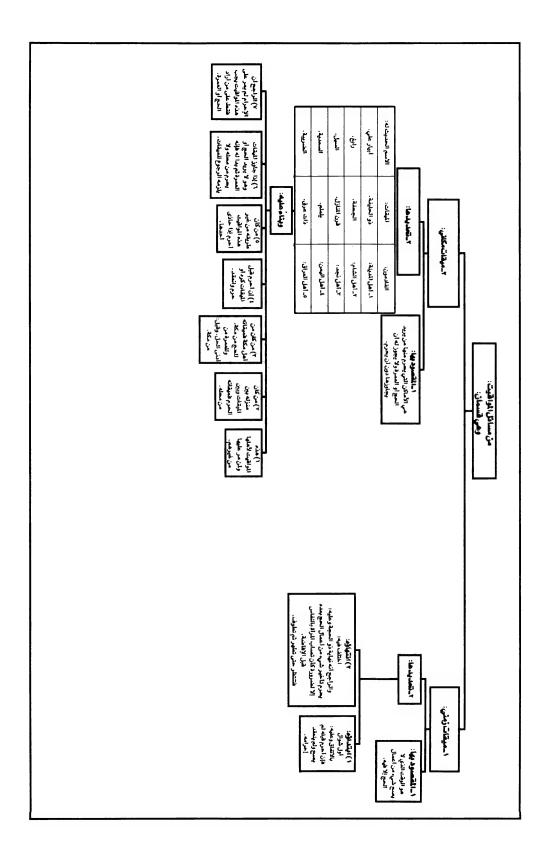



## أ ـ المواقيت

المواقيت: جمع ميقات، مأخوذ من الوقت، وهو قسمان: ميقات زماني، وميقات مكاني.

#### - أولا: المواقيت الزمانية:

له المقصود بالمواقيت الزمانية: الوقت الذي لا يصح شيء من أعمال الحج إلا فيه، وهذه المواقيت هي المذكورة في قوله تعالى: ﴿ٱلْحَجُّ ٱشْهُرُّ مَعْلُومَتُ ﴾ [البقرة:١٩٧]. وقد ذهب الشافعي، وأحمد، وأبو حنيفة إلى أنها: شوال، وذو القعدة، وعشرة أيام من ذي الحجة.

وذهب مالك وابن حزم إلى أنها: شوال وذو القعدة، وذو الحجة كله، وهذا المذهب هو الصحيح، ورجَّحه الشيخ ابن عثيمين رَحَمُهُ الله في الشرح الممتع. ودليل ذلك أن الله تعالى قال: ﴿ الْحَجُّ اللهُ مُ لَلَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ وَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وأما (وقت العمرة) فهي جائزة في أي وقت من أوقات السنة.

#### مسائل في المواقيت الزمانية:

- (١) لا يجوز أن يؤخر شيئًا من أعمال الحج عن الأشهر الثلاثة إلا لضرورة؛ كأن تصاب المرأة بالنفاس، ولا تطهر إلا بعد انتهاء شهر ذي الحجة، ولم تتمكن من طواف الإفاضة؛ فهي معذورة ولها تأخير الطواف حتى تطهر.
- (٢) لا يجوز لأحد أن يحرم قبل أشهر الحج، فلو أحرم قبلها لا ينعقد الحج، وهذا مذهب الشافعية؛ مستدلين بالآية السابقة، وعلى هذا فلو أهل بالحج قبل أشهر الحج وجب عليه أن يجعلها عمرة.

#### - ثانيًا: المواقيت المكانية:



فهذه هي الأماكن التي حددها رسول الله على مواقيتَ مكانية، وهي معلومة، وإن تغيّرت أسهاؤها الآن. والجدول الآتي يبين هذه المواقيت بأسهائها الأصلية، وأسمائها الحالية:

| المسافة بينه وبين مكة                                                                 | الاسم الجديد للميقات | الميقات     | القادمون    | ۴ |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|---|
| ٤٥٠ کم شہال مکة                                                                       | أبيار علي            | ذو الحليفة  | أهل المدينة | ١ |
| ٢٠٠ كم جهة الشيال الغربي                                                              | رابغ (**)            | الجحفة(*)   | أهل الشام   | ۲ |
| ۹٤ كم شرقي مكة                                                                        | السيل                | قرن المنازل | أهل نجد     | ٣ |
| ٥٤ كم جنوب مكة                                                                        | السعدية              | يلملم       | أهل اليمن   | ٤ |
| ٩٤ كم الشيال الشرقي                                                                   | الضريبة              | ذات عرق     | أهل العراق  | 0 |
| الذين يسكنون بين هذه المواقيت وبين مكة: ميقاتهم من مسكنهم.                            |                      |             |             | * |
| وكذلك أهل مكة ميقاتهم من مساكنهم التي يسكنون فيها إذا أرادوا الحج.                    |                      |             |             |   |
| وأما العمرة فقد ذهب فريق إلى أنهم يحرمون من مسكنهم أيضًا؛ لعموم حديث ابن عباس         |                      |             |             | v |
| السابق، وفيه: «حتى أهل مكة يهلون منها»، وذهب الجمهور أنهم يحرمون من أدنى الحل، أي     |                      |             |             | · |
| يخرجون خارج مكة ويهلون بالعمرة؛ لأن النبي ﷺ حين أعمر عائشة أمرها أن تخرج إلى التنعيم. |                      |             |             |   |

فروع في أحكام المواقيت المكانية:

<sup>(</sup>١) البخاري (١٥٢٤)، ومسلم (١١٨١).

<sup>(</sup>٢) صحَّحه الألباني: رواه أبو داود (١٧٣٩)، والنسائي (٥/ ١٢٣)، وأنكره أحمد لتفرُّد أفلح بن حميد، وقرر المحدثون أن توقيت ذات عرق لا يصح مرفوعًا، منهم مسلم، وابن خزيمة؛ لأن الثابت تاريخيًّا أن عمر هو الذي وقت ذات عرق، ولو كان النبي هو الذي وقته لاشتهر وعُرف ولم يتفرَّد به أفلح.

<sup>(\*)</sup> الجحفة: مدينة قديمة اجتحفها السيل وزالت، وصارت غير مناسبة للحجاج، فجعل الناس (رابغًا) - وهي (\*\*) ومعلوم أن أهل مصر الذين يَقدَمون عن طريق البحر أو الجو إلى ميناء جدة يمرون بهذا الميقات (رابغ)، وأما الذين يقدمون برَّا، فإنهم يمرون بالمدينة أولًا، فيكون ميقاتهم ميقات أهل المدينة وهو (أبيار على).



- (١) إذا مر أحد بميقات غير ميقات بلده، فإنه يهل منه، ولا يُكلف أن يرجع ليمر بميقاته؛ لقوله عليه في الحديث السابق: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن».
- (٢) المقصود بأهل هذه البلاد: المقيمون فيها، ولا يلزم أن يكونوا سكانًا أصليين، وعلى هذا فمن كان مقيمًا لعمل ونحوه بمكة، فإن ميقاته من حيث يقيم، أعني: من مسكنه بمكة، ولا يخرج إلى المواقيت.
- (٣) يكره أو يَحْرُم أن يُحْرِمَ قبل الميقات المكاني، ومع هذا فإن الإحرام ينعقد (١)، وأما الميقات الزماني فيحرُم الإحرام قبله، ولا ينعقد، وقد تقدم ذلك.
- (٤) إذا كان طريق الآفاقي (٢) لا يمر بأحد هذه المواقيت، فإنه ينوى الإحرام إذا حاذي أحدًا منها.
- (٥) هل كل من مر بالميقات يجب عليه الإحرام؟ الجواب: إن كان يريد الحج والعمرة، وجب عليه الإحرام إذا أتى إلى الميقات. أما إن كان لا يريد الحج والعمرة؛ كمن سافر لعمل أو لدراسة ونحو ذلك، فالراجح أنه لا يجب عليه الإحرام؛ لقوله في الحديث: «ممن أراد الحجج والعمرة». لكن إذا كن هذا الشخص لم يؤد الفريضة بعد، فهل يجب عليه الإحرام؟ رجَّح ابن عثيمين وجوب أدائه الفريضة؛ لأنها تجب على الفور، وقد وصل إلى الميقات (٣).
- (٦) إذا تجاوز الميقات، وهو لا يريد الحج أو العمرة، ثم بدا له بعد ذلك أداء النسك، فإنه يحرم من مكانه، ولا يلزمه الرجوع إلى الميقات للإحرام منه.
- (٧) من سافر لأداء النسك، ومر على الميقات، هل يجوز له تأخير الإحرام للذهاب إلى المدينة أولًا؟ الراجح -والله أعلم- أنه إذا كان قاصدًا للنسك لزمه الإحرام من الميقات، وأما

<sup>(</sup>١) هذا ما ذهب إليه الجمهور من أهل العلم، وذهب ابن حزم إلى أن الإحرام أيضًا لا ينعقد، إلا أن ينوي الإحرام مرة أخرى إذا مر بالميقات.

<sup>(</sup>٢) المقصود بالآفاقي: من يأتي من خارج مكة، أي: من آفاق البلاد.

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الممتع (٧/ ٥٨).



#### أ\_المواقيت

إذا كان قاصدًا المدينة لزيارة المسجد النبوي أولًا، جاز له تجاوز الميقات، ثم الإحرام من ميقات أهل المدينة (١).

(٨) ومن كان له أقرباء بجدة سينزل عليهم ضيفًا، فإنه لا يجوز أن يؤخر الإحرام لأجل الاستراحة والضيافة، بل عليه أن يحرم ويظل على إحرامه مدة إقامته عندهم حتى يقضي مناسكه.



<sup>(</sup>١) وانظر ذلك ضمن الفتوى (١٢٤٤١) من فتاوى اللجنة الدائمة.







أودليل ذلك أن النبي على «تجرَّد لإهلاله واغتسل» (١). وهذا الغسل عام للرجل والمرأة على سبيل الاستحباب، عدا النفساء، فيرى بعضهم استحباب الغسل لها أيضًا، ويرى بعضهم الوجوب، وهو الأرجح؛ لأمر النبي على بذلك؛ فعن جابر بن عبد الله وَ اللهُ عَمَا في حجة النبي وفيه: حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسهاء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله على كيف تصنع؟ قال: «اغتسلي، واستثفري بثوب، وأحرمي» (٢).

وفي سنن أبي داود من حديث ابن عباس رَحَالِتُهُ عَنْهَا أَن النبي ﷺ قال: «الحائض والنفساء إذا أتتا على الوقت، تغتسلان، وتحرمان، وتقضيان المناسك كلها، غير الطواف بالبيت (٣). ومعنى: «على الوقت» أي: الميقات.

وهذا يدل على وجوب الاغتسال للحائض والنفساء عند الإحرام. لكن إن استمر الحيض بها إلى أيام الحج اغتسلت، وأدخلت الحج على العمرة، وصارت قارنة، والغسل في هذه الحالة أيضًا على الوجوب؛ لأن النبي على أمر بذلك عائشة رَحَيَّلِكَعَنَهَا، وكانت قد حاضت ولم تطف بالبيت حتى يوم عرفة (٤).

#### أحكام غسل الإحرام:

(١) إذا أحرم بدون أن يغتسل، فإن إحرامه صحيح، ولا شيء عليه.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٨٣٠) وحسنه، والبيهقي (٥/ ٣٢)، وابن خزيمة (٢٥٩٥) من حديث زيد بن ثابت، ولـه شاهد صحيح من حديث ابن عمر. رواه الحاكم في المستدرك (١/ ٤٤٧)، وصحَّحه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٢١٨)، والنسائي (١/ ١٥٤)، وابن ماجه (٣٠٧٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أبو داود (٤٤٤٤)، والطبراني في الصغير (١/ ٢٢٨)، وصحَّحه الشيخ الألباني.

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٥٥٦)، ومسلم (١٢١١).



## (٢) إذا لم يجد ماء للاغتسال، فهل يتيمم؟

الصحيح أنه لا يتيمم؛ لأن الشرع لم يأمره بذلك، وإنها شرع التيمم في حالة الحدث فقط.

(٣) استحب أهل العلم: (التنظف)؛ بمعنى تقليم الأظفار، وحلق العانة، ونتف الإبط ونحو ذلك، وإن كان لم يَرِدْ في ذلك حديث، وعللوا ذلك بقولهم: حتى لا يحتاج إلى أخذها في الإحرام؛ روى سعيد بن منصور في سننه عن إبراهيم النخعي أنه قال: «كانوا يستحبون عند الإحرام أن يأخذوا من أظفارهم، ومن شاربهم، وأن يَستجدُّوا، وأن يلبسوا أحسن الثياب». ومعنى «يَستجدُّوا» أي: يحلقوا العانة.

# - ب - التطيب:

لأن النبي ﷺ لإحرامه؛ قالت عائشة: «كنت أطيب النبي ﷺ لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت» (١)، وعنها قالت: «كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله ﷺ وهو محرم» (٢)، ومعنى «وَبِيص» أي: لمعان.

#### مسائل في التطيب للمحرم:

- (۱) لا يضر استمرار أثر الطيب في البدن؛ لأن هذا هو ظاهر الحديث. وكذلك لا يضر المحرم لو سال الطيب على بدنه من الموضع الذي طيبه إلى موضع آخر، ولو بعد الإحرام.
- (٢) لا يجوز تطييب الثياب (أعني ثياب الإحرام)، ولا يجوز لبس الثياب المطيبة؛ لقوله على في نهيه عما يلبسه المحرم: «ولا يلبس ثوبًا مسه الزعفران ولا الورس»(٣).
- (٣) إذا توضأ المحرم، وكان قد طيب بدنه، وبقي أثر للطيب في كفيه، فإنه إذا توضأ لصق شيء من الطيب ببدنه، فهل يؤثر ذلك في إحرامه؟

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۵۳۹)، ومسلم (۱۱۸۹)، وأبو داود (۱۷۷۵)، والترمذي (۹۱۷)، والنسائي (٥/ ١٢٧) وابن ماجه (۲۹۲٦).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۲۷۱، ۱۵۳۸)، ومسلم (۱۱۹۰)، وأبو داود (۱۷٤٦)، والنسائي (٥/ ١٣٨)، وابن ماجه (۲۹۲۸).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٥٤٢)، (٦٨٠٣)، ومسلم (١١٧٧)، وأبو داود (١٨٢٤)، والترمـذي (٨٢٣)، والنسـائي (٥/ ١٣١)، وابن ماجه (٢٩٢٩).



الجواب: استظهر الشيخ ابن عثيمين أن هذا مما يعفى عنه (١)، وكذلك إذا أصابه شيء من طيب الكعبة، فلا شيء عليه.

- ج- التجرد من ثيابه، ولبس إزار ورداء:

♦ وذلك لما ثبت في الحديث: «ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين» (٢). واعلم أن التجرد من الملابس هذا خاص للرجال، أما المرأة فإنها تحرم في ملابسها العادية، غير أنها لا تلبس النقاب ولا القفازين، ولها أن تسدل الثوب من رأسها على وجهها، ومن البدع تخصيص ثياب للنساء للإحرام، وبعضهن يلتزمن ثيابًا بيضاء، ولا دليل على ذلك.

#### مسائل وفروع عامة على الإحرام:

- (۱) الصحيح أن صلاة ركعتي الإحرام لا أصل لمسروعيتها، وليس للإحرام صلاة تخصه (۳)، لكن إن وافق ذلك وقت صلاة مفروضة أحرم بعدها، كما فعل النبي على وإن لم يوافق ذلك وقت صلاة، فليس هناك ما يسمى صلاة سنة الإحرام.
- (٢) يفضل أن تكون ملابس الإحرام بيضاء (أعني للرجال)؛ لأنها خير الثياب، ويجوز أن يحرم في أي لون آخر.
  - (٣) لا يشترط أن تكون ملابس الإحرام جديدة، لكن كلما كانت أنظف فهي أفضل.
- (٤) اعلم أنه لا يحكم بأنه بدأ النسك إلا بعد الجزم بالنية بقلبه، فليس مجرد لبس ملابس الإحرام دخولا في الإحرام كما يظنه بعض العامة، ويلاحظ على هذا ما يلي:
- \* إذا احتاج مثلًا لفعل شيء من محظورات الإحرام؛ كقص أظفاره وهو لابس ملابس الإحرام ولم ينو بعد الدخول في النسك، جاز له ذلك.
- \* لو كان سفره بالطائرة، وخشي أن لا يتمكن من لبسه ملابس الإحرام إذا وصل للميقات، فإنه يتهيأ لذلك بلبسها من منزله أو من المطار، ولا يكون بذلك محرمًا، حتى يمر بالميقات وينوي الدخول في النسك.

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الممتع (٧/ ٧٤).

<sup>(</sup>٢)صحيح: رواه أحمد (٢/ ٣٤)، وابن خزيمة (٢٦٠١)، وصححه الحافظ في التلخيص (٢/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الممتع (٧/ ٢٦-٧٧).



(٥) يلاحظ أن كثيرًا من الحجاج يكشف عن كتفه اليمنى بمجرد لبسه ملابس الإحرام، وهو ما يسمى بـ(الاضطباع)(١)، وهذا غير صحيح؛ لأن الاضطباع يكون عند طواف القدوم فقط، وأما عدا هذا فيغطى كتفيه.

#### - د-نيت الإحرام:

• النية شرط؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَمُرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاتَهَ ﴾ [البية: ٥]، ولقوله ﷺ: «إنها الأعهال بالنيات»؛ والنية محلها القلب، فلا يجوز التلفظ بها، فلا يقول: نويت العمرة، أو نويت الحج... إلى آخره، ولكن يجزم بذلك في قلبه، ثم يلبي بنسكه؛ فيقول: لبيك اللهم بعمرة، أو بحج، أو بحج وعمرة. ولا يشرع التزام دعاء عند الإحرام؛ كقولهم: (اللهم إني أريد الحج، فيسره لي، وأعنى على أداء فرضه، وتقبله مني...) إلخ.

## الاشتراط في الإحرام:

المقصود بالاشتراط ما ثبت في حديث ضباعة بنت الزبير رَحَوَالِثَهُ عَنْهَا أنها قالت: يا رسول الله، إن أريد الحج، وأنا شاكية، فقال النبي عَلَيْهُ: «حجي واشترطي أن تَحِلِّي حيث حبستني»(٢).

ومعنى ذلك: أن من كان يخشى من إتمام نسكه، لعائق يعوقه -كمرض ونحوه- فإنه يشترط في إحرامه، فيقول: «فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني»؛ أي: إن مُنِعْتُ بهذا العائق، فإني أتحلل من إحرامي في هذا الموضع، ولا أكمل النسك.

وفائدة ذلك أنه متى لم يستطع إكمال النسك لهذا العائق، فإنه يتحلل، ولا شيء عليه. وأما إذا لم يشترط، وعاقه عائق؛ فإنه يكون محصرًا (أي ممنوعًا)، ويترتب عليه أحكام الإحصار (٣). مسألتان في الاشتراط:

(١) هل يجوز الاشتراط في الإحرام عمومًا؛ بأن يقال على أي حال؛ سواء خاف وجود مانع أو لم يخف؟ الجواب: أنه لا يكون سنة إلا في حال الخوف فقط؛ لأن النبي على لم يشر

<sup>(</sup>١) ومعنى الاضطباع: أن يكشف كتفه اليمني، ويضع طرفي رداءه على كتفه اليسري.

<sup>(</sup>۲) البخــاري (۹۸۹)، ومســلم (۱۲۰۷)، والنســائي (٥/ ١٦٨)، ورواه مســلم (۱۲۰۸)، وأبــو داود (۱۷۷۲)، والترمذي (۱۹٤۱)، والنسائي من حديث ابن عباس عنها.

<sup>(</sup>٣) وسيأتي حكم الفوات والإحصار. انظر: (١/ ٨٦٦).



على أحد بهذا الاشتراط إلا لهذه المرأة المريضة، ولم ينقل عنه أنه أمر أحدًا من أصحابه أو أشار على أحد بهذا الشرط؛ لا في حجة الوداع ولا في أي عمرة من عُمَرِه التي اعتمرها. وعلى هذا فلا يكون الاشتراط مشروعًا إلا لمن خاف عدم إتمام النسك.

(٢) لو كان هناك مانع يخافه فاشترط، لكنه أزيل المانع، وحبس لمانع آخر، فهل ينفعه اشتراطه؟

الراجح أن ذلك ينفعه؛ لعموم الاشتراط: «فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني».





# ج ـ أنواع النسك

المقصود بالنسك: الحج أو العمرة.

والحاج ثلاثة أنواع: قارن، متمتع، مفرد؛ فعن عائشة رَحَالِتَهُ عَالَى الله عَلَيْهُ عَلَمُ الله عَلَيْهُ عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج»(١).

## \_\_\_ وهو على التفصيل الآتي:

♦ أ− الحج قارنًا؛ وذلك بأن يُلبِّي بالحج والعمرة معًا، فإذا وصل إلى مكة طاف وسعى،
 وظل على إحرامه حتى ينتهي من أعمال العمرة والحج معًا، كما سيأتي تفصيل ذلك.

ب- الحج متمتعًا: وصفته أن يهل بالعمرة في أشهر الحج: (لبيك اللهم بعمرة) على أن يجج في نفس العام، فإذا انتهى من أداء العمرة تحلّل؛ فحلق شعره أو قصره، ولبس ثيابه، وأبيح له كل شيء كان محظورًا عليه بسبب الإحرام؛ فإذا كان يوم التروية (وهو اليوم الثامن من ذي الحجة) أهل بالحج. وعلى هذا فلو أحرم في رمضان من الميقات بالعمرة، وأتمها في شوال، لا يكون متمتعًا؛ لأن الشرط أن يحرم بالعمرة من الميقات في «أشهر الحج»، وكذلك لو أحرم في أشهر الحج بعمرة في عام، ثم حج في عام آخر، لا يكون متمتعًا.

ج- الحج مُفرِدًا: هو أن يهل عند الميقات بالحج فقط، ويبقى محرمًا حتى تنتهي أعمال الحج، وقد ثبت الحج مفردًا عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان رَضَالِلَهُ عَنْهُم، وكانوا يختارونه نحو أربع وعشرين سنة، مع توافر الصحابة وعدم الإنكار على صنيعهم رَضَالِلَهُ عَنْهُم جميعًا.

وهو قول جمهور العلماء؛ أعني جواز الحج مفردًا، وخالف في ذلك الظاهرية فأبطلوا الحج مفردًا، ورأوا أنه منسوخ، وهذا قول باطل مخالف للإجماع السابق عليهم. ومما استدل به المجمهور أيضًا: ما ثبت عن أبي هريرة رَحَيَكَ عَنهُ قال: إن النبي عَلَيْ قال: «والذي نفسي بيده

<sup>(</sup>١) البخاري (١٥٦٢)، ومسلم (١٢١١).

#### جـ ــ أنواع النسك



ليهلَّنَّ ابن مريم بفجِّ الروحاء حاجًّا أو معتمرًا أو ليثنيهما». متفق عليه. فقوله: «حاجًا» دليل على الإفراد، ومعلوم أن عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ ينزل في آخر الزمان متبعًا لشريعة محمد عَلَيْهِ السَّلَامُ فهذا يدل على أن الإفراد بالحج شريعة قائمة لم تنسخ.

## ويلاحظ على أنواع النسك ما يلي:

- (۱) أن المتمتع إذا وصل إلى مكة، أدَّى مناسك العمرة؛ وذلك بأن يطوف ويسعى، شم يحلق أو يقصر شعره، ويتحلل؛ بأن يلبس ملابسه المعتادة، ويباح له ما كان محظورًا عليه بالإحرام، فإذا كان يوم التروية (۱) أحرم بالحج.
- (٢) وأما القارن والمفرد، فإنهما إذا وصلا مكة طافا طواف القدوم وسعيا، وظلا على إحرامهما، ولم يتحللا حتى يؤديا مناسك الحج، وليس عليهما سعي آخر (أعني بين الصفا والمروة) عند أداء مناسك الحج.
- (٣) على المتمتع هدي؛ وهو شاة، أو سُبع بدنة أو سُبع بقرة (٢)، فإذا لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، ويجوز أن يصوم الأيام الثلاثة في أيام التشريق؛ فعن عائشة وَعَيَلِيَّهُ عَنْهَا قالت: «لم يرخص، في أيام التشريق؛ أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي» (٣).

وأما السبعة الأيام الأخرى فاختلف العلماء أين يصومها؟ فمنهم من يرى صيامها إذا رجع إلى وطنه، وهو قول الجمهور، ومنهم من يرى بدء صيامها إذا رجع إلى رحله؛ لأن الله قال: ﴿ ثَلْنَنَةِ أَيَّامِ فِي لَغْيَجٌ وَسَبَعَةٍ إِذَا رَجَعَتُمٌ ﴾ فدل هذا على رجوعه من الحج، وبداية رجوعه من الحج إذا رجع إلى رحله، ويمتد ذلك حتى يرجع إلى وطنه، وهذا رأى قوي، لكن الأول هو الأرجح؛ لما ثبت في الحديث عن ابن عمر رَحَوَالِلَهُ عَنَهُ عن النبي عَلَيْةٍ: «فمن لم يجد هديًا، فليصم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله» (٤). وقد فسر ابن عباس ذلك بقوله: ﴿ إِذَا رَجَعَتُمْ ﴾ إلى أمصاركم (٥).

<sup>(</sup>١) يوم التروية: هو اليوم الثامن من ذي الحجة.

<sup>(</sup>٢) وسيأتي تفصيل ذلك في باب (الهدي والأضحية).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٩٩٨)، وابن أبي شيبة (٣/ ١٥٥)، والبيهقي (٤/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٦٩٢).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري تعليقًا (٣/ ٤٣٣)، وقال الحافظ: وصله الإسهاعيلي، وقال في تلخيص الحبير (٢/ ٢٣٤): (وصله ابن أبي حاتم)، قلت: ووصله البيهقي (٥/ ٢٣).



واعلم أن هدي التمتع واجب؛ لقوله تعالى: ﴿ فَنَ تَمَنَّعَ بِٱلْمُرْرَةِ إِلَى ٱلْحَيَّ فَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي ﴾، واختلفوا في القارن هل ذلك على الوجوب أو الاستحباب؟ والأحوط الإهداء؛ إبراء للذمة (١١).

- (٤) اعلم أن للهدى أحكامًا، يأتى بيانها إن شاء الله تعالى $(\Upsilon)$ .
- (٥) هل يجوز تقديم ذبح الهدي بعد أداء العمرة قبل الإحرام للحج يـوم الترويـة؟ فيه خلاف<sup>(٣)</sup>. والراجح أن وقت الوجوب لا يكون إلا إذا شرع في الحج وكان مستطيعًا للهـدي، فإن لم يجد انتقل إلى الصيام فرضًا؛ لأن الله يقول: ﴿فَنَ تَمَنَّعَ بِٱلْمُمْرَةِ إِلَى الْخَهُمُ وهـذا يـدل عـلى تعته إلى الحج، وأما قبل ذلك فلا يجب عليه شيء، وعلى هـذا فوقت الوجوب هـو بدايـة الشـروع في الحج، لكنه لا يذبح إلا يوم النحر.
- (٦) الراجح في تفسير قوله تعالى: ﴿لِمَن لَمْ يَكُنْ أَهُلُهُ مَاضِرِ كَالْمَسَجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ [البقرة: ١٩٦] أي: المقيمين بمكة، وعلى هذا فليس على هؤلاء المقيمين هذا الهدي، ولا الصوم؛ حتى لو كانوا متمتعين.
- (٧) إذا كان الحاج ساكنًا بحرم مكة، وأهله غير ساكنين، فهذا أيضًا عليه الهدي أو الصوم؛ لأن أهله ليسوا حاضري المسجد الحرام.
- (٨) إذا لم يصم ثلاثة أيام في الحج؛ يرى بعض أهل العلم أنه يجب عليه قضاؤها، ويرى آخرون أنها تسقط عنه؛ فإن كان عن عجز فلا شيء عليه، وإن كان عن تعمد لزمه التوبة، وفي جميع الحالات فعليه أن يصوم الأيام السبعة الأخرى.
- (٩) إذا شرع في الصيام أو صام الأيام الثلاثة، ثم وجد سعة للهدي، فإنه لا يلزمه الهدي، وليمض في صيامه.
- (١٠) لو أدى العمرة في أشهر الحج، ثم سافر وخرج من مكة، على أنه سيؤدي الحج في نفس العام؛ فهل يكون متمتعًا؟

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الممتع (٧/ ١٠١).

<sup>(</sup>٢) انظر: (١/ ٨٦٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: أضواء البيان (٥/ ٥٤٨).

#### ج \_ أنواع النسك



فيه خلاف، والذي رجحه ابن عثيمين رَحَمُهُ اللهُ أنه إن عاد إلى وطنه لا يصير متمتعًا، وإن سافر إلى بلد آخر فإنه على تمتعه. وذهب ابن حزم إلى أنه يكون متمتعًا أيًّا كان؛ سواء سافر إلى بلده أو إلى غيرها، وهو الراجح؛ لعدم وجود دليل على هذا التفريق. والله أعلم. وذكر الشيخ ابن باز أن المروي عن ابن عباس أنه ما زال على تمتعه وهذا يعارض قول عمر وابن عمر. ومما يستأنس به في هذا الباب قول النبي على وقد سئل أي الحل قال: «الحل كله» وهذا عام فكيف يقال أنه لا يحل له السفر، ومما يدل على بطلان القول بقطع التمتع أنهم اختلفوا في تحديد السفر الذي يقطع التمتع، وأيضا يقال: كيف تسقطون عنه الهدي وقد قال الله تعالى: ﴿فَنَ تَمَنّعَ بِالْمُمْرَةِ إِلَى المُرْبَقِ اللهُ تعالى: ﴿فَنَ تَمَنّعُ بِالْمُمْرَةِ إِلَى المُرْبَعِ وَالْمُمْرَةِ اللهُ اللهُ تعالى: ﴿فَنَ تَمَنّعُ بِاللّهُ تعالى اللهُ تعالى: ﴿فَنَ تَمَنّعُ بِاللّهُ تَعَالَى اللهُ تعالى الله تعالى القول بقطع التمتع، وأيضا يقال: كيف تسقطون عنه الهدي وقد قال الله تعالى: ﴿فَنَ تَمَنّعُ بِاللّهُ تَعالَى اللهُ تعالى الله تعالى القول بقطع التمتع، وأيضا يقال الله تعالى المنابع التمتع الله تعالى المنابع الله تعالى الله تعالى الله تعالى المنابع المنابع الله تعالى المنابع الله تعالى المنابع المنابع

## أي أنواع النسك أفضل؟

اختلف العلماء في أي أنواع النسك الثلاثة أقضل؟ والراجح من أقوالهم أن التمتع أفضل النسك؛ وهو قول ابن عباس رَحَالِتَهَ عَنَّا، لأن النبي عَلَيِّ تمنّاه؛ فقد ثبت عنه في الحديث أنه قال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لأحللت، ولجعلتها عمرة»(١)، والمقصود أن يتمتع بالعمرة إلى الحج، ومعلوم أنه علي حج قارنًا، إلا أنه أمر أصحابه؛ من كان منهم حج قارنًا ولم يسق الهدي؛ أن يتحلل وأن يجعلها عمرة، أما هو فلم يتحلل لأنه علي كان قد ساق الهدى ولبد رأسه.

## إدخال الحج على العمرة:

إذ لبَّى الإنسان بعمرة، ثم لم يتمكن من أداء العمرة حتى الوقوف بعرفة، أدخل عليها الحج، ويجعل حجه قرانًا، وقد ذهب الجمهور إلى جواز ذلك، ولكنهم اشترطوا أن يكون ذلك قبل طواف القدوم، واستدلوا على ذلك بحديث عائشة رَحَيَلِيَّاعَتَهَا: أن النبي عَلَيُهُ دخل عليها، فوجدها تبكي، فقال: «ما شأنك؟» قالت: شأني أني قد حضت، وقد حل الناس ولم أحل، ولم أطف بالبيت(٢)، والناس يذهبون إلى الحج الآن، فقال: «إن هذا أمر كتبه الله على

<sup>(</sup>١) البخاري (١٦٥١)، (١٧٨٥)، (٢٢٢٩)، وأبو داود (٢٧١٢)، (٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) ومعنى هذا أنها لم تستطع أداء مناسك العمرة، لأنها حاضت فلم تتمكن من الطواف.



بنات آدم، فاغتسلي، ثم أهلي بالحج».. وقال لها في آخر الحديث: «قـد حللـت مـن حجتـك وعمرتك»(١)؛ فدل ذلك على جواز إدخال الحج على العمرة.

#### فسخ الحج إلى العمرة:

إذا نوى حجًّا؛ سواء كان مفردًا أو قارنًا، شم طاف بالبيت سبعًا، وسعى بين الصفا والمروة، جاز له أن يتحلل بالحلق أو التقصير ويجعل إحرامه عمرة، حتى إذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة – لبى بالحج (أي أنه جعل حجه تمتعًا)؛ وذلك لما ثبت في حديث جابر الذي رواه مسلم قال: «... حتى إذا كان آخر طوافه على المروة قال: «لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت، لم أسق الهدي، ولجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل، وليجعلها عمرة»، فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله عليه واحدة في الأخرى، وقال: «دخلت العمرة في الحج مرتين لا؛ بل لأبيد أبد»(٢).

وقد ذهب جههور العلماء إلى جواز فسخ الحج إلى العمرة، وجعلوا أمره على للصحابة بالوجوب على الوجوب لهم خاصة، وأما ابن حزم فاستدل به على وجوب فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي؛ سواء كان ذلك للصحابة أو لغيرهم، ورجَّح ابن القيم في زاد المعاد هذا القول، وفي المسألة نزاع بين الفريقين، يراجع في المطولات لمن أراد الاستزادة.

جوازا الإحرام مطلقا، أو الإهلال بها أهل به فلان:

إذا أحرم فقال: لبيك بها لبى به فلان -لشخص ما- جاز ذلك؛ فعن أنس قال: قدم على رَحَوَلَكُهُ عَنْ على النبي عَلَيْ الله على النبي عَلَيْ الله النبي عَلَيْ الله على الله على النبي عَلَيْ (٣). ويكون إحرامه في هذه الحالة كإحرام هذا الشخص؛ فإن كان مفردًا فهو مفرد، وإن كان متمتعًا فهو متمتع، وأما إن كان قارنًا، وكان قد ساق الهدي مثله؛ فهو قارن مثله، وإن لم يسق الهدي فإنه يحل ويجعل حجه تمتعًا؛ فقد ثبت أن أبا موسى

<sup>(</sup>١) البخاري (١٧٨٥)، ومسلم (١٢١٣).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۲۱۸).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٥٥٨)، ومسلم (١٢٥٠)، والترمذي (٩٥٦).

#### ج \_ أنواع النسك

الأشعري أيضًا قدم من اليمن، وأهل كإهلال النبي على كما فعل على، لكن النبي على أمر أبا موسى أن يجعله عمرة، أي: يجعل حجه تمتعًا، وأمر عليًّا أن يظل على إحرامه، والفرق بينهما: أن عليًّا ساق الهدى معه كما ساقه رسول على أبو موسى فلم يسق الهدى معه.

وأما من أحرم فلم يسم في إحرامه شيئًا، لا إفرادًا ولا قرانًا ولا تمتعتًا (وذلك بأن يقول: لبيك اللهم بالحج)؛ فقد ذهب الجمهور إلى جواز إحرامه، ثم يصرفه المحرم إلى ما شاء؛ لكونه على لا يصح، والراجح ما ذهب إليه الجمهور (١).

وبعد بيان معنى المواقيت، والإحرام، وأنواع النسك؛ نعود لنتابع صفة الحج والعمرة:

-- 3- ثم يشرع في التلبية:

#### هشر وعيتها وفضلها:

- (١) عن السائب بن خلاد رَيَخَالِلَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «أتاني جبريل، فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية» (٢).
- (٢) عن أبي هريرة رَضَالِتُهُ عَنْهُ قال: قال ﷺ: «ما أهل مهل قط، ولا كبر مكبر قط، إلا بُشّر بالجنة» (٣).

#### سنن التلبية:

- (١) يستحب الإكثار من التلبية من حين الإحرام في حال الركوب والمشي والنزول، وعلى كل حال.
- (٢) ويستحب رفع الصوت بالتلبية؛ للحديث السابق، وقد كان أصحاب النبي ﷺ يرفعون أصواتهم حتى تبح أصواتهم (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: نيل الأوطار (٥/ ٥١).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه أحمد (٤/ ٥٥)، وأبو داود (١٨١٤)، والترمذي (٨٢٩) وصحَّحه، والنسائي (٥/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٣) حسن: حسَّنه الألباني في صحيح الجامع (٥٦٩٥)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: (٣/ ٢٢٤): رواه الطبراني في الأوسط (٧/ ٣٧٩) بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٤) حسن: رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٧٢).



## (٣) هل رفع الصوت بالتلبية يختص بالرجال دون النساء؟

فيه خلاف، ورجح ابن عثيمين اختصاصه بالرجال، وذهب ابن حزم إلى أن المرأة ترفع صوتها؛ لعموم الحديث السابق عن السائب، وقد ثبت عن عائشة رَحَوَالِلَهُ عَنَهَا أنها اعتمرت ورفعت صوتها بالتلبية. وتوسط شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَمَهُ الله فقال: (والمرأة ترفع صوتها بحيث تسمع رفيقتها)(١).

متى تبدأ التلبية؟ ومتى تنتهي؟

تشرع التلبية عند انعقاد الإحرام؛ وتبدأ التلبية بعد الإحرام من الميقات؛ إما بعد الصلاة إن وافق ذلك وقت صلاة، وإما إذا استوى على راحلته، واعلم أنه ليس هناك صلاة سنة الإحرام كما سبق بيان ذلك.

وأما انتهاؤها: ففي العمرة تنتهي عند رؤية البيت واستلام الحجر، وفي الحج تنتهي حين يشرع في جمرة العقبة يوم النحر، وقال بعض أهل العلم: حتى ينتهي من رميه إياها، والراجح الأول؛ فعن ابن عمر وَ النّهَ عَنْهُ أَن النبي عَلَيْهُ كَان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل (٢) فقال: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك شريك لك». متفق عليه.

وأما الدليل على وقت انتهاء التلبية: فعن الفضل بن العباس رَحَوَاللَهُ عَنْهُا قال: «كنت رديف رسول الله ﷺ من جَمْع (٣) إلى منى، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة »(٤)، وفي لفظ لمسلم: «لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة».

هذا بالنسبة للحج، وأما بالنسبة للعمرة فعن عطاء عن ابن عباس -رفع الحديث-: «أنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر»، رواه الترمذي وصحَّحه، وروى أبو داود نحوه.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۲۲/ ۱۱۵).

<sup>(</sup>٢) ومعنى الإهلال: رفع صوته بالتلبية.

<sup>(</sup>٣) المقصود بـ جمع: المزدلفة.

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٥٤٤) ومسلم (١٢٨١)، والترمذي (٩١٨)، والنسائي (٥/ ٢٦٨)، وابن ماجه (٣٠٣٩).

#### جـ ــ أنواع النسك



#### لفظ التلبية:

ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رَحَيَلِكُهُ عَنْهُا، وفي صحيح البخاري من حديث عائشة رَحَوَلِكُهُ عَنْهَا، وفي صحيح مسلم من حديث جابر رَحَوَلِكُهُ عَنْهُ أَن النبي عَلَيْهُ كَان يقول في تلبيته إذا أهل محرمًا: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك»، فهذه هي التلبية التي كان يداوم عليها النبي عَلَيْهُ، والناس يزيدون فلم ينكر عليهم، ومن هذه الزيادات: زيادة ابن عمر: «لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل»، وزاد أنس: «لبيك حقًا حقًا، تعبدًا ورقًا» (١).

### معنى التلبية:

ورد في معنى التلبية أقوال كثيرة، أوردها الشيخ سيد العفاني في كتاب «الرياض النضرة»، وهي على النحو الآتي:

- \* معنى لبيك: إجابة بعد إجابة، ولزومًا لطاعتك، فهي من (لبي)، بمعنى أجاب.
- \* وقيل: معناها: اتجاهي وقصدي إليك؛ مأخوذ من قولهم: (داري تلبي دارك) أي: تواجهها.
  - \* وقيل: معناها: محبتي لك، مأخوذ من قولهم: (امرأة لبة)، إذا كانت محبة لولدها.
  - \* وقيل: معناها: إخلاصي لك، مأخوذ من قولهم: (حب لباب) إذا كان خالصًا.
- \* وقيل معناها: أنا مقيم على طاعتك، مأُخوذ من قولهم: (لب الرجل بالمكان) إذا أقام فيه. حكم التلبية:

اختلف العلماء في حكم التلبية؛ فذهب الشافعي وأحمد إلى أنها سنة، وحكى الخطابي عن مالك وأبي حنيفة الوجوب<sup>(٢)</sup>، وهذا هو الراجح؛ لحديث السائب السابق، وفيه الأمر برفع الصوت بالتلبية. قال ابن حزم رَحَمُهُ اللهُ: (وهو فرض، ولو مرة)<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه الشافعي في مسنده (١/ ٣٠٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: نيل الأوطار (٥/ ٥٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: المحلى (٧/ ١٠٤).

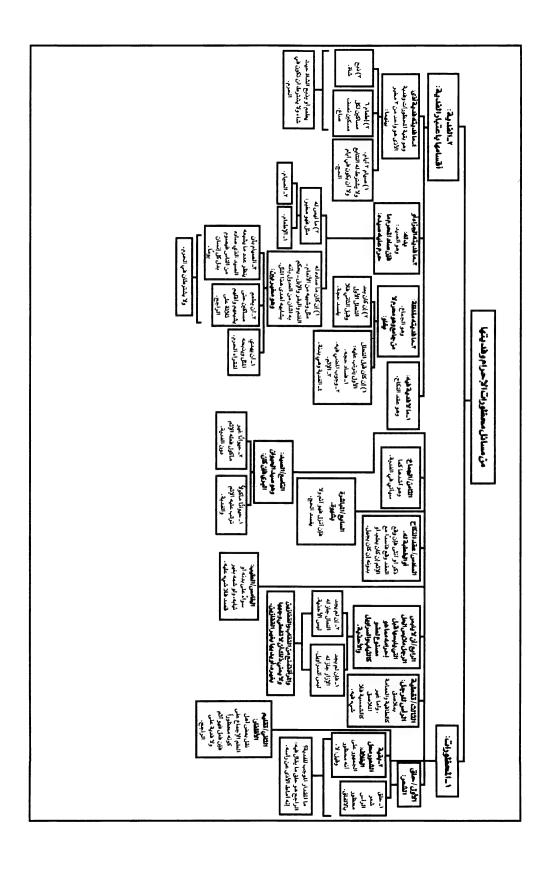

#### جـ ــ أنواع النسك

→ ٥ - وليتجنب: محظورات الإحرام:

المقصود بمحظورات الإحرام: الممنوعات في الإحرام؛ امتثالًا لأمر الله عَزْوَجَلَ وأمر
 رسوله ﷺ. وهذه المحظورات هي:

أولًا: حلق الرأس:

لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَحَلِقُواْ رُءُوسَكُرْحَتَى بَبَلُغَ الْهَدَى مَجِلَهُ، ﴾ [البقرة:١٩٦]، فلا يجوز للمحرم أن يأخذ من شعر رأسه شيئًا؛ حلقًا أو تقصيرًا.

واختفلوا في إزالة غيره من الشعور؛ كالعانة والإبط ونحوهما، والجمهور على منع ذلك، وأن حكمه حكم حلق الشعر، وذهب آخرون -وهم الظاهرية - إلى عدم المنع من حلق بقية الشعور عدا الرأس تمسكًا بظاهر الآية؛ لأنها لم تنص إلا على حلق الرأس فقط، وبأن الأصل جوازه فلا يمنع إلا بدليل. وهذا ما رجَّحه ابن عثيمين رَحَمَهُ اللهُ لكنه قال: (ولو أن الإنسان تجنب الأخذ من شعوره؛ كشاربه وإبطه وعانته احتياطًا لكان هذا جيدًا)(١).

ثانيًا: تقليم الأظفار:

وفيه خلاف؛ لأنه لم يأت نص قرآني ولا نبوي يتعلق بالمسألة، فيظل فيها الخلاف كالخلاف السابق في بقية الشعور، لكن نقل بعضهم الإجماع على المنع من تقليم الأظفار. قال ابن قدامة رَحَمَهُ اللّهُ: (أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره، وعليه الفدية بأخذها في قول أكثرهم: حماد، ومالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وروي عن عطاء، وعنه: لا فدية عليه؛ لأن الشرع لم يرد فيه بفدية) (\*). قال ابن عثيمين رَحَمَهُ اللّهُ: (فإن صح هذا الإجماع فلا عذر في مخالفته، وإن لم يصح، فإنه يبحث في تقليم الأظفار كما بحثنا في حلق بقية الشعر) (\*).

قلت: وعلى هذا، فالأحوط عدم الأخذ، إلا إن اضطر لذلك، كمن انكسر ظفره فتأذى به. قال ابن عثيمين مبيِّنا محظورات الإحرام: (تقليم الأظافر من اليدين أو الرجلين إلا إذا انكسر ظفره وتأذى به فلا بأس أن يقص المؤذي منه فقط، ولا شيء عليه).

<sup>(</sup>١) الشرح الممتع (٧/ ١٣٢).

<sup>(</sup>۲) المغنى (۳/ ۳۲۰).

<sup>(</sup>٣) الشرح الممتع (٧/ ١٣٣).



## فروع في محظورات الإحرام:

- (۱) من حلق شعر رأسه فعليه فدية (۱)، واختلفوا في القدر الذي تجب فيه الفدية؛ فبعضهم يرى الفدية في حلق ربع الرأس، وغير فبعضهم يرى الفدية في حلق ربع الرأس، وغير ذلك من الأقوال، لكن أرجح الأقوال: أن الفدية على من يقال في حقه: إنه أماط الأذى عن رأسه؛ لأنه ظاهر القرآن، وهو مذهب المالكية، واختاره ابن حزم، وابن عبد البر، وابن عثيمين. والدليل على ذلك:
- (ب) أن النبي ﷺ احتجم وهو محرم، وهذا يحتاج إلى إزالة شعر غالبا، ولم يثبت أنه افتدى؛ لأنه لا يقال: إنه إماطة الأذى عن رأسه.

بناءً على ما سبق، فإنه لا تجب الفدية إلا لمن حلق حلقًا يقال فيه: إنه أماط الأذى، وأما عجرد حلق بعض الشعرات وإزالتها فلا تجب فيه الفدية. قال أبو حنيفة: تجب الفدية بحلق ربع الرأس أو اللحية فأكثر، أو حلق عضو كامل سواهما -كعانته-وقال مالك: تجب بحلق مقدار يهاط به الأذى أو يحصل به الترفه، وقال الشافعي وأحمد: في الشعرة مُد من طعام، وفي الشعرتين مُدَّان، وفي الثلاثة دم.

وأما ما عدا ذلك من الشعور في بقية الجسد غير الرأس، ففيه خلاف في وجوب الفدية، وأما تقليم الأظفار، فالراجح قول عطاء أنه لا فدية فيه، سواء قلنا بحرمة التقليم أم لا.

- (٢) لا يعني ما سبق أنه يجوز أن يأخذ بعض الشعر من رأسه؛ فإن ذلك حرام، لكن الكلام السابق متعلق بوجوب الفدية، وعلى هذا فأخذ أي شعر من الرأس لا يجوز، لكن الفدية لا تكون إلا في الحالة المذكورة سابقًا.
- (٣) يجوز للمحرم حك رأسه<sup>(٢)</sup>، فلو سقط منه شيء من شعره بغير قصـد فـلا شــيء عليه، وإن كان قاصدًا فيحرم، ولا فدية عليه كها تقدم.

<sup>(</sup>١) وسيأتي بيان أحكام الفدية، انظر: (١/ ٨٥٨ - وما بعدها).

<sup>(</sup>٢) وسيأتي بيان ما يباح للمحرم. انظر: (١/ ٨١٣).

#### جـ ــ أنواع النسك



ثالثًا: تغطية الرأس:

لأن النبي على قال في الرجل الذي وقصته ناقته فهات: «اغسلوه، وكفّنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا» (١)، ومعنى «التخمير»: التغطية، ولا يكون إلا بملاصق؛ كالطاقية والقلنسوة والعهامة، وأما غير الملاصق كالشمسية والخيمة وسقف السيارات والمنازل، فلا شيء فيه، ولقد ثبت في حديث جابر في صفة حجة النبي على أنه «ضربت له قبة بنمرة، فبقى فيها حتى زالت الشمس في عرفة» (١).

ويلاحظ مما سبق أن النهي عن تغطية الرأس إنها هو خاص بالرجال دون النساء، فعلى المرأة أن تستر رأسها ولا يظهر منه شيء.

رابعًا: لا يلبس الرجال ملابس الحل:

أي: لا يلبس المحرم ما كان يلبسه قبل إحرامه؛ مما هو مصنوع للعضو؛ كالقميص والسراويل والجبة؛ لما ثبت في الحديث أن النبي على سئل ما يلبس المحرم؟ قال: «لا يلبس القميص، ولا السراويل، ولا البرنس، ولا العمامة، ولا الخفاف، ولا يلبس شيئًا مسّه الورس ولا الزعفران» (٣).

#### ملاحظات:

(۱) اشتهر على ألسنة كثير من الفقهاء: ألا يلبس المحرم المخيط، وتبعًا لذلك وقع الناس في أخطاء؛ إذ المقصود ألا يلبس الملابس المحوكة (المفصلة)؛ أما لو كان في الرداء خيط يسد خروقًا أو رقعًا فيه، أو كان على أطرافه خيط منعًا من تهلهله (أو ما يسمى أوفر)، فهذا كله لا يضر، وكذلك لو أوصل رداءين قصيرين بخيط بينها، لا يضر؛ إذا لم يفصَّل كملابس الحل.

(٢) يجوز لبس (النعل)؛ لأنه ليس بخف، حتى لو كان هذا النعل مخروزًا بخيط، وأما ما يفعله العامة من لبس نعال خاصة لا خيط فيها، فهو (تنطُّع وتكلف) لم يأمر به الشرع.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۲٦٥)، ومسلم (۲۰۶۱)، وأبو داود (۳۲۳۸)، والترمـذي (۹۰۱)، والنسـائي (٥/ ١٩٥)، وابن ماجه (۳۰۸۶).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۲۱۸).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٥٤٢)، ومسلم (١١٧٧)، وأبو داود (١٨٢٤)، والترمـذي (٨٣٣)، والنسـائي (٥/ ١٣١)، وابن ماجه (٢٩٢٩).

#### جـ ـ أنواع النسك



(٣) وعلى العكس من ذلك؛ فلو صنعت الملابس بدون خيط، تصلح للارتداء، لكنها صنعت على قدر العضو؛ فإنه لا يجوز للمحرم لبسها، وعلى هذا فها يفعله العوام من وضع (دبابيس) على إزاره، وصناعته كأنه ثياب مفصلة فهذا لا يصح.

(٤) انتشر عند بعض المحال التجارية ما يسمى (بالساتر)، وهي خرقة يلبسها المحرم سترًا لفرجه (أشبه بحفاظة الأطفال)، فهذه لا تجوز؛ لأنها في معنى الملابس المفصلة، وإن لم يدخلها خيط.

(٥) إذا لم يجد النعلين جاز له لبس الخفين، وإذا لم يجد الإزار جاز له لبس السراويل، فلو قدر أن شخصًا نسي ملابس الإحرام في حقيبة سفره في الباخرة أو الطائرة مثلًا، وأراد أن يحرم، فهاذا يصنع؟

الجواب: يمكنه أن يلبس السراويل (البنطلون)، وأن يضع شيئًا على أعاليه (بدون لبس)؛ كأن يلف القميص على كتفه على صورة لبس الرداء، حتى إذا وصل إلى الميناء أخرج ملابس إحرامه ولبسها، ولا شيء عليه.

(٦) ما تقدَّم كله خاص بالرجال، وأما المرأة فإنها تلبس جميع ملابسها، وإنها الذي يحرم عليها هو لبس القفازين والنقاب؛ لما ثبت في الحديث: «لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين»(١).

ولا يعني هذا أنه يحرم عليها تغطية وجهها ويديها، إنها المحظور لبس هذا النوع من الملابس (وهو النقاب للوجه والقفازان لليدين)، لكنه يجوز لها أن تغطي وجهها بغير النقاب؛ بأن تسدل الثوب من رأسها، وسواء في ذلك مس وجهها أو لم يمس؛ لما ثبت عن عائشة رَسَحَالِللهُ عَنها قالت: (كان الركبان يمرون بنا، ونحن محرمات مع رسول الله على عائشة رَسَحَالِللهُ عَنها أو المركبان على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه)(٢)، حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه) وكذلك يجوز لها تغطية يديها بغير القفازين؛ كأن تجعلهما تحت خارها، أو تطيل أكمامها بحيث تغطيهما.

<sup>(</sup>١) البخاري (١٨٣٨)، وأبو داود (١٨٢٥)، والترمذي (٨٣٣)، والنسائي (٥/ ١٣٣).

<sup>(</sup>۲) صحیح: رواه أبو داود (۱۸۳۳)، وابن ماجه (۲۹۳۵)، وأحمد (٦/ ٣٠).

#### ج \_ أنواع النسك



خامسًا: الطيب:

سواء كان لبدنه أو لثوبه؛ لقوله على في الذي وقصته دابته فهات: «ولا تحنطوه»، ولقوله على المحرم: «ولا يلبس شيئًا مسَّه الزعفران ولا الورس»(١).

وأما شم الطيب؛ فإن كان بغير قصد، فلا شيء فيه، وإن كان بقصد التلذذ فحرام. وأما إذا أصابه شيء من طيب الكعبة، فلا شيء عليه.

سادسًا: عقد النكاح أو الخطبة:

سواء كان على الذكور أو الإناث؛ لقوله ﷺ: «لا يَنْكِح المحرم ولا يُنْكِح ولا يخطب» (٢)، فلا يتولى عقد النكاح لنفسه ولا لغيره، وكذلك لا يجوز له أن يخطب ما دام مُحرِمًا.

# فروع في نكاح المُحرِم:

- (١) إذا تم عقد النكاح في حال إحرام أحد الزوجين أو إحرام الولي، فالعقـ د فاسـ د، و لا يحتاج إلى فسخه بطلاق؛ لأنه لم ينعقد أصلًا، و لا يصح هذا الزواج.
- (٢) ما الحكم إذا عقد المحرم النكاح وهو لا يدري أنه حرام؟ الجواب: لا إثم عليه، لكن العقد لا يصح.
- (٣) ما الحكم لو دخل بمعقودته وولد أولادًا بعد إحلاله؟ الجواب: لا بـد مـن تجديـد العقد، والأولاد شـرعيون ينسبون له؛ لأن الوطء كان وطأ بشبهة.
- (٤) يجوز مراجعة زوجته المطلقة وهو محرم، ما دامت في العدة؛ لأن هذا ليس عقد نكاح، وإنها استدامة نكاح، وأما بعد انقضاء العدة، فلا يصح؛ لأنه عقد جديد لا يصح إلا بولي وصداق جديد.
- (٥) يجوز للمُحرِم أن يَشْهد على عقد النكاح لغير المحرمين؛ لأن الشاهد لا يتناوله حديث: «لا يَنْكِحُ المحرم ولا يُنْكِحُ».

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱٤۰۹)، وأبو داود (۱۸۶۱،۱۸۶۱)، والترمـذي (۸۶۰)، والنسـائي (٥/ ١٩٢)، وابـن ماجـه (۱۹۶۶).



سابعًا: الجماع:

وهو أشد المحظورات، فإن جامع زوجته وهو محرم، ترتب على ذلك أمور يأتي بيانها في أحكام الفدية (١).

ثامنًا: المباشرة:

لقوله تعالى: ﴿فَلَارَفَنَ وَلَاهُسُوقَ وَلَاجِدَالَ فِ ٱلْحَيَّ ﴾[البقرة:١٩٧]، و«الرفث»: مقدمات الجهاع، ومنها: المباشرة. فإن أنزل فهو آثم، ولكن لا يفسد الحج، وهذا الحكم أورده أهل العلم.

تاسعًا: الصيد:

لقول عنه: حالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَقَنْلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ﴾ [الماندة: ٦٥]. والمقصود بالصيد المنهي عنه: صيد الحيوان البري، وأما الحيوان البحري (وهو الذي يعيش في البحر) فجائز صيده للمحرم؛ لقول تعالى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَارَةِ ﴾ [المائدة: ٢٦]. فروع في الصيد للمُحرم:

(١) الصيد إن كان مأكولًا ففيه الفدية، وإن كان غير مأكول فيحرم صيده، ولكن لا فدية فيه. (وسيأتي أحكام جزاء الصيد)(٢).

(٢) اعلم أن الحيوان غير المأكول أقسام: فمنه ما أمر بقتله؛ كقوله ﷺ: «خمس من السدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحسرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والخارة، والكلب العقور» (٣). ومنه ما نهي عن قتله؛ كالنمل والنحلة والهدهد، فهذا لا يقتل. ومنه ما سكت عنه، فإن كان مؤذيًا ألحق بالأول، وإن كان غير مؤذ ففيه خلاف. فيجوز للمحرم وغيره قتل الأسد والسباع والخنازير والقمل والبراغيث والذباب؛ صغار ذلك أو كباره.

(٣) لو كان معه حيوان إنسى، ثم هرب، ولم يتمكن منه إلا بالصيد، فلا شيء عليه.

<sup>(</sup>١) انظر: (١/ ٨٥٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: (١/ ٥٣٥).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٨٢٩)، ومسلم (١١٩٨)، والترمذي (٨٣٧)، والنسائي (٥/ ٢١٠)، وابن ماجه (٣٠٨٧).

#### ج ـ أنواع النسك



- (٤) لو صال(١) عليه حيوان، ولم يستطع أن يدفعه إلا بالقتل، قتله، ولا شيء عليه.
- (٥) إذا صاد المحرم صيدًا، فهذا الصيد بمنزلة الميتة؛ لا يحل له أكله ولا يحل لغيره أكله.
- (٦) أما إذا صاد الحلال يعني غير المحرم فإنه يجوز للمحرم الأكل منه، إلا إذا كان المحرم دل عليه، أو أعان عليه، أو كان الحلال إنها صاده لأجل المحرم.
- (٧) ويجوز للمُحرِم أكل الصيد إذا كان صاده قبل أن يحرم وظل معه بعد إحرامه، وإنها الذي يحرم عليه ابتداء الصيد.
- (٨) لو صاد المُحرِم صيدًا، فانتزعه منه حلال، لكان ملكًا للحلال، ولا يمكن للمُحرِم تملكه حتى بعد إحلاله. راجع أحكام فدية جزاء الصيد<sup>(٢)</sup>.

#### ما يباح للمُحرم:

هذه أمور تباح للمحرم، قد يتشدد فيها البعض؛ يظنون أنها لا تجوز؛ فمن ذلك:

(۱) الاغتسال، وغسل الثياب: قيل لابن عباس: أتدخل الحيام وأنت محرم؟ قال: «إن الله ما يعبأ بأوساخنا شيئًا» (۳). وفي البخاري عن عبد الله بن حنين: أن ابن عباس والمسور ابن مخرمة رَعَوَلِيَّكُ عَنْمُ اختلفا؛ فقال ابن عباس: «يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه»، قال: فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رَحَوَلِيَّكُ عَنْهُ، فوجدته يغتسل بين القرنين، وهو مستتر بثوب، وسلَّمت عليه، قال: «من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله عنتسل وهو محرم؟ قال: فوضع أبو أيوب يده على الثوب، فطأطأ حتى بدا رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه: اصبب، فصبَّ على رأسه، ثم حرَّك رأسه بيده، فأقبل بها وأدبر، فقال: هكذا رأيته على يفعل» (٤).

<sup>(</sup>١) أي: هجم عليه بقوة.

<sup>(</sup>۲) انظر : (۱/ ۲۳۸).

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي (٥/ ٦٣)، وانظر: المحلي (٧/ ٣٨١)، المسألة (٨٩).

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٨٤٠)، ومسلم (١٢٠٥)، وأبو داود (١٨٤٠)، والنسائي (١٨٨٥)، وابن ماجه (٢٩٣٤).

#### جـ ـ أنواع النسك



- (٢) حك الجسد والامتشاط: فقد أمر النبي ﷺ أم المؤمنين بأن تنفض رأسها وتمتشط، وهي محرمة (١). وعن عائشة رَضَالِتُهُ عَنْهَا أنها سُئلت عن المحرم يحكُ جسده؟ قالت: «نعم؛ فليحكك وليشدد» (٢)، فلو سقط منه بعض شعرات في أثناء حكه أو اغتساله، فلا بأس، ولا شيء عليه.
- (٣) النظر في المرآة، وشم الرياحين، والتداوي: فعن ابن عباس رَحَيَّكُ عَنْهَا قال: «يشم الريحان، وينظر في المرآة، ويتداوى بأكل الزيت والسمن» (٣).

قلت: فعلى هذا لو ادَّهن ببعض العقاقير لأجل التداوي، وكانت له رائحة ذكية، فلا بأس، ولا يمنع إلا استخدام الطيب الذي به يعرف الإنسان أنه تطيب. وعلى ذلك؛ فلو حمل الطيب في قارورة، أو جلس عند عطار، أو أكل فاكهة، أو شرب شرابًا معطرًا؛ فكل ذلك لا يقال لصاحبه: «تطيب»، ولا بأس بها.

- (٤) الحجامة والفصد: يجوز الاحتجام والفصد، ولو احتاج معه إلى حلق بعض الشعر موضع الحجامة، وكذلك يجوز إجراء عمليات جراحية يحتاج معها إلى حلق بعض شعر الرأس، أو حلق شعر من جسده. وقد احتجم النبي على وهو محرم. ويباح للمحرم تعاطي الحقن، كما يباح له وضع الجبيرة وربط الجروح، ولا شيء عليه في ذلك.
- (٥) قلع الضرس وقطع الظفر إذا انكسر: فعن ابن عباس رَعَوَالِلَهُ عَنْهُا قال: «المحرم يدخل الحيام، وينزع ضرسه، وإن انكسر ظفره طرحه، أميط وا عنكم الأذى؛ إن الله لا يصنع بأذاكم شيئًا»(٤).
- (٦) يجوز للمحرم قتل الذباب والبراغيث والبعوض، وقتل الفواسق الخمس، وكل مؤذ من الدواب<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) البخاري (١٥٥٦)، ومسلم (١٢١١).

<sup>(</sup>٢) مالك في الموطأ (١/ ٣٥٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: سنن البيهقي (٥/ ٥٧)، وابن أبي شيبة (١٤٦٠١).

<sup>(</sup>٤) رواه البيهقي (٥/ ٢٢)، والدارقطني (٢/ ٢٣٢)، وانظر: المحلي (٧/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٥) انظر: (١/ ٨١٢).

#### ج ـ أنواع النسك

(٧) يجوز للمحرم لبس الساعة، والخاتم، والنظارة، والعدسات، وسهاعة الأذن، وطقم الأسنان، والمنطقة (وهو ما يشد على الوسط)، والحزام، وحمل الحقيبة على كتفه.

وكذلك يجوز للمرأة لبس الحلي ونحو ذلك؛ لأنه لم يأت دليل على النهي عن ذلك، وليس شيء من ذلك من الملابس التي نهى عنها رسول الله على المحرم في إحرامه.

- (٨) يباح للمحرم ذبح الحيوان الذي ليس بصيد؛ فلـه أن يـذبح الإبـل والغـنم والبقـر
   والدجاج والأوز، وغير ذلك مما يمتلكه أو يمتلكه الغير؛ لأنه ليس صـيدًا.
- (٩) تغطية الوجه: يباح للمحرم تغطية وجهه خاصة إذا كانت ضرورة؛ فعن القاسم قال: كان عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم يخمرون وجوههم وهم محرمون (١)، وعن مجاهد قال: (كانوا إذا هاجت الريح غطوا وجوههم وهم محرمون).
- (١٠) يجوز للمحرم أن يحمل متاعه على رأسه، ويعصب رأسه لجرح أو صداع ولا شيء عليه؛ لأن ذلك كله ليس لباسًا للرأس، وكذلك يجوز له وضع الثلج على رأسه للتبرد أو للعلاج؛ سواء وضع محفوظًا في كيس خاص، أو وضع غير محفوظ.

# ◄ ٦- فإذا وصل مكت بدأ بالمسجد الحرام (٢):

• استحب بعض العلماء لمن دخل مكة حاجًا أو معتمرًا: أن يغتسل، وأن يدخل من أعلاها من «الحجون»، وأن يدخل المسجد من باب بني شيبة، وأن يكون دخوله مكة بالنهار، وحجتهم في ذلك أنه هو الثابت عن رسول الله على عندما دخلها؛ فعن عائشة وَعَلَيْكَعَهَا «أن رسول الله على دخلها؛ فعن عائشة وَعَلَيْكَعَهَا «أن رسول الله على دخل عام الفتح من كداء أعلى مكة» (٣). والصحيح أنه لا شيء من ذلك، بل هذه كلها كانت موافقة حال، ولم يأمر رسول الله على أحدًا بشيء مما ذكر. وقد قال على: «كل فجاج مكه طريق ومنحر» (٤)، لكنه إن تمكن من فعل شيء من ذلك فحسن، وإن لم يتمكن فلا حرج، ولا يكلف بتحرًى ذلك.

<sup>(</sup>١) البيهقي (٥/ ٥٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: فضائل مكة والمسجد الحرام (ص٤٢٤).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٥٧٧ - ١٥٨٣)، ومسلم (١٢٥٨)، وأبو داود (١٨٦٨)، والترمذي (٨٥٣).

<sup>(</sup>٤) حسن: رواه أبو داود (١٩٣٧)، وابن ماجه (٤٨ ٠٠)، وصحَّحه الألباني في الصحيحة (٢٤٦٤).



#### أحكام دخول الحرم:

- (۱) يجوز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد الحج أو العمرة؛ سواء كان ذلك لحاجة تتكرر كالسائقين، أو لا تتكرر كالتجار، وقد ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله على دخل مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام (۱). ولأن النبي على إنها جعل المواقيت لمن مر بهن ممن يريد الحج والعمرة (۲).
  - (٢) إذا دخل المسجد الحرام، فإنه يدخله برجله اليمني، ويدعو بأدعية دخول المسجد.
- (٣) وأما تحية المسجد فالمشروع للقادم من خارج مكة أن يبدأ بالطواف، لكنه بعد ذلك في مدة إقامته بمكة إذا دخل المسجد الحرام صلى ركعتين تحية المسجد، كما هو الحال في بقية المساجد.
- (٤) لم يثبت عن النبي على دعاء خاص، ولا رفع اليدين؛ عند رؤية الكعبة، ولكن ثبت في ذلك بعض الآثار عن ابن عباس رَحَالِتَهُ عَنْهُ في رفع اليدين، وعن عمر بن الخطاب رَحَالِتَهُ عَنْهُ في الدعاء، وكان من دعاء عمر: «اللهم أنت السلام، ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام»(٣).
- (٥) وأما الأحاديث في أدعية أخرى مخصوصة عند رؤية البيت، واعتقاد أن هناك دعوة مستجابة عند رؤيته، فلم يثبت من ذلك شيء صحيح.
- (٦) من البدع قصد المساجد التي بمكة وما حولها غير المسجد الحرام، وقصد الجبال المرتفعة والبقاع التي حول مكة؛ كجبل حراء، والصلاة في الغار، والجبل المذي عند منى، وقصد الصلاة في مسجد عائشة.
- (٧) ومن البدع الخروج من المسجد الحرام القهقري، دون أن يـولي ظهـره البيـت، إذ لا دليل على مشـروعية ذلك.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۳۵۸)، وأبو داود (٤٠٧٦)، والترمذي (١٧٣٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: (١/ ٧٨٩).

<sup>(</sup>٣) رواهما ابن أبي شيبة (٣/ ٤٣٧)، وصحَّح الأول وحسَّن الثاني الشيخ الألباني كها في مناسك الحج والعمرة (ص٠٤)، والبيهقي (٥/ ٧٧).

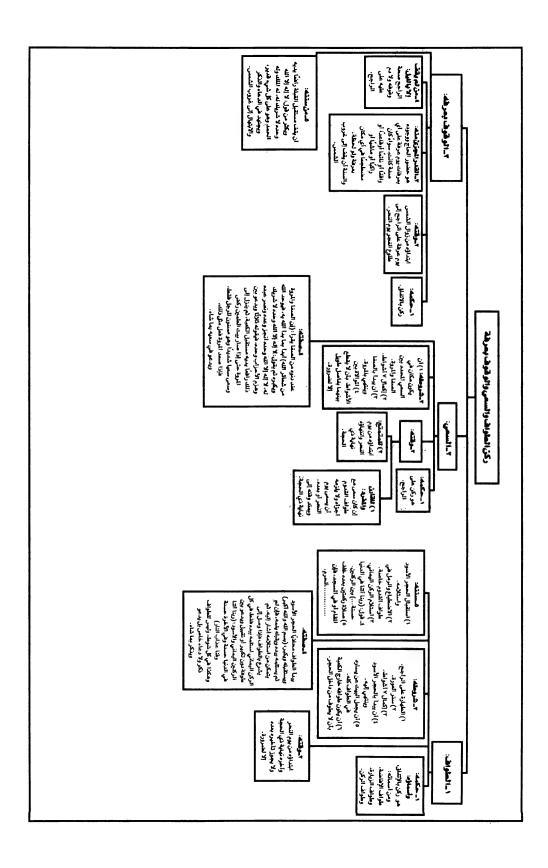



٧- وليبدأ بالطواف:

♦ إذا وصل المحرم إلى الكعبة بدأ بالطواف سبعة أشواط حول البيت، وهذا الطواف يقال
 له: طواف القدوم؛ للقارن والمفرد، ويسمى طواف العمرة في حق المعتمر؛ سواء كانت عمرة مفردة، أو كانت عمرة التمتع.

#### كيفية الطواف:

إذا وصل المحرم بدأ طوافه هذا مضطبعًا؛ وذلك بأن يكشف كتفه اليمني، واضعًا طرفي الرداء على كتفه اليسرى، ويكون الطواف كالآتى:

## أولًا: تقبيل الحجر الأسود:

\* يبدأ الطواف محاذيًا الحجر الأسود، فيستقبل الحجر استقبالًا، ويكبر (الله أكبر)؛ فقد ثبت ذلك في حديث جابر رَحَوَالِلَهُ عَنْهُ في وصفه لحجه عَلَيْقُ (١). ويجوز أن يقول: «بسم الله والله أكبر»؛ لما ثبت أن عبد الله بن عمر رَحَوَالِلَهُ عَنْهُ كان إذا استلم الركن قال: «بسم الله والله أكبر »(٢). ومعنى استقباله: أن يجاذيه بوجهه وجميع بدنه.

\* ثم يستلمه بيده، ويقبله بفمه؛ لما ثبت ذلك من فعله ﷺ في الصحيحين (٣). قال الألباني رَحَمُهُ اللهُ عَلَيْهُ في الرائب عباس رَحَوَلَيْهُ عَنْمُ (٤).

\* فإن لم يستطع تقبيله، استلمه بيده أو بشيء معه، وقبَّل يده أو ذلك الشيء؛ فعن نافع قال: « وأيت ابن عمر استلم الحجر بيده ثم قبَّل يده، وقال: «ما تركته منذ رأيت رسول الله عَلَيْ يفعله » ( ه ).

وعن أبي الطفيل رَحَالِتَهُ عَنهُ قال: رأيت رسول الله ﷺ يطوف بالبيت، ويستلم الحجر بمحجن، ويقبل المحجن (٦). و «المحجن»: عصا معقوفة الرأس.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۲۱۸).

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الرزاق (٨٨٩٤)، والبيهقي (٥/ ٧٩) وصححه الحافظ في التلخيص (٢/ ٢٤٧)، وهو موقوف على ابن عمر، ولم يصح في التسمية شيء مرفوع، بخلاف التكبير فقد تقدم ثبوته عنه على الله المسلمية شيء مرفوع، بخلاف التكبير فقد تقدم ثبوته عنه على الله المسلمية المسلمية

<sup>(</sup>٣) انظر: صحيح البخاري (١٦٠٩)، (١٦٠٥)، ومسلم (١٢٧٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: مناسك الحج والعمرة للألباني (ص١٩).

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٢٦٨).

<sup>(</sup>٦) مسلم (١٢٧٥)، وأبو داود (١٨٧٩)، وابن ماجه (٢٩٤٩).

#### ج ــ أنواع النسك



\* فإن لم يتمكن من استلامه، أشار إليه، وفي هذه الحالة لا يقبِّل يده؛ فعن ابن عباس وعَيَلْتُهُ عَلَى الدكن أشار إليه بشيء في يده وكبر» (١). والمقصود بالركن: الركن الذي به الحجر الأسود.

ويفعل ما تقدم في كل شوط من الأشواط السبعة.

ثانيًا: الشروع في الطواف:

ثم يبدأ بالطواف حول الكعبة -بأن يجعلها عن يساره- سبعة أشواط، يبدأ كل شوط من الحجر الأسود وينتهي عنده، والسنة أن يضطبع (٢) فيها كلها، ويرمل في الثلاثة الأشواط الأولى فقط، ويمشى في الأربعة الأشواط الأخرى.

فعن جابر رَحَوَالِلَهُ عَنهُ أَن النبي عَلَيْ رمل من الحجر إلى الحجر ثلاثًا ومشى أربعًا (٣)، وعن ابسن عمر رَحَوَالِلَهُ عَنهُ: «أَن النبي عَلَيْ كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول، خب ثلاثًا ومشى أربعًا» (٤). فإذا لم يستطع الرَّمَل -لزحام ونحوه- طاف حسب ما تيسر له. ومعنى «الرَّمَل والخب»: أن يمشى خطوات سريعة متقاربة، وليس الرمل هو هزُّ الكتفين كالمتسكع، كما يفعله الجهال.

\* فإذا وصل في أثناء طوافه إلى الركن اليهاني -وهو الركن اللذي قبل الحجر الأسود-استلمه بيده فقط في كل طوفة دون تكبير، ولا يشرع فيه التقبيل، فإذا لم يتمكن من استلامه لم يشرع له الإشارة، بل يستمر في مشيه دون أن يشير إليه.

\* ويدعو بين هذين الركنين -اليهاني والذي به الحجر الأسود؛ ويقال لهها: الركنان اليهانيان - بهذا الدعاء: «ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار»(٥).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۲۱۲)، (۱۲۱۳)، والترمذي (۸۲۵)، والنسائي (٥/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٢) الاضطباع: أن يكشف كتفه اليمني، ويجعل طرفي الرداء على تتفه اليسرى، وهذا في طواف القدوم فقط.

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٢٦٣)، والترمذي (٥٦ ٨)، والنسائي (٥/ ٣٣٠)، وابن ماجه (١ ٩٥١).

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٦٠٣)، (١٦١٧)، ومسلم (١٢٦١).

<sup>(</sup>٥) صحيح: رواه أحمد (٣/ ٤١١)، وأبو داود (١٨٩٢)، وابن خزيمة (٢٧٢١).



آداب وأحكام الطواف:

- (۱) اعلم -رحمك الله- أن الاضطباع والرمل إنها يكونان فقط في طواف القدوم، وأما غير ذلك من الطواف فلا يشرع فيه الاضطباع ولا الرمل، واعلم أنهها من سنة الطواف، فلو تركهها، فإن طوافه صحيح ولا يضره.
- (٢) إذا لم يتمكن من الرَّمَل في الثلاثة الأولى، لكنه تمكن منه في الثلاثة الأخيرة فلا يشرع له الرمل فيها؛ لأن محله فات، والسنة في الأخيرة المشي لا الرَّمَل.
- (٣) إذا أمكنه الرَّمَل مع البعد عن الكعبة، أو المشي مع القرب من الكعبة؛ فأيها يقدم؟ قال ابن عثيمين رَحَمَهُ أللَّهُ: (قدِّم الأول؛ فأرمِل ولو بعدت عن الكعبة). وعلى ذلك بأن الفضيلة المتعلقة بمكانها.
- (٤) ينبغي مراعاة أن يكون طواف خارج الحِجْر؛ وهو ما يعرف عند العوام بـ (عجر إسهاعيل) (١)؛ لأن الحِجْر من البيتُ؛ ومعلوم من شروط الطواف أنه يكون خارج الكعبة، فلو طاف داخل الحِجْر لم يصح طوافه.
  - (٥) إذا شك في عدد الأشواط بنى على الأقل.
- (٦) اعلم أن الرَّمَل والاضطباع خاص بالرجال، ولا يكون ذلك على النساء؛ فعن عائشة رَضَيَالِلَهُ عَنْهَا قالت: «يا معشر النساء ليس عليكن رمل بالبيت، لَكُنَّ فينا أسوة» (٢)، وثبت نحوه عن ابن عباس وابن عمر رَضَيَالِلَهُ عَنْهُمْ في منع النساء من الرَّمَل (٣).
- (٧) ليس للطواف ذكر خاص، وما يفعله العامة من جعلهم لكل شوط ذكرًا يخصه، هذا من البدع. ولم يثبت في السنة إلا الدعاء بين الركنين اليهانيين كها سبق. وهوما ثبت عن عبد الله ابن السائب رَحَوَالِلَهُ عَنْهُ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول بين الركن اليهاني والحجر: «ربنا آتنا في

<sup>(</sup>١) والصحيح أن يقال: الحِجْر فقط؛ لأنه حجر عن البيت، فهو من البيت أصلًا، لكنهم لما بنوا البيت قصرت بهم النفقة فحجر هذا عنها.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه البيهقي (٥/ ٨٤)، وابن أبي شيبة (٣/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٣) صحيح: انظر ابن أبي شيبة (٣/ ١٥١)، والبيهقي (٥/ ٨٤).

## جـ ــ أنواع النسك



الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار»(١). وعلى العبد أن يجتهد في الدعاء والابتهال بها يفتح الله عليه، دون التقيد بذكر خاص أو دعاء خاص.

- (٨) ينبغي للطائفين مراعاة الآداب الشرعية، وترك المزاحمة والدفع والاختلاط والنظر إلى المحرمات، ونحو ذلك.
- (٩) إذا أقيمت الصلاة في أثناء الطواف، أو حضرت جنازة، وأراد الصلاة عليها، فإنه يصلى، ثم يكمل ما بقى من طوافه.
- (١٠) اعلم أنه ليس الغرض من تقبيل الحجر الأسود التبرك به ولا التمسح به، وإنها هو اتباع السنة؛ فقد قال عمر رَحَوَلَيَّهُ عَنهُ وهو يقبل الحجر: «إنى لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله على يقبلك ما قبلتك»(٢).
- (١١) اشتهر على ألسنة بعض العوام تسمية الحجر: بالحجر الأسعد، وهو خطأ، والصواب: «الحجر الأسود».
- (١٢) يجوز للطائف الركوب وإن كان قادرًا على المشي؛ خاصة إذا كان هناك سبب يستدعو لذلك؛ فعن ابن عباس رَحَالِتُهُمَا أن النبي على طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بالمحجن (٣).
- (١٣) إذا حاضت المرأة في أثناء الطواف قطعت طوافها حتى تطهر، فإذا طهرت من حيضها طافت ما تبقى لها من الأشواط، ويرى بعض أهل العلم أنها تستقبل الطواف من جديد.
- (١٤) إذا خشيت المرأة الحيض، وأرادت أن تمنعه باستخدام بعض العقاقير حتى تتمكن من الطواف ولا تتأخر عن رفقتها، جاز لها ذلك ما لم يكن ضرر.
- (١٥) قال شيخ الإسلام رَحْمَهُ اللهُ: (وأما سائر جوانب البيت، ومقام إبراهيم، وسائر ما في الأرض من المساجد وحيطانها، ومقابر الأنبياء والصالحين؛ كحُجْرة نبينا عليه، ومغارة

<sup>(</sup>١) الحديث مُخرَّج بالصفحة السابقة.

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۲۰۵)، ومسلم (۱۲۷۰).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٦٠٧)، ومسلم (١٢٧٢)، وأبو داود (١٨٧٧)، والنسائي (٥/ ٢٣٣).



إبراهيم، ومقام نبينا على الذي كان يصلي فيه، وغير ذلك من مقابر الأنبياء والصالحين، وصخرة بيت المقدس، فلا تستلم ولا تقبل باتفاق الأئمة)(١).

#### شروط الطواف:

(۱) الراجح أنه لا يشترط الوضوء لصحة الطواف، ولكن ذهب جمهور العلماء إلى أن الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر ومن النجاسة شرط؛ لما تقدم من قوله على: «الطواف بالبيت صلاة» (۲)، وعن عائشة صَالَيْهَ أن رسول الله على دخل عليها وهي تبكي، فقال: «أنفست؟» - يعني الحيضة - قالت: نعم، قال: «إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي» (۳). وأما المستحاضة ومن به عذر؛ كسلس البول وانفلات الريح ونحوه، فلا بأس بطوافه.

وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الطهارة ليست شرطًا، وحجته في ذلك أن حديث ابن عباس: «الطواف بالبيت صلاة» موقوف، ولم يثبت نص صحيح عن النبي على في فسروط الطهارة، ولم يمنع من ذلك إلا الحائض. وعلى فرض صحته، فلا يلزم أن الطواف يشبه الصلاة في كل شيء، وقد فرَّق الله بين مسمى الطواف ومسمى الصلاة، وأورد على ذلك أمثلة كثيرة لهذا التفريق (٤).

قال ابن عثيمين رَحِمَهُ الله : (وعليه فالقول الراجح الذي تطمئن إليه النفس: أنه لا يشترط في الطواف الطهارة من الحدث الأصغر، لكنه بلا شك أفضل وأكمل، واتباعًا للنبي عَلَيْهُ، ولا ينبغي أن يخل بها الإنسان لمخالفة جمهور العلماء في ذلك، لكن أحيانًا يضطر الإنسان إلى القول بها ذهب إليه شيخ الإسلام؛ مثل: لو أحدث في أثناء طوافه في زحام شديد)(٥).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۲٦/ ۱۲۱).

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي (٥/ ٢٢٢)، وأحمد (٣/ ٤١٤) (٤/ ٦٤)، والصحيح أنه موقوف على ابن عباس كما رجَّع ذلك ابن تيمية في مجموع الفتاوى (١٩٨٦)، وقد بيّن ذلك بيانًا شافيًا الشيخ مصطفى العدوي في كتابه الجامع لأحكام النساء (٢/ ٥١٥)، وصحَّحه الشيخ الألباني في الإرواء (١١٠٢)، وصحيح الجامع (٣٩٥٤).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٩٤)، (٨٤٥٥)، ومسلم (١٢١١)، وأبو داود (١٧٨٢)، وابن ماجه (٢٩٦٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: مجموع الفتاوي (٢٦/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٥) الشرح الممتع (٧/ ٣٠٠).

#### ج \_ أنواع النسك



- (٢) ستر العورة: للحديث السابق، ولقوله ﷺ: «ولا يطوف بالبيت عريان»(١).
- (٣) عدد الأشواط وهي سبعة: فلو ترك شيئًا ولو خطوة لم يصح، وإن شك في أثناء الطواف في عدد الأشواط، بني على الأقل، أو على غلبة الظن.

قال ابن عثيمين رَحْمَهُ اللهُ: (أما بعد الفراغ من الطواف، والانصراف عن مكان الطواف، فإن الشك لا يؤثر، ولا يلتفت إليه، ما لم يتيقن الأمر) (٢).

(٦-٤) يشترط أن يبدأ الطواف من الحجر الأسود، وينتهي إليه، وأن يكون البيت على
 يسار الطائف، وأن يكون طوافه خارج البيت. كها تقدم.

#### سنن الطواف:

- (١) استقبال الحجر الأسود، واستلامه.
  - (٢) الاضطباع في طواف القدوم.
  - (٣) الرَّمّل في الأشواط الثلاثة الأولى.
    - (٤) استلام الركن اليهاني.

## بدع الطواف<sup>(۳)</sup>:

- (١) قول بعضهم: نويت بطوافي هذا كذا وكذا.
- (٢) التصويت أي: رفع الصوت عند تقبيل الحجر الأسود، والتبرك به.
  - (٣) مسابقة الإمام بالتسليم وقت الصلاة لتقبيل الحجر الأسود.
  - (٤) لبس بعضهم الجوارب في أثناء الطواف حتى لا يطأ ذرق الحمام.
- (٥) الدعاء بأدعية مخصوصة عند استلام الحجر، أو لكل شوط من الطواف، أو خلف المقام.
  - (٦) تقبيل الركن اليهاني، وتقبيل الركنين الآخرين أو استلامهها.
  - (٧) رفع اليدين عند استلام الحجر كما يرفع للصلاة، ولكن السنة أن يشير إليه كما تقدم.

<sup>(</sup>١) البخاري (٣٦٩) (٣٦٩)، ومسلم (١٣٤٧)، وأبو داود (١٩٤٦)، والنسائي (٥/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٢) الشرح الممتع (٧/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: كتاب مناسك الحج والعمرة للألباني (ص ٤٨ - ٥٠).

#### جـ \_ أنواع النسك



- (٨) وضع اليمني على اليسرى حال الطواف كما يفعل في الصلاة؛ إذ لا دليل على ذلك.
  - (٩) الدعاء الخاص تحت ميزاب الكعبة؛ لأنه لم يثبت في ذلك دليل.
- (١٠) التبرك بالعروة الوثقى؛ وهو موضع عال من جدار البيت المقابل لباب البيت، تزعم العامة أن من ناله بيده فقد استمسك بالعروة الوثقى.
  - (١١) قصد الطواف تحت المطر، بزعم أن من فعل ذلك غفر له ما سلف من ذنبه.
- (۱۲) طواف بعضهم مستقبل البيت بوجهه أو مستدبره بظهره، مثل أن يلتف بعضهم حول رجل مسن أو حول امرأة حفاظًا عليهم من الزحام، فيكون بعض هؤلاء الملتفين ظهره للكعبة وبعضهم وجهه للكعبة، وكلاهما خطأ؛ لأن الصحيح أن يكون كتفه اليسرى للكعبة.

#### → ٨- ثم يصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم:

• فإذا انتهى من الأشواط السبعة غطى كتفه، ويسن له صلاة ركعتين عند مقام إبراهيم؛ قال تعالى: ﴿وَالتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَم مُصَلَّى ﴾ [البقرة: ١٢٥]؛ فعن جابر رَحَالِلَهُ عَنْهُ أَن النبي عَلَيْهُ حين قدم مكة طاف بالبيت سبعًا، وأتى المقام فقرأ: ﴿وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلَّى ﴾ [البقرة: ١٢٥]، فصلى خلف المقام، ثم أتى الحجر فاستلمه»(١).

### أحكام ركعتى الطواف:

- (١) أنه يسن صلاة هاتين الركعتين بعد كل طواف.
- (٢) يسن قراءة سورة (الكافرون) في الركعة الأولى، وسورة (الإخلاص) في الثانية؛ كما ثبت في حديث جابر عند مسلم (٢).
- (٣) تؤدى هذه الصلاة في أي وقت، حتى في أوقات النهي؛ فعن جبير بن مطعم رَسَخُلِللَهُ عَنْهُ أَنْ رسول الله على قال: «يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت، وصلى، أية ساعة شاء من ليل أو نهار (٣).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۲۱۸)، والترمذي (۸۵٦).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٢١٨)، ورواه الترمذي وقال: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) صحَّحه الألباني، ورواه أبو داود (١٨٩٤)، والترمذي (٢٦٨)، والنسائي (١/ ٢٨٤).

#### ج \_ أنواع النسك



(٤) إذا لم يتمكن من أداء هاتين الركعتين خلف المقام، جاز له أن يصليها في أي مكان أمكنه داخل المسجد، فإن لم يتمكن أداها خارجه؛ فعن أم سلمة رَحَوَلِتَهُ عَنَا أنها طافت راكبة فلم تصلِّ حتى خرجت (١).

• ٩- فإذا فرغ من الصلاة، ذهب إلى زمزم؛ فشرب منها، وصب على رأسه: • واعلم أن الشرب من ماء زمزم ليس من المناسك، بل إنه موافقة للنبي ﷺ؛ فإنه شرب منها بعدما صلى ركعتي الطواف؛ كما ثبت ذلك في حديث جابر عند مسلم (٢)، ولو تركها الحاج فلا شيء عليه.

١٠ - ثم يرجع إلى الحجر الأسود، فيكبر، ويستلمه على التفصيل المتقدم.
 ١١ - ثم يسعى بين الصفا والمروة:

﴾ مشروعيته: قـال تعـالى: ﴿إِنَّ اَلصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ اللَّهَ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِاعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَفَ بِهِمَا ﴾ [البقرة:١٥٨].

حكمه: الراجح من أقوال أهل العلم أنه ركن؛ لقوله ﷺ وهو يطوف بين الصفا والمروة: «اسعوا؛ فإن الله كتب عليكم السعي» (٣). قالت عائشة رَحَيَلِتُهُ عَنْهَا وهي تذكر الصفا والمروة: «فكانت سنة، فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة» (٤).

وليس معنى قولها: «فكانت سنة» نفي الفرضية، وإنها المقصود: فكانت سنة الإسلام؛ بدليل قولها: «ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة»، يوضح ذلك ما ورد في بعض الروايات عن عروة قال: قلت لعائشة: ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئًا، وما أبالي ألا أطوف بينهها؛ قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي، طاف رسول الله على وطاف المسلمون؛ فكانت سنة، وإنها كان من أهل لمناة الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة، فلها كان الإسلام سألنا النبي على عن ذلك، فأنزل الله فإنّ الصّفا والمروة، فلها كان الإسلام سألنا النبي على عن ذلك، فأنزل الله فإنّ الصّفا والمروة، فلها كان الإسلام سألنا النبي على عن ذلك، فأنزل الله فإنّ الصّفا والمروة، فلها كان الإسلام سألنا النبي الله الله عن المنها والمروة، فلها كان الإسلام سألنا النبي الله الله عنه والمروة المناه المنها والمروة المناه المنها والمروة المنه والمروة والمروة المنه والمروة والم

<sup>(</sup>١) البخاري (١٦٢٦).

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٢١٩)، وسيأتي في باب الفضائل: فضائل ماء زمام.

<sup>(</sup>٣) صحَّحه الألباني: رواه أحمد (٦/ ٤٢١)، والدارقطني (٢/ ٢٥٦)، وابن خزيمة (٢٧٦٤)، ولـ ه شـواهد. انظر: الإرواء للألباني (٢٧٠١).

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٢٧٧)، وابن ماجه (٢٩٨٦)، وغيرهم.



اًلَّهَ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَفَ بِهِمَا ﴾ [البقرة:١٥٨]، ولو كانت كما تقول لكانت: فلا جناح عليه ألا يطوف بينهما»(١).

#### صفت السعى:

في حديث جابر في وصف حجه على: «أن النبي على لما دنا من الصفا قرأ: ﴿إِنَّ الصَفَا وَالْمَوْوَةَ مِن شَعَآبِرِ ﴾» الآية، ثم قال: «أبدأ بها بدأ به الله»، فبدأ بالصفا، فرقي عليه حتى رأى البيت، فوحد الله وكبره، وقال: «لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك، فقال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة، حتى انصبت قدماه في بطن الوادي (٢)، حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة مثل ما فعل على الصفا (٣).

#### شروط السعي:

- (أ، ب) يشترط في السعي أن يكون سبعة أشواط، وأن يكون ذلك في المسعى؛ وهو الطريق الممتد بين الصفا والمروة؛ لفعل رسول الله على ولله ولقوله: «خذوا عني مناسككم»، فلو سعى خارج المسعى فلا يصح.
- (جـ) يشترط أن يبدأ بالصفا، ويختم بالمروة؛ فيكون سعيه من الصفا إلى المروة (شوطًا)، ثم من المروة إلى الصفا (شوطًا آخر)، وهكذا حتى يكمل سبعة أشواط، فيكون آخرها بالمروة.

#### فروع في السعي بين الصفا والمروة:

- (١) إذا بدأ بالمروة قبل الصفالم يعتد بهذا الشوط، ويبدأ العد من الصفا.
- (٢) اشترط بعض أهل العلم أن السعي لا يكون إلا بعد طواف، والراجح عدم اشتراطه في الحج يوم النحر؛ لأنه لم يثبت دليل صحيح على ذلك، بل الثابت أن النبي على ما سئل في يوم النحر عن شيء قُدِّم أو أُخِّر إلا قال: «افعل ولا حرج»، لكن في سعي العمرة قد يصح القول بالاشتراط.

<sup>(</sup>١) البخاري (١٧٩٠)، ومسلم (١٢٧٧)، والمقصود بمناة: صنم كانوا يعبدونه في الجاهلية.

<sup>(</sup>٢) وهو محدد الآن بأنوار خضراء ويقال: (بين العلمين).

<sup>(</sup>۳) مسلم (۱۲۱۸).

#### ج \_ أنواع النسك



- (٣) يجوز أن يؤخر السعى، ولا يشترط الموالاة بينه وبين الطواف.
- قال أحمد رَحَمُهُ اللَّهُ: (لا بأس أن يؤخر السعي حتى يستريح أو إلى العشي)(١).
- (٤) رجح الشيخ ابن عثيمين رَحَهَ هُاللَّهُ أن الموالاة شرط في السعي إلا للضرورة، كمن اشتد عليه الزحام، أو احتاج إلى قضاء حاجته... إلىخ (٢). ومعنى «الموالاة»: المتابعة بين الأشواط بحيث لا يقطعها شيء.
- (٥) لا يشترط الطهارة للسعي، وإن كان ذلك أفضل، بل يجوز للحائض أن تسعى؛ لقوله ﷺ لعائشة: «فاقضي ما يقضي الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت»(٣)، فلو حاضت المرأة بعد الطواف حول البيت فإنها تؤدي سعيها ولا حرج عليها.
- (٦) يمشي بين الجبلين (الصفا والمروة)، لكنه يسعى سعيًا شديدًا بين العلمين، وهما الميلان الأخضران في بطن المسعى. قال ابن عثيمين رَحَمَهُ الله: (والسعي هنا بمعنى الركض، فيسعى سعيًا شديدًا بقدر ما يستطيع، لكن بشرط ألا يتأذى أو يؤذي)(٤)، وهذا السعي خاص بالرجال دون النساء.
- (٧) ليس هناك أدعية معينة في أثناء السعي، غير ما ذكر من دعائه على الصفا وعلى المروة، بل يدعو العبد بها شاء دون الالتزام بدعاء معين، كها أنه لم يثبت الاجتهاع على الدعاء؛ بأن يقوله أحدهم ويردد الآخرون خلفه أو يؤمِّنون على دعائه؛ فهذا كله خالف للسنة.
- (٨) قال الشنقيطي رَحَمَهُ اللهُ: (اعلم أن أظهر أقوال أهل العلم دليلًا، أنه لو سعى راكبًا أو طاف راكبًا أجزأه ذلك؛ لما قدمنا في الصحيح من أنه ﷺ طاف في حجة الوداع بالبيت وبين الصفا والمروة وهو على راحلته)(٥).

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى (٣/ ٤١١).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الممتع (٧/ ٣١٢).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٩٤)، (٢٩٤٥)، ومسلم (١٢١١)، وأبو داود (١٧٨٢).

<sup>(</sup>٤) الشرح الممتع (٧/ ٣٠٦).

<sup>(</sup>٥) أضواء البيان (٥/ ٢٥٣).

## جـ \_ أنواع النسك



تنبيه: اعلم أن القارن والمفرد يكفيه هذا السعي، فلا يلزمه أن يسعى مرة أخرى بعد طواف الإفاضة (١)، أما المتمتع فإنه يلزمه أن يسعى سعيًا آخر بعد طواف الإفاضة (١).

(١) وهو الطواف الذي يكون يوم النحر.

<sup>(</sup>٢) وسيأتي التنبيه على ذلك أيضًا عند ذكر طواف الإفاضة.

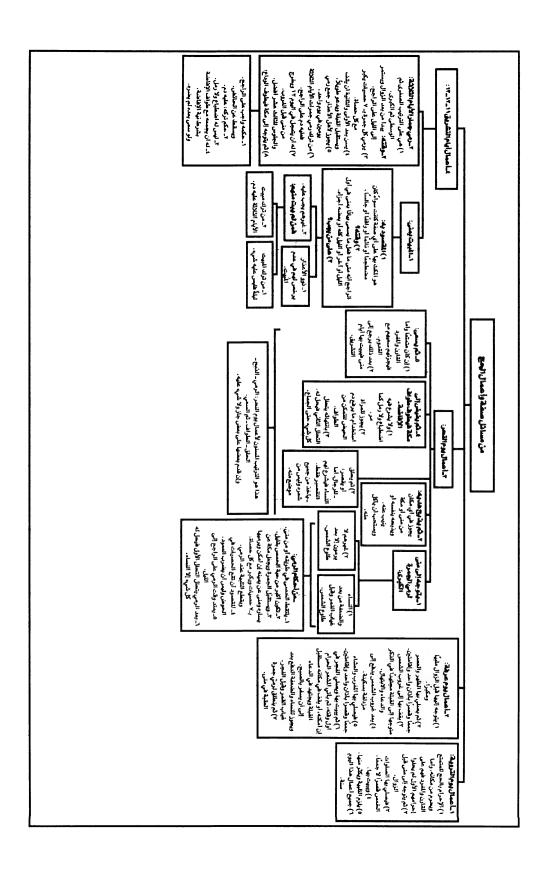



→ ١٢- ثم يُحل المتمتع من إحرامه بالحلق أو التقصير:

• والمقصود أنه إذا كان متمتعًا فإنه يحل من إحرامه بالحلق أو التقصير، وبهذا يكون قد انتهى من مناسك العمرة، وأما القارن والمفرد فإنها يظلان على إحرامها؛ فلا يحلقان ولا يقصران حتى يوم التروية (الثامن من ذي الحجة) ليكملوا بقية المناسك كها سيأتي بيانه؛ فعن عائشة رَحَوَاللَهُ عَنَا قالت: «خرجنا مع رسول الله على فمنا من أهل بالحج، ومنا من أهل بالعمرة بالعمرة، وأهل رسول الله على بالحج، فأما من أهل بالعمرة فلم يحلوا فأحلوا حين طافوا بالبيت وبالصفا والمروة، وأما من أهل بالحج أو بالحج والعمرة فلم يحلوا إلى يوم النحر»(١).

#### تنبيهات:

- (١) المعتمر عمرة مستقلة -في أي وقت- تنتهي أعهال عمرته بالحلق أو التقصير كعمرة المتمتع تمامًا.
- (٢) نذكر -إن شاء الله تعالى- ما يتعلق بالحلق والتقصير من أحكام بعد رمي الجمرة يوم النحر<sup>(٢)</sup>.
- (٣) يشرع للقارن الذي لم يسق الهدي، وكذلك المفرد بعد هذا السعي؛ أن يتحلل ويجعل حجه متمتعًا، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب ذلك، وقد تقدَّم (٣).

• ١٣- ثم يحرم المتمتع بالحج يوم التروية، ويتوجه جميع الحجاج إلى منى:

• يوم التروية: هو يوم الثامن من ذي الحجة، وسمي يوم التروية؛ لأنهم كانوا يروون إبلهم
فيه، ويتروون من الماء؛ لأن تلك الأماكن لم يكن فيها إذ ذاك ماء.

فإذا كان ذلك اليوم توجه الحجاج جميعًا إلى منى؛ فأما القارن والمفرد فيتوجهون مباشرة إليها؛ لأنهم ما زالوا على إحرامهم فلا يحتاج الأمر إلى الإحرام مرة أخرى، وأما المتمتع فإنه

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۵٦۲)، ومسلم (۱۲۱۱).

<sup>(</sup>٢) انظر: (١/ ٤٤٨-٥٤٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: (١/ ٨٠٢).

#### ج ـ أنواع النسك

يحرم بالحج -كها تقدم في طريقة الإحرام (١) - من مكانه الذي هو فيه، ويلبي متوجهًا إلى منى، وذلك قبل الزوال.

\* ويُصلُّون بمنى خس صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر؛ لما ثبت عن ابن عباس رَحَالِتَهُ عَنْهُا قال: «صلى رسول الله ﷺ الظهر يوم التروية، والفجر يوم عرفة بمنى «<sup>(۲)</sup>، وفي رواية لأحمد قال: «صلى النبي ﷺ بمنى خس صلوات» (۳).

\* ويستحب الإكثار من التلبية والدعاء، وأن يبيت بها تلك الليلة، ولا يخرج منها حتى تطلع شمس يوم التاسع (وهو يوم عرفة) اقتداء برسول الله على . وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن التوجه إلى منى، والمبيت بها، وصلاة الصلوات الخمس بها من السنة. قال ابن المنذر رَحَمُهُ الله : (وأجمعوا على أنه ليس على من بات ليلة عرفة عن منى شيء إذا وافي عرفة للوقت الذي يجب) (٤). وقد نقلها النووي عن ابن المنذر بلفظ: (وأجمعوا على أن من ترك المبيت بمنى ليلة عرفة لا شيع عليه).

## خطآن شائعان:

- (١) من الأخطاء الشائعة ترك المبيت هذه الليلة بمني.
  - (٢) ومن الأخطاء تعمد الإحرام تحت الميزاب.

## أسماء أيام الحج:

اعلم أن أيام الحج سميت بأسماء؛ فاليوم الثامن من ذي الحجة هو «يوم التروية»، واليوم التاسع هو: «يوم عرفة»، واليوم العاشر هو «يوم النحر»، واليوم الحادي عشر هو «يوم القر»، واليوم الثاني عشر هو «يوم النفر الأول»، واليوم الثالث عشر هو «يوم النفر الثاني». وهذه الأيام الثلاثة الأخيرة تسمى مجموعة: «أيام التشريق».

<sup>(</sup>١) انظر: باب الإحرام (١/ ٧٩٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه أحمد (١/ ٢٩٧)، وأبو داود (١٩١١)، والترمذي (٨٨٠)، وابن ماجه (٣٠٠٤)، وصحَّحه الألباني.

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أحمد (١/ ٢٩٦)، والدارمي (١٨٧١)، والطبراني في الكبير (١١/ ٣٥٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: الإجماع (ص٢١).



→ ١٤ - ثم يتوجه إلى عرفة:

\* فإذا طلعت الشمس يوم عرفة انطلق الحجيج من منى قاصدين عرفة ملبين ومكبرين؟ فعن محمد بن أبي بكر بن عوف قال: سألت أنسًا ونحن غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية: كيف كنتم تصنعون مع النبي عليه الله قال: «كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه» (١).

\* ويكون أول نزوله «بِنَمِرَة» (وهو مكان قريب من عرفة)، ويظل بها إلى ما قبل الزوال. \* فإذا زالت الشمس رحل إلى «عُرنة» ونزل فيها؛ وهي قبيل عرفة بقليل، وفيها يخطب الإمام الناس.

\* ثم يصلي الظهر والعصر جمعًا، بأذان واحد وإقامتين، ولا يصلي بينهما شيئًا.

ومعنى «القبة»: الخيمة، و «القصواء»: اسم الناقة التي كان يركبها رسول الله ﷺ. و «بطن الله عليه الله عليه الوادي»: هو «عرنة». وهو ليس من عرفات.

<sup>(</sup>١) البخاري (٩٧٠)، (٩٧٩)، ومسلم (١٢٨٥)، والنسائي (٥/ ٢٥٠)، وابن ماجه (٣٠٠٨).

<sup>(</sup>٢) المشعر الحرام: جبل صغير بالمزدلفة، وقد يطلق على المزدلفة كلها، وكانت قريش لا تخرج مع الحجاج؛ لأن المشعر الحرام (من الحرم)، وعرفة من (الحل)، ويقولون: نحن أهل الحرم فلا نخرج إلى الحل، فخالفهم رسول الله على ووقف بعرفة.

<sup>(</sup>۳) مسلم (۱۲۱۸).

## ج \_ أنواع النسك

واعلم أن هذا الترتيب في النزول بنمرة ثم بعرنة، قد لا يتيسر لكثير من الناس الآن؛ لشدة الزحام. قال الشيخ الألباني وَحَمُهُ اللهُ: (هذا النزول والذي بعده قد يتعذر اليـوم

تحقيقه لشدة الزحام، فإذا جاوزهما إلى عرفة، فلا حرج إن شاء الله)(١).

١٥- ويقف بعرفة حتى غروب الشمس: ثـم يقـف الحـاج بعرفات. ــ وفي ذلك مسائل:

الأولى: فضل يوم عرفة:

عن أنس بن مالك رَضَالِلهُ عَنهُ أن النبي ﷺ قال: «معاشر الناس، أتاني جبرائيل آنفا، فأقرأني من ربي السلام، وقال: إن الله عَزَّوَجَلَّ غفر لأهل عرفات، وأهل المشعر الحرام، وضمن عنهم التبعات»، فقال عمر: يا رسول الله، هذا لنا خاصة؟ قال: «هذا لكم، ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة»<sup>(٢)</sup>.

وعن أبي هريرة رَضَالِتُهُ عَنْهُ عن رسول الله ﷺ قال: «إن الله يباهى بأهل عرفات أهل السهاء، فيقول لهم: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثًا غبرًا $(^{"})$ .

وعن عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا أَن رسول الله ﷺ قال: «ما من يوم أكثرَ من أن يعتق الله فيه عبدًا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو، ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء»(٤).

الثانية: ما المقصود بالوقوف بعرفة؟

المقصود بالوقوف بعرفة حضور الحاج ووجوده بعرفات يوم عرفة، على أي صفة كان؛ سواء كان واقفًا، أو ناثيًا، أو قاعدًا، أو راكبًا، أو ماشيًا، أو مضطجعًا، في أي مكان بعرفة؛ لما ثبت في الحديث أن الرسول ﷺ قال: «وقفت ههنا، وعرفة كلها موقف» (٥). فإن تيسر له الوقوف عند الصخرات أسفل جبل الرحمة فحسن، وإلا وقف في أي مكان، كما تقدم في الحديث.

<sup>(</sup>١) انظر: رسالة مناسك الحج والعمرة.

<sup>(</sup>٢) حسَّنه الألباني لشواهده، وانظر: صحيح الترغيب (١٥١).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أحمد (٢/ ٣٠٥)، وابن حبان (٣٨٥٢)، وصحَّحه الألباني في صحيح الجامع (١٨٦٧).

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٣٤٨)، والنسائي (٥/ ٢٥١)، وابن ماجه (١٤ ٣٠).

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٢١٨)، وأبو داود (١٩٠٧).



## الثالثة: حكم الوقوف:

أجمع أهل العلم على أن الوقوف بعرفة ركن الحج الأكبر؛ فعن عبد الرحمن بن يعمر أن رسول الله على أن الفجر فقد رسول الله على أمر مناديًا ينادي: «الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك»(١)، وليلة «جمع»: هي ليلة مزدلفة.

## الرابعة: زمن الوقوف بعرفة:

يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة، والسنة أن يقف بعرفة من بعد الزوال حتى غروب الشمس، لكنه لو وقف في أي وقت من هذا الوقت أجزأه ولم يأت بالكهال، وقد اختلف أهل العلم في أول وقت الوقوف؛ فذهب جمهور العلماء إلى أن وقت الوقوف بعرفة يبدأ من زوال الشمس (وقت الظهر) إلى فجر اليوم العاشر، في أي جزء من الليل أو النهار.

ونقل الشوكاني عن أحمد قال: (وقت الوقوف لا يختص بها بعد الزوال، بل وقته ما بين طلوع الفجريوم عرفة وطلوعه يوم العيد) (٢)؛ لما ثبت عن عروة بن مضرس قال: أتيت رسول الله على بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبلي طيء، أكللت راحلتي، وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حَبْل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله على: «من شهد صلاتنا هذه (٣)، ووقف معنا حتى ندفع (٤)، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلًا أو نهارًا، فقد تم حجه، وقضى تفثه (٥). فقوله: «ليلًا أو نهارًا» عام يشمل أي جزء من النهار أو الليل، ولا شك أن النهار يبدأ من طلوع الفجر. وقوله: (ما تركت من حَبْل) هو المستطيل في الرمل، وهو كالجبل في غير الرمل.

<sup>(</sup>١) صحيح: أبو داود (١٩٤٩)، والترمذي (٨٨٩)، والنسائي (٥/ ٢٥٦)، وابن ماجه (٣٠١٥)، وصحَّحه الألباني في صحيح الجامع (٣١٧٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: نيل الأوطار (٥/ ١١٦).

<sup>(</sup>٣) المقصود صلاة الفجر بالمزدلفة.

<sup>(</sup>٤) أي: وقف بالمزدلفة حتى يدفع إلى منى.

<sup>(</sup>٥) صحيح: رواه أحمد (٤/ ٢٦١)، وأبو داود (١٩٥٠)، والترمذي (٨٩١) وحسَّنه، والنسائي (٥/ ٢٦٣)، وابن ماجه (٣٠١٦)، وصحَّحه الألباني في الإرواء (١٠٦٦).

## ج \_ أنواع النسك



وحجة الجمهور أن النبي ﷺ لم يقف إلا بعد الزوال، وقال: «خذوا عني مناسككم». قال ابن عثيمين رَحَمُهُ اللهُ: (وعليه فيحمل قوله لعروة بن مضرس: «وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهارًا» أي: نهارًا مما يصح الوقوف فيه، فيكون مطلقًا مقيدًا بالسنة الفعلية، ولا شك أن هذا القول أحوط من القول بأن النهار يشمل ما قبل الزوال)(١). وعلى هذا فوقت الوقوف أحكامه كالآتى:

(أ) أجمع أهل العلم على أنه لو وقف جزءًا من النهار بعد الزوال، وامتد وقوفه لجزء من الليل بعد غروب الشمس، فحجه صحيح ووقوفه تام.

(ب) لو وقف بالنهار بعد الزوال فقط، ولم يقف جزءًا بالليل، لم يصح وقوف عند المالكية، ووقوفه صحيح عند جمهور العلماء، إلا أنهم أوجبوا عليه الدم، وهناك قول آخر عند الشافعية أنه لا دم عليه، وصحّحه النووي، وهو الراجح؛ لما تقدم في الحديث «ليلًا أو نهارًا».

(جـ) لو وقف بالليل، ولم يقف بالنهار، فوقوفه تام، ولا دم عليه عند جمهور العلماء.

(د) لو كان وقوفه بالنهار قبل الزوال، فحجه صحيح عند الإمام أحمد، وأما الجمهـور فيرون أنه لا يجزئ.

والحاصل: أن حجه صحيح سواء وقف بالنهار بعد الزوال فقط أو بالليل فقط، ولكن السنة والكمال أن يقف من بعد الزوال حتى تغيب الشمس.

الخامسة: استحباب الدعاء والذكر:

وذلك بأن يقف الحاج بعرف ات، مستقبلَ القبلة، رافعًا يديه بالدعاء، ويكثر من الذكر والتهليل؛ لما ثبت في الحديث أن النبي على قال: «خير الدعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلى: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شمىء قدير»(٢).

وأما الدليل على رفع اليدين: فها ثبت عن أسامة بن زيد رَحَوَلِيَهُ عَنْهَا قال: «كنت رديف النبي ﷺ بعرفات، فرفع يديه يلام بإحدى يديه، وهو رافع يده الأخرى» (٣).

<sup>(</sup>١) الشرح الممتع (٧/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٢) حسن لشواهده: رواه الترمذي (٣٥٨٥)، وأحمد (٢/ ٢١٠)، وحسَّنه الألباني في صحيح الجامع (٣٢٧٤).

<sup>(</sup>٣)صحيح: رواه النسائي (٥/ ٢٥٤).



والدليل على استقبال القبلة ما ورد في حديث جابر رَحَوَالِثَهُ عَنْهُ في وصف حجه عَلَيْهُ قال: «ثم ركب رسول الله عَلَيْهُ حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفًا حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلًا حتى غاب القرص»(١).

## فروع وأحكام الوقوف بعرفة:

(۱) قال شيخ الإسلام رَحَمُهُ اللَّهُ: (يجوز الوقوف ماشيًا وراكبًا، وأما الأفضل فيختلف باختلاف الناس؛ فإن كان ممن إذا ركب رآه الناس لحاجتهم إليه، أو كان يشق عليه ترك الركوب، وقف راكبًا؛ فإن النبي ﷺ وقف راكبًا) (۲).

(٢) السنة الوقوف مستقبل القبلة، حتى لو كان جبل الرحمة خلف ظهرك، فإن من الأخطاء المبنية على الجهل: استقبالهم لجبل الرحمة دون الكعبة.

- (٣) تعمد الصعود فوق الجبل بدعة؛ إذ لا فضيلة في ذلك.
- (٤) الصحيح أن يدعو كل إنسان بنفسه منفردًا، ولا يصح الدعاء الجماعي؛ لأنه لم يثبت عنه على الله الم المحاددة على المحاددة المحاددة
- (٥) بناء على ما تقدم: من سافر للحج فلم يدرك الوقوف قبل غروب الشمس، فإنه يذهب إلى عرفة بعد الغروب، في أي وقت من الليل، ثم يدفع إلى مزدلفة.
  - (٦) يصح وقوف الجنب والحائض والنفساء؛ إذ لا دليل يمنع من ذلك.
- (٧) ليس للوقوف بعرفات أدعية مخصوصة كما يدَّعي البعض؛ كدعاء الخضر أو نحوه، اللهم إلا ما ورد في الحديث السابق من التهليل (٣).
- (٨) لو أغمي عليه بعرفة حتى خرج وقته؛ فالراجح صحة وقوفه؛ لأنه لا يشترط في الوقوف نية تخصه، ما دام قد نوى نية الحج.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۲۱۸)، وابن ماجه (۳۰۷٤).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۲٦/ ۱۳۲).

<sup>(</sup>٣) بالصفحة السابقة.



(٩) ثبت الاغتسال ليوم عرفة عن على وابن مسعود وعبد الله بن عمر رَحَوَالِتَهُ عَنْهُ فعن زاذان قال: سأل رجل عليا رَحَوَالِتُهُ عَنْهُ عن الغسل؟ قال: اغتسل كل يوم إن شئت فقال: «لا، الغسل الذي هو الغسل قال: يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر». قال الألباني في الإرواء (١/ ١٧٩): (سنده صحيح). وأما أثر ابن عمر فرواه مالك في الموطأ عن نافع (أن ابن عمر كَانَ يَغْتَسِلُ لإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِدُخُولِهِ مَكَّةَ، وَلِوُ تُوفِهِ عَشيةَ عَرَفَةً). وأما أثر ابن مسعود فأخرجه ابن أبي شيبة: (٤/ ٦٨) من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله: أنه اغتسل ثم راح إلى عرفة. وإسناده صحيح.

- (١٠) من الأخطاء: صلاة الظهر والعصر قبل أن يخطب الإمام، والسنة أن يصليهما بعد الخطبة.
- (١١) من الأخطاء: اعتقاد العوام أن وقفة عرفة إذا كانت يوم جمعة تعدل اثنتين وسبعين حجة؛ فهذا باطل لا دليل عليه.
- (١٢) من الأخطاء انصراف الناس عن الذكر والدعاء إلى اللهو واللعب والكلام فيها لا يجدي.
  - (١٣) السنة للواقف بعرفة ألا يصوم ذلك اليوم.
- (١٤) من البدع قصد الاجتهاع عشية عرفة في المساجد بالقرى والأمصار، أو في مكان خارج البلد، فيدعون ويذكرون، زاعمين أن في ذلك تشبهًا بأهل عرفة. وهذا الصنيع لم يفعله أحد من السلف، ولو كان خيرًا لسبقونا إليه.

#### → ١٦ فإذا غابت الشمس دفع إلى المزدلفة:

ويستحب أن يكون دفعه بسكينة، ولا يزاحم الناس، فإن وجد فجوة فلا بأس بالإسراع.

فإذا وصل المزدلفة صلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يُصلِّ بينهما شيبًا؛ ففي حديث جابر وَ وَ اللهُ عَنهُ قال: «فلم يزل واقفًا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلًا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله على وقد شنق للقصواء الزمام، حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: «أيها الناس، السكينة السكينة»، كلما أتى حبلًا من الحبال أرخى لها قليلًا، حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئًا» (١). أي لم يصلِّ بينهما شيئًا.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۲۱۸).



ومعنى «شنق» ضم وضيق؛ أي: حتى لا تسرع، و«الحبل» –بالحاء – هو التل اللطيف من الرمل الضخم. ويستحب التلبية؛ فإن رسول الله ﷺ لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة.

## → ۱۷ ویجب علیه المبیت بالمزدلفة:

• الثابت عن رسول الله عَلَيْ المبيت بالمزدلفة حتى الفجر، فإذا تبين له الفجر صلى في أول وقته بأذان وإقامة؛ ففي حديث جابر رَحَحَالِلَهُ عَنَهُ قال: «ثم اضطجع حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة، فدعاه وكبره وهلّله ووحده، فلم يزل واقفًا حتى أسفر جدًّا، فدفع قبل أن تطلع الشمس...»(١). و«الإسفار»: هو وضوح ضوء النهار، ومعنى «أسفر جدًّا» أي: وضوحًا بليغًا بينًا. ويتعلق بذلك مسائل:

المسألة الأولى: حكم الوقوف بالمزدلفة والمبيت بها: المقصود بالمبيت بالمزدلفة: حضور الحاج ووجوده بها ليلًا؛ سواء كان نائمًا أو مستيقظًا. وقد اختلف العلماء في حكم المبيت بالمزدلفة:

فمنهم من يرى أن ذلك سنة، ومنهم من يرى أنه واجب يجبر بدم، أي: أنه إذا تركه فعليه دم يذبحه ويوزعه على فقراء مكة. وهذا الرأي استحسنه الشيخ ابن عثيمين، ورآه قولًا وسطًا(٢). ودليلهم حديث عروة بن مُضرس؛ وفيه: «وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلًا أو نهارًا»، ومعلوم أن الليل ينتهي عند الفجر، ومعلوم أنه إذا وقف قبل الفجر بعرفة، فإنه لا يمكنه أبدًا المبيت بالمزدلفة.

والقول الثالث أنه ركن كعرفة، وهو مذهب ابن حزم، واختاره الطبري، وابن خزيمة، وهـ و أحد الوجوه عند الشافعية، ولهم ثلاث حجج كما بين ذلك ابن القيم في زاد المعاد.

(أ) قوله ﷺ لعروة بن مُضرس أيضًا: «من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلًا أو نهارًا، فقد تم حجه وقضى تفثه»(٣). والشاهد منه قوله: «ووقف معنا -أي بالمزدلفة- حتى ندفع».

(ب) قوله تعالى: ﴿فَأَذْكُرُوا أَللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ ﴾ [البقرة:١٩٨].

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۲۱۸).

<sup>(</sup>٢) الشرح الممتع (٧/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٣) صحيح: تقدم (١/ ٨٣٤).

## ج ـ أنواع النسك

(جـ) فعله ﷺ الذي خرج مخرج البيان للذكر المأمور، وقـد قـال: «خـذوا عنـي مناسـككم»، وفي رواية: «لتأخذوا مناسككم» (١٠). والراجح الوجوب كها تقدم من اختيار ابن عثيمين رَحمَهُ اللهُ.

المسألة الثانية: مكان الوقوف بالمزدلفة:

قال تعالى: ﴿ فَإِذَا أَفَضَتُم مِّنَ عَرَفَنتِ فَأَذَكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشَعَرِ الْحَرَامِ ﴾ [البقرة: ١٩٨]، والمشعر الحرام جبل صغير بالمزدلفة، وقد وقف عنده النبي على الحرام جبل صغير بالمزدلفة، وقف الحاج أجزأه؛ لقوله على: «وقفت ههنا، الوقوف عنده، ففي أي موضع من مزدلفة وقف الحاج أجزأه؛ لقوله على: «وقفت ههنا، وجمع كلها موقف» (٢)، و «جمع»: هي المزدلفة.

المسألة الثالثة: استحباب الدعاء:

وذلك لما تقدم في حديث جابر: «فاستقبل القبلة، فدعاه وكبره وهلَّله ووحده، فلم يـزل واقفًا حتى أسفر جدًّا» (٣)، ووقت الإسفار هو وقت وضوح ضوء الصباح.

المسألة الرابعة: وجوب صلاة الفجر بالمزدلفة:

وهذا الحكم لجميع الحجاج عدا الضعفة والنساء، فإنه يجوز لهم أن يدفعوا منها إلى منى لرمي جمرة العقبة بعد غيبوبة القمر في هذه الليلة؛ فعن ابن عباس رَحَيَّلَتُهُ عَنَا قال: «أنا من لرمي جمرة العقبة بعد غيبوبة القمر في هذه الليلة؛ وعن ابن عمر رَحَيَّلِتُهُ عَنَا الله المزدلفة في ضعفة أهله »(٤). وعن ابن عمر رَحَيَّلِتُهُ عَنَا الله الله عليه أذن لضعفة الناس من المزدلفة بليل »(٥). قال ابن القيم رَحَمَهُ الله: (والذي دلت عليه السنة، إنها هو التعجيل بعد غيبوبة القمر، لا نصف الليل، وليس مع من حدّه بالنصف دليل)(١).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۲۱۸)، وأبو داود (۱۹۳۹)، والترمذي (۸۸۵).

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٢٩٧)، وأبو داود (١٩٧٠)، والنسائي (٥/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>۳) مسلم (۱۲۱۸).

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٦٧٨)، ومسلم (١٢٩٣)، وأبو داود (١٩٣٩)، والترمـذي (٨٩٢)، والنسـائي (٥/ ٢٦١)، وابن ماجه (٣٠٢٥).

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد (٢/ ٣٣)، وانظر: صحيح البخاري (١٦٧٦)، ومسلم (١٢٩٠).

<sup>(</sup>٦) زاد المعاد (٢/ ٢٥٢)، وانظر: حديث أسهاء الآتي (١/ ٨٤١).



## من الأخطاء عند مزدلفة:

- (١) لم يثبت دعاء معين إذا بلغ مزدلفة.
- (٢) لم يثبت أن النبي ﷺ أحيا تلك الليلة.
- (٣) من الأخطاء الوقوف بالمزدلفة بعض الوقت قليلًا ثم الخروج منها دون بيات، وخروج الأقوياء بعد منتصف الليل.
- (٤) ليس هناك دليل على أن الحصى يلتقط من المزدلفة، بل إن النبي على التقطها في طريقه من مزدلفة إلى منى.

## → ١٨- فإذا أسفر النهار دفع إلى منى قاصدًا الجمرة الكبرى:

• وذلك في اليوم العاشر من ذي الحجة، ويسمى «يوم النحر»، فينطلق قبل طلوع الشمس إلى منى وعليه السكينة، وهو يلبي. فإذا أتى (بطن مُحَسر)<sup>(۱)</sup>، أسرع قليلًا، ثم يأخذ طريقه إلى الجمرة الكبرى للرمي، ويلتقط الحصيات التي يرمي بها الجمرة، والراجح أنه التقط هذه الحصيات من منى في أثناء طريقه إلى الجمرة، وأما أخذه من مزدلفة فليس بمستحب<sup>(۲)</sup>.

## → ١٩- ثم يرمي الجمرة الكبرى:

## أ-حكم الرمي:

الراجح من أقوال أهل العلم أن رمي جمرة العقبة واجب، وقد ذهب بعضهم إلى أنه سنة، وبعضهم إلى أنه سنة، وبعضهم إلى أنه ركن. قال الشوكاني رَحَمُهُ اللّهُ: (والحق أنه واجب؛ لما قدمنا من أن أفعاله عليه الله الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله على النّاسِ حِجُّ ٱلْمَيْتِ ﴿ وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ ٱلْمَيْتِ ﴾ [آل عمران: ٩٧]، وقوله عليه: ﴿ وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ ٱلْمَيْتِ ﴾ [آل عمران: ٩٧]، وقوله على النّاسِ حِجُّ الْمَيْتِ بِهُ إِلَيْهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْمَيْتِ الله عنى مناسككم ») (٩٧).

<sup>(</sup>١) بطن مُحَسر: وادبين المزدلفة ومنى، كما أن (بطن عُرَنَة): وادبين عرفة ومزدلفة. (وبطن محسر) هو المكان الـذي أهلك الله فيه أبرهة الحبشي وجنوده لما أراد هدم الكعبة، ولذا فإن النبي ﷺ أسرع السير عندما مر به.

<sup>(</sup>٢) وراجع في ذلك: كتاب الشرح الممتع (٧/ ٣٥٦) للشيخ ابن عثيمين.

<sup>(</sup>٣) نيل الأوطار (٥/ ١٢٥).

## ج \_ أنواع النسك



#### ب - صفة الرمى:

يستقبل الجمرة، ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه إن أمكن (١)، فيرميها بسبع حصيات، ويكبر مع كل حصاة، ويقطع التلبية عند رمي الجمرة. قبال الحافظ رَحَمُهُ اللهُ: (أجعوا على أن من لم يكبر لا شيء عليه). واعلم أن الجمرة عبارة عن عمود يحيط به «حوض» أي (مكان مجوف)، والمقصود أن تقع الحصيات في هذا المرمى (الحوض)، وليس المقصود أن تضرب العمود القائم.

## ج - صفة الحصى التي يرمى بها:

عن ابن عباس رَحَالِتَهُ عَنْهُا قال: قالِ رسول الله ﷺ غداة العقبة وهو على ناقته: «القط لي حصى»، فالتقطت له سبع حصيات، هن حصى الخذف، فجعل ينفضهن في كفيه، ويقول: «أمثال هؤ لاء فارموا»، ثم قال: «أيها الناس، إياكم والغلو في الدين؛ فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين؛ فإمصة قليلًا.

#### د - وقت الرمى:

عن ابن عباس رَحَالِتَهُ عَنْهَا أن النبي عَيَالِيْةِ قال: ﴿ أَبِينيَّ، لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس (٣).

وعن عبد الله مولى أسماء، عن أسماء رَهَوَالِلَهُ عَنها، أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة، فقامت تصلي، فصلت ساعة، ثم قالت: يا بني: هل غاب القمر؟ قلت: لا، فصلت ساعة، ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: لا، فصلت ساعة، ثم قالت: يا بنى: هل غاب القمر؟ قلت: نعم، قالت: فارتحلوا، فارتحلنا، ومضينا حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منى، فقلت لها: يا هنتاه، ما أرانا إلا قد غَلَسنا، قالت: يا بني، إن رسول الله على أذن للظعن (1). والمقصود بـ «الظُّعُن» النساء والضعفة، ومعنى «غلسنا» أي: سرنا في وقت الظلام.

<sup>(</sup>١) لأنه من شدة الزحام فقد لا يتيسر له ذلك.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه النسائي (٥/ ٢٦٨)، وابن ماجه (٣٠٢٩)، وأحمد (١/ ٢١٥)، وابن خزيمة (٢٨٦٧).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (١٩٤٠)، والترمذي (٨٩٣)، والنسائي (٥/ ٢٧٠)، وابن ماجه (٣٠٢٥)، وله طرق يقوي بعضها بعضًا كها قال الحافظ في الفتح (٣/ ٦١٧). وضعَّفه الشيخ مقبل، قال: الحسن العربي لم يسمع من ابن عباس، ينظر أحاديث معلة ظاهرها الصحة (رقم ٢٠٤).

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٦٧٩)، ومسلم (١٢٩١).



قال الشوكاني رَحَهُ أللَّهُ: (والأدلة تدل على أن وقت الرمي من بعد طلوع الشمس لمن كان لا رخصة له، ومن كان له رخصة كالنساء وغيرهن من الضعفة جاز قبل ذلك، ولكنه لا يجزئ في أول ليلة النحر إجماعًا) (١). يعنى لا يكون الرمي إلا بعد الوقت الذي أذن للضعفة بالدفع، وذلك بعد غيبوبة القمر، هذا بالنسبة للضعفة، وأما غيرهم فبعد طلوع الشمس.

وقال ابن القيم رَحَمُهُ اللَّهُ: (ثم تأملنا، فإذا أنه لا تعارض بين هذه الأحاديث؛ فإنه أمر الصبيان أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس، فإنه لا عذر لهم في تقديم الرمي، وأما من قدَّمه من النساء فرمين قبل طلوع الشمس؛ للعذر والخوف عليهن من مزاحمة الناس وحَطْمهم، وهذا الذي دلت عليه السنة؛ جواز الرمي قبل طلوع الشمس للعذر بمرض أو كِبَر يشق عليه مزاحمة الناس لأجله، وأما القادر الصحيح فلا يجوز له ذلك) (٢).

واعلم أن وقت الرمي يمتد إلى آخر نهار يوم النحر؛ فمن رماها قبل الغروب من يوم النحر فقد رمى الجمرة في وقتها، وأما إن فات ولم يرمها حتى غربت الشمس، فقد اختلف أهل العلم في ذلك اختلافًا كثيرًا، والراجح أنه يجوز له أن يرميها بالليل؛ لما ثبت عند البخاري أن النبي على سأله رجل فقال: رميت بعدما أمسيت؟ فقال: «لا حرج»(٣)، قالوا: قد صرح النبي على بأن من رمى بعدما أمسى لا حرج عليه، واسم المساء يصدق على جزء من الليل. هـ - أخطاء في رمى الجمرات:

- (۱) تقدم أنه لم يثبت أخذ الحصى من المزدلفة، وكذلك لم يثبت أنه يلتقط جميع الحصيات التي التي سيرمي بها في أيام منى، بل يكفيه أن يلتقط كل يوم عدد الحصيات التي سيرمي بها ذلك اليوم.
  - (٢) لم يشرع غسل الحصيات وتطييبهن؛ فإن ذلك بدعة.
- (٣) رمي الحصيات يكون واحدة بعد الأخرى، فلو ألقاها جميعًا دفعة واحدة لا تجزئ إلا عن واحدة.

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار (٥/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد (٢/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٧٣٥).

## ج \_ أنواع النسك



- (٤) الراجح أنه يجوز أن يرمى بحصاة رمى بها قبل ذلك، إذ لا دليل يمنع من هذا.
- (٥) المقصود من الرمي وقوع الحصاة في المرمى، وهو الحوض الذي حول العمود، سواء ضربت العمود أو لم تضرب، وسواء كانت من الطريق السفلي أو من أعلى فوق الكبرى الذي أنشأته السلطات السعودية.
  - (٦) لا يشترط رفع اليد بصفة معينة وقت الرمى، بل حسب ما تيسـر له.
    - (٧) لا يجزئ الرمي بغير الحصى ولو كان شيئًا ثمينًا.
  - (٨) من البدع رمي العوام الجمرة بالنعال والأحجار مع السب للشيطان ونحو ذلك.
- (٩) ليس هناك دعاء زائد على التكبير عند رمي الجمرة؛ كقولهم: بسم الله، والله أكبر، وصدق الله وعده... إلخ، فكل هذا من البدع.
- (١٠) إذا انتهى من رمي الجمرة يوم النحر انصرف، ولا يقف للدعاء اقتداء بفعله ﷺ؛ كما في حديث جابر المتقدم.

## → • ٢٠ فإذا رمى الجمرة فقد حل الإحلال الأول:

والمقصود أن المحرم محظور عليه أمور، كما تقدم في محظورات الإحرام، لكنه بعد رمي الجمرة يوم النحر، يتحلل من هذه المحظورات كلها، إلا النساء؛ يعني: يباح له كل شيء كان محرمًا عليه إلا النساء (أعني الجماع)، ويسمى هذا (التحلل الأول)، وأما (التحلل الثاني) الكامل حتى من النساء؛ فذلك بعد طواف الإفاضة في هذا اليوم؛ وذلك لحديث ابن عباس رَعَوَلِيّلَهُ عَنْهُا قال: قال رسول الله عليه الخمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء..»(١).

هذا وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يحل إلا بعد الرمي والحلق، وفي المسألة أقوال، وما ذكرناه أولًا هو الأرجح والله أعلم، وعلى ذلك فله بعد الرمي أن يلبس ثيابـه ويتطيب، يباح له كل شـيء كان محرمًا عليه إلا النساء.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١/ ٢٣٤) مرفوعًا، وأحمد (١/ ٣٤٤)، والنسائي (٥/ ٢٧٧)، وابس ماجه (٣٠٤١) موقوفًا، وثبت نحوه عن عائشة مرفوعًا رواه أحمد (٦/ ١٤٣)، وأبو داود (١٩٧٨)، وسنده ضعيف، والحديث صحَّحه الألباني لشواهده، في الصحيحة، كما أشار إلى ذلك في الإرواء (٤/ ٢٣٥).



#### → ۲۱- ثم ينحر الهدي:

ففي حديث جابر رَحِوَالِلَهُ عَنهُ قال: «ثم انصرف إلى المنحر، فنحر ثلاثًا وستين بدنة بيده، ثم أعطى عليًا، فنحر ما غبر، وأشركه في هديه» (١). ومعنى «ما غبر» ما تبقى، وكان مجموع هديه مائة بدنة.

ويجوز له أن ينحر في أي مكان آخر من منى غير المنحر، وكذلك يجوز له أن ينحر بمكة؛ لقوله يَيْعِينَّ: «نحرت ههنا، ومنى كلها منحر»، وفي بعض الروايات: «وكل فجاج مكة طريق ومنحر» (١). واعلم أنه يجوز أن ينحر أو يذبح بنفسه، ويجوز له أن ينيب غيره عنه.

ويستحب له أن يأكل من هديه؛ لما ثبت عن جابر رَضَالِلَهُ عَنهُ أن النبي ﷺ نحر الهدي «ثم أمر من كل بدنة ببَضْعة فجعلت في قدر، فطبخت، فأكلا من لحمها، وشربا من مرقها» (٣). وذهب بعض العلماء إلى وجوب الأكل منها. وسيأتي مزيد لبيان أحكام الهدي.

#### → ۲۲- ثم يحلق أو يقصِّر:

والأفضل الحلق؛ لما ثبت عن أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: قال رسول عَلَيْهُ: «اللهم اغفر للمحلقين»، قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين، قال: «اللهم اغفر للمحلقين»، قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين، قال: «اللهم اغفر للمحلقين»، قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين، قال: «وللمقصرين، قال.

و يجوز أن يحلق لنفسه، أو يحلق له غيره، والسنة أن يبدأ الحلق بيمين المحلوق؛ لما ثبت في حديث أنس رَحَالِلَهُ عَنهُ أن رسول الله عَلَيْ: أتى منى، فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: «خذ» وأشار إلى جانبه الأيمن، ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس (٥). والصحيح أن يحلق جميع رأسه، أو يقصر جميع رأسه، ولا يكتفى بحلق أو تقصير بعضه.

<sup>(</sup>١) حسن: رواه أبو داود (١٧٦٤)، وابن ماجه (٣٠٧٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه أبو داود (١٩٣٧)، وابن ماجه (٣٠٤٨).

<sup>(</sup>۳) مسلم (۱۲۱۸).

<sup>(</sup>٤) البيخاري (١٧٢٧)، ومسلم (١٣٠٢)، وأبو داود (١٩٧٩)، الترمذي (٩١٣)، وابن ماجه (٣٠٤٣).

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٣٠٥)، وإعطاؤه شعره للناس يتبركون به خاص بالنبي ﷺ وآثاره، فلا يجوز الاستدلال بمثل هذا على الترك بآثار الصالحين.

#### ج \_ أنواع النسك



وهذا الحلق خاص بالرجال، وأما النساء فليس عليهن إلا التقصير؛ لقوله على: «ليس على النساء حلق، إنها على النساء التقصير»(١). فتقصر المرأة قدر أنملة من كل ضفيرة.

تنبيه: هذا الحلق في المناسك عبادة ونسك يؤجر عليها العبد، وأما فيها عدا ذلك فيختلف باختلاف النية على النحو الآتي:

- (أ) فإن كان يحلق شعره تعبدًا، نقول: هذه بدعة؛ إذ لم يشرع الحلق إلا في المناسك، وكان من علامات الخوارج الحلق، كما قال علي في وصفهم: «سيهاهم التحليق» (٢).
  - (ب) وإن كان للترفه والتنزه، فلا بأس به، ويكون من فعل المباح<sup>(٣)</sup>.

## - ٢٣- ثم يفيض إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة:

وذلك في نفس يوم النحر؛ لأن النبي ﷺ طاف في يوم العيد؛ كما ورد في حديث جابر رَضِيً للله عند مسلم، فيطوف سبعًا حول البيت (٤)، كما تقدم، غير أنه لا يضطبع ولا يرمل (٥).
 وهذا الطواف يقال له: طواف «الإفاضة»، وطواف «الزيارة»، وطواف «الركن».

ثم يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم، كما تقدم وصف ذلك (٦)، واعلم أنه يجوز أن يوخر طواف الإفاضة إلى آخر شهر ذي الحجة، ولا يجوز تأخيره عن ذلك، إلا إذا كان هناك عذر. مسائل في طواف الإفاضة:

(١) قلنا: إنه يجوز تأخير طواف الإفاضة عن يوم العيد، لكنه في هذه الحالة هل يعود إلى إحرامه، أو يبقى على حله الأول؟

الجواب: الذي عليه جمهور أهل العلم أنه على حله الأول، حتى لو أخر طوافه إلى ما بعد الغروب. وهو ما رجحه الشيخ ابن عثيمين رَحَمُهُ اللهُ.

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه أبو داود (١٩٨٥)، وانظر: الصحيحة للألباني (٦٠٥).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٦٥٧)، وأبو داود (٤٧٦٥)، وابن ماجه (١٧٥).

<sup>(</sup>٣) أفاد هذا الحكم شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوي.

<sup>(</sup>٤) تقدَّم بيان الطواف وأحكامه. انظر: (١/ ٨١٨-٤٢٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: معنى الاضطباع والرمل (١/ ٨١٩).

<sup>(</sup>٦) أي: بعد طواف القدوم. انظر: (١/ ٨٢٤).



وذهب بعض التابعين -منهم عروة بن الزبير - إلى أنه إذا لم يطف قبل غروب الشمس يـوم النحر، عاد محرمًا كما كان قبل رمي الجمرة، فعليه أن ينزع ثيابه ويلبس ملابس الإحرام كما كان؛ لقوله ﷺ: "إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا من كل مـا حـرمتم منه إلا النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرمًا لهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة، قبل أن تطوفوا به» (١). وهذا الرأي اعتمده الشيخ الألباني بعدما صحح الحديث (٢).

(7) راجع أحكام الطواف، وقد تقدَّم $^{(7)}$ .

(٣) يجوز للمرأة استخدام ما يرفع عنها دم الحيض؛ حتى تتمكن من طواف الإفاضة؛ خاصة إذا خشيت تخلفها عن رفقتها، وأرى أنه إذا لم تخف ذلك، فإنها تترك الأمر كما هو، ولا تستخدم ما يرفع الدم عنها، وعليها أن تأتي بالطواف متى طهرت.

۲۶ – ویشرب من ماء زمزم<sup>(٤)</sup>:

-- ٢٥- ثم يسعى بين الصفا والمروة:

• وهذا السعي للمتمتع فقط؛ فإنه يجب عليه، وأما القارن والمفرد، فإنه إذا كان سعى بعد طواف القدوم فلا يلزمه هذا السعي، وإن كان لم يسع سعى هذا السعي.

تنبيهات:

(أ) إذا انتهى من طوافه ذاك فقد حل له كل شيء:

ويسمى التحلل الأكبر، فيحل له كل شيء حتى النساء.

(ب) وله أن يقدم أو يؤخر أعمال المناسك في هذا اليوم:

الأصل أن يرتب الحاج أعمال الحج يوم النحر على الترتيب السابق: الرمي، ثم الذبح، ثم الخلق أو التقصير، ثم الطواف، ثم السعي، لكنه يجوز أن يقدم بعضها على بعض؛ لما ثبت عن عبد الله بن عمرو رَحَلَكَ عَلَى الله على الله على الله على الله على عن عبد الله بن عمرو رَحَلَكَ عَلَى الله على الله على الله على الله على الله على النحر، وهو

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (١٩٩٩)، وأحمد (٦/ ٢٩٥)، وصححه الشيخ الألباني.

<sup>(</sup>٢) انظر: مناسك الحج والعمرة للألباني (ص٣٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: (١/ ٨١٨-٨٢٤).

<sup>(</sup>٤) كها تقدم (١/ ٨٢٥)، وسيأتي فضائل ماء زمزم (١/ ٨٨٦).

## جـ ــ أنواع النسك



واقف عند الجمرة، فقال: يا رسول الله، حلقت قبل أن أرمي، قال: «ارم ولا حرج»، وأتى آخر فقال: إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي، قال: «ارم ولا حرج». وفي رواية: فيما سُئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: «افعل ولا حرج»(١).

قال الشيخ ابن عثيمين رَحَمُ الله: (وقال بعض المحققين كابن دقيق العيد وغيره: إن هذا إنها يكون لمن كان معذورًا؛ لأنه في بعض ألفاظ الحديث: «لم أشعر فظننت أن كذا قبل كذا»، قال: «افعل ولا حرج»، ولكن لما قال النبي على: «افعل» فقال: «افعل ولا حرج»، وهي للمستقبل، ولم يقتصر على قوله: «لا حرج»، علم أنه لا فرق بين الناسي والجاهل، وبين الذاكر والعالم، وهذا كما أنه ظاهر الأدلة؛ فهو الموافق لمقاصد الدين الإسلامي في مثل هذه الأزمان؛ لأن ذلك أيسر للناس)(٢).

## (جـ) ويخطب الإمام يوم النحر:

يستحب للإمام أن يخطب الناس يوم النحر خطبة يعلمهم فيها أحكام الحج ويعظهم؛ فعن الهرماس بن زياد رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال: «رأيت النبي ﷺ يخطب على ناقته العضباء يوم الأضحى بمنى»(٣).

وعن أبي بكرة رَحَوَالِلَهُ عَنهُ قال: خطبنا رسول الله على يوم النحر، فقال: «أتدرون أي يوم هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: «أليس ذا الحجة؟» قلنا: بلى، قال: «أي بلد هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: «أليست البلدة؟» قلنا: نعم، قال: «فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام؛ كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟» قالوا: نعم، قال: «اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، فلا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض»(٤).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۷۳۲، ۱۷۳۷)، ومسلم (۲۰۱۳).

<sup>(</sup>٢) الشرح الممتع (٧/ ٣٦٧ - ٣٦٨).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أحمد (٥/٧)، وأبو داود (١٩٥٤).

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٧٣٩)، ورواه أحمد (٥/ ٣٧، ٣٩، ٤٥).



## -- ٢٦- ثم يرجع فيبيت بمنى أيام التشريق:

فيبيت بمنى ثلاثة أيام إن تأخر، وأما إن تعجل فيبيت يومين؛ لقوله تعالى: ﴿ الْحَجَّ فَلا رَفْتُ وَلا فُسُوقَ وَلا فُسُوقَ وَلا فَسُوقَ وَلا فُسُوقَ وَلا فَسُونَ وَالْحَجّ وَمَا تَفْعَلُوا ﴾ [البقرة:٢٠٢]. وعن عائشة رَسَوَلَاتُهُ عَنْهَا قالت ريق الفاض (١) رسول الله على حين صلى الظهر، ثم رجع إلى (منى)، فأقام بها أيام التسريق الثلاث؛ يرمي الجهار حين تزول الشمس بسبع حصيات كل جمرة، ويكبر مع كل حصاة تكبيرة، يقف عند الأولى وعند الوسطى ببطن الوادي، فيطيل المقام، وينصرف إذا رمى الكبرى، ولا يقف عندها (٢). ويتعلق بذلك مسائل:

## أولًا: معنى المبيت بمنى:

ليس المقصود الاضطجاع والنوم، وإنها المقصود المكث بها، على أي صفة كان؛ سواء كان مضطجعًا، أو نائمًا، أو واقفًا، أو جالسًا، وإن كان الأفضل النوم اقتداء برسول الله عليه.

## ثانيًا: حكم المبيت بمنى:

ذهب الجمهور إلى أن المبيت بمنى (واجب)، ودليلهم: «أن رسول الله على رخص للرعاة أن يتركوا المبيت بمنى» (<sup>٣)</sup>، وهذا يدل على أن غيرهم يجب عليهم المبيت، ولا يرخص لهم ترك المبيت، وكذلك قوله على: «خذوا عني مناسككم»، وقد بات النبي على بمنى، وهذا الرأي هو الراجح، والله أعلم.

وذهب الأحناف إلى أنه سنة، وهو ما رجَّحه ابن حزم في «المحلي».

## ثالثًا: وقت المبيت بمنى:

لم تفصل النصوص وقت المبيت من الليل، والراجح أنه متى فعل ما يسمى بياتا بمنى؛ في أول الليل أو آخره أو الليل كله أو بعضه أن ذلك كله يجزئه. قال مجاهد رَحَمَهُ اللهُ: (لا بأس بأن يكون أول الليل بمنى وآخره بمكة).

<sup>(</sup>١) أي طاف طواف الإفاضة، وقد تقدمت أحكامه (ص٠٨١-٨١).

<sup>(</sup>٢) حسن: أحمد (٦/ ٩٠)، وأبو داود (١٩٧٣)، وابن حبان (٣٨٦٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: صحيح البخاري (١٧٤٣)، ومسلم (١٣١٥).

## جـ ــ أنواع النسك



قال ابن عثيمين رَحَمُاللَهُ: (ولكن ليعلم أن المبيت في منى ليس بـ ذلك المؤكـ د كـ الرمي مثلًا... ولهذا يخطئ بعض الناس - فيها نرى - فإذا قيل له: رجل لم يبت في منى ليلـ ق واحـ دة، قال: عليه دم)، ثم يقول الشـيخ مستعجبًا: (عليه دم بليلة واحدة؟!).

رابعًا: ماذا عليه إذا لم يبت بمنى؟

يرى جمهور العلماء أن عليه الدم؛ لأنه ترك واجبًا من واجبات الحج، ويسرى ابن حزم وغيره أنه أساء ولا شيء عليه، وهذا الخيلاف مبني على الخيلاف السابق في حكم المبيت بمني. وهذا الحكم إنها هو لمن ترك المبيت الأيام الثلاثة، أما من ترك المبيت ليلة مثلًا، فلا نلزمه بدم؛ لأنه أتى بجنس المبيت، وإن كان فاته الأكمل.

خامسًا: يرخص لذوي الأعذار ترك المبيت:

في الحديث: «أن رسول الله على رحم لعمه العباس أن يبيت بمكة من أجل السقاية» (١)، وقد ذهب ابن عثيمين رَحَمُ ألله إلى أن هذه الرخصة تشمل الذين يشتغلون أيضًا بمصالح الحجيج؛ كرجال المرور، والأطباء في المستشفيات، ومن يقومون بصيانة أنابيب المياه، ونحوهم.

#### → ٢٧- ويرمي الجمرات الثلاثة كل يوم:

لله وهذه الجمرات على الترتيب هي: الجمرة الصغرى، والوسطى، والكبرى (وهي جمرة العقبة)، وأما ما يتعلق بهذا الرمى فبيانه كما يلى،

(أ) وقت الرمي: يبدأ وقت الرمي في أيام التشريق بعد زوال الشمس (أي: وقت صلاة الظهر)، كما تقدم في حديث عائشة.

ولكن متى ينتهي وقت الرمي؟ ذهب كثير من العلماء إلى أن آخر وقت الرمي حتى غروب شمس كل يوم من الأيام الثلاثة؛ لأنه عبادة نهارية فتنتهي بالنهار.

والراجح أن النبي على له لم عدد ذلك، بل ثبت في «صحيح البخاري» أن رجلًا قال: رميت بعدما أمسيت، قال على: «لا حرج»(٢)، ولم يستفصل النبي عن أي وقت المساء، فدل ذلك

<sup>(</sup>١) البخاري (١٧٤٥)، ومسلم (١٣١٥).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٧٣٥).



على الجواز مطلقًا، وعليه فمن تيسر له الرمي بالنهار كان أولى، وإلا فلا حرج عليه لو رمى مساء. والله أعلم.

## (ب) ترتيب الرمي:

يبدأ الرمي بالجمرة الأولى وهي الجمرة الصغرى، وهي الأقرب إلى مسجد الخيف؛ فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم يستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو دعاء طويلًا. ثم يأتي الجمرة الوسطى فيرميها كذلك بسبع حصيات، ويقف للدعاء كذلك، ثم يأتي جمرة العقبة فيرميها كذلك ويجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه إن أمكن، ولا يقف عندها للدعاء، بل ينصرف. ويفعل كذلك في اليوم الثاني والثالث.

## (ج) حكم من ترك رمي الجمرات:

الذي عليه جمهور العلماء أن رمي الجمرات واجب، وأنه إذا ترك رمي الجمرات يكون عليه دم.

## (د) أحكام الرمي:

- (١) صفة الرمي وصفة الحصى تقدم بيانها عند رمي جمرة العقبة (١).
- (٢) لا يجوز أن يرمي قبل الزوال، فمن فعل فإنه لا يجزئه على الراجح.
- (٣) يجب الترتيب برمي الجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى؛ لفعله على كذلك مع قوله: «خذوا عنى مناسككم».
- (٤) يجوز لأصحاب الأعذار ممن يقومون على خدمة الحجيج أن يجمعوا رمي يومين في يوم واحد؛ فعن عاصم بن عدي رَحَالِللهُ عَنْهُ قال: «رخص رسول الله عَلَيْهُ لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر، ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر، فيرمونه في أحدهما» (٢). ومعنى «رخص لهم في البيتوتة» أي: في ترك المبيت بمنى.

<sup>(</sup>١) انظر: (١/ ٨٤١).

<sup>(</sup>٢) صبحَّحه الألباني: رواه أبو داود (١٩٧٥)، والترمذي (٩٥٥)، والنسائي (٥/ ٢٧٣)، وابن ماجه (٢٠٣٧)، وأحمد (٥/ ٤٥٠)، وصحَّحه الألباني في الإرواء (١٠٨٠).

## جـ ــ أنواع النسك



قال ابن القيم رَحَمُهُ اللهُ: (وإذا كان النبي ﷺ قد رخص لأهل السقاية، وللرعاء في البيتوتة، فمن له مال يخاف ضياعه، أو مريض يخاف من تخلفه عنه، أو كان مريضًا لا تمكنه البيتوتة، سقطت عنه بتنبيه النص على هؤلاء، والله أعلم)(١).

ويلاحظ أنه إذا جمع رمي يومين مثلًا، فعليه أن يرميهم بالترتيب؛ فيرمي الصغرى بسبع حصيات، ثم الوسطى بسبع حصيات، ثم الكبرى بسبع حصيات عن اليوم الأول، ثم يعود فيرميهم كذلك مرتبة عن اليوم الثاني، ولا يجزئه أن يرمي كل واحدة بأربع عشرة حصاة مجتمعة عن اليومين.

## → ٢٨- ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه:

• والمقصود باليومين: الحادي عشر والثاني عشر من شهر ذي الحجة، ويشترط لمن أراد أن يتعجل أن يخرج من منى قبل الغروب، فإن جَلس إلى الغروب لزمه المبيت الليلة الثالثة، وهي ليلة الثالث عشر من ذي الحجة.

وإذا عزم على الخروج وحمل متاعه، لكنه تأخر في المسير حتى غابت الشمس لعذر؟ كزحام الطريق مثلًا، فلا شيء عليه، وليستمر في الخروج؛ لأنه حبس بغير اختياره.

## --- ٢٩- فإذا عزم على الرحيل طاف طواف الوداع:

عن ابن عباس رَحَوَلَتُهُ عَنْهَا «أن رسول الله ﷺ أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض» (٢).

#### حكمه:

طواف الوداع واجب على من أراد الخروج من مكة؛ للحديث السابق، ولا يستثنى من ذلك إلا الحائض، بشرط أن تكون طافت قبل ذلك طواف الإفاضة؛ فعن عائشة رَضَالِتَهُ عَنهَا قالت: يا رسول الله على ما أرى صفية إلا حابستنا، قال: «ما شأنها؟» قلت: حاضت، قال: «أما كانت طافت قبل ذلك؟» قلت: بلى، ولكنها حاضت، قال: «فلا حبس عليها، فلتنفر»(٣).

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد (۲/ ۲۹۰).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣٢٩)، (١٧٦٠)، ومسلم (١٣٢٧).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣٢٨)، ومسلم (١٢١١).



والقول بوجوب طواف الوداع هو مذهب الجمهور، وذهب مالك، وداود، وابن المنذر إلى أنه سنة، لا شيء في تركه.

والمشهور عند أهل العلم أن عليه دمًا إذا ترك طواف الوداع، وقد استدلوا بأثر عن ابن عباس وَعَالِلَهُ عَنْهُا قال: «من ترك شيئًا من نسكه أو نسيه، فليهرق دمًا»(١).

#### مسائل في طواف الوداع:

- (١) إذا تأخر بعد طواف الوداع لشراء شيء في طريقه، أو لانتظار رفقة، فلا شيء عليه.
- (٢) ليس في طواف الوداع رمل ولا اضطباع (٢)، ولا يلزمه أن يلبس ملابس الإحرام، بل يطوف بملابسه العادية.
- (٣) من البدع رجوع بعض الناس عن الكعبة القهقرى (أي الرجوع إلى الخلف) مودعين البيت، ويقفون عند الباب ويكبرون ثلاثًا قائلين: السلام عليك يا بيت الله، فهذا كله لا دليل عليه، بل عليه الخروج لوجهه لا يتكلف صفة معينة؛ لأن خير الهدي هدي محمد عليه.
- (٤) إذا أنَّر طواف الإفاضة، ثم أراد الخروج من مكة، أجزأه طوافه الأخير عن طواف الوداع مع طواف الإفاضة؛ بشرط إحضار النية لطواف الإفاضة، أو للطوافين معًا.

ولا ينوِ الوداع فقط، حتى لو كان متمتعًا يحتاج إلى السعي بعد هذا الطواف فلا بأس بذلك، ولا يلزمه طواف آخر؛ لأن هذا الفصل -أعني بالسعي- قبل الانصراف لا يضر، ومعلوم أن النبي طاف للوداع، ثم صلى صلاة الفجر وقرأ بسورة الطور، ولم ينقل أنه أعاد طواف الوداع مع هذا الفاصل.



<sup>(</sup>١) رواه مالك في الموطأ (١/ ١٩٤/ ٢٤٠)، ومن طريقه رواه البيهقي (٥/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٢) تقدم معناهما. انظر: (١/ ١١٩).



## أركان وواجبات العج

تقدم صفة أعمال الحج. وقد قسم العلماء أعمال الحج إلى: أركان، وواجبات، وسنن، وقد تقدم ذلك مفصلا، ونجمل هذا فيها يلي.

→ أولا: الأركان:

- (١) الإحرام.
- (٢) الوقوف بعرفة.
- (٣) طواف الإفاضة.
- (٤) السعى بين الصفا والمروة.
  - -- ثانيًا: الواجبات:
- '(١) أن يكون الإحرام من الميقات.
- (۲) المبيت بالمزدلفة (وفيه خلاف)<sup>(۱)</sup>.
- (٣) المبيت بمنى لغير أصحاب الأعذار.
  - (٤) رمى الجمار.
  - (٥) الحلق أو التقصير.
    - (٦) طواف الوداع.

تنبيه: ذكروا أيضًا من الواجبات: امتداد الوقوف بعرفة إلى ما بعد الغروب، وقد تقدم ترجيح أن ذلك هو الأكمل، لكنه لو دفع قبل الغروب فلا شيء عليه.

-- ثالثًا: السنن:

وهي غير ما ذكر من الأركان والواجبات.

<sup>(</sup>۱) انظر: (۱/ ۸۳۸).

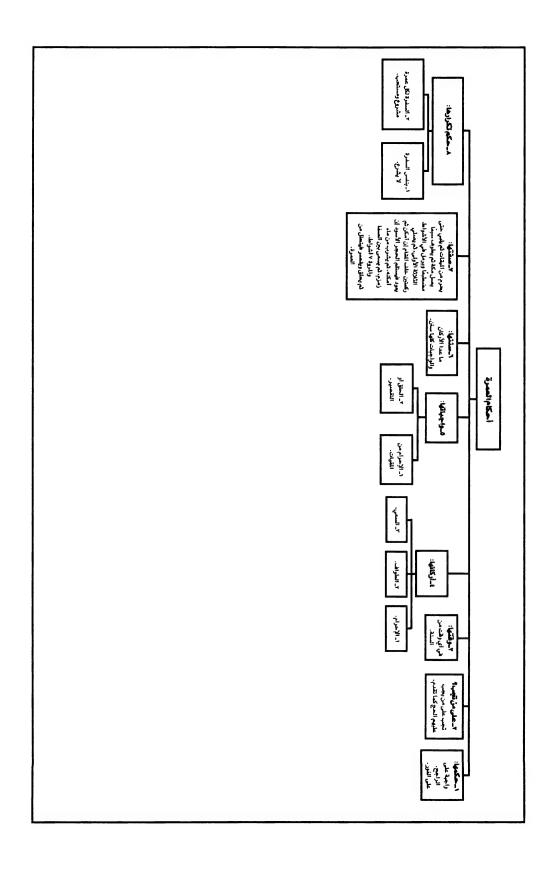





## أحكام العمرة

العمرة واجبة مرة في العمر، على الراجح من أقوال أهل العلم(١).

#### -- ملخص أعمال العمرة:

أ إذا وصل إلى الميقات أحرم بالعمرة، كها تقدم في وصف الإحرام، ثم يلبي حتى يصل إلى مكة، ثم يطوف بالبيت سبعًا، كها سبق بيان ذلك في موضعه، وبعدها يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، ثم يستلم الحجر الأسود، وله أن يشرب بعد ذلك من ماء زمزم، ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ثم يحلق أو يقصر، وبهذا تنتهي أعهال العمرة.

تنبيه: يراجع كل عمل من أعمال العمرة في موضعه مما سبق.

\_\_\_ أولا: أركان العمرة:

(١) الإحرام.

(٢) الطواف.

(٣) السعي بين الصفا والمروة.

-- ثانيًا: واجبات العمرة:

(١) أن يكون الإحرام من الميقات.

(٢) الحلق أو التقصير.

حكم من ترك واجبًا أو ركنًا في الحج أو العمرة:

\* أما من ترك نية الإحرام فلم ينعقد إحرامه أصلًا فلا يصح حجه.

\* وأما من ترك ركنًا من الأركان؛ كالطواف أو السعي فيلزمه الإتيان به، إلا إذا فات وقته؛ كالوقوف بعرفة، فقد فاته الحج.

<sup>(</sup>۱) انظر: (۱/ ۷۷۴، ۷۷۶).



\* وأما من ترك واجبًا فعليه دم (والمقصود بالدم: سُبع بدنة أو سُبع بقرة؛ أي يشترك سبعة فيها، أو واحدة من الضأن أو المعز)؛ وذلك لما ثبت عن ابن عباس رَحَيَّكُمَّ قال: «من ترك شيئًا من نسكه، أو نسيه، فليهرق دمًا» (١)، وهذا موقوف على ابن عباس؛ فإن كان ذلك مما لا يقال بالرأي فهو في حكم المرفوع، وإن كان قاله عن اجتهاد، فالقول به أولى؛ لأنه لا يعلم له مخالف، ولأن فيه إلزامًا للحاج بتعظيم النسك (هذا ما أفاده ابن عثيمين) (٢). فإذا لم يجد الهدي فلا شيء عليه، وعليه الاستغفار والتوبة.

## حكم تكرار العمرة:

نشاهد المعتمرين يـ ذهبون إلى التنعيم، مـن حـين لآخر مـدة وجـودهم بمكـة؛ يهلـون بعمرة وأخرى وهكذا. والصحيح أن هذا الصنيع لا يجوز؛ وذلك لأن النبي على لم يثبت عنه أنه اعتمر في السفر الواحد أكثر من عمرة، ولم يثبت ذلك أيضًا عن أحد من الصحابة وَعَالِيَهُ عَنَعُ، وأما ما استدل به القائلون بجواز ذلك من أن النبي على أمر عبد الرحن بـن أبي بكر أن يردف عائشة وَعَالِيَهُ عَنَهُ ويعمرها من التنعيم، فجوابه: أن هذا الصنيع خاص بعائشة وَعَالِيهُ عَنَهَ، وبمـن كان مشابها له في حكمها، فإن عائشة وَعَالِيهُ عَنَهُ لما حجت مع النبي على حاضت قبل أن تطوف بالبيت، وظلت على إحرامها، حتى كان يـوم عرفة فشكت إلى النبي على ققال: «ارفضي عمرتك، وانقضي على إحرامها، حتى كان يـوم عرفة فشكت إلى النبي على ققال: «ارفضي عبد الرحن إلى التنعيم، وأهلي بالحج» قالت: فلما كان ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحن إلى التنعيم، فأهللت عمرة مكان عمرة ركان عمرة مستقلة، وإلا فالراجح أن عائشة أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة، لكنها لم تطب نفسها حتى تؤدي عمرة كاملة، فأذن لها رسول الله على العمرة فصارت قارنة، لكنها لم تطب نفسها حتى تؤدي عمرة كاملة، فأذن لها رسول الله على العمرة فصارت قارنة، لكنها لم تطب نفسها حتى تؤدي عمرة كاملة، فأذن لها رسول الله على العمرة فصارت قارنة، لكنها لم تطب نفسها حتى تؤدي عمرة كاملة، فأذن لها رسول الله على العمرة فصارت قارنة، لكنها لم تطب نفسها حتى تؤدي عمرة كاملة، فأذن لها رسول الله على المحرة فصارت قارنة، لكنها لم تطب نفسها حتى تؤدي عمرة كاملة، فأذن لها رسول الله على المحرة فصارت قارنة، لكنها لم تطب نفسها حتى تؤدي عمرة كاملة، فأذن لها رسول الله على المحرة في الم

وعلى ذلك نقول: من أدركها الحيض ولم تطف بالبيت طواف العمرة حتى أتت أيام الحج، فإنها تكمل مناسك الحج، وتدخل الحج على العمرة فتكون قارنة، ولها أن تؤدي عمرة مستقلة بعد الحج كعائشة رَحَيَالِلَهُ عَنْهَا، وأما غيرها فمن لم يكن حالها هكذا فلا يشرع لها أداء عمرة أخرى، ومما يؤيد ذلك أن عبد الرحمن أخا عائشة الذي خرج معها إلى التنعيم لم يعتمر

<sup>(</sup>١) رواه مالك في الموطأ (١/ ١٩ ٪ ٢٤٠)، ومن طريقه البيهقي (٥/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٢) راجع: الشرح الممتع (٧/ ٤٣٨ – ٤٤٠).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٧٨٣)، ومسلم (١٢١١).



## أحكام العمرة

معها، مع حرصهم الشديد على فعل الخيرات، وأيضًا فلم يثبت أن أحدًا من الصحابة وَعَالِيَهُ عَنْمُ كان يفعله، ولم يثبت أن النبي علي أدى في السفر الواحد إلا عمرة واحدة، وقد اعتمر علي أربع عمر كلهن في ذي القعدة، ولو كان تكرار العمرة مشروعًا لفعله علي ولو مرة، أو فعله الصحابة وَعَالِتُهَا عَنْمُ.





# أحكام الفدية وجزاء الصيد

معنى الفدية: ما يعطى فداء الشيء، ومنه فدية الأسير.

وقد ذكرنا أن هناك محظورات للإحرام، فإذا وقع الإنسان في بعض هـذه المحظـورات فعليه فدية، وهي تختلف من محظور لآخر على النحو الآتي:

→ أقسام المحظورات بالنسبة للفدية:

الأول: ما لا فدية فيه؛ وهو عقد النكاح.

الثاني: ما فديته مغلظة؛ وهو الجماع.

الثالث: ما فديته الجزاء أو بدله، وهو جزاء الصيد.

الرابع: ما فديته فدية أذى؛ وهو بقية المحظورات.

\_\_\_ أولا: فدية الأذى:

له وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة، والأصل في ذلك قول تعالى: ﴿ فَهَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ اَذَى مِن رَّأْسِهِ وَفَيْدُيَةٌ مِن صِيامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْ لَسُكِ ﴾ [البقرة: ١٩٦] هكذا على التخيير، والمحظورات التي يجب بها فدية الأذي هي:

## (أ) حلق الرأس:

لا ثبت في حديث كعب بن عجرة قال: كان بي أذى من رأسي، فحملت إلى رسول الله على والقمل يتناثر على وجهي، فقال: «ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ منك ما أرى، أتجد شاة؟» قلت: لا، فنزلت الآية: ﴿فَفِدْيَةُ مِن صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْشُكِ ﴾ قال: «هو صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، نصف صاع لكل مسكين»، وفي رواية فقال له رسول الله على: «كأن هوامك تؤذيك؟» فقلت: أجل، قال: «فاحلقه، واذبح شاة، أو صم ثلاثة أيام، أو تصدق بثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين».

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۸۱٦)، (۱۷ ٥٤)، ومسلم (۱۲۰۱).

## أحكام الفدية وجزاء الصيد



ب- تقليم الأظفار ولبس الثياب وتغطية الرأس والتطيب:

أوجب العلماء فدية الأذى على من ارتكب محظورًا من هذه المحظورات السابقة قياسًا على حلق الرأس؛ قال الشنقيطي رَحَمُهُ اللهُ: (ولا دليل عندهم للزوم الفدية في ذلك إلا القياس على حلق الرأس المنصوص عليه في آية الفدية)(١). وقال: (واعلم أنهم متفقون على لزوم الفدية في استعمال الطيب، ولا دليل من كتاب ولا سنة على أن من استعمل الطيب وهو محرم يلزمه الفدية، ولكنهم قاسوا الطيب على حلق الرأس المنصوص على الفدية فيه) (١).

## فروع وأحكام الفدية:

- (١) يلاحظ أن الصيام لا يشترط أن يكون متتابعًا.
- (٢) الشاة تكون من الماعز أو الضأن، ذكرًا أو أنثى.
  - (٣) الفدية على التخيير، فأيها فعل فقد أجزأ عنه.
- (٤) يجوز الصيام لفدية الأذى في أي وقت، ولا يشترط في أيام الحج.
- (٥) يجوز ذبح الشاة حيث شاء على الأرجع، وكذا الإطعام، ولا يشترط لها أن تكون في الحرم. قال القرطبي في التفسير: (اخْتَلَف العلماء في موضع الفدية المذكورة؛ فقال عطاء: ما كان من دم فَبِمَكّة، وما كان مِن طعام أو صيام فحيث شاء، وبنحو ذلك قال أصحاب الرأي، وعن الحسن أن الدم بمكة.

وقال طاووس والشافعي: الإطعام والدم لا يكونان إلا بمكة، والصوم حيث شاء؛ لأن الصيام لا منفعة فيه لأهل الحرم، وقد قال الله سبحانه: ﴿هَذَيَّا اللَّهُ الْكُتْبَةِ ﴾[المائدة: ٦٥] رِفقًا لمساكين جيران بيته، فالإطعام فيه منفعة بخلاف الصيام. والله أعلم.

وقال مالك: يفعل ذلك أين شاء، وهو الصحيح من القول، وهو قول مجاهد. والذبح هنا عند مالك نُسُك وليس بِهَدْي لِنَصّ القرآن والسنة، والنُّسُك يكون حيث شاء، والهدي لا يكون إلا بِمَكة، ومِن حُجّته أيضا ما رواه عن يحيى بن سعيد في موطئه، وفيه: فأمَرَ عليّ بن أبي طالب رَضَالِلَهُ عَنْهُ بِرَأْسِه - يعني رأس حسين - فَحُلِق، ثم

<sup>(</sup>١) أضواء البيان (٥/ ٤٩).

<sup>(</sup>٢) أضواء البيان (٥/ ٧٣).



نَسَك عنه بالسّقيا، فَنَحَر عنه بعيرًا. قال مالك: قال يحيى بن سعيد: وكان حسين خَرَج مع عثمان في سفره ذلك إلى مكة ففي هذا أوضح دليل على أن فدية الأذى جائز أن تكون بغير مكة. وجائز عند مالك في الهدي إذا نُحِرَ في الحرم أن يُعْطَاه غير أهل الحرم؛ لأن البُغية فيه إطعام مساكين المسلمين؛ قال مالك: ولمّا جاز الصوم أن يُؤتى به بغير الحُرَم جاز إطعام غير أهل الحُرَم. ثم إن قوله تعالى: ﴿فَنَ كَانَ مِنكُم مَرِيضًا ﴾ الآية. أوضح الدلالة على ما قلناه؛ فإنه تعالى لمّا قال: ﴿فَنَ يَكُل مِنكُم مَرِيضًا ﴾ الآية. أوضح الدلالة موضع، فالظاهر أنه حيثما فعل أجزأه. وقال: ﴿أَوْشُكِ ﴾ فَسَمّى ما يُذبح نُسُكا، وقد سمّاه رسول الله على كذلك، ولم يُسَمّه هديا، فلا يلزمنا أن نَرُدّه قِياسًا على الهُدْي، ولا أن نعتبره بالهدي مع ما جاء في ذلك عن على قر وأيضًا فإن النبي على لمّا أمَرَ كَعْبًا بِالفُدِية ما كان في الحُرَم، فَصَحّ أن ذلك كُلّه يكون خارج الحُرَم. وقد رُوي عن الشافعي مثل هذا في وَجُه بعيد) (١) اه. وبنحو هذا قال ابن عبد البر في الاستذكار والله تعالى أعلم.

(٦) لا يجوز له الأكل من فدية الأذى والله أعلم.

(٧) الفدية إنها تجب بحلق الرأس الذي به إماطة الأذى، وأما حلق بعض الشعرات أو بعض الرأس، فلا تجب فيه الفدية، وكذلك إذا حلق شعرًا آخر غير شعر الرأس، وقد سبق حكم المسألة (٢). قال الشنقيطي رَحَمَهُ الله بعد أن ساق أقوال العلماء في حلق بعض الرأس وحلق شعر الجسد قال: (وإذا علمت أقوال الأثمة رحمهم الله في شعر الجسد، فاعلم أني لا أعلم لشيء منها مستندًا من نص كتاب أو سنة. والأظهر أنهم قاسوا شعر الجسد على شعر الرأس بجامع أن الكل يحصل بحلقه الترقُّه والتنظُّف)(٣).

(٨) لو حلق شعره ناسيًا فلا شيء عليه.

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي (٢/ ٣٨٥- ٣٨٦)، طبعة دار الكتب المصرية.

<sup>(</sup>٢) انظر: (١/ ٨٥٨).

<sup>(</sup>٣) أضواء البيان (٥/ ٤٠٠ – ٤٠١).

## أحكام الفدية وجزاء الصيد

-- ثانيًا: الفدية المغلظة:

ولا يكون ذلك إلا في الجماع، ويترتب على ذلك أمور:

الأول: فساد الحج، وفيه تفصيل فيها يتعلق بفساد الحج، خلاصته كالآتي:

\* إذا جامع قبل الوقوف بعرفة، فسد حجه عند الأئمة الأربعة.

\*إذا جامع بعد عرفة وقبل التحلل الأول، فسد حجه عند الثلاثة، ولم يفسد عند أبي حنيفة.

\* إذا جامع بعد التحلل الأول وقبل الثاني، لا يفسد حجه عند الأئمة الأربعة.

الثاني: المضى في فاسده، فلا يكون إفساد الحج مانعًا من إكماله.

الثالث: عليه الفدية، وهو عند الثلاثة: «بدنة»، وعند الحنفية: «شاة» إن جامع بعد الحلق، و «بدنة» إن جامع قبله، وهناك تفصيلات في تحديد الفدية؛ راجعها في المطولات.

والمرأة كالرجل فيها يجب عليها إن كانت مطاوعة، وأما إن أكرهها فلا فدية عليها.

وأما الظاهرية؛ فقد ذهب ابن حزم إلى أنه إذا جامع المحرم بطل حجه، وليس عليه أن يتهادى في باطله، لكنه يُحْرم من موضعه، فإن أدرك تمام الحج فلا شيء عليه غير ذلك؛ كأن يكون جماعه قبل عرفة، فإنه ينوي الحج ويدخل في النسك، وإن كان لا يدرك تمام الحج، فقد عصى وأمره إلى الله تعالى، ولا هدي في ذلك ولا شيء، إلا أن يكون لم يحج أو يعتمر قط، فعليه الحج والعمرة (١).

وما ذهب إليه ابن حزم قوي معتبر، لولا أنه ثبت عن ابن عباس رَحَوَلَتُهُ عَنْهُا ما استدل به الأئمة لكان أرجح، لأنهم لم يذكروا دليلا من كتاب ولا سنة. فنالقول بها قنال به ابن عباس هو الراجح. قال الشنقيطي رَحَمُهُ اللهُ: (اعلم أن غاية ما دل عليه الدليل: أن ذلك بعني الجهاع - لا يجوز في الإحرام؛ لأن الله تعلى نص على ذلك في قوله تعالى: ﴿ فَلَا رَفَكَ وَلَا فَسُوفَ وَلَا حِدَالَ فِي الإحرام؛ أما أقوالهم في فساد الحج وعدم فساده، وفيها يلزم من فسُوفَ وَلَا حِدَالِ شيء من أقوالهم في ذلك دليل من كتاب ولا سنة، وإنها يحتجون بآثار مروية عن الصحابة) (٢).

<sup>(</sup>١) المحلي (٧/ ٣٧٥) المسألة (٨٥٧) من كتاب الحج.

<sup>(</sup>٢) أضواء البيان (٥/ ٣٨١- ٣٨٢).

## أحكام الفدية وجزاء الصيد



قلت: من هذه الآثار ما رواه البيهقي بسنده أن رجلًا أتى عبد الله بن عمرو يسأله عن عرم وقع بامرأته؟ «فأشار إلى عبد الله بن عمر، قال: اذهب إلى هذا فاسأله... فسأل ابن عمر، فقال: بطل حجه، فقال الرجل: فيا أصنع؟ قال: اخرج مع الناس، واصنع ما يصنعون، فإذا أدركت قابلًا، فحج، واهد، فرجع إلى عبد الله بن عمرو فأخبره، فقال: اذهب إلى ابن عباس فسله... فسأله، فقال له كها قال ابن عمر، فرجع إلى عبد الله بن عمرو، فأخبره بها قال ابن عباس، ثم قال: ما تقول أنت؟ قال: قولي مثل ما قالا»(١). وجاء في بعض الروايات عن ابن عباس أن على كل واحد منها «بدنة»، وفي بعضها أنها تكفيهها بدنة واحدة.

ولا يعلم لهؤلاء الصحابة مخالف، فوجب الرجوع لفتواهم، فإن كان هذا مما لا مجال للاجتهاد فيه فهو في حكم المرفوع إلى النبي ﷺ، وإن كان ذلك عن اجتهاد منهم، فالمصير إلى اجتهادهم أولى من اجتهاد غيرهم، وهذا ما ترجح عند الأئمة الأربعة، والله أعلم.

وأما الدليل على أنه لو جامع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني –أي قبل طواف الإفاضة – فحجه صحيح: فهو ما ثبت عن ابن عباس وَعَلِيَتُهُ عَنْهَا في رجل أصاب أهله قبل أن يفيض يوم النحر، فقال: «ينحران جزورًا بينها، وليس عليه الحج من قابل»(٢).

#### أحكام المحظورات:

- (١) إذا تعدد ارتكاب المحظور؛ فإن كان من جنس واحد لم يتكرر، فعليه فدية واحدة إذا لم يفد عن الأول، وأما إن فدى عن الأول<sup>(٣)</sup>، فعليه فدية عن الثاني، وهكذا.
  - (٢) من فعل محظورات من أجناس مختلفة، فدى لكل محظور على حدة.
- (٣) إذا فعل محظورًا، ثم رفض إحرامه، فعليه الفدية أيضًا، ولا يجوز رفض الإحرام أصلًا.
- (٤) لو رفض إحرامه ثم ارتكب المحظور، فعليه الفدية أيضًا؛ لأنه لا يجوز رفض إحرامه، ولا يكون ذلك مبطلًا لحجه.

<sup>(</sup>١)رواه البيهقي (٥/ ١٦٧) وقال: هذا إسناد صحيح، والحاكم (٥/ ١٦٧)، وصحَّحه الألباني في الإرواء (١٠٤٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مالك (١/ ٣٨٤)، والدارقطني (٢/ ٢٧٢)، والبيهقي (٥/ ١٧١).

<sup>(</sup>٣) ويستثنى من ذلك جزاء الصيد وسيأتي.



(٥) لو فعل المحظور ناسيًا أو مكرهًا أو جاهلًا، فلا شيء عليه، إلا أن العلماء استثنوا من ذلك الوطء؛ فقالوا: لا يسقط بالنسيان وعليه الفدية. قال ابن عثيمين رَحْمَهُ أللهُ: (والصحيح أن المعذور بجهل أو نسيان أو إكراه لا يترتب على فعله شيء أصلًا، لا في الجماع، ولا في الصيد، ولا في التقليم، ولا في لبس المخيط، ولا في شيء)(١).

\_\_ ثالثًا: جزاء الصيد:

لَّ قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَقَنْلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنَلَهُ مِنكُم مُتَعَيِّدُا فَجَزَآهُ مِثْلُ مَا قَنَلَ مِن النَّعَدِ يَحَكُمُ بِهِ = ذَوَا عَذَٰلِ مِنكُمْ هَدَيًّا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكَفَّنَرَةٌ طَعَامُ مَسَكِكِينَ أَوَّ عَذَٰلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ = ﴾ [المائدة: ٩٠].

## وفي ذلك مسائل:

- (١) أجمع العلماء على أن المحرم إذا صاد متعمدًا ذاكرًا لإحرامه فعليه الجزاء المذكور في الآية.
- (٢) الراجح أن الناسي لإحرامه والمخطيء لا شيء عليهما؛ لقوله في الآية: ﴿وَمَن قَنَلَهُ مِنكُم مُتَكَيدًا ﴾، والمقصود متعمد القتل مع تذكر الإحرام.
- (٣) إذا تعدَّد الصيد وجب عليه الجزاء في كل مرة، حتى إنه لو أصاب بسهم أكثر من صيد وجب عليه في كل واحد جزاء.
- (٤) إذا اشتركوا جميعًا في قتل صيد، فهل على كل واحد جزاء، أو يشتركون جميعًا في جزاء واحد؟ فيه خلاف، والذي أفتى به ابن عمر وابن عباس رَحَوَلَيْكَ عَنْهُمُ أنهم مشتركون في جزاء واحد.
- (٥) الراجح أن الصيد الذي قتله المحرم لا يجوز له ولا لغيره أكله، وهو ميتة؛ سواء كان ذلك عن عمد أو خطأ أو نسيان.
- (٦) معنى قوله تعالى: ﴿فَجَزَآءٌ مِثَلُ مَا قَنَلَ مِنَ النَّعَدِ ﴾ [المائدة: ٩٥] أي: جزاؤه أن يهدي مثله من النعم؛ وهي الإبل والبقر والغنم، فينظر في الصيد؛ فإن كان له مشابه من النعم بحكم اثنين من ذوي العدل، أهدى هذا المثل.

<sup>(</sup>١) الشرح الممتع (٧/ ٢٣١).

## أحكام الفدية وجزاء الصيد



(٧) ما حكم فيه الصحابة وكذا التابعون وجب المصير إليه؛ لأنهم من ذوي العدل فوجب الرجوع إلى حكمهم.

(٨) قاتل الصيد مخير بين واحد من ثلاثة: الهدي أو الإطعام أو الصيام؛ وهذا إذا كان للصيد «مِثْل» من «النعم»، وأما إذا لم يكن له «مِثْل» فهو مخير بين الإطعام والصيام.

(٩) المقصود «بالمثل» المشابهة في الصورة والخلقة.

(١٠) إذا اختار قاتل الصيد «المثل» من النعم، وجب أن يذبحه في الحرم، ويوزعه على فقراء الحرم؛ لقوله تعالى: ﴿ هَدَيًا بَلِغَ ٱلكَمَّبَةِ ﴾، وأما الإطعام والصيام فلا يشترط أن يكونا بالحرم؛ لأن الآية لم تنص على بلوغه الكعبة إلا على الهدى.

(١١) إذا أراد الإطعام، أطعم مساكين حتى يشبعهم، واختلفوا في عدد المساكين الـذين يجب إطعامهم، والراجح ما ذهب إليه ابن حزم: أقلهم ثلاثة؛ لأن الله تعالى قال: ﴿أَوْكَفَّنَرُهُ مَلَكِينَ ﴾، ولم يحدد عددًا، وأن لفظ ﴿مَسَكِينَ ﴾ جمع، وأقل الجمع ثلاثة.

ورأى بعض أهل العلم أن يقوِّم الصيد ويشتري بثمنه طعامًا، ويطعم به؛ لكل مسكين صاع، فمن أخذ بهذا الرأي فهو أحوط له، وإلا فالرأي الأول قوي معتبر.

(١٢) وإن أراد الصيام نظر إلى عدد ما يشبع هذا الصيد من الناس، فصام بدل كل إنسان يومًا؛ لأن الله قال: ﴿ أَوَ عَدَّلُ ذَلِكَ صِيامًا ﴾.

(١٣) في بيان ما حكم به الصحابة والتابعون رَضَالِلُهُ عَنْهُرُ:

في النعامة: بدنة.

وفي حمار الوحش، وثور الوحش، وشاة الوحش (وتسمى الأُرْوِيَّة): بقرة.

وفي الغزال، والوعل (وهو التيس الجبلي)، والظبي: عنزة.

وفي الضب واليربوع والأرنب: جدي.

وفي الحمامة وكل ما عَبَّ وهدَر من الطير: شاة.

وفي الحبارى والأوز البري والبُرَك البحري والدجاج الحبشي والكروان: شاة.



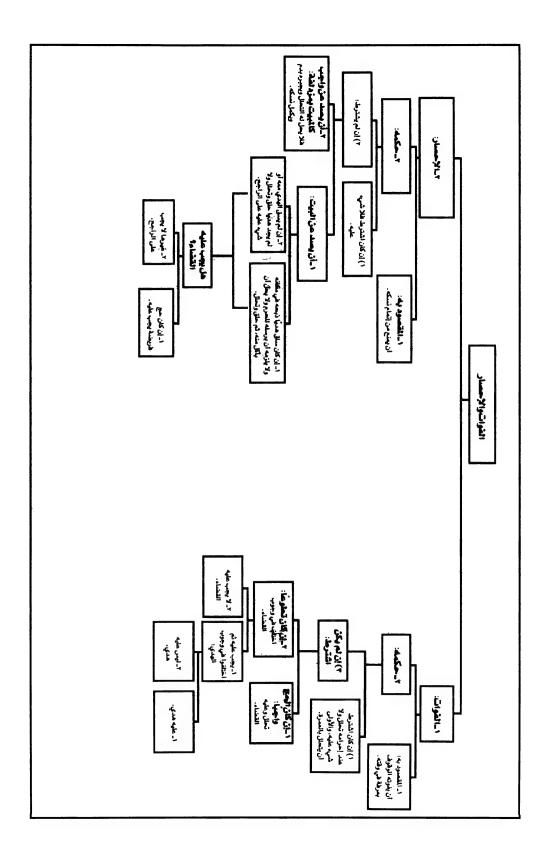



# الفوات والإحصار

#### • معناهما:

معنى الفوات: أن يسبق فلا يدرك؛ كأن يذهب إلى الحج وقد فاته الوقوف بعرفة.

ومعنى الإحصار: الحبس والمنع، أي يمنع عن إتمام النسك.

دليل المشروعية: قول الله تعالى: ﴿ فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَأَ أَسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْمَدِّي ﴾ [البقرة:١٩٦].

#### \_\_\_ حكم الفوات:

♦ إذا فاته الوقوف بعرفة، بمعنى أنه لم يدرك الوقوف بها في أي وقت من الليل أو النهار،
 فقد فاته الحج، وعلى ذلك فحكمه كالآتي:

(أ) إن كان اشترط في إحرامه (فمحلي حيث حبستني)، تحلل، ولا شيء عليه؛ أي أنه يخلع ملابس الإحرام، ويلبس ملابسه الأخرى، ويرجع إلى أهله.

والأولى أن يتحلل بعمرة إن أمكنه، فيتم أعمال العمرة (بأن يذهب إلى مكة، فيطوف ويسعى ثم يحلق أو يقصر).

(ب) وإن كان لم يشترط، تحلل، وعليه القضاء إن كان الحج واجبًا، واختلفوا إن كان تطوعًا؛ هل يجب عليه القضاء أم لا؟ على قولين، رجح شيخ الإسلام عدم وجوبه، ورجح ابن عثيمين وجوب القضاء. واختلفوا كذلك هل يجب عليه هدي أم لا؟ وليس هناك دليل يوجب ذلك، فالراجح عدمه. قال ابن المنذر: (عليه حج قابل والهدي في قول عمر وابن عمر وزيد بن ثابت، وقد قال بذلك عامة العلاء، وقال ابن عباس: ليس عليه حج قابل) (١).

(١) الإقناع (١/ ٢٣٦).



# حكم الإحصار:

لله من صُدَّ عن البيت بعدو أهدى -أي ذبح الهدي-إذا كان ساق الهدي معه، ثم حلق؛ لأن الله تعالى قال: ﴿ فَإِنْ أَخْصِرَتُمْ فَمَا اَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِّيَ وَلَا تَعْلِقُواْ رُهُ وَسَكُوحَتَى بَبَلُغَ الْهُدَى عَلِلَهُ ﴾ [البقرة: ١٩٦]. وكذلك أمر النبي ﷺ أصحابه يوم الحديبية بالحلق أو التقصير.

وأما إن كان المحصر قد اشترط عند إحرامه بقوله مثلًا: «محلي حيث حبستني»، فإنه يتحلل ولا شيء عليه.

#### \_\_ مسائل في الإحصار:

الراجح أن هذا الهدي يكون واجبًا على من ساقه، وأما من لم يسق الهدي فلا شيء عليه، أو لم يجده أو عدم الاستطاعة؛ لأن النبي على لم يلزم كل من كان معه من الصحابة يوم الحديبية بشراء الهدي، ومعلوم أن فيهم فقراء لم يكونوا ساقوا الهدي معهم.

- (٢) الصحيح أن نحر الهدي إنها يكون في المكان الذي أحصر فيه، ولا يلزمه إرساله إلى الحرم ليذبح هناك.
- (٣) اختلفوا في حقيقة الإحصار؛ فيرى بعضهم أنه لا يكون إلا من حصر بعدو، والراجح أنه متى منع عن البيت بعدو أو بغيره، كمن حصر لمرض أو ذهباب نفقة ونحو ذلك؛ فحكمه سواء.
- (٤) إذا أحصر عن واجب؛ كمن يمنع الوقوف في مزدلفة، فإنه لا يتحلل؛ لأنه يمكنه جبره بالدم.
- - (٦) لا يأكل المحرم من هدي الإحصار.









# المدي والأضحية

## .... أولا الهدي:

♦ معنى الهدي: ما يهدى من النعم إلى الحرّم تقربًا إلى الله عَرَّفِكِ.

من أي شيء يكون الهدى؟

يكون الهدي من بهيمة الأنعام؛ وهي الإبل، والبقر، والغنم.

وأقل ما يجزئ في الهدي شاة (ضأن أو معز)، أو سبع بدنة أو سبع بقرة؛ (يعني يشارك سبعة في بدنة (وهو الجمل)، أو بقرة؛ فعن جابو رَحَيَّكَ عَنه قال: «أمرنا رسول الله عَلَيْ أن نشترك في الإبل والبقر: كل سبعة منا في بدنة» (١). قال إبن القيم رَحَمَهُ الله: (فأهدى رسول الله عَلَيْ الغنم، وأهدى الإبل، وأهدى عن نسائه البقر، وأهدى في مُقامه، وفي عمرته، وفي حجته) (٢). ومعنى «في مقامه»: أي وهو مقيم في وطنه غير معتمر أو حاج.

أقسام الهدي: الهدي منه ما هو واجب، ومنه ما هو مستحب.

#### (١) الهدى المستحب:

- (١) ما يهديه المفرد، أو يهديه المعتمر.
- (٢) ما يرسل به المقيم هديًا إلى البيت.

واعلم أنه إذا أرسل هديًا إلى البيت وهو مقيم، فلا يعني ذلك أنه يكون محرمًا، بل هو حلال (٣)؛ فعن عائشة رَحَالِتَهُ عَنَا قالت: «كان رسول الله عَلَيْهُ يهدي من المدينة، فأفتل قلائد هديه، ثم لا يجتنب شيئًا عما يجتنب المحرم» (٤)

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۳۱۸)، وأبو ُداود (۲۸۰۹)، والترمذي (۹۰۶)، وابن ماجه (۳۱۳۲).

<sup>(</sup>۲) زاد المعاد (۲/ ۳۱۰).

<sup>(</sup>٣) أعني لا يحظر عليه شيء من محظورات الإحرام.

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٦٩٨)، ومسلم (١٣٢١)، وأبو داود (١٧٥٧)، وابن ماجه (٣٠٩٥)، وسيأتي معنى التقليد في الصفحة الآتية.



- (٢) أما الهدى الواجب، فهو أقسام:
  - (١) هدي التمتع.
- (٢) هدى واجب على من ترك واجبًا من واجبات الحج.
- (٣) هدي واجب على من ارتكب محظورًا من محظورات الإحرام.
  - (٤) هدي واجب بالجناية على الحرم؛ كالتعرض لصيده.
    - (٥) هدي واجب بالنذر.

تقليد الهدي، وإشعار البُدن:

ومعنى «الإشعار»: أن يكشط جلد «البدنة» حتى يسيل الدم، ثم يسلته، ويكون ذلك في الجانب الأيمن لسنام البعير (وهذا الحكم مختص بالبعير فقط دون البقر والغنم).

وأما «التقليد»، فهو أن يعلق في عنقها نعلين، أو يضع عليها شيئًا من صوف ونحوه، (وهذا الحكم عام للبقر والغنم والإبل)؛ فعن ابن عباس رَهَوَلِيَهُ عَنهُ: «أن رسول الله على الظهر بذي الحليفة، ثم دعا ناقته، وأشعرها في صفحة سنامها الأيمن، وسلت الدم عنها، وقلَّدها نعلين، ثم ركب راحلته»(۱). ومعنى: «صفحة سنامها» جانب السنام، وهي أعلى الجمل.

وعن عائشة رَعَوَالِلَهُ عَنها قالت: «فتلتُ قلائد بُدن رسول الله ﷺ -زاد البخاري: من عهــن كـان عنــدي- ثــم أشـعرها وقلـدها، ثــم بعــث بهـا إلى البيــت »(٢). ومعنى «العهن»: الصوف.

متى يشعر الهدي؟

من الأحاديث السابقة يتضح أنه إذا ساق الهدي معه أشعره من الميقات؛ لأنه على أشعر ناقته من ذي الحليفة كما في حديث ابن عباس السابق. وأما إن أرسل بها تطوعًا وهو في بلده، فإنه يشعرها من محل إقامته؛ لحديث عائشة السابق.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۲٤۳)، وأبو داود (۱۷۵۲)، والترمذي (۹۰۹)، والنسائي (٥/ ١٧٤)، وابن ماجه (۳۰۹۷). (۲) البخاري (۱۷۰۵)، ومسلم (۱۳۲۱).

#### الهدي والأضحية



#### جواز ركوب الهدي:

عن جابر رَحَوَاللَهُ عَنْهُ أَنه سئل عن ركوب الهدي؟ فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرًا» (١). ومعنى «أُلجئت»: اضطُررت.

فهذا يدل على جواز ركوب الهدي إذا احتاج لذلك، وفي المسألة خلاف، والذي ذكرته هو الأرجح؛ للحديث السابق. وهذا الحكم عام؛ سواء كان في هدي واجب أو هدي تطوع. وأجاز الجمهور أن يحمل عليها متاعه، ومنعه الإمام مالك، كها أجاز الجمهور أيضًا أن يحمل عليها غيره إذا احتاج لذلك. قال الشوكاني رَحَمُهُ اللّهُ: (ونقل عياض الإجماع على أنه لا يؤجرها)(٢).

#### ماذا يفعل إذا عطب الهدى؟

عن أبي قبيصة رَحَيَّكَ عَنْهُ قال: «كان النبي عَلَيْهُ يبعث معه بالبدن، ثم يقول: إن عطب منها شيء فخشيت عليها موتًا، فانحرها، ثم اغمس نعلها في دمها، ثم اضرب صفحتها، ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك»(٣). ومعنى هذا الحديث: أنه إذا عطب الهدي في أثناء الطريق، بمعنى أصابه مكروه يخشى منه الموت، فعلى من يسوقها أن يفعل ما يلى:

- (١) ينحرها.
- (٢) يغمس نعلها أو قلائدها في دمها، ثم يلطخ صفحتها؛ يعني جانبها (ليعلم المار أنها عما أهدي للبيت).
- (٣) لا يأكل هو ولا أحد من رفقته منها (وهذا سدًّا للذريعة؛ حتى لا يتسبب أحد في إعطابها لعلمه أنه لن يأكل منها).
- (٤) يترك بقية المارين يأكلون منها، وقد بين ذلك في حديث آخر رواه أصحاب السنن وفيه: «وخلِّ بين الناس وبينه يأكلونه»(٤).

هذا بالنسبة لهدي التطوع، وأما الهدي الواجب فإنه إذا عطب فعليه أن يأتي بغيره؛ لأنه في ذمته حتى يؤديه، ولا تبرأ ذمته بمجرد شرائه.

<sup>(</sup>١) مسلم (١٣٢٤)، وأبو داود (١٧٦١)، والنسائي (٥/ ١٧٧)، وأحمد (٣/ ٣١٧).

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار (٥/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٣٢٥)، وابن ماجه (٣١٠٥)، وأحمد (٤/ ٦٤).

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه أبو داود (١٧٦٢)، والترمذي (٩١٠)، وابن ماجه (٣١٠٦).



#### حكم الأكل من الهدى:

قال تعالى: ﴿ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرَ ﴾ [الحج: ٣٦]. وقد تقدم في حديث جابر رَضَالِتُهُ عَنْهُ: (ثم انصرف إلى المنحر، فنحر ثلاثًا وستين بدنة بيده، ثم أعطى عليًا رَضَالِتُهُ عَنْهُ فنحر ما غبر، وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة، فجعلت في قدر فطبخت، فأكلا من لحمها، وشربا من مرقها (١).

وفي (الصحيحين) عن عائشة رَحَالِتُهُمَنهَا قالت: «.. فدخل علينا يــوم النحــر بلحــم بقــر، فقلت: ما هذا؟ فقيل: نحر رسول الله ﷺ عن أزواجه»(٢).

فالحديث الأول دليل على جواز الأكل من هدي التمتع والتطوع، والثاني دليل على جواز الأكل من هدي القران، وقد ذهب بعضهم إلى وجوب الأكل من هذا الهدي؛ للأمر به في الآية، ولفعله على إذ إنه أخذ من كل بدنة بضعة، ولم يقتصر على أخذ اللحم من بعض البُدْن. وأما مقدار ما يأكله فلم يحدده الشرع بشيء.

قلت: وأما ما عداها من الهدي؛ كجزاء الصيد، أو هدي الإحصار، أو هدي وجب لفعل محظور من محظورات الإحرام، أو ترك واجب من واجبات الحج، وكذلك ما كان عن نذر؛ فإنه لا يأكل منه (٣). قال ابن حزم رَحَمَهُ اللهُ: (كل هدي أوجبه الله تعالى فرضًا، فقد ألزم صاحبه إخراجه من ماله وقطعه منه، فإذا هو كذلك فلا يحل له ما قد سقط ملكه عنه إلا بنص، لكن يأكل أهله وولده إن شاءوا؛ لأنهم غيره، إلا ما سُمي للمساكين فلا يأكلوا منه إن لم يكونوا مساكين)(٤).

تنبيه: بقي بعض المسائل، وهي السِّن المعتبرة في الهدي، وطريقة تقسيمها، وحكم إعطاء الجازر منها، ووقت النبح، وما يجزئ منها وما لا يجزئ. وسيأتي بيان ذلك مع أحكام الأضحية.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۲۱۸).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٧٠٩)، ومسلم (١٢١١).

<sup>(</sup>٣) وقد تقدم بيان ذلك في مواضعه، عدا النذر؛ فسيأتي حكمه إن شاء الله في آخر كتاب النذور.

<sup>(</sup>٤) المحلى (٧/ ٢٢٤).

→ ثانيًا: الأضحية:

يتعلق بالأضحية عدة مسائل، أوضحها فيها يلي:

المسألة الأولى: معنى الأضحية:

الأضحية: ما يذبح يوم الأضحى تقربًا إلى الله عَرْبَكً ، ويقال فيها: أضحية وإضحية، وضحية وأضحاة.

المسألة الثانية: حكم الأضحية:

الذي ذهب إليه جمهور العلماء أن الأضحية سنة، وهو الثابت عن الصحابة رَضَالِتُهُ عَنْهُ؛ فعن حذيفة بن أسيد رَضَالَتُهُ عَنْهُ قال: «لقد رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان؛ كراهية أن يقتدي بهما».

وعن أبي مسعود البدري رَحِيَالِيَهُ عَنهُ قال: «لقد هممت أن أدع الأضحية، وإني لمن أيسركم؛ خافة أن يحسب الناس أنها حتم واجب». وعن ابن عمر رَجَالِيَهُ عَنهُ قال: «الأضحية سنة».

قال ابن حزم رَجَمُهُ اللَّهُ: (ولا يصح عن أحد من الصحابة أن الأضحية واجبة)(١).

هذا، وقد ذهب أبو حنيفة إلى أن الأضحية واجبة، ومال إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال ابن عثيمين رَحَهُ اللهُ: (والقول بالوجوب للقادر قوي؛ لكثرة الأدلة على عناية الشرع واهتمامه به)(٢).

المسألة الثالثة: السن المعتبر في الأضحية:

عن جابر رَحَيَّكَ عَهُ قال: قال رسول الله على: «لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» (٣). فهذا الحديث يدل على أنه يشترط في الأضحية أن تكون «مُسِنَّة» أي: «ثَنِيَّة»، وأنه لا يجزئ الجذع من الضأن، إلا إذا تعسر المسنة. ويشكل على هذا ما ثبت في الحديث أن رسول الله على قال: «إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني» (٤). و «المسنة» من الإبل: ما له خس سنوات، ومن البقر: ما له سنتان،

<sup>(</sup>١) المحلي (٨/٩).

<sup>(</sup>٢) الشرح الممتع (٧/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٩٦٣)، وأبو داود (٢٧٩٧)، والنسائي (١٨/٧)، وابن ماجه (٣١٤١).

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه أبو داود (٢٧٩٩)، والنسائي (٧/ ٢١٥)، وابن ماجه (٣١٤٠).

#### الهدي والأضحية



ومن المعز: ما له سنة (١). وأما «الجذع» من الضأن؛ فقيل: ما له سنة، وقيل: ستة أشهر، وقيل: ثمانية أشهر (٢).

قال النووي رَحَمُهُ اللهُ: (ومذهب العلماء كافة أنه يجزئ؛ يعني الجذع من الضأن؛ سواء وجد غيره أم لا، وحملوا هذا الحديث على الاستحباب والأفضل، وتقديره: يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة، فإن عجزتم فجذعة ضأن، وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن، أنها لا تجزئ بحال، وقد أجمعت الأمة أنه ليس على ظاهره)(٣)،

وقوَّى هذا الكلام الحافظ ابن حجر رَحَمَهُ اللَّهُ وساق الأدلة على جوازه.

## المسألة الرابعة: وقت الذبح:

عن أنس رَعَالِلَهُ عَنْهُ قال: قال النبي عَلَيْهُ يوم النحر: «من كان ذبح قبل الصلاة فليعد»، وفي رواية: «من ذبح قبل الصلاة فإنها يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد أتم نسكه، وأصاب سنة المسلمين» (٤). فهذا يدل على أن أول وقت الأضحية يكون بعد صلاة العيد، وأما من ذبح قبل ذلك فلم يصب الأضحية، وتكون ذبيحته للأكل، وليس فيها ثواب القربة، ويجب عليه إعادة الذبح بأضحية أخرى.

وقيد المالكية الذبح بقيد آخر، وهو أن يكون بعد ذبح الإمام؛ لما ثبت في صحيح مسلم عن جابر قال: صلى بنا رسول الله على يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا، وظنوا أن النبي على قد نحر، فأمر النبي على من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر، ولا ينحروا حتى ينحر النبي على النبي على النبي النبي

ويحمل هذا - والله أعلم - على خصوصيته بالنبي ﷺ؛ لأنه لم يشر ﷺ أن هذا الحكم لمن يذبح قبل الإمام مطلقًا، ولتعذر تحققه في هذه الأعصار، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) الشرح الممتع (٧/ ٤٦٠).

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار (٥/ ٢٠٢)، وفتح الباري (١٠/٥).

<sup>(</sup>٣) نقلًا من فتح الباري (١٠/ ١٥). وكلام النووي بنحوه في المجموع (٨/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٥٥٤٦)، ومسلم (١٩٦٠).

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٩٦٤).

#### الهدي والأضحية



ولا مانع أن يكون ذلك تقديريًّا؛ كما قال الشافعي رَحَمَهُ اللَّهُ: (وقت الأضحى قدر ما يدخل الإمام في الصلاة، وذلك إذا نورت الشمس، فيصلي ركعتين، ثم يخطب خطبتين خفيفتين، فإذا مضى من النهار مثل هذا الوقت حل الذبح)(١).

وأما عن آخر وقت النحر؛ فقد ثبت في الحديث: «كل أيام التشريق ذبح» (٢)، وهذا يدل على أن أيام الذبح يوم النحر حتى غروب على أن أيام الذبح يوم النحر حتى غروب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، وسواء في ذلك الليل أو النهار، على الراجح. المسألة الخامسة: ما لا يضحى به تعيبه:

عن البراء بن عازب رَحَوَلِقَهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البيِّن عورُها، والمريضة البيِّن مرضُها، والعرجاء البيِّن ضلعُها، والكسير التي لا تُنْقي »(٣)، وفي رواية الترمذي: «العجفاء» بدلًا من الكسير، والمقصود بها: الهزيلة التي لا منح لها.

وعن علي رَحَوَاللَهُ عَنهُ قال: «أمرنا رسول الله عَلَيْ أن نستشرف العين والأذن، وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء»(٤). «المُقابَلة»: التي قطع طرف أذنها، و«المُدابَرة»: التي قطع مسؤخر أذنها، و«الشسرقاء»: المشقوقة الأذن طولًا، و«الحرَّقاء»: التي في أذنها خرق مستدير.

فدلت هذه الأحاديث على أنه لا يجزئ الأضحية إذا كان بها عيب بأذنها، أو عينها، أو أن تكون عرجاء بين ظلعها، أو مريضة بين مرضها، وكذلك الهزيلة.

<sup>(</sup>١) نقلًا من معالم السنن للخطابي على هامش أبي داود (٢/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٢) حسن لشواهده: رواه أحمد (٤/ ٨٢)، وابن حبان (٣٨٥٤)، والدارقطني (٢/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أبو داود (٢٨٠٢)، والترمذي (١٤٩٧)، والنسائي (٧/ ٢١٤)، وابن ماجه (٣١٤٤).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أبو داود (٢٨٠٤)، والترمذي (١٤٩٨)، والنسائي (٧/ ٢١٥)، وابن ماجه (٣١٤٢).



#### -- مسائل في الأضحية:

♦ (١) إذا كان المرض أو العور أو العرج يسيرًا غير واضح، جازت الأضحية؛ لأنه قيد في الحديث بكونه «بينًا»؛ يعنى: «واضحًا».

- (٢) لا يجوز الأضحية بها كان في معنى ما ذكر وأشد؛ كالعمياء، والمقطوعة الرجل، وشبهه (قاله الشوكاني)(١).
- (٣) يستحب اختيار الأضحية؛ لقوله: «أمرنا أن نستشرف العين والأذن»، وكذلك ما ثبت في الحديث عن أبي أمامة قال: كنا نسمن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يسمنون (٢).

وأفضل اختيار للأضحية أن يكون سمينًا، وأن يكون كامل القرون، وأن يكون «أملح»؛ وهو الأبيض (والأفضل فيه أن تكون قدماه وفمه وعيناه في سواد).

والأدلة على ذلك أن النبي على «ضحى بكبشين سمينين عظيمين أملحين أقرنين» (٣)، وعن أبي سعيد قال: «ضحى رسول الله على بكبش أقرن فحيل، يأكل في سواد، ويمشى في سواد، وينظر في سواد» (٤).

- (٤) ما تقدم هو في بيان الأفضل، ولكنه يجوز أن يضحى بأي لون، ولكن الأبيض أفضل؛ لقوله ﷺ: «دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين» (٥)، و «الأعفر» الأبيض الذي يعلوه حرة، أي ليس بشديد البياض.
- (٥) يجوز الأضحية بالفحيل والخصي: أما دليل الأضحية بالفحيل؛ وهو الذي لم يخص، فقد تقدم في حديث أبي سعيد السابق، وأما دليل الخصى فلما ثبت عن أبي رافع قال:

(٢) رواه البخاري تعليقًا (١٠/٩)، ووصله أبو نعيم في المستخرج كها قال الحافظ.

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار (٥/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أحمد (٦/ ١٣٦)، وأصل الحديث في البخاري (٥٥٥٣، ٥٥٥٤) دون قوله: «سمينين».

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه أبو داود (٢٧٩٦)، والترمذي (١٤٩٦)، والنسائي (٧/ ٣٢١)، وابن ماجه (٣١٢٨).

<sup>(</sup>٥) حسن لغيره: رواه أحمد (٢/ ٤١٧)، وانظر: الصحيحة للألباني (١٨٦١). وصحَّح البخاري وقف على أبي هريرة سنن البيهقي (١٩٠٩).

#### الهدي والأضحية



«ضحى رسول الله ﷺ بكبشين أملحين موجوءين خصيين» (١). «والموجوء»: المنزوع الأنثيين (يعني: الخصيتين).

(٦) إذا كانت بالأضحية عيوب أخرى غير المذكورة في الأحاديث السابقة، جازت الأضحية وأجزأت، وإن كان الأفضل اختيار الأكمل، وعلى هذا فمكسور القرن كله أو بعضه، ومقطوع الذيل والألية، ومكسور الأسنان، وغير ذلك؛ لا يؤثر في جواز الأضحية؛ لأن الأحاديث الواردة في عدم الأضحية بها ضعيفة لا تصح (٢).

المسألة السادسة: ما يُجزئ عن الشخص:

تجزئ الشاة عن الشخص الواحد وعن أهل بيته، وتجزئ البقرة والبدنة عن سبعة (يعني وأهاليهم)، فيكون نصيب كل واحد سبع بقرة، أو سبع بدنة؛ فعن عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله عليه قال: «كان الرجل في عهد النبي عليه يضحي بالشاة، عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون» (٣). وأما دليل البقر والإبل؛ فعن جابر وَعَلَيْكَتَهُ قال: «أمرنا رسول الله عليه أن نشترك في الإبل والبقر؛ كل سبعة منا في بدنة» (٤). و «البدنة»: البعير، ويطلق أيضًا على البقر.

السألة السابعة: فيما يتعلق بالذبح:

يستحب نحر الإبل قائمة، معقولة (يعني مربوطة) اليسرى؛ فعن ابن عمرو رَحَالِتُهُمَا أنه أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، فقال: «ابعثها قيامًا مقيدة، سنة محمده»(٥). ومعنى «مقيدة» أي: مربوطة.

وأما الغنم؛ فقد ثبت عن أنس رَيَحَالِلَهُ عَنهُ قالَ: «ضحى رسول الله ﷺ بكبشين أملحين أقرنين، ورأيته يذبحها بيده، واضعًا قدمه على صفاحها، وسمى الله وكبر»(٦).

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه أحمد (٦/٨) وله شواهد من حديث عائشة، وأبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) انظر في ذلك: المحلي (٨/ ٩ - ١٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه الترمذي (١٥٠٥)، وابن ماجه (٣١٤٧).

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٣١٨)، وأبو داود (٢٨٠٨)، والترمذي (٩٠٤)، والنسائي.

<sup>(</sup>٥) البخاري (١٧١٣)، ومسلم (١٣٢٠).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٥٥٥٨)، ومسلم (١٩٦٦)، وأبو داود (٢٧٩٤)، والترمذي (١٤٩٤).



ويشترط للذبح شروط:

(١) أن يسمي؛ بأن يقول: «بسم الله والله أكبر»، انظر الحديث السابق، ويستحب أن يزيد: «اللهم هذا عن فلان (ويسمي نفسه) وآل بيته»، أو يقول: «اللهم إن هذا عني وعن أهل بيتي، اللهم إن هذا منك ولك»، وقد ثبت ذلك عنه عليه من حديث عائشة رَسَالِيَهُ عَهَا(١).

(٢) أن ينهر الدم؛ وذلك بقطع أحد الوَدَجين على الأقل مع الحلقوم والمريء، وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم، والأكمل في الذبح أن يقطع الودجين مع الحلقوم والمريء.

(٣) أن يكون الذابح عاقلًا، ويجوز للمضحي أن يتولى الذبح بنفسه، ويجوز له أن يوكـل غيره؛ على أن يكون وكيله مسلمًا (٢).

المسألة الثامنة: في الأكل منها وتقسيمها:

وردت الأحاديث بأن النبي ﷺ نهاهم في بادئ الأمر عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ثم قال لهم: «إنها نهيتكم من أجل الدافَّة التي دفَّت، فكلوا وادخروا وتصدقوا»(٣). و «الدافَّة»: جماعة قدموا المدينة في عهد رسول الله ﷺ، فنهاهم عن الادخار لكي يزودوا هؤلاء بالطعام.

فدل ذلك على جواز الأكل من الأضحية، ووجوب التصدق منها، وقد ذهب بعض أهل العلم أيضًا إلى وجوب الأكل منها.

واعلم أنه لم يحدد الشرع تقدير القسمة في الأكل والتصدق، بل يصح بكل ما يطلق عليه إتيان المأمور به من الأكل والتصدق، ولو كان بعضها قليلًا جدًّا والآخر كثيرًا جدًّا؛ قال الشوكاني رَحَمُهُ اللَّهُ: (فيه دليل على عدم تقدير الأكل بمقدار، وأن للرجل أن يأكل من أضحيته ما شاء وإن كثر، ما لم يستغرق -أي كل الأضحية - بقرينة قوله: وأطعموا)(٤).

<sup>(</sup>١) مسلم (١٩٦٧)، وأبو داود (٢٧٩٢).

<sup>(</sup>٢) رجح ذلك ابن عثيمين، وعلّل بأنها عبادة، فلا تصح إلا ممن تصح منه القربة، ورجح ابس حزم جواز الذبح من الكتابي أيضًا. وما ذهب إليه ابن عثيمين أولى وأحوط، وأما ذبيحة الكتابي فحلال بشروطها كما سيأتي إن شاء الله في كتاب الأطعمة.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٥٧٠) مختصرًا، ومسلم (١٩٧١).

<sup>(</sup>٤) نيل الأوطار (٥/ ٢٢٠).



المسألة التاسعة: ما يجب على من أراد أن يضحي:

عن أم سلمة رَسَيَّكُ عَنها أن رسول الله عَلَيْ قال: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره»، وفي رواية: «حتى يضحي» (١). ففي هذا الحديث دليل على وجوب ترك الشعر والظفر لمن أراد أن يضحي، بدءًا من أول رؤية هلال شهر ذي الحجة حتى يضحي، وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى تحريم الأخذ من الشعر والظفر عملا بهذا الحديث، وهو الراجح، وهو مذهب أحمد، وإسحاق، وداود الظاهري، وبعض أصحاب الشافعي.

#### ويتعلق بذلك أمور:

- (١) هل هذا الحكم يجري على أهل بيته الذين يضحي عنهم، أو يختص بالمضحي فقط؟ فيه خلاف، ورجَّح ابن عثيمين أن هذا خاص برب البيت المُضحي فقط؛ لأن النبي ﷺ خصه به.
- (٢) لو انكسر ظفر، أو نبت في داخل الجفن شعر، فتأذت به العين، فجائز إزالته؛ لأنه لرفع أذى.
  - (٣) لو تجاوز الإنسان، وأخذ من شعره أو بشرته أو جلده شيئًا، أثم، ولا فدية عليه.
- (٤) لا علاقة بين الأخذ المذكور وصحة الأضحية؛ فأضحيته صحيحة إذا تمت شروطها حتى لو أخذ شيئًا مما ذكر.
- (٥) ما اشتهر على الألسنة من أن هذا النهي ليكون المضحي متشبهًا بالحاج، قياس باطل لا دليل عليه، وبناءً على هذا، فلا يحرم على المضحي شيء من محظورات الإحرام التي يمتنع منها الحاج.
- (٦) إذا لم ينو الأضحية إلا في أثناء العشر، فإنه يبتدئ تحريم الأخذ من حين نيته في الأضحية.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۹۷۷)، وأبو داود (۲۷۹۱)، والترمذي (۹۳۳)، والنسائي (۷/ ۲۱۱)، وابن ماجه (۳۱٤۹).



- أحكام عامة في الأضحية:

لله الم الم ورد عن بعض الفقهاء من تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أثلاث، لا يعني المساواة في الثلث، ولكن المراد أنها تقسم ثلاثة أجزاء؛ يأكل جزءًا، ويتصدق بآخر، ويهدى ثالثًا، ولا يشترط المساواة.

(٢) ما يفعله كثير من الناس؛ من الذبح ليلًا يوم العيد، أو الـذبح قبـل الصـلاة، لا يقـع ذبحهم أضحية، ولا يثابون عليها ثواب الأضحية، وإنها يثابون ثواب الصدقة لو تصدقوا بها، ويجوز أكلها إذا ذبحت ذبحًا صحيحًا.

(٣) الأضحية إذا ذبحت لا يعطى الجزار منها شيئًا لأجل الأجرة، لا من جلودها ولا من غيره؛ فعن على رَحَوَلَتَهُ قال: «أمرني رسول الله على الله الله على بُدْنه، وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجِلَّتِها، وأن لا أعطي الجازر منها شيئًا، وقال: نحن نعطيه من عندنا»(١).

وقوله: «وأجلتها»: جمع جِلال وهو جمع جُل: ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه في أثناء إهدائه للبيت.

(٤) وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز إعطاء الجازر بعد توفيته أجرته إذا كان فقيرًا، ويرى بعضهم المنع عمومًا؛ خشية أن يقع تسامح في الأجرة من أجل الذبح.

وإن أخذ الفقير من جلودها أو لحمها شيئًا، فله حق التصرف فيه ولو بالبيع.

(٥) إذا فات وقت الأضحية ولم يتمكن من الذبح، فهل يقضيها بعد وقتها؟

قال ابن عثيمين رَحَمَهُ آللَهُ: (والصواب في هذه المسألة أنه إذا فات الوقت؛ فإن كان تأخيره عن عمد فإن القضاء لا ينفعه... وأما إن كان عن نسيان أو جهل أو انفلتت البهيمة وكان يرجو وجودها قبل فوات الذبح حتى انفرط عليه الوقت، ثم وجدها؛ ففي هذه الحالة يذبحها)(٢).

<sup>(</sup>١) البخاري (١٧٠٧)، ومسلم (١٣١٧)، وأبو داود (١٧٦٩)، وابن ماجه (٣٠٩٩).

<sup>(</sup>٢) الشرَح الممتع (٧/ ٤٠٥).

## الهدي والأضحية



(٦) في تعيين الأضحية: اختار شيخ الإسلام رَحَمُهُ اللهُ أنه إذا اشترى الأضحية بنية الأضحية تعين ذلك، ويرى بعض أهل العلم أنه لا تتعين إلا بالقول بأن يقول: هذه أضحية، وقد ذهب ابن حزم إلى أنها لا تتعين، ولا تكون أضحية، إلا بذبحها أو نحرها، إلا إذا نذر ذلك فيه فيلزمه الوفاء.

قال ابن حزم رَحَمَهُ آللهُ: (و لا يلزم من نوى أن يضحي بحيوان مما ذكرنا أن يضحي به و لا بد، بل له أن لا يضحى به إن شاء، إلا أن ينذر ذلك فيه فيلزمه الوفاء به)(١).

- (٧) بناء على ما تقدم من قول ابن حزم -وهو الراجع في ما يبدو فيجوز لمن اشترى أضحية ولم يضح بها بعد، أن يتصرف فيها كيف شاء؛ من إبدالها أو بيعها أو هبتها، أو أن يجز صوفها ويتصرف فيه كيف شاء؛ ولو بالبيع، ويشرب لبنها أو يبيعه، وإن ولدت فله أن يمسك ولدها أو يذبحه أو يبيعه (٢).
- (٨) إن اشتراها وبها عيب لا يجزئ في الأضحية، ثم برئت؛ فالراجع جواز الأضحية بها،
   والعكس إن اشتراها سليمة ثم أصابها عيب لا يجزئ في الأضحية، فإنها لا تصح.
- (٩) لا يجوز شراء لحوم والتصدق بها بدلًا من الأضحية، أو التصدق بثمنها؛ إذ الأضحية لا تكون قربة إلا بذبحها.
- (١٠) إذا أعطاها للفقراء سليمة قبل الذبح، لم تصح أضحيته، ولـه ثـواب الصـدقة؛ إذ شـرط الأضحية الذبح، فلو وكلهم أن يذبخوها أجزأت (ولكن لا يفعـل ذلـك إلا إذا وثـق بالفقير خشـية أن يبيعها ولا يذبحها).
- (١١) لا تشرع الأضحية عن الأموات استقلالًا؛ كأن يقول هذه الأضحية عن فلان (١١) لا تشرع الأضحية عن فلان (المتوفى) ولو كان قريبًا، إنها يدخلون ضمنًا بأن يقول: هذا عني وعن أهل بيتي.



<sup>(</sup>١) المحلي (٨/ ٤٠).

<sup>(</sup>٢) المحلى (٨/ ٤١) وهذه المسألة والمسألتان بعدها مبنية على ما رجحناه، وإلا ففي هذه المسائل خلاف بناء على الخلاف المذكور في الملاحظة (٦).



# الفضائل

# •• أولاً: فضل مكت<sup>(١)</sup>:

♦ اعلم يا أخي أن الله تعالى جعل لمكة في الفضل مزايا، وخصها ببيته الذي هو قبلة للبرايا،
 وبحجه الذنب مغفور، وبالطواف به تكثر الأجور.

اختار الله خير الأماكن والبلاد وأشرفها وهي البلد الحرام، وجعلها مناسك لعباده، وأوجب عليهم الإتيان إليه من القرب والبعد، من كل فج عميق، فلا يدخلونه إلا متواضعين متخشعين متذللين، كاشفى رءوسهم، متجردين عن لباس أهل الدنيا، فمن فضائلها:

#### (١) جعلها الله حرمًا آمنًا:

قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا آُمِرُتُ أَنَّ أَعْبُدَ رَبَّ هَمُنَذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِى حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنَّ عَالَمُ اللَّهُ وَالْمِرْتُ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [النمل: ٩١].

وليس على وجه الأرض بقعة يجب على كل قادر السعي إليها، والطواف بالبيت الذي فيها، غيرها. وليس على وجه الأرض موضع يشرع تقبيله واستلامه، وتحط بذلك الخطايا والأوزار، غير حجرها الأسود، وركنها اليهاني.

## (٢) والصلاة في مسجدها الحرام بهائة ألف صلاة:

عن عبد الله بن الزبير رَضَيَلَتُهَ عَن النبي عَيَّ أنه قال: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بهائة صلاة»(٢).

<sup>(</sup>١) قد استفدت من ذكر هذه الفضائل والتي تليها، والتعليقات عليها والحكم على أحاديثها من كتاب الرياض النضرة لفضيلة الشيخ الدكتور/ سيد حسين العفاني، حفظه الله.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح: رواه أحمد (٤/٥) وابن حبان (١٦٢٠)، (١٦٢١)، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (٣٨٤)، وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط والشيخ عبد القادر الأرناؤوط.



# (٣) وهي أحب بلاد الله إلى الله ورسوله ﷺ:

عن عبد الله بن عدي رَيَحَالِكَ عَنهُ قال: رأيت رسول الله ﷺ على راحلته، واقفًا بالحزورة يقول: «والله إنك لخير أرض الله، وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت» (١). «والحزورة»: موضع بمكة.

#### (٤) وهي الحبيبة إلى قلب نبينا ﷺ:

عن ابن عباس رَحَالِلَهُ عَنْهَا قال: قال رسول الله ﷺ: «ما أطيبَكِ من بلدة، وأحبَّكِ إليَّ، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك (٢).

## (٥) ولقد حرمها الله يوم خلق السموات والأرض:

قال ﷺ: «إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يـوم القيامة، لم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، ولم تحل لي قط إلا ساعة من الدهر، لا يُنفَّر صيدها، ولا يعضد شوكها، ولا يختلى خلاها(٣)، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد»(٤).

وفي رواية: «فإن أحد ترخص لقتال رسول الله على فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله، وله عنه أذن لرسوله، ولم يأذن لكم، وإنها أذن لي ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب»(٥).

- (٦) ومن خصائصها: كونها قبلة لجميع المسلمين، فليس على وجه الأرض قبلة غيرها.
- (٧) ومن خصائصها أيضًا: أنه يحرم استقبالها واستدبارها عند قضاء الحاجة دون سائر بقاع الأرض.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح: رواه الترمذي (۳۹۲۵)، والنسائي في الكبرى (۲۰۲)، وابن ماجه (۳۱۰۸)، وأحمد (۷) إسناده صحيح: رواه الترمذي (۳۱۰۸)، وصحَّحه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه الترمـذي (٣٩٢٦)، وابـن حبـان (٣٧٠٩)، والحـاكم (١/١٨٦) وصـحَّحه عـلى شرط الشيخين ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) الخلى: النبات الرطب الرقيق.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (۱۱۲) (۲۶۳۶) (۲۸۸۰)، ومسلم (۱۳۵۵)، وأبو داود (۲۰۱۷)، والترمذي (۱۳۰۵)، والترمذي (۱۲۰۲)، والنسائي في الكبري (۵۸۶٦).

<sup>(</sup>٥) البخاري (١٠٤)، (١٨٣٢)، ومسلم (١٣٥٤)، والترمذي (٥٨٤٦)، والنسائي في الكبرى (٣٨٥٩).



- (٨) ومما يدل على تفضيلها: أن الله تعالى أخبر أنها أم القرى، فالقرى كلها تبع لها، وفرع عليها. وهي أصل القرى، فيجب ألا يكون لها في القرى عديل، كما أن الفاتحة أم الكتاب وليس لها في الكتب الإلهية عديل.
- (٩) ومن خصائصها: أنه لا يجوز دخولها لغير أصحاب الحوائج المتكررة إلا بإحرام، وهذه خاصية لا يشاركها فيها شيء من البلاد، وهذه المسألة تلقاها الناس عن ابن عباس رَحْوَلِيَّكُ عَنْهُا.
- (١٠) ومن خصائصها: أنها يعاقب فيها على الهم بالسيئات وإن لم يفعلها؛ قال تعالى: ﴿ وَمَن يُرِدّ فِيهِ بِإِلْكَ الْمِ اللَّهِ مِنْ عَذَا بِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

وقال ﷺ: «الكبائر تسع: أعظمهن إشراك بالله، وقتل بغير حق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنة، والفرار يوم الزحف، وعقوق الوالدين، والسحر، واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتًا» (١).

وقد ظهر سر هذا التفضيل والاختصاص في انجذاب الأفئدة، وهي القلوب، وانعطافها ومحبتها لهذا البلد الأمين، فجذبه للقلوب أعظم من جذب المغناطيس للحديد. ولهذا أخبر سبحانه أنه مثابة للناس، أي: يثوبون إليه على تعاقب الأعوام من جميع الأقطار، ولا يقضون منه وطرًا، بل كلها ازدادوا له زيارة ازدادوا اشتياقًا.

\_\_\_ ثانيًا: فضل الحجر الأسود:

له قال على الحجر الأسود أشد بياضًا من الثلج، حتى سودته خطايا بني آدم» (٢). وقال على الله على الله والركن اليهاني يحطان الخطايا حطًا» (٣).

<sup>(</sup>١) حسن: رواه أبو داود (٢٨٧٥)، والحاكم (١/ ٥٩)، والبيهقي (١٠ / ١٨٦) من حديث عمير بن قتادة، وله شواهد، والحديث حسنه الألباني في صحيح الجامع رقم (٤٦٠٥)، وأعلّه الحافظ في التلخيص الحبير (٢٠٨/٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه الطبراني في الكبير (١١/ ٤٥٣)، وابن خزيمة (٢٧٣٣)، والترمذي (٨٧٧)، وأحمد (٢٠٧٨)، وصحَّحه الألباني في صحيح الجامع (٤٤٤٩).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أحمد في مسنده (٢/ ٨٩)، والترمذي (٩٥٩)، والنسائي (٥/ ٢٢١)، وصحَّحه السيوطي، والألباني في صحيح الجامع برقم (٢١٩٤).

#### الفضـــائــل



وعن عبد الله بن عمرو رَضَيَاتِنَهُ عَنْهُمَ قال: قال رسول الله ﷺ: «لولا ما مس الحجر من أنجاس الجاهلية، ما مسّه ذو عاهة إلا شُفى، وما على الأرض شيء من الجنة غيره»(١).

وعن ابن عباس مرفوعًا: «إن لهذا الحجر لسانًا وشفتين؛ يشهد لمن استلمه يـوم القيامـة بحق »(٢).

وقال رسول الله ﷺ: «ليأتين هذا الحجريوم القيامة له عينان يبصر بها، ولسان ينطق به، يشهد على من استلمه بحق»(٣).

ثالثًا: فضل الركن اليماني والقام:

• قال رسول الله ﷺ: «الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة» (٤).

وقال رسول الله ﷺ: «إن الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة طمس الله نورهما، ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب» (٥).

وفيها مر قال رسول الله على: «إن مسح الحجر الأسود والركن اليهاني يحطان الذنوب حطًا». وقد تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي (٥/ ٧٥)، وعبد الرزاق في مصنفه (٨٩١٥)، وصحَّحه الألباني في صحيح الجامع رقم (٣٣٤).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح: رواه ابن ماجه (٢٩٤٤)، وأحمد (٢٦٦١)، والحاكم (٢٠٧٠)، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وفي صحيح الجامع (٢١٨٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه الترمذي (٩٦١)، وأحمد (١/٢٤٧)، وأبن خزيمة (٢٧٣٥)، وصحَّحه الألباني في صحيح الجامع (٥٣٤٦).

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه الحاكم في المستدرك (١/ ٤٥٦) عن أنس وصحّحه، ووافقه الـذهبي، ورواه الترمـذي (٨٧٨)، وابن خزيمة (٢٧٣١) عن ابن عمرو، وصحّحه الألباني في صحيح الجامع بـرقم (٣٥٥٩)، ورجح أبو حاتم وقفه حاتم العلل (١/ ٢٩٩)، وضعّفه الترمذي (٨٧٨).

<sup>(</sup>٥) صحيح: رواه أحمد (٢/ ٢١٣)، والترمذي (٨٧٨)، وابن حبان (٣٧١٠)، والحاكم (١/ ٤٥٦)، وابن خزيمة (٢٧٣١) عن عبد الله بن عمرو، وصحَّحه السيوطي والحاكم، والألباني في صحيح الجامع برقم (٣٧١)، وشعيب الأرناؤوط في تحقيق الإحسان برقم (٣٧١).



#### →رابعًا: فضل زمزم:

للفضيلة الأولى: غسل قلب النبي على بهاء زمزم: قال على التين الله أسري بي، فانطلق بي إلى زمزم، فشرح عن صدري، ثم غسل بهاء زمزم، (١).

الفضيلة الثانية: ماء زمزم لما شرب له؛ قال رسول الله على «ماء زمزم لما شرب له» (٢).

الفضيلة الثالثة: ماء زمزم طعام طعم:قال على «زمزم طعام طعم، وشفاء سقم» (٣).

الفضيلة الرابعة: زمزم شفاء سقم: عن عائشة رَحَوَلَتُهَا قالت: كان رسول الله على يحمل ماء زمزم في الأداوَى والقِرَب، وكان يصب على المرضى ويسقيهم (٤).

الفضيلة الخامسة: ماء زمزم يتحف به الضيفان.

- خامسًا: فضل المدينة وزيارة المسجد النبوي:

لا المسجد الحرام. فإذا وصلت المسجد؛ فصل فيه ركعتين تحية المسجد أو صلاة الفريضة إن كانت قد أقيمت. ثم اذهب إلى قبر النبي ﷺ، وقف أمامه، وسلم عليه قائلاً: السلام عليك كانت قد أقيمت. ثم اذهب إلى قبر النبي ﷺ، وقف أمامه، وسلم عليه قائلاً: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، صلى الله عليك وجزاك عن أمتك خيرًا. ثم اخط يمينك خطوة أو خطوتين لتقف أمام أبي بكر، فسلم عليه قائلاً: السلام عليك يا أبا بكر خليفة رسول الله ﷺ ورحمة الله وبركاته، رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرًا. ثم اخط عن يمينك خطوة أو خطوتين لتقف أمام عمر، فسلم عليه قائلاً: السلام عليك يا عمر أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، رضي الله عنه عمد خيرًا.

<sup>(</sup>١) مسلم (١٦٢)، والبخاري (٣٤٩)، (٣٢٠٧)، (٣٥٧٠).

<sup>(</sup>٢) حسن: رواه أحمد (٣/ ٣٥٧)، وابن ماجه (٣٠٦٢)، والبيهقي (٥/ ١٤٨)، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٧٤)، والطبراني في الأوسط (١٩٨١). وحسّنه الالباني.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه البيهقي (٥/ ١٤٧)، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٧٣)، والبزاز عن أبي ذر، وكذا رواه الطيالسي (١/ ٦١)، والطبراني في الصغير (١/ ١٨٦)، وصحّحه الألباني في صحيح الجامع (٣٥٧٢)، وأصله في مسلم (٢٤٧٣) بلفظ: ﴿إنها مباركة إنها طعام طعم».

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه الترمذي (٩٦٣)، والحاكم في المستدرك (١/ ٦٦٠)، والبيهقي (٥/ ٢٠٢)، والبخاري في تاريخه. انظر: السلسلة الصحيحة رقم (٨٨٣).

# الأماكن المشروع زيارتها بالمدينة:

اخرج إلى مسجد قباء متطهرًا، وصل فيه.

اخرج إلى البقيع، وزر قبر عثمان رَيَخَالِلَهُ عَنهُ، وقف أمامه فسلم عليه قائلًا: السلام عليك يا عثمان أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، رضي الله عنك، وجزاك عن أمة محمد خيرًا، وسلم على من في البقيع من المسلمين.

اخرج إلى أحد، وزر قبر حمزة رَجَيَالِتُهُ عَنهُ ومن معه من الشهداء هناك، وسلم عليهم، وادع الله تعالى لهم بالمغفرة والرضوان (١).

#### ومما ورد في فضل المدينة:

قال رسول الله ﷺ: «إن الله تعالى سمى المدينة طابة»(٢).

وقال رسول الله ﷺ: «إن الله أمرني أن أسمى المدينة طابة»<sup>(٣)</sup>.

وقال رسول الله ﷺ: «إن إبراهيم حرم بيت الله وأمنه، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها(٤)، لا يقطع عضاهها(٥)، ولا يصاد صيدها»(٦).

وقال رسول الله ﷺ: «اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة» (٧). وقال رسول الله ﷺ: «اللهم إن إبراهيم كان عبدك وخليلك، ودعاك لأهل مكة بالبركة، وأنا محمد عبدك ورسولك، أدعوك لأهل المدينة؛ أن تبارك لهم في مدهم وصاعهم مثلي ما باركت لأهل مكة، مع البركة بركتين» (٨).

<sup>(</sup>١) صفة الحج والعمرة للشيخ محمد بن صالح العثيمين (ص٣٥- ٣٨).

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٣٨٥)، وأحمد (٥/ ٩٧)، والنسائي في الكبرى (٢٦٦٠)، وابن حبان (٣٧٢٦).

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في الكبير (٢/ ٢٣٦) عن جابر بن سمرة وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (١٧١٩).

<sup>(</sup>٤) يعنى حرتيها: والحرة: الأرض ذات الأرض السوداء، والحجارة السود.

<sup>(</sup>٥) نوع من الشجر.

<sup>(</sup>٦) مسلم (١٣٦٢) عن جابر، والبيهقي (٥/ ١٩٨)، والنسائي في الكبري (٤٢٨٤).

<sup>(</sup>٧) البخاري (١٨٨٥)، ومسلم (١٣٦٩) عن أنس، ورواه أحمد (٣/ ١٤٢).

<sup>(</sup>۸) صحيح: رواه الترمذي (٣٩١٤)، وأحمد (١/ ١١٥) من حديث علي بـن أبي طالب، ولـ ه شاهد مـن حديث أنس؛ رواه البخاري (١٨٨٥)، (٢٨٨٩)، ومسلم (١٣٦٥)، (١٣٦٨).



وقال رسول الله ﷺ: «إن الإيمان لَيأرِزُ<sup>(١)</sup> إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها»<sup>(٢)</sup>.

وقال رسول الله ﷺ: «إنها المدينة كالكير؛ تنفي خبثها، وتنصع طيبها»<sup>(٣)</sup>.

وقال رسول الله ﷺ: «إنها طيبة، تنفي الرجال كها تنفي النار خبث الحديد»<sup>(٤)</sup>.

وقال رسول الله ﷺ: "إني أحرم ما بين لابتي المدينة، أن يقطع عضاهها، أو يقتل صيدها، المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها(٥) وجهدها إلا كنت له شفيعًا أو شهيدًا يوم القيامة، ولا يريد أحد أهل المدينة بشر إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص، أو ذوب الملح في الماء»(١).

وقال ﷺ: «من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بها» (٧).

وقال ﷺ: «من أخاف أهل المدينة أخافه الله»<sup>(٨)</sup>.

وقال ﷺ: «من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله، كما يذوب الملح في الماء»<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>١) أي: يجتمع.

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٨٧٦)، ومسلم (١٤٧)، وأحمد (٢/ ٢٨٦)، وابن ماجه (٣١١١).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٣/ ٣٠٦)، والبخاري (١٨٨٣)، ومسلم (١٨٨٣)، والترمذي (٣٩٢٠)، والنسائي (٣٩٢٠)

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٨٧١)، ومسلم (١٣٨٢)، وأحمد (٣/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٥) الضيق في المعيشة.

<sup>(</sup>٦) مسلم (١٣٦٣)، وأحمد (١/ ١٨١) عن سعد.

<sup>(</sup>۷) صحيح: رواه أحمد (۲/ ۱۰٤)، والترمذي (۳۹۱۷)، وابن ماجه (۳۱۱۲)، وابن حبان (۳۷٤۱) في صحيحه عن ابن عمر، وصححه الألباني في صحيح الجامعرقم (۲۰۱۵).

<sup>(</sup>٨) صحيح: رواه ابن حبان (٣٧٣٨) عن جابر، ورواه أحمد (٥/ ٥٤)، والطبراني في الكبير (٧/ ١٤٤)، والنسائي في الكبرى (٤٢٦٥)، وعبد الرزاق (٩/ ٢٦٤)، وابن عساكر عن السائب، وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (٥٩٧٧)، والصحيحة رقم (٢٦٧١).

<sup>(</sup>٩) مسلم (١٣٨٦)، وابن ماجه (٣١١٣)، وأحمد (٢/ ٢٧٩)، وابن حبان من حديث أبي هريرة، ومسلم (١٣٨٧)، والطبرى في الأوسط (٩/ ٤٢) عن سعد بن أبي وقاص.



وقال ﷺ: ﴿إنها حرم آمن، إنها حرم آمن»؛ يعني المدينة (١).

وقال ﷺ: «المدينة حرام ما بين عَير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثًا، أو آوى فيها محدثًا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» (٢). «عير» و «ثور» جبلان هما حدود المدينة.

وقال ﷺ: «على أنقاب المدينة ملائكة، لا يدخلها الطاعون، ولا الدجال»(٣).

وقال ﷺ: «لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ سبعة أبواب، على كل باب ملكان» (٤).

وقال ﷺ: «يأتي الدجال المدينة، فيجد الملائكة يحرسونها، فلا يدخلها الدجال، ولا الطاعون إن شاء الله (<sup>()</sup>.

#### أحكام في الزيارة:

- (١) اعلم أن زيارة المدينة لا علاقة لها بأعمال الحج، فلو أتم نسكه ولم يشد رحله إلى المدينة، فحجه صحيح ولا شيء عليه.
- (٢) اعلم أن زيارة قبر النبي ﷺ تابعة لزيارة المسجد، فتكون نية الذاهب إلى المدينة شد الرحال إلى المسجد النبوى، وليس إلى القبر الشريف.
- (٣) ما يقوم به البعض من المزارات لا دليل عليه، من ذلك موقع الخندق، ومسجد القبلتين، ومسجد الغيامة، والمساجد التي يقال عنها (المساجد السبعة)؛ فكل هذه لا دليل على زيارتها، ولا ثواب على ذلك.
  - (٤) من الأخطاء كذلك تحميل الحجاج السلام على النبي على النبي

<sup>(</sup>١) مسلم (١٣٧٥)، وأحمد (٣/ ٤٨٦)، وابن ماجه عن سهل بن حنيف.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٧٥٥)، ومسلم (١٣٧٠)، والترمذي (٢١٢٧)، وابو داود (٢٠٣٤)، وأحمد (١/ ٨١) من حديث على بن أبي طالب.

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٨٨٠)، ومسلم (١٣٧٩)، وأحمد (٢/ ٣٧٨) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٨٧٩)، (٧١٢٥)، (٢١٢٦) عن أبي بكرة.

<sup>(</sup>٥) البخاري (٧١٣٤)، (٧٤٧٣)، والترمذي (٢٢٤٢)، وأحمد (٣/ ١٢٣) عن أنس.



- (٥) من البدع التزام دعاء معين عند دخول المدينة.
- (٦) من المنكرات الشائعة استقبال قبره ﷺ عند الدعاء، أو قصد القبر للدعاء عنده.
  - (٧) من المنكرات تقبيل القبر أو استلامه.
  - (٨) من المنكرات التمسح بالمنبر والنحاس الموجود حوله.
- (٩) من الأخطاء التزام زوار المسجد النبوي المقام فيه أسبوعًا حتى يتمكن من أربعين صلاة في المسجد.
  - (١٠) من المنكرات الخروج من المسجد النبوي القهقري عند الوداع.

وهذا آخر ما يسر الله لي جمعه وترتيبه من (كتاب الحج)، وبه تتمة (قسم العبادات). والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأسأله سبحانه أن يجعله خالصًا لوجهه، وأن يجزينا بالإحسان إحسانًا، وعن السيئات عفوًا وغفرانًا، وما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

ويتلوه إن شاء الله تعالى المجلد الثاني، وأوله: (كتاب النكاح).



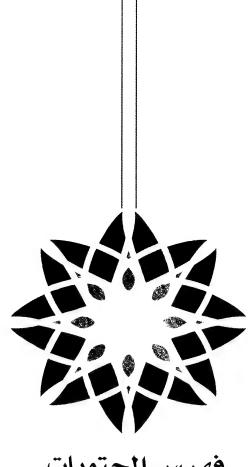

فهرس المحتويات





| ٥     | تقديم فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين |
|-------|----------------------------------------|
| v     | تقديم فضيلة الشيخ/ أبي إسحاق الحويني   |
|       | مقدمة المؤلف                           |
| ١٣    | كتاب الطمارة                           |
|       | أحكام المياه                           |
| ۲۲    | حكم الأسار                             |
| ٠, ٢٦ | أحكام النجاسات                         |
| ٤٦    | باب الآنية                             |
| o •   | أبواب قضاء الحاجة                      |
| ٥٩    | سنن الفطرة                             |
| ٦٨    | أحكام الوضوء                           |
| ٩٨    | المسح على الخفين                       |
| ١٠٥   | أحكام الغسل                            |
|       | أحكام التيمم                           |
| ١٢٩   | المسح على الجبيرة                      |
|       | الحيض والنفاس والاستحاضة               |



| 104   | كـتــاب المــــلاة |
|-------|--------------------|
| ١٥٥   | أحكام الصلاة       |
| ١٦٤   | مواقيت الصلاة      |
| ١٨١   | أحكام الأذان       |
| ۲٠٥   | شروط صحة الصلاة    |
| ۲۱۹   | صفة الصلاة         |
| Y 9 V | مبطلات الصلاة      |
| ٣٠١   | ما يباح في الصلاة  |
| ٣٠٨   | المنهيات في الصلاة |
| ٣١٤   | صلاة الجماعة       |
| ٣٥٦   | صلاة التطوع        |
| ٣٦٢   |                    |
| ٣٨٣   | صلاة قيام الليل    |
| ٣٩٤   | صلاة الوتر         |
| ٤٠٧   | صلاة الكسوف        |
| ٤١٥   | صلاة الاستسقاء     |
| ٤٣٣   | سجود السهو         |
| ٤٣١   | سجود التلاوة       |
| ٤٣٥   | سجود الشكر         |
| ٤٣٦   | سترة المصلي        |



| ٤٤٢                   | صلاة أصحاب الأعذار.    |
|-----------------------|------------------------|
| سفر يكثر الحاجة إليها | فصل في آداب تتعلق بالم |
| ٤٥٦                   | الجمع بين الصلاتين     |
| ٤٦١                   | صلاة الجمعة            |
| ٤٩٤                   | صلاة العيدين           |
| ٥٠٩                   | كتاب الجنائز           |
| o 1 1                 | أحكام الجنائـــز       |
| ٥٣٢                   | غُسل الميت             |
| ٥٤٠                   | الكفـــن               |
| ο ξ ο                 | حمل الجنازة واتباعها   |
| ٥٥٠                   |                        |
| ٥٦٥                   | الدفسن                 |
| ov1                   | التعـزيــــة           |
| ova                   | زيـارة القبــور        |
| ٥٨٦                   | ما ينفع الميت بعد موته |
| ٥٨٩                   | كتاب العيـــام         |
| 091                   | تمهيد                  |
| 090                   |                        |
| o q A                 | أحكام رؤية الهلال      |
| ٦٠٤                   | أدكان الصيام           |

| 711   | مبطلات الصوم                 |
|-------|------------------------------|
| 777   | أحكام الصيام في حالات خاصة   |
| 777   | أحكام القضاء والفدية         |
| ٦٣٧   | آداب الصيام                  |
| 787   | صوم التطـوع                  |
| ٦٥٨   | باب الاعتكاف                 |
|       | ليلة القدر                   |
| ٦٧٣   | كتاب الــزكـــاة             |
| ٦٧٥   | أحـكــام الـزكــاة           |
| ٦٨٤   | الأجناس التي تجب فيها الزكاة |
| ٧٢٦   | زكاة الفطر                   |
| v٣٣   | صدقة التطـوع                 |
| V & o | مصارف الزكاة                 |
| ٧٦٨   | فصل في التعفف عن المسألة     |
| vv1   | كتاب الصج                    |
| ٧٧٣   | أحكام الحج والعمرة           |
| ٧٨٦   | صفة الحج والعمرة             |
| ٧٨٨   | أ_المواقيت                   |
|       | ب _ الإحـــرام               |
|       | حـ أنه اع النسك              |



| ۸۹۱        | فمرس المحتويات           |
|------------|--------------------------|
| <b>NAY</b> | الفضـــائــل             |
| ۸٦٩        | الهدي والأضحية           |
|            | الفوات والإحصار          |
| ۸٥٨        | أحكام الفدية وجزاء الصيد |
| ٨٥٥        | أحكام العمرة             |
| ۸٥٣        | أركان وواجبات الحج       |

